







SACRED SHOWS IN MINER PROPERTY TO THE PARTY OF

المستقيم وقدادنت الدونق من نفسه ان يوضح ما براه التوسع بعد فقد عرف الصراط المستقيم وقدادنت الدونق من نفسه ان يوضح ما براه موضع اللايضاح وان يصلح مادى السهوفيه الى يوع اصلاح والله سجانه لى والسكن عما لمعين والوسيلة اليه فى ذلك سيد المرسلين صلوات الله وتسليما ته عليهم اجعين ورضاه عن اوليا شهم وسائر التابعين

يقول أسيرالشهوات وكثيرا لمساوى والهفوات راجى القجاو زعن زلاته وآثامه حسن ابن الشيخ أبوزيد سلامه غفر الله ذنو بهما بمنه واكرامه وأثابهما جنته بغضله وانعامه والمسلين أجعسن بيجاه نبيه الصادق الامين بعد حدمن جعسل لغة العرب وسيلة لمعرفة فنون الادب والصلاة والسلام على أشرف منتخب وآله وأصحابه الفائز بن ماعلى الرتب والتا بعين المتسكين من التقوى ما قوى سبب قدتم بالسعاف الالطاف الجليلة طبع مجموع لفنون الادب وسيلة حوى من كل علم أحسنه واشتمل على نفائس دررم يتحسنه بنات فكراخترعتها فكرة سليمة وعرائس خدرابرزتهما محاسسن كريمة فهو وسيلةالادب ومبلغلتمام الارب جعه العلما الشهير البحر الحبرالغرير صاحب البيان الوفى من به الفؤاد من سقام الجهالة يشنفي علامة وقته وفريدعصره الشيخ حسين المرصني لازال ملحوظامن الجليسل بكمال العناية محفوظا برعاية الكريم في البداية والنهاية غوثايسم وينزل وبحرايفيض ويسترسل والنصح ان يصل هذا المجموع إليه أن يعض بنواجده عليه لينال غاية ما يتمناه ويفوز بتحصيل ماقدحواه ويخرج من ربقة أسرالهل ويفوزيدرجة أهل الفضل وليتلق هذا الجامع بحسن قبول ويرجومن الكريم الى فهمما فيمه الوصول وكان عمامطبعه وحسن ترتيبه ووضعه عطبعة وادى النيل الهيمة بخط باب الشعرية من مصر المحمية في ظل ولى العهدوالتوفيق أفدينا مجديا شاتوفيق حصله الله رحةعلى العباد وغيثام ريعالكل حاضر وباد وقوم بعدله حال الرعية وعم بفضله سائرالبرية مصحاءباشرةهذا العبدالفقير الكليل الخاطرالكسير أواثل شهرالله رجب الاصم الاصب سنة ١٢٩٦ ست وتسعين وما تتين بعد الالف من هجرة من كانيرى من أمامه كايرى من الخاف صلى الله وسلم عليه وآله وضعبه وكل منتم البهما انتشرمسك ختام وفاح ونادى المؤذن عى على الفلاح آمين

بماورديدالله معالجماعة وبالجملة فانفى الشركة من غطيم الخيروالبركة ماتشهدا مه العينان ولاحجة أكبر من العيان الاثرى الى هذه الشركة المعنونة بالقومبانيسة العزيز يةالمصرية المؤسسة في ظل الحضرة الملكية بحسن الهمه المعلية الداورية كمف نحيت أساما وانتفعت بفوائدها ارباعا وسلكت على احسن سبيل فى البحر الملموفي نهر النهل وكيف صارت عونا حسناعلي التجارة والسياحة وتسهيل طريق الجاج بعناية الله الذى مرج البحر بنهذا عذب فرات وهذا الح اجاج وإنا لنرجو لهامن بدالتقدم بجليل هة الجناب الديوى وجدل قدامه ونراها كالطفل مانت علائم نجابته قبل إبان فطامه لاشك انهامن حسنات ولى النعم الخديوى الاكرم الداوري الافخم الذي تعطرت الافواه بطب ذكرسنائه وتحلت الشفاء بكرر شكرآلائه فأدامالله دولتهااسنية غرةفىجبهاتالاعصار كاجعـل-كمومتــه العادلةالمرضمة قرةلعيونالامصار هذاوالمرجوكلالرجا منحضرات اهل المعارف وأرباب الحجا أنلايع لواعلى اخوانهم بماهوفي امكانهم من المقالات المفيدة والآراء السديدة والافكارالناجحة والاخبارالصالحة لتدرج عنهم فيصف الوقائع وتنشر وتسطرفى صفحات الايام وتذكر فقد تعهدما مورالوقائع ماعلان كل مابردا ليهمن هذا القبيل والله تعالى يوفقنا جيعاللغير والرشادو يهدينا سواء السيل وقلت مضمنا الشطر الاخير

وقائع مصرالا آن فاقت بحسه الله وياهت بحاجات بعد من بدائع (م) فدونك من عذب آخديث وحلوه \* جئى النحل مز وجام الوقائع وقلت مضمنا أيضا

ياأهل مصر لكمزها نو رالمنى \* وبدا بكم نو رالمعالى ساطعا (م)
ققطفة و زهرا لموادث ناضرا \* وجنبة و ثمرالوقائع يانعا
دُلكمُ أيما الاخوان المنهل الصافى والمورد العدب النمير الشافى اسأل الله لمنشؤه دوام
حسن عنايته وإنارة بصائركم بانوارهدابته من الاتفاق الغريب أن كان جل حوف
قوله ته عالى قال الى عبد الله آتانى الكتاب تاريخ مواده دا الامبر حرسة الله و بلغ
به أقصى مناه وألتمس من اذكياه الاخوان وكلهم أذكياه ان بصرصوا على دراسة هذا
المجموع

ومايلزم من الحوادث الاجنبية وإنماء الاخوان من اساء الاوطان عايعود علمهم نفعه ويعظم اديهم وقعه وارشادهم المايفيدهم من يدالتقدم فى المدن وتنبيهم على ما يقبح من العوا تدوما يحسن وانما قاتما قات وأكثرت في هذا الرجاوطولت لان في مأوري هذه الصحيفة اهلية المأملت والمأمول من سكان الديار المصرية ولاسماأهل هدده الماضرة البهدة أن يقبد لواعلى صائف الوقائع ويلتفتوا الما ويرغبواني مطالعتها ويحرصوا عليها ويتبغوا ماينهمون عليمه من الامو رالنافعة والعادات الحسنة لبكونوامن الذين يستعون القول فيتبعون أحسنه أليس هذا أولى من الامو رالعبثية كالعكوف على الملاهي ومماع القصص الخرافية مثل مااشتهر من قصة سيف بن ذى يزن وحكاية عنترة والظاهر وابراه يم بن حسن وامثال ذلك من الحسكايات التي أكثرهاا كاذيب وتمويهات واسوأمن ذلك حالا قوم ينتسد بون للشاجرة فماشصر بين الصحابة ويتجاذبون اختلاف الخلاف فما ينسيون لبعض هذه العصابة من الخطا والاصابة على أن بعضهم لا يعرف وجه ما يخوص فيه ولا بدرى على المقيمة كنهمايخر جمن فيه واغماهو تقليد بلادايال وخباط على غيرسبيل لاسماوالثوار يخمضطر بةالاقوال عملى حسم اختملاف الاغراض والاحوال ولاغرة الغلاف ولمنكن حاضري المصاف فياليت شعرى اي معني في هذا العناء الماطل واى طائل وقد تهاناعن الخوص في ذلك ا كابر العلماء الافاصل وهل ذلك لزعم مثو بذاخورية أم للوسم فالناه في يت ان كانت الاولى فعندناما هواولى مثل دراسة كتاب الله القديم وكالم نبية الكريم عليه افضل الصدلاة والتسليم وعلى اهل بيته الطيبين الاطهار وضعابته الخيرة الابرار ومثل تعلم اصول الدين وعقائده والاشتغال عمرفة آدابه ااشريفة وقواعده الىغير ذلك من الاعمال الفاخرة الجالبة خبرى الدنياوالآ خوة وانكانت العلة الحاملة حصول الثمرة العاجلة فتم مسالك قرباذلك كاجتماد الانسان في نحو تجارته وذراعشه واهتمامه بازدياد براعته فى صناعته والتوسل الى توسيم دائرة المدنية بالجدّوا لجهد فى الفنون والمعارف الانسانيسة وعقدااشركات في الامو رالنافعة والاستعانة باجتماع الابدى عملي اجتناء غرات الريح اليانعة فانه يتميأ للاثنين ماليس للواحد به استطاعة وحسباك

المصر يقوشمس مماعها الماحى بأنوارجته السنية حنادس ظلماعها الفقدى بوالده الماجدوجده الكريم سمى سيدناا سماعيل بن ابراهم أبقاء الله ذخرا الفضل وأهله ولابرحت مصرمعظرة الارجاء بأريج عدله الاأن الصحيفة المذكورة لم تعد فالنشأة الا خوة الى عاله الاولية حتى الله بقيت مدّة من الزمن خالية عن الاخبار الاجنبية وكثيرمن الموادث الداخلية وتالله لقد كناننظرا ايها نظر المنأسف ونتنظر اصلاحها انتظار المتلهف ونراها بحال عليل كلمن رنا اليه رقى اليه وكاسما ابصره اهله تمذوا أن يقضى له الشغاء أو يقضى عليه ولما كانما بهامن تلك الحالة على ضدًا لمقاصدالعلية الداورية ولم تزل العناية السنية منعطفة لتهذم احوال هذه الديارالمصرية وكانعن يعمر ذلك حقى يقينه الاميرا للميرل الذى لايسم الزمان بقرينه العلم المفردف العملم والادب ومعالى الهم البار عالمتقن المته فتن فى لغة العرب والترك والعم حضرة احديث خبرى مكتوبي الجناب الداوري اهمة بتدسين هدد العصيفة واصلاحها وأشارالى مأمورها بمايكون فيسه حسن نجاحها وساعدعلى انفاذه فدهالنية السنية صاحب المعارف الباهرة والافكار الزاهرة والحمم العلية حضرة محدشريف بإشاناظر الامو رالداخلية والخنارجية والمدارس المصرية فعادت كابدت وأحسن بهدمة المشاراليهما وغدت بلسانها الفصيح تشنى على الجناب الا كرم الخديوى شم علم -ما وناهياك بازالة ما كان في وجهها من الخط الثقيل واستبداله بماتراه الاتمن الخط الجيل الذى صارف مطلعها براعة استملال لما قدا تتقات اليه من لطف الاسلوب وحسن الا حوال فوجب على اهدل الوطن العزيز وأمحاب المعارف والتمييز أن يشكروا فضل همده الهمم الخيرية بعدخير الدعاء للمضرة الداورية فانها الاصل الاصيل فى الاصلاح والمرشد الدليل الىسبيل الغياج ونرجومن محررهذه الصحيدفة ومأمورها والقبائمين بادارةأمورها أن لاتزال راقية فى مدارج الكمال رافلة في حال الحسن وتعلية بحلى الجسمال فائزة بسلوك جادة الاجادة حائزة براعة العبارة وكثرة الافادة بحيث تركون حلاوة مبانها وطلاوة معانيها واطف أساليها وظرف تراكيبها أغوذجالن يتعط حسن التعمير والتقرير ومثالايقندىبه مزير ومقبيرالخرير معاستيفاءالاخبارالداخلية

تعددين بني عصره من حوادث الزمان وعجا تسعام الامكان وماهو صائر في الممالك المقدنة ودائر بين الملوك المقمكنة وماهوجار بين الدول المتفقة والملل المتسفرقة من عهود تعدد وشروط تؤكد وآثار تغير وصعاب تدسر ومابينهم من تزاعومها تلة وخداع ومخاتلة وسكون وهدنة وحركة وفننة وماحدث في احوال التحارة وأمور السماسة والادارة وماامدته فول العقلاء في عامعها وما استبدأته عقول النبلاء من بدائعها وماظهر من روائع الصمنا تسع وعوارف المعارف وطرائف اللطائف فتنسع دائرة اطلاعه ويمتدالى المعالى طويل باعه ويعرف العوائد مذمومها وممدوحها ويميزالا راءراجحهاوم بجوحها فيعثني غرات الافكار ويقشني محساس الآثار ويهتع وهومستر يح بنتجة ماتعب فيه غيره الليسل والنهار ويكون كالخماطاف مشارق الارض ومغاربها وجرب جيع الامور ودرى عواقبها فلاتكاد تنزل بساحقه ادثة الاوقدأ واط عله بنظريرها وعرف غاية مصيرها وكيف يغتثج باب الخباح فىحسن تدبيرها الى غيرذلك من المنافع الجة وغروالحالس المهمة التي يقصر عن حد هاللسان ويقصر في عد هاالبيان ولاس يقفى ان صف الانجارهي الحافلة بهذهالزايا المكافلة باستغراج فرائدالفوائدمن خبايا الزوايا فهيجهيئة الاعدار وخزينة ذخائر الافكار وصدقل الائذهان ومرآة حوادث الزمان وهي الجلس الذى عب نوادره والانيس الذى يطرب حديثه من يسامره والخليدل الذي لايستر منك امرا ولايغبأ عنك خبراولاخبرا والنديم الذى لاتخاف عربدته والصاحب الذى تسرك مودته وهى السائح الذى يطوف البلاد وياتيك باخبار العباد ويعرفك أحوال زمانك وأنشلا تبرخ من مكانك غم وندهينة ومعونته بيئة التنفع منه وتستيفد ولاتصرف عليه في العام غير شئ زهيد فالغباء من النماس لا يفترون عن هذه اللطائف ولايفتر ون من مطالعة تلك المحائف وقدكانت محف الوقائع المصرية في المالك الاسلامية من الصف الرول الرافيسة من من اتب الاحادة والافادة الى الدرجة الاولى مج عدت عليها عوادى الزمان فبقيت في حضيض الأهمال تعت ذيل الهجران حق ندعت علماعنا كب النسيان الىأن أعادهامعدد رسوم المعارف بعداندراسها وبانى بيوث المعالى على محكم أساسها بدرفك الحكومة

مالم افعل من الذنب وانني استوجبت ما الورده اعزه الله من العتب فلما لفيني و المعاتبة وخشنعلي ملسالمخاطبة وأخذمني اللوم مأخذه إيلاما وباغبي مبلغه انكاراوإعظاما اردتأن آخذانفسي بالحجة والدلالة على سواءا لمحجة لولا أنى رجعت فذكرت أق مولاى اعزه اللموان ركب من المفالطة في هذه المد كانبة خوالف رأيه وسلك من المواربة في هذه المعاتبة خلاف مذهب الاانه يجلية الامرياء وفواعل ومنأن يلتبس عليه الحال بالمحال احزم وأحكم وانماحله على هذه الطريقة مع كال علمومعرفته بالحقيقة قصدالمهالغة فى تبرئة ناحيته ودفع اللوم على ان يربعلى ساحته وقدرأنه انخلص من هذه القضية كفافالاله ولاهليه فقدر مج السلامة بما عساءان يعرمن الملامة اليه فانكان همذام بلغما توخاه من ذلك المحى الذى نحاه فأنالاا قنع لهمن النصر بذاك الفدر النزر بل احب أن تبكون الغلبة له كاملة غير منتقصة ونصرته وسه اللهمه منأة فسيرمنغصة فانااخاص نفسي منجهت واعارضها بحبنه وألزمهاان تنزل على حمكه وننزع الى اله واعترف له بجميع مااجسله وفصله اعترافايز يل الشقاق ويردالوفاق ثماسأله ان يعفو ويصفي عارفا بانه اذاملك اسجيم واذا قدرعفا وأصلج فان فعل ذلك فقد فانعملاه الظفر والنصر بما يرجوه على العفومن حسن الثواب والانجر وفزت أنافى الجلة بتحصيل رضاه وعدم الخرو جعن موافقة هواه وانفصلناءن القضية وكلنافائز بسمدمه راضبها حصل فى قسمه وانأبى الاأن يناقشني الحساب ويقادى حرسه الله على ذلك العتاب فان يعذم داعيه في معرض الجدل شبه اذالم يجدحه وقد جاء في المال لا تعدم المارقاء حيساة ومأأظنه يرانى اقل من هـ قده درجة فليخستر لنفسه مايرا ما قرب الى الصواب وليتغضل على داعيه ومحبه وراجيه بالجواب موفقا إن شاء الله تعلى آمسين بارب العالمين

وركتب تقريظ العديفة الوقائع الممرية دينك

لارببانكل منعرف الهدن وشمعرف التفنن وأخذ بنصيب من الفهم والنفطن كان احب شئ البه وأوجب أمرادبه أن يكون مطلعا على وقائم مصره عارفا بما

والمبرالجزيل ويبقى سيدى أدام الله عدلاء وأطال بقاء حتى برى الكثير من أولاد والجم الغفير من احفاده عتما بالسلامة وكال الكرامة والمرجومن سيدى أدام الله سروره ويسرأ موره أن بواصل تعريقي بما يتعبد من سائر أخياره لا شركه فيما يقتضيه واعلاى بماعساه بسنح من هدا العارف من اوطاره لا فوز بالانتهاء لغاية استطاعتي فيه موفقا ان شاء الله تعالى

### ﴿ وكتب في تعزيه ﴾

يعزعلى أن أكاتب سيدى معزيا أوالم به في ماة مسليا ولكنه أمرالله الذي الميقابل بغير التسليم وقضا و مالات البسله عدة سوى الصبر الكرم وقدعلم مولاى الجل القصيرة ولا أراه من بعد الاماسرة وشرح صدرة ان الله جل ثناؤه و بهاركت الأؤه اذا المتحن عبده فصبر آجره وعوضه بكرمه كانه اذا أنهم عليه فشكر زاده وضاعف له من نعمه وقدعرف من حال سيدى في الشكر على السراء مايستوجب المزيد منها والظن بحزمه وعلمان يكون حاله في الصبر على الضراء يستصلب الا بوعليا والتعويض عنها ثم غن اذا أمعنا في التفكر و وفيناهدا الامر حقه من التدبر رأينا انناولو تأخرت آجالنا وطالت آمالنا لسنافي دارالمقامه وقرار الكرامه حتى وأينا انناولو تأخرت آجالنا وطالت آمالنا لسنافي دارالمقامه وقرار الكرامه حتى من رحل عنها و زايل غوائلها فاجلنا حالا اسرعنا ارتحالا وعلى كل حال الجزع من رحل عنها و زايل غوائلها فاجلنا حالا اسرعنا ارتحالا وعلى كل حال الجزع من حوان اغضب الله سجانه والصبر لايضر وان جاب رضوانه واحسانه والله يسمل لسيدى سبيل الصبر وتحصيل الاجر ويعصمه من شوارد الوزر و مسكائد يسمل لسيدى سبيل الصبر وتحصيل الاجر ويعصمه من شوارد الوزر و مسكائد السلام و بنعم له عند نزول الحيام وانتها اللايام بعسن الختيام

﴿جوابعن كابعتاب،

ورد كتاب سيدى ارشده المته وأسعده ولازال مساعده ومسعده يشكومن جفائى وقلة وفائى ما بسط فيه لسانه وأطال به ايده الله بيانه وأدى حقه من البلاغة أداه مثفنن مقدن وخير ممكن حتى اننى المؤة تغييله وتصويره وفرط براعته الده الله في حسن تعبيره كدت أتوهم انى فعلت المؤة تغييله وتصويره وفرط براعته الده الله في حسن تعبيره كدت أتوهم انى فعلت

الا شواق فكاغا عبربه عن اسان حالى وان قصر دونه اسان قالى ووسل معده ما تفضلتم باهدائه وتدكر متم باسدائه معاهوا ثرالوداد وغرة محبة الفؤاد فالله تعالى عنع بقر بكم قلبا يتقلب في حبكم و يسرَ بدوا م بقائد كم روحاتر تاح الطيب القائدكم شما لرجاان لا تنسونا من من اسلات الوداد التي يطمئن بها الفؤاد فذلك غاية المأمول ونما يذا لسؤل

## وكتبرسالة ودادية تتضمن التهنقه بالعيدى

وسلنا الى المحروسة بحمد الله تعالى و بركات توجهات سعاد تحكم وحسن انظار سياد تكم وغن نتلومن محامد إ نضالكم ما يخبل الدر رفى اسلاكها و نبث من محاسن خلاله كم مايز رى بالدرارى فى افلاكها و قد صدرت هذه المكاتبة عن يد متد فالى الله تعالى فى الدعاء بدوام معاليكم وناظر لا ينتظر الالمايرد من نحو ناديكم وقلب لا ينتقلب الافى محبة ذاك الجناب العالى وخاطر لا يخطر فيه غير تذكر تلك الهم العوالى فعسى تنوب عنى هذه الرقيمة فيما احسدها عليه من المثول بذلك النادى والوصول الى لئم تلك الايادى الباهرة الايادى والتهنئة بالعبد السعيد المترقب قرب اقباله أبقى التهسيدى الى آلاف أمثاله متعابدوام قبوله وإقباله راف الفى حال فضله و كاله مثمان المرف فان لنافى قضائها غاية الشرف والا مم أمركم

# وركتب تهنشة عولودى

سلام على سيدى الاعرساله الله واسعده وأكثر بفضله عدده وحفظ له ماوهب من نعمه وخوله المزيد من فيض كرمه وقد حظيت بكتابه المبشر والجدلله بعجة جنابه واستقامة الاحوال لديه وترادف نعم الله سجانه عليه وما مخده من الولود السعيد القادم علي ساوشاه الله بالرزق الجديد والعرا لمزيد فاستوفيت حظى من هذه البشائر مدوفى موفرا ووجب على "الشكر لله سجانه وتعالى مضاعفا مكررا وابتملت اليه تبارك خيره ولا اله غيره فى أن يدوم على سيدى من نعماه ويزيده من وافر عطاياه مايديم سروره وسرورى لحضرته على حسب حظى من مجينه واندراجى عطاياه مايديم سروره وسرورى لحضرته على حسب حظى من مجينه واندراجى في جلته وأن يبارك على هذا الفيل النبيل والنسل الاضيل و يمت والعرا لطويل في جلته وأن يبارك على هذا الفيل النبيل والنسل الاضيل و يمت والعرا لطويل

النظر والالعقات البكم وانت الما الحكدار عليك الباع التقوى فانها لحصول كلخير هي السبب الاقوى وعامل النياس بالعيدل والانصاف واجتنب الجور والاعتساف واستعمل الرشدوا لسداد وابذل غاية الاجتهاد في معمورية البيلاد ورفاهية العباد ونجاز الاشغال المبرية وحسن إدارة الحكدارية ورؤية جسيم المصالح على مقتضى الاوامى والاصول والقوانين واللوائح والاعتناء براحة البرية وحسن سياسة الرعية فان الحلق في أيدى المكام وديعة المتسجانه في البرية وحسن سياسة الرعية فان الحلق في أيدى المكام وديعة المتسجانه في أكرمه ومن أهانه ما علم ذلك واتبعاحسن المسالك لشغوز عصن حالك وما تك وبلوغ غاية آمالك تحريرا في كذاسنة ثمان وسبعين ومائتين وألف من هجرة المبعوث باحسن وصف عليه أكل الصلاة وأتم السلام مالاح بدر وفاح مسك ختام

وركتبعن بعض الاحبة فى جواب كتاب بوصول هدية ك

ان أبدع مارقمه بنان البيان وأبرع ما نظسمه لسان الافتنان وأبهر ما مه عتمه آذان الاذهان وأزهر ما طالعته عيون الاستحسان سلام بفوح طيب الودهن نفع عبسيره ويلوح نشر الوجد من طي تعبيره وثناه يجارى نسمات الصبابلط ف الشماثل ويبارى زهرات الربي بظرف الغلائل مع شوى يقصر عن وصفه لسان النقرير و يضيق عن نصفه نطاق القرير الى حضرة جال الدين والدنيا وتاج هامة المجدو العليا الفائز من الشرف الاعلى بالقدح المعلى لازالت ثغو رااسرور باسمة البه وظلال الاقبال دائمة علمه

وبعدفار وصةرعت النسائم زواهر اغصانها ودوحة وشعت الغمائم بواهر أفنانها فباحت فيه الجائم بترديد أشجانها وصدحت البسلابل بتغريد ألحانها واختالت الاشجار من در زهرها وفضة غدرانها بين حلى خلاخلها وتيجانها بابهى منظرا ولاأشهى خبرا ومخبرا ولا الطف موقوا ولا اظرف مسمعا من كتاب است كلت انواج المسرة بوروده واقتطفت في حدائق المودة أزهار وروده قد جرى به ماء الفصاحة غير آسن وجع أشتات الملاحة والمحاسن من كل لفظ أحلى من الشهد وألذ من طبب الكرى بعد طول المهد وقدوصف بعض ما أكابده من آلام الغراق ولواعج

في هذا الشأن بشهادة ذاك الضمير المنبر فانه ينظر بنو راقه تعالى ما يعنيق عنه تطاق التعبير وبينماهذا المحب مشغول الاسان بالثناءعلى تلك المضرة مشعوف الجنان بما بردمن اخبار المسرة وردت مكاتبة سيادتكم فشكرت المولى على صحة سعادتكم وعلت تفضلكم عليمنا بالدعوات المنبرية فى تلك الاماكن العلية وهذه منة جليلة يجب شكرها ومخفخ يلة لايجهل قدرها ولابدع فانكم بضعة النبوة ومعدن الكرم والفتوة بكرنسقط رمصائب البركات وتستفتح أبواب الخيرات ويجدكم يتشفع في يوم الحشر وبأسلافكم الاماجديسة سقى من الكوثر فلاعدمنا تلك الاخلاق العلية ولاحرمناهذه المكارم الهماشمية ثمانني ببركة دعواتسكم احدالله على الصفة والسلامة وأسأله ان بديم علينا وعليكم إنعامه وقديادرت بصر برخطابي هذاوأنااحسده على وصوله لذاك النادى المبارك قبهلي وأودلوأنى أكون مكانه لاقضى من مشاهدة ذاك المحياأ ملى وغاية رجائي ان لا تنسونا ماعود غونا من الادعية الصالجة وتلاوة الفاتحة بين مدى حضرة سيد الانبياء المكرمين والرجة العامة للعالمين صلوات القهوسلامه عليه وعلى آله ومعبه وجد عالمنة ين اليه عمف باق ماتترددون عليهمن الاماكن الطاهرة والمواطن المشرفة الباهرة التي لايمندكف الثر باالالاثم ترابها ولا ينحني ظهرا لهلال الالتقبيل أعتابها وكلمايلزم لحضرتكم من هذا الطرف رهين الاشارة والاعلام ومنى لناديكم الشريف من يدالحية والسلام وكتب من الجناب الخديوي ايام نيايته عن عه المرحوم سمعيد باشاصو رة فرمان ك صدرهذا الفرمان الواجب طاعته اللازم امتثاله ومتابعته خطاباالي كافة القضاة والحكام والعلماءالإعلام والمشايخ والعمد بالاقطار السودانيسة من ألحمكومة وله العلية المصرية ليكن معلومالديكم بوصول هذا البكم انه قدا قتضت الارادة فا السنية المديوية بنصب فلان حكدارا على عوم الاقاليم السود انية الماهومعلوم فيه الا من الصداقة والاهلية وحسن الروية والادارة السياسية فينبغي ان يبليعو الحكامه اولاأة وتقابلوا بالممع والطاعة كلامه وتنفذوالاوامر وونواهيمه وتمنثه لوالما يبديه عما الم يواقق الاوامر العلية والإصول والقوانين المرعيسة وبادر وأباداء كافة المطالب ا غواله الميرية فى اوانها وعدم تاخيرها عن اوقاتها لتفوزوا بزيادة الرضاعليكم وحسن طب النظر

حسن الاقبال والقبول وظهر من الجناب العالى التأسف على توعك من اج حضرتكم والدعاء الى الله تعلى بتجيل شفائكم وصعتكم وقال أرجو من الا الطاف الالهية والمكارم الربانية أنى عندو صولى لمصرالحجية يكون قدزال عن حضرة الاستاذ ماءرض من المرض وحصل من من يدالها فية والصحة على الغرض فاحظى بلقائه واسر بشفائه فبادرت بترقيمه اشعار ايذلك لحضرتكم واستفسار اعن حال صحتكم ودمتم في مسرة وحسن حال حلية لاجياد المعالى وتاجا لهامة المكال (وكتب) مولانا الاعزالا كرم المعظم المفنم حفظه الله

اهدى بديد عسلام تتكفل بشرح تلخيص المحبة مبانية وتقضمن بيان مطؤل الوجد والمودة معانيه وأشوا قايقل البيان عند تبيان أطولها و يكل البنان عن ايضاح مفصلها ومجملها مع دعاء يحلوا طنابه وإيجازه وياتهي بفضل الله الى حقيقة الاجاية محاذه

وبعدفان الداعى قد شرع منذمة في منابه في كابة شرح الاطول على التلفيص المفاصل العصام غيران النسخة التي عثرنا عليها ووصلت بدالاف كاراايها رأيناها قده دم القريف معوراياتها وأطفأ التعييف نو رمشكاتها بحيث لا يجد الذه من لباب فه مهامفتاط ولا يرى السارى في دياجي غلطا تها مصباط يقول رائيها حين يجدمه اهدها تغيرت وبداعليه الدثور هذه دراهم أقفرت أمز بور محتها الدهور وقد اخبرناغير واحدان عدد كم نسخة صحيحة من مخلفات حضرة الاستاذ الوالدفا للأمول من همتكم والمسؤل من حضرتكم التكرم بارسال تغييرة من أول الدكتاب المددكور ليكون لكم بذلك جزيل الثواب والاجور على بداخينا الشيخ فلان حامل هذه التذكره اسبخ الله عليكم من الاحسان أعمو أوفره (وكتب) الشيخ فلان حامل هذه التذكره اسبخ الله عليكم من الاحسان أعمو أوفره (وكتب) الدوحة العلية المجددية وغرز الشجرة المباركة النبوية سالا الخالا شراف السادة وصفوة أهل المجدوالسيادة حفظ الله حضرته وأدام به من قبيل تحصيل الحاصل وتوضيح الواضع بغير طائل فسي أن أكتف و يعلاه من قبيل تحصيل الحاصل وتوضيح الواضع بغير طائل فسي أن أكتفى علاه من قبيل تحصيل الحاصل وتوضيح الواضع بغير طائل فسي أن أكتفى علاه من قبيل تحصيل الحاصل وتوضيح الواضع بغير طائل فسي أن أكتفى علاه من قبيل تحصيل الحاصل وتوضيح الواضع بغير طائل فسي أن أكتفى المحلود و منابل المحسي أن أكتب في المحسود و المحس

سلام ألذمن أكل البرسيم وهية ألطف من الربة عندالهيم وأشوا فربيعية وعبة دائما غليظية الى صاحب الطبيعة الشاخرة الناخرة معدن الائنة المشكلم في القسماط من يعل السماك المفر ودوالمتنى احدا خوانه الثيخ على الحسنى بلغه الله من الريف أمله ورده الى المحروسة على عجله آمين آمين بجاه درب التراسين موضع فجوز بتلك الناحية كدرب القمر

أمابعدفقدو ردعز يزجوابكمالشريف المشتمل على أنواع التغريف فعلما انكم من حظ الفلاحين فى قرارمكين فعمدنا الله على ذلك وسألناه أن يفتح لكمأوسع المسالك ومن عندناجيه ع الاخوان يشير الى غفلت كم باطراف البنان سيما أخيكم على رضوان التائب بعد غيبت كم عن اليونان لقب لله شيشة اصطلحوا عليه وكذا سيدى مصطفى السيوفى فهو يخلع عليه كنصف قياس منوفى وكذا سيدى محد عربية قدأ من لكم بوظة الداودية وكذا سيدى خضر شويش فقد بررلكم في دكاكين المشيش ومن خصوص البرد عقوا الجام فقد رأينا كم لا بسيم ما في المنام في دكاكين المشيش ومن خصوص البرد عقوا الحام فقد رأينا كم لا بسيم ما في المنام في دكاكين المشيش ومن خصوص البرد عقوا الحام فقد رأينا كم لا بسيم ما في المنام في دكاكين المشيطانية و تعجبنا في طبيعت كم الجارية ونسأل الله القريب المجيب أن يعيد كم الى المحروسة عن قريب أذكر ايما الطالب قول الطغرائي حلوا لفكاهة من المجتب به شدة الباس منه رقة الغزل حلوا لفكاهة من المجتب به شدة الباس منه رقة الغزل

# وتول العترى

الحديث المحدث وفيه فك اهم المحدد الم

أهدى من التعية أسمناها ومن الاثنبة حسمناها الى حضرة شمس سماه المعارف وظل الفضل الوارف بحرالكمال وينبوعه ومفرد المجد ومجموعه مقتدى الانام وشيخ مشايخ الاسلام أطال الله بقاء حضرته وسرنا بأخبا رصعته آمين وبعد لمراحاتكم والتماس بركات دعواتكم أنهى لحضرته عمالبهية انى لما تشرفت بالمثول لدى الحضرة السنية الخديوية قمت عن جنابكم مقام الاعتدار عن الحضور والتهنئة بما يسره الله من همذا المبور فقو بل ذلك بماهو المأمول من

وقلت القلب كف وارجع \* واحدومن الناران تماك

فأناالات بامم الله ماشاه الله لافرة الابالله بين خشوع وخضوع ومعودوركوع وصلاة وصلاة وصلاح ونجاح وفسلام واورادواذ كاله و بركات وأسرار لااعنى اسرار الشيرة فقد تركت هذه العشيرة وانماهى أسرار الانفاس ولمن كانت هده أيضا لانخلوعن إلباس والحاصل أنى لزمت الخيروالتقوى وتمسكت من طاعة الله بالسبب الانوى فررآى الاتن سلح شانى لم يشدك ان أبانواس الماقال عن لسانى

ارعوى باطلى وأقصر جهلى \* وتبدد لتعفة و زهادة لوزانى ذكرت الحسن البصرى في حالى نسكه أوقتادة من خشوع قرنتمه بخول \* واصفرار مثل اصفرارالجرادة التسابيح فى ذراعى والمسمن في لبتى مكان القلادة فاذ اشئت ان ترى طدر فة تعديب منها الملية مستفادة فادع بى لاعدمت تقويم مثلى \* وتفطن الوضيع السجادة توقن النفس أنها من عباده لو يراها بعض المراث بينوما \* لاشتراها بعدها للشهاده

خاطب الحسن بن هائ أبونواس بهده الابيات الفضل بن الربيس عالوز بروكان حبسه يستيبه رجع فهذه الانحال وان كانت تستغرب على أمثالى ترى على سيما الابرار وعلام المتقبي الاثنيار السجة في كلنايدى والسوال خلف أذف وزيبية الصلاة بين عينى والدراويش حوالى ووجهبى من فور العبادة كانمادهن بالزيت وأنامن البيت الى الجامع ومن الجامع على البيت أقوم الليالى الى الاسمان في ذكر واستغفار وأطوف بالنهار على مقامات آل البيت الاطهار ليسعف الله في ديقيل صالح دعائى في حسن عود تسكم سالمين مع الموكب الشريف رافلين في ظل الاقبال والسعادة والتشريف فهذا غاية المسؤلي ونهاية المأمول

وماصدر عن السيد الشيخ الفاضل الجليل على أبى النصر واتفق انه كان بالسامع بعض أصابه على دكان فورد عليهم كتاب سلام من ما حبولم عالب وكان عند سفوه الما طند ناه استعار بردعة ولجاما ف كتب الشيخ جواب في ال الكتاب وهوهذا

الا منال بنداء فواضر ونسام البشائر بطيب أخباره خواطسر ومصائب المفاخر بحسن آثاره مواطر انى وان كنت من قديم الزمان خليع العنان أجرى مع ابى من قشريكى عنان وقرمى رهان لاأرى صموة خسلاعة الا كنت راكبها ولاذر وقرقاعة الانسنمت غاربها ولاموارد لانقالا اسمة طبت مشاربها ولاداعية شهوة الاقصيت ما ربها ولاسوق فسوق الا كنت كنقيبها ولاحانة بجائة الاحرت أوفر نصيبها ولاغاية عماية الاكنت لهامن السابقين المقدّمين ولاراية غواية الاتلقيم اباليسارو بالمين اى تفوقاعلى عرابة الذي يقول ما دحه

رأيت عرابة الاوسى يسمو \* الى الخيرات منقطع القرين الذامار المقرفعت نجسل \* تلقاها عرابة باله \_\_\_\_ين

اذاحيه لداعى الفلاح قات عى على الراح واذا قاموالا مسلاة والمسلاح قمت للاقداح فى اكف الملاح فاذكر الفرح الاذكرت ولاحضرا القدح الاسكرت ولاورد الطرب الاوردت ولاشهد الخير الاشردت فلولا أن ابليس وهوا مام المتلاعة ورئيس الجماعة في هذه المسئاعة وعد بالمتلود وانظر الى اليوم الموعود لجعلني من بعده وصيا كالتخذف مسغبا وكان لى وفيا وبى حفيا بل لوانصف وخالف هواه وترك المكبر وهو أول باوه لا تخذف له معلما وقام بين بدى متعلما

اذالعلته من اصل صنعته ﴿ مالم بكن قط يا تيه على بال هذا من الطف الواع الحل وأدقها وكنت عزمت على ايرادا مشلمة له وإكن اكتفيت

هذا من الطف الواع الحل وادفها ولنب عزمت على ايرادا متعلمه وإسلان التعيب بالاشارة وفيم اللبدب غنى قان هذا المكلام مختلس معناه اختسلا ساأ دبيا سناعيا من قول بعض السلف أن المناهد المكلام محتلس معناه اختسلا ساأ دبيا سناعيا من قول بعض السلف أن المناهد المناه

وكنت فتى من جندا بليس فارتقى \* بى الحال حتى صار ابليس من جندى فاومات قبلى كنت أحدث بعده \* طرائق فسق ليس يحسم ابعدى ومن أراد استيفاء الاطلاع على الواع الحل والاستعانة ببسط معانى الآية والحديث والشعر فلا بن الاثنرى ذلك رسالة اورد فيها تلك الالواع من انشائه وهى مو جودة بدار الكتب الكبيرة رجعالة ول ولكننى الاتن قد تنسك فيهن تنسك وغسكت بطيب اد بال الثني فين تمسك

الزاخ وبدرسهاء المحاسن والمفاخ وخرالاوائل والاواخ المك المعظم السلطان المفتم مجدين الحسين المهدى سلطان علصكة دارةور حفظه الله بدوام السروز والسعد الوفور آمين

بعدسلام ينبئ عن صريح الوداد ويخبر عمافى صبيم الفؤاد من معيم الحبة والاتعاد وتعية يحاوعلى الالسن حسن تكريرها ويعبر عن صدق الولاء طب عبيرها وشوق يقل عنه البيان ويكل دونه البنان وسؤال عن الخاطر العالى أدام الله معاليه وحف بطوالع السعود أيامه ولياليه بينمانحن في انتظارما يردمن الرسائل والثناء على حشن تلك الشمائل وردلنا خطابكم الكريم فقابلناه بزيدالتعظيم وسر رنابحسن معتكم وماأبديةوه من لطف مودتكم فاللة يرعى تلك الصحة و الحظها ويديم هـذه الحبة ويحفظها وقداوضهتم أن سلفناا اسعيد المنتقل الىرجمة ربدالمجيد ضاعف الله حسسناته وأدله أعالى جناته كان قددجعل فلاناوكيلافى رؤية اموركم الهية على منه بوالسداد ونحن أيضا قررناه فى هذه الوظيفة وأوصيناه بالاهمام فيما يتعلق بتلك الحضرة الشريفة وسيجدمنافى ذلك حسن المساعدة ودوام التسميل والمعاضدة غمانكرمتر بارساله معكر بمخطابكم على بدالقاصدين الواردين منعالى جنابكم قو بل بقبولة عندوصوله والمعوث مع القاصدين المذكور بن الناديكم الكريم ماهوموضح في البطاقة المطو يةمع هذا الرقيم والمرجوان تقصل بيننار وأبط الود على الدوام كاجعتنا علاقة الاخوة في الاسلام وصلى الله على سيدنا مجد بدرالتمام وعلى أله وأصحابه الاعلام غيوث الافضال وغايات السكال

وبماينبنى انلاتقصر العناية به عن العناية بمقابله هذه المداعبات والمفاكهات الجارية بين الاخوان لما فيها من تأكيد الودّو بسط النفوس واطراح، وَنَهْ الحّفظ كاقيل

في انقباض وحشمة فاذا \* لاقبت اهل الوفا ووالكرم ارسلت نفسي على مجيتها \* وقلت ما قلت غير محتشم

وتمثيل ذلك ماصدر عن هدا الامير على لسان بعض اعيان تجار الوقت يخاطب أحد

المعروض على ساحة مسيدى الامير لازالت عيون الاقسال لجماء تواظسر ورياض

والسرور بهذه البشارة مالم تقدر الانس أن تصف مقداره ولا يتسع له عال الاشارة وتايد فيكم حسن أنظارى وظهرت ثمرات أفكارى وتحققت انسكم بعدالا تنبعون الله الكريم لا تزلون عن هذا الطريق القويم ولا تزالون في تابيد مال مكمن المجد القديم وقدشاع حديث نصركم بين الاهل والدمار وسارت الركان بمحاشين هدنه الاخبيار كانقلته صعف الوقائه عالى جيم الاقطار فانشرحت ضدوراهلكم واخوانكم وفرحت بكمجيع أهل بلدانكم وابتسمت ثغور أوطائكم وافتدرت باحاديث شجعانكم وارتاحت أرواح الشهداء من أفرانكم والمأمول في ألطاف الله العلية وبركات السلطنة النسنية غمى حيتسكم المليسة وغيرتكم الوطنية ان يزول حال الاختسلال عن قرب وينتهى أمن القتال والمسرب وبطياع الجياع ويسهلككلصعب منيع وتعودوالو طنناالعزيز ظافرين بالتعزيز وقدقرب حصول الامل ونعجاح العمل ومضى الاكثر وبقي الاقل والحرب للرجل العسكرى والمطل الجرى سوق عظم وموسم كريم تشترى لايه غوالى المعالى باعلى الموالى وتنال فيهمنازل الاكارم في ظل السيوف الهوارم ومدرك الفخر الصادق بمرامى المدا فعوالبنادق وقدعلتم أن الشجاعة وان كانت تبلغ الآمال لا تقصر الآجال كاان الجبنوان كان يورث العار لايؤخر الاعار واغماهي آجال محدودة وأنفاس معدودة لاتقبلاالتغيير ولاالتقديموالتأخير والشجاعة صبرساعة نميتكشف الغبار وتسفرالا خبار ويتناقل حديث الشجعان ويخلد في تواريخ الزمان فداومواء ليابدا الاجتماد وقومعا بإداء حقوق الجهاد واثبتواعلي ألشجاعة والاقدام وثبيات القلوب والأقدام وأنجز وابمعونة الله تعالى هذا المرام وكاجودتم براعة المطلع احسنوا براعة الختام

وكتب فى أوائل عهدا لجناب الخديوى عن حضرته الى ملك دار فو ركم حدالمن ألف بين قلوب المؤمنين وجعلهم بنخته الخوانا فى الدين وصلاة وسلاما على رسول جنابه وسيد أحبابه وعلى آله وأصحابه من كافل الديار المضرية وما والاهام الاقطار السودانية الى حضرة صفوف السيادة الاماجد الجنامة ما تفرق من مكارم المحامد غرة جبين الشرف الاجلى وقرة وعين المجد الاعلى بحر الفضل الزاخو

وأبدى من الاقدام والجية ماهوالمطلوب فله ما يسره من المكافأت وحسن التلطيف ومن بد الالتفات فاعلموا دُلك واعلواعلى حسبه فى كل آن ومكان وأدّوامن الاقدام والاهتمام غاية الاستطاعة ونها ية الامكان وقد اصدرت أصى هذا اليكم اعدلاما بماحواه ودستورا يعلى عقتضاه واعلانا لمسرتى من حسن صنيعكم وإيدانا بغرى وابتما بحب بجميعكم واستفسارا عن خواطركم وافتخارا بمفاخركم أمدّ كم الله بعنايته وعونه وجعلكم فى حرز رعايته وصونه وأدام توفيد قى وايا كم لما يرضاه والسلام علمكم و رجة الله

﴿ وكتب أيضا من المضرة الخديوية الى من باشر واوا قعة ﴾ ﴿ أرقازى من الضماط الجهادية وافراد العساكر المصرية ﴾

سلام من الله وتسليم ورضوان كريم يهدى لاقالم وآخركم ويسدى الموركم وآمركم لازام محفوفين من الله سنصره محفوظين بامره غالبين على عدوكم بقهره متقلب فى نعمته وبره ولاا نف كت عزاء كم فى كروب الحروب عزائم وثغو ركم فى قطوب المنطوب بواسم وأعلامكم للفيح والتمكين علائم والماملفتح المبين مواسم ورياح القهر والدمار عدة حكم مهائم ونسمات النصر والفخار فى رواحكم وغدة كم نواسم

وبعد فازلت اتشوق من اخبار شجاعت كم ما يسر الخواطر وأتشوف من آثار براعتكم ابقر" النواظر واثفا بعز مكم وخرمكم في المضايق مبته جاء البدية وه من حسن لسوابق حتى وردوابور الشرقية من طرف حضرة الباشاناظر الجهادية بيوميات لوقائع العسكرية مشملة على وقعة أرقازى و تفصيلاتها وماكان من رسوخ أقدامكم وثباتها وإفدامكم في جهاتها واقتحامكم مضائق حصونها واستحكاماتها وتسخير مستعصماتها وتدمير اشقياه العصاة وكاتها حتى زلزلت صياصيها وذلات نواصيها بدقى لكم قاصيها ودان عاصيها ف كذات كون رجال الجهاد وابطال الجدال والجلاد المكذا تفتح الحصون وبير زسر النصر المصون وفي ذلك فلي تنافس المنافسون فقد المراحم بعدالله وجهالتها في وأثر فيكم بعون الله غرس الاماني وأيدتم ماثبت المساحكر المصرية من حسن الشهرة في الامو رالعسكرية في الماني وأيدتم ماثبت

فى جياع الا فاقشرفاوشانا ويمكن الكمبين الرفاق عزة ومكانا ويقسيم الكم على الشصاعة والبراعة دليلا وبرهانا ثمانكم عندعود تسكم بعون اللة القوى المتسين الملينرا بات الفتح المبين رافلين فحلل النصر والقكين يكون لكمذاك شرفا سرمدا وافتغارا نقد ثون به على المدى حتى اذا الثفت عليكم المحافل واجتمع لديكم المستخبر والناقل كان اركم بذلك لسان ذاقى وصوت صمصاقى وتجدون حينئذ للبراعة مقالا وللفخر بالشجاعة مجالا وترون لاقوالكممن يصدقها ولاخباركم من يحققها وهذه الرجال ومزية الابطال فهل الرجل فحرأ عظم من هذا الحال وهلله فضل على المرأة الاماقد امه على الخطوب واقتصامه الاهوال وهل يتميز الشعاع الصنديدمن الجبان الرعيد الافى مواقف القتال ومواقع الحرب والنزال وهل للعسكرى شرف يكنسبه الابين البنادق والمدافع وهـ لله فخريذ كره أويذكربه الا بمايديه فى ذلك الوقائع وهل الكريم الرارب في الحياة الالفخر يقتنيه بصعب يرتفيه وذكر جيل يبقيه بأثرجايل يديه فاذا العسكرى لم يكتسب الفغرفي مجال الحروب فأى فرصة يترقبها وأى حالة يتطلبها لاستحصال ذلك المرغوب وانى مااخترتكم لحذاالا ممالعظيم الالاعلاه شأن الوطن الكريم واعلان مالكم من الصيت والفخر القديم لحسن اعتقادى فى صغيركم وكبير كم وحسن نظرى فى مأمو ركم وأميركم وقد لاح من مساعيكم تاييد ماأماته فيكم وظهرت محدالله بشائرالنجاح وسفرت أشائر الظفر والفلاح واغاالاعمال بخواتمها وغرات الامورفى تتميمها ورجائى من متن الله العظيمة وألطافه العمية ثمأ ملى في طوياتكم السلمة ومساعيكم القويمة انتكون العاقبةخيرا والختام حسنا وان تفوزوا بالائبر والثنا وانتدومواعلى منهج السداد والاجتهادفى الجهاد والفيامعلى أقدامالاقدام وبذلالجدوالجهدوالاهتمام حتى بثتهي الامر ويستكمل النصر ويزول اثر الاختلال وتستقر الاحوال وتعودوا انشاء الله منصورين فرحين مسرور ينمستبشرين بعناية الله العلية في ظل السلطنة السنية واعلوا انجيع أخباركم تنقل فيجرنال الوقعات فتعلم لدى" احوالكم فيجيع الحركان والسكات حتى كانى مقيملا بكم وحتى كانى أراكم وأنظر البكم فكل من فاق ا قرانه فى الحروب رأدى

المظ ألمونو ر مام لإ الجوانح انشراط والجوار حطرماوارتساط واظهر حسن اعتقادى في شعاعت كم القلبية وبراعت كم الحربة وغيرتكم الملية وحستكم الجبلية وشفقتكم باعلاه شان الوطن وابقاء الذكر الجيل والمبيت الحسن واكد ذلك ماشهدت به الانام من سوالف الايام للعساكر المصرية وضباطه الجهادية من قدم الصدق في الحروب وحسن السابقة في الخطوب وتبات القدم والجنان اذاطاش قدم الهلوع وطار قلب الجبان فانهم خلدواني أوراق الليالي علاهم وقلدواني اعناق المعالى دلاهم بمالميم من الوقائع المشهورة والمواقف المشكورة وقوة الباسعلي الاعداء وشدةالصولة والبسالة في مواقف الهجاء ومانوه من منار الفخر والمجدعلي أساس الشرف والمظهر ومااجة وممن ثمرات النصرمن ورق الحديد الاخضر وأنتج أولى بتشييدما بنته اخوانكم الاول وتأييدما شاعلم من الفخر والشهرة عند جينع الدول غمانه كماذا أمعنتم الفكر الثاقب وتبينتم النظر الصائب وتفكر تمفى أعقاب الامورومصائرها وندبرتم في موارد الاحوال ومصادرها علم انكم اذا اثبتم ذلك الصيت المدوح واكتسبتم بمشيئة الله تمالي النصر والفتوح كان لكم ذلك افتخارا بين أقرانكم وسرورا لاهلكم وإخوانكم فان الاخميارتتناقلها الرواه وتتواصل بالأكاتبات والافواه غمليكن على بالمنكم ولا يغدطر فقعين عنكم انهذه البسلادالتي انتماديها والجبال والاودية التي أنتم عليما وحواايها كمسبق فيهامنغز وةعظمة ووقعة جسمة ووقفة كريمة لاخوانكم الاولين من العساكرالمصريين ايرزوافيهاشرف الراية العدكمرية وأظهرواما ثرا المجدة والجية والغيرةالوطنية حتى سارت بحديث وفائعهم الركبان واثنى على مجاسن بدائعهم كلإسان فحاهناك من يقعة الاوفعاوةمة ولامن موطئ قدم الاوفيسه اريق دم فضي من استشهد منز مفائزا بالثواب والاأجر وعادمن بقي ائزا للفخر والنصر وهاأنتم من نسلهم والجوانهم ومن أيناء أوطانهم وأنتج خبر خلف لإ وليك الساف كان ه ولاء العصاء نسل من كان بهامن أهاليما وهذه الجزيرة التي انتها هى بعينها التي كانوافيها فهما اقدمتم ونصرتم واقتحمتم وظفرتم كان ذلك لن يقي هنالك من أرواح الشهداء روحاور بحانا وتكرمة واحسانا كاأنه يجعل لكم

والاكرام فى الدى الولاة والمسكام فاعل انتأيضا على حسب داك سالمكا فىجياع احوالك أحسن المسالك واجترد فيحسن الادارة وتيسميرا مورالزراعة والصناعة والتعارة ومزيدالتمدن والعمارة وتامين الطرق والجهات فيجيم الحالات والاثوفات وصيانة الاجانب المتوطندين في المهديرية والمترددين عليها والاهالى المقمين بها والواردين اليها وحسننهو القضايا ونوصيل الحقوق الى أهلها وأداء الاشعال المعرية وإدارة أمور المديرية على حسب الاصول المعتبرة والقواعدالمقررة ودمءلمي الاستقامة والصداقة التبائمة والعبدل ببن الحناصة والعبامة فان العدل سبب السلامة والظملم ظلمات يوم القيبامة فقم على أقدام الإقدام وشمرع ساعدالاهتمام فى اجراه ماشر حناه على الدوام باذلاكل جهدك واستطاعتك كاهوالمامول في حسن براعتك لتنال زيادة التفاتنا البك ودوام اقسالناعليك وليسلك أبضا الجيع على هذا المنهج البعديع وليسعوا في اجراء ماشرحنا ويساعدوا في انفاذما أوضعه نا فبادروا بامتثال هـ ذا الواجب ولسلغ الحاضرمنكم الغائب نسأل الله الاعانة والعناية وحسن الحداية في البداية والنهاية

# ﴿ وكتب الى من بجزيرة كريد من العساكر المصرية ﴾ ﴿منطرف الجناب الخديوى ليقرأ عليم

لقدعلم لدينا بماوردالينا منج زال الوقعات العسكرية وماأوضحه أيضا فلان باشا في معر وضائه الشفاهية عمارآه مالعيان ورواه بالبيان تفصيل ماوقع من الحروب والغز وأت فى نواجى أبوقر ونوما يليم المن الجهات واحطنا بما ابديثم من الإقدام ال والشجاعة ومأدية من الاجتماع والبراعة وماكان منكم من ثبات الحاش والقاب فيمواقع الضرب ومعامع الحرب وماشاهدته منكم الاعين وشهدت الكم به الالاس من المحوم على الجيال الوعرة واقتدام إلمجال العسرة واظهار الماس 9 والصولة فى تأييدا المه والدولة وتبديد من لقيتم من جنود العصابة البغات وتسعيرا ماكانوامته كينيز بهوم تحصنين فيه من المحملات وتبديدما أحكوامن استحكاماتهم وتقديدمن أقدموا منطفاتهم فاحاط بىمن السرور وكال الانس والجبور ومنيد

à

المنطوب عن سدّته ناجَة وغيوث السرور في ساحته داجّة امين وبعد فقد وصل الى مشر فكم الدكريم وتلقيته عاينبغي له من التدكريم فصل لى من يدالمسرة بعدة من اجتلال الحضرة وأخبر في أيضا فلان قبود ان سفينت اللابراهية انه الما وصل الى جهة على كثب كم المحية حظى من جنابكم العالى بحسن التشريف وحصل الدغاية المساعدة ونهاية التلطيف وشرح ادى ماناله هناك من صنوف الالثفات والاسعاد وأوصل الى أيضا من طرق كم الشريف فرسين كريتين من الصاف الما المياد فا حاط بى من السرور والابتهاج عالبدية وهم من معالى هدمكم ولاسياما تسكر منه به من تشريف تلك السفينة بقد وم قدمكم ما يقصر في وصفه اللسان ويقصر عن تمريف و منه البيان ويضيف عنه عنا التعبير ولا ينفسح له مجال التحيير والمناف الميان ويضيف عنه الموالي وابقاها ما دامت الايام والليالى وابقاها ما دامت الايام والليالى

## ووعما كتبه فرمان من الحضرة المديوية

وكل مالزم من هذا الجانب فهو رهين الاشارة والسلام

وهذا المحب بحمد الله في محة وعافية ونعة من الله تعالى وافية ولازال مشمول الفلب

مالمودة المكم مشغول الاسان بالثناء عليكم محافظ على صدق الموالاة والوداد مواظيا

على حسن المصافاة ومن بدالانحاد والمرجوأن يتصل ذلك بين الطرفين على الدوام

قدصدرهذا الفرمان اللازم طاعته الواجب امتثاله ومتابعته خطابا الى كافة القضاة والمسكلام والمعاونين والمشايخ والمعذوا لمستخدمين عديرية كذا زيد قدرهم ليكن معلوما لديكم بوصول أمرناهذا اليحكم انناجعلنا فلانامديراعليكم لمار أيناه فيه من الاهلية والصداقة وحسن الروية فامتثلوا أوامره على الاصول المرعية وبادروا باداه شغال المديرية لتفوز وابزيادة التفاتنا اليكم ورضانا عنكم وقد علم قوله تعالى أطيعوا الله وأطيع واالرسول وأولى الاعمن منكم وأنت أيما المديرا لموما اليه المعول فحسن ادارة هذه المديرية عليه قد علت رغبتنافى البروالسداد وانباع سبل الرشاد وعمارة البلد وراحة العباد ونشر لواه الامن والاعمان في جيع القرى والبلدان و محبتنا للعدل وأهله وكراهتنا لاظلم وفعله وشغفنا برفاهية الرعبة وحسن حال البرية الذين هم وديعة ذى الجلال

وافضال ولازالت انديته معورة بالعز والتمكين وألويته منشورة بالنصرا لمهين وبعدفقد حظيت بورود مشر فكم العالى وقرت عطالعته عيون آمالي وشكرت الماتفضلم بابداله وسررت بمانطولم باهدائه واغتبطت بماتكرمم بعسن بانه من تأكيد الود القديم وتشبيد بنيانه والتهنئة عانجدد لدى من نعم الله تعالى على فكانزهة النواظر وبه-مة الخواطر وبغية القرائع ومسرة الجوانع هذا وانى مازلت امع أحاديث علاكم متصلة الاستناد فأطرب على السماع وأنشر من مدافع محامدكم ماتتعظر بدالافواه والاسماع واعتمده وذنكم غنيمة النفس ومناهما ومصافاتكم غاية الاتمال ونها يةمداها فقدشاع من محاسن شما ألمكم السامية وغرر مزاياكمالكريمة وجلائل فضائلكم النامية وقيامكم بإمرالشريعة الشريفة واهتمامكم بتأبيد هذه الملة المنيفة ونشرأ نواع العدل بين العماد والقيام على أفدام الافدام فى مناهر السداد ماتنا قلته الممارف الممارها وسارت به الركبان في أسفارها وخلدته الاعام في أسفارها وأنجل الشهس الضاحية في إسفارها حتى اصعت اللمالي متماهمة بعلاه حالمة يحلاه وصارمصداق الحديث الوارد في الطائفة القائمة على أمرالله فابقا كم الله للاسلام ساعدا وعضدا وللدين قوة ومددا وللانام ركناوسندا وللحق عماداومعتمدا وأدام عليكم وعلينا نعمه باطنة وظاهرة وحفنا واياكم بعونه وعنايته في الدين والدنسا والاتخرة

### ﴿ وكتب لسلطان زنجبار ﴾

المهدالمعظم والسلطان المغنم سلطان جزيرة زنجيار صانه الله تعالى من الإكدار سلام يسفر عن إخلاص المودة سناه وثناه يخبر عن صدق المحبة لفظه ومعناه وتعية تقسلت بغياتها المحافل وتقست باذيا لهما شمائل الى حضرة خلاصة الاماجد الائكرام وينبوع الفضائل والمكارم مفخر الملك والعايا وانسان عين الدين والدنيا من اشرقت صفحات الايام بنور إقباله واتفقت كلمات الانام على شكر خلاله وقرت بسعوده النواظر وترغت بوجوده اعواد المنابر فكأنها الغصون النواضر الاجل الاكرم الاسعد الا بحد الانفم المشار اليه أعلاه وسوس التحديد ولاز التنفور الملك بماليه باسعة ورياح السعد في تواديه ناسمة وعيون القد علاه ولاز التنفور الملك بماليه باسعة ورياح السعد في تواديه ناسمة وعيون

أنى لم أكن مقصر افى دعاء يعجبه الحب و براققه الاخدلاف وتماء على محتاس ثلاث الشمائل اوجبه من بدالاختصاص وسؤال عن ذلك الخاطر الزاهر أستقبل به كل واردواشيع كل صادر والاعمل اتصال ما يظمئن به الفؤاد من رسائل الوداد حتى يتقضى امدال بعاد ذلك غاية المراد قوله في هذا الحكتاب عمائم الرسائل يشبرالى ما كان في سالف الزمان من استعمال الحنام في ايضال التكتب التي براد سرعة وصوفها الحالات في سالف الزمان من استعمال الحنام في ايضال التكتب التي براد سرعة وصوفها الحالات في سالف الزمان من استعمال الحنام عن المنال التكتب التي براد سرعة وصوفها الحالات المنال التكتب التي براد سرعة والفدائل المنال الم

وكثب اسلطان المغرب من الحضرة المديوية جواباعن كال

قرة نواظر الدين والدنيا وغرة مفاخر الملك والعابا وبدر مطالع السعد المشرقة ازمائه بلا لائه وذخر بحامع المجد المورقة أفنائة با آلائه القائم بإمر الدين الحديث وحامى حمى الملك المنيف ماحى ظلم الظلم ومبتدد مراسمه ورافع لواء العدل وبحد د معالمه ذر وة هامة الشرف الاسمى ومن تتباهى بحدلاه النعوت والاسما الملك المعظم السلطان المفخم أمير الومنين بالديار المغربية والمت محفوفة بالرعاية الابدية محفوظة بعين العناية المحدية ولابر حت أعواد المنابر متباهية بالوقاية الاكريمة عالم المسلمال كريمة على إحلال باسمه المركم وأحد المفاخر حالية بجدة القديم ولاز التسدية الكريمة محل إحلال وتفخير

سلام يستتبع من يدالتكريم ويستجمع صنوف التجبل والتعظيم وأدعية بهية تقسك باذيال الاجابة والقيول واثنية سنية تقسك بهانفية الصباو القبول يهدى لالك المقام الارفع والحي الاعلى الاعزالامنع أدامة الله موردة بول وإقبال ومعهد فضل

كا مراع وكل راع مسؤل عن رعيته ولتكن مهما بقد ميل حقوق المسلمة في اوقاتها ور وية جيم الاشغال على أحسن حالاتها ليدوم حسر أنظارنا عليك و تفو زعز بد التفاتنا اليك اعلم ذلك واعمل به واحذر من مخالفة موجبه

### (وعما كتبه لبعضهم)

سلام بعبرعن الوداد طبب عبيره و يخبرعن إخلاص الفؤاد لطف تعبيره و ثناه على عاسن تلك المهمائل أرق من نسمات الشمائل و قعية بهية تباهى الجائل بنفهات أو رادها وأدعية من منية جعلتها الالسنة خيرا ورادها وسؤال عن الزاج الراهر وصعة الخاطر الباهر لازلتم محل نعمة يتصل على مدى الايام بقاؤها و يزيد على من الشهور والاعوام بهاؤها ولابرحت ثغو رالا قبال اليسكم بواسم ورياح الاسمال لايكم نواسم ولا انفكت الايام والليالى متقلدة بعلا كما جيادها والمعالى متسابقة الى ساحة حاكم حيادها آمين

وبعدفان بى من الاشواق ما تضعف عن جلد الى جاكم الاوراق ومن التأسف على ماحرمته من لقياكم والشلهف الى مطالعة أنوار يحياكم ما يقصر عن وصفه لسان البراعة ويضيق عنه نطاق العبارة ولا ينفسح له ميدان الاشارة وان في ضمير كم الاجلى ونور ف كركم الاعلى مايك في في الدلالة و يغدى عن الاطالة في المقالة وان تفضلتم بالسؤال فانا بحسمد الله قد بلغنا الاسمال والجيسع في معة وعافية وحسن حال والكل مشتاقون اليكم و يسلمون عليكم وعبد الله ف كرى يقبل يديكم وأيضا

الشوق الى لقياكم واجتلاء نور هجياكم تضعف عن نقله حائم الرسائل ولا يحتاج فى اثباته للهج والدلائل فالله يعاوى شقة البين ويفرّ بكم العين و يمتعنى بيقائكم وطيب لقائكم وقد وردخطكم الكريم فسرانف اتعرفه وتألفه وأفرّاعينا لانزال تترقبه وتتشوفه وقد كان من مخاطرى وخطر لفكرى ان أسابق سيدى ومولاى برسالة اشكوفيم الواعج البعاد وأقضى بها بعض الفروض الواجبة من حقوق الوداد ولكن أبى الله الاان يكون سيدى هوالسابق لثلك الفضيلة والبادئ بهذه المداد واناكون المقصر في جنب تطوّله والمفرط في جانب تفضيله على

ويحاسن بارعة نرى العزر يرادام الله بقاءه وخلد في ملكه إبناءه لا يرال اخدا في أصبابها متوصلا البهامن خيربابها ولعل الله جلت حكمته وعلت كامته ما ختص هذا الجناب المنديوى بقلك المزينة العالية بعدما تداولته على تمنيها الاعصر الخالية وشلت دون تعاطيم الا يدى المتناولة وقصرت عن ترجيم المهم المنظاولة الالماجيل عليه جنابه الدكريم وجعل حلية طبعه السلم من حب الخير والنفع الغاصة والعامة وبذل في تقدم هنده الاوطان من بدالهم الشامة وضحن لو أردنا بيان ما استفدناه من السرور والمنظ والحبور والمنس والمضور لهذا الامرالم بيراكوم نوارد المناسبة والمناسبة فنسأ الكالهم المراكوم بين نصرا على العدا وملكا يبقى أبدا مرمدا ولا ينتهى الى مدا ونستوهيك لاميرا الأمرا الاكرم و ولى نعمتنا المنظم طول عربة : مع في عدوام افياله مسرورا بخياح أعله وبلوغ آماله ومحة أنجاله ما خلى الافق معلية هلاله وتعلى البدر المناه المناه ومعة أنجاله ما خلى الافق معلية هلاله وتعلى البدر المناه الله عليه كالهو المناه المناه

### ووعا كتبه صورة فرمان بنصب محافظ كه

مسدره فالفران المطاع الواجب القبول والاتباع خطابا الحالحكام والعلماء والفضاة والاعيمان والوجوه والجمدوم شايخ البلدان وعوم الاهالى المتوطنة بن في عافظة كذا يجهات السودان ليكن معلوم الديكم بوصول هذا المنشو راليكم انه قداة تضد اراد تما تنصيب فلان محافظا عليكم لما قوم مناه فيه من الدراية والاستعداد والسلول في طرق الرشاد وبذل الهمة في أمور المصلحة ومن يد الاجتماد فامتثلوا أوامى ه التي تصدر في صالح المصلحة واجتنبوا نواهيه واجتمد رافيما يعود به عليسكم من يد العمادية لننالوا حس الرفاهية واعلوا بقوله تعالى أطبعوا الله وأطبعوا الرسول وأولى الامن منسكم لتفوز وابن يادة التفاتف اليكم ورضانا عنكم وأنت أيها المحافظ قد علمت مالدينا من الشغف با تساع دائرة المدنية وحصول الخبر لجيعة أيها المحافظ قد علمت مالدينا من الشغف با تساع دائرة المدنية وحصول الخبر لجيعة فعلم المنالة عن المنالة وإسلام في إدارة اشغال هذه المحافظة احسن المسالك ودم فعليك برعاية ما يلزم لذلك وإسلام في إدارة اشغال هذه المحافظة احسن المسالك ودم على الدول والانتصاف واحدر من الظلم والاحجاف وانظر الحافظة احسن المساللام لامته على الدول والانتصاف واحدر من الظلم والاحجاف وانظر الحافظة المناله المناهة والمحافظة المنالة والمدالة المحلولة المحافظة المنالة والمنالة والمنال

بهيسة تعلمت الطفها نسمات المعائل واثنية سفية استفافت من حسن قلال الشمائل وتسايمات زهية يتلا لا في ارجاء الودة سناها ويتفيؤ في انحاء الا فئدة ظلال معناها تقدّم وتيدى وتقدف وتهدى المحضرة ذروة المجسد الشامخ وتاح همامة السعد والشرف الباذخ حسنة الدنيا وحلية المجدوا هلبا بدرا لمفاخر الذى اضاء تبه فواحيها ومنارا الما ترالذى اهتدى به سماريها رب الهمم العوالى وسايل الا كارم الاعلى وبه جة الايام والليالى وزينة المحامدوا لمعالى حرس الله به جته وأدام بعجته وحى حمام ورياح الاقبال بوفوه منواهم ورياح الاقبال بوفوه منواهم

وبعدفقدوصل الى كابكم السكريم وتلقيته بما ينبغى له من التسكريم فلا الهين قرة والقلب مسرة والنفس ارتباط والصدر انشراط واجتليت منسه وضة بلاغة أزهرت نجومها وسماء فصاحة المفرت نجومها والهنائة من براعات عبارات الفائقة من يدالمسرات بما ابتدية وممن حسن الميل الى وبديا عالالتفات وشكرت الولى العظيم على صحة ذلك الزاج السكريم وهذا المحب في صحة وعافيسة وقعة من الله وافية لله ونبتهل اليه سجوانه أن يديم علينا وعليكم احسانه آمين

(وكتب مو رةمقالة تقدم من أهل اصعيد لولى النعم)

والمالك المالك والمالك ورب العظمة والجيروت نحداك على سوابق فعما فك وسوابغ المالك ونصلى ونسلاعلى خيراً نبيائك وواسطة عقداً صفيائك ونشكرك على ماالهمته حضرة أميرا الومندين وخليفة رسولك الامين وظلك الممدود على مفارق العالمين من عو يل اعلما بهذه المنابن من عو يل اعلما بهذه المناب المكبرى جلائل النعم والفضل الاعم وهذا في طالماله بعتبه ألسفنا وامتدت المانظاره أعيننا واشتغلت به خواطرنا واشتملت عليه سرائر فا درات عليه اظواهرنا وماذاك الامن فرط حبنا لاوطاننا السعيدة وولى أمن ها وعلنا بما يترتب على تلك البغيث الجيدة الهديار من اتساع خديرها وامتناع ضيرها وارتفاع قدرها واستكمال أسبباب غناها وفغرها وتماديها في النقدم والتحديد وترقيما في درجان واستكمال أسبباب غناها وفغرها ورفاهيد سيكانها المي غير ذلك من غرات نافعة وسين المختن ومعورية بلدانها ورفاهيد سيكانها المي غير ذلك من غرات نافعة وسين المختن ومعورية بلدانها ورفاهيد سيكانها المي غير ذلك من غرات نافعة وسين المختن ومعورية بلدانها ورفاهيد سيكانها المي غير ذلك من غرات نافعة والمتدن ومعورية بلدانها ورفاهيد سيكانها المي غير ذلك من غرات نافعة والمتدن ومعورية بلدانها ورفاهيد سيكانها المي غير ذلك من غرات نافعة والمتدن ومعورية بلدانها ورفاهيد السيال المي غيرة لك من عراب المنابعا المي غيرة الميال المينا والمتنابيا المي غيرة لك من غيرة الميالة الميالية المينابية الميالية والمينابية المينابية الميناب

ولكان منسو باللقصور والتقصير والاخلال بالقليل والكثير قوم هذه طباعهم وتلك اوضاعهم من ذاير ضيم بحال ولوفعل لهم المحال أمناف للانوما أدراك فهو شهرك الاشراك وعارالعرب والاتراك وفضيعة الزمان وخزى الحكون والمكان صورة كثيفة وسيرة أنتن من الجيفة

و وجه لورميت به السكلب \* على جوع اعان الكلب أكله و اخلاق أسمم من السماحة وعقل اصل من الدجاجة وكلام على الراس أشدّم ف فلم الاضراس اذا تجرعته الا ذان تقيأته الا دهان فهود نوب الدنوب وعيمة العيوب وقدى النواظر وأدى الخواطر وبليسة النفس وآفة الا نس وشر المنتوب وقدى النواظر وأدى الخواطر وبليسة النفس وآفة الا نس وشر المنتوب والانس وهومن قوم تفدّ وابا عجازهم لابا عجازهم و بقيادتهم لابسادتهم و بالشمول لا مالشما أل وبالفضول لا بالفضائل فلا نعم الله بالهم ولا بلغهم آمالهم فللسوالا على المنتوب ولا المنتوب ولا المنتوب فلا المنتوب ولا المنتو

نعه مالله لا تعاب والمكن \* ربحا استة بعث على أقوام لا يليق الغنى بوجه فلان \* لاولانو ربه الاسلام وسمخ الثوب والجمامة والبر \* ذون والوجه والقفا والغلام

وقدطال السكلام في هؤلاء الطغام واني لمأسوف على زمن قطعته بانبائم وقرطاس دنسته باسمائم وما كنت لاريدان اطبل المنول في فصول هذا الفضول ولسكن حد يشالا فاعي يطول وقد نذرت الرجن صوما فلن أذ كرهم بعده في اليوما فهم أطار حك ذكر الوداد وأبثل شكوى مافى الفؤاد من لاعم البعاد فعندى لك من الود والشوق والوجد ماملا الموانع وملك الموارح فلا يبليه البعد ولاينسيه لمول العهد فالله يدم حسن رعايتك و يسمعنى ما يسرمن ناحيتك ويتم نعمته عليك لمول ويسلغك عايات المرام

(وكتب الى امام مسقط من طرف الحضرة الديوية)

مار وضة مصبت عليها السعائب ديول مطارفها وخلعت عليها من خلم الربيع عاس طرائفها فظلت تثنى عليها أدواحها بالسنة ودعتمه أرواح النسيم حين أسرت بليلة الاذيال عاطرة الثميم بأحسن ولا أبهى ولا ألطف ولا أشهى مستعية

ومجموع البلاهة وينبوع العي والفهاهة وهاهى واصلة طي كابي اليك لتكون علىماقلت عجةو بينة لديك فقد عرفت قدر تظاهر هدذا الرجدل بالعلم وتضاخره بحدةالذهن وحودة الفهم وسترى ماج امن زال وخطاوخطل ولفظ بارد ومعني جامد وتركيب قاسد ورسم خامد وقد كأن في يدى معاهد التنصيص شرح شواهدالتلخيص فناولته بعضورقائه وسألته فى فهم بعض محملاته لاجهملا بامره والكناظهارا المجره وبجره ثمجهدت بهأن يكنب مافهمه بعدان مدحت لهمانوهمه وكنت أريدان أتحف كبغرائب انظاره ووساوس أفكاره لتعلم أى اطفال في ثياب رجال وأى حيرتركب البغال الاانه لم يسيح مكتابة ماقال وفي رقعته كفاية فهمي في الدلالة على اله غاية اشافلان وأثرابه وفلان وأضرابه فهم أعجو ية الانبام وأحدوثة الانام احوال متناقضة وافعال متعارضة فكبر وفقر وعجز ونحسر وانشاف السهاء وأستافي الماء وحال تحت التراب ونفس فوق السحاب ان صدقتم كذبوا وان أرضيتم غضبوا وانتباعدت عنهم لاموا وعذلوا وانتقر بثمني مستمواو الوا كلاب في جاود أسود وجوه بيض وقلوب سود صغيرة السنة عندهم كبيرة وكبيرة المسنة لاجم صغيرة عدون منتقدة وقلوب متقدة والسنة حداد وافتدة شداد وأجسام محجة وقلوب مريضة وجهل طويل ودعاوى عريضة النصح ادبهم خيانة والمواعنسدهم ديانة وقديذلت ف مراضاتهم جهدى واجنبتهم مرى وشهدى وقاباتهم باللطف والعنف وعاملتهم مالنكر والعرف فلاوابيدكمازا دواالافعورا وعنواونفورا ومكرا وشرورا وكبراوغرورا ولو وقفت عليم ليلتي وبوى وهدرت اديهم راحتي ونوى وفديتهم بعشيرتى وقومى ثم اطعمتهم منجسمي وآثرتهم من العافية بقسمي لما بلغت من نفوسهم رضاها ولاأديت من حقوقهم على زعهم مقتضاها بلولوصاحبهم جبريل وخاطبهم بالننزيل وأهداهم الجنة فى منديل وأنزل الشمس اليم فى قنديل ونظم لحمالتصوم عقودا. وشق لممن المجر تبرودا وصيرالانس والحق لم عبيدا وجعل الملائكة لهم بعددناك جنودا وأطلهم على غيب الدماء والارض وخبرهم بماكان ومايكون الى يوم العرض الماصع عندهم الامذموما ولاأمسي لديهم الاملوما ولكان

3

وتلك الابوار والفصول وكانت تعتسد البسلاغة مبلغ علاها وتعتقد الفصاحة من الله عليه وسلم وشرف وكرم صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم افصهالسانا واوضعها سانا وانزل علسه قرآنا في اعلى درجات البسلاغة ولدفي طبقات البراعة في حسن المماغة غاهند وابقرآنه واقتدوا ببيانه فازدادوا بسطة فى الاسن وتوسعافى البدان الحسن الى ان اختلطت أنسامهم وتقطعت اسبابهم وانقرضت دولتهم وانقضت مدتهم واختلت المنتهم وخيف انتذهب معهم هذماللغة المنبغة التي هي مدارالشريعة الشريفة وخبراغة العالم وأبرع لسان تكامت بهنوا آدم ففيض الله لحفظها الاعماد مداة الانام و رعاة الاسلام فرتبوا قواعدها وشدوا سواعدها وصنفوا تلك الفنون العديدة والنواهدوالكنب المفيدة لتسهدل الاثرب من لغة العرب والتكلم بلسانهم على بعددأزمانهم وبحاراتهم فيبانهم علىسعة ميعدانهم والتفنن في اسالم الكلام وصوغه على حسب مقتضى المقام واستر العل على ذلك بين الأنام وتداوات عليه الاثام والاعوام المان خاف هذا الخلف الملوم والخلق المذموم والحسل المثؤم فظنوانلك الوسائل مقياصد لاس بعسدهاغاية لقاصد وحسبوا عذها اكتب تقصداناتها ويكتني بالتعبد بكاماتها فوقنوا عنسدها ولم يتعاوزوها لمابعدها واتخذوا الاندبوراءهم ظهريا وجعلوا النظم والنثرشميأ فريا فاذا كنب احدهم رقبة لحياجة ارادها اوابتلي بكناب غيرهذه التي اعتادها فلاتسل عن الغلط الواضع والله ن الفائب والفهم العائب فان وقفته على غلطه وعرفة ه بعض حقطه قالمانحن من اهلذاك الشان ولاخيسل هذاالرهان اغانعن لفهم الكراس لايسبقنا احدمن الناب فياأنعام الأنام ويا آلام اللثام اى فائدة اذالمكراس غير وجع الراس واي معنى لثلث العماوم غيرسعة الحلقوم وماذا ينفع الاعراب من لا يعرب عن المرام وماذا يصينه بالصرف من لا يتمرف في أساليب الكلام وماذا يغني العروض عن توم لا يشعرون والمعاني والمبيان من قوم لا ينظمون ولا ينشرون وقد زارني احدهم في الديوان لبعض شانه واعطانى رقعة كتبها لحماجة بخط بنانه فاذا وتعته أغوذج الرقاعة وتمثال الشناعة

\*( 17E)\*

من وقائعها وأخبارها فان كتب فصيدا وقراعيها وفهدم مليمة عرفنالنه مع ومنالنه مع ومنالنه مع ومنالنه مع ومناله ومناله ومناله والمارة والمنالة والمنالة

ایها المدعی سایم اسفاها « لست منها ولاق الاسة ظفر انت من سلم یم کواو « ألحقت فی الهمجاه ظلما بعرو

وقد مردت بالامس على احده مفى الدرس يقرأ الفطر لابن هشام ويلحن لمن الدوام ومردت با خريدرس الكافى في على الدروض والقوافى يقر رقوله قف على دارهم وابكن ﴿ بِينَ الْحَلَّمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

فلاور بكماأفاملهوزنا ولاعرفلهمعني معسهولةمبناه وظهورمعناه فحطمه حطم الهشيم ومن ته تمزيق الأديم فقلت سبحانك الله-مكان الشاعرعناني بهذا الكارم وعلماني أقوم فذا المقام فاص في البكاء على العلم والدر وس وماجري غلى معاهده من دروس ياقوم اهذا النحو واعرابه والصرف وابوابه والعروض واوزانهوا بحره والممانى وانشاؤه وخبره والبيان وفرائده والبديم وشواهده وهدنه العلوم الموضوعة والاسفار المجولة والدر وسالمأهولة والاصوات المهولة لجرد معرفة ضرب زيدوعمر و وقتال خالدلد كر وأن فال اصلها قول مم لامدى ماحصل والطويل من فعولن مفاعيل ثملابعلج كبف ينظم والفصل والوصل ولااصلولافسل والحقيقة والجاز وانس لهمامجاني والتورية والجناس عما يحفظ ولايقياس اذاوالله تدكمون تلك الفنون من افانين الجنون ويكون الميال اليها والاقبالءاما عملاحانطا وشغلاساقطا وهوساعاطلا ووسواساباطلا ويكون واضعوها الواالهاس واخطؤا القياس ومواعدلي غيراساس كلاانما وضعواهد ذوالقواءد وشرعواللماس تلك الموارد ليتكاموا بكارم العرب مشل ماتكامت ويفهموا من الغاظها كالذي فهمت وبترجواءن سرائر الضمائركما ال ترجت وينثروا وينظموا كانثرت ونظمت وقد كانت هـ ذما لعرب التي اودعالله المفصاحة لسانها وشرف يسيدنا النبي والقرآن العربي مكانها تشكلم علماللغة العلية على الفطرة الاصلية والسعية الجبلية من غيره شده القواعد والاصول

2

j

واع

0(444)0

علامة هذان عبدالله فيكرى بك أطاب الله أيامه وأعلى كانرجوه منه تعالى حيث كان مقامه فنها وبه صدّرت ما مأنة له لما اشقل عليه من نصيحة الاخوان أن يذهبوا بانفسهم مذاهب الافاضل ولا يقعدوا بها مقاعد كل وضيع عامل في كونوا قد رضوا لها بالدون وأنزلوها منازل الحون ما كثب لبعض اخوانه جواب تحية وسؤال قال كتبت والذهن فاتر من وهن الدفاتر والتببيض والتسويد والتقييد والتقييد والتقييد والترجة وكثرتها والممة وفترتها والماهية وقلتها والنفس وقد ودلتها وراتبي لا يكفي أجرة البيت ولا يفي غن الماء والزبت و بالامس وعد الوكبل بالزيادة واعتذر اليوم بالاصيل على العادة على انه لوحصل أن يادة فلزيد وعرو الى آخر الزمى ولله الامن احوال متبددة ونفوس متبلدة وأشغال متعددة واخوان خوان وخلان غيلان و رفاق وما اجل الفراق وقلت

الى م أعانى الصبر والدهرغادر \* وحتى متى أشكر ومالى عاذر ولوأننى أشكو وعظائم شدتى \* المتارقت لى العظام النواخو

وسأات عن فلان وفلان وهيان بنيسان عن ينتسباله لم وأهله و يتظاهر بشعار فضله ولو كان العلم بلحية تعظم وتطول وشوارب تحف وتستأصل وعيون على ما بما من غص ورمص تكهل وعهامة تعظم حتى ترذل وطيلسان يلف ويسدل وحيم من غص ورمص تكهل وعهامة تقص وتنقل و محفظة تقعم وتثقه وسواك بظهر من العمامة نصفه و كتاب بيخر جمن الجيب طرفه ثم بتشدق في المكلام وتباله في المرام وتعسف في الافهام وحرص على الحطام ثم بقول الانسان حضرت درص في المرام وتعسف في الافهام وحرص على الحطام ثم بقول الانسان حضرت درص أقاته الغيراء وافقه من اظلته الخضراء وان كان العلم غيره قده الآلات في الهم سوى هذه الحالات غاية الاثمرانهم قضوا أرذل العرفي كتب معدودة وشروح وجودة وهم يكرر ونها ولا يدرونها و يقررونها ولا يحر ترونها و يتسدا ولونها ولا يتم وجودة وهم يكرر ونها ولا يدرونها الاصبح فقيها وأخصى نبيها والذى يظهر مينهم وشينهم وعلامة ما بيتناو بينهم ان يؤمن احده مبرقعة تكتب لحاجة معهودة و يتسن بكتاب غيره قده الكتب المعدودة في يه يعين كلام العرب واشعارها وشي

معانيه التيهى امصر من عيون الغزلان وامضى من السيوف اذابرزت من الاجفان واصداغ فضائله التيهى عاطفة على وجنات الوجود لانه باكالعوارض المباطرة وكم أنست عندذ كرهامن صالف وكم لهافى قاوب الاعداء من خدود ونداجود والذى اذا جاه والشارب وجدعنده شفاه وحلاوة نظمه الذى أنساناذ كرالعذيب وثناياه وعنق مكارمه التي ألقت من البديع الالتفات واوصافه التي غدت على جيد الدهرشامات حتى تبدَّلت سيئًا تعبالحسنات كف عنائه ما الفقر بكرم راحته المتزايد من غيران يقال لهساعد وشهدنا بإن أماديه بحريفيض بصنائعه فاشار النيسل الى قبول هذه الشهادة بإصابعه فللهندا يمينه الذى لم يزل المماوك به في بلادا لشمال مكفى وكمفاض منه قلب النيل وجهدان بوفيه بالباع والذراع فما قدر يوفى جبلت على محيته القاوب فصار حيه ظاهرافي كل باطن وحنت اليه الجوارح لماسارت مناقبه الى كل جانب فحركت كلساكن وينهى بعدأ دعيته التيهي انشاء الله تعالى نعيم البدن الكريم واعتدال الطيف ذلك المزاج واثنيته التيهي كالمناطق على خصورا لحسان وبها احكل خاطرابتهاج اشواق من تشاقلت عليه ارداف النوى واسكنت في وسط قليه الجوى وقدّه الانقطاع بسيفه الذي زادفي حدّه واكنه زادفي قدّه ولوحصر المملوك ماساق المه البعد من الاشتياق الى تقبيل الاقدام لم تسعه قائمة وهو يعدالقلب بالصبر ولكن كإذكر كعمء ضمواعيدعر قوب فنسأل الله حسن الخاغة قال ابن حجة على أثرذك ولميبق من هذا القدرا لاماتمجه أفواه الاسماع وينفرمنه سليم الطباع وعلى كل حال فهذه صباية الحاصل ونسال الله السلامة من الجاهل المتفافل عنه وكرمه ان شياه الله تعيالي اذا قرأت متأملاح في النأميل ما نقلنها ولك من انشياه ذوى العصور المتتالية عرفت كنف اختلاف مذاهب الناس في الانشاء واذا يساك مل التوفيق الي اختسارط يقة تناسب احوال بني وقتك وتوافق افهامهم اذا دعتك داعية للإنشاء المصنوع هذاوا نفعمااراه ينبغي الثان تتخذه دليلا يرشدك الى كل وجه جيل من وجوه الفنون الثي تحاول فيهاان تكتب الكتابة الصناعية المناسبة لوقتك الذى تأمل ان تعيش في رضاأ هله عنك واعترافهم بظهورما يعود منك عليهم ففعه منشآ والامير الجلبل صاحب الوقت الذى لوتفدم به الزمان لكان له بديعان ولم ينفرد بهذا اللقب akin

في

4

إرو

مين

وينظر البهامن الرجمة بعين وليكن ضربها بسيف النقد صفعا فقدكن ماجوجت يسيوف المين وتابله لم يسلك المماوك هذه الحادة الالجدله سييلا الي علية من علب تلك الموارد وبعود قليه الضعيف الذي قطعت صد الأنه من صفي هذا المشرب عائد و بصيرالعيدمسعودا أذاعة للا بواب العالية من جلة الحدام ويحصل لكيده الحر" ا من ذلك النسيم الغربي بردوسلام والله تعالى بين بقرب المثول بين يديه ليعصل لللوك بعبد الخلص من البين حسين الخمام عنه وكرمه ان شاء الله معالى حكى ان عيد ان القاضي الفاضل إراد يعارض مقامات الحريري فليا وصل الى المقيامة البغدادية التي لمع فيها باسهاء الاعضاء امسك عن المعارضة لاستصعابه ذلك المسلك وهذه عبارة المقامة المشتملة على ذلك التلبيح من كالرم نسبه الى عجوزقال انها وقفت على جاعة من الادياء فيم الحرث نهمام في صورة سائلة فالتحيا الله المعارف وان لم يكن معارف اعلوا ياما كالاتمال وغمال الارامل أني من سروات القبائل وسريات العقائل لميزل أهلي و بعلي يحلون الصذر ويسيرون القلب وعطون الظهر ويولون المد فلماأردى الدهر الاعضاد وفجع بالجوارح الاكباد وانقلب ظهرا لبطن نباالناظر وجفاالحاجب وذهبت العين ونقدت الراحة وصلد الزند ووهنت المين وضاع اليسار وبانت المرافق ولم يمق لف اثنية ولاناب فتعساب جية من استعصاب الفاضل ذلك وانشأهذه الرسالة مستوفيا فيهباذكر الاعضاء الامايسغيي من النطق بع واعتذرعن ذلك عاسيأتي نقله عنه

صدرغدارأسالم كل فضيلة ﴿ صورالمماني تلتقيه بيشرها فادارأسالم كل فضيلة ﴿ فَكِلْ عَلَمْ قَابِلْتُهُ بِصَدْرِهِمَا فَادُارُ مَا فَلْ مَا فَلْرَ ﴿ فَي كِلْ عَلَمْ قَابِلْتُهُ بِصَدْرِهِمَا هَذَا وَكُمُ لَهُذَا الرَّاسِ فِي العلوم من فرق دق علي الافهام وهو كالفراة في جياه الإلا في المحدود المائل فلله المدالي المحدل المحدل المعدل المحدل الم

بحر تلاطمت علينا امواجه حين متنامن الخوف وحلن اعطى نعش الغراب وقامت واوات دوائره مقامم فنصبت اللغرق الماستوت المهاه والاخشاب وقارن العبدفيه سوداء استرقت مواليناوهي جارية وغشيهم في البرمنها ما فشيهم فه ل اتاك حديث الغاشية واقعها المرب مخملت ساود خلها الماء فاعدا المخاص وافشق قلبها لفقد رجالهاوبرى مابرى على دُلك القلب قفاص وتوشعت بالموادق الفاع وسارت على المجروهي مثل وكردمع سم اللغاربة على ذلك الدوشيم زجل برج ما في ولكن تعرب فرفعها وخفصه الخنا النسرواطوت وانشاع كالبالوهى خشب مسفدة من تبطنها عدمن المصبرين في تابوت تاتى بالطباق والكن بالمقاوب لان صغيرها الحجيبرو بياضها سواد وتشي على الماء وتطيرهم المواء وصدلاحها عين الفشاد ان نقر الموج على د فوفها الدبت انا مل قاومه ابالدود وتر قضنا على آلتها المالد المقوم فياستثنا من هذا الرقص الخارج ونحن وعود تتشاع وتقى كاقبل انف في السجاء واست في الماء و نطيل الشكوى الى قامة صاربها عندالم لوهي الصعدة الصهاء فيها الهدى وليس لماعقل ولادين وتنصابى اذاهبت الصباوهي المتمائة وعانين وتوقف أحوال القوم وهي تجرى بهم في موج كالمنبال وتدعى براءة الذمة وكم استخرقت لهم من أموال هذاوكم ضعف عنيل خصر هام نشا قل ارداف الا واج وكم وجلت القلوب لما صارلاهداب بحاذيفها على مقلة الحراخة لاج وكماسبلت على وجنته طرة قلعها فبالغالر يعف تشويشها وكمم على قريتها العامرة فتركها وهي اوية على عروشها تتعاظم فتهزل ألى ان ترى ضاوعها من أآسةم تعد ولقدر أيتما بعدداك قد تعت وهي جالة الحطب في جيدها حبل من مسك وخلص الماوك من كدر الماعل الى النيل المبارك فوجده من أهل الصفاء واخوان الوفاء وتنصل من ذلك العدو الازرق الذي مابرح باطنه وهو كدر وجعمن عذو بة النيل ونصارة شعاوطة بين عين المياة والخضر ووصل بعد عدم القرار من بعيرته آلى دات قرار ومعدين وقضى الاسروقيل بعد الاقتوم الظالمين وتلي لسان الحال على الماوك وأصابة أدخلوا مصران شاء الله أمين و بعد فالمماوك يسأل الافالة من عثرات هذه ألرسالة فقد علم الله انها صدرت عن فكر تركه الهين مشتنا والاغضاه عن كثرة بردها فقد برجث من العبرعارية في أيام الفتا والسير عورتهما بستائر الم وينظر

وترخى عليناللغصون ذوائبا \* يسرحها حكف النسم بلامشط ومذمد ذاك النهرساقامد ملجا . \* وراح ينقش النبث يمشى على بسط لويناخلاخيل النواعم فالتوت \* والدت لنادور اعلى ساقه البسط سيِّ سفيهاان قل دمي سحابة \* مطنبة بالدمع منهلة النقط ويا اسطر النبت التي قد تسلسلت \* بصفحتها لازلت واضحة الحسط ولازال ذاك الخط بالطل معماء ومن شكل أنواع الازاهر في صبط لو يتعناني في جاهاءن الورى \* وهت بها لامالمحسب والسقط ولذ عناق الفقرلي يفنائها \* وفي غيرها لم أرض ما للك والرهط منازل احبياي ومنبت شعيبتي وأوطان اوطاري بهاورضي ستنطي نعت جهاده راواكن سلبته ببرغي وهذا الدهريسلب ما يعطى وقد جاه المرط البين الى اغيب عن \* حاها لقد ادمى فؤادى بالشرط وحط على الدهر عداوشاائي \* الى غيرها صبراعلى الشيل والحط وسجة جدع الشمل كانت لنابها \* منظمة لكن قضى الدهر بالفرط أمشل شوقا شكلها في صمائري \* فتتبع عيني ذلك الشكل بالنقط وقدصار عشي الم منعوى بسرعة \* فعالمته لو كان في مشه مطي وأصبح نظمى راجعابى الى ورى \* كاننى فى الديوان أكتب بالقبطى هاهده المحن التي توالت على أهل الادب بعدر وال فرها الكن أدام الله تعالى مجدهاوأنارشهابها وأقراسالي بدرها مامولاناوأبشك مالقبت من أهوال العر واحدث عنمة ولاجرج فكرقع الماوك من اعاريضه في زحاف تفطع منه القلب المدخل الحدوا أرتلك اللجيز وشاهدت منه سلطاناجائر ايأخد كل سفينة غصبا ونظرت المالجواري المسان وقدرمت أزر قلوعها وهي بين مديه لفالة رجالها تساي فحققت انرأى منجاه يسعى في الفلك جالساغير صائب واستصوبت هنارأى من جاءعشي وهو راكب وزادالظه أبالملوك وقدا تفذف البعرسبيله وكمقلتمن شدة الظمأ ماترى قبل الحفرة هل أطوى من الجرهذه الشقة الطويلة شعر وهل الكريدر النيل منشرط به واشرب الحاومن اكواب ملاح

ويهسى بعد أذغيسة مابرح المماوك منتصبالرفعها وتغريدا ثنيسة مالسعيهم الماوق ف الاوراق النباتية حـ الاوة مجعها وأشواق برحت بالمعاوك ولكن تمسك في مصر بالآثار وأبرح مايكونالشوق يومااذادنت الديارمن الديار وصول المسملوك الى مصرمحةيا بكنانتهاوهو بسهام البين مصاب مذعورا لماشاهده من المصارع عند مقاتل الفرسان فى منازل الاحباب مكلما من تغرطرا بلس الشام بأاسنة الرماح محولا علىجناح غراب وقدحكم عليه البين أن لابير حمن سفره على جناح وكان في البين ما كفانى فدكيف بالبين والغراب يامولانالقد قرعت سنّ هذا الثغر باصابع المهام وقلعمنه ضرس الامن ولم يبقى له بعدما سعربه البين نظام وكشرت الحرب بين ثنا يادعن انباب واقتلعنامنه معانهم لم يتركوالنافيه ثنية ولاناب وامست شهب الرماح قافية هليآ ثارناوالسابق السابق مناالجواد ولزمت الروى من دمائنا الثلايظهر لقافية اعندنظم الحرب سناد وفسدا نسجام تلك الابيات المنظومة على ذلك البجر المديد وبدات جنتها بنارا لحرب التي كم نقول لهماهل امتسلا تفتقول هل من منهيد ونفذ حكم القضاء وكمجر حخصم السيف فى ذلك اليوم شهودا واتصل الحسكم بقضاة القصاة فلم يسلم منهم الامن كان مسعودا ووقع غالبنا فى القيض من عروض و بهم الطويل وتبدلت محاسن طرابلس الشام بالوحشة فلم نفارقها على وجهجيل وتالله لميدخلها المملوك فىهذه الواقعة الامكرهالابطل وكم قلث لسارية العزم لماكشف لى عن ضيق معلها ياسارية الجبل ورام المعلوك أن يتنصل من انتظامه في هذا السلك جلة كافيه فقال له لسان الحال عند نظم هذه الكائنة جرتك القافيه ولم يطلق المملوك عروس حاته الاجبرا أظهريه كسره والعلوم الكريمة محيطة كيف يكون طلاق المكره بامولانا

بوادی جاة الشام عن ایمن الشط \* وحقات تطوی شقة الهم بالبسط بلاداذ اماذة ت کوثر ماشها \* أهیم کأنی قد ثلت باسفنط ومن یجتمد فی أن بالارض بقعة \* تشا كلهاقل انت بجتمد عنطی وصوب حدیثی ماشها وهواشها \* فان أحادیث الصحیب ماتخطی بعده مها ان دار ملوی سوارها \* فاالشام بالمخال أو مسربالقرط بعده ما بالشطین در شمارها \* عقود الها العاصی رأیناه كالسمط وترف

\*(117)\*

وكادف العواده النتزهر فرحة بهذا الزمن العن والعيش الاخمنر وضعف فظر الرسام وأمست من اسمه غير مقبولة هذا ولوادركه ابن كائب لقال ما أنام فرسان من كتيبة كل حيش بنظره مشموله أولم قما بن الصعين لتحقق ضعفه وضعف أبيه عن القيام بهذا الشعار أوعاشره ابن واحة الانصارى لكانله من بعداة الانصار وأمسى جامعة وهو الأعلى على من قبله و بعده وتلا أهل الصلاة وقد حظو ابيوسف فى المسيدة وزال على بلاده فى هده الايام اليوسفية وأمسى فى بسط بعدما طوى بساطه بالمكلية وزال فساده ولله المديد اليوسفية وأمسى فى بسط بعدما طوى بساطه بالمكلية وزال فساده ولله المديد والحلن موذنوه فى أعلى منار ته بعى على الفلاح فليباشر فساده ولله المراب وليفاه ناعداؤه من دعاء كل قائم بالحراب وليصن فساده ولله المناه وليم والوسايا كثيرة وهو بعدد الله تعالى فى غنيه عن وأحسن ما كان التوجه فى الحام والوسايا كثيرة وهو بعدد الله تعالى فى غنيه عن والوسايا كثيرة وهو بعدد الله تعالى فى غنيه عن ذلك والمة وعالى والمناك ولابر حواهد ميسوط اللغيرات وتعقد عليه خناص كفال المالك ان شاه الله تعالى

وهدوسو رة كأب ودادى اخوانى انفذه من القاهرة الى الثغر يخاطب فيه القاضى بدر الدين أباعبدالله معدب الدمامينى المخزوى يخبره فيه بفراره من بلاد الشام خرب كانت هندالك و بماقاساه من الشدائد فى البحر بسم الله الرحن الرحم بقبدل الارمن التى سقى دوحها بنز ول الغيث فا ثر الفواكه البدرية وطلع بدر كالها من المغرب قسلنا المي سقى دوحها بنز ول الغيث فا ثر الفواكه البدرية وطلع بدر كالها من المغرب قسلنا وانشد لا فض الله فا دورى لسان البلاغة فى ثغرها فسمى على العقد منظمه المستجاد وانشد لا فض الله فا دور ابتسام فا كرم به مورد فضل ما برحم منه له العدب كشير الزيام وسدينة علم تشرفت بالجفاب المحمدى فعلى ساكنا السلام ومجلس حكم ما ثبت الزيام وسدينة علم تشرفت بالجفاب المحمدى فعلى ساكنا السلام ومجلس حكم ما ثبت الزيام وسدينة علم تشرفت بالجفاب المحمدى فعلى ساكنا السلام ومجلس حكم ما ثبت النيام من المنطق منه و بدره فلم يقنع عما دون المنبوم وسيدان عربية في ولبه فرسان الفصاحة من بنى معزوم و تالقم الفرسان الشقراه والا بلق فى هذا الميدان ما لواذا الفصاحة من بنى معزوم و تالقم الفرسان الشقراه والا بلق فى هذا الميدان ما لواذا المترفوا بالمناه من المنطق المناه ا

أذنا الله أن ترفع و يذكر فيما اممه وأشهد ان لااله الاالله وحد ملاشز بال الهشمادة شاهدهم أنه الماضر الناظر واشهدان عداجيده ورسوله الذي عي آثار الشرك عن بيت الله وقام له ما جل الشمائر صلى الله عليه وعلى آله الذين ما برحوا خدام هذا البيت الشريف والمتقين بظله الوريف صلاة نزداد بهانظر اوبصيرة وتكون لنايوم المساب نعم الدخيرة وسلم تسايم اوبعدفان أولى مابادر اليه أهل البصائر النظرفي بيوت الله فانه من أعظم الفرب ولايشعر بهذوا لشعائر الامن ظهر صلاحه ولم يفصل بينه وبين المتيرفات لتولاسب ومادرالي عمارتها بالذكر ودخمل المهامن أبوابها مقسكا يقوله تعمالي ومنأظلهن منع مساجد الله أن يذكر فيهااسمه وسيى فى خرابها وكان المقرّ المكريم العالى المولوى القضائي الصلاحي الى آخر الصفات ونأدرك فعل الحيرات قبل ادرا كه وجبلت عليه جبلته ولايشك في حسن نظره الامن عيت يصيرته ان اتسم الفضائل مضماركان جوادفضله هوالسابق الجوح أوفقح للخبرأ بواب فصلاح الدين محمد الله أبو الفتوح ظهرت عليه مرجة ذلك العيم الذي الي غير فعدل الخيرات ماهوي ومحم افعاله الجيلة فتلالسان الحال ماضل صاحبكم وماغوى ماأطلق سهم عزمه الى غرض خير الاوكان بحمد الله نفاذا ولاأظهر فعلا الاتلقي الناسبال فبول وماقيل يوسف اعرض عن هذا وهو دوالبراع الذى اذاخط خطاأطاعته المفادير وكمجن خلفه جرالا قــــلام حتى حفيت فالحقت له غبارا لانه حوى قصبات السببق و رفل في حلل التحبير ان سطر من بعدة جدش ضرب الاخداس في الاسيداس أعمة السكتاب أوكتب كتاب انشاء عوذنا بالممذلك الكناب فلذلك رسيم بالامر الكريم العبالي المولوى الفلاني لازال كل مستعن في أيامه الزاهرة بالغا أقصى المراد ولابزح يظهر لنافى كل حين صلاح يز بل عناا لفساد أن يستقر المشار اليه أدام الله تعالى نظره في وظيفة نظر الجهامع المكبير الاعلى بعماة المحروسة على العبادة في ذلك والقاعدة لثلا يكون لصالح المسلمين وجهه الاوهوله ناظر ولاينه ظمالوظائف الدينيسة عروض الاوهو بحره الوافر خاطبه الجامع بلساب الحيال ليكون اشعله جامعا وجعرقلب المجمدية وجرماؤها ساجدا ودخل عاصبها الى الجامع طائعا وأمسى على ذلك الصحن حلاوة ظاهرة وتبقظت مقل مصا بيحه بعد طول الغمض فاذا هـ مهالساهرة واهترطر بامن طيب هذا الثنا المنهير

وأمحابه صلاة تزيل قذا العين وتنو رالناظر وننتصر ببركتها على كلمعاندوفاج ومسلم تسليما كثيرا وبعدفان للوظائف الدينية فضلا أبى أن يكون الالاهله وحكمة انفسرهاأن يوضع الافءله وكان المقر الشريف العالى الشيخى القدوى الامامى العلامي الاوحدي العامل العالمي المفيدي القضائي العلائي على بن المغلى الحنيلي هو الذيلة شمل العلم بعدشتاته وخطبته عرائس الممالك لنفسها فأبى الاجبر قلب جاته ركب الشهباء فخضعت لهأهل الشفراء والميسدان ووذت مصرأن تستضيء ينوره بعذ مراجها الذي نو رالاكوان فلوأ دركه امامه السابق لفال هذا المصلي الذي أزال الابهام وعليه المتناصرة مقد وقدعلم كلأحدان عليا اعلم اصحاب احد فلذلك رسم بالاس السكريم العالى الفلانى لازال علم الشرع الشريف مشهوراف أيامه ولابرح كل منذوى الاستحقاق واصلافى هدد والايام الزاهرة الى أقصى مم امه ان يستغر المشار اليه فى وظيفة نظر البمارستان النوري بحماة المحروسة فلقد سعدت بقعته بعدالثقاه وقالت أهلا بعيش أخضر يتفقد واذا نظرت الى اليقاع وجدتها تشقى كاتشني الرجال وتسعد وصفت مشارب الضعفا وبعد السكدر وسقاهم ربيم شراماطهو را وتليلن سعي فىذلك وجزى بالنيرات انهذا كان لسكم جزاه وكان سعيكم مشكورا ودارشراب المافية على اهل تلك الحضرة بالطاس والمكاس وحصل الهم البرامن تلك البراني التي بخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس وتمشت العمعة في مفاصل ضعفا ثه وقبيل الهمجوزيتم عاصبرتم وامتذت مقاصيرهم وفقعت ابوابها وفال الهم خزنته اسلام عليكم طبتم فلقدقام بحسن نظره الكريم في طاعة الله ومشى واعاد بنور طلعته البهدة النورية فقلنا فورعلى نور يهدى الله لنوره من يشا فليباشر ذلك من غبروصية لانه اكبرواجل قدرا فلقد تلت جهات الوقف المسرة فرحمة بقدومه فان مع العسر يسراات مع العسر سرا وليتناول معملومه الشاهديه ديوان الوقف المبرور والله تعمالي يحفظ الجهات لنورية منظره ويعزسه يسورة النور عنه وكرمه انشاء الله تعالى وهده صورة تقليد نظر مساجد كالحدلله الذي زاد القائين بشعار بيته صلاحا وجعلهم من اهل النظر وصبرجيلذ كرهمميندأ كاماذ كرعن أهل الصلاح خبر فحمده جدمن عرمشاجد فهبالذكر وحسنفي ينادهذا التأسيس نظمه ونشبكره شكرمن انتصب لرفعيبوت

يرظل من انعامنا الشربف بين الصلة والعائد وضربت بفضله الامثلة فإ يوجد له مثال وشهدله ابن العديم وناهيك عن حصل له هذا المكيل فلذلك رسم بالامر الشريف العالى المولوى السلطاني الملسكي النياصري لازالت صدفاته الشريفة تعطي كل مستشق وغضح ولابرح كل صدر يتلوف هذه الايام الشريفة ألم نشرح أن يستقر المجلس العالى القضائي الصدري في وظيفة قضاء قضاة الحنفية بدمشق المحروسة عيلى عادته في ذلك وقاعدتهلانه بحرالعلمالذى ظهرت عجائبه واجتمعت فى سلك الفضل فرائده والخليفة البياقية للفضائل وكيف لاوالامين والده والامام الذي لوأدركه مجدء بين الاصحاب لاعترف بفضله الملي والمخذمصاحبا وفالمالمجدغيرعلي والفاضل الذي انألق درسا فهوعلى الحقيقة صدرالمدرسين أوذكرت الفتاوى والفتوة فاغ بحسمد الله أفتي من على في هدد اللين أحرز قصبات السبق على فرسان مذهب فعلمنا انه فارس الشقراء والميدان وكم اقتطفنامن رياض علومه ذهرة علنابه الدشقيق النعمان فلوأدركه صاحب الدر رلقلده وانتظم فى سلك عقوده وكم طما بحر علمه وجوده فعلما أنه مجمع العرين من طارفه وتليده هذا ومالاين الساعاتي دفائقه ولا ارتفاع هـذا المقام ولو عاصره صاحب المخذار مااختارغبره وقالءلي هوالامام فليباشر ذلك على ماعهدمن جيل ادواته ومحاسنه التي هي كالخيلان على جيد الدهر ونعدها من حسناته وليقابل هذه النعة السابغة عليجب من شكر الله عليه ويحسن كالحس الله السه والوصايا كثهرة وهو بحمد الله غبر محتاج الى وصية لان الوظائف تتعمل بحسن سيرته العلوية والله ذمالي يسدد سهام احكامه وبجعل من مسك الثناحسن ختامه ووهده صورة تقليد الم نظراابهارستان للشيخ ابى الحسن على الخنبلي كالحدالله الذى رفع قدرمن برزق العلم وجعدله عليا واصطفى من عباده من ارضعه لبان الفضل صغير أوآتاه الحكم صيبا لنزا وخص بالنظرف مصالح هذه الامة منجهل الحلم شعاره ولم يكن جبارا عتيا فهوا لمبدئ السرا المعيد والقياصم بسيف على كلجبار عنيد احده جدايتةوى به الضعيف واشكره الرر شكراوافيايكون لنانعم الملاج عندالا كيم الاطيف واشهدان لااله الاالله وحدد اللو لاشر يكالهشهادة من نظر بنو رائله فكان من أهل النظر والبصيرة وأشهدان مجدا العرب عبده ورسوله الذى امست الاعير بحس نظره الشريف قريره صلى الله عليه وعلى آله فه ال وأعمانه

ونس

في

من

14

اعلامه قيل منهذاك لنفسه الشريفة عظم الله تعالى شرفها قبولا صحيح اشرعيا بعضرة منتم العقد الشريف بحصور وشرعا فاكرم به اتصالا شريف اجتمع طريفه وتالده واحبب به عقد داناصر باوالقاضي الفياضي ل عاقده وتالله لقداضي بنيظم هاتين الجوهرتين في عقده رفيع النبال وحظى من تنبقل هذين القمر بن الحافقه بشيرف الانتقال وكيفلاوقد حصل إهمابهذا العاقدال كمال ترقت الي اعلى الدرج بسيف الاسلام فلسان الهناعلي مناير الشكرخطيب وحصل لهابالناصروقرب كاتب مره نصرمن الله وفتح قريب وامست ست الديار المصربة وراحت بغيضتم است الشام وابي افله ان يتطيى صهوة هدا النهد الإفارس الاسلام جعله الله يحقداه باركام يونا تقيمل بسوادسطوره ويباض طروسه الليالى والايام وكالحسن ابتداه ويجعل من مسك القبولله حسن الختمام انشاءالله تعمالي ووهذه صورة تفليد قضاء القضاة مدمشق إصدر الدين على المعروف بابن الآدمي كاسنة عشروهما غماثة الحدلله الذي اقر عين الشاموشر حبعد القبض صدرها وأبدها بالامام على واعز بالسيوف العاوية نصرها ورفعها بمن انتسامي فقددارت على القطب دوائره أوكاثر بالعط قل نظيره وماألهاه تمكاثره أجده حدمن علم انه المبدئ المعيد وأشكره شكر ايقمع باحكامه كل جمار عنيد وأشهدأن لااله الاءلله وحده لاشربك لهشه ادة أرجوأن تكون مقبولة يوم فصل الفضا وأشهدان مجداع بده ورسوله الذي سنسيف الشريعة وأوضع أحكامها فقابلتها الامة بالطاعة والرضا صلى الله عليه وعلى آله الذين رضوا باحكام القضاوا لقدر صلاة ينشرح لحاااصدر كاماورد فضلهاوصدر وسلم تسلما وبعد فانأولى من رفل فى حال انعا منا الشريفة مروجب حقه علينا وأعدنا اليه بضاعته التي ربحت تجارتها فى أيامنا الممريفة فتلاهد ذه بضاعتنا ردت الينا وصدرناه فيسنت به التورية وأصبع صدرالشام وحكمناه فكان محمدالله نافذالقضا بإوالاحكام فهوالصدرالذى حصل لها القبض بعد ناوا أشر ح بعود ناوا بتم بع وأصبع بعد ضيقه من سلطاننا على كالا المالين فى فرج أودعناه قديماس فاالشريف ف كان له نعم الصدر ونطقت ألسن اقلامه فى ثغو رالاقاليم بشكرنا فغابلناه بعلوالقدر وكان المجلس العسالى الفلانى الصدرى هو الذى نظم فى سلك شكره من ثنا ثنا الشريف هذه القلائد وعادت عليه صلة بر نافه و

ونعودالى انه خلد الله ملكه هوالمتحلى بشعاره فده السنة والمتقلد لله سنجانه وتمالي هـ أمالمنه لانه المك الذي النانه مرائسة فهوناطر الدنماوالدس أوابان شرفها فقد تأيدت منه بسلطان مبيئ اوترقى الى أوجها -ل منهافي ارفع محل أوعقد عليماخناصره الشريفة فانه ما عب العدة دوالمدل رغب الماخليد الله المحدة فسرى نسيم القبول وفتح طروس الاوراق في مسراه وجرت جرالا قد الامف ميادين الطروس فكتبت بسيراظة هذاما أصدق مؤلانا المقام الشريف العالى الولوى السلطاني الملكي الناصرى لازاات أبكار العقود وابتامها بسلمكه الشريف منظومة وفقعله كلمانع وكثرة الفنوات في الايام الناصر بة معلومة مرغوبته الجهة المصونة المنعة المحمية المكرمة الخواند الخاتون درة تاج الفخر وعسين انسان الخواتين ويتية العقود وعفدرة الملوك والسملاطين ثالثة الفمرين والممدود سيترها الرفيسم على مفرق الغرفدين ربيبة حجرا لملك ورضيعة ابسانه وخلاصة الذهب الابرين وقلادة عقيانه والمهد ألذى كبا خلفه كل كيث برا كبسه وكمف لاووالدها كانت الشقراء والشسهباء من بعض جنائبه ذاتالستو رالرفيعة والحجت المنيعة ستالملوك بنتالمقرالاشرف السيفي المرحوى كشبغان عبداللدالجوى الظاهري البكرالعاقل العصفة الاوشاف الخلية عن الموانع الشرعية أسبخ الله تعلى الحافظ الالخدورها ومندعلي الا فاق أطانا ستورها أصدتهاعلى بركة الله وعونه وتوفيقه وسنة نبيه مجدصلي اللةعليه وسلم صداقام باغه مَنَّ الذهبَّ المضرئ ألف دينار نصفها خينهما ثقدينار ومن الدراهمُ الفصَّة الجيدة المعاملة تؤمئذ عشرون أاف درهم نصفها عشرة آلاف درهم ولى تزو يجهامنه على ذلك باذنها الكريم مولانا ومنسيدنا العبدا الفقير الى الله زمالي الشيخ الامام القدوة العلامة حية الاسلام والمسلمين حسنة الايام ورحله الطالبين علم المحققين خالصة أمير ا الومنين أبو حفص عرب الى جوادة المنفى الناظرف الحسكم العزيز بالديان المصرية وسائر المعالك الاسلامية اعرز القدامالي احكامه ونشرعلي الخنافة ين بالعسلم الشويف اعلامه

10

الحاف

100

العرب والعم والعزيز الذى ذلت لبأسه صيدا للوك وخضعت رقاب الام ناظرا لمرمين وصاحب وقعة الجيتين ومد ذبل الثاريخ على الناصرين ابوالسعادات فرج ابن مولانا السلطان السعيد الشهيد الدارج الى رجة ربه المجيد الملك الظاهر ابى سعيد برقوق خلد الله تعالى ملكه واعز سلطانه وجعل من الملائكة المقر بين انصاره واعوانه ملك اذاحد ثوا عجائيه عنانه المحرماله آخر

ملك اذاحد ثوا عجائبه \* فانه البحر ماله آخر وان تقوى بغيره ملك \* فعاله فوة ولاناصر

سلطان الله أكبركا ق المقادير لا وامره الشريفة طائعة ماقا ومته ملوك الارضالا في عنها عزاقه على الشرق وجاء ته رؤسها الى الغرب خاضعة ولا كاده عدو الارد الله كيده في تضليل الم تركيف فعل ربك باصحاب الفيل تتزاحه م تيجان الملوك حول ركابه الشريف وارد كر تزاجت الاسماع أكثر وكيف لا وهو الملك الدى لم يضلمن اسمه الشريف درهم ولا دينا رولا عود منبر ان تلاعبت كاته بعواليم الا تسلمان تدلاعب الا شبال في الا تجام أو أمالت ألفات رماحها طاعنة عدل نفسه صاحب كل لامة ولام ماقا بل خيس حرب الا ولم يبق من جعة ذلك الخميس أحد ولا سل بيده الشريفة سيفا لا معا الا فرصاحب القوس وعلم أن الطالع بالشمس والا سد ولا خفقت اعلامه الصفر في سواد نقع الا سلقت البيض من زرق لسنته بألسنة حداد واصاب كل فؤ ادم صدقا أبا الطيب في قوله وقد دفقت الاسنة من هوم في ايخطرن الافي فؤاد

وهى السعادة فى السماك فلويشا \* لاصاب منها رامحا بالاعزل هذا وسيوف حكمه خلد القعمل كه ما تضرب الاصفحاء نكل آثم وما أحقه بقول القائل كوعلم الناس محبنى بالعفولة قربوا الى بالجرائم وأماعطا و مسجان الما في ما أعطا الاودت أغنياء الملوك ان تصير سائلة كابناه السبيل وكيف يحيا لجعفر خالد ذكر وماجعفر بالنسبة الى بحر النيل فلوادركه الفاضل لقال هذه المناقب الناصرية وعبد الرحيم عبد الرحيم وأنشد وقد شاهد ما قاله عيانا فى الناصر القديم

أهدده سيرى المجدد أمسور \* وهدده أنجم فى السعد أمخرر واندها في المحددر واندها في المحدود واندها في المحدود وانت في الارض ام فوق الدماء وفي \* عينك المحرام في وجهك القمر

بغضله قائمه والمجاهد في الله حتى جهاده و يلطف بالرعايا ويعلم ان القه اطبيف بعماده وايشرح لهم بالاحسان صدرا لعروا اذاوقف على احوالهم احس مجرى وهومعمد الله غبرمحتاج الى التاكيد لانه لم يخل له من القيام في مصالح الامة فكر والكنه تعديد ذكرعلىذكر والله تعالى عتع بطول بقائه البلادوا لعباد ولابرحت سيوفه الهندية تكام أعداه همذاالدين بألسنة حمداد وثبت ملكه بالعدل وشميدأ قواله وختر بالصالحات اعماله انشاء الله تعالى فووه فده صورة تسجيل عقد نكاح كويسمى صداقا وقدتزوج سلطان وقته الناصر بعض بنات امرائه الجددلة الذى الدالسنة الشريفة يقوةوناصر واعزهابعز يزمصرلانه شعرببركتم افععلها لهمن أجل الشعاثر سن خلد الله ملكه اسنتها فصارلها به ملكة وسلطان وشهرسيفها لاقامة الحدود فاقام به قواعد الاهمان فالشكرلله على انءرفشا بطيب هذا الاثرالشريف وشرح للمسك يهصدرا ووضع عنابه وزرا وامدناباه والويند وجعل ببننا نسباوصهرا وسقي سيحانه وتعالى ارض المصاهرة بماء القرب ففاح نشرها الاريج واهتزت وربت وانبتت من كل زوح بهيج وقرب بين البعيدين فصار ازوجين اثنين وهذا نكر فبغير قدرته لاتتعرف وألف بين اجانب لوانفقتمافي الارض جيعاماألفت بين قلويهم واكمن اللهألف فله المنة عدلي انجعل النساء وثالزرعنا تهزهرة الحياة الدنيا وسقماله فدا النبات ورعيا نحمده حدمن ترف باتباع السنة الشربغة الى اعلى الدرج ونشكره شكرا باتتناعند كل شدة بفرج ونشهدأن لااله الاالمة وحده لاشريك لهشهادة مقبولة انشاء الله عنداحكم الحاكين فى دارالمقامة ونشهد ان محدا عبده ورسوله الذى قال تنا كوا تناسلوا فانى مباه بكر الاعميوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الذين أيدواملته والبعواسنته وسلم تساميا وبعدفان المكاحسنة مرسنن الانبياه وحليسة منشمار الاوليا تأنظم حواهره في اسلاك عقود الشمل وتمسى عرائس غصونه بيركه هذا الغراس في جل مابرح نورهافى جبادهذه الامة يتصمح ويتبلج وقدحوض النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال مامه شرااشياب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وكان المفام الشريف العللي المولوى السلطاني الملسكي الناصري مؤيد السنة الشريفة وناصرها والقيامع بسيفه الشريف أهل البدع وقاهرها ركن الاسلام والمسلين مبيد الطغاة والممردين سلطان العزب

وادارعليه دوائره وكم نظم ممل الرعايابا احدد ونتررؤس الكافرة بالشبيف فلاعدام الاسلام في الحالين اظمه و فاثره عربي وكم كام الاعداء بلسان الهندي فالمجمهم عند ملتقاه عادل تسلسل حديث فضله فغدام سلام عالرواه عاطر الأرجاه ولم ينم السك الابطيب تربته سلطان تنطفل الملوك على اوانى موائده وتخضع لسلطانيته سملت الركيان فى البرعن مناقبه المر يفة وعميتساء لون وقد صارلها عظيم النبا وصرح راكت بالبسر بعد التسمية باسمه فاتخذ سبيله في الجرعجبا فظله في البرظليل وعسدله في الجدر بسسيط وطويل هذا ولم يبق في تلك الممالك الهندية بقعة الاولم بصغر الله بستابك الخيل فيماعشاه ولانفس خارجة عن الطاعمة الشريفة الاماتت في رققة الارض عظفرشاه فلذلك رسم بالأمر الشريف الى آخر الصفات الأمامية أن يفوض اليهمن ولاية العهدوكفالة السلطنة الشريفة بالبلاد الهندية ماهوالمعهود ليمطل جود الرجة عملى تلك البقاع الماركة انشاء الله ويجود عهد اشريفاال آخر الصفات وأن يستخلف فيافوضه الله الينامن صلاح الأمة ومصالح الخلق استخلافا تصلي بذكره الافواه وتترخ به فى شعاب مكة الداء ويقطع به ويحفظه رب كل سيف وقل و بعد عليه كل دى علم وعلم قلاز عبم خيش الاوالذا التهويض الشريف يسعه في بلاده و بشمله ولا اقليم من اقالمه الاومن به يغبُّه ويقبله ويغثل بهرُّ بمثلة ولامنجرالاوخطيَّم بتلا كتاب هذا المتغويض ويزتدلف وأماالوصا بإفعنده أنشاه القه تغمالى تهب نشتهات قبولها ويعزب غن نصب مفعولها وهو يتحمد الله أوصا ياهذا العهد الشريف نعم القابل فقد قيل أن النبي صلى المدعليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله منهم الأمام العادل والوصية بالرعايا وأجية وقد حرض النبي صلى المتعطيه وسلم على العدل فيم وحرص عليه وقال يؤم من المأم عادل افضل من مطرأر بعير صباحا حوج ماته كون الارض اليه وقال ابن عملا على رضى الله عنه أ الله والدين أحوان لاغني لا حدهما عن الا حرفا الذين أش والمات حارس فان الم يكن له أص فهدد وم ومالم يكن له حارس فعداتم فهدد والحد ممة بهايعا بي ماضعف من اركان الملك وهذا الشرع يحرى على اجل الشرائع فليأص بالمفروف وينه عَن المنكر علما اله اليس يسمّل في عسد عن ذلك سوانا وسواه ويردُّ نفسه الشريفة الان الموى ولايحسن لتبأث قده أن يميل مع هواه وليترك إالثغور بغدله باسمه وقوا هدالملك

o(ARA)

ظيلاا والثك لاخد لاق لحمق الأسخرة ولا يكامهم الله يوم القيامة ولا يزكيم ولحم عداب أليم ولايقسك بطيب هدا العهد الشريف الامن صحاالى القيام بواجب الطاعة وترك أهل الجهل فى كرتهم يعمهون وانتظم في سلك من انزل الله في حقهم والموفون بمهدهم ادًا عاهدواوا لصابر سفى الباساه والضرّ اوو حين الباس اوليُّك الذين صـد قوا واوليُّكُ همالمتقون وهوقبضة من آثار الهبعة النبوية وشعار يتشرف به من مشي تحت الراية ا العباسية وماارسل هــدا العهدالنبوى الى ملك من ماوك الارض الاعمالشرف من جيع جهاته والمداعل حيث يجعل رسالاته ولااحلن به على منبر الاشدت اعواده طربا وازهرت رونقاوأ تمرتأدبا وقالت وقدر نحتمانسمات الفبول من ساكن الروضة واخضل شات تلك البقاع واينع وعدم الغرجبها كلغيضة وكأن المقمام الاشرف العالى الى آخر الصفات السلطانية السلطاني الملك المظفري شمس الدنياو الدين والمستعين في و يادة شرف ملكه بعدالله بالمستعين لازالت ايامه الزاهرة بشمسه المنيرة مشرقة وتوقيعات الرقاع بنسمخ صفاته الشريفة محققة بمن رغب فى المسكيم ذا المهدالشريف ليزيل عن ملكه الالتباس واستنداليه ليروى في سنده العالى عن ابن عباس ومشى بعين البصيرةف همذا المنهيج القويم وتلاله اسان الحال أفن يمشى مكباع لي وجهه أهدى أتمن يمشى سو باعلى صراط مستقم وطاول بيد الجلافة الشريفة لاقامة الحد علما بان يدا لللافة لا تطاولها يد واخلص مودته في التقرب الى بيتنا الشريف لما شغفه حما وغساك بطيب قللاا سألكم علييه أجرا الاالمودة في الفربي لانه الملك الذي ظغره الله باعداء هذا الدبن وسمنا منظافرا ولقبيه بالشمس واختمارله أن يقارن من الطلغة المستعينية قرا اينعزهرالعدل بحضرة دهايمه فعطرالا تخاق وضاع تشره بالهند فعنادا لشم الما الزكوم بالعراق وصنارت دمن سممات عاص ة بقيام الدين وايده الله فيها بعدالقتال بالفتح المبين ولم يترك لاحدوق بيث بيت ايلة را يطل مادمره اهل داهر يحسن اليقطة وقوة الصولة واباد الكفرة من دبو ولم يقبل الهمدية وفاؤا الىغير امرا الله فقصهم بسيقه الهندى ولم تقم لهدم فيه وفطرا كباد من فارا مبها ف الازموا عن رؤيتها الصوم ونادىء شادىء حدله بالبسلاد الهندية لاظلم اليوم ودا نتله قلك الممالك براويحرا ومملاووعراما نظم الاعداء على ذلك البحر المديد بيتا الاأبان زسافه

تميز بقوله تعالى قل هل يستوى الذبن يعملون والذين لا يعلمون فالحداله الذي استخملف آل النبى فى الارض وفضلهم وان تحدّث احدفى شرف بيت فالله قدج مل البيت والديث لمم فاكرمبه بيتا من اقر بعبوديته كان له من السارعتقا وتمتع منعم بركنه التي لا يعنم الاالاشتي وكيفلاوهوالبيت الذى بعث اللهمنه شاهدا ومبشر اونذبرا وداعياالى الله باذنه وسراجامنيرا وصفى أهله من الادناس وانزل في حقهم بريدالله ليذهب عنكم الزجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وابرزعلهم الخليفتي على وجنة الدهرشامة وخصهم بالتقديم فالجد للهوا للهأ كبرله ذه الامامة وأذاكان النسيب بمدحاوه وفى النظم واسطة العقود فهذا هوالنسب الذي يلوح عليه من شمس الضعير يؤرومن فلق الصياح عود وهـ دُاهوالر كن الذي من استله واستنداليـ ه قيل له فزت بعلوسندك فقد قيل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ابشرك ياعم قال بلى يارسول الله قال ان الله قد فقح الامربي ويخمه بولدك فاحبب باشعرة نسسازكي غرسهاوغا وتسامت بهاالارض وكيف لاواصلها ثابت وفرعها في السما فسلام على خلفها الذي منه المستعين مالله والمتوكل عليه والواثق بهوالرشيد ورجة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه جدد محمد محمده جدمن علم أن آل هـ اللهيت النبوى كسفينة نوح وتعلق بهم فعدا ونشكره شكرمن مال المالدخول نحت العلم العباسي وتنصل من الخوارج فوجدله من كل ضمق مخرجا ونشهدان لااله الاالله وحده لاشريك لهشهادة نرجوان تسكون مقبولة عند الحاكم وقت الادا ونشهذان مجدا عبده ورسوله الذي حرضنا على الوفاء بالعهدوارشدنا الىطريق ألحدى صلى الله عليه وعلى آله واصحابه الذبن وفواله بالمهود وافامت مواضى سيوفهم الحدود صلاة بستيءها دالرجة انشاء اللهعهدها وينظم في سلك العبودية عقدها وسلم تسليما كثيرا وبعدفالحدلله الذى الحمنا الرشدوجعل منيا الخلفاء الراشدين وبنسبتناالى عدلم الحدى فضلما بالاغة المهديين واصطفى من هدا الخلف الشريف خلائف الارض وسن مواضى العقول الني قطعت انطأعتنا فرمن فان لعهدنا العباسي شرغالا يرفل فيحلله الشريفة الامن اتخذمع الله عهداواتي الله بقلب سليم فقدقال الله تعالى بعدأ عوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يشترون بعهدا لله وايمانهم غنا

ألشهر فنعت عكابالامان ورفعت بهاأعلام الايمان وهي أم البسلاد وأخت ارم ذات العماد وقداصجت كانالم تغن بالكافر وكانالم تفتقرمن الاسلام وقدأصدر هده المطالعة وصليب الصلبوت ماسور وقلب ملك المكفر الاسبرجيشه الممكسور مكسور والحدرد الكافرالذى كانفا المقريضرب وجهالاسلام قدصار حديدامسلما يفرق خطوات الكفرعن الاقدام وانصار الصليب وكباره وكلمن المجودية عمدته والديرداره قد الحاطت بدالقيضة وأخذرهنا فلايقبل فيه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وطبرية قدر فعت أغلام الاسلام عليها ونكست من عكاملة الكفرع ليعقبها وعرتالى انشهدت يوم الاسلام وهوخير يوميما بلليس منأيام السكفريوم فيهخبر وقدغسل عن بلاد الاسلام بدماه الشرك ماكان تخللها فلاضرر ولاضير وقد صارت البيع مساجدهمامن آمن بالله واليوم الاخر وصارت المذابح مواقف لخطباء المفاير واهتزن ارضهالوقوف المسلين فعاوطالماار نحيت لمواقف الكافر وافترت النصرة عن ثغرعكا يحمد الله الذي يسرفخها وتسلتها المالة الاسلامية بالامان وعرفت في هذه الصفقة ريحها واماطهرية فافترتما مدالحرب فانهرت الخرب جرحها فالجديقه جدالا تضرب علمه الحدود ولاتزكى بازكى منه العقود وكانه بالبيث المقدس وقددنا الاقصىمن اقصاه وبلغالله فيه الاصل الذى علم أن يحصيه وأحاط باجله وقضاه لكل اجل كتاب وأجل العدوهذه الكذائب الجامعيه والحلع لثواب وثواب من حظى بطاعته جنات نعمه الواسعة والله المشكور على ماوهب والمسؤل في ادا مة مااستيقظ من جد الاسلام وهب وومن مشاهيرهذه الطبقة تقى الدين أبو بكربنجة كاصاحب خزانة الادبوانشاؤه كثيرجم في كتاب ذي مجلدات ملقب بقهوة الانشاء فن أنشاثه صورة عهد كتبه عن خليفة وقته المستعين لاحد سلاطين الحندوهي هذه الجدالله الذى وثق عهد الفخاح للستعين به وثبت اوتاده ليفوزمن تمسك من غيرفاصلة بسببه وزين السماء الدنياع صابيع وحفظ اوافرغ على أعطاف الارض حال الخلافة الشريغة وعلمان فى خلفها الزاهرزهرة الحياة الدنيا فقال عزمن قائل انى جاعل في الارض خليفة واختارها من بيت براعة استملاله في ٠ أول بيت وضع للناس وسبقت ارادته وله الجدان تسكون هذه النهلة الشريفة من سفاية العياس فالجدالة على انجعل هذه السقاية عينا يشربها المقربون ومن علم شرفها

ŝ

احدث القد بعد ذلك أمرا وهون الامر الذي ما كان الاسلام يستطيع عليه صيرا وخوطب الدن بقوله واقدمنذاعليك مرة أخوى فالاولى في عصر الني صلى الله علية وسلموا لعدابة والاخرى هذه النيءتن فيها من رق الكاتبة فهو قدا صبح واوالزمان كهيثنه استدار والحق مهته قداستنار والكفر قدردماكان عند دومن المستعار وغسل ثوب الليل عاء فعر فعرمن انهار النهار واتى الله بنيان الكفرمن القواعد وشفي غليل صدورا لمؤمنين برقراق ماه الموردات البوارد أنزل ملائكة لم تظهر لاعيون اللاحظة ولمتخفءن القلوب الحافظة عزت سماالا سلام يسومها وترادف نصره بردفها واخذت القرى وهي ظالمة فترى مترفعا كان لم يغنوا فها فكم أقدم بها حمروم وركض فاتبعه معابعا جمركوم وضرب فاذاضربه كتاب واحمر قوم والافان الحرب اغاء قدت سجالا واغاجعت رجالا واغماءعت خفافا وثقالا فماسيوف تقابل سيوفا وزحوف تقاتل زحوفا فيكون حد الحديد بيدمذ كراوبيد مؤنثا ويكون السيف فاليد الموحدة بغنى بالضر بة الموحدة وفى اليدر المثلثة لا يغنى بالضرب مثلثا وذلك أنه فى فئتين النقتا وعدوتين لغيرمودة اعتنقنا وأنهذه النصرة انزويت عن مالانكة الله جدث كراماتهم وانزويت عن البشرفقد عرفت قبلها مقاماتهم فحا كان سيف تيفظ من جفنه قبل أن ينبه الصريخ ولاكان ضرب يطير الهام قبل ضرب يراه الناظر ويسمعه المصنخ فكمضربة كانهماهجرة الموت وبهماالتاريخ وكمطعنة تخرلهاهضاب الحذيد والهاشماريخ والحدالة الذى اعاد الاسلام جديدا ثوبه بعدان كان جديدا حبله مبيضا نصره مخضرانصله متسعافضسله مجمعاشمله والحادم يشهر من ساهدالفقع العظيم والنصرالكريم مايشر صدورا الؤمنين ويمتح المبورا كافة المسلين ويكررا ابشرى عاانعما علميه من يوم الهيس الثالث والعشرين من ربيع الاتنو الى يوم الجيس منسطنه وتلك سبع ليال وعانية أيام حسوما سضرها الله على المكفار فترى القوم فيماصرى كانهمأ عجاز فعل خاوية ورأيتها ألى الاسلام ضاحكة كاكانت من الكفر باكية فيوم المميس الاول فتعت طبرية وفاضرى النصرمن بعيرتها وفضت على جسرها الفرنج فقضت نحبها بحيرتها وفيوم الجعة والسبت كسرالفر غجال كسرة التي مااهم بعدها قاغة واخذالله اعداءه بأيدى اولياثه اخذا لقرى وهي ظالمة وفى يوم الخميس منسلخ

المينج اطماع نقس كأنت قد تطلفت وانهم طله واالاوعار أوعالا والعقاب عقيانا وكانوأ لمهابط الاودية سيولاولا عالى الشجيرة ضبانا فرآى المملوك ان السكتاب قدبلغ أجله والعزم منهم قدنال أمله والغنائجم قدأعل منصله وانسيوف عساكرأمير المؤمنين منزهة انتريق الادماه اكفائها من الابطال وانتاق الاوجوه انظارها من الرجال وأصدر هذه الندمة والبلادمن معرتهم عارية والكامة بانحفاضهم غالية عالية وبدالله عملي اعدائه غادية وانفس المخاذيل في وثاق مهابته عانية فرآى المماوك ان يرتب بعده الامير فلاناليبذل الامان لسوقة أهل البسلادومن ارعيها ويفصل المحاكات بين متابعي اسلطنة ومطاوعهما ويقد يحجال الاحسان العاودى المواطن وصراجعهما فان مقام المملوك ومن معه من عساكر تمنع الشهر من مطلعها وتردّج بية الجرعن مدفعها ممايضر بالغملال وينسفها ويجدف بالزعا ياويعسفها فالحد للدالذى جعل النصر لاثذا بإعطاف اعتزامه وانامل الرعب السائراني الاعداء محركة عذبات اعلامه والعساكر المناضلة بسلاح ولائه تغنى باسمائها عن صرهفاتها والكتائب المقاتلة بشعار علائه تقرأ كتب النصرمن جاعها ووهده مصورة كابمن انشاء العماد الاصفهاني كوهوا عصرى الفاضل ومن مشاهم وهذه الطبقة عن السلطان صلاح الدين عبر فيه ديوان الخلافة بالانتصارعلي الافرنج وازالتهم عن بعض بلاد الشام حين كان قاصدا انجليهم عن بدت المقد دس وتلك النواحي ولقد كتينافي الزيور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبادى الصالحون الجديلة على ما أنجز من هذا الوعد وعلى نصرته لهذا الدين الحنيف من قبل ومن بعد وعلى ان اجرى هذه المسنة التي ما اشتمل على مثالها كرام المعائف ولم يجادل عن مثلها في المواقف في الايام الامامية الناصرية زادها الله غرراواوضاحا ووالى البشائر فيها بالفتوح غدواورواها ومكن سيوفها في كل مازق من كل كافرومارق ولااخه لاهامن سيرة سرية تجمع بين مصلحة مخلوق وطاعة خالق واطال ايدى أواياتها لتسمى بالمقيقة جي الحقائق والمجزها المق وقذف به على البياطل الزاهق وملكها هوادى المفارب ومرامى المشارق ولازالت ارادتهافي الظلمات مصابح وسيوفه اللبلاد مفاتع وأطراف اسنتها لدماء الاعداء بؤازح والحدمله الذى نصر سلطان الديوان العزيز وايده واظفرجند هالغالب وانجده وجلابه جلابيب الظلاء وجعل بعدعسر يسرا وقد احدث

1

N)

الخم

أنف

الإسلام كيوم انزل فيه اليوم اكلت لسكردينكم ومعاقد على الولاية فاماغيره فله قوله قاتلوا الذين يلونكم ويناجيها بلسان جلى الاخلاص الصادق عقيدته ونشاط الولاء السابق عقيلته وارهف الايمان الناصع مضاربه وافسيخ المعتقد الناصح مذاهبه فاعرب عن المراج يخطر فيه الحدير الولاء خطره وقلب أعانه على ورود الولاء صفاء المسافات فيه فطره والله سجانه يزبل عنه في شرف المتول عوائق القدر وموانعه ويكشف له عن قذاع الانوار التي ليست همته بادون نظرها قانعه وكان توجه منصور المحيش دعائه قبل جيش لوائه و بعسكر اقباله قبل عسكر قناله وينصال سلطانه قبل نصال اجفانه لا جرمان كتائب الرغب سارت أمام المكتائب وقواضب الحسدر غضت في جفونها عيو فالقواضب وسارأ ولياءأ مبرااؤمنين الذين نجمعوا من كلأمة وتداعوا بلسان النعمة وتصرفوا بيدالخدمة وصالوابسيف العزمة متواخية نياتهم في الاقدام مثأ لغة طوياته-م فطاعة الامام كالبنيان المرصوص انتظاما وكالغاب المشجر أعلاما وكالفارالما تع - ديداوهاجا وكالليل الشامل عجاجاعاجا وكالفرالمتدافع أمعابا وكالمشط المطرد اصطمابا فاأبصرت رياضها المزهرة وغياضها المشجرة الادلت على انالسماب الذى سقاهمكريم والانعام الذى غرهم عظيم والدنيا التي وسعتهممن عزمتهم تظعن وتقيم وباعلم العدوان الخطب المظنون قدصر خطابه والامل المخدوع قدصفروطابه راسل ورآى انسل السيوف يغمده وماكروماكر لعله ان المنف يعده والدفع هارباهائبا وخضع كاثباكاذبا فضى المماوك قدماو جلدظله وقدخاب من حل ظلما وأجابه بإنه انوطئ البساط برجله والاوطثه براسه وان قدم على المماوك بأمله والا اقسدمه بباسه وانأظهرا ثرالتو بةوالاأ قدم عليه الحدبسكرة الوتمن كاسه فلم يخرج من من اوغة تحتما مغاورة ومكاشرة وراءها مكابرة فاستخار الله في طلبه وانتهز فيه فرصة شغل قلبه بريبه ولم يغره ماأ على له فى البلاد من تقلبه وسار ولم بزل مقتما ويقدم أول العسكر محتدما واذا الدارقد ترحل أهلهامها فبانوا وظعنواعن ساحتها فكانمهما كانوا ولم يبق الامواقد نيران رحلت قلو بهم بضراءها واثافي دهم أعجلت المهابة مارد شقيهم عن طعامها وغربان بين كانها في الديارما قطع من رؤس بقي المها وعوافى طيركانت تنظرمن اشلائهم فطرصيامها وعادت الرسل المنفذة لاقتفاء آغارهم واداه أخدارهمذا كرةانهم ليسوا الليل حداداعلي النعمة التي خلعت وغسلوا يمباه

المغضبة الىرضاه المؤمنة من تقطاه والجدلله الذي أعزامهم الومنين بالنصر واعطاه ا لواه المقهر وجهل أولياه والغالبين وأعداه والسافلين الحابطين وهنأ والله هدا الفشح ولاأخسلاه من أشكال له تقفوه وتتبعه وامثال تتسلوه وتشفعه واصلافيها الى ماوصل اليه فيسه من حيازته مهنألم سفك فيهدم ولم ينتمك محرم ولم ينسل جهد ولم عس نصب أنهيت الى أمير الومندين ذاك ليضيف صنع الله له فيه الى السالف من عوارفه عنده واياديه والمجدد من شكره مايكون داعيا الى الادامة والمزيد مقتضيا الغو زوالتأبيد انشاء اللدتعالى بووهذه صورة كتاب من انشاء الفاضل الذي سلف القول بإنه اول الطبقة الثالثة كوعن ملكه صلاح الدين يوسف من مصر الح مقر الخلافة بغذا دبالبشارة عن فقع بلد من بلاد النوية وانهزام ملكها وعساكره صلوات الله التي اعدهالاوليائه وادخرها وتحياته التي قذف بشهبهاشياطين اعدائه ودحوها وبركاته التى دعابها كل موحد دفاجاب وانقشع بهاغمام الغم وظ الام الظلم فانجاب عن أنجاب وزكاته التي هي للؤونين سكن وسلامه الذي لا بعتري الموقنين في ترديده حصر ولا لكن على مولانا عاقد ألوية الايمان وصاحب دور الزمان وساحب ذيل الاحسان وغالب حزب الشيطان الذى زلزلزت امامته قدم الباطل وحلت خلافته تراثب الدهر العاطل واقتضت سيوفه ديون الدين من كل غريم ماطل وامضت غرب كل عزم المق مفاول واطلعت غارب نجمكل هدى آذل وشفعت بقظات استغفاره الى غاذر ذنب كل غافل وعلى آبائه الغاية والمهزع والملاذفي وقت الفزع والقائمين بعقوق الله اذقعد الناس والجاكين بعدل الله أذعدم القسطاس والمستضيثين بانوار الاالهام الموروثة من الوحي اذاً عِير الاقتباس والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس خزان الم. كم وحفاظها ومعانى النعموا لفاظها واعلام العلوم المنشورة الى يوم القيامة وكالثي الروح المنتشرة بكلاءة يدالامامة ومن لاينفذمهم عمل الااذا شحذ بولايتهم ولايتالق صبح هداية الااذ استصبح السارى بدلالتهم المملوك يقبل الارض عطالع الشرف ومنازله ومرابع المجد ومعاقله ومجالس الجود ومجال السعود ومختلف أنهاء الرحة المنزلة ومرسي اطوار 11 البسيطة المتزازلة ومفتر مباسم الامامة وبجرمساح الكرامة ومكان جنوح اجتمة 89 الملائكة حيث يدخلون مركل باب مساين وتتبعهم ملوك الارض مستسلين ومشاهد 2/9 الاسلام

يلزمه الاسط دينه وصفح يقينه أن ينغقه في مرا بطهم ويذببه عن حرجهم وأبى إلا انيمكس ويلفته عروجهته بالنقل الىعدوهم وادخال الوهن بذاك عايم وقاداليه من الخيل العتما هو الاتن عون المكفر على الايمان ونجدة للطاغية على السلطان وكان فيما تحفه به الجرال تي حظر الله عليه مان يشربها ويسقيها وأمره بإن يجتسنها ويجتويها وصلبان ذهم صاغهاله وتقربها اليمه تقربا قدياعده الله فيمهعن الاصابة والاصالة وأدناه من الجهالة والضلالة حتى كاله عامل من عاله وبطريق من بطارقته فامانشله عن مكافحته والهجه بالاطفته فعند الذى أمر واللهبه في قوله تعالى بالباالذين آمنوا قاتلوا الذين يلوز كممن الكفار والمجدوا فيكم غلظة واعلواان المله معالمته قين وامانقله مانقل من الخيل عن ديارالمساير الى ديارا عدائهم فنقيض قوله عزوجه لواعد والحمماا ستطهم من قوةومن رباط النيدل ترهبون به عدوالله وعدة كمواماا هداؤه الخر والصامان فلاف قوله تعالى اغما المنمر والميمر والانصاب والازلام رجس منعل الشيطان فاجتنبوه لعاسكم تفلحون كل ذلك عناد الرب العالمين وطمسالا عدلام الدين وضنايا حامى عليه من ذلك الخطام المجموع من الحرام المثمر عن الاتمام المقتطع من في الاسلام وقد فعل الاتن بي وبالعسا كرالتي معي ومن يضم ولاءأمير المؤمنسين الذين هم اخوته وجعبه ان كان مؤمنا وأنصاره وخربدان كانموقنا من توعير المسالك وتغريق السفن وتضييق الاقوات واستملاك الاز واد ليوصل الينا الصرو يلحق بشا الجهدفعل العدو المبين المخالف في الدين فهل يؤمل في هدد الداد المعاند والشاذ الشارد وهل يطمع من مشله في حتى يقضيه أوفر من يؤديه أوعهد يرعاد أوزمام يحفظه وهواته عاص ولامامه عنالف ولوالده قاتل ولرجه فاطع كالروالله بلهوالحقيق بان تثني البه الاعنة وتشرع تعوه الاستنة وتنصيله الاثرصاد وتشحذله السيوف الحداد ليقطع اللهبهادابره ويجب غازبه ويصرعمه مصرع الاثيمالمليم المستحق للعذاب الاايم أو بغيء الى الحق افاءة الداخدل فيه بعد خروجه العائداليه بعد مروقه التائب المنايب النازع المستقيل فيكون حدكمه شبيها بحكم الراج عون الردة الجول على ظاهر الشريعة والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم فالحددقه الذى مدأنا المراشد ووقف بناعلى السبيل المخبيسة لناوا لمقاصد

كاربيانى صغيرا فباى وجده يلتى الله قاتل والدحدب قدأم مان لاينهره وبائ لسان ينطق بوم يسشل عما استعاز وفيه وفعله وتالله لوان عكانه عدوا لهما قدقارضهما الذحول وقارعهماعن النفوس لقبخ بهماان يلؤما ذلك اللؤم عنداا ظفريه وان يركبا ةلك الخطة الشنعاء في الاخد بناصيته ولم برض فضل الله بما أتاه اليه حتى استوفى حدود قطع الرحم بان تتبع اكابر اخوته السالكين خلاف سبيله المتبرئين المستبرئين الىالله من عظم ما كتسب ووخم عما احتقب الماغضبوالابهم وامتعضوا من المست لفيه وقيهم فقبضء ليعدبن ناصر الدولة حيدلة وغيلة وغدرا ومكيدة ونابذ حدانين ناصر الدولة منابذة خار الله له فيمابان أصاره من فناء أحيرا باؤمنسين المي الجانب العزيز والحرز الحربز وأن اجرى اللهء لمي يده الحرب الواقعة بينهو بين المعروف بكنيته أبى البركات التر لقباه الله فجابخسيه واتلف نفسه وصرعه بعقوقه وبغيه وقنعه بعاره وخزيه وهومعذاك لايتعظ ولاينزع ولاينزج ولايقاع اصرارا على الجرائرالتي الله عنها حسيبه وجاطليبه والدنياوالآخرة من صدتان له بالجزاء المحقوق علميه والعقاب المسوق اليه واعظممن هذا كله أيدالله المير المؤمنين خطبا واوعرمسلكا ولحبا اتمنشرائط العهدالذي كانعهداليه والعقدالذي عقدله والصمان انخفف مبلغه عنه المأخوذ عفوه منه أن بتناهي في ضبط الثغور وجهاد الروم وحفظ الاطراف ورمّالاكناف فماوفى بشئ من ذلك بل عدل عنمه الى الاسمنثثار بالاموالواقتطاعها واحرازهافيءكانهاوقسلاعها والضريهادون الاخراج فى وجوهها والوضع لهافى حقوقها وأن تراخى فى أم عظم الروم مهملا واطرح الفكرفيه مففلا حتى هجمف الديار وأثرالا ثار ونكا القاوب وابكى العيون وصدع الاكباد وأحر الصدور فاكان عنده فيهما يكون عند المسلم القارئ لكناب الله اذيقول أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمو الحم بان لحم الجنة يقا تلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقافي التو راة والانجيل والقرآن ومن أوفي بعهده منالله فاستبشروا بببعكم الذى بايعتم يهوذلك هوالغو زالعظميم بلصدفعن ذكرا الدلاهيا وعدل عن كتابه ساهيا واستفسخ ذلك البيسع والعقد واستخزالوعيد لاالوعد ولاطف طاغبة الروم وهاداه وأماره وأعطاه وصا نعسه بمال المسلمين الذي

معه حيث خيم ودخلتها يومى هذا أيدالله أمير المؤمنين دخول الغائم الظافر المستعلن الظاهر فكنت من نغوس سكانها وشرحت صدور قطانها واعلته مماأمي في بهأمبر المؤمنين أعداالله امره من تأ نس وحشتهم ونظه الغتم وضر نشرهم ولا شعثهم واجال السيرة فيعم في ضروب معاملاتهم وعلقهم وصدنوف متصرفاتهم ومعايشهم وكثرمنهم الثناء والدعاء والله سامعمار فدوا ومجيب باسألوا واجلت حال هذا الحاهل أيدالله أميرا المؤمنسين عن أقبح هزيمة وأذل هضيمة لانه لم يلق لقاء الباخم بالطاعة المعتذره ن سالف التفريط والاضاعة ولالقاء المصدق الدعواه في الاستقلال بالمقارعة المحقق لزعمف الثبان للدافعة ولاكان في هذن الامن بن بالبر التقي ولا الفاح القوى بلجم بين نقيصة شقا قه وغدره وفضيحة جبنه وخوره منتم كاللصلاح عادلا عن الصواب قددهاعنه الرشاد وضربت بينه و بينه الاسداد وانزله المدمنزلة مثله من أساء حفظ الوديعة وجوار الصليعة واستوجب نزعهما منهوتا ملت الداللة أمع المؤمنين امره على التجريب وتصفحته بالنقليب فاذا هو الرجل الذي اطاع فيه أبوه هوى أمه وعصى دواعى رأيه وحرمه وقدمه من ولده على من هوآنس رشد اوا كبرسنا وأثبت جاشاوأجرى جنانا واشجع قلباوا وسعصدرا واجدر لمخايل التجابة وثمأثل اللبابة فلمااجتمعتله اسباب القدرة والمروة وامكنته مناهز الفرة قوالفرصة وثب عليه وثبة السرحان في ثلة الضان وجراه جراء عام لمجهرها اذفرته الناما وأظفارها واجتمعواخوه من الائم المرتضع معهليان الاثم المكني بالي البركات ولدس بالما ولاحربشئ منها عملي انصرعاه وعاقاه وقبضا عليمه واوثقاه وأقراه من فلعتهما حيث يقرا العثاه ويعاقب الجناه غراتبعاذلك باستعلال دمه وافاضة مهدته غبرراعيين فيهحق الابوة ولاحانيين عليه حنوالبنؤة ولامتذعين من الاقدام على مثله بمن تقدّمت عند سلطانه قدمه وتو كدت أواصر موعهمه ولاراجين لهمن ضعف شيخوخته ولامصغيين الىوصية الله اياهمابه التي نصهافي محكم كتابه وكررهافي آيه وبنائه اذيقول اشكرلي ولوالدبك الي المصبر واذيقول وقضى ربك ان لاتعبدوا الااياه وبالوالدين احسانا إماييلغن عندك الكبراحدها اركلاها فلاتقل لهماأف ولاتنهرها وقل لهما ذولا كريما واخفض لهماجنا حالال من الرجية وقل رب ارجهما

مهافيطلع الله متى على إضاعة الاحتياط في أمر قلدني أمير المؤمنين زمامه وطمنت ا دركه وارجائي لرجل قبل في الاعتماد عليه مرائي وعول في أخذه بما يلزمه على نظرى واستيفانى فتناواته باطراف العذل مباوحا ثم بثأ نيبه مفصحا مصرحا ورسمت لعبيد أميرا الومنين الناصح أبي طاهر أن يعدثه ومدخل عليه من طريق المشورة والفق الى أخرى وينتقلمومه بيناللين والخشونةطورافطو را ففعلذلك عملى رمعه في التأنى اكلفا سدحتي يصلح واكل أبي حميتي يسمع ولمهدع التناهي فى وعطه والتمادى فى نعصه وتامريفه سوء عاقبة اللياج وشنعة مغبة الاحراج وعويزيد طمعافى الاموال وشرها وعي في الرأى وعمها الى انكاد أمرنا معه يفرج عن - تدالا ننظار الى حد الرضي بالاصرار فاستأنفت ادراع المزم وامتطاء العزم ونهضت اليأعمال الموصل وعنسدى انه يغنيني عن الاتبهاب ويتلقاني بالاعتمال وينقادالي المراد ويتحنب طريق العناد فحين عرف خبر مسبري وجددي فيده وتشميري برز بروزالخالف المكانف وتجر دتجر دالمواقع المواقف وهوم مذلك اذا ازددت منمة و باازداد مني بعدا واذاد لفت اليه ذراعا نكص عني باعا وتوافت الى حضرتي وجوه القبائل من عقيل وشبيان وغيرها في الجمالكثيف من صعاليكها والعدد الحكثيرمن صناديدها داخلين في الطاعة متمر فين في عوارض الخدمة فلماشارفت المديثة انتقضت عزائم صبره وتقوضت دعائم أمره و بطلت أمانيه ووساوسه واضمحلت خواطره وهواجسه واطرب عليه من ثقاته وغلمانه من كان بهم يعتضد وعليم يعتمد ورأوا خذلانه والاخذ لنفوسهم ومفارقته والطلب لحظوظهم وحصل بحضرتي الى هذه الغاية زهاء خسما تةرجل ذوى خمسل مختارة وأسلحة شاكة فصاد فواعندى ماأمّلوامن فائض الاحسان وغامر الامتنان وذكرواعن وراءهمن نظرائهم الحرص على الاستثمان وانهم يردون ولايتأخرون ويبادر ونولا بتوافون والمارآى ذلك لم علك نفسه ان مضى هار با على طريق سنجار منكشفاعن هذه الديار فانعامن تلك الآمال الخائمة والظنون الكاذبة بسلامة حشاشة هيرهينة غيما وصريعة بغيما وكانانم زامه بدران فعل الفعل السعنيف وكادبالكدد الضعيف بانخرق سفن الموصل وأحرق جسرها واستذتم الى أهلها وتزوده نهم اللعن المطيف به أين يممالكائن

والعنضم المنث والعترة الثابت أصلها المتدّظلها الطيب جناها المنوع جاها وحازله مواريث آبائه الطاهرين صاوات الله عليم أجعين واختصه من بينم بتطاول أمدا لللافة واستصاف حبلها في مده ووفقه لاصابة الغرض من كل مي مي يرمه ومقصدينهم وهوجل ثناؤه الحقيق بإتمام ذاك عليمه والزيادة فيمهديه واحده سعانه جدا ابتدئه عماعيد وأكرر واستزيده على ان أهل ركن الدولة أباعلى وعضد الدولة أمانهاء مولى أمهرا لمؤمنين واهلي للاثرة التي بذذنا فعاالا كفاء وفقنافها القرناء وتقطعت دونهاأنغاس المنافسين وتضر مت علماا حشاء الحساسدين واذ أولانى فى كلمغزى فى خدمة أميرا لؤمنين اغزوه ومخاانحوم ورأب ارأبه وشعث المه وعدوّارغه وزائغ أقومه افضلماأولاه عباده السلمة غبو بهم النقية جيو بهـم المأمونة ضمائرهما المصودة بصائرهم منتمكين مداورتثبيت قدمه ونصر رأيه وأعلاءكامه وتقريب بغيته وانالةأمنيته وكذلك يكون من الى أمير المؤمنين اعتزاؤه وبشماره اعتزازه وعنزناده قدحه وفي طاعنه كدحه واللهولي ماخولنيه من هذه المنقبة وسوغنيهم هذه الموهبة وان يتوحدأميرا لمؤمنين فيجيع خدمه الذائدين عن حوزته المنتمين الى دعوته بمن الطائر وسعادة الطالع ونجاح المطلب وادراك الارب وفي اعدائه الغامصين لنعمه الناقضين مواثيق يبعته ماضراع الحد والعاس الجد واخفاق الامل واحباط العمل ولم يزل مولانا أمير المؤمنين يسكر قديما من فضل الله من المرالدولة احوالاحقيقا مثلها بالانكار ومستعقا من ارتكيما للاعراض وانااذه فيحفظ غيبه وأجال محضره وتمعل حجنه وتلقيقها وتاليف معلذيره وتنميقها مذهى الذى اعدة بهكل منجرى فى ناشئ دولته ومغنذ بنجته ومنتسب الى ولايته ومشتهر بصنعته واقذران استصلحه لاسيرا اؤمنسين واصلحه لنغسه بالنوقيف عملى الثالرشاد ومناهج السداد وهويريني ان قدة بدل وارموى وابصر واهتدى حتى رغبت الى اميرالمؤمنين فيماشفوني متفضلافيه من تقليمده اعمالأمه والقناعة منهفى الضمان بميسوربذله وايتاره بهعلى من هو فوقه منكبراه اخوته وأهله فلابلغ هذه الحال أاطبالمال وخاس بالعهد وطرق لفسمخ العقدواجرى ألىأءو زكرهتها ونفدالصبرمني عليها وخفتان استمرعلي الاغضاء غنها والمسامجسة

المؤمنين والمعلى اميرا لمؤمنيز ورجة الله فانى أحدالى أمير المؤمنين اطه الذي لااله الا هوواناله ان يصلى على عدعبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسل أمايعد اطال الله يقاهأ معرا الؤمنين وأدامله العزوالتأييد والتوفيق والتسديد والعلووا لقدرة والظهور والنصرة والحدالة العلى العظيم الازلى الفديم المنفردبالكبرياء والملكوت المتوحد بالعظمة والجسبروت الذى لاتحذ والصغات ولاتحوزه الجهات ولاتحصم وقرارة مكان ولايغم ورزمان ولاتمثله العيون بنواظرها ولاتخيله القماوب بخواطرها فاطر المهواتوماتظل وخالق الارض وماتقل الذى دل بلطيف صفته على جليل حكمته وبين يجلى برهانه على خنى وجدانه واستغنى بالقدرة عن الاعوان واستعلى بالعزة عن ألا قران البعيد عن كل معادل ومضارع المشتع عن كل مطاول ومقارع الدائم الذىلايز ولولايحول العادل الذى لايظلم ولايجور الكريم الذى لايضن ولايجل المليم الذى لا يعل ولايجهل ذلكم اللهربكم لااله الاهوفاد عوه مخاصين له الدين منزل الرجة على كل ولى تو كل عليسه وفوض اليسه وائتمرلا واصره وازدجر برز واجره ومحل النقمة بكل عدوص ترعن سبيله وسننه وصدف عن فرائضه وسننه وحاته فى مكسب مده ومسعاة قدمه وخائنة عينه وخافية صدره وهو را تعربته النسعم الساغمة فى أكلاء النعم السابغة وجاهل جهلها بشكر آلائها ذاهل ذهولهاعن طرق استيفائها فلايلبثأن ينزع سرابيلها صاغرا ويتعرى منها حاسرا ويجعل الله كيسده فى تضليل ويورده شرااوردالوسل ازالله لايصلم عمل المفسدن ولايمدى كيدالخائنين والحديقة الذي اصطغ للنبوة أحق عباده بحمل اعبائها وارتداء ردائها مجداصلي الله علمهـ موعـ لمي آله وسلم وعظمخطره وكر"م فصدع بالرسالة و بالغفى الدلالة ودعى الح الحداية ونجيءن الغواية ونقل النباس عن طاعة الشيظان الرجيم الى طاعة الرجن الرحيم واعلقهم بحبائل خالقهم ورازقهم وعصمة محييهم وهيتهم بعدانتحال الاكاذيب والاباطيل واستشعارا نحالات والاضاليل والتموك فى الاعتقادات الذائدة عن النعيم السائقة الى العذاب الاايم فصلى الله عليه من ناطق بالحق ومنقذ للخلق وناصح للرب الاعواموالادوار والحسدلله الذى انتخب أمسيرا الوماسين من ذلك السفخ الشريف والعنصر

ماانت عليه من الولاء وشكر الالاء بمايضاهي ماذكرته فيه مماعلم عند تلاوته واصفى المه عندقراءته وقداسة قر بحضرة أمبر المؤمنين مكانك من المشايعة وموقعكمن المخالصة وكونك من ولاء الدولة على قضية اكسبتك شرفا تفيأت ظلاله وافاضت عليك ملبسا جررت اذباله وسمت بك الى محل لا يباهى من بلغه ولا بطاول من ناله وكنت فدلك سالكا للنهج القويم ومعتقداما عليه أهل يبتك ف القديم لاجرم انه عاد عليك من حسن راى المير المؤلمين عاتقصر عنه كل أمنية ويشهد لك بخالصة عن فيهابين ع-لونية والله يضاعف أجرك على اعتصامك من طاعة أمير المؤمنين بالمهل المتين ويوزعك شكرمامنعك من الاستضاءة بنوراكق المبين فأماالاممر فحرا لملك رواج وبعثك المعلى الوصول الى الباب وحضك اياه على التعلق من الخدمة بمحصد الاسباب والخدمة وسال سؤال من يعرف قدر العبارفة بالاجابة اليه وموقع النعمة فاجيب الى ذاك اسعافاله عراده وعملا يرأى الدولة فيمن يرغب الى التحير المامن افطاره وبلاده والافلاحاجة لمااليه ولاالي غيرولان الله تعالى وله الجدوفر حظها من الاولياء والاشياع والانصاروالاتباع والعساكر والجيوش والاجناد والانجاد والاعوان الاثوياء الشداد وعبيدالطاعية الذين يتبارون في النهم ويتنا فسون في الاجتهاد والحرص عملى سعة الاموال وعمارة الاعبال وجمع الرجال في العزائم بين الافعال والاقوال ولووصل المذكور الكانت المنة للدولة عليه والحاجة له في ذلك لا اليسه قال الله عزمن قائل يمنون عليك أن اسلوا قل لا تمنوا على اسلامكم بل الله يمن عليكم أن هدا كملايمان ان كنتم صادقين واماتوجهه الى طرا بلس وظفره بالعدو فيهما هالله تعمالى بهزالا سلام وينشرلواءه وبعلى مناره ويخزل اعداءة وينصرعسا كره واجناده وببلغه في أخزاب الكفروالعنلال مراده وهوعز وجل يمتعك بمامغتك وينيلك في دينك ودنياك أملك رمفترحك فاعلم هذاواعمل به انشاء الله تعالى ﴿ وهذه صوره كَابِ مِن انشاء الصالح ﴾ عن عز الدولة أحد مد الوك ذلك العصر انفذه الى خليفته المطيم لله وقد وقصد أبا تغلب الحدانى أحدالام اءاذذاك حيث خرج عن الطاعة فانهزم أبوتغلب وفرهارما لعيد الله الفضل المطيع لله أميرا لمؤمنين من عبده وصفيعته عز الدولة بن معز الدولة مولى أمير

الشنات ومن بقاؤه يكث عن الامتدادا كف الخطوب ويطلق وجوه المسار من عقل الفطوب وبإبى الله العادل في حكمه وحكمته الرؤف بعباده وخليفته الااعلاء كامة الحق بالحمم الامامية والاجراءعلى عوائد صنعه الخفية الكافلة بصلاح المهاد والرعية وقدافيمتأسوان النهنئة بمهنده المشرى وافادت جهدلاتتها بعوفوده تترى لاسما مع الاشارة الى قرب الاو به التي تدنى كل صلاح وتجلبه وتزيل كل خلل ا تعب القلوب وتذهبه والى البارى جدل اسه الرغبة في اختصاصك من عنا يته باحسن ماعهدته واجله وصلةآخروقتك فىنجيح المساعىوأوله وانلايخلى الدارالعز يزةمن اخلاصك ف ولا ثها ورغبتك في تعصيل من اضم اوشر يف آرائها هذه مناجات أمير الومنين أدام الله تابيدك وامتعبك برى فيهاء ليعادة تكرمته واعرب بهاعن اعتقاده فيك وطويته ومكانك الاثيل فيشريف حضوته وابتهاحه منعمة الله عندك وخبرته فتاملها تاملايشا كلطاعتك الصافية من الشوائب والاقذاء وتلقها بصدق الاعتماد عليهاوحسن الاصغاء تفزيالاصابة فداحك ويقرب بالترفيق مغداك ومراحك ان شاءالله تعالى والسلام عليك ورجة الله وبركاته بهوهذه صورة جوابءن الحافظ لدس الله كاحدالهاطميين حيث وردعليه كتاب من أحدام اله وكان ارسله الحالديار الشامية وقدأخ برهذا الاميرفى كتابه أنه حس لفغر الملك التوجه الي مصر واثني عليه بحسن اجتواده فى قتال الافرنج بطرا بلس وقتله عظيمهم من عبدالله و وليه عبد المجيدأ بي الميمون الامام الحافظ لدس الله امهر المؤمنين الى الاعسر فلان أما بعدقاته عرض بحضرة أمهرا الومنين كتابك من يدفتاه ووزيره وصفيه وظهيره العبدالاجل الافصل الذى بذل نفسه فى نصرة الدين بداولسانا وأوضح الله للدولة الحافظية بوزارته حجةو برهانا واسبغ النعمة على أهلهافانه جعله فيهم ناظر اولهم سلطانا وونقه في حسن التدبير والعمل بمايقضيءصالح الصغيروالكبير والماعادالمملكة الىأفضل ماكانت عليه من النضرة والبهجة ولم يخرج المادح ير لها اذا اختلفوا عن التحقيق وصدق اللهجة فقدساوت سياسته بين البعيد والقريب واخذ كل منهاما جزل حظ واوفر نصيب وسارت سيرته الفاضلة في الآفاق سيرالمثل واستوجب من خالفه أجر منجم في طاعته بيه القول والعمل وشفع عرضه من وصفك وشكرك والثناء عليك واطابة ذكرك وانهاء

الرزية التي أرادها المهوقضاها وأنفذ مشيئته فيها وامضاها بالصبرا الؤموربه والاحتساب والتسليم الموعود عليه بجزيل الثواب علماأن الاقدار لاتغالب وغريمها لايطالب وان لاسبيل لاحدمن خلقه الى البقاء ولاطريق للخاود في دار الفناء ولادا فع لمحمه جلت عظمته فها قدره من الآجال وسيق في علمه من الرواثع في الانتلاء والاوجال وما يزال التطلعوا قعاالى وصول جوابك الدال على السلوة التي هي البق بك والادعى الىحصول بغيثك مزرضاا للهواربك اتعط الانسة معوصوله فحررالها وتؤذن بصرف الحموم الجارية لاجلك وارتحالها هدفه مناحاة استرا الومنيزلك ادام الله تابعدك وامتع بكُ انشاء الله تعالى والسلام عايك ورجة الله ﴿ وهذه صورة جواب عن المقتلى ﴾ الىغياث الدين مسهود السلجوقي حيث كنم يخبره بعود خارج الى الطاعة من عبد الله ابى عبدالله محد الامام المقتني لامن الله أمير الومنين الى غياث الدين وساق ما تقدم من الالقاب عمقال اما بعد اطال الله بقاءك فان كتابك عرض بعضرة اميرا الومنين معر باعن اخبار سعادتك وحرى الامورء لي ارادتك وبلوغ الاغراض من الوجهة الني توجهت البها والاطراف التي أثرقت سعادتك عليها عمامن ماتكنه من الطاحة الامامية وتضهره وتعتقده من الاخلاص وتستشعره وانركن الدس مجسداومن انضم الىجلته وانتظم فى سلك موافقته لماظفروامنك بذمام اطمأنوا اليه وسكنوا وأمان وثقوابه وركنوا أبصروا الرشدفا تبعوه واستحابوا الداعى اذسمعوه واذعنوا بطاعتك مسرعين وانقادواالىمتا بعنكمهطمين على استقرار مسيرهم تحت لوائك الىباب هدان ليكون تقرير القواعد الجامعة للصالح عند وصولحا والتوفر على تعرى ما تقريه النواطرمع حلولها ووقف عليه وعرف مضمونه وجددذ الثالديه من الابتهاج والاغتباط الواضتم المهاج ماتقتضيه الثقة بولائك واعتاده وتعويله على جيل معتقدك واعتضاده منطاعتك يحبل لأتنقض الابام سبرسه وسكونه من ولائك الى وزرلا تروع المخاوف حرمه وواصل شكر الله تعالى على ماشهدت به هذه النعمة العجمة والموهبة الجسمة من اجابة الادعية التي مازالت جنودها نحول مجهزة ووعوده جلث عظمته بقبول امقالحا متعزة وامدادك منهاما مداد تستدعى لك النصروت تنزله وتستكمل ألحظ من كلخبر وتستمزله وباغالاه لومنك فمن هوالهدة لللمات والحامى بتقرير الانس من روائع

عبدالله عدا القتفى لامرالله أميرا الومنين الى شاهنشاه المعظم مولى الاهم مالك زقاب العرب والعم جلال دين الله ظهير عبادالله حافظ بلادالله معين خليفة الله غداث الدنياوالدين ناصرالا الاموالمسلين محيى الدولة القاهرة معزالملة الزاهرة عمادالمة الباهرة ابى الفتح مسعود بزمجد ملحكشاء قسيم أميرا لمؤمنين سلام عليك فان امير المؤمنين يحمد اليك الله الذى لا اله الاهوو يسأله أن يصلى على محد عبده ورسوله ويسلم تسلمااما بعداطال الله بقاءك وادام عزك وتابيدك وسعادتك ونعتك واحسن حفظك وكلا وتكورعا ينك وامتع امبرا لمؤمنين بك والندمة الجليلة والموهبة الجزيلة والمخمة النفيسة فيك وعندك ولااخلامنك فاناولى مناذرع للعوادث جنة الاصطبار وتظراحوال الدنيافي تفلما بعين الاعتبار ورجع الى الله في قدر ، وقضائه وسلم لامر، الذى لارادله في امتحانه وابتلائه وعرف الله سيحانه في كل مايحر يه على عباده حكمة باطنة ومصلحة كامنة منخيرعاجل بيسره وثوابآجل يؤخره لهمالى يوم الجزاء ويدخره وفائدة هوادرى بهاواعلم وفعلة فيما اتقن واحكم من خصه بما خصك الله به من الدين الراج والمندق الصالح والمعتقد الواضع والنعم التيجادك في كل يوم عاجا واتسعت بين يديك عندمضايق الامورر حابها وانست اذا استوحشت من العاجزين عن ارتباطها بالشكر صحابها والمناقب الني فرعت بهاصهوات المجد وغلكت رق الثناء والجد وعاوث فماعن المساجل والمطاول وبعدماصيراك منهاعن الانشاله بدمتناول وتأدى الى امير المؤمنين امتعه الله سقائك ودافع له عن حوبائك نبأ المادثة بسليلك الذى اختارالله له كزيم جواره فاحساه الانتقال الى محل الفوزومداره فوجداذلك وجوما موقرا وهما للسكون منفرا وتوزعا تقتضيه المشاركة لك فماسا وسر والمساهمة الماصلة في كل ماحلامن الامور وأمن وامن عندوروده فاالخير مالتصدي لاعزاه واعلان مايعلن عن مقاسمتك في الضراء دفعها الله عنك والسراء الى ما ابان عن المراف الهمم الامامية اليك فيماخص وعممن حالك واستجلابه لكدواعي المسارف حلك وترحاك وكون الافكار الشريفةموكاة بكلماحيمن الروائع قلبك واعذبشربك وانتحقيق بمعرفة همذه الحمال من طويته لكونيته ورأيه فيكوشفقته ورعاية له مصطمتك منه بعبر كالية ورجوعه من الحافظة في حقك الى الغة بالصفاء حالية وثلق الرزية

وجهواجاه لم يغادر دقيقة الااظهرهاواكل الحديث عنامن اول فكرة الى آخرعاقية ووهده صورة كان من انشاه الي اسعاق الصابي كوعن الخليفة الطائع الى صمصام الدولة ابن عضد الدولة بن بويه بسبب كردويه الخارج عن الطاعة من عبد الله عبد الكريم الامام الطائع للهامير المؤمنين الي صمصام الدولة وشمس الملة ابي كصيار بنء صدالدولة وتاج المان مولى المرالم ومنين سلام عليك فان المرا لمؤمنين يحمد اليك الله الذي لااله الا هوويسأله ان يصلى على محدع بده ورسوله صلى الله عليه ولم اما بعد أطال الله بقاء كفان أمهرا اؤمنين وان كان قد يوأك المنزلة العلما وإنالك من أثر ته الغاية القصوى وجعل لك ماكان لالك عضدالدولة وتاجاللة رحة الله عليه من القدر والمحل والموضع الارفع الاحل فانه يوجد الث عندكل أثر يكون الثفى الخدمة ومقام حدتقومه فى جماية البيقة انعامايظا هره واكرامايتابعه ويواتره والله بؤيدك من توفيقه وتعديده وعدك عدونته وتأييده ويخبرلا مبرااؤمنين فهارأيه مستر عليه من من بدك وتكينك والانافة بكوتعظيك وماتوفيق امرا لمؤمنه بنالابالله عليه بنوكل واليه يندب وقد عرفت ادام الله عزك ما كان من امر كردويه كافر نعمة اميرا الومنين ونعمنك وجاحد صنيعه وصنيعك فى الوثبة التي وثبها والكبيرة التي ارتكبها وتقديره ان ينتهز الفرصة التي لم يمكنه الله منها بل كان من وراء دفعه وردّه عنها ومعاجلتهك اياه الحرب التي اصلاه الله نارها وقنعه عارها وشنارها حنى انهزم والاوغاد الذين شركوه في اثارة الفتنة على اقبح أحوال الدلة والقلة بعدا اقتل الذريع والانخان الوحيع فالجداله على خصوصاوالمسلي عومانشرهاوالحديثهما وهوالمسؤل فامتهاوادامتها برجته وقد رآى اميرا الومنين انجاز يل عن هذا الفتح العظيم والمقام المجيد الكريم بخلع تامة ودابة بن وم كبين ذهب من مراكبه وسيف وطوق وسو ارمى صع فنلق ذلك بشكره عليه والاعتداد بنعمته فيه والبس خلع اميرا لمؤمن بن وتدكر منه وسرمن بابه على حلانه واظهرماحهاك بهلاهل حضرته ليعزالله بكوليه ووليك وبذل عدوه وعدوك أنشاء الله تعالى والسلام علمك ورجة الله تعالى ويركاته بدوهذه صورة كتاب تعزية عن الخليفة القتني الى السلطان مسعودين محدين ملكشاه السليوقى عنذ وفاة ابنه من عبد الله ابي

الله يكذب ظنونهم ويشفى صدورا وليا تهمنهم يقتلونهم كيف شاؤافي كل موطن ومعترك مادامت عندانفسهم مقاومة فلاذلوا وقلواوكرهوا الموتصاروا لايترامون الافروس الجبال ومضايق الطرق وخلف الاودية ومن وراء الانهار وحيث لاتسالهم الخيلطلبا للمطاولة وانتظار اللدوائر فكادهم الله عندذاك وهوخيرا المكاثدين واستدرجهم حتي جعهم الىحصنهم معتصمين فيهعندا نفسهم فبعل اعتصامهم جبنا الهموصنعالاوليائه وأحاطة منهبهم تبارك وتصالى فجمعهم وحصرهم الكىلاتيتي منهم بقية ولاترجى لهم عاقبة ولايكون الدين الالله ولاالعاقبة الالاوليائه ولاالتعس والنكس الالمنخذله فلما حصرهم الله وحبسهم عليم ودانتهم مصارعهم سلطهم الله عليم كيدوا حدة يعتطفونهم بسيوفهم ويتتظمونهم برماحهم فلاعجدون طجأ ولامهر باثم امكنهم من اهاليهم واولادهم ونسائهم وحومهم وصير والداردارهم والمحلة محلتهم والاموال قسمايدنهم والاهل إماء وعبيد أوفوق ذلك كله مااعدّالله الهؤلاء من الرحة والثواب وما اعدّلاً واثبك من المزى والعقاب وصارالكافر بابالافين قنل فسلم منذل الغلبة ولافين نجا فعاين فى الحياة بعض العوض ولافين اصيب فيشتغل بنفسه عن المصيبة عاسوا والكمه سبحانه وتعالى اطلقه وسددمذاهبه وثركه بين الذلوالخوف والغصة والحسرة حي اذاذاق طعمذاك كله وفهمه وعرف موقع المصيبة وظن معذلك كله انه على طريق من الخباة ضرب الله وجهه واعمى بصره وسدعليه واخذ بسمعه وبصره وحازه الى من لا يرق له ولا يرثى لمصرعه فامتثل ماأص به الافشين حيدر بن طاووس مولى اميرا لثؤه نيب في أص ه فبث له الجمائل ووضع عليه الارصادو نصبله الاشراك حتى اظفره الله به اسيرا ذليلا موثقا فى الحديد براه فى تلك الحالة من كان يراه رباو يرى الدائرة عليه من كان يظن انها ستحكون له فالحدلله الذى اعزدينه واظهر جته ونصر اولياء من اهلك اعداء وحدا يقصى بدالحق وتتمبدا لنعمة وتتصلبه الزيادة والجداله الذى نتح على أمير المؤمنين وحقق ظنه وانجيج سعيه وحازله أجره فدا الفتح وزخره وشرفه وجعله خالصالتها مه وكاله باكل الصنع واحسن الكفاية ولاخلامن صرورير اهو بشارة تتجددله عنده فالجدلله اولا والحدلله آخراوالحدلله على عطا بإءالتي لاتحصى ونعه التي لاتنسى انشاء الله تعمالي وهذا الكابه من البلب غ المرسل الوافى اذا تاملته وجدته قد شرح الحال على احسن

كانت لحمم على ماول الامام وتصرف الحالات وبعض مالابزال يكون من فترات ولاة الثغورادني دولة من دولات الظافر وخلسة من خلس الحرب كأن بمالهم من خوف العاقبة في ذلك منه على الجهلوا من سروره وبايتوقعون من الدوائر بعد مكذر لماوصل المهممين قرحة فاما اللعين بابك وكفرته فانهم كانوا يغزون اكثر عايغزون وبدالون اكثر عايدال منهم ومنهم المخرفون عن الوادعة المتوحشون عن المراسلة ومن أديلوا من تتابع الدول ولم يخافواعا فبةندركهم ولادائرة تدورعليهم وكالماوطأ ذلك ومكنه لهم انهم قوم ابتدؤا أمرهم على حال تشاغل من السلطان وتذابع من الفتن واطراب من الحيل فاستقبلوا امرهم بعزةمن انفسهم واستشارة من دوى آرائهم فاجلوا من حولهم اتخلص البلادلهم ثماخر بواالملادليعز مطلهم وتشتدالمؤنة وتعظم الكلفة ويقووا في ذات ايديهم فليتواف قةاد السلطان الاوقد توافت اليهم الفرة من كل جانب فاستفعل امرهم وعظمت شوكتهم واشتدت ضروراتهم والتحدم الهمكيدهم وكثر عددهم واعتداد هم وتملكنت الهيبة ف صدورا لنا س منهم وتحقق في نغوسهم ان كل ما يعدهم السكافر و يمنيم ما خد باليدوكان الذى بق عندهممنه كالذى مضى وبدون هداما يختدع الاربب ويستنزل العاقل ويمتقل الفطن فكيف بمن لافكرة له ولارو يةعنده هذامع كل مافي قلوبهم من حسد اهل النع ومنافستهم على مافى أيديم وتقطعهم حسرات في أثر ماخصوابه وانهم الايكونوا يرون انفسهم احق بذلك فانهم فيه سواء ولم يزل امير المؤمنين قبل أن تفضى اليه الخلافة مادًاعنقه موجها همته الى أن بوليه الله أمن هؤلا الكفرة وعلك مر بهم و يجول القارع لحمون دينه والمؤخراه معن حقه فإيكن يألوف ذلك حرصا وطلبا واحتيالا فكان المرا لمؤمنين رضي الله عنسه بإبي ذلك لضنه بهوصيا نته له فلما أفضى الله الى المير المؤمنين بخلافته واطلق الاص فى يدهل يكل شئ احب اليه ولا آخذ بقابه من معاجلة الكافروكفرته واعزه الله واعانه فظه الجدعلي ذلك وتيسره فاعدمن امواله أحضرها ومن قؤاد جيشه اعلهم بالحرب وانهضهم بالمعضلات ومن أوليا ثه وابنيا مدعو ته ودعوة آيائه صلوات الله عليم احسنهم طاعة واشدهم نكاية واكثرهم عدة ثم اتبع الاموال مالا موال والرجال الرجال من خاصة مواليه وعدد غلمانه وقبل ذلك ما اتكل عليه من صنع الله عزوجن ووجه اليعمن رعيته في كيف رآى المكافر الاهين واصحابه الملاعد، أنّ

ابعو يعقوب ابز داودو بني برمك وعدين عبد المك الزيات في اوا ال الدولة العماسية وبني الفرات والاستاذابن العميدوالصاحب اسماعيسل بن عبادوأ بي امعني الصابئ وابى الفصل أحدالمعروف ببديه ع الزمان وابى بكر الخوارزمي في او اسطهاوه مده أمثلة تعرف بهاما كان عليه حال الكذابة في هذه الطبقة التي تعقبها الطبقة الثالثة المفتصة بعبد الرحيم البيساني المشهور بالقياضي الفاصل وزير صلاح الدين يوسف بن أبوب أولملوك الكردعصر ووورة كتاب عن العتصم كالحنواسى بلاد الاسلام يتعنمن شكرالله عسلى الظفر بعدة والبشارة بذلك أما بعدفا لحسدلله الذي جعل العباقيه لدينه والعصمة لاوليائه والعزلمن نصره والفلجل أطاعمه والحق لمن عرف حقمه وجعل دائرة السوه عملي من عداه وصدف عنه ورغب عن ربو بيته وابتغي الحاغيره لااله الاهووحدهلاشر يكله يحمدهأميرالمؤمنين حدمن لايعبدغيره ولايتوكل الاعلمه ولايفوض أمره الااليه ولايرجوا لخيرالامن عنده والمزيد الامن سعة فضله ولأ يستمين في احواله كلها الابه ويسأله ان يصلى على مجد عبده ورسوله وصفوته من عباده الذى ارتضاه لنبوته وابتعثه بوحيه واختصه بكرامته فارسله بالحق شاهدا ومبشراونذبرا وداعياالىالله بإذنه وسراجامنيرا والجدلله الذى توحدلا ميرا أؤمنين بصنعه فيسرله امره وصدق لهظنه وأنجيع لهطلبته وبلغله محبثه وادرك المسلون بشارهم على بده وقتل عدوهم واسكر وعتهم ورحم فاقتهم وآنس وحشتهم فاصعوا آمنين مطمئنين مقيين فىديارهم متمكنير فيأوطانهم بمدالقتل الخوف والتشريد وطول العناء وتقابع البلاء منامن الله عزوجل على امير المؤمنين يماخصه به وصنعاله نيماوفقه لطلبه وكرامة زادها فيماأجرى على يده فالجديلة كثيرا كاهواهله وترغباالى الله في تمام نعمه ودوام صنعه وسعة ماعنده بمنه ولطفه ولا يعلم اميرا لمؤمنين مع كثرة اعداء المسلمين وتمكنفهما بإهممن اقطارهم والصفائن التي فى قلو بهم على اهله وما يترصد ونه من العداوة و ينطوون عليه من المكايدة اذ كان هو الظاهر علم والآخذ منهم عدوا كان اعظم بلية ولااجل خطم اولا اشدكا اولاا بلغ مكامدة ولا ارمى بمكروه من هؤلاه الحكفرة الذين يغزونهم المسلمون فيستعلون عليهم و بضعون الديهم حيث شاؤ امغم ولا يقبلون لهم صلحاولا عيلون معهم الى موادعة وان

بالقصدفي كليماذ كرته الكموقع صته عليكم واحلك روامتان السرف وسوه عاقبة المترف فانهما يعقبان الفقرويذلان الرقاب ويفضصان اهله ماولا سيما المكتاب وارباب الاتداب وللامور اشباء ويعضها دليل على بعض فاستدلوا على مؤتنف اعمال كميما مبيقت السهقير بشكم ثم اسلكوامن مسالك التدبيرا وضعها محية واصدقها حجة واجدهاعا قبة واعلموا أنالتسد بيرآ فة متلفة وهوالوصف الشاغل لصاحب معن انفاذعلمه ورويته فليقصد الرجل منكم في مجلسه قصد الكافي في منطقه وليوخ في ابتدائه وجوابه وليأخد أيدام عجيه فانذلك مصلحة لفعله ومدفعة للشاغل من اكثاره وليضرع الى الله في صارتو فيقه والمداده بنسديده مخيافة وقوعه في الغلط ألمفتر بيدنه وعقله وأدبه فانه ان ظن منكم ظائ ارقال قائل ان الذي برزمني جيل صنعته وقؤة حركته اغاهو بفضل حيلته وحسين تدبيره فقد تعرض بحسن ظنه اومقالته اليان يكله الله عز وجل الى نفسه فيم يرونها الى غير كاف وذلك على من تا مله غير خاف ولا يقل أحدمنكم أنه ابصر بالامور واحل لأعباء الندبير من مرادقه في صناعته ومصاحبه في خدمته فان اعقل الرجلين عند د ذوى الالبياب من رحى ماليجب وراء ظهره ورأى ان اصحابها عقل منه واجل في طريقته وعلى كل واحد من الفريقين ان بعرف فضل نعمالله جهل ثنياؤه من غيرا غترار برأيه ولاتز كية لنفسه ولا يكاثر على اخيه أونظيره ومساحيه وعشيره وحدالله واجبعلي الجيسع وذلك بالتواضع لعظمته والنذلل لعزنه والقدث ينعمته وأناا قول في كتابي هذاما سبق به المثل من تلزمه النصعية يلزمه العمل وهوجوه رهذاال كناب وغرة وكلامه بعدالذي فيهمن ذكر الله عزوجل فلذلك جعلته آخره وتممته به تولانا الله وايا كم يامعشر الطلبة والكتبة بما يتولى به من سبق علمه باسعاده وارشاده فان ذلك أليه وسده والسلام عليكم ورجة الله وبركاته قول عبدالجيد فى آفة التدبير هوماسبقت الاشارة الى وجوب التحرز منه من زيادة الكلام على القاصد زيادة تمنع صاحب المكاتب وهوأميره عن انفاذ علمه وإعمال رويته في تلك ألمقاصد فيجيب الاقتصارع للى اقوى الجيج بمنفعة مابرادا جراؤه ولأيذهب كثيرامن الاوقات بالاشتغال فى الاوصاف وعدد المحاسن والمساوى بالعبارات المختلفة الاحيث يقتضي أخال ذلك ومشاهير هذه الطبقة التي افتقهاع بدالجيد هذا كثير كالربيعي والفضل

البكم مشرا اسكتاب أمرح منه الى الفراه وهولكم افسدمنه الهافقد علتم ان الرجل منتكم اذاحصه من يبغل له من تقسهما بحب له عليه من حقه فواجب عليمه أن يمتقدلة من رفا أموشكره واحماله وأصفته وكمّان مرّ ورندبيرا من دماهو حزا و لحقه و بصدق ذلك فعله عندا لحاجة اليه والاحتطر ارالي مالديه طاستشعر واذلك ورفقكم الله مرأ تفسكم فى القالرخاه والشدة والحزمان والمواساة والاحسان والسراء والضراء ففعت الشجة هذه خلق الله وعيساله أص فليرافب الله عزوسل ولبؤ فرطاعته وليكرعلي الضعيف رفيقا وللظلوم منصفافان الخلق عسال الله واحمرها ليه ارفقهم وعماله شرابكن بالعدل ماكما وللائشراف مكرماوالني مموفر إوالبلادعام اوالرعية متأ اهاوعن أذاهم مخلفا وليكن فى مجلسه متواضعه العام اوفى و حلات خواجه واستفضاء حقوقه رفية او اذا محسأ دركم رجلا فليشتبر خلائقه فاذا هرف حسنها وقبيمه هاأعانه على مايوا فقه من الحسسن واحتال على صرفة عما يهوا من الفبيح بألطف حيلة وابعل وهسيلة وقدعلتم انسائس البهية اذا كانج مرايسهاستما المسمعرفة اخلاقهافان كانتسره وحالئ مجهااذاركهاوان كانتشبو بالتقاه امن بين يديها وادخاف منه اشرودا توفاها من ناحية راسهاوان كأنتب ويناقم برفق هواهافي طرقه افان استمر تعطفها يسيرا يسلس لهقيادها وفي هدنا الوصف من السياسة دلائل لمن سياس النياس وعاملهم وحرجهم وداخلهم والبكا تب لفضل ادبه وشريف ضنعته ولطيف حيلته ومعاملته لي يحاوله من النياس ويناظهه ويفهم عنسها ويخاف سعاوته أولى بالربق اصاحبه ومدارا ته رتقو يم أوده من سائس البهية التي لا تعرج واباولاته وف صوابا ولا تفهم خطابا الابقدر ما يصيرها الميه صاحبها الرا كبحلج باألافار فقوان حكم الله فى النظر وأعملوا ما امكنكم فيهمن 3 الروية والمكر تأمنوا باذن الدي صعبتم والنبوة والاستثقال والجفوة ويصير منكم الى ألموافقة وتصيروا منه الى المؤاخات والشفقة انشاء الله ولايحارزن الرحل منكم في هيثنا إلا مجلسه وملسه ومركبه ومطعه مومشربه وخدمه وغسيرذلك من فنون أمره قدرحة أله فانكم معما فضلم الله يه من شرف صنعت كمخدمة لا تحملون في خدمت كم على التقصير وحفظة لاتع تمل منكم أفعال التضييع والتبذير واستعينواعلى افعالك بالقيد

الامدكم فوقه كم من الملاك موقع اسماعهم التي بها معمون وابصارهم التي بها يطرون والمنتهم التيبها ينطقون والديهم التيبها يبطشون فأمتعكم الله بماخصكم من فضل صناعتكم ولائز ععنكمما اضفاءمن النعمة عليكم وليس احدمن أهل الصناعات كلهاأحوج الى اجتماع خلال النير المحمودة وخصال الفضل المذكورة المعدودة منكم أجاا اكتاب اداك ترعلى مايأتى في هذا الكتاب من صفتكم فان السكاتب عتاج في تفسه ويحتاج منسف صاحبه الذى يثق به في مهمات أمور مأن يكون - لم الى موضع الحلم فهيافى وضع المدكم مقدامالى وضع الاقدام مح جامائي موضع الاحجام مؤثر اللعفاف والعدل والانصاف كتوماللا صرار وفياعه دالشدائد علماعما يأتى من النوازل يصع الامورمواضعهاوالطوارة فأما كتها قداظرفى كل فرمن فنون العلم فأحكمه وانالم يحكمه أخذمنه بقدارما يكتني بهيمرف بغريزة عظه وحسر أدبه وفضل تجربته مايرد عليه قبل ورود موعاقبةما يصدرعنه قبل صدوره فيعدّلكل أصرعدته وعتاده ويهبئ اكل وجه هيئته وعادته نشاف وا يام شرالكتاب في صنوف الا "داب وتفهموا فى الدين وابدؤ ابعلم كتاب الله عزوجل والفرائض ثم العربية فانها نفاق السنتكم ثم اجيدوا الخط فانه حلية كتبكم واروا الاشعار واعرفواغر يبهاومعانيهاوا يام العرب والعموا حاديثها وسيرها فان ذلك معين لكم على ماتسموا ليه همكم ولاتضيعوا النظر فى المساب فانه قوام كتاب الخراج وارغبوا بانفسكم عن المطامع سنيم اود نيم اوسفساف الا مور وها قرها فانها مذلة الرقاب مفسدة للكتاب ونزهوا صفاعت كمعن الدناءة واربؤا بإنغسكم عن السعاية والغية ومافيه اهل الجهالات والم كم والسكير والسعن والعظمة فانهاعد اوة مجتلبة من فيراحنة وتحابوا في المه عزوجل في صناعتكم وتواصوا عليها بالذى هواليق لاهل الغضل والعدل والببل من صلفكم وانتبا الزمان يرجل منكم فاعطفواعليه وواسوه حتى يرجع اليه حاله ويثوب البه أص ووان اقعدا حدامنكم الكير عن مكسبه ولقاء اخوانه فزور وموعظمو موشاورو مواستظهروا بفضل تجر بته وقديم معرفته ولبكن الرجل متكم على من اصطنعه واستنظاهر به ليوم حاجته اليه احوط منه على وادموا خيه فانعرضت في الشغل محدة فلايصرفها الاالى صاحبه وانعرضت مذمة فليصلها هومن دونه وليحذرا اسقطة والزاة والملا عنسد تغيرا لحال فان العيب

a(789)0

الكتاب واقرأه وتامل مافيه واستغر جلى غرضه وخذلى ماله فيتعب الكاتب فيذلك حتى يطفس عبيارة صغيرة تتضمن المقصود فتسكون هي روح السكناب والموقل عليه فيه وبكون الباقى عنزلة الافو وانتال نجد كثرة الد كلام واطالة الكنب الاعند أتتماء الدولة واشرافها على الزوال تعددناك في كل عصر بخلاف الحال في اواثل الدول وحينة وتماوكان كثرة الاشغال عهمات الامورا فذاك لاتدع موضعال كثرة الاقوال يدلك على ذلك مانفل عن جعفر بن يعيى من قوله لكنابه أن استطعتم أن تجعلوا كتبكم كلهانوةيعات فافعلواوالتوقيم هوما يكنبه الكانبءن السلطان فن دونه منأولي الاعمرفى أواخراا كنب بما بريدالم كنوب عنده اجراء ، وذلك يكون بعبارات صغيرة وافية بالغرض متكنة فى باب البلاغة فقد كان الناس يطلبون توقيعات جعفر بن يعيى ويتنافسون في المصول علم احتى قيه ل ان الورقة من كتبه زيما اشتريت بدينار واما عندانتهاه الدولة فان الامورت كلون قدتم وتلاحوال قداطمأ نت واقبل العظماء والرؤساء على استعمال اللذات والمضي مع الشهوات وتسيير الاعمال على البرتيب والمهيدالذى تعب فيه أوائل تلك الدولة وحينمذ تكون اوقاتهم فارغة يجدا لمقال له فيها مجالافيتسع وتطول الكتب الىذلك الحذا لمذموم الذى وقعت الاشارة اليه والتصريح به من ابن خلدون ومن تكام مثل كلامه فقد قيل انعبد الجيد بن يعيى كتب عن سلطانه كتباجاه توقر بعيروا كمن لم يبق من كلامه شئ بتنافله الناس لانمعاء دولته وذهاب آثارها وجودد كرها امتالحبة الدولة القائمة أوالخوف منها والقلق لها كاهوالحال في كل دولة تذهب بقيام غيرها الااله قد بقي من كلام عبد الجيده فا كتاب اوصى فيه الكتاب عماس الآداب وهومشغل على أدب لا يخص الكتاب (وهذه صورته ) امابعد حفظكم الله بااهل صفاعة الكتابة وحاطم وونفكم وارشد كمفان الله عزوجل حعل المنياس بعد الانبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليم ـ ما جعين ومن بعد الملوك المكرمين اصنافاوان كانوافى المقيقة سواءوصر فهم في صنوف الصناعات وضروب المحاولات الى اسماب معاشهم وابواب ارزاقهم فحاريكم معشر الكذاب في أشرف الجهات اهل الادبوالمروآن والعلم والرزانة بكم تنتظم للغلافة محاسنها وتستقيم امورها وينصائك يصلح الله للغلق سلطانهم وتعر بلدانهم لايستغنى الملاشحنكم ولايوجد كاف

وصارت المخ باظيات السلطانية لخذا المهدع تعدال كناب الفيفل بارية على هذا الاسلوب لذى أشرنا المهوه وغيرصواب منجهة البالاغة طايلاحظ في تطبيق السكلام على مقتضى الحال من أحوال الخساطب والمخاطب وعدا الفق المثورالمقفى ادخل المتاخر ونافيه أساليب الشعرفوجب انقنزه المخاطبات السلطانية عنه والمجود فى المخاطبات السلطانية الترسيل ومواطلاق الكلام وارساله عن غيرتم وبعالافي الاقدل النادر وحدث ترسله الملكة ارسالا من غيرت كامله ثم اعطا والكلام حقه فى مطابقته لفتضى الحال قان المقامات مختلفة ولكل مقام اساوب يخصه من اطناب أواع الأوحدف أواثبات أوتصر يح أواشارة وكناية واستعارة والاابواء الخاطبات السلطانية على هـ ذا النحوالذي هواساليب الشعرفذ موم وماجل عليه اهل العصر الااستيلاء الجمة على السنتهم وقصور جملالك عن اعطاء الكلام حقه في مطابقته لمقتضى الحال فجزواعن الكلام الرسل ابعد أمده فى البلاغة وانفساخ خطوه وواموا بهلا السجع يلفقون بهمانة صهم من تطبيق الكلام على المقصود ومقتضى الحال فيه ويجبرونه بذلك القدرمن التزيين بالاسجاع والالقاب البديعية ويغفلون عماسوي ذلك واكثر من أخذ بهذا الفن وبالغ فيه في سائر انحاء كلامهم كتاب المشرق وشعراؤه لهذا العهدجتي انهم ليخلون الاعراب في الكلمات والتصريف اذا دخلت الهم في تجنيس أومطابقة لايجةمان معهمافيرجحون ذلكالصنف من النجنيس ويدعون الاعراب ويفسدون بذية المكامة عساها تصادف التجنيس فتامل ذلاك عبا قدمناه الك نقف على جعة ماذ كرناه فاذا قرأت هذا الفصل من كلام ابن خاد ون علت انه قد مصلف الانشاء تغيرات تقتضى التقسيم الىطبقات كاكأن فى الشعروبالاستقراه وثابه الكيفية وتقاربها في كل عصر تجدانها ثلاث طبقان كطبقات الشعراء فأولاها الامة العربيدة الني انتهت بانتها ودولة بني امية فان عبد الحيد بنجى كاتب مع وان آخر ملو كهم يعد فاتحا الطبقة الثانية حيث أطال النفس في الكلام وفع في المارات وزادعن المقاصد زيادة تخرج الكلام عن حد الافادة وتدخله في كونه اداء وسرواقامة شعيرة منشعائر الملك فانه يحتاج لاجرا باتضمنه إلى تطنيص وتفتيش عن المفصود بحيث اذاورد المكتاب على مامور بأمن بنفذي قال المكاتب وخدما

هذه صورة ما كانت عليه الكتابة في الطبيقة الاولى لا ترى في الكتابة زيادة عن المتصودوعنا يةصاحبه اغاهى ابفاء تادية المرادومثل هذه الكثابة هوالذى أرادين خلدون بالمرسل من قسمي الكذابة ومدحه وعاب غيره وهذا هوا لفصل الذي أبان فيمه ذلك فال اعلم أن اسان العرب و كالرمهم على فنين الدُّمر المنظوم وهو السكال ما لمو زون المقنى ومعناه الذى تكوناو زانه كالهاعدلي وىواحدوهوالفاقية والنثروهو المكلام غيرالموزون وكلواحدم الفندين يشقل على فنون وبذاهب في المكلام فاما الشعر فانه المدح والهجواه والرثاء وإماا انثر فده السهيم الذي يؤتى به قطعاو يلتزم في كل كلمتين منه قافية واحدة ومنه المرسل وهوالذي يطلق فيه الكلام اطهلا قاولا يقطع أجزاه بليرسل ارسالامن غبرتقييد بقافية ويستعمل في الخطب والدعا وترغيب الجهور وترهيهم واماالقرآن وانكان من المنثور الاانه خارج عن الوصفين وليس يسعي م سلامطاقاولا مسجعابل مفصل ما يات ينتهي الى مقاطع يشهد الذوق مانتواه الكلام عندها ثم بعاد الكلام في الآية الاخرى بعدها ويثني من غيرا تزام حوف يكون معما ولاقا فيةوهوم عني قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشاج امثاني تقشعر" منه جلود الذين يخشون وبهمه وقال قد فصلنا الآيات ويسمى أوا نوالا يات منها فواصل اذلست امحاعاولاا لتزم فيماما يلتزم ف المجمع ولاهى أيضاقواف واطلق امم المثاني على آيات القرآن كاماعلى العموم لماذ كرناه واحتصت بإم القرآن لاغلب- في فيما كالنجم للثر الماوله قداميت السباع المانى وانظر هدامع افاله المفسرون في تعليد ل تعميمها بالمشابي يشهدلك الحق برجحان ماقلناه واعلم الكراوا حدمر هدده الفنون أساليب تمختص به عندا هماله ولا تصلح لافرّ الا آخر ولا تستعمل فيه مثسل النسيب المختص مالشه اله والجيد والدعاءالمخنص بالخطب والدعاء المختص بالمخاطبات وأمثال ذلك وقداستعاتها المتأخرون أساليب الشعر وموازينه فى المنثو رمن كثرة الأصحاع والتزم التقفيا أ وتقديم النسيب بين يدى الاعفراض وصارهذا المنثوراذا تاملته من ماب الشعر وفناولها يغنترقاالافي الوزن واستمرا لمتأخر ون من الكتاب على هلة والطريقة واستجاره فى المحاطبات السلطانية وقصروا الاستعمال في المنثو ركاه عملي هددًا الدن الذي إ ارتضوه وخلطوا الاساليب فيسهوهجر والارسل وتباسوه وخصوصا أهل الشرار ومسارت

معنى الله وحقولي الحق وتذكر أنك ذومصاولة ولعرى انك اصى حديث السن تعدر بغلة عقلك وحداثة منك و رقب فيك غيرك فاما كابك الى فلعرى لقدضعف فيمه عقلك واستخف بدحاك فلله أبوك أفزانته رت بقضاء اللهدون قضا تكو رجاء اللهدون رجائك وأمت غيظك وأغت عدوك وسترت عنه تدبيرك ولم تنبهه فيلمس من مكالدتك ماتلة سمن مكايدته ولكناكم تشف بالامورعلا ولم ترزق من أمرك حزماجه عدامورا دلاك فيما الشيطان على أسوءا من في في كان الجفاء من خليقت الدوالجق من طبيعتك واقبل الشيطان بكوا دبروحد ثك انكال تكون كاملاحتي تتعاطى مايعيسبك فتتزحلقت صغرتك لفوله واتسعت جوانجا الكذبه واما فولك لوملكك الله لعلقت ز ينب ابنة يوسف بشديم افارجوأن يكرمها الله بهوانك وأن لا يوفق ذلك الك ان كان ذلك من رأيك مع أنى اعرف انك كتبت الى والشيطان بين كتفيدك فشر عمل على شر كاتبراض بالمنسف فاحرى بالحق أن لايداك على هدى ولا يردُك الاالى ردى ومال بك الامل وتحلب فوك للخلافة فانت شامخ البصر طامح النظر تظن انك حين تملكها لاتنقطع عنسك مدتها انهالنعة الله أسأل الله ان يلهمك فيها الشكرمع أنى أرجوأن ترغب فيمارغب فيه أبون وأخوك ما كون لك مثلي لحماوان فغ الشيطان في مخرك فهوأم أرادالله نزعه عنك واخراجه الى من هوأ كمل به مناك ولعمرى انها النصيحة فان تقيلها فثلها قبل ون تردّه اعلى اقتطعتم ادونك وأنا الجاجز بنس المهة موسف اخت الحجاج هي التي اراد هاسلمان بقوله الرومية الحدراء يشتمه ابذلك وقول الحجاج تعلب فوك الغلافة كقول الناسسال امابه الكذا وجرى ريقه في هذه القصة ظهرت منسلمان جهالات منهاما قاله الحجاج في كتابه من تنبيه عدو ملا اضعرله فامّان يلمس المالم كالدواما أن يحترس منه يذحتي لا يبلغ فيسه من امه ومنها توعده اوان عجزه بمنتظر فدرة تسكون أولات كونومنه اتعرض لقورك غيرة السلطان القائم وسوه ظنهبه ورجما كاندلك سببالا يقاعه بهودها به بنفسه فقد قيل الملك عقيم يعنى أندر عادعا الملك بحادثة بن الحوادث الى أن يقتل ابنه أوأخاه ومنها قرنه نفسه على صغرسنه برجل نسكرة داهية اصرفت به الاحوال ومن على را مدحوادث الاعمام حتى عرف وجوه المذا فع والمضار وابن اللبون أذا مالزفي قرن \* لم يستطع صولة البزل القناعيس

بالرصاوا السلم وقول عبد الملك بالن المستغرمة بعيم زييب الطاثف من الافاش فى السيفان الاستفرام هوان تاخذا لمرأة شيأ من الامورا لحرّ يفة كالشب والعفس ويزرالعنب الذي هوالعجم فتصعله في خرقة وتضعه في فرجها ليند كمش فيضيق وفي قول عبدالملك صدر كلامه لايقبل له حسنة ولايتحاو زله عن سيشة اشارة الى وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالانصار ان يتولى الامر بعده أن يقبل من محسنهم و يتجا وزعن مسيمهم و بهذه الوصية احتج أبو بكر رضى الله عنده على الانصار في أنه لاحتى لحرم في الخلافة حيث كانوا موصى بهم فالوالى إذا يكون من غيرهم فقبلوا ذلك منه وانكفوا عن طلب الخلافة بعدما كان من الحياب بن المنذر يوم السقيفة اذيقول حال المشاورة اناجر يلها المحكك وعذيقهاا لرجب مناامير ومنكم أميررضي الله عن الجيم وهذه حكاية الله تشمل على كاب من سلم ان بن عبد دالملك أيام ولاية أخيه الوليد الى الجاج وجوابه من الجاج اليه قالوا كان سلمان بن عبد الملك بكتب الى الحاجق ا بام اخير الوليدين عبدالملك كتبا فلاينظرله فيمافكتب بسم الله الرحن الرحديم من سامانين عبدالملك الى الجاج بن يوسف سلام على أهل الطاعة من عباد الله أما بعد فانك اص و مهتوك عنه حجاب الحق مولع بماعليك لالك منصرف عن منافعك تارك لحظك مسقدف يحق اللهوحق أولسا أهلاما سلف المسك من خبر يعطفك ولاما علمسك لالك تضرفه في مهدمة من امرك معرومعصوص عن الحق اعصيصا ولاتسكت عن قبي ولا ترعوىءن اساءة ولا ترجولله وقاراحتي دعيت فاحشاسباما فقس شبيرك بفترك وأيم الله لأن ا مكنني الله منك لا وسنك دوسة تاين منها فر انصك ولا جعلنك شريدا في الجيال تلوذ بإطراف الشمال ولاعلقيّ الرومية الخراء بثديما علم الله ذلك مني فقدما غرتك العافية وانتحيت اعراض الرجال فانك قدرت فبدذخت وظفرت فتعديت فروىدك حنى تنظركيف بكون مصبرك انكانت بى و بك مدة اتعلق جاوان تك الزز الا أُجْرَى فأرجوأن تؤول الى مذلة ذايلة وخرية طويلة وبجعل مصيرك في الا خوة شر اللها مصير والسلام فكنب اليه الحجاج بسم الله الرحن الرحميم من الجماج بن يوسف الى الالم سلمان بن عبد الملك سلام على من المبدع الهدى الما بعد فانك كتبت الى تذكر الى امرة لرز مهة وك عني حجاب الني مولع بما على لالى منصرف عن مناه عي تارك لحظي مسخف

d

مكروه فداه مبد كرشتم في ونو بيني ما آبائي وتعميري عما كان قبط مؤول النعمة بي من عندا مرا اؤمنين اتمالله نعمته عليه واحسانه اليمويذ كرني اممرا الومنين جعلني الله فداء استطالة منى على انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم جراءة على امير المؤمنان وغرة ة بمعرفة غيره ونفها ته وسطواته على من خالف سيبيله وعدالي غير عبيته ونزل عند مخطته واميرا الؤمنين اصلحه الله من قرابته من محدر سول الله صلى الله عليمه وملاامام المدى وخاتم النبييز احق من اقال عثرتي وعفاعن ذنبي فامهلني ولم يجلني عندهفوتي للذي جبل عليه من كرج طبائه موما قلده الله من امور عباده فرآي المسيراللؤمنين اصلحه الله في تسكين روعه عنى وأفراخ كربه عنى فقدملتت رعبا وفرفا من سطوته وفجأة نقدته وأميرا المؤمنة بناقاله الله العثرات وتجاو ولهعن السيا ترصاعف له المستات وأعلى له الدرجات احق من صفح وعفاو تعدو أبقى ولم يشمتف عذوامكيا ولاحسودا مصباولم يجرعني غصصا والذى وصف أمرا لمؤمنين من صنيعته الى وتنويهه لى بالسندالي من عمله واوطأني من رقاب رعيته فصادق فيه مجزى بالشكر عليه والتوسل مني اليه بالولاية والتقرب لهبالكفاية وقدعان اسمعيل ابن أبي المهابير رسول أميرا اومدين وحامل كابه من نزولي عنسد مسرة وأنس بن مالك وخصوى عند كتاب أميرا اومنين واقلاقه اياى ودخوله بالمصيبة على ماسيعله أمير المؤمنين مان رآى أميرا لمؤمنين طوقني الله بشكره واعانني على تادية حقه وبلغيني الئ مافيه موافقة من مناته ومدلى في اجله ان يا من لى بكتاب من رضاه وسلامة صدره ما يؤمنني به من سدهك دي و بردما شردمن نوي و يطمأن به قلسي فقدور دعلي أمن جليل خطبه عظم أص هدردعلي كربه أسأل الله ان لايسعط أميرا لمؤمنين وان يثبته في حزمه وعزمه وسياسته وفراسته ومواليه وحثمه وعماله وصنا تُعهما يحمديه حسن رأيه و بعد دهنده انه ولي اميز المؤوندين والذاب عن سلطانه والصافع له في أمره والسلام فتشاسه ميل انه لما قرأ أميرا المحفين المكتاب قال بأكاتب افرخروع أبى محدو كرب اليه بالوصاعنه انك نعلم أيها الطالب من كتاب عبد الملك هذا وجوابه العباج والى العراق من قبله أن القوم كالوا يستميز ور المقوية بالشنم والافاش في السب واللعن عنسد عظم الحثاية وكيف يقلق الضعيف للقرى ويحقل ما يردعليه منه ويتلفاه

في وجارك اذكر مكاسد آبائك بالطائف اذكانوا ينق اون الحجارة فلي اكتافهم وصغرور الأمارك المناهل الديم فقد نسبت ما كفت عليه أنت وآ وك من الدناءة واللؤم والضراعة وقدبلغ أمير الوءنين استطالة منك على أنس بن مالك خادم رول الله صلى الله عليه وسلم جراءة منك على أميرا الومنين وغرة بمعرفة غيره ونقما ته وسطواته على من خالف مبيله وعدالى غير محبته و ازل عند معطته وأطفك اردت ان تروزه بها لتعلم ماعنده من التغييروا لتنكر فيوافان وغتم امضيت قدماوان غصصت بهاوايت دبرا فعليك لعنة الله مرعبدا خفش العينين اسك الرجلير عسوم الجاعر تين واج الله لوأن اميرا الومنين علم انك اجترمت منهجر ماوا فتهدكت لهءرضا فيميا كتب به الى أمير المؤمنين لبعث اليك من يسعبك ظهرا لبطن حتى ينتمى بك الحانس بن مالك فيعكم فهك بمااحب ولم يخف عملي اميرا ومنين نبؤله ولدكل نيامه تقروسوف تعامون قال اسمعيل فانطلقت الى انس فلم ازلبه حتى انصلق مى الى الجاح فلماد خانا عليمه فال يغفر اللدلك الماحرة عجلت باللاقة والحضيت علينا اسير ألمؤمنين ثم اخذ سده فاجلسه معه على السرير فقيال انس انك تزعم اناالاشرار والله سهانا الانصار وقلت انامن اعفل الماس والله يقول فيذاو بؤثرون على انفسهم ولوكانهم خصاصة وزعت أنااهل نفاق والله تعالى يقول فيناوا لذين تبوؤ الداروالايمار من قملهم يحبون من هاجرالم مم ولايجد ونفصد ورهماج بماأوتوافكان المخرج والمشتكى فيذلك الى الله واليامير المؤونين فتولى من ذلك ماولاه الله وعرف من حقناما جهلت وحفظ مناما ضبعت وسيمكم فىذلك رب هوارضي للرضى والهنط للمضط واقدرعلى الغيرف بوم لايشوب المقيقمة الماطل ولاالنور الظلمة ولاالحدى الضلالة والله لوان اليهود اوالنصارى راتمن خدم موصى بنعران اوعيسى بنصريم بوماوا حدالرات لهمالم تروالي فى خدمة رسول المعصلي الله عليه وسلم عشرسنين قال فاعتذرا ابه الحجاج وترضاه حنى قبل عذره وترضي عنه وكتب برضاه وقبوله عذرهولم بزل الجاج له معظماها أباحتي هلك رضي الله عنه وكتب الجاج الى امير المؤمني عبد الملك بن مروان بسم الله الزجى الرحم اما بعد اصلح الله امير المؤم بن وابقا وصهل حظه وحاعه ولاعدا منا مفان اسمعيل بن ابي المهاج رسول المير المؤمنين اعزالله نصره قدم عسلي بكتاب أميرا لمؤمنين اطال التعبقاءه وجعلني من كل

جور ومعد عارجة على الجاجن بوسف فارسل الى أنسين مالك أن يعرب معه فأبى فكنب السه بشقه فكنب نسين مالك الى عبد الملك سمروان بشكوه وأدرج كتاب الجاجى جوف كتابه فال اسماعيل سعيد الله س الى الماح بعث الى عبدالملك سزمروان في ساعة لم يكن يبعث الى في مثلها فدخلت عليه وهو اشدما كان حنفاو عيظافقال بالمهاعيل مااشدعلي أن تقول الرعية ضعف أمرا اؤمني وضاق ذرعه في رجل من أمحاب النبي صلى الله عليه وسد لم لا يقبل له حسمة ولا يتما وزله عن سيئة فقلت وماذاك باأم مرا لمؤمني قال أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله علمه وسلم كثب الى مذكران الحاج فداضر به واساء حواره وقد كتبت في ذلك كتابير كثابا الى أذ س ير مالك والا تنوالي الجاج فا قبضه ماثم اخرج على البريد فاذاو ردت العراق فابدأ بانس بنمالك فاد فمعله كتابى وقلله اشتدعملي أميرا أؤمنين مأكان من الحجاج البكول بإتى اليك أمس تكرهه انشاء الله ثما التافج اجفاد فع اليدكة ابه وقل له قد اغتررت بامرا اؤمنيز غرة لاأظنه يخدشك نشرداغ افهمما يتكلميه وما كون منهدتي تفهمني اياه اذا قدمت عملي انشاه الله قال اسمعين فقبضت المكتابين وخرجت على البريد حتى فددمت المراق فيددت بانسين ماك في منزله فدفعت المده كتاب أمير المؤمنين وابلغته رسالته فدعاله وجزاه خديرا فلمافرغ من قراءة الكتاب قلت لهابا جزةان الجاج عامل ولووضع الثفى جامعة قدرأن يصرك ويتفعك فأناأر مدان تصالحه فالذلك المك لاأخرج عن رأيك ثم أتيت الحجاج فلمارآ في رحم وقال والله اقسد كنت أحسأن اراك فى بلدى هـ ذا قلت وأناوالله قد كنت أحي أن اراك وأقدم عليك بغير ماارسكت بداليك فالوماذاك قلت فارقت الخليفة وهواغضب الناس عليك قال ولمفال فدفعت اليه المكتاب فجعل يقرأه وجبينه يعرق فمصه بهينه ثمقال اركب ساالى أنس ابن مالك قلت له لا تفول فاني سأ تلطف به حتى يكون هوالذي يأته كوذلك للذي أشرت عليه من مصالحته قال ففك كتاب أمير المؤمنين فاذافيه بسم الله الرحى الرحيم مرعبد الله عبد الملك بن مروان الى الحجاج بن بوسف اما بعد فا نك عبد علمت بك الامور فطغيت وعلوث فيهاحتي جزت قدرك وعدوت طورك وأيم لله بالسالم تغرمة بعيم وبيب الطائف لاغزنك كبعض غزات الايوث للثعالب ولا ركضنك ركضة تدخل منها

لقطنت الساءلة ولفدكان عانكره أميرا اؤمنين من تعاملي وكان عمالولم يكن لعظم الخطب فوقاما كاناوان أمير المؤمنين لراباح أربعة احدهم ابنة شعيب الني صلى الله عليه وسالم ادرمت بالظن غرم اليقين تفرساني المصدر الصطفى بالرسالة في له مافيه الرجا وزالت شبهة الشك بالاختبار وقبلها العزيزى يوسف ثم الصديق في الفاروق وحةالله عليم اوأسرا الومنين في الجاج وما حسدا الشيطان بامير المؤمنين خاملاولا شرق بغسيرشع وسكم غبطة مامير المؤمنين الرحيم ادبرمن اوله عوا وفد قلت حيلة ووهن كيده يوم كبت وكبت ولاأظن اذكر لحمامن امبرا الؤمنين ولقدسه مت لاميرا الؤمنين ف صالح صداوات الله عليه في ثقيف قالاهم من الرجاء العدله عليه بالجدفي رده بعكم الننزيل على اسان ابن عمناخ النبيين وسيدالمرسلين صلى الله عليه وسلوفقد اخبرهن الله عزوجل بمحكاية غرا الملامن وريش عندالاختيار والافتخار وقدنفخ الشيطان في مناخرهم فالوالولانزل هذا القرآن على رجل من الفريتين عظيم فوقع أختيارهم عند المباهات بنفخة الكبروكبرالجاها يةعلى الوليدين المغيرة المخروى وابى سعودالشقفي فصاراف الافتفار جماصنوين بالنكراجة عهدمامن الامة منسكر في مدّصوت القرآن ومباغ الوحىوان كان ليقال الوليدني الاتمة يومثذر بحانة قريش ومارة ذلك العزيزتعالى الابالرحة الشاملة فبالفسم السابق ففال عزوجل اهم يقسمون رحة ربك تحن قدمنا بنهم معيشتهم في الحياة الدنيا وماقد متنى ياأم را الومنين ثفيف في الاحتجاج لهاوان لحما مقالار حباوه عاندة قديمة الاأن هداداهن أيسر مايح تجبه العبد المشفق على سيده المفضب والامرالي أمير المؤمنين عزل أمأ قر وكلاها عدل متهدم وصواب معقدل والسلام عليك بالميرا لمؤمنين ورحة الله قال نباته فأتيت على السكتاب بمحضراميرا الؤمنين عبدالملك فلااستوعبته سارقته الفظر على الحيبة منه فصادف لحظم لحظه فقال اقطمه ولا تعلق بما كان احدا فلمامات عبد الملك فشاعني الخبر انك تنظر ابها الطالب من هذه الحكاية بلاغة عالية وسياسة محكة تعرف منها قدرما كان عليه عبدالملك والجاج وكيف كلن عالوأم الدولة ذذاك وهدده حكاية كانية هي أواق بالغرض من الاولى تشتمل أبضاعه كتاب وجوابه لحماوأ مورتستغيد بمعرفتهاز يادة مكنة عما تحاول انتصل الحمعر فته والشقق عما يستبيناك من آدابه فالصعيدين

علمك ورجة الله التي السمت فوسعت وكان ماالنقوى الى أهله افالدافاني أحدالله المكرا حمالعطهك يعطفه لذى لااله الاهوا مابعد كأن اللهاك بالدعة في دار الزوال والائمر في دار الزلزال فانه من عنيت به • كرتك يا أميرا الومنين مخصوصا هـ الا سعيد أوثر أدشق بوتر وقد حيني عن نواظر السعد اسان من صدونافث - قدا نتهزيه الشيطان حين الدحكرة ما فتقويه أبواب الوسواس بانحتو به الصدور فواغو ثاه باستعادة أميرا الومنين من رجم انما سلطانه عسلي الذين يتولونه واعتصامانا لتوكل على من خصه عااجزل لهم قسم الاعانوصادق السنة فقدأر ادالاء ينان يفئق لاوليائه فتقانيا عنه كيده وكثر عليه تحسره بلمة قرع بها مكر اميرا الومنين مليسا وكاد حاوه ورثاليفل من غربه الذى نصبني ويصيب ثارالم يزلبه موتورا واذكره قديم مامت به الاواثل حتى لحفت بمثله منهم وبمبا كنت أبلوه من خسة اقدار ومن اولة اعمال الى ان وصلت ذلك بالتشرط لروح بنزنهاع وقدعم أمسرا لمؤمنين بغضل ما اختار اللهله تمارك وتعالى من العمل الما ثورالماضي بان الذى عدريه لقوم مصائعهم مرأشدما كان تزاوله أمل القدمة الذين اجتمى الله منهم وقد داعتهم واوامته صوامن ذكرما كان وارتفعوا عايكون وما جهل أمير المؤمنين والبيان وقعه غير محتج ولامعتدأن متابعة روح بن زنياع طريق الى الوسيلة ان أراد من فوقه والدوحالم بالبسيني الغزم الذي بهرفعني أميرا الومنسيز عن خوله وقد ألصقتني بروح بن زنباع هذ لم تزل نؤ أظرها نرمى بى المحمد وتطالع الاعلام وقدا حنت من أميرا الوُّ منهِ نصيبا اغتماء الاشعاق من مضاعه والمواظمة على موافقته فابق انسا بمدالاصابة أم تجول به النفس وتطرف النواظر ولقد سرت بعين أمسر المؤمنين سيرا لمتثبط لمن يتلوه المنطاول لمن يقدمه غيرمنيت موجف ولامتثافل مجعف ففت الطالب ولحفث الحارب حتى ثارت السنة ومادت البدعة وخدأ الشيطان وجلت الائديان الى الجادة العظمي والطريقة المثلي فهاأناذا بإأمسرا الومنين نصب المشلالا ردامني وقدعقات الحبوة وقرنت الوظيفيراف ثل محتج أولرثم ملتج وأمسر المؤمنسين ولى المظلوم ومعقل الخائف وستظهر له المحبة نبأ اصى واكلنا مستقروما حفنت بإأميرا اؤمنسيز فيأوعية ثقيف حتى دوى الظمآن وبطن الغرثان وغصت الاوعدة وانقذت الاوكية فيآل مروان فاخدت ثقيف نف الرصار لها لولاه

قانسوته وعلى راسه عمامة خرنح ضراه وحسل يشخص الى ببصره ساهة كالتوهيم ثم يعود الى قراءة السكتاب و بلاسطنى النظر كالمتفهم الا أند واجم ثم يعاود الكتاب وانى لا قول ماأر لعيث عتر وف من شدة اطراب بدمحتى استقصى قراءته ثم مالت يدمحتى وقع السكتاب على الفراش و رجع اليه ذهنه فسمح العرق عن جبينه ثم قال مقتلا واذا المنية انشبت اظفارها به الفيت كل تميسمة لا تنفع

قبع والله منا الحسن بإنباتة وتواكا تناعند أميرا لمؤمنين الالسن وماهذا الاسافع فسكرة غقهام صد يكاب بقصتنامع حسن رأى امبر المؤمندين فينا ياغلام فتبادر الغلان الصيعة فلى علينامنهم المجلس حتى دفأ تني منهم الانفاس فقال الدواة والقرطاس فاتى مدوا فوقرطاس فكنب بيدمومار فع القلم الامستمدا حتى سطرمث لخدا الغرس فلما فرغقال لى بإنياتة هل علمت ماجئت به فنسمعك ما كتبنا قلت لاقال اذا حسب بكمنا مثله ثم ناولني الجواب وامرى بجائزة فاجزل وجودلى كساودعالى بطعام فاكأت تم قال نكاك الى ماأمرت به من عجدلة أوتوان وانى لاحب مقارندك والا فس بر و يتك فقلت كان معي قفل مفتاحه غندك ومفتاح قفلك عندى فاجدت اك الوافية بالامرين فاقفلت المكروه وفقعت العافية وماساه نى ذلك وماأحب ان ازيدك بيانا قلت الوافيسة الوفاء وقوله عاقفلت دعاءاي جعله ني الله سببالانصراف المسكر ومواقبال المحبوب ثم قال غم مضت وقام مودعالى فالتزم في وقال بابى انتوامي رب لفظة ممهوعة ومحتقر نافع فكركا أظن فخرجت مستقبلا وجهي حتى وردت على امير المؤمنين فوجدته منصرفا من صلاة العمر فلمارآني قال ما اجتواك المضجع بإنباتة فقلت من خاف من وجده الصباح ادلج فسلت وانتبذت عنه فتركني حتى سكن جأشئ ثم قال مهم فدفعت الهمه المكتاب فقرأه متبسما فلامضي فبه ضعث حتى بدت لهسن سوداه ثم استقصاه فانصرف الى فقيال كيف رأيت اشفاقه قال فقصصت عليه مارأ يت منه فقيال صلوات الله على الصادق الأمين ان من البيان اسصرام قذف الكتاب الى فقال قر افقر أته فاذافيه يسم الله الرجن الرحيم لعبد الله أمير المؤمنين وخليفة رب الما الين والمؤيد بالولاية المعصوم منخطل القول وزلل الفعل بكفالة الله الواجبة لذوى أمر ممن عبدا كتنفته الذلةوم ـ تبدال فارالى وخيم المرتع يوبيل المحكرع من جائل قادح ومعترفا دح والسلام عليك

سيفك فاستخرجك أميرا الومنين من اعوان روحين زنياع وشرطته وأنت على معاونته يومثذ محسودفهفاأميرا لمؤمنين والله يصلح بالتو بةوالغفرا نزلته وكان بكوكان مالولم بكن لسكان خبراهما كان كل ذلك من تجاميرك وتعاملك عملي المخالفة لرأى أمير الؤمندين فقرعت صفاتنا وهتمكت حجبناو بسطت يدبك تحفن بهلمامن كرائم ذوى المقوق اللازمة والارحام الواشعية فيأوعية ثقيف فأستغفر الله لذنب ماله عذر فلتن استقال أميرا الومنين فيك الراى فاغد حالت البصيرة في تغيف بصالح النسي صلى الله عليه وسلم اذا أتهنه على الصدقات وكان عبده فهرب بماعنه وماهوا لااختبار للثقة والمطلب اواضع السكفاية فقعدفيه الرجاء كاقعد بإمير المؤمنين فما نصببك له فكأن هذا أليس امهرا الؤمنين ثوب العزاء ونهض يعذره الى استنشاق نسيم الروح فأعتزل عل أميرا الومنين واظمن عنهبا لاعتة اللازمة والعقو بة الناهكة ان شاء الله اذا استحكم لاميرا الرمنين مايحاول من رأيه والسلام ودعاعبدا المك مولى له يقال له نباتة له لسان وفضل دأى فناوله السكتاب ثم فال لهيانه العجل ثم العجل حتى ثاتي العراق فضع هسذا المكتاب في مدالج اجوثر قدما يكون منه فان جين عند قراء ته واستيعاب ما فيه فا فلعة عن عله وانقلع معه حتى تاتى به وهده الناس حتى يانيهم أسى عما تصففي به فيحين انقلاعك من حي لمم السلامة وان هش للجواب ولم تأخذه الميرة فغذمنه ما يجيب به واقرره على عمله ثم اعجه ل على بجوابه قال نباتة فغرجت قاصدا الى العراق فضمته في الصحارى والفيافي واحتواني الفرس واخسذهني السفرحستي وصلت فلماو ردته أدخلت عليهوه لي شعبوب مضني وقد توسط خدمه من نواحيه وتدثر عطرف خزادك ولاثبه الناس من بين قام وقاعد فلا نظر الى وكان لى عارفاة ودم تبسم تبسم الوجل م قال أهلابك مانماتة أهلاءولى أمرا الومنين اقدأ ثرفيك مفرك وأعرف أمير المؤمنين بك صنينا فليتشعرى مادهمك أودهني عنده فال فسلت وقعدت فسأل ماحال المبير المؤمئين وخوله فلماهدأ أخرجت له الكتاب فناولته اياه فاخذه مني مسرعاويد مترعد ثم نظر في وجوءا لذام ف اشعرت الاوأ نامعه ليس معنا ثالث وصار كل من يط يف من خدمه يلقاه خاليالا يسمعون مناالا الصوت فلليقر بون ففك الكتاب فقرأ موجعل يتثاب ويرد دتثاؤبه ويسيل العرق على جبينه وصدغيه على شدة البرد من تعت

غرجن خلف الرجال أرجعه مأز ورات غيرمأجو رات فغير موزور ات من الوز راذلك وصورة كتاب من عبد الملك بن ص وان للحاج بن يوسف وجوابه منه له كه تشقل علم ما حكاية مناسبة للفرض المعول عليه في نقل هـ فده الهكتب لما احتوت عليه من المكلم العربى والاحوال التي تعب الانفس الشريفة الاطلاع عليماقال عمرو بن بعرالجاحظ كانعبد الملائبن مروان سنانقريش وسيفهارأ ياوخر ماوعابدها قبسل أن يستغلف ورعاو زهدا بفلس يومافي خاصمته فقبض على لحيته فشمها ملياثم اجتر نفسه والمخ نفخة اطالحا ثم نظر فى وجوه القوم فقال ما أقول يوم المسئلة عن أص الحجاج وقد أدحض المحتمج على العليم بماطوته الحجب أماان تمليكي له قرن بي لوعة يله بما التعد كاركيف وقد علت فتعاميت ومعت فتصاعت وحله الكرام الكاتبون والله لكاني آلف هدا الطون على نفسي بعسدان ذمث الإيام بتصرفها نفساحق لحاالوعيسد بتصرم الزوال وماأبقت الشبهة للبياقي متعلقا وماهوالا الغل السكامن اللهم انت لي أوسع غير منتصر ولامعتذر قلت هذا الكلام يختبريه مافي نفوس الفوم الذين ظهرمنهم امارات الغيظ من الجاج على ثقة عبد الملك به واختياره على غيره وطرح كل مايقال فيه علمامنه بانه لا يقوم أحد بماقام به الحجاج ثمقال ما كاتب هات الدواة والقرطاس فقعد كاتبه بين يديه وأملى عليه بسم الله الرحى الرحيم من عبد الله عبد الملك بن من وان الى الحجاج بن يوسف أما بعد فقد اصعت مامرك برمايقعدني الاشفاق ويقمني الرجاه عجزت في دار السعادة وتوسيط المك وحين المهل واجتماع الفكر ألتمس العذرف أمن ل فأنا لعمر الله في دار الجزاء وعدم السلطان واشتغال النفس والركون الى الذلة من نفمي والتوقع لماطويت عليه الصحف اعجز وقدكنت أشركتك فهما طوقني الله جله وألاث بحقوى من أمانة الله في هذا الخاتي المرعى فدللت منه على الحزم والجدّ في اماتة بدعة وانعاش سنة فقعدت عن تلك ونم ضت بماعاندها حتى صرت حجة العائب وغدر اللاعن والشاهد القائم فلعن الله أباعقيل ومانجل فألام والدوآ خبث نسل فلعرى ماظلكم الزمان ولاقعدت بكم المرانب لفد البسته كم مابسه كم واقعد ته كم على روابي خطاطه كم وأحلته كم عبلي قدر منعته كم فسكنتم بينطافر وناقسل ومشحف الفلوات القفرة ماتقدم بكم الاسلام ولقد تانوج وماالطائف منابعيد يجهل اهدم قت بنفسك وطعمت بهمستك وسرتك انتصاء

العدواناراذالى الملكما كتسبه منيه ومشير عليه ما أخذته منيه فقائل له ان لمسكل ترية لامحالة قدمآمن الفصائل وان لغارس قسمهامن المحدة والفوة وانك ان تقتل اشرافهم تخلف الوضعاء على أعقابهم وتؤرت شفاتهم منسازل على تبهم وتغلب أدنياءهم على من اتب ذوى اخطارهم ولم ينتل الماوك قط سلاه هو أعظم عليهم وأشد توهينا السلطانهم من غلية السفلة وذل الوحوه فاحذرا لحذر كله ان قكن تلك الطمقة من الغلبية والحركة فانهم إن نجم منهم بعد اليوم على جندك وأهل بلادك ناجم دهمهم منه مالاروية فيمه ولا بقية معهفا نصرف عن هدا الرأى الى غيره واعدالى من قبلك من أولثك العظاء والأحزار فوزع بدنهم بملكتم وألزم اسراللك كل من وليته منهموا عقد ألقساج على رأسمه وان صغرما مكه فان المامه بالملك لازم لاسمه والمعقود التساجء لمي راسه لا يخضع لغيره فلدس ينشب ذلك أن يوقع كل ملك منهم بينه و بين صاحب تدابرا وتقاطعا وتغالباعلى الملاء وتفاخرا بإلمال والجندحتي ينسوا بذلك أضغانه معلياك واوتارهم فيك و يعود حريهم لك حز بالينهم وحنقهم على أنفسهم على أنفسهم عم لايردادون فى ذلك بصيرة الااحدثوالك بهااستقامة ان دنوت منهم دنوالك وان فأيت عنم تعززوا بكحتى يثب من ملك منهم على جاره باسمك ويسترهب وجندك وفي ذلك شاغل لحم عنك وأمان لا حداثهم بعدك وان كان لاأمان للدهر ولا ثقة بالايام قداديت الى الملك مارأيته لى حظاوعلى حقامن اجابتي اياه الى ماسأ لني عنه ومحضته النصصة فيه والملك أعلى عيداوا نغذر وية وافضل رايا وابعدهمة فهااسة مان يحليمه وكافيني تبيينه والمشورة عليه فيه لازال الملك بتعرفا من عوائد النعم وعواقب الصنع وتوطيد الملك وتنفيس الاجل ودرك الاهل مايتأني فيسه قدرته على غاية أقصى ما تناله قدرة البشر والسلام الذي لا انقضا اله ولا انتهاه ولاغاية ولافنا افليكن على الملائدومن كتاب ارسطو هذايسة - كملك فهم قول ابن المقفع السابق تعلم موكائك تنعلم منهم وتؤديهم وكأنك تتأذبهم وتعرف كيف ذلك ومنه تعرفأ يضااذ كان ترجمة كلام يوناني ان التشبيه والاستمارة لايخصان اللغة المربية من مثمل قوله صهلة سمةك وبروزشا وك وفى قوله أواليه وتواليه تغيير اللفظ لاجل تعصيل الازدواج بين الكامتين بقلب لفظ أواثل وقد ثبت جواز فلك حيث كان التغيير مقاربا بقوله صلى الله عليه وسيار لفاقعات

بوريةواليزيرة الى ما بل وارض فارس فلا - للنابعة وة إهله اوساحة بالادهبيم لم بكن الارثها تلقانا هرمنهم براس ملكهم هدية اليناوطلب العفلوة عندنا فاص نابصاب من جاهبه وشهرته لموه ملائه وقلة ارعوائه ووفائه ثم إمرنا يجمع من كان هشاك من اولاد ماو كهم واحوارهم وذوى الشرف منهم فرأينا رجالاعظية اجسيامهم والامهم حاضرة ألمامهم وأذهانهم رائعة مناظرهم ومناطقهم دليلاعلى أننا يظهر من واثهم ومنطقهم انوراءه من قوة أمديه وشدة نجدتهم و باسهم مالم يكن ليكون معه لناسبيل الى غليتهم واعطائهم بايديهم لولاان القضاء أوالنامنهم واظفر نابهم واظهرنا عليهم ولمنر بعيدا من الرأى في امرهمان نسيتأصل شأفتهم ونجتث أصلهم ونلحقهم عن مضي من اسلاقهم التسكن الغلوب يذلك الي الامن من جوائره مرم وبواثقهم فرأينا الذنجل باسعاف بادئ الرأى في قتلهم دون الاستظهار عليه بشور تك فيهم فاوقع الينارا يك فيما استشرناك فيه وهد صحيته عنددك وتقليبك وامتعلى نظرك وسرلام لاهل السلام فليكن عليناوه ليك ﴿ وهذه مورة جواب المبكم الى الملك كه فال لمك الموك وعظم العظماء الاسكندر المؤيد بالنصرعل الاعداء المهدى له الظفر بالماوكيين اصغر عبيده واقل خوله ارسطوالمنوع مالسه ودوا لتذلل في السيلام والإذعان في الطاعة المابعذ فابه لا قوة بالمنطق وان احتشد الناطئ فبهوا جتهدفى تثقيف معانيه وتاليف حوفهوميانيه على الاحاطة باقل ماتناله المهدرةمن بسطة علواللك وسعوارتف اعه عن كل نول وابر ازه عن كل وصف وقد كان تقرر عندى من مقدمات أعلام فضل الملك في صهلة سيقه ويروز شأؤه وين التينة و فأدت الى استه بصرى صورة شخصه واطارب في حسن سمعي صوت افظه ووقع وهي على تعقب غاسرايه ايام كنثأؤدى اليهمن تكاف تعليى ايادما اصحت فاضياعلى نفسى بالحاجفها ليأتهملة موهها يكرمني اليه فياذناك فانماه وعقل مردود اليعقله مستنبطة أواليه وتواليه من عله وحكمته وقد جلى الى كتاب الملك ومخاظبته اياى ومسئلته عما لايتخالجني الشك في القلعاج ذلك وانتباجه من عنده فعنه صدر وعليمه وردوانا فعا اشربه على الملك وان اجتهدت فيده واحتشدت له وتنبا وزت حدد الرسع والطاقة في استنظافه واستقصائه كالعدم مع الوجودوما لايتجزأ فجنب معظم الاشيباه ولكني غميرىمتنع من الجاية إلملك إلىماسال مع على ويقيني بعظيم فيسادعني وشدة فاقتي

اعداء أالوك ومن عادى الماوك والناس كلهم فقدعادي تفسمه واعلوا ان الدهر حامليكم على طبقات فعها حال السعفاء حتى مدنوا حدكم من السرف ومنها حال التقدير حتى يدنومن العفل ومنها حال الاعماق حتى يدنؤمن البلادة ومنها حال انتهاز الفرصة حتى يدنؤمن الخفة ومنهاحال الطلاقة فى اللسان حتى يدنؤمن الحمذر ومنهاحال الاخذ يحكمة المهت حتى يدنومن العي فالملك منسكم جدديران يبلغ من كل طبقة في محاسنها حدها فاذاوقف عليمه ألجم نفسه عماوراه واعلموا انابن الملك واخاه وابرعه يقول كدت ا كون ملكاوما 1, ي ان لاأموت - في اكون ملكا فاذا قال ذلك قال مالايسم الملك وانكتمه فالداه في كل مكتوم واذا تمني ذلك جول الفساد سلما الى الصلاح ولم يكن الفسا دساماالي صلاحقط وقدرسمت لكم مشالا أجعلوا الملك لاينبغي الالأساء الملوك من سنات عمومتهم ولايصلح من اولاد سنات العم الا كامل غد برمضيف العقل ولاعازب الرأى ولاناتص الجوارح ولامطعون عليمه في الدس فانكم اذا فعالم ذلك قل طلاب الملك واذا قل طلابه استراح كل اص ي الى ما يليه و نزع الى حدّ يايه وعرف حاله و رضى معیشته واستطار زمانه وحیث حری د کر الاسکندر و تفرقته علمکه فارس وبنا يناء الملوك الذين قبل الهم ملوك الطوائف وكان ملكهم فاصلابين سلسائي الملوك من الفرس آخر ادلاها دار ابن دار اواول الثانية ارد شير فلا باس ان نثبت في هذا الموضع كلب الاسكندرالى شيخه الحكيم ارسطو يستشيره فيايفعل بإبناء الماولة ايقتلهم ام يبقيهم وجواب المكيم له عن ذلك وهذه صورة كتاب الاسكندري قال عليك ايما المكيم منا السلام اما بعدفان الافلاك الدائرة والعلل السماوية وان كانت اسعد تنابالامور التي اصبع الناس لنابها دائنين فاناجدواجدين لمس الاضطرار الى حكمتك غيرجاحدين لفضلك والافرار بمنزلتك والاستنامة الىمشور تكوالا قتدا برايك والاعماد لامرك وفهمك لما بلونامن اجداء ذلك عليناوذ فنامن جنامنفعته حتى صار ذلك بخوعه فيناوتر مخه ف اذهانها كالغذاء لنا فاننفك نعول عليه ونسة دمنه استمداد الجد اول من المجور وتعويل الفروع على الاصول وقرة الائشكال بالائشكال وقد كان ماسيق الينامن النصر والفلج واتيع انمام الظفر والقهر وبالخناف العدومن النسكاية والبطث مايعجز القول عن وصفه ويقصر شكرا لمنعم عن موقع الانسام به وكان من ذلك ان جلون فالرمن

ولايعلمه ذاك ولااحدامن الخاق قريبا كاناو بعيدا تم يكتب العمق اربع مصائف ويضنها بخياغه ويضعها عندار بعة نفرمن اعيان اهل الممليكه ثم لايكون منسه في مره وعلانيته امميستدل بهعلى ولى عهدهمن هولافي ادنا اوتقريب بعرف به ولافي اقصاه واعراض بستراب له وليتق ذلك في اللعطة والسكامة فإذا هلك الملك جعت مّلك الصائف الى النهضة التي تكون فى خزانة الملك فنفض جيعام ينوه حينتذ باسم ذلك الرجل فيلقى الملك اذالقيه بحداثة عهدبحال السوقة ويلبسه اذالبسه ببصرالسوقة وسمعها فأن ف مرفقه بحياله قبيل افضاه الملك البه سكر اتحدثه عند مولاية العهد ثم يلقاه حيل العتاة وبغى الكذابين وترقية النمامين وايغارص درموا فساد فلبه على كثيرهن رهيته وخواص دولته وليس ذلك تمحمود ولاصالح واعلموا انه ليس للمك أن يعلف لانهلا يقدرا حبدعلي استبكراهه وليسله آن يغضب لانه قادر والغضب لقباح الشر والندامة وليسله ان يعبث ويلعب لان اللعب والعيث من عمل الفراغ وليسله ان يفرغلان الفراغ من امر السوقة وليس له ان يحسد أحدا الاعلى حسن التدبير وليس له ان يخاف لانه لايد فوق يده واعلموا الدكم ان تقدر واعلى ان تختموا افواه الذاسمن الطعن والازراء عليكم ولاقدرة لكعلى انتجعلوا القبيح من افعالكم حسنافا جتهدوا في ان تحسن افعاله كالها وان لا تجعلوا للمامة الى الطعن عليكم سبيلا واعلموا أن لباس الملك ومطعمه مقارب للبساس السوقة ومطعهه موايس فصل الملك على السوقة الابقدرته على اقتناه المحامد واستفادة المكارم فان الملك أذاشاه احسن وليس كذلك السوقة واعلموا أتاكل ملك بطانة ولكل رجل مربطانته بطانة ثماكل امرئ من بطانة البطانة بطانة حتى يجمم فى ذلك اهدل الملكة فاذا اقام المك بطانت على ال الصواب أقام كل امرى منه منه على مثل ذلك حتى يجقع على الصلاح عامة الرعية احذر واباباواحد اطالما أمنته فضرنى وحد ذرته فنفعني احذروا أفشاه السر يحضرة الصفارمن اهليكم وخدمكم فانه ليس يصغر واحدمنهم عن حل ذلك السر كاملا لايترك منهشيأ حتى يضعه حيث تكرهون اماسقطا اوفشاوا علموا ان في الرعية صفظا اتوا الملوك من قبل النصائع لهم والقسوا اصلاح منازلهم بافساد منازل النساس وهم اعداه

عرفتم ذالثهمن وزيرمن وزرائه كم فاعزلوه فاله يدخل الوهن والنقص على الملك رالرعية لصلاح حال نفسه ولا تقوم نفسه بهذه النفوس كلها واعلموا ان دهاب الدولة يدشأ من قبل احمال الرعية بغيرأ شغال معرواف ولااعال معلومة فاذا نسأ الفراغ تولد منه النظر فى الامور والفركر في الفروع والاصول فاذا نظروا في ذلك نظروا فيه بطباع مختلفة فتضتلف بهسم المذاهب ويتولد من اختلاف مذاهبه لم تعباديهم وتضاغنهم وهممع اختلافهم هدزا متفقون ومجتمون على بغض الملوك فكل صنف منهم انما يجرى الى فجيعة الملك عله كله وله يكنهم لا يجدون سلما الى ذلك اوثق من الدين والنيا موس ثم يتولد من تعاديم أن الملك لا يستطيع جعهم على أهواء واحدة فأذا أنفرد باختصاص بعضهم صارعدو بقيتهم وفي طباع العامة استثقال الولاة وملالهم والنفاسة علمهم والحسدلهم وفى الرعية المحروم والمضروب والمقام عليه الحدود ويتولد من كثرتهم مع عداوتهمان يجبن الملك عن الاقدام عليهم فانفى اقدام الملك على الرعية كلها كافة تغرير اعلمه ويتولد من جبن الملوك عن الرعية استجالهم عليه وهـم اقوى عدوله وأخلقه بالظفر لانه حاضرمع الملك فى دارماكه فن افضى اليده المك بعدى فلا يكونن باصلاح جسده اشدّاه تمناما منه بهذه الحال ولا يكونن اشئ من الاشياء اكره وانكر منه الراس صاردنبا وذنب صار راسا ويدمشغولة صارت فارغة أوغى صارفة يرا اوعامل مصروف اوامير منزول واعلموا أنسياسة الملك وحراسته انلا يكون ابن الكاتب الاكاتب وابن الجندى الاجند ياوابن التباجر الاتاجرا وهكذافي بجيم الطبقات فانه يتولدمن تنقل النامر عر حالا تم م أن يلم من كل أمرى منورم فوق من تديه فاذا انتقل اوشك ان يرى شيأار فع بما انتقل اليه فيحسده وبينا فسه وفي ذلك من الضر را لمتولد مالا خفاويه فاذ عجزماك منكمعن اصلاح رعيته كالوصيناه فلايكن للقميص القمل اسرع خلعامنه لمالبس من قميص ذلك الملك واعلموا انه ايس ملك الاوهو كثيرالذ كرلمن يلي الاحمة بعده ومن افساد امر الملك ذكره ولاة العهودفان في ذلك ضرو بامن الضرر وان ذلك دخول عداوة ببن الملك وولى عهده لاند تطمع عينا لألى الملك ريصيرله احداب واخدان عنونه ذلك ويستبطؤن موت الملك ثمان الملك يتوحش منع وتنساق الامور الى هلاك أحدهم اواسكن لينظر الوالى منكراته تعالى ثم انفسه ثم الرهية ويفتخب وليالا مهدمن بعذه

منهم يتعهدا لحاية بالتفتيش والجماعة بالتفصيل والفراغ بالاشغال كثعهد جسده يقص فضول الشعر والظفر وغسل الدرن والغمص ومداواة ماظهر من الادواء ومابطن وقد كان من اولذك الملوك من محة ملكه احب البيه من صحة جسد و فتتا بعث تلك الاملاك بذلك كانهم ملك واحدوكان ارواحهم روح واحدة يمكن اولهم لآخرهم ويصدق آخرهما ولهم تجتمع انباء اسلافهم ومواريث آرائهم وغرات عقولهم عندالباق مهم بعدهم وكانهم جلوس معه يحدثونه ويشاورونه حتى كان على راس دار أبن داراما كانمن غلبة الاسكندر الرومى على ماغلب عليه من ملكه وكان افساده اص ناوتفرقته جاعتناوتخريبه عران بماكنناا بلغله فوسااراد من سفك دماثنا فلماأذن الله عزوجل فىجمع عملسكتنا واعادة امرنا كان من بعثه اياناماكان وبالاعتبار يتقي العثمار والتجارب الماضية دستور برجم اليه في الحوادث الاتمية واعلموا ان طباع الماوك على غيرطبها عالرعية والسوقة فان الملك يطهف به العز والامن والسيرور والقدرة على ماير يدوالانفة والجراءة والطيش والبطر وكلما ازدادفي العرتنفساوفي الملك سلامة ازداد من هـ قده الطبائع والاخلاق حتى يسلمه ذلك الى سكر السلطان الذي هواشد من سكرالتراب فينسى النسكيات والعثرات والغبر والدوائر وفش تسلط الايام ولؤم غلبة الدهر فيرسل بدهما افعل واسانه بالقول وعندحسن الظن بالايام تحدث الغير وتزول المعموقد كان من اسلافناوقدماه ملو كنامن يفسكر وعز والذل وامنه الخوف وسروره الكاتبة وقدرته المعجزة وذلك هوالرجل الكامل قدجه عبرجة الملوك وفسكرة السوقة ولا كال الاف جعهما واعلموا انكم ستباون على الملك بالاز واجوالا ولادوالقرياء والوزراء والاخدان والانصار والاعوان والمتقربين والندماء والمصكين وكل هؤلاء الانليلاان يأخذ لنفسه احب اليه من ان يعطى منها واناع له سوق ليومه وذخيرة لغده فنصيحته للماوك فضل نصيحته لنفسه وغاية الصلاح عنسده صلاح نفسه وغاية الفسادعنده فسادها يقيم للسلطان سوق المودة ماأقام لهسوق الارباح والمنافع اذا استوحش الملك من ثقاته أطبقت عليه ظلم الجهالة اخوف ما يبحون العمامة اخوف مايكون الوز راءواعلموا ان كثيرا من وزراه الملوك من يحاول استبقاء دولته وأيامه مايقياع الاطرابوا لخبط فىاطراف ممليكة الملك ليحتاج الملك الحاراية وتدبيره فأذ

مداحض الزال ومن سمع سمع به ومصارع الرجال تعت بروق الطمع ولواعتبرت مواقع الجحن ماوجدت الافي مقاتل الكرام وعلى الاعتبارطريق الرشادومن سلك الجدد أمن العثار ولن بعدم المسودان بتعب قلبه ويشغل فكره ويؤرث غيظه ولا تعجاوز مصرته نفسه بابني تميم الصبرعلى جرع الملم اعذب من جدا عرائد امة ومن جعل عرضه دونمالة استهدف للذموكام اللسان انكى من كام السنان والكامة من هونة مالم أنجم من الفم فاذا غبمت فهدى اسد محرب اونارتله بوراى الناصح اللبيب دليل لا يجور وذف اذالواى في الحرب اجدى من الطعن والضرب ومن ذلك ما نقله من كتاب اول ملوك الا كاسرة بعد ملوك الطوائف ينصح به من يجيى و بعدده من الملوك وفيه من الفوائد السياسية مالا يخص الملوك دون عامة الناس وهوهذا قال رشاد الوالى خير للرعية من خصب الزمان الملك والدين توأمان لاقوام لاحدها الابصاحبه فالدين أس الملك وعماده م صارالملك حارس الدين فلا بدّللك من أسه ولا بدللدين من حارسه فاما مالاحارس له فضائع واماما لاأس له فهدوم انرأس ماأخاف عليكم مبادرة السفلة ايا كم الى دراسة الدين وتأو يله والتفقه فيه فحمل كم الثقة بقوة الملك على التهاون بمرم فقدت في الدين رياسات منتشران سراجى قدوترتم وجفوتم وحرمتم واخفتم وصغرتم من سفلة الناس والرعية وحشوالعبا مة ثم لا تذهب تلك الرياسيات ان تحدث خرقافي الملك ووهنافي الدولة واعلوا أنسلطان حكم على اجساد الرعية لاعلى ذاو بهاوان غلبتم الناس على مافى أيديهم فلن تغلبوهم على مافى عقولهم وآرائهم ومكايدهم واعباوا أن العاقل المحروم سال عليكم لسانه وهوا قطع سيفيه وأن أشدما يضر بكم من لسانه ماصرف الحداد فسه الى الدين فكأن لادين يحتج ولادي فيما يظهر يتعصب فيكون لادين بكاءوا ليمه دعاه عمهو أوجد الشابعين والمصدقين والمنامعين والموازر بنلان تعصب الناس موكل بالموك ورجتهم وعبتهم موكأة بالضعفاء المغلوبين فاحذر واهدا المعنى كل المذر واعلوا اله ليس ينبغي لللثان يعرف لاءمادوالناك بان يكونوا اولى منه بالدين ولااحدب عليمه ولااغضبله وأنيخلي النساك والعبادمن الامروالنمي في نسكهم ودينهم فان خروج النساك وغيرهم من الاحراوالفي عيب على الملوك وعلى الملكة وثلة بينة العررعلي الملك وعلى من يعده واعلوا اله قدمضي قبلناه ن اسلاف الملوك كان الملك

الناس عداملة من نفسك و باعد هم مسامحة من عدوّك واقصد الى الجميل از درا عالفدك وتنزه صونالمروأ ثك وتعبب عندى عاقدرت عليه احذرلا تصرعن الالسنة علمك ولاتقيصن الاحدوثة عنك وصن نفسك صون الدرّة الصافية واخلصها اخلاص الفعنة البيضاه وعأتبها معاتبة الحذر المشهق وحصنها تعصيب المدينة المنيعة لاتدعن انترفع الى الصغيرفائه بدلءن الكهيرولا تسكمن عثى السكهيرفائه لبس بشاغل عن الصغيرهذب امورك ثمالةي بهاواحكم أمرك ثمر اجعني فيه ولاتجترئن على فأمتعض ولاتنقبضن عنى فاعهم ولا تمر ضن ما تلق الى به ولا تخدجنه واذا افكرت فلا تعلى واذا كتبت فلا تعذر ولاتستعن بالفضول فانهاعلاوة على الكفاية ولاتقصرت عن المعقيق فانها هجنة بالمقالة ولاتلبس كلامابكلام ولاتبعدت معنى عن معنى وأكرملى كابك عن ثلاث خصوع بسضفه وانتشار يهجنه ومعان تعقدبه واجمع المكثير عمائر يدفى القليل مما تقول وليكن بسطة كارمك على كالرم السوقة كبسطة الملك الذي تحدثه على الملوك لايكن ماناته عظهما وماتة كلم بهصفيرا فانما كلام السكاتم على مقدار الملك فأجعله عاليا كعلوه وفائقا كفوقه فاغاجاع الكلام كله خصال اربع سؤالك الشئ وسؤالك عن الشي وامرك بالشي وخبرك عن الشي فهده المصال دعام المقالات ان الهس اليه اخامس لم يوجدوان نقص منهاوا حدلم ثنم فاذا امرت فأحكم واذاسألت فأوضع واداطلبت فأسمح واذا أخبرن فحقى فائك اذا فعلت ذلك اخذن بجراثيم القول كله فلمتشتبه عليك واردة ولم تعجزك صادرة أثبت في دواو ينكما أخد لدت وأحصن فهما مأخرجت وتيقظ لما تعطى وتجرز دلما تأخذ ولا يغلبنك النسيان عن الاحصاء ولاالاثناة عن التقدم ولا تخرجي وزن قيراط في غير حق ولا تعظمي اخراج الالوف الكثيرة في الحق واليكن ذلك كله عن مؤامرتى ومن ذلك ما فقله من وصية اكتم بنصيفي أحد حكماء العرب فى الجاهلية القومه من يميم وهي هذه قال يابئي يميم لا يغو تنكم وعظى ان فاتكم الدهر سفسي الأبين - يزوى وصدرى الكلاما لاأجدله مواقع الاأسماعكم ولامقار الاقاو بكم فثلة ووبامهاع مصغية وقاوب واعية تحمدوا مغبته الهوى يقظان والعقل را قدوا لشموات مطلقة والحزم معقول والنفس مهملة والروية مقيدة ومنجهة التوانى وترك الروية يتلف الحزموان يعددم المشاور من شداو الستهدّ برأيه موقوف على مداحض

مِيزَاكُ احْتَلاف الآدان حسَّب الحيثات المتغيرة فان تلك الاحوال الشديدة لا تلزم المعية نى ومن سار بسيرته اوقارب ذاك ومن ذاكما نقله من نصيحة عبد الملك بن صالح لرجال كان عنده معلم صبيان فلما وجدودا أدب ولطف ارادأن يخذه ممرا ياتنس به وعبد الملك هددا احدالامراءم بني العباس أيام الرشيد وكان شهما فصيحاذاعزم وخرم وكان الرشيد يخبافه على الملك فكان بذلك بينهما ماجر بإت يطلعك عليها الناريخ ومدندهى النصيعة فال ياعبدالله كنعلى التماس الحظ بالسكوت أحرص مناعلي القاسه بالمكلام فانهم قالوا اذا اعجبك المكلام فاصمت واذا اعجبك المصمت فتسكام واعلان اصعب الملوك معاملة الجبار الفطن المتفقد فان ابتليت بصبته فاحترسوان عوفيت فاشكر الله على السلامة فان السلامة اصل كل نعمة لاتساعد في على ما يقبع بي ولاتردنعلى خطأفى مجلس ولاتكانني جواب التشميت والتهنئة ودع عنك كيف اصبنح الامير وكيف امسي وكلمني بقدرماأ ستنطقك واجعل بدل التقريظ لي صواب الاسقاع منى واعلم ان صواب الاستماع أحسن من صواب القول واذا معمتني انحدث فلا يفوتنك منه مشئ وأرنى فهمك اياه في طرفك ووجهك فعاظنك بالملك وقداحات على المعجب بابسمنك اياه وأحللته بجل من لاتسمعه منه وهذا يحبط احسانك ويسقط حق حرمتك ولاتستدع الزيادة من كلامى عاتظهر من استحسان ما يكون مني في أسوو حالا عن يستلذا للوك بالساطل وذلك بدل على تماونه بقدرما اوجب الله تعالى من حقهم واعلم انى جعلتك مودبا بعدان كنت معلى اوجعلت جلبسا مقر بابعدان كنت مع الصبيان مباعدا فتي لم تعرف اقصان ماخوجت منه لم تعرف رجمان ما دخلت فيهوقد قالوامر لم يعرف سوء ما أولى لم يعرف حسن ما أبلي في قوله في اسوء حالا ايجاز والمعني فان استدعاء الزيادة طلب للاستلذ أذبحديث الملك وهوقبيح سواء كان بعق او باطل تمويها على الملك لسكن إذا كان مالباطل كانت الاساءة فيه فاحشة وهومافر عه بقوله غن اسوء حالا الى آخره ومن ذلك ما نقله من وصية أبر و يزاحد الا كاسرة لكاتيمه وهي هد وقاله أكم السر واصدق الديث واجتهد في النصيعة وعليك بالمدرفان ال على" إن لا اعجل عليك حتى استأنى لك ولا اقبل فيك قولاحتى استيقن ولا اطمع فيك احدا فتغتال واعلم انك بمنجاة رفعة فلاتعطم اوفى ظل ملحكة فلانستر يلنه قارب

قلو بهم ويتصرف في عقوله سمحتى بكونوا منهم بذلك المكانة التي صارت غيرماً هولة الا بالقليال فردك مانقله ابنأبي الحديدرجه الله تعالى من آداب ابن المقفع قال لا يكونن محبتك لاسلطان الابعدر ياضة منك لنفسك على طاعتهم في المكروه عندك وموافقتهم فماخالفك وتقديم الامورعلي أهوائهم دون هواك فان كنت افظا اذاولوك حذرا اذاقر بوك أمينااذا الممنوك تعلمهم وكائك تتعلم منهم وتؤديهم وكانك تتادب بهدم وتشكر لهمولا تكافهم الشكر ذايسلا انصرموك راضيا الاسطوك والافالمعد عنهم كل البعدوا لحذرمنهم كل الحذر وان وحدث عن السلطان وصعبته غني فاستغن عنه فأنه من يخدم السلطان حق خدمة ميخلي بينه و بين لذة الدنسا وعمل الأخرة ومن مخدمه غسير حق الخدمة فقدا - مهل وزرالا خرة وعرض نفسه للهلكة والفضعة فحالد نيافاذا صبت السلطان فعليك بطول المسلازمة في غيرا ملال واذا نزلت بمنزل الثقة فاعزل عنه كالرم الملق ولاته كثراه من الدعاء ولاتردن علمه كالرماوان اخطأ فاذا خلوت به فبصره في رفق ولا يكونن طلمك ماعنسده مالمسئلة ولا تستبطئه وإن ابطأ ولا تخبرنه أنلك عليه حقبا وانك تمتد علمه سلاءوان استطعت ان لاينسير حقك وبلاءك بتعديدا النصصوالاجتماد فافعل ولاتعطينه المجهود كله من نفسك في اول معبتك له وأعدّموضعاللز بدوان سأل غبرك شسأ ولاز يمن المجيب واعل أن استلابك الكلام خفة فيك واستغفاف منك مالسائل والمسؤل فياانت فائل ان فال لك السائل ما اياك سألت إوقال المدؤل اجد بجالسته ومحياد ثته امها المجب بنفسه والمستخف بسلطانه معنى هدو الجملة الاخبرة أن المسؤل يقرع المجيد الذي لم يسمل بتفويض الجواب اليه وسكوته هوعنه فلعل المستعلل يكنفهم الغرض ولاوصل الى ما يعلم المدوّل فهو يقول له اجب لابه لم بل بسبب كون السلطان جعلك له جليسا وأعدَّك لمحادثته أحيانا فانكان ذلك كافيافى الاجابة دون علم فافعل وهدد مالآ داب التي انتهت بهذا الفاصل الم الكشاهدة والقسرية وابقاها بالعبارة عنها حسنة ان بعده يستصفي من الناس شكرها ويستدعى من الله جزيل أجرها لاشبهة في لزومها لمن يدمعهمة اهل القهر والاستبداد والعظمة والكبر ياءمن ذوى الرياسة فان لهم حدود ايحدونها لانفسهم تجب رعايتها طلباللسلامة منهموان كان بعضهالا يخص ذلك المقام والاطلاع على الا-وال المختلفة عرك

موصداك بخلفك فأن المن يبطل الاحسان والتزيد بدهب بنو را لمق والملف يوجب المقت عندائله والنياس قال الكه سعدانه كبرمقتا عنه بدالله أن تقولوا مالا تفعلون وا مالك والعلة بالامو رقبل أوانها والتساقط فيهاعندا مكانها أواللجاجة فيها اذا تنكرت أوالوهن عنهااذا استوضعت فضع كلأمرموضعه واوقع كلع لموقعه واياك والاستئثار عاالناس فيهأسوة والتغابى عاتعنى بهما قدوضع العيون أى الجواسيس فانهمأ خوذمنك اغيرك وعماقليل تشكشف عنك اغطية الامور وينتصف منسك المظاوم املك حية نفسك وسو رة حدلة وسطوة بدك وغرب لسا نك واحترس من كل ذلك بكلف البادرة وتأخيرال هاوة دني بسكن غضبك علك الاختيار ولن تعكم ذلك من نفسك حدي ته كثره ومك مذكر المعاد الى ربك والواجب عليدك أن تشذكر مامضي ال تقدمك من حكومة عادلة أوسنة فاضلة أوأثر عن ثبينا صلى الله عليه وسلم أوفر يعنة في كأب الله فتقتدى عاتشاه ده عاعلنا به فم ا وتعتبد لنفسك في اتماع ماعهدت اليك في عهدى دادا واستوثقت به من الحجة انتفسى عليسك الكيلا يكون اك علة عند تسرع نفسك الى هو اها وأناأ سأل الله بسعة رجة موعظيم قدرته على اعطاء كلرخبة أذيو فقنى واياك الفيه رضاه من الافامة على العدر الواضع اليه والى خلقه معحسن الثناه في العباد وجيل الاثر في البسلاد وتمام النعمة وتضعيف المكرامة وأن يختم لى ولك بالسعادة والشهادة اناالى الله راغبون والسلام على رسول المقصلى المتدعلية وآله الطيبين الطاهرين من شاء ينظر الى جيال البلاغة ظاهرة في صورها متبرجة فى أنة ملابسها وأنواع حليها فليطل ترديد نظره في قصول هذا الكتاب الوافي بعميم مايسن لكل انسان أن يتأدب وبأخذاه منه حظافي أخلاقه وأعماله لا يخص ذلك أميرا دون مامور وان كان وضعه على نصيعة وال يتولى أمو ربعض العبادو رأيت في شرحه كلامامنة ولاعن بعض عقد الاءمن تقدم بهم الزمان يشتمل عملي آداب ينسبغي ان يرمد الاستكال أن يتفهمها ويتأذب م أفوجدت تعقيبه باثبات ذاك حيث كان أهم اغراض هذا المكتاب تعريف طلبسة العطم أنّ ألزم شئ يطلبونه وأكبراص ينبغان يحاولو اتحصيله التطيب حياتهم وتجدملهم أوقاتهم وتعلىبه مأمتهم اغمامي الآداب التي يلتشمون بهامع جيسع طبقات النساس ويكون أهسممع كل طبسة فمنها كالام ينجر

دونك وعيبه عليكف الدنياوالا خرة وألزم الحق من لزمه من القر يب والبعيدوكن ف ذلك صابر اعتسبا واقعاد لك من قرابتك وخواصك حيث وقع وابتغ عاقبته جايثقل عليك فان مغية ذلك محودة وان ظنت الرعية بكحيفا فأصر لهم بعذرك واعدل عنك ظنونهم باصارك فانف ذلك اعذارا تبلغ فيه حاجتك من تقويمهم على الحق ولاتدفعن صلحادعاك اليه عدوك مله فيه رضافان في الصلح دعة بدنودك وراحمة من جومسك وأمنالب الادك والكن الخذريل الحذرمن عددوك بعد صلحه فان العدة رعافاري ليتغفل فدبالخزم واتهم فى ذلك حسن الظن وان عقدت بيناك وبين عدوك عقدة أوالبسته منك ذمه فحط عهدك بالوفاء وارع ذمتك بالامانة واجعل نفسك حنسة دون مااعطيت فاندليس من فرائض اللهشئ الناس اشدعليه اجتماعا مع تفريق اهواهم وتشتت آرائهم من تعظيم الوفاه بالعهود وقد لزم ذلك المشركون فمها بيغم دون المسلمين لمااستو بلوامن عواقب الفدر فلاتغدرن لذمتك ولاتغيسي بمهدك ولاتغتلق عدوك فانه لا يجترئ على الله الاحاهل شق وقد جعل الله عهده و ذمته أمنا افضاه بين المماد برجته وحريما يسكنون الى منعته ويستفيضون الى جواره فلأأدغال ولامدالسة ولا خداع فيعولا تعقدعقد انجو زفيسه العلل ولاتعوان على لحن القول بعدالة أحكيد والتوثقة لضيق أم لزمك فيه عهدالله اليطاب انفساخه بغيرا لحق قان صيرك غلى صنقاص ترجوانفراجه وفضل عاقبته خبرمن غدارتخاف تبعثه وانتحبط بالأفسه من الله طلبة لا تستقيل فها دنياك ولا آخرتك اياك والدماه وسفكها بغير حلهافانه لاسشع ادعى لنقمة ولااعظم لتبعة ولااحرى بزوال نعمة وانقطاع مدّة من سفك الدماء بغير حقها والله سبصانه يتول الحديم ببن العباد فيماتها فكوامن الدراه يوم القيامة فلا تغو بنسلطانك بسفك دموام فانذلك بمايضعفه ويوهنه بليزيله وينسقله ولاعذر اك عنداقه ولاعندى في قتل العدلان فيه قود البدن وان ابتليت بخطا وأ فرط عليك سوطك أويدك بعقو بةفان ف الوكرة رما فوقها مقتلة فلل تطمعن بك نفوة سلطانك ع أن تؤدّى الى أولياه المفتول حقهم واياك والاعجاب منفسك والثقة بما يعبث منها وحب الاطراء فان ذلك من أو ثق فرص الشيطان في نفسه المعتى مايكون من احسان المحسن واياك والتعلى رعيتك والتزيد فياجكان من فعلا وان تعمدهم فتتبع موعدك

الهم مجلساعاتما فتواضع فيهلاني خلفك وتقعدهم مبندك واعوانك من احواسك وشرطك حتى يكلمك متكلمهم غيرمتعتع فاني سمعت رسول اللهصلي الله عليه وسلم يقول فى غير موطن لن تقدّس امة لا يؤخد فبالضعيف فيماحة من القوى غير متعتعثم احقل الخرق منهم والغي ونع عنق الصيق والانفة يبسط الله عليك بذلك اكناف رحته ويوجب اك ثواب طاعته وأعط مااهطيت هنيأ وامنع في اجمال واعدار ثم أمو رمن أمورك لابدّلك من مباشرتها منها اجابة عمالك عما يعياهنه كتابك ومنها اصدار حاجات الناس عندورود هاعليك بمايحرج صدوراعوا نكوأمض لكل يوم عله فأن احل يوم مافيمه واجعل لنفسك فمابدنك وببرالله تعالى افضل تلك المواقيت واجزل تلك الاقسام وان كانت كلهالله اذا صلحت فيها النية وسلت منها الرعيسة وليكن في خاصة ماتخاص لله به دينسك اقامة فرائعه التي هي له خاصة فاعط الله من بدنك في ليسلك ونهارك ووفمانقر بتبهالى الله سبحانه منذلك كاملاغير مثلوم ولامنقوص بالغامن يدنكما بلغ واذا قتف صلاتك الناس فلاتكون منفر اولامضيعافان في الناسمن به العلة وله الحاجة وقدسا الترسول الله صلى الله عليه وسلم حين وجهني الى المن كيف أصلى بهم فقال صل بهم كصلاة أضعفهم وكربا لمؤمند ين رحما وأما بعد هذا فلا تطولن احضابك عن رعيتك فان احتجاب الولاة عن الرعية شعبة من الضيق وقلة علم بالامور والاحتجاب منهم يقطع عنهم علم مااحتيب وادونه فيصغر عندهم الكبير ويعظم الصغير ويقبع الحسن ويعسن القبيع ويشاب الحق بالباطل واغاالوالى بشرلا يعرف ماتوارى عنه الناس به من الامور وليست على الحق مهات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب واغاانت أحدرجلين امااص وسعت نفسك بالبدل فى الحق فغيم احتجابك من واجب حق تعطيه أوفعل كريم تبديه أومبتلى بالمنع فالسرع كف الناسعن مستلتك اذاأ بسوامن بذلك معان أكثر حاجات الناس اليك مالا مؤنة فيه عليك من شكاة مظلة أوطلب انصاف في معاملة ثم أن للوالى خاصة و بطانة فيهم استحثار وتطاول وقلة انصاف في معاملة فاحسم مؤنة أوائك بقطع أسماب تلك الاحوال ولا تقطعن لاحدمن حاشيتك وحامتك قطيعة ولايطمهن منكفى اعتقادع قدة تضرعن مليمامن النياس فى شرب أوعمل مشترك يحملون مؤنته على غيرهم فيكون مهنأ ذلك لهم

تفسه في الامو رفان الحاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل عملا يكر اختمارك الماهم على قراستك واستنامك وحسن الظن منك فان الرجال بتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمتهم وليس وراه ذلك من النصيصة والامانة ثبئ واسكن اختبرهم يما ولواللصالحين قبلك فاعمد لاحسنم في العامة اثرا واعر فهم بالامانة وجها فان ذلك دليل على نصيعتك الله وان وليت أمره واجعل اراس كل من أمو رك رأسامنهم لا يقهر مكبيرها ولايتشنت عليه كثيرها ومهما كانفى كتابك منعيب فتغا بيتعنه ألزمته ثم استوص بالتجار ودوى الصناعات وأرصبهم خيرا المقيم منهم والمضطرب بمالة والمترفق بدئه فأنهم واذالمنافع وأسباب الرافق وجلاجا من المتباعد والمطارح فى برك وبحرك وسهلك وجبلك وحيت لايلتثما لناس لمواضعها ولايجترؤن عليها فانهم سلم لاتخاف باثقته وصلح لاتخشى غاثلته وتفقد أمو رهم بحضر تكوفى حواشي بلادك واعلم معذلك ان في كثير منهم ضميقافا حشاوشها فبهجاوا حتمكار للنافع وتحكمافي البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار فان رسول الله صلى الله عليه وسلم منع منه وايكن البيعيه اسمعاعواز سعدل واسعار لاتعجف بالفرية ين من الباثم والمبتباع فن قارف حكرة بعد نهيك اياه فنه كل به وعاقب من غيرا سراف ثم الله الله في الطبقة السفلي من الذين لاحيلة لهم والمسا كين والمحتباجين وأهب ل البؤس والزمني فان في هذه الطبقة قانعا ومعتراوا حفظ لله ما استحفظك من حقه فيهموا حعل لهم قسما من بيت مالك وقسما من غلات صوافي الاسلام في كل بلدفان الاقصى منهم مثل الذي للادنى وكل قداسترعيت حقه ولايشغلنك عنهم بطرفانك لاتعلم بتضييع التافه لاحكامك المبيرالمهم فلاتشعث هاك عنهم ولاتصعر خدك لهم وتفقدأمو رمن لا يصل اليك منهم من تقصمه العيون وتحقره الرجال ففر غلا والمك ثقتك من أهل الخشية والتواضع فليرفع اليك أمورهم ثماعمل فيهم بالاعذار الى الله سبحانه يوم تلقا فان هؤلاءمن بين الرعية أحوج الى الانصاف من غيرهم وكلَّ فأعذر الى الله في تأديبه حقه اليه وتعهد أهل اليتم وذوى الرقة في السن عن لاحيه له ولا ينصب للسشَّلة نفسا وذلكءلي الولاة ثقيل وقد يخففه الله على أقوام طلبوا العيافية فصهروا أنفسهم ووثفو بصدق وعود الله لهم واجعل لذرى الحاجات منك قسما تفرغ لهم فيه شعنصك وتجلس

عالك فاستعلهم اختيارا ولاتولهم محاياة وأثرة فانهم جاع من شعب الجورو الخيانة وتوخ منهمأه لالتحر بةوالمهاءمن اهل البهوتات الصالحة والقدم في الاسلام المتقدمة فانهمأ كرم اخلاقا واصحاعرا ضاوأقل ف المطامع اشرافا وأبلغ في عواقب الامور نظرا ثم أسبع عليم مالا أر زاق فان ذلك قوة لحم على استصلاح انفسهم وغني لحم عن تناول ماتحت الديهم وحجة عليم انخالفوا أمرك أوخانوا أمانتك ثم تفقد أعالهم وابعث العيون من اهل الصدق والوفاء علم م فان تعاهد أنه في السرلامو رهم حدوة الهم على استعمال الامانة والرفق بالرعية وقعفظ من الاعوان فان أحد منهم بسط مده الي خيسانة اجمعت بهاعليه عندك اخبارعيونك اكتفيت بذلك شاهدا فبسطت عليه العقو بة فىدنه وأخذته بماأصاب من عمله غم نصبته بمقمام المذلة ووسمته بالخيمانة وقلدته عار التهمة وتفقد أمراكر اجءا يصلح أهله فان فى صلاحه وصلاحهم صلاحا لمن سواهم ولاصلاح لمن سواهم الاجم لان الناس كاهم عيال على الخراج واهله وليكن نظرك في عمارة الارض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لان ذلك لا يدرك الابالهمارة ومن طلب الخراج بغبرعارة اخرب البلادواهلك العبادولم يستقم أمن والاقليلا فانشكوا ثقلا أوعلة أوانقطاع شرب أوبالة أواحالة أرض اغتمرها غرق أواجحف بماعطش خففت عنهم عا ترجو أن يصلح به أمر هم ولا يشقلن عليدك شئ خففت به المؤنة عنه-م فانه ذخر بعودون به عليك في عمارة بلدك وتزيين ولايتك مع استحلابك حسن تناعم وتعجمك باستفاضة العدل فهم معتمد افضل قوتهم بماذخرت عندهم من اجامك لهم والثقة منهم عادعونهم المهلماسيق من عداك علم مورفقك مهم فريما حدث من الأمو رمااذا عول فيه عليم من بعد احتماده طيبة أنفسهم فان العران يحتمل ما حلته وانها يأتى خواب الارض من اعواز اهلها وانما يعو زاهله الاشراف انفس الولاة على الجمع وسوء ظنوم المقاء وذلة انتفاعهم بالعبرة انظرف حال كابك فول على أمورك خبرهم واخصص رسائلك التي تدخل فم امكايدك واسرارك باجعهم لوجوه صالح الاخلاق عن لا تبطره الكرامة فيدترئ ماعليك في خلاف لك بعضرة ملاولا تقصريه الفيف لة عن امراد كاتبات عمالك عليك واصدار جواباتها على الصواب عنك وفهما بأخذلك ويعطي منك ولايضعف عقدا اعتقد واك ولا يتجزعن اطلاق ماعقد عليك ولأجيهل وبلغ قدر

ولايفعديه الضعف ثمالصق بذوى المر وآت والاحساب وأهسل البيوتات الصاكمة والسوابق المسنةثم أهل الغيدة والشجاعة والسخاء والسناحة عانهم جاعم الكرم وشعب من العرف م تفقد من امورهم ما يتفقده الوالدان من وادهما ولا يتفاقمن فى نفسك شئ قو يترسمبه ولا تحقر ناطفا تماهده سمبه وان قل فانه داهية الى ذل النصصة لكوحسن الغلن ملكولا تدع نه قداطيف امورهما تسكالا على جسمه افان للمسير مناطفك موضعا ينتقعون به وللجسم موقع الايستغنون عنه وليكن آثر رؤس جندك عندك من واساهم في معونته وافضل عليهم منجدته بما يسمهم و يسعمن وراء هممن خلوف اهلهم حتى بك ونههم هما واحدافي جهاد العدو فان عطفات علم معطف فلوجم عايك ولاتصح نصيحتم الابحيطتهم على ولاة امورهم وقلة استثقال دولهم وترك استبطاء انقطاع مدتهم فافسح في آمالهم وواصل من حسن الثناء عليهم وتعديد ماأبلي دوى البلاء منهم فان كثرة الذكر لحسن فعالهم تهز الشجاع وتحرك الناكل انشاء الله تعالى مُ اعرف لكل امرى منهم ما ابلى ولا تضمن بلاء امرى الى غسيره ولا تقصرت به دون غاية بلائه ولالدعونك شرف امرئ الى ان تعظم من بلائه ما كان صغيرا ولاضعة امى ئ انتستصغر من بلائه ماكان عظما وارددالى الله ورسوله ما يضلعك من الخطوب ويشتيه عليكمن الامورفقدقال الله سحانه لقوم احب ارشادهم يالها الذين امنوا اطيعوا اللهواطيعوا الرسول واولى الامرمنكم فان تنازعتم في شيئ فردوه الى الله والرسول فالردّالي الله الاخذ بحكم كتابه والردّالي الرسول الاخذ بسنته الجامعة غيرالمفرقة ثماختر للمسكم بين الناس افضل رعيتك في نفسك من لا تصييق بع الأمورولا تمكه الخصوم ولايقادى في الزلة ولا يعصرعن الغي والى الحق اذاعر فعولا تشرف نفسا على طمع ولا يكتني بادني فهمدون اقصاء أوقفهم في الشبهات وآخذهم بالجمير واقلهم تبرماعواجعة الخصم واصبرهم على تكشيف الامور واصرمهم عثدا تضاح الحمكمة لايزدهيه اطراء ولايسة يله اغراء وأولفك قليل ثمأ كثرتعاهد قضائه وافسح لعفى البذل مابز يجعلته ويقل معه حاجته الى الناس وأعطه هن المنزلة لديك مالا بط مع فيه غيره من خاصتك المأمر بذلك اغتيال الزجال له عنداك فانظرفى ذلك نظرا بليغا فان هسك الدين قدكان اسيراف ايدى الاشرار يعمل فيه بالهوى وتطلب بدالدنيا تم انظرى أمو عالك

وقعوالصق بأهل الورعوا اصدق غرضهم على أن لايطروك ولا يجدوك باطل لم تفعلا فان كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدنى من العزة ولا يكونن المحسن والمسيء عندك عنزلة سواء فان في ذلك تزهيد الاهل الاحسان في الاحسان وتدريب الاهل الاساءة على الاساءة وألزم كالامنه مماألزم نفسه واعلم أن ليس شئ بادعي الى حسن ظي وال برعيته من احسانه اليهم وتخفيفه الونات عليهم وترك استركاهه اياهم على ماليس له قبلهم فليكسمنك في ذلك امر يجمع لك حسن الظن برعيتك فان حسن الظن يقطع عناك نصباطو يلاوان احق من حسن ظنك بهلن حسن بلاؤك عند ووان أحق من ساء ظنك بهلن ساه بلاؤك عنده ولا تنقض سنة صالحة عل ماصدور هذه الامة واجتعت مما الالفة وصلحت عليهالرعية ولاتحدثن سنة تضربشي همامضي من تلك السنن فيكون الا بحمان سنها والوزر عليك بما نقضت منها وأكثر مدارسة العلما ومناقشة المريكاء فى تثبيت ماصلح عليه امر بلادك واقامة مااستقام به الناس قبلك واعلم أن الرعية طبقات لايصلح بعضها الابيعض ولأغنى ببعضهاء وبعض فنهاجنود الله ومنها كثاب العامة وألخاصة ومنهاقضاة العدل ومنهاعمال الانصاف والرفق ومنها عل الجزية والخراج من اهل الذمة ومسلة النباس ومنه بالقيبار واهل الصناعات ومنه باالطبقة السفلي من ذوى الحاجة والمسكنة وكل قد مسى الله سهمه ووضع على حدّه وفريضته فى كتابه اوسنة نبيه صلى الله عليه وآله عهدامنه عندنا محفوظا فالجنودياذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعزالدين وسبل الاعمن وليس تقوم الرعية الابهم ثم لاقوام المجنود الابمايخرج الله تعالى لهم من الخراج الذي يقو ون به في جهاد عدوهم ويعتمدون عليه فيمااصلههم ويكون من وراء حاجتهم ثم لاقوام لهذين الصنفين الا بالصنف الثالث من القضاة والعمال والسكتاب لما يعكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤة ذون عليهمن خواص الامور وهو امهاولاقوام لهم جيماالابا اتصار وذوى الصناعات فما يجة عون عليه من من افقهم ويقمونه من اسواقهم ويكفونه ممن الترفق بالليم مما لايبلغه رفق غيرهم ثم الطبقة السفلى من أهل الماجة والمسكنة الدس يحق رفدهم ومعونتهم وفى الله لكل سعة ولكل على الوالى حقى بقدر مايصلحه فول من جنودك انعهم فىنفسك لله ولرسوله ولامامك واطهر همجيبا وافضلهم حلامن يبطئ عن الغضب ويستريح الى العذر ويرأف بالضعفاء وينبوعلي الافو ماه عن لايثيره العنف

طماحك ويكف عنك من غريك ويضي البك عاعزب عنك من عقلك واياك ومساماة الله فى عظمته والتشبه به في جيروته فأن الله مذل كل جبار وم بن كل مختال أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة اهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك فامك إلا تفعل تظلم ومن ظلم عبادالله كانا لله خصمه دون عباده ومن خاصمه الله ادحض حجته وكان المتحر باحتى ينزع ويتوب وايسشئ أدعى الى تغيير نعمة الله وتجيل نقمته من اقامة على ظلم فأن الله مهمع دعوة المظلومين وهوالظالمين بالمرصاد وليكن أحب الأمور اليك اوسطهافي المق وأعمها في العدل واجعها لرضى الرعية فان سعنط العامة يجيف برضي الخياصة وانسفيط الخياصية يغتفر معرضي العيامة وليس أحدمن الرعية اثقل على الوالى مؤنة في الرخاء وا قل معونة له في البلاء واكر مللا نصاف واسأل بالالحاف واقل ش-كراعنيه دالاعطاه وابطأعذ راعنيه دالمنع واضعف صبراعند ملمات الدهر من اهل الخاصة وانماع ودالدين وجباء المهلين والعدة قالاعداء العامة من الامة فليكن صغوك لحموملك معهم ولمكن ابعدرهم تك منك واشتؤهم عندك أطلهم لمعايب الناسفان فالناس عيوباالوالى أحق من سترها فلاتكشفن عاغاب عنك منما فاغاعليك تطهير ماظهراك والله يحكم على ماغاب عنك فاسترا لعورة ما استطعت يسترالله منكما تعب ستردمن رعيتك اطلقءن النباس عقذة كلحقد واقطع عنك سبب كلروثر وتغباب عن كل مالا يصحراك ولا تجلن الى تصديق ساعفان الساعي غاش وان تشبه بالناسيين ولاتدخلن في مشورتك بخيلا يعدل بكءن الفضال و يعدك الففر ولاجمانا يضعفك عن الامور ولاح يصايزين لك الشره بالجور فان البخل والجبن والحرص غرائز شتي يجمعها سووالغلن مالله شتر وزرائك من كان قبلك للاشرار وزير ومن شركهم في الأثمام فلايكون لك بطائة فانهم اعوان الاعمة واخوان الظلة وانت واجد منهم خير الخلف عن لحممثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم عن لا يعاون ظالماعلي ظله ولا آئمًا على ائمه أولئك اخف عليك مؤنة واحسن لك معونة واحنى عليك عطفاوا قل لغبرك الفافا تخذأ وللكخاصة لخلواتك وحفلاتك غمليكي آثرهم عندك اقولهملك بمر الحقى واقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لاوليائه وافعاذاك من هواك حيث

شرحا كبيراق مجلدات كثيرة فنأراد توفير حظه وشصن خاطره من اشرف الكلام يعدالقرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم فليطلب ذلك الحجم اب ويقوأه بشامل لااغاظه وتفهم لاغراضه ولابأس ان نوردلك منه ما يكون داعيالبذل جهدك في طلبه وهذه صورة عهد كتبه كرم الله وجهه الالك المعروف بالائشتر الفعي كروهومن اجل امعابه وكان يقول فيهم الكلى كما كنت النبي ملى الله عليه وسلم - بن ارسله والساعلي مصربهم الله الرحن الرحيم هدذاما أمربه عبدالله على الميرا لمؤمنين مالك بن المارث الاشترفىء مده حين ولاو مصرحيها يةخراجها وجها دعدؤها واصلاح اهلها وعمارة بلادهاأم ويتقوى الله وايثارطاعته واتباع ماأم بهاى كلبه من فرائضه وسننهالني لابسعد أحدالا بإتباء هاولايشق الامع جحودها واضاءتها وان بنصرا فله سجعانه بيده وقليه واسانه فانهجل اسهه قدتكفل منصرمن نصرهوا عز ازمن أعزه وامره ان يكسر من نفسه عندالشهوات ويزعها عندالجمات فان النفس إمارة بالسوء الامار حمالله يُم اعلم بإمالك الى قدوجه تك الى بلاد قد جرب دولا قبلك من عدل اوجور وأن الناس ينظرونرف امورك ف مشالها كنت تنظر فيهمن امورالولا فقبلك ويقولون فيك كاكنت تقوله فيهم واغايستدل على الصالحين عليجرى الآمام على السنة عاد وفليكن احميد المنخائر اليك ذخيرة العمل اصالح فاملك هوالمؤشع بنفسك عمالا يحلك فان الشجيالنفس الانصاف مفافها احببت وكرهت واشعر فلبك الرجة للرعية والمحبة فمم واللعاف يهمولا تسكونن عليهم يسبعاضار باتغتم اكلهم فاغم صنفان امااخاك في الدين واما نظيراك في الخلق تفرط منهم الزال وتعرض لهم العلل ويؤتى على أمد يهم في العمد والخطافأ عطهم من عفولة وصفحك مثل الذي تحب وترضى ان يعطيك الله من عفوه وصفعه فانك فوقهم ووالى الامر هليك فوقك والله فوق من ولاك وقد استحفاك أمرهم وابتلاك ميم ولاتنصين نفسك لرب الله فانه لإمدى اك سنقمته ولاغني بك عن عفوه ورجته ولاتند منعلى عفوولا تج فعن بعقو بد ولا تسرعن الحمادرة وجدت عنما مندوحة ولاتفوان الى وقررأس فاطاع فاد ذلك أدغال في القليب ومنهمكة للدمن وتقرب من الغير وادا احدثاك ماأنت فيه من سلطانك أيهة او يخيلة فانظر الى عظم ولك الله فوقك وقدرته منك على مالا تقدر عليه من نفسك فان ذلك يطامن اليكمن

ولارال الكفاكت الى من اير أصل هذا المال وحواب عروعن هذا الحكتاب اجدالته عراميرا لمؤمني سلام عليك فانى احداليك الله الاهواما بعدفانة اتانى كناب امرا لمؤمنين مذكر فيه فاشهة مال فشالي وأنه يعرفني قب لذلك ولامال الي وانى أعلم اميرا لمؤمنين أفى ببالدالسعر فيده رخيص وانى اعالج من الزراعة ما يعالجه الناس وفى رزق المرا المؤمنين سعة ووالله لورأيث خيانتك خلالا ماخنتك فأقصر ايها الرجل فان لنااحسا باهي خبرمن العمل لك ان رجعنا البراء شناجا ولعمري ان عندك من لايذم معيشة ولاتذم له وان كان ذلك لم يه شحك قفلا ولم يشركك في عمل ير يدعم وأنه من اهل البيوت الشريفة التي جرت عادة من دونهم من طبقات النساس ان لا يستنكفوا من خدمتهم فيمكن ان يحصل له الغنى بذلك الطربق دون ان يكون ما كاوف آخر السكلام استشهد عن حصل له الغني بثلك الطريق من اهله كعثم إن رضي الله عند وصورة كتاب صدر من امرا الومنين عممان بن عفان رضى الله عنه الى على كرم الله وجهه وكانخ جالى الينبع وقدا حاط الناس بعثمان وهي هذه اما بعد فقد بلغ السيل الزبا وجاوزا الزام الطبيين وطمع في كل من كان بضعف عن نفسه ولم يغلبك مثل مغلب فأقبل إلى صديقاكنت اوعدوا

فَانَ كَنْتُمَالُولَافُكُنْ خَيْرًا كُلُّ \* وَالْافَادْرَكُنِّي وَلَمَا اَمْرُقَ الؤبية بضم فسكون حفرة تعمل فى راس جبل على طربق السبسع وتغطى بغطاء خفيف ليسقط السبع في الحفرة ادام عليه وهي من طرق صيده وهي مثل لبلوغ الشرعاية بعيدة وكذلك محاوزة المزام الطبيين وهومثني طبي بكسراوضم فسكون حلمة الضرع من ذوات الحنف والحافر والظلف وقوله لم يغلبك مثال مغلب قطعة من قول اعرائ

كانك لم يغير علمك كفاخر \* ضعيف ولم يغلبك مثل مغلب وكفاك هذا القدرمثالالما كانعلبه كتبرسول اللهصلي اللهعليه وسلم وخلفائه رضى الله عنهم قبسل اميرا الومنيز على كرم الله وجهه واما هوف كالرمه البحر الذي لاساحل له واذا اطلعت عليد معرفت كيف تصرف اص اءالكلام ف البلاغة وقد جع الشريف الرضي من كلامه مجموعا صالحا مهاه جع البلاغة وشرحه ابن ابي الحذيد

عقيبه فلن وضر الله شيرة وسعزى الله الشاكرين فن كان يعيد مجدا فان مجدا قدمات ومنكان يعبدالله وحدملاشر دلئله فانالته بالمرصادحي قيوم لايموت ولاتأخذه سئة ولانوم حافظ لامره منتقم مسعدوه بعز بهوانى اوسيكم بتقوى اللهوحظ كم ونصيبكم من الله وماجا وبه نبيكم وان ته تدوابه ديه وان تعتصموا بدين الله فان من لم يهدا لله ضل وكل من لم يعافه مبتلي وكل من لم ينصره مخذول فن هداه الله كان مهديا ومن اضله كان صالامن مدى الله فهوالمهة دى ومن يضلل فان تجدله وليام شداولم يقبل منه في الدنيا عل حتى يقر"به ولم يقبل له في الا تخرة صرف ولاعدل وقد بلغني رجوع من رجع مندكم عن دينه بعدان اقر الاسلام وعمل به اغترارا بالله وجهالة بأمره واجابة الشيطان وقال اللهجل ثناؤه واذقلنا لللائمكة اسجدوالا دم فسجدوا الاابليس كان من الجن ففسف عن أمرربه افتنحذونه وذريته أولياء من دوني وهم لهم عدو بمس للظا لمين بدلاوقال جلذ كر ه ان الشيطان الم عدوما تخدوه عدوا المايد عو خربه ليكونوا من اصحاب السعير وانى نفذت اليكم خالدبن الوليدفى جيش من المهاجرين والانصار والتابعين باحسان وامرته انلايقاتل أحداولا يقتله حتى يدعوه الى داعية الله فن استجاب واقر وكف وعمل صالحا قبل منه واعانه عليه ومن ابى ان يقاتله على ذلك ولا يهقى على أحدمنهم قدرعليه وانجرقهم بالنيران ويقتلهم ككل قتلة ويسي النساه والذراري ولايقبل منأحدالاالاسلامةنآمن فهوخيرله ومنتركه فلن يعجزالله وقدامرت رسولى ان يقرأ كتابى فى كل مجع لكم والداعية الا دان فان اذن المسلمون فأذنوا كفواعنهم وانلم يؤذنواسأ لوهمماعليهم غان ابواعا جلوهم وأن اقرر واقبل منهم وحلهم علىما ينبغي لهـموس هـذا الـكتاب تسـتدل على جواز تحلية الـكالام يعض الفاظ القرآن وتعرف الفرق بين الاقتباس والاستشهاد وتنظر كيف تستعمل الشدة فى موضعها وصورة كتاب صدر من امير المؤمنين عربن الخطاب كوهواول من وضع هذااللقب الخليفة وكان قبل يكتب من خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستطال ذلك على من يجيء بعده فانه يلزم ان يكرر بقدرعدد سلفه الى عروبن العاص وهوعا مل على مصرون طرفه من عبد الله أميرا الومنين الى عمروين العاص سلام عليك امابعد فقد بلغني انه فشت لك فاشية من خيل وابل وبقر وعبيد وعهدى بك قبل ذلك

ألبك الله الاعلام الاهواما بعدفان كتابك جاءتى معرسولك يخبرني ان بي المارث قداسلوا قبل أن تقاتلهم واجابو الى مادعوتهم اليه من الاسلام وشهدوا ان لااله الاالله وانعداعيده ورسوله وأن قدهداهم الله بهداه نبشرهم واندرهم وأقبل وليقبل معك وفدهم والسلام عليك ورجة الله وبركاته وكتابه الصادر الى المنذرين ساوى وكان عاملا للفرس على المحر سوهد مصورته من مجدرسول الله الى المنذر سساوى سدارم عليك فانى احداليك الله الذى لااله الاهو واشهدان لااله الاالله وان يحداعبده ورسوله امابعدفانى اذكرك المتدعزوجل فانهمن ينصح فاغما ينصع لنفسه وانه من يطع رسلي ويتبع امرهم فقداطاعني ومن نصصهم فقد نصح لى وانرسلي قداثنو اعليك محيرا واني قد شفعتك في قومك فاترك للسلين مااسطوا عليه وعفوت عن اهل الذنوب فاقبلَ لحمه وانكمهما تصلح ان نعزلك ومن اقام على مجدوسيته فعليه الجزية وقوله احداليك على تقدير متوجها اليك وعلى صوركتبه صلى الله عليه وسلم جرى عمل الخلفاء الراشدين ولم يكن يذكر في صدور السكتب بعد الحد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى زادها الرشيدوعدت من مناقبه في كان يكتب أحداليك الله واسأله ان يصلى ومن كتب الخلفاء كتاب الصديق رضى الله عنه لاهل الردة حين ولى الخلافة ورجع كثير من العرب عن الاسلام وهذه صورته من الى بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من ملغه كابي هذامن عامة اوخاصة أقام على الاسلام اورجمع عنه سلام على من اتبع الهدى ولم برجمع بعدد الهدى الى الضلالة والعمى فاني أحداليكم الله الذي لا اله الاهو واشهدان لااله الاالله وحده لاشر بكله وانعجدا عبده ورسوله واقرت بماجانيه امابعد فان الله ارسل محدا بالحق من عند دوالي خلقه بشير اونذير اود اعباالي الله باذنه وسراجا منبرالمنذرمن كان حياويحق القول على المكافرين مدى الله للحق من اجاب الية وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم باذنه من ادبر عنه حتى صار الى الاسلام طوعاو كره ثم توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نفذ لامر الله و نصح لا منه وقضى ألذى عليه وكان الله قد بين له ذلك ولا هل الاسه لا م في السكتاب الذي انزله فقبال انك ميت وانهم ميتون وقال وماجعلنا لبشرمن قبلك الخلدافائن مت فهم الخالدون وقال للؤمنين وماجحد الارسول قدخلت ونقبله الرسل افائن مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على

يتوبعنه اذاغاب والمرادف الديث الاول والعباهلة فى القلموس العباعلة المقر ون على المسكم فلم يزالوا عنه والارواع بسعرائع من راع أى افرع من رأه لح اله او حلاله والمشابيب وعمشبوب وهوالجيل الزاهر اللون من شب النار الحبها والتبعة بكسر فسكون اربعون شاتا وتطلق على ادنى ماتجب فبمه الصدقة من الحيوان والمقورة الالساط المسترخية الجلود من اقور والليط بكسر فسكون والضناك بزنة كتاب الموثقة الخلق المعينة اعشاة الصدقة لاتكون من المهازيل ولامن الكراثم بل تكون وسطا وهوالمراد بقوله وانطوالثبعة اى اعطوابالنون مكان العين وهي لغتهم والثبعة بفقفتين الوسط ومنه ثبج البحر السيوب بدع سيب وهوالعطية واريدبه في الحديث الركاز وهود فين الجاهلية وفي قوله من اميكر ومن امثيب جرى على لغتهم من الدال لام التعريف معا والصقع الضرب والاستيفاض التغريب والاضاميم الجارة الصغار والتوصيم الفترة والتواني وترفل عليهم ترأس وقدروى همذا المكتاب بصورة أخرى وهي هذه من مجدرسول الله الى الاقيال العياه لة من اهل حضر موت باقامة الصلاة وابتباءالز كاةعلى التيعة الشاة والتهة اصاحبها وف السيوب الجس لاخلاط ولاوراط ولاشناق ولاشغار ومن اجبي فقداريي وكل مسكر حوام النيمة بكسر فسكون وبالممز مدل الياه الغة مازاد على الفريضه حتى تبلغ الفريضة الأخرى اوهي غير السائمة والخلاط ان يخلط الرجل ماله يمال غيره لتسقط عنه الزكاة والوراط ان يخفيه في ورطيع من الارض حتى لابراه الساعى والشناق المشاركة فى الشنق بفتحتين وهوا لعفوبين الفريضتين والشغار نكاح في الحاجلية ودوان يزوج الرجل ابنته اواخته من رجل ويتزوج النة فلك الرجل اواخته على ان يكون بضع كل منه ماصداق الإنترى وقوله ومن اجي فقد اربى قيل فى تفسيروا ن الاجباءهو بيع الزرع قبل بدوصلاحه أوان بيدم الرجل سلعة المكتب تقف على اصل وهوان من يستسق الأد ح يدح بايراد صفاته السكالية في صدر المكتاب البه كاجرى عليه العمل بعدومن كتبه صلى الله عليه وسلم لاهل الاسلام كابه الصادر خالدين الوليدجوا باعن كتابه له صلى الله عليه وسلم باسلام بني الحارث وقد ارسل المموهد في صورته من محدرسول الله الحالدين الوليد سلام عليك فافي احد

البعيرا ذاشر دوالمراذما كالوايفظونه آلحة من دون اقلة والاستنام بمعضم وهوما الخلف المامن دون الله و قيسلما كان له جدم أوصورة فان لم يكن له جدم ولاحورة فهو وث والاكتاف بالنون جدم كنف بالغريك وهوالجالب والناحية والضاحية بالضاد المجمة والماءالهم لذالناحية البارزة التي لاحائل دونها والمرادهن ااطراف الارص والمنصل بفقح الشاد المجمة وسكون الحاء المهداة القليل من الماء وقيل الماء القريب من المكان وبالصريك مكان الفصل والبور الأرض التي لم تزرع وهو بالفقع مصدر وصف بدواناهاى الجهولة من الارض التي ليس فيها أثر عمارة واحدها معي واغفال الارض تالغير المجمة والفاء الارض التي ليس فيماأثر يعرف كانها مغفول عنها والطلقة بنكوناللا مالتلاح عاما وقيل الدروع خاحاوا لسلاح ماالحد المرب ونآلة المنديد محايقا تلبه والسيف وحده يسمى سلاحاوا اهامنة من الغفل بالضاد المجمة والنون ما كان دا كالافي العمارة من الصيل وتضمئته المصار هم وقراهم وقيل الميت تشامنة لاك ار بإجاط منواعات ماوحفظها فهي دات صمان كعيشة راضية عمني ذات رضي والمعين من المغمور الماء الذي ينب عمن العين في العاص من الارض وقوله لا تعزل ساوحتكم بالزاى المجمة اىلاتصرف ماشيتكم وتمال عن الرى ولا تمنع وقولة ولا تعدقار د تسكم أى لاتضم الم غيرها وتحشر الى الصدقة حتى تعدمع غيرها وتحسب والفاردة الزائدة على الغريضة ولا يحظر عليكم النبات بانظاء المجمة اى لاغتعون من الزرع والمرعى حيث شلتم والخظر المنع ومقصود فتميزتنا يكون السلطان فيه اطلاق التصرف وليس داخلافي شتوزة أخدمن غيره واعلامهم بذلك ومعنى كؤن الحلقة والحافروا لحضن السلطان انةمني أعرباسة مألحانى الجهادوج عليم الامتثال عسمايؤم رونبه وان كانت الممالكا اختصاصيا بخلاف الاشتياء المتقدمة ومنها كتابة الفتادر لوائل برجراء عظاء خضرموت وأخشاله مؤيم وفدة تشتورته من محد وسول الله الى ألا تعمال التماعلة والائرواع المشابيب ولى التبعة شاة لامقو رة الالساط ولاصناك وانطوا التجه وف السيوب المسروة وزرى من المبكر فاصفعوه مائة واستوقفتوه عاماؤمن وفي من المثيب فضرجوه بالاصامم ولا توصيم ف الدين ولاغة فى فرائض الله تعالى وكل مسكر حرام ووالل ابن حجر يترفل على الا تمال تفسير الفاظه ألا قيال جمتع قيل بفقع فسكون الملك اومن

والتراسيا فأعها من فواقعها الى خواتها على تربية ذهنك في هدد والصناعة واختيار مايرشدك اللهلا ختياره من مذهب تذهب من أليف الكلام وتنويعه على حسب طبقات من تكاتبهم وكفي هذه الصناعة شرفاأن كان ابتداء تمثيلها بماصدر عن حضرة المصطفى صدلى الله عليه وسالم ومنه تعرف حق المعرفة كيف يختلف حال الحكمابة ماختلاف حال المكتوب اليعه في كتبه للعمو بعضها يشبه بعضا كتابه الصادر لقيصر الروميدعوه الى الاسلام وهدده صورته من محدرسول الله الى هر فل عظيم الرومسلام على من اتبع الحدى اما بعدفاني أدعوك بدعاية الاسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجوك مرتبن فان توليت فان عليك اثم الاريسيين وياأهل الكتاب تعالوا الى كامة سواء بينناو بينك أنلانه بدالا الله ولانشرك بهشيأ ولا يقفذ بعضنا بعضاأر بإباه ن دون الله فان تولوا فقولوا أشهدوا بانامسلون ومنما حسكة ابدالصادرالي كسرى ملك الفرس فى ذَلك الغرض وهـ فده صورته من مجدر سول الله الى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع وآمن بالله ورسوله وأدعوك بدعاية الله عزوجل فانى أنارسول الله الى النياس كافة لا تذرمن كان حياو بحق القول على الكافرين وأسلم تسلم فان توليت فان إسم المجوس عليك فكان الافتتاح عن فلان الى فلان سنة سواء كانت الكتابة من رئيس أوم وسحتى كتب النجاشي ملك الحبشة الى مجدر سول الله من النجاشي وكتب خالدبن الوليدفى بعض كتبه الى النبى صلى الله عليه وسلم وكان قد بعثه فى ناحية لحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد ف كانت سنة ثانية التزمها الناس بعد فيخطاب المرؤس للرئيس لما تجددهن العظمة المليكية والجلالة السلطانية وهن كثيبه للعرب كثابه الصادرلاء كيدرصاحب دومة الجندل وهده مصورته من محدرسول إلله لأكيدر حين أجاب الى الاسلام وخلع الانداد والاصنام مع خالد بن الوليد سيف الله فدومة الجندل واكأنهاان لناالضاحية من الضعل والبوروا لمعامى وأغفال الارمن والحلقه والسلاح والحافر والحصن واسكم الضامنة من المخل والمعين من المجو رلاتعزل سارحة كم ولانه تذفارد تركم ولايحظر عليكم النبات تقيمون الصلاة لوقتما وتؤتون الزكاة محقه اعليكم بذلك عهدالله والميثاق تفسير ألفاظه وبيان مقصوده الانداد جدع ند وكسراانون وهوصدااشئ الذي يخاافه في أموره ويشاده أي مخالفه ماخوذ من ند

والتعازى والتزاور والتهادى والمداعبات وسائراً نواع الرقاع في فنون المكاتبات فقد قال في موادّ البيان اله يجوزان تودع أبيات النعر على سبيل المثل وعلى سبيل الاختراع محتما بان الصدر الاول كانوايسة مماون ذلك في هذه المواضع وهذا الذي ذكره لاخفاه فيه وكتب الرسائل المدوّنة من كلام المتقدمين والمتأخر بن من كتاب المشرق و المغرب شاهدة بدلك ناطقة باستعمال الشعر في صدورا لمكاتبات واثنائها ونها يا تهاما بين البيت والبيتين فا كثرحتى القصائد الطوال واكثر ما يقع من ذلك البيت الفرد والبيتان في احول ذلك كااستشهد القياضي الفاصل في بعض مكاتباته في الشوق بقولة

ومن عجبى أنى أحن المسم \* واساً لعنهم من أرى وهم معى وتطلبهم عينى وهم في سوادها \* ويشتاقهم قلبى وهم بين أضلعى وكما كتب أيضا لبعض أخوا له في جواب كتاب

وكم قلت لبتنى كنت عنده \* وماقلت اجلالاله لبته عندى وكا كتب في وصف كاب وردعليه مستشهدا بقوله

وحسبته والطرف معفوديه \* وجه الحبيب بدالوجه محبه المخبرذلك من المسكان بالنائلا بأخذها حصر ولاتدخل تحت حدّا نتمسى ماأردت نقله من كأب صبح الاعشافي هذا الموضع والماأوردته بصورته مع قابليته للاختصار لا كون قد أحضرت ذهنك كلامالؤلف جليل في النعريف بصناعة الانشاه يكون لا كون قد أحضرت ذهنك كلامالؤلف جليل في النعريف بصناعة الانشاه يكون لا مجال بعد فهمه واعتبار ما يرشد اليه أن يحاول تهذيب عبارة تفيد معناه وتبين مغزاه بمناه الغرض من ايقافك عليه أنك تتبع كل ما يأص ك به وينبهك عليه دون ان تسد خدم ل ذوقك في الاسحسان وأنت مستند اليه مسترشد به حتى تغر ج منسه الى ما يئاسب وقتك و يستصو به أهل عصرك الذين أحوالك من بوطة بأحوالهم ومنافعك معقودة برضاهم فلكل مقام مقال وليكل زمان رجال هذا واذا أردت استيفاه معرفة اختلاف اصطلاح الحكتاب في كل عصر من العصور الخالية في فو المحالك بنب المتباد في العشبا المناه وما الكتب الكتبات فالموجود من كاب صبح الاعشبا بنا وعوا تم الغراب الميرة بكفيك في أمثلة تستعين بتفهمها بهدار الكتب الكبيرة بكفيك في الفرائل من بر المائمة الثالثة ) في أمثلة تستعين بتفهمها بهدار الكتب الكبيرة بكفيك في الغراب المناه عن المناه المناه

وكا كُتب القاتشي على الدين بن هبد الفاهر عن المنصورة الدون الى ضاحب المن ف بواب المن في بواب المن في بواب المن في بواب المروب ما تشغل عنم المصالب في الاولاد مستشهدا فيه بقوله

ادًا اعتادالفتي حُوصُ المنايا م فاهون ماغر به الوحوك

وكا كتب ما حبنا الشيخ علاء الدير البيرى رجة الله في الظاهر برة وق صاحب الديار المصرية جوا بالصاحب تونس من بلاد المغرب واستشهد قيه البلاغة المستعملية الوارد عنه بقوله

وكالامكدمعصب غريب \* رقحتى الهوا ميكثث عندة الرق الفظاورة منى فاضفى \* كل معرمن البلاغة عَبده

وعلى ذلك بَرْتَ ملوك الْمُعْرَبِ من بنى مرّبِن وغسيرهم كاكتب به من كتاب السلطان الوالمسن المرّبيني عنسه الى السلطان الملك الناصر عمد بن فلأوون صاحب الديار المصرية كتابا يخبره فى خلاله ان صاحب بجاية عن طاعت فعر المورود وبجيوشه حقى قعد مستشهد افيه بقول القائل

ان عادت المقرب عدما له وكانت النمل له المسرم المعلم المتعلق المتعلق التي التعليم المتعلق المت

في المَكَانَهِ النَّالِيَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

اذْآجِئْت عارا أورضيت بذلة ﴿ تَمْنَسَى عَلَى نَفْسَى مَنَ الْكَابِأُهُونُ وَكَابِأُهُونُ وَكَالِمُ الْمُونُ وَكُنْبِ فَي أَسْعَلَمُ وَكُنْبُ فَي أَسْعَلَمُ وَكُنْبُ وَكُنْبُ فَي أَسْعَلَمُ وَمُونِ وَمُؤْمِنُونُ وَنْفُولُمُ وَمُؤْمِنُونُ وَكُنْبُ فَي أَسْعَلَمُ وَمُؤْمِنُونُ وَلَا مُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنُونُ وَلَا مُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَلَا أَمْ وَلَا أَوْلَاللَّهُ وَلَا مُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَلَا أَوْلَاللَّهُ وَلَا أَمْ وَلَا أَنْفُلُهُ وَلَا أَمْ وَلَا مُؤْمِنُونُ وَاللَّهُ وَلَا أَوْلُونُ وَلَا أَوْلُونُ وَلَا أَمْ وَلَا أَوْلِكُونُ وَلَا أَوْلُونُ وَلَاللَّهُ وَلَا أَوْلَاللَّهُ وَلَا أَمْ وَلَا أَمْ وَلَا أَوْلُونُ وَلَا أَوْلُونُ وَلَا أَوْلُونُ وَلَاللَّهُ وَلَا أَمْ وَلَاللَّهُ وَلَا أَوْلُونُ وَلَا أَوْلُونُ وَلَا أَوْلًا وَاللَّهُ وَلَا أَوْلًا وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَا أَمْ وَلَّهُ وَلَا أَلَّا أُولًا أُولًا أُولًا أَولُونُ وَاللَّهُ وَلَا أَلَّهُ وَلَا أَمْ وَلَا أَلَّهُ وَلَا أَلَّهُ وَلَا أَولُونُ وَلَّهُ وَلَا أَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا أُولُونُ وَلَّهُ وَلَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا أَلَّهُ وَلَا أُولُونُ وَلَا أُولُونُ وَلِهُ وَلَا أُولُونُ وَلِهُ وَلَا أُولُونُ وَلَّهُ وَلَا أُولُونُ وَلَاللَّهُ وَلَا أُولُونُ وَلَّهُ وَلَا أُولُونُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّا أُولُونُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا أُولُونُ لَا أُولُونُ وَاللَّهُ وَلَا أُولُونُ أُولُونُ وَلَا أُولِكُونُ وَاللَّهُ وَلَا أُولِقُونُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا أُولُونُ وَلَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا أُولِلْمُ وَلَا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُولُونُ لَلَّا أُلَّا أُلّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّا أُلَّالِهُ وَلَالِهُ وَلَاللَّهُ وَلَالَّالِلَّا أُلَّا أُ

ورفة المناطالبافوق قدرها به بسوق المائلة المجال والدلا وبأنجلة قد المجال والدلا وبأنجلة قد الهب الناس في المقل بالشعر في المسكلة بالمال كية عندافة ومقاصد عنم متباينة بحسب الاغراض ولذاك أورد الشنيخ بحال الدير بمن بسائة عدق المسكلة في بعلة سؤالاندالي سأل عنما كاب الانشاء بدمش مخاطبا بها السيع شهاب الدين محود الملبي وهن يومن كوه الاستشهاد في مكاتبدة المال وهن كوه الاستشهاد في مكاتبدة المال والاشتار وكيف تركها على ما فيها من الاسمار الماللكاتبنات الانوائيات بالتها في

أناة فاضل تفن عقب بعدها به وعيدا فان لم يجدا جدت عزاقه وعن كأن كثيرالة على المعالى والمعالى المعالى ا

مولاى انأبابكر وصاحب به همان قد غصبا بالسيف حق على فانظر الى حظ هذا الامم كيف لتى و من الا واخرمالا فى من الا ول فكتب اليه الناصر الجواب من ذلك وكتب فيه

وافى كابك باابن بوسف ناطقا ، بالمقيد بر ان أصلاب طاهر بخصب واعليا حقد ماذلم يكن ، بعد النسب من له بيثرب ناصر فاصبر فاصبر فات على الاله حسابهم ، وابشر فناصرك الامام الناصر وعلى ذلك جرى الملوك القائمون على خلفاه بنى العباس في مكاتباتهم أيضا كا حكة بابواسها في الصابئ عن معز الدولة بن بويه الى عدّة الدولة أبى تغلب كا بايذ كراه فيه خلاف قريبين له لم عكة ومسلعدة أحده ما على الا خروا سبق مد فيه بقول المتليس

وما كنت الامشل قاطع كفه \* بكف له أخرى فاصبح اجدما فلما استقلد المكف بالكف لم يعد \* له دركا في أن يبينا فا عما

وهلى هذا النهب جرى المسال في الدواة الآبو بية بالديار المصرية كاكتب القياضى الفاصل عن السلطان صلاح الدين يوسف بن ابوب الى ديوان الخلافة به فداد عند قتل المنار ثيس الرؤساء وزير الخليفة كاباليسلى الخايفة عنده وكليب ساء السيرة وأكثر المقتل مقتلا بالبيتين المقواين في أبى حفين الخلال وزير أبى العباس السفاج وكان يعرف بو زير آلى العباس السفاج وكان يعرف بو زير آلى العباس السفاج وكان يعرف بو زير آلى عد

ان المكارو و تسر ورجا \* كان السرور عا كرهت جديرا

فان كنتما كولاف كن خيراً كل \* والافادركني ولما أمن ق
وكا كتباً مير المؤمنين على بن أبي طالب كر مالله وجهه الى معاوية بن أبي سفيان
في جواب كابله حين جرى بينه ما التنازع في الحلافة فقال في اثناء كابه وزعت الى لكل المناه عليه وغيان العدر المناه المناه عليك فيكون العدر المناه المناه عليك فيكون العدر اليك وتلك شكاة ظاهر عنك عارها وعلى ذلك جرى كثر برمن خلفاء الدولت بن اليك وتلك شكاة ظاهر عنك عارها وعلى ذلك جرى كثر برمن خلفاء الدولت بن الأموية والعباسية كاحكى العسكرى في الاوائل ان أهل حصو وثبوا بعاملها فاخر جوم ثم وثبوا بعده بعامل آخر فاص المتوكل ابر اهيم بن عباس ان يكتب اليم كابا يعدرهم فيه ويختصر فكتب أما بعدفان أمير المؤمني يرى من حق الله تعالى عليه فيما ية قوم به من ذي من حق الله تعالى عليه فيما يقوم به من ذي حويلم به من شعف به من شعف يرو تنبيه ثم التي لا يقع حسم الداء بغيرها

وتعر يفاللواجب فى تلتى السراه بالشكرو الضراء بالصبر ومحوذاك وكذلك اذا كاتبت رئيسافى معنى الاستزادة والشكرى لايجو زأن تأتى يعناها في ألفاظهما الحاصة بل يجبأن تعدل عرا اشكوى الحألفاظ الشكو وعرألفاظ الاستزادة الحألفاظ الاستعطاف والوقال في النظرالة كون قدر تدت كالامك في رتبته واخرجت معمّاك مخرجمز يستدعى الزيادة لامن يشكوا لتقصير وكذلك لووقعوا قعالسلطان فنصمته لم يجزأن تورد ذلك مورد التقبيه على ما أغفله والايقاظ لما اهمله والتعريف من الصواب المجهله لان ذلك عمالاتحمله الرؤساه من الاتماع وليكن تهنى الخطاب على ان السلطان أعلى وأجل رأ باوأصح فكراوأ كثراحاطة بصدور الامو ر وأعجازهاوان آراه خدمه جزدمن رأيه وانهم اغايتفرسون مخايل الاصابة عا وقفوا عليه من ساوك مذهبه والتأدب بادبه والارتياض بسيا سته والتنقل فى خدمت وانه يما يفرضونه فى حكم الاشفاق والاهتمام ومايسب غ عليهم من الانعام المطالعة بما يجرى في اوهامهم ويحدث في اف كارهم من الامور التي يتخيلون في العمل بها مصلحة للدولة وعمارة المملكة يتصفعه بإصابة رأيه التيهي أوفر وأثبت فاناستصو به امضاه وان رأى خلافه ألغماه وكان الاعلى مايراه الى غيرد لك ممايجرى هذا الجرى و الاصل العاشر) وان يراعى مواقع آيان القرآن والمجمع فى الكتب وذكر أبيات الشعر فى المكاتبات اما آيات الفرآن الكرائج فقدذ كرابن شعث في معالم الكتابة انها في صدر الكتب قد مذكرها الادني للاعلى في معنى ما يكتب به مدل قوله تعالى فلما أنجاء البشير الفامع لى وجهه فارتد بصميرا وقوله تعلى وفالوا الجمدلله الذي أذهب عنا الحزن انربنا الخفور شكور الى غير ذلك من الا تماث المناسبة للوقائع وان كانت في اثناء الكتب فقد استشريبها جماعةمن الكتاب فى خمال كتبهم واما المجع فقدد كرابن شبث اله لايفرق فيه بين كاب الاعلى للادنى وبالعكس وانه عما يكتبعن السلطان أليتى لكن قدد كر بعض المناخر ينان الكنابة بالسجدع انقص فى حق المكتوب البه وقضيته انه لا يكتب به الامن أعلى لا دنى الاان الذى جرى عليه مصطلح كتاب الزمان تخصيصه بيعض الكتب دون بعض من الجانبين واما الشمر فرورده حيث يحسن ابراده ويمنعه حيث يحسن منعه فليس كل مكاتبة يحسر فيما ايراداله مربل يختلف الخالف ذلك بعسب المكتوب عنه والمكتوب

من الالفاظ التي فيم اتعظيم شان المكتوب عنه مثل ان يقول أص ت بكذا أونهيت عن كذاوأوعزت بكذا أوتقدم أصى الى فلان بكذا أوانهم الى كذا أوخرج أمرى بكذا وما في معنى ذلك مما لا يخاطب به الا تباعر وساءهم بل يعدل عن مثل هلذه الالفاظ الىمايؤدى الىمهناهاى الاعظمة فيده مثل ان يقول وجدت صواب الرأى كذا ففعلته ورأيت السياسة تقتضي كذافامضيته وماأشبه ذلك ان كان عرف الكناب على الخطاب بالتاء والاقال وجد المملوك سواب الرأى كذا ورأى السياسة تقتضى كذا فامضاه ومايجرى هذا الجحرى وأما المكتوب اليه فقال أبواه للالالعسكرى في كتاب الصناعتين ينبغي ان يعرف قدرا لمكتوب اليه من الرؤساء والنظر اه والعلاء والوكلاء ليفرق بين من يكتب اليه أناأ فعل كذاومن يكتب المه منحن نفعل كذافأ نامن كلام الاشباه والاخوان ونحن من كلام الملوك ويفرق بين من يكتب الميه فانرأيت وبين من يكتب اليه فرأيك قال في مواد البيان وذلك ان قولهم فان رأيت أن تغمل كذا افظ النظراء والمساوين بخلاف فرأيك فانه لايكتبه الىجليل معظم لتضهنه معنى الاعمر والتقدير فره رايك على ان الاخفش قدأ نكر هذا على الكتاب لان أقل الناس يقول السلطان انظر في أموري ولفظه لفظ الاعمى ومعناه السؤال وذكر مثله في صناعة المحتاب عن النحو بين قال في مواد البيان وعبق الكتاب ان المشافهة تعتمل ما لاتحتمله المكاتبة لأنالمشافهة تكون عا يحضر الانسان ولايتمكن من تقييده وترتيبه بخلاف المكاتبة فلاعذراصا حبراني الاخلال بالا دبقال في مواد البيان لا ينبغي ان بكون خطابك لجيم طبقات الناس على صورة واحدة وذلك ان المعانى التي يكتب فيها وان كانكل جنسابعينة كالتمنقة والتعز ية والاعتذار والعثاب والاستظهار ونحوذلك فانه لايجوزان يخرج المعني لكل مخاطب على صيغة واحدة من اللفظ بل ينبغي ان مخرج في الصيغة المشاكلة للمخاطب اللائقة بقدره ورتبته الانرى انك لوخاطيت سلطانا أووزيرا بالتعزية عن مصديبة من مصائب الدنيا الماجازان تبني المكلام على وعظه وتبصيره وارشاده وتذكيره وحضه على الاخذبحظ من الصبر ومجانبة الجزع وتلقي الحادثات بالتسليم والرضى وانما الصواب ان تبني الخطاب على انه أعلى شاناوأرفع مكانا وأصعيزما وأرج حلماه نأن يعزى بخلاف المناخرف الرتبة فانداغا يعزى تنبيماوتذ كيراوتصبيرا

كذاعلى كذاوكذاوأوهزاميرا الؤمنين الى فلان بكذاوا قتضى رأى أميرا الومنين كذا وخوج أمر أمير الومنين بكذاو نفذ اص امير المؤمنين الى فلان، بكذا وماشا كل ذلك ور بماعبرعنه بالسلطان مثل أن يقال ف حتى المخالفين وحار بواعساكر السلطان أووضعوا خراج السلطان وماأشبه ذلك وقال ابن شيث ويخاطب بالمواقف المقسدسة الشريفة والعتبات العالمة ومقر الرحة ومحل الشرف وذكر المقرالشهابي بن فضل الله فى التعريف نحوه فقال ويخاطب الديوان العزيز وألقام الاشرف والجانب الاعلى أوالشر يف وباميرا اؤمنين مجردة عن سيدناو ولاناوس في بيجردة مع ماعاة المناسبة والتسديدوا لمقاربة قال وسبب الخطاب بالديوان العز يزا لخضعان عن مخاطبة الخليفة نفسه وتنزيل الخطاب منزلة من يخاطب نفس الديوان والمهني بهديوان الانشاه اذالكتب وانواع المخاطبات اليه واردة وعنه صادرة وان كان المكتوب عنه ملكافقد جرت العادة ان يعبر عنه منون الجمع للتعظيم فيقال فعلنا كذاوأ مرنا بكذاوا قتضت آراؤنا الشريفة كمداو برزت صااعبنا بكذاوص سومنا الى فلان ان يتقدم بكدا أو يتقدم أمره بكذا وما أشبه ذلك وذلك ان ملوك الغرب كانوا يجرون على ذلك في مخاطباته. **جْ**رِ بْ المُلُولُ على سننهم في ذلك وفي معنى الملوك في ذلك سائر الرؤساء من الامراء والوزراء والعلماه والكتاب ونحوهم من ذوى الاقدار العلمية والاخطار الجلملة والمرأتب السنية فى الدين والدنياج ويصلح ان يكون آمر اوناهمااذا كتبوا الى اتباعهم ومأمور يهماذ كانت مذه النون بما يختص بذوى التعظيم دون غيرهم وشاهد ذلك من القرآن العظنيم قوله تعالىحتى اذاحضرأ حدهم الموتقال رب ارجعون فدعاه دعاه المفرد لعدم المشاركة له في ذلك الاسم وسأله سؤال الجمع لمكان العظمة الى غير ذلك من الآيات الواردة موردالاختصاصله كمافى قوله تعـالى انانحونرث الارضومن عليمـاوقوله ا انانحن نحى الموقى وقوله نحن الوارثون وغير ذلك من الاتيات قال في معالم الكتابة وقد أخذ كتأب المغرب هذامع ولاة أمورهم فى الجمع بالميم فخاطبوا الواحد مخاطبة الجمع مثل أنتم وفعلتم وأمرتم وماأشبه ذلك قلت والامرفى ذلك عندهم مستمرالي الاتنوان كان المهكمة وبعنه مرؤسا بالنسبة الى المهكمة وباليسه كالتيابع ومن في معناه ففيال في مواد البيان بنبن أن يحفظ في الكتب النافذة عنه عن الاتبان بنون العظمة وغيرها

بهواقهام من لا يصل المعنى الى فهدمه الابالبيان الشاى في العبارة ومنها مخاطبة السلطان عن نفسه فعد فيما مخاطبته على قدرمكانه في المدمة فعستعمل من الالفاظ المتوسطه والاعجوزان يستعمل فيما الفصيحة التي لاتعتمل من تابع في حقى متبوع الما فيهمن تعاطى التفاصح على سلطانه وهوغ ميرجائز في أدب الملوك وكذلك لايحو زفيه تعاطى الالفاظ المبتذلة الدائرة بين السوقة لما في ذلك من الوضع من الملطان بمقابلته ا ياه بمالا يشمه وتبته وأمّالكتب الاخوانيات الماف فدة في التماني والتعازي فانها تحتمل الالفاظ الغريبة القوية الاخد بجامع القلوب الواقعة أحسن الواقعمن النفوس لانهام بنية على تحسير اللفظ وتزيين النظم واظهار البلاغة فيها مستصسن واقعموقعه قلت والذى تراعى الفصاحة والبلاغية فيسهمن المكاتبات عن الابواب السلطانية في زماننا مكاتبات ملوك المغرب كصاحب تونس وصاحب تلسان وصاحب فاس وصاحب غرناطة من الانداس وكسذاك القانات العظام من ماوك المشرق ومن يجرى هذا المجرى من تشتمل بلاده على العلناء بالبلاغة وصناعة الكتابة ويظهر ذاك بالاسقنبارعن بلادهم وبالاطلاع على كتبهم الصادرة عن ملوكهم الى الابواب السلطانية بخلاف من لاعتبابة له مذاك كحكام اصاغر البلدان واعساب اللغات العجمية من الروم والفرنج والسودان ومن في معناهم فانه يجب خطابهم بالالفاظ الواضعة الاأن يكون في بعض بلاد هم من بتعاطى البلاغة من السكتاب ووردت كتبهم على نهيها فانه ينبغي كاتبتهم على من البلغاء (تنبيه ) لم يرد الشيخ في هذا الكلام السالف باللفظ الفصيح وغيره مايد لك عليه حــ قد الفصاحة المصدر به فن الماني فان الفضيح لا يجو ز المدول عنه في خطاب من كان وانتها يريد بالفصيح مالا يدور الابين خاصة الناس وأهل المعرفة منهن مثلام امهاه الاسدالغضنفر والضرغام والرأبال وحيدرة واسامةوهي لايستعملها الاخاصة الناس والعامة اغايستعملون من اسماله لفظ السبح فهو بريد ذلك بالغصية وغير الفصيع \* (الاصل التاسم) \* ان براعي رتبة المكتوب عنه والمكتوب اليهف الاطاب فيعبرعن كل واحد منهماها يليق بهو يخاطبه المدكتوب اليه بما يليق بفامه فاما المكتوب عنه فبختلف الحالفيه باختلاف منصبه ورتبته فيعبرفي الكتب الصيادرة عن أبواب الاسلافة بامير المؤمنين مثل أن بقال فرى أص أمير المؤمنين في

الخاطبين والمكاتب نوس عتائري ان كتاب بني أمية استعملوا من ألفاظ العربية الغطة والمقينة الجزلة مالم يستعمل مثله كتاب الدولة العباسية لانكتاب الدولة الاموية قصدواماشا كلزمائهم الذى استفاضت فيمه عماوم العرب ولغائها حتي عدت في جلة الفضائل التي بثاير على اقتناع اوالامكنة التي نزلها ملوكهم من بلاد العرب والرجال الذس كانت الكتب تصدر المرم واهل الفصاحة واللسن والخطابة والشعر امازمان بني العياس فإن الهمه تقاصرت عما كانت مقبلة على تطلبه فهما تصرم من العملوم المقسدّم ذكرها وشغلت بغيرها كمملوم الدس ونزل ملو كهم دياز العراق ومايجاو رها من بلاد فارس وليس استفاضة لغة العرب فيما باستفاضتها فأرض الجاز والشام ومن المعلوم ان القوم الذين كانوا يكانبون عنهم لايجارون تلك الطبقة فى الفصاحة والمعرفة مدلالة الكلام فانتقل كتابها عن اللفظ المتسين الجزل الى اللفظ الرقيق السهل وكذلك انتقل متأخروالكتاب عن ألفاظ المتقدمين الى ماهو أعذب منها واخف للعبئ المنقدم ذكره قال وحينتذينيني لا كاتب ان يراعى هدده الاحوال ويوقع المشاكلة بينما يكتبه وبينها فاذا احتياج الىاصدار كتاب الى فاحدة من النواحي فلينظر في أحوال قاطنها فإن كانوامن الادباء البلغاء العارفين بنظم الكلام وتأليفه فليودع كتابه الالفاظ الجزلة النتي اذاحليت بهاالمعانى زادتها فغامة في القلوب وجللة في الصدور وان كانواى لا يفرق بين خاص الكلام وعامه فليصن كتابه الالقاظ التي يتساوى سامعوها في ادراك معانها فانه متى عدل عن ذلك ضاع كالرمه ولم يصل معنى ما كتب فيه الى من كاتبه لأن الحكارم البلسغ اتما هوموضوع بإزاء أفهام البلغاء والقصحاء فاما العوام والمشوة فأغايصل الى افهامهم الكلام العاطل من حلى النظم العارى من كسوة التأليف قعد على الكاتب ان يستعمل في مخاطبة من هذه صورته أدنى رتب البلاغة واقربها من أفهام الغامة والام الأعجمية ادا كتب ثم فال أن المكتب المطانية منها كتب الفتوحات والسلامات ونعوها وهي محتملة الالفاظ الفصحة الجزلة والاطالة الفاضية باشباع المعنى ووصوله الحاقهام كافة سامعيه من الحاص والعام ومنها كتسالخر أج وحبايته وأمور المعاملات والخسابوهي لاتحتمل اللفظ الفصيح ولاالكلام الوجير لاتهام بنية على تشيل ما يعل

والتزيد فى السكلام والقدد على السياسة كايقتضية وضول الانسان الى سوه المعيشة مع تكليفه شآف الجل فكتب أحدر ؤساء كأبه عروين مسعدة بعرفه الحال ويستعطفه على العسكر بصرف من تباته وهذه صورة المكتاب يسم الله الرحن الرحم كأبى الى أميرا لمؤمنين ومن قبلي من اجنا ده وقوّاده في الطاعة والانقياد على أحسن ما يكون عليه طاعة جند تاخوت أر زاقهم واختلت أحوالهم فانه لميذ كرفى هذا السكتاب أنحراف رأى المامون عن جادة الصواب في قلة الاهتمام بالنظر في أمر العسكر الذي هو أوّل مهم من مهمات الملك ولم يذكر ماصدر عن العسكر من سوء المقال وتواتر الشكوى وتزيد الكلام وتصريحهم بان هدده الحال رعا اضطرت الى العصيان والخر وجعن ربقة المندمة الجندد يةللتردد في الا فاق طلب اللعاش بغيرتلك الجهة وأنما لمع بذلك تلميما وذكره الاشياءبذ كراضدا دهافالطاعة تذكر المصية وسلم الكاتب من الجهتدين فلم يكن الامسيران ينتقد عليه شيشا ولالاعسكر أن يقولوا انك بلغت الناالتي اضطرتنا اليهامضا يقة الميشة فى كلمات قليلة وفت بالقصود حق الوفاء ويحكى عن أحدبن يوسف قال دخلت على المامون وفى يده كتاب لعمر وبن مسعدة وهوفى معن داره يقر ومالمرة بعد المرة ثم النفت الى فقال احسبك مفكر افيار أيت قلت نعموفى الله أمير المؤمندين المكارمقال ايس بمكروه والكن قرأت كالرماوا فق صفة البلاغة للرشسيد سمعته يقول البلاغة التقرب من المعنى البعيد والتباعد من حشو السكلام و دلالة القليل على الكثير ها كنت أتوهم كلاما يردعلي هذه الصفة حتى قرأت هذا الكناب وسأقضى حقه وكان ذلك سببالا أن أص بصرف ص تب ثمانية أشهر \* (الاصل الثامن) \* أن يعرف مقدار فهم كل طبقة من الخاطبين في المسكاتبات من السان فيخاطب كل أحد بما يناسبه من اللفظ ومايصل اليه فهمه من الخطاب قال أبوه الله العسكرى فى كتابد الصناعتين أولما ينبغى ان تستعمل فى كتابك مكاتبة كل فربق على مقدارطبقتهم فى الركلام وقوتهم فى المنطق وستعرف ذلك فياسننقله من كتب النبي صلى المه عليه وسلم الى العم والعرب قال في مواد البيان يجب على الكاتب أن ينتقل في استعمال الالفاظ على حسب ما تقنصيه رقب الخطاب والمخاطبين وأوجه الاحوال المتغايرة والا وقات المختلفة ليكون كالامهمشاكال احل منهافان أحكام الكلام تتغيرهم الازمنة والامكنة ومنازل

تكون فيه مثل العالم العادل الماغير ذلك فيقع باللقيدين المشهورين وهدانعته المفرد ونعته المضاف الى الدين وانه في الكتابة من السلطان كلماز بدف النعوت كان أميرًا لنها على سبيل التشريف من السلطان ويجعل المضاف الى الدين متوسطا بين الالقاب لافى أولها \*(الاصل السابع) \* أن يراعى مقاصد المكاتبات فيأتى لكل مقصد عما يناسبه ومدار ذلك على أمرين (الامر الاول)أن ياتى مع كل كامة بما يلبق بها ويقدير الحل لفظة مايشا كلهاقال ابن عبدربه وليكن ماتختم به فصولك في موضعة كرا ليلوى مشل نسال المدونع المحذور وصرف المكر ومواشباه ذلك وفي موضعة كرا لمصيبة انالله وأغااليه راجعون وفى موضعد كرالنعمة الجسديلة خالصا والشسكريلة واجبا وماشا كل ذلك قال ف موادّ البيان واذاذ كر البلوى شفعها بالاستعانة بالله تعالى والرجوع اليه فيماوردّ الاص الىحوله وقوته قال ابن عبدربه فان هذه المواضع بما يتعين على الكاتب أن يتفقدها ويتمغظ فبمافان الكاتب اغا يصمركا تبابان يضم كل معنى ف موضعه ويعلق كل لفظ على طبقه في المعربي وعما يلقد في بذلك أيضا انه اذاذكر الرئيس في اثناه المكانبة دعى له مثل أن يقول عندذ كر السلطان خلد الله ملكه وعندذكر الامير الكبير عزنصره أوأعز الله تعالى نصاره وعندذ كراكا كمأيد الله تعالى أحكامه وماأشب ذلك ما يجرى هذا الجحرى (الامرالثاني)أن يخطى التصريح الى التلويع والاشارة اذا ألجاته الحال المالمكاتبة بمالايجور كشفه واظهاره على صرافته بمافىذ كرمعلى قصه هتك ستراوفي حكايته اطراح مهابة السلطان واسماعه مايلزم منه اخلال الاثدب فىحقه كالوأطلق عدوه اسانه فيه بلفظ قبيح يسوءه ساعه قال في مواد البيان فيحتاج المنشئ الى استعمال التورية في هذه المواضع والتلعاف في العبارة عن هـذه المعاتى وابرا زهافى صورة تقتضي ثوفيسة حق السلطان فى التوتسير والاجـــلال والاعظاء والتنزيه عن المخاطبة بمالا يجو زام اره على معه وا بصال المعنى اليه من غيرخيانة فيطي مالاغنى بهعن علمه قال وهذا بمالا يستقل به الا البرزف الصيناعة المتصرف ف تاليف الكلام وهاك مثالا يرشدك الى معرفة ما ينبغي ان تكتب به أذاص بك شئ من هذا الباب فالقليل عندمن يستعمل فكروم بدى الى المكثير اتفق أن أخرامع المؤمنين المأمون وبالجنداط لاق صرتباتهم مدة طويلت تي دعاهم ذلك الى الشكوى والغريد

\* (النوع الثاني) \* مايختص بالنساه فقدذ كر أبوجه فر الخواس اله لا يقال في مكاتبتين. وادام كرامتك ولاواتم نعمته عليك ولكن لديل امامنع الدعاء لهن بالمكرامة فلاحكى مجدين عرا لمدائني ان بعض عمال زيدة كتب المها كماما بسيب ضماع لحما فوقعت له على ظهر كتابه اردت ان تدعوانا فلاعوت علينا فاصلح خطأك ي كتابك والاصرفناك عنجيد مأعمالك فادركه القلق وجعل يتصفيح المكتاب ويعرضه على المكتاب فلا يجدؤيه شيأ الى ان عرضه على بعض أهل المعرفة فقال الماكر هت دعاه كف صدر كتابك بقوالث وآدام كرامنك لان كرامة النساء دفنهن فالرسول الله صلى الله عليه وسل د فن البنات من المكر مات فغير ذلك الحرف من كتابه واعاده البيما فوقعت له على ظهره أحسنت ولاتعد (الخامس)ان يتحنب الخلاف في الدعاء في فصول الكتاب ولا يوالي بين دءوتين وندفاما الخلاف في الدعاء فقال إيوجه هزالهاس هومثل إن يقول اطال الله بقاء سيدى بلفظ الغيبة ثم يقول بعددلك وبلغك أملك بلفظ الخطاب وأما الموالاة بين دعوتين ولايأتي بهما متفقتين كائن يقال حرس الله الاميرا عزم الله (السادس) أن يتجذب وقوع الايس فى الدعاء فاذاذ كرالرئيس مع عدوه مثلالم يدع لارئيس حينشذ فانه لوذهب يقول وقدكان من عدوسيدي أبقاء الله كذالا حمّل عود الدعاء الى الرئيس والى عدوه \* (الاصل السادس) \* أن يعرف ما يناسب المحتوب الميه من الالقاب فيعطيه حقه منها ويتعلق الغرض من ذلك بثلاثة أمور (أحدها) أن يعرف ما يناسب كل لقب من الالقاب الاصول كالمقام والمقر والجناب والمجلس فرزماننا فيعطى كل أحدمن المحكتوب الهم مايله في به من ذلك فهد من المقام لا كابر الملوك والمقربان دونهم من الملوك والرتبة العلما من أهل المملسكة والجناب للرتبة الثالثة من الملوك والرتبية الثيانية من أهل الدولة والمجلس للرتبة الرابعة من الملوك والرتبة الثالثة من أهل الدولة ومجلس الاميريان دون ذلك من أهل الدولة على المصطلح المستقر عليه الحال (الثاني) أن يعرف ما يناسب كل لقب من الالقاب الاصول من الالقاب والنعوت التابعة لذلك فيتبع كل واحدمن الاصول بما يناسبه من الفروع (الثالث) أن يسرف مقدارا لمكتوب اليه فيوفيه قسطه من الالفاب في الكثرة والقلة بحسب ما يجرى عليه الاصطلاح فقد ذكر في معالم الكتابة ان السلطان لا يكثر في المكاتبة البيه من نعوته بل يقتصر على الاشهاء التي

غسيركبت عدوه أوضاده أوحاسده خاصة ومنهاان يعرف ما كرهه المكتاب من الدعاه فيتجنبه وهوعلى ضربين (الضرب الاول)ما كرهوه في المسكاتبة الى كل أحدقال في مواد البيان كانتعادتهم جارية انبتجنبوا من الادعية مالامحصول له كقولهم جعلني الله فداك وقدمتي الى السوء دونك لمافى ذلك من التصديع والملق الذى لا يرضاه السلطان لان نفس الداعي لاتسمع باستجابته ويؤيد ماذ كره ما كتببه اس عبدر به الى بعض أصدقائه جعلت فداك على العصة والحقيفة لاعلى مجرى المسكاتبة ومذهب العادة فال فموادالبيان واغام سنذلك منالخواص الذين يصقفون ان بقاءهم معذوق سقاء رؤسائهم وثبات تعمهم مقرون بثمات أيام سلاطمهم ملانه يصدرعن عقائد مستعكمة من يذل الانفس دونهم وما ذهب اليه من كر اهة ذلك قد نقل في صناعة الكتاب مثله عن مالك بن أنس واحتجله بمار وىعن الزبير رضى الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم جعلت قداك فقال لعمار كتاعرابيتك بعدعلى ان بعضهم قداجاز ذلك احتصاحا بقوله صلى الله عليه وسلم لبعض من كان يرمى دونه يوم أحدارم فداك أبي وامى وبما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألا اعلى كليات ينفعك اللهبهن قال نع جملني الله فداك ولم ينكر عليه فلعل اسكاره عليه كان لحالة قارنت الدعاء بذلك وفي معنى ذلك كلما يجرى هذا المجرى ونعوه ، (الضرب الشاني). ما يختص كراهة مالبعض دون البعض وهو نوعان (النوع الاول) ما يختص الرجال فن فلك ماذكره في مواد البيان الهم كالوالا يستعسنون الدعاء بالامتاع نحوأ متع الله بك وامتعنى الله بك فى حق الاخوان ويما يحكى فى ذلك ان مجدبن عبد الملك الزيات كنب الى عبد الله بن طاهر في كتاب وأمنع مل فكتب اليه عبد الله من طاهر

الى عبدالله بن طاهر فى كتاب وأمنع بك فكتب اليه عبدالله بن طاهر أحدث الله بن طاهر أحدث الله بن طاهر أحدث المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع النافع النافع النافع النافع النافع النافع الله النافع النافع

كيف الحون الاخاء بااملى \* وكل شي المال من سببك ان يك جهل الله من قبل \* فعد بفضل على في ادبك

بصيوده وجعل الأقدار من جنوده واراه من مصارع أعداله لسيوفه ورماحه مايراه من مصارع سمده ببزاته وفهوده وكابكنبان خرج في سفر وقضى بقرب رجعته وجاها كالحلالف مسيره سبب رفعته وسكن بقدومه أشواق أوليائه واهل محبته وكإيكنبلن خرج لقضر البلاد والبس البلاد بقدومه أخضر الاثواب واحله اشرف محل وأخضر جناب وتارة يكون باعتبار وظيفة المحتوب اليه التي هوفا ثم جا كابكذب الى كانل المملحكة ولازالت كفاية كفالة مزند على الآمال ويتقرّب للي الله تعالى بصالح الاعمال ويكفل مابين أقمى الجنوب وأقصى الشمال وكإيكذب الىقاض ويفصل بين المتصوم باحكامه المسددة واقضيته التي بهافوا عدالا سلام عهدة وابنية الشرع المطهرة واركا ممشيده وكابكنب الى متصوف واعاد من بركات تجداته وانار الايالى بصالح دعواته وتارة يكون باعتبار بلدالمكنوب اليهوناحيته كايكنب المنائب الشام ولازال النصرحلية أيامه وشآمةشامه وغامة مابخلف على بلده المخصب من غامه وكما يكتب الى نائب حلم فحازمن الحروب ولازال بعد ليوم تشيب فيه الولدان وبعددونه كل محمارب بين الشهماء والميدان ويعم حلب من حلى أيامه مالايفقد معه الااسم ابن حدان ونحوذلك ما يغرطف هذا السلك وتارة يكون باعتباراسم المكتوب اليه ولقبه كايكتب الى من لقبه سيف الدين ولازال سيفه فى رقاب اعدائه مغمد اوحد ويذركل ملحد ملحد او كايكنب المامن لقبهء زالدين ولازالء زودا ثماوالزمان في خدمنه فائما وطرف الدهرعن مساقبة سعادته ناغاو كإيكتب الى من لقبه شمس الدين ولازالت شمس سعادته مشرقة وأغصان فضله بالعوارف مورقة وعيون طوارق الغبرعنه في كل زمن مطرقة وكايكتب الي من لقبه ناصر الدين و نصر عزامه وشكر مكارمه ووفر من المسنات مغامه الى غبر ذلك من الامورالتي ستقف على الكثير منها في السكلام على مقاصد الكتاب ان شاء الله تعالى (الرابع) ان يعرف مواضع الدعاء على المسكنوب اليه ومن الذي يصرح بذلك ف المكاتبة اليه وقد ذكر ابن شيث في معالم المكتابة ان الدعاه في صدور المكتب كان منعوا تدمكاتبة الادنى الى الاعلى مثل وقصم واذلوقهر وحصدوكذاك الماثل والمفارب فامامن الاعلى الى الادنى فلريكن ذلك معروفا عند دالمة قدمير لاسمااذا كان المكتاب عس السلطان عمقال والكن قدافات الحبل في ذلك الآن قال ولا يقال الادتي

الى التبار بالدعاه عز يد الاقبال وخلود السعادة وشبه ذلك ويأثى في الاخوانيات ومكاتبية النظراء من الدعاء يايقتضه الحيال بينهه من الودوالا دلال بحسب مايراه الكاتب ويؤدى المهام الماده قال في مواد البيان وقد كانوا يخدار ون في الدعاء لادباء ابقاك اللهوا كرمك اللهوفي الدعاء الابروا لرمة أبقاك اللهواءتع مك اما أهل الكفر فقد اصطلحواءلي الدعاء لهم بعاول البقاء ومافى معناه أماجواز أصل الدعاء لحم فلاروى ان النبي صلى المدعليه وسلم استستى فسقاه يمودى فقال له جلك الله فاروى الشيب فى وجهه - ي مات قدل على جواز الدعا الد كافر عالاضرر فيه على المسلين مالم ينصم البعة و فرنحوذك بلريما كان في طول بقائه حليزية اوغنيمة أوثواب جهاد وفعوذاك والثااث ان يعرف مايناسب كل حالة من حالات المد كاتبات فيأتى ليكل حالة وسايناه بهاءن الدعاءة لرفيء وادالبيان بنبغيان تسكون الادعية دالة عدلي مقياصد الـكيَّابِ فان كان في الحناه؛ في بما يناسبه وكذلك الحال في كل ١٠٠ ني من المعاني التي يكتب فيمامن التعزية وشركر النعمة الح غيرذلك فانه مني خرج الدعاء عن المناسبة ومأين القصود غرج عن جادة الصناعة وتوجه الاوم على الكاتب لاسما أذا أتي بما يضاد ألمراد كاحكى أبوهلال العسكرى فى الصناعتين ان بعضهم كتب الى محبويته عصفناالله واياكما يكره فكتبت اليده بإغليظ الطبدعان استجيب الالم نلتق ابدأ ويختلف الحال فيذلك باختدلاف طال المكاتبات فتبارة يكون باعتببارالشئ المكتوب يسببه كإيكتم في معنى البشارة بجيلوس الك على يخت المك لازال أمره وامتعهمن البشائر عايتوه مععلى جبين الصباح بشرهوما يترجعلى ميزان الكواكب قدزه وماينه مصور أوقات أونالا يختاف فيهازيده وعمره وكايكتب فى البشرى بفقخ ولازالت آيات النصر تتلى عليه من محف البشاثر ونفاثس الظفر تحبلي ولي سروفي اسعد طائر وفواتع الفتح تزهى بهالاسرة وتزهو بنورهالمنابر وكايكتب فىالتهنئة بعافية ولابرح فى برد العجدة را فلابه زمه وحزمه كافلاوالا قبال لجنابه العالى بالحناء بعافية واصلا وتارة يكون ماعتبارحال المكتوب الفيراني فويصددها كإيكتم لمنخرج الي الغزو وحفه باطفه فلايخيب وهيأله النصر والفتح القريب وجعل على يديه دمار المكفارحتي لاييق لحم بشدة باسه من السلامة نصيب وكايكتب الى من خرج الى الصيدوامنعه

ويأتى ذاك في عدة أدمية منها الدعاء بإطالة اليقاء والدعاء بإطالة العرفالدعاء بإطالة البقاه أرفع من الدعاء بإطالة العمر وذلك إن البقاء لايدل على مدة تنقضي لانه ضد الغناء والعمر بدلءلي مدة تنقضي ولذلك يوصف الله تعالى بالبقاء ولا يوصف بالبحر فال في مواقه البيان ومن هناحعل الدعاء باطالة البقاء اول ص اتب الدعاء وخص بالخلفاء وحعل مايليه لمن دونهم ويتلوه الدعاء بالمدفى العمر فيكون دون الدعاء بالاطالة لائن الوصف بطول الزمان أبلغ من الوصف بالمدفيه منحيث ان المدقا بل للحدة الطويلة والمدة القصيرة ولذلك صارت من تبية الطول أقرب الي من ثبية البقاء من من تبية المدوم نها الدعاء يدوام التعمة والدعاء عضاء فتمافالدعاء بالضاء فية أعلى لان الدوام غايته استعهاب ماهوعليه والمضاعفة مقتضية لازيادة على ذلك ومنها الدعاء بعز الانصار وبعزالنصر و بهزالنصرة وقد اصطلح كتاب الزمان على انجه آوا أعلاها الدعاء بهزالا نصارلان عز أنصاره عزله بالضرورة معمافيه من تعظيم القدر ورفعة الشأن اذالانصار لاتمكون الالماك عظيم اوأميركبيروالدعاء بعزالنصراعلى من الدعاء بعز النصرة المافى الاول من معنى التذكير وهوأرفع رئبة من التأنيث على انه لوجه ل الدعا وبعز النصر أعلى من الدعاه بعزا لانصار لكانله وجمه المافى عزالنصره من الغباء عن عزالا نصارومنها الدعاه بعزالاحكام والدعاء بتأبيذ الاحكام فالدعاء بعزالاحكام أعطى لأن المراد بالتأييد الذةوية فقد توجدا اة وةولا عزمعها ويذبغي لا كاتب الا يحترز في تنزيل كل أحدمن الممكتوب المهم مزالته في الدعاء فلاينقص أحداع وحقه ولايز يده فوق حقه فقسد قال في مواد البيان ان الما لوك تدمير بسدرات المال ولا تدم بالدعوة الواحدة (الثاني) ان يعرف ما يناسب كل واحد من أرباب المناصب الجليلة من الدعاء فيخصهبه فبأتى بالدعاءف المكاتبة لللرك باطالة البقاء ودوام السلطان وخملود الملك وماأشمه ذلك و يأتى في المحاتبة الى الامراء بالدعاء بعزالانصار وعز النصرومضاعفة النعمة ومداومتها وماشا كل ذاك على إن أين شدق قدد كر في معالم المكتابة ان الدعاء بعزالنصر ومضاعفة الاقتداركان في الدولة الابو بية ما يختص بالسلطان دون غيره ويأتى في المكاتبات لاوز راءم أرباب الافلام ومرفى معشاهم والدعاء بسبوغ النعماء وتخليد السعادة ودوام المجدوما يضاهي ذاك ويأتى في المكاتبات لله مناف والا مكام بالدغا وبعز الاحكام وتأبيد الاحكام ومايطا بق ذلك ويأتي في المكاشة

بينوردت مكاتيته وبينوردت علينا مكاتبته فوردث علينا اعلى بالنسبة الى صاحب المكاثبة الواردة لتخصيصها مالور ودعلى الرئيس بخلاف الورود المطاف والفرق بين عرض علينا كانبتك وبين وقفناء لى مكانبتك فوقفنا على بالنسبة الى صاحب المكاتبة لا والوقوف علمها يكون شفسه والدرض يكون ون عسيره والفرق بين وشكرتالله تعالى على سلامته وبين وتوالى شكرى لله تعالى فتوالى شكرى اعلى بالنسبة الى المكتوب البعلافيه من معنى التسكر ارومن بدا الشكر المعروف بالاحتفال والفرق بين ورغبت الحاللة تمالى وبين رضرعت الى الله تعالى فضرعت اعملي من رغبت لما ف الضراعة من من يا الابتهال في الطلب بخلاف الرغبة فانها لا تبلغ هدا اللبلغ والفرق بيزوقا بلت آص ه بالطاعة وبيز وامتثلت أصره بالطاعة قامتثلت أص أعلى من قأبات أصره لما في الامتثال من معنى الادعان والانقساد بخلاف المقابلة والفرق بين وشفعت له وبين وسألت فيه فالسؤال أعلى فحق المسؤل من الشفاعة المافى الشفاعة من رفعة المقام الودى الى قبول الشفاعة والفرق بين وخاطبت فلانافي أمره وبين وتعدّث في أمره فتحدّث أشد في تواضع المتكام من خاطبت لان الخطاب من الالغاظ الخاصة التي لا يتعاطاها كلأ - د بخلاف التحدّث والفرق بين تشريفي بكذاو بيئ اسعاقى بكذا فالاسعاف أعلى رتبة من التشريف لمافيه من دعوى الماجة والعَاقَهُ الى المعاود يخلل فالتشريف واتصافى دون تشريق لا نالاتحاف قله الايقتاضي تشر يشاوالفرق بين قوله نزل عنده و بين قوله نزل بساحته فالساحة أعلى المناقم مامن معني القمصة والانساع فالتور عماوجم اجتناب هذه الكلمة لملاحظة وقوعهافي قوله عزذ كرمفاذانزل بساحتهم فساء صياح المنذرين كاوردعن بعض العجابة المدمع ائسانا يقول انصر فواسا فقال ألمتسمع ثم انصر فواصرف الله قاوبهم فقل إنقلبوا بنالتكون موافقا توله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وقضه ل والفرق بين فيصيط عمله بذلك وبيز فيه لم ذلك فيحيط عمله أعلى من يه لم ذلك لان فى قوله فيحيط عمله بذلك نسبة الى سعة الدلم لما قيه من معنى الاحاطة بخلاف فيعلم ذلك ﴿ الاصل الخامس) الادعية التي جرت عادة السلف وتبعهم الخلف باستعماله افي المكاتبات والنظر فيهامو ستة اوجه (الاول) ان يعرف من أثب الدعاء له وقعها في مواقعها ويوردها في مواردها

يتيعه يعظاك الرثيس للرؤس قال ومني النقر الكاتب على هدفرة المخالفة من الالفائد والمناقضة نقصت المعانى وردلت الالفاظ وسقطت المقاصد وكان المكانب قد أخل من الصناعة بمعظمها وترك من البلاغة غاية محكها بل يجب ان بدأ بخطاب رئيس أونظم أومنؤس أن يكون ما يتخلل مكاتبته من الالفاظ على اتساق الى آخرها واطر ادمن غير مخالفة بينها ولاه صادة ولامنا قضة تعميعسن ذلك في معاتبات الاخوان والمداعمات الجارية بين اللان وفي هدد الاصل يندرج الفرق بين نعواصدر نادد والدكاتبه أو اصدرناهاوبين اصدرت وبين صدرت فاصدرناها اعلى بالنسبة للمكتوب البه التصريح فيها بالضميرا لعائده ليالرئيس الذى صدرت المكاتبة عنه اذالشئ يشرف بشرف متعلقه وبلى ذلك في الرتبة اصدرت لاقتضائها اصدارا في الجلة والاصدار لايدله من مضدر وذلك المصدرهو الرئيس الصادرة عنه في المقيقة واغا كانت دون الا ولى للتصريع بالضميرهناك دون هذاودون ذاك في الرتبة صدرت لاقتضاء الحال صدو رها منفسها دون دلالة على الصدر أصلاوا اغرق بين ونبدى اءلمه وبين نوضع اءلم فنبدى اءلمه اعلى بالنسبة الى المكتوب المد ولان الابداء برجم في المعنى الى اظهار شي في والايضاح يرجع الى بيان وشكل وحصول الاشكال المحتاج الى الايضاحر عادل على بعدقهم المخاطب عن القصود بخسلاف اظهار الخفي فانه لاينتهى الى داد الحدوالفرق بين علمه الكريم وعلمه المبارك فالكريم اعلى من المبارك لان في السكر يع عراقة أصل وشرف قد توجدف الممارك وقد تضلف عنه والفرق بين وحم سومنا لفلان بكذاو بين والمرسومة بكذا فرسومنااعلى بالنسبة الى المكنوب عنه لاشتماله على فون الجمع المقتضية للتعظيم ولذلك اختصت بالموك دون غيرهم بخدلاف والمرسوم له فانه عارعن ذاك وآلفرق بين والمسؤل وبين والمستمد فان المسؤل اعلى بالنسبة الى المسكنوب عنه فان السؤل يتضمن نوع ذلة بخـ لاف الاستمداد فانه لايستلزم ذلك والفرق بسين بالخشاو بين الهسي الى علنماو بين ا تصل منها فا تصل بذا اعلى من انهي الى علنما لما في وهني الا تصال من التلاصق بخلاف الانهاء وانه مى الى علناأ على من بلغنالان البلوغ قديكون على لسان الاتماد والفرق بين أنهمى فلان كذاو بين عرة فنا كذا فعر" فنا اعلى بالنسمة الى رافع المنبرلان في التعريف من ية قرب من الرئيس بخلاف الانهاء غانه لا يقتضي ذلك والفرق

0(.04V.)0

وخذلان أعدائه واعز أزالموحدين وقم المحدين وفى صدوركنب الفتح بانجاز وعدالله الذى وعدمأ هل الطاعة من النصر والظفر واظهار دينه على الدين كاء وفي صدور كتب جباية الخراج يصدر بحاجة قيام الملاءالي الاستنمانة عايسقفر جمن حقوق السلطان فعارة الثغور وتعصين الاعمال وتقوية الرجال بنعوذلك عمايجرى على هذا النفط ففدة باله لايحسن بالمكانب ان يخلى كالرمه وان كان وجيرًا من مقدمة بفنفه بهاوان وقعت في حرفين أوثلاثة ليوفي الناليف حقه قال في موادًّا لبيان وعلى هذا السبيل جوت سنة السكتاب في جيع السكتب من أى نوع من المعانى كالفتوح والتهاني والتعازى والتهادى والاستغبار والاستبطاء والاجهاد والاذمام وغمرها ايكون ذلك بساطالما بريد القول فيه وحجمة يستظهر بها السلطان لان كل كلام لا بدله من فرش يفرش قبله ليكون منه بمنزلة الاساس من البنيان قال ويرجع في هذه المقدمات الى معرفة الكاتب ما يستعقه كل نوع من أنواع الكلام من المقدمات التي تشاكاها ثمغال والطريق في اصابة المرى في هـ لم المقدمات أن تجعل مشقلة على ما بعدها من المقاصد والاغراض وان يوضع الامرا لناص مقدمة خاصة والامر العام مقدمة عامة ولا يطؤل فى موضع الاقتصار ولا يقصر في موضع الايجاز ولا يجمل اغر اضها بعيد ة الماخذ معتاصة على المتصفح وذلك ان الكانب عاقصداظها رالفدرة على الكلام والتصرف في وجوه النطق فغرج الى الاملال والاضعار الذى تتبرم منه النفوس وذوو الاخطار الجليلة أماالكتب التي لاتشتل على المقاصد الجليلة كرقاع العدف والحدا باونحوها فقدذ كرقى مواد البيان أبه لانجعل لحمامقدمة فانذلك غيرجائز ولاوا قعموقعه الاتزى انهم استحسنوا فول بعضهم في صدر رقعة مقتر نة بتحفة في بوم مهرجان هذا يوم حرت فيه العادة مانتهدى العييدفيه الى السادة واستظرفوا الكانب لايجازه وتقريب الماخذ والاصل الرابع كمواقع الالفاظ الدائرة فى الكتب والوادى واحد فيلزم ان عيزموقع كلليضعه مكانه فال ف ذخرة الكتاب يجب على الكاتب الرئيس ال بعرف مرتبة الاافاظ ومواقعها ليرتبها ويفرق بينها فرقا يقفه على الواجب وينتهي بدالي الصواب فيخاطب كارفى مكاتبته عايستحقه من الخطاب فانه قبيح بدان يكون خطابه أولاخطاب الرئيس للرؤس ويتبع ذلك بخطاب المرؤس للرئيس أو يبدأ بخطاب المرؤس الرئيس ثم

التعزية أوفى غميرذلك من المعانى أنى فى أوله عمايدل عليمه ليملم من مبده المكلام ماالمراد كايحكى ان عروين مسعدة كاتب المأمون أص كاتبه أن يكتب الى الخليفة كابا دهرفه فيمه ان بقرة ولدت عجلا وجهه وجه انسان فكنم أما بعد حدالله خالق الانام فى بطون الانعام وفضلاء الكتاب وأغمم يعتنون بذلك كل الاعتناء ويرون تركه أخلالا مالصنعة ونقصاني الكتابة حتى إن الوزيرضياء الدين بن الاثير في المثل السائر قدعاب اباامصاق الصابى على جلالة قرره في المكتابة واعترافه له بالتقدم في الصناعة بكناب كتبه بفتح بغدادوهزعة الترك ففالف اوله الحدالمرب العالمين الماك الحق المبين الوحيدالفريد العلى الجيد الذى لايوسف الابسلب الصفات ولاينعت الابرفع النعوت الازلى بلاابتداء الابدى بلاانتهاء القديم لاالى امد محدود الدائم لاالى أجل معدود الفاعل لامن مادة امتدها الصائع لابآلة استعلها الذى لاتدركه الاعين مالمناظها ولاتحده الالسن مالفاظها ولاتخلقه العصور ورورها ولاتهدمه الدهور بكرورها ولاتجاريه اقدام النظراء والاشكال ولاتزاجه منا كما لقرناء والامشال بله والممد الذى لا كه وله والفرد الذى لا قوم معه والحي الذى لا تغترمه المنون والقيوم الذي لاتشغله الشؤون والقدر والذي لاتؤده المعضلات والخبسرالذي لاتعييه المشكلات فقال ان هذه التحميدة لاتناسب المكتاب الذي افتحه جاواغا تصلح ان توضع في صدره من مصنات أصول الدين ككتاب الشامل العويني وكتاب الاقتصاد للغزالي وماجرى مجراها فاماان توضع في اول كتاب فقع فلا ثم من المكاتبات ما يعسر معه الاتيان بيراعة الاستملال فيأتى جاذما يلى ذلك من المكلام في مقدمة المكاتبة قبل الخوض فى المقصود ولا يهما هاجلة على ان الشيخ شماب الدين مجود الحلى رجه الله قدذكرفي كأيه حسن التوسل انه ان عسر عليمه براعة الاستخلال أفي بايقارب المعني وبكل حال فاذا أني ببراعة استملال في اول مكانية استعطيها الى الفراغ من الخطية ان كان النكال، فتقا يخطية والااستصحال الفراغ من مقدمة المكتاب الاتي سانها بدالاصل الثالث كمهاا فدمة التي يلزم ان يأتي بهافي صدر الكتب الشفاة على المقاصد الجليلة تأسيسالما يأتي به في، كانبة مثل أن ياتي في صدركت الحث على الجهاديد كرافتراضه على الأمة وماوعد الله تدالي بد من نصر أولسالة

## ه ( الجهة الثانية في امود كلية )»

يتعين على من يدالصناعة التمكن من موفقه اواعتبارها لياتى ما على وجهها واوردها أبوالعباس احد دالقلة شدى في كتابه صبح الاعشاوسها ها اصولا يعقدها الكاتب في المسكاتيات وهي عشرة

الاصل الاول حسن الافتتاح المطلوب في سائر أنواع الكلام من نثر ونظم الوجب التحسين ليكون داعية لاسقاع مابعده ويرجع حس الافتتاح في المكاتبة الحيم معنيين المدني الاول ان يكون الحسن فيه راجعا الى المبتدأبه اما الا فتتاح بالحدالله كافى بعض المكاتبات لان النفوس تتشوق الحالثناء على الله تمالى أو بالسلام الذي جعله الشبار عمف تمح الخطاب أونحوذ لكوامابالا فتناح بمافيه تعظيم المكتوب اليه من تفييل الارض اواليد اوالدعاءله أوغير ذلك فأن أص المحكاتبات مبنى على القلق واستعلاب الخواطر وتااف الغلوب الى غير ذلك عايجرى هذا الجرى على ما يقتضيه اصطلاح كل زمن في الابتداآت المعنى الشاني ان يكون المسن فيه راجعا الي ما يوجب المحسين من سهولة اللفظ وصعة السبك ووضوح المعنى وتعنب الحشو وغبرذلك كما كتب الاستاذ أبوالفضل بن العميد عنركن الدولة بنبويه الى من عمى عليه مفتتعا كابه بقوله كتابي اليكوانا مترددبين طمع فدك وياس منك واقبال عليك واعراض عنك مانك تبدل بسابق خدمة أيسرها بوجب رعاية ويقتض محافظة وعناية ثم تشفعها بعادث غلول وخيانة وتتبعها بخلاف ومعصبة ادنى ذلك يحبط أعمالك ويسقط كلما يرعى لكوكما كتب أبوجعفر بن برد الاندلسي عن ملكه الى من عصى ثم عاد الى الطاعة (اما بعد) فأن الغلبة لناوالظهور علمك جلباك البناعلى قدمك دونعهدولاعقديم نعان من اراقة دمك واسكالماوهب الله لنامن الاشراف على مرائر الرياسة والحفظ اشرائع السياسة تاملنا من ساس جهتك قبلنافو جدنا يدسيا ستهخرقاه وعين حزامته عوراه وقدم مدارا تهشلا الانهمال عن ترغيبك فلم ترجمه وعن ترهيبك فلم تخشه فاد مل جائحتك الى طلاب المطاعم الدنيه وقلةمها بتك الى التهالك على المعاصي الوبيه (الاصل الشاني) براعة الاستهلال المطلوبة في كل فن من فنون المكلام بان بأتى في صدر الممكاتمة عايد ل على عجزها فان كان السكتاب بفقح أتى فى اوّله بمايدل على التهنئة أوبنعزية أتى في اوّله بمايدل على الدعزية

صاحب اذاما معبت ذاأدب \* مهدنا زان خلفه الخلق ولاتصاحب من في طبائعه \* شرفان الطباع تسترق أى كا يقول الناس الطبع لمس وفي الشعر القديم

عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدى وفي الحديث الشريف كل امرى عصر على دين خليله فالينظر أحدكم من بخالل ومنها قوله من من المناسبية

اقلل المزح فى الكلام احترازا ، فبافراط الدماء تراق قد قد السم لا تضر وقدية مسلم من فرط أكله الدرياق الدرياق مركب يعطى من أصابه سم ليبرأ وقد قيل قليل الضار خيرمن كثير النافع والافراط كاعرفت في كثير الاشباء ذم يم وقوله

عود المانك قول الخدير تغيه \* منزلة اللفظ بل من زلة القدم احرس كلامك من خل تنادمه \* ان النديم الشنق من الندم وقوله من المنافق من الناسدم وقوله من المنافق المن

المع مخاطبة الجلبس ولاتكن \* عجد البنطقك قبل ما تتفهم لم نعط من أذنيك نطقا واحدا \* الالتسمع ضعف ما تنكام وقوله

ان الغنى لشهاب كامااعتكرت \* دبى المنطوب جلامنها حدادسها لا تشفع المنسة الاسماء محدقة \* لديك الااذاما كان سادسها أى الغنى فلا ينفعك أب شريف وأخ عظيم واحماء كرام ومنطق كا يكون وكلما يتعلق بكمن الاشياء الااذا كان الفينى لها قرينا رزننا القه الغينى وجعلنا من الشاكرين وقوله

تأملاذا ما كتبت الكتاب \* سطورك من بعد احكامها وهدف عبارة طر زالكلا \* مواستوف سائر اقسامها فقد قيد قيد ان عقول الرجا \* ل تحت أسنة أدلامها

- ( v( ov 1)+

صافى الفرند حكى صباحا مدا م ايدى المنسعب شعاعاذا الب وكتيبة تذرالصهيل رواعدا \* والبيش رفاوا لهام معائما حتى ادار مع الجلاد حدث لها \* مطرت فكان الوبل شلاصائبا طوابل ملس يخلن اراقما \* وشوازت ود يخان عقاربا تطا والصدور من الصدور كانما م تعتاص من وطوال تراب تراثبا فأقمت تقسم الوحوش وظائفا ، فيما وتصنع للنسور ما دبا وحملت هامات المكاة منارا \* واقمت حد السيف فيماخاطبا باراك ما لخطر الجليل وقوله \* فخر تجدك لاعدمت الراكبا صيرت المحار المماح بواكرا \* وجعلت أيام الكفاح غياهبا ومذلت للداح صفوخلائق \* لوأنها للحر طاب مشاريا فرأوك في جنب النضار مفرطا \* وعلى صلاتك والصلات مواظيا ان عرس الناس النصار عاجب \* كان المماح لعين مالك حاجبا لم الواقيل البيوت غرائبا \* الاوقدماؤا البيوت رغائبا أوليتني قبل المديح عناية \* وملائن عيني هيبة ومواهبا ورفعت قدرى في الانام وقدرأوا \* مشلى لمثلان خاطب اومخاطب في مجلس ساوى الخلائق في الندا \* وترتدت فيه الماوك من انسا وافيته في الفلك اسمى جالسا \* فغراعه لي من جاء يشي را كبيا فاقمت أنفسد في الزمان أوامها \* منى وأنشب في المنطوب مخالبا وسقتني الدنيا غداة وردنه \* صغوا ومامطرت على مصائبا

أى كامطرت المعارض حيث يفول اظمتنى الدنيا وكان ذلك بسبب تعرفه اذا قرأت شرح قصيدة أبى الطبب

فطفقت املاً من ثناك ونشره \* حقبا واملاً من ثداك حقائبا اثنى فتثنيني صفاتك مظهرا \* عيا وكم أعيت صفاتك خاطبا لوأن اعضاف جيعا ألسن \* تثنى عليك الماقضيت الواجبا وقد في اب الآداب والمسكم حسان مقاطيع بحسن بالطالب حفظها منها قولة

صاحب

فواهب السلطان قد كست الورى \* نعما وندعوه القساورسالبا الناصر الملك الذي خضعت له \* صيد الملوك مشارقا ومغاريا ملك يرى تعب المحارم راحة \* ويعدد راحات الفراغ متاعبا بمكارم تذر السباسب أبحرا \* وعزامٌ تدع العمارسياسيا لم ففل أرض من ثناه ولوخلت \* من ذكره ملثت قنا وقواضبا ترجى مواهد مورهب يطشه \* مشل الزمان مسالما ومحاريا فاذاسطا ملا القلوب مهابة \* واذامطاملا الاكف مواهبا كالغيث يبعث منعطاه واولا \* صبطاو برسل من سطاه حاصبا كالليث يعمي غابه بزئيره \* طوراو ينشب في القنيم مخالبا كالسيف بمدى التواظر منظرا \* طلقاوعضي في الحياج مضاربا كالسيل يحمد منه علب واصل \* ويعسده قوم عدابا واصبا كالحر يهدى للنفوس نفائسا \* منه ويسدى للعيون عجائبا فاذا نظرت ندى بديه ورأيه \* لم تلقى الاصعبا او صائبا قوم الخامية موا الصوافن صبروا \* المجد اخطار الا مور مراكبا عشقوا الجروب تتما بلقا العدا \* فكانهم حسبوا العداة حيائبا وكائنا ظنوا السيوف سوالفا \* واللهن قداوالفسي حواجبا مِ أَيْهِمَا اللَّكِ الْعَزِيزُ وَمِن لَهُ \* شَرَفَ يَجِرَعَلَى الْضُومُ ذُوانَّبُمَا أصلحت بين المسلين بهمية \* تذر الاجانب بالوداد أقاربا ووهيتم-مزمن الاملن فن رآى \* ملكما يكون له الزمان مواهبا قرأواخطابًا كان خطبًا فادح \* لهم وكتبًا كنَّ قبل كَمَائبِ ا وحرست ملكك من رجيم مارد \* بصوارم ان صاب كن كوا كا حتى اذاخطف المكافح خطفة \* اتبعتب منهاشهابانافها لاينفع التجريب خصمك بعدما \* أفنيت من أفي الزمان تجاريا مرمية بميل المارقين عارق و تهديه مساوبا فسيرجم سالسا

أعدت زمان البشروالجودوالثناء الى ان ملائث العين والكف والغما فى قوله فقد نالاعنساق البيت تلجيح بمسالك ومتم ابنى نو يرة السابق ذكر هما وقو ولا بنيان قوم تهدما اى كافال الاوّل ومنهضهن

عليك الم الله قيس ابن عاصم \* ورحمت ما شاء ان يترجما وماكان قيس هلكه هلك واحت \* واحت ما شاء ان يترجما وماكان قيس هلكه هلك واحد \* واحت نه بغيان قوم تهدما ومن جيد شعر الصبي وديوانه كبير قدمه اثنى عشر بابا في أجناس المعانى وكله مفيا وميله للعني أكثر من ميله للغظ على انه شديد الملاحظة للبديم قصيد تعالى يمد حج الناصر عدابن قلاوون أحد ملوك الديار المصرية وعارض جماقصيدة لا بي الطيب وقاقت عليه أهل الديوان ذلك ومطلع قصيدة الي الطيب المعارضة

بابى الشهوس الجانحان غوار با \* اللابسات من الحرير جلابياً وتدخمن الصغى صدرا لمطلم دلالة على الممارضة وهذه قصيدة الصغي

اسبلن من فوق النهود دوائبا \* فتركن حيات القلوب دوائبا وجلون في جيالوجوه اشعة \* فادين فود الليسل منها شائبا بيض دعاهن الفيح كواهبا \* ولواستبان الرشد قال كوا كا وربائب فاذا رأيت نغارها \* من يسط أنسك خلتهن رباربا ضفهن رأى المافي بة عنسله \* اسبلن من ظلم الشعور غياهبا وسفرن لى فرأ بر شعنسا حضرا \* شدهت بصبرته وقابا غائبا أشرقن في حلل كان ادعها \* شفق تدر عه الشهوس جلابها وغربن في كال فقلت اصاحبي \* بابي النهوس الجانحات فواربا ومغر بد اللعظات بثني عطفه \* فيضال من صرح الشبية شاربا جلو التعتب والدلال بروقه \* عتبي ولست أراه الاعاتبا عاتبت فراد الكانبا عاتب خواد النابية شاربا والنه \* فازور الحياظا وقطب حاجبا خاد الكلم وطرف \* دوالنون اذذه الغداة مغاضبا فومنظ رتغد والقلوب لمسئه \* نهبا وان منج العبون وواهبا فومنيا وهم النواظر وهم النواظر وخوه \* فن نوره ودعاه قلبي ظهيها فومنيا وهم النواظر وخوه \* فن نوره ودعاه قلبي ظهيها فواهبا

عمضت قاقلنا سيادة معشر \* تداعت ولابتيان قوم عهدما امارالذي أعط له ما أنت أهله \* لقدشاد في علماك ركنامعظما وقد أنشر الاسلاف الخلف الذي \* تمكن في عليائه وتحكم وانتك أوفات الوَّه قدخلت \* فقدْجددت علياك وقتاومومها علمه سلام الله ماذر شارق \* ورجميه ماشاء أن يترجا هوالغيث ولى بالثناء مشسيعا \* وابقاك بحرا ما اواهب مفعما الدالله ماأجه واجر طلعة \* وأشرف اخلاقاوا فضل منمًا بك انسمات فيناالتمانى وأنشأت \* ربيسع الحناحتي نسينا المحرّما وبالمكفى الدنيا استقرت محاسن \* يقر" سناها الناظر المنوسما نوال كايسرى المصاب مطبقا \* وبأس كايمنى القضاء محمًا وفضلبه اللفاظ للعِزأخرست \* وعزبه قلب الحدود تكلما اعدت حياة المقترين وقدعفت \* فانت ابن أبوب والا ابن مريما اذاالغيث صلى خلف جدوالمراكعا، ثنت عزمه للاعتراف فسل براعك يوم السلم ينهل ديمة \* وسيفك يوم الحرب ينهل في الدما ودُ كُرندا كَفَيْكُ بِدِنْي مِن الغَمَا ﴿ وَلَمْ ثُرَى تَعَلَيْكُ بِرُوى مِن الظَّمَا لك الملاك ارتا واكتساما فقد غدا \* كلاطرفيه في السيادة معلما ومثلك امالاسم يرمنع مل \* يثوب وامالعواد مطهم ولما عقدنابا مع عليه ال خنصرا \* راينها من القفيق أن نقنتما أ ماملكا قد أنجد الناس غزمه ، فانجد مدح الناس فيه واتهما سبقت لك المداح قدماو بادرت \* مداكلمي فاستلزمت منك ملزما ليالى أنشى في ايك مدافعا \* وفيك وأروى مستدالفضل عنكم وأغدوبانواع الجميل مطوقا \* فاصحِم فيأوصافه مترنما واستوضع العلياه فيك فراسة \* عِلْكُكُلاأعطى عليها معيما فعش للو رى واسل سعيدامهما \* فظ الو رى في ان تعيش وتسل وسرفى امان الله واقدم بغضه له به أسر الورى مسرى واعن مقدمًا

دنت من صفات الغضل منك فانها \* لتفضيل ما أبداه طي و صبر وماضرها الدكان نشر نسبها \* رخاه اذامالم يكن فيه صرصر ينبغي كك أيها الطالب الراغب في معرفة جودة الصفاعة الشعرية ان تكرر النظر في هذا الشعروت مله بيتا بيتا حتى تقف على ماأسكن كلامنها من أنواع البديم وحسبك شاهدا على براعة الاستملال وما ينبغي ان يصدر به المديح النبوى من النسب فانه بد الكلام بقوله صاالقلب وهي عبارة عربية ابتدأ بها زهير قصائد وغيره فه مي تصرف الكلام بقوله صاالقلب وهي عبارة عربية ابتدأ بها زهير قصائد وغيره فه مي تصرف خيالك الى العرب و تشعر انه يريد القول في تلك الناحية ثم خرج عن هده الاشان المنه المناف العرب و تشعر انه يريد القول في تلك الناحية ثم خرج عن هده الاشان المنه المناف المناف المناف المناف المناف المناف و المناف و

اذاشعراء الذكر قامت عدمه \* فاقسدر ماتنشي الانام وتشعر نم ز كاأصبلاوفرعا وأقبلت \* البه أصول في المرى تعرر وخاطبه وحش المهامه آنسا و البه وماعن ذلك الحسن ينفر لهراحة بهاعلى البأس والندا \* دلائل حتى في الجاد تؤثر فبينا العصافيما وريق قضيها \* اذا هوم شعوذ الغرارين ابتر كذافالتكن في شكرها وصفاتها بدبين أوصاف النبيين تشكر معنت ومحت شكوى قدادة فاغتدت برباالعين تجرى أوم االعين تبصر لعرى لفد سارت صفات عجد \* كدذاك الضوم الزاهرات تسير أرى مجز الرسل انطوى مانطوائهم بومجزه حتى القيامة ينشر كبير فغارالذكر في الخلق كلما \* تلاقارئ أو قال الله أكـبر هوالمرتقى السبع الطباق الى مدى الجسبريل عنه موقف متأخر هوالثابت العلياعلى كل مرسل، بجيث له في حضرة الفدس محضر هوالمصطفى والمقتفى لامناره \* تحمط ولا انواره تتكدر اليكرسول الله مدّت مطالبي \* على انها اضحت على الفوز تقصر خانت شفيعا للانام مشفعا \* فرجواك في الدارين أجدى واجدر ولى التادنيا وأخرى أراهما \* يمر ان بى فى عيشه تة ـــرر حساة والكن بين ذل وغربة \* فلا العزيسقطي ولاالبين يفتر وعزم الى الاخرى يهم نهوضه \* ولكنه بالذنبكالظهرموقر تصبرت في هذا وذاك كانني \* من العجزوالبوسي قنيل مصبر وهاأنا قدأ بلغت عذرى قامدا \* وأيقنت أن النجع لا يتعذر عليك صلاة الله في كل منزل \* يعبر عن غرس الجنان ويعبر وآلكوالصحب الذين علمه \* تعدل حيامدح وتعقد خنصر يجاهك عندالله أقبلت لائذا \* وتكبر حاحاتي وحاهك أحكير ونظمت شعرى فيك يزهى قصيده على كل بيت لى من الشعر يعمر معظمة المعنى يحكر لفظها \* فعلولنامنها الكلام المكرو

حطت بناأرمن الثام الىحىد بهر ومشةر يا الجناب ومدير الى وم الامن المنيع جواره م اذا ظلت الا سوات بالروع تجار الى من هوالتبر الخلاص لناقد ، غداة الثنا والصفرة المتنسير نبي أتم الله صورة فحره \* وآدم في فيارة يتصور نظيم العلاوالافق مامد طرح \* ولافترالزهر الكواكب تندش ولا اعصا الجوزاه في الشهب آية \* وبعر الدجي من تعتما يتفعر ني المجدد مدم وسودد \* همم واخبار تجل وتخمير تحزم جبر بل للدمية وحيه \* واقبيل عيسى بالبشارة يجهر فن دايضا هيه وجبريل خادم \* اقدميه العالى وعسى ميشر تهاوت لمأتاه النجوم كانها \* نشافه بالحسد الـثرى وتعفر وينضب من محمرة ساوة \* ولم لا وقد دفا قت بك فيه أمير نى له الحوضان هذى أصابع \* تغيض وهــدّا في الغيمامة كوثر وعنجاهه الناران هذى بفارس ، تبوخ وهذى فى غدد مي غيشر اذاماتشغمنابه كفخطها \* وقالت عبارات الصراط لنااعروا تنة ل نورابين اصلاب سادة \* فلله منسه في مهاء الفضل نسير ومن أجله جيء الذبيصان بالفدا ﴿ وصَّدِينَ قَدْمُ مِنْ الدَّمَاءُ مَطَّهُمُ ولمأأراد الله اظهاردينه \* بداقمرا والشرك كالله لكفر فِلَى الدَّى واستوثق الدين واضعاء واقام بنصر الله داع مظفر عزائم من لا يختشي يوم غزوه \* ردا وعطامن لدس للفقر عدر علاءن محا كاة الغمام انفسله \* وكيف يحاكيه المندم المهدر يظله وقت المسبر وتارة \* يشمر اليما بالبنان فتمطر المزان الفطرف الغيم فارس \* اذا يرزت الاؤه بتعطير هوالصرفياض الموارد للورى \* ولكنه العدف الذي لا يتكدر فن لى بلفظ جوه رى قصائدا ﴿ ينظم حـتى عـدح الصر جوهـر وهبات ان غض بتغرير مادح \* مناف في الذكر المكم تقرير

·( \* TY)

تذكرت أوطان الوصال فاشهب \* من الدمع في ميدان خدى وأجر ادالم تفض عيني العقيق فاذرأت \* مشازله بالوصل تمسى وتمز وانام تواصل عادة السفع مفلتي \* فلاعاده اعيش عفناه أخمنر لبالى تجنى الحسن في أوجه الدمى \* وتجنى على أجسا مناحين تنظر يؤثر في خد الماصة لِمظها \* وانكان في ميثاة هالايؤثر اذا -ل مبيض المشيب بعارض \* فيا هوالا للدامع عطير كانى لما تبع مسباوصبابة \* خليع عذارحيث ماهت أعدر ولم أظرق الحي الخصيب زمانه \* يقابلني زهراديه ومن هــــر وغيت داء اماجة فافؤن \* كايدل وامالحظها فذكر ير وقك بجدع الحسن في لمظائم الله على انه بالطرف بحدم مكسر من الغيد تَعْفِمِ الظبي مِحِيامِها \* ولسكنها كالبدرق الماه يظهر يشف وراء المشرفية خده ١ المشف من دون الزجاجة مسكر ولاعيب فيها غيرسصر جفونها \* واحبب بهامصارة حمين تمصر اذابردت من بردها فهي عبلة \* وان جردت الحاظها فهي عند تر اذاخطرت في الروض طاب كلاها فلم ندرم أزهى واشهى واعطر خليلي كم روض نزلت فناءه \* وقيه ربيع للمنزيل وجعفر وفارقته والطبير صافرقبه \* وكحم مثلهافارقتهاوهي تصفر الى اعين بالما ونضاخة الصفا \* اذاسك منها منخسر جاش منخر ندامای منخودورا - وقینة ، اللاث شعفوص کاعبات ومعصر قضيت لبانات الشبيبه والهوى \* وطولت حيق آن أنى مقصر وربطموح العزم ادماه جسرة \* يظل ماعزى على البيد يجمر طوت مذراعى وخدها شقة الفلا \* وكف الثريافي دي الليل تشبر بصرالحصارى الحداة كانما \* تفارعلى محبوبها حين يذكر اذاما حروف الميس خطت بقفرة \* غدت موضع العنوان والعيس اسطر معدرف لاترام كأنها ببوشك السرى حف ادى البيد مضمر

تركت بني الالحادثي كل وطن ﴿ وَوَدِهُ دُسِيفُ اللَّهِ بِنِيانُهِ مِهِ أَا

همخلطوا الاسلامها كموخلطة \* فصيرت حدالسيف بينهم الحدّا ا ذا لكف أبدت باغتصاب اشارة \* الى حفك الموروث لم تعصب الزند ا ادارأس طاغ مال عنك مهالة \* أبي حيثه الا القناة له قدا وما ارتد منساز فرد بذلة \* الى الدين الاسرعة النفس إرتدا يقيت الدهر لم تدع أله سدى \* ودين جعلت السيف من دونه سدا البك اميرا الومنين سرت منا ﴿ رَكَانُ الدُّنْ مِنْ مُوانَفُكُ الوَاهِ ا لطون بايديهن خدا ون الفلا \* على عجل حتى تركن به خدا وقسد وفد العبد القديم ولاؤه مد ليتب عطرفامن مدافي مكتلدا وماالشعرقاض واجياءن حقوتكم ادئ والكن من مقل غداجهدا ولولامنا هي دين جودشرعته \* عمت سات الفكر من أنف وأدا فدالك نفسى في العبيد من الردى \* فالل من بغانى ومثلك من يغدى بقاءك أرجوالله ربى وظله \* على الملقطرا انجدهمامدا تصوم على يمن وتفطر دائمًا \* وتطلع في افق العملا أبداسعدا وتبق الى انتبالي الدهرخالدا \* ولاسرف السيف انبيلي الغمدا الطبقة الشالثة اشهراهله امحدين نباتة المصرى وعصريه عبدالعزير بناسرا باالحلي فلنقتصر فى التشيل على ما نورده لحماقال ابن نباتة يمدح النبي صلى الله عليه وسلم مصاالقلب لولانمية تضطر \* والعسمة برق بالفضا تتسعر وذكر جبين المالـكية انبدا \* هلال الدجى والشيُّ بالشيُّ بذكر سقاالله أكناف الغضا سيل الحيا \* وان كنت أسقى ادمعا تصدر وعيشا نضاءنسه الزمان بيباضه 🚁 وخلفه فىالرأس يزهى ويزهر تغـيرذاك اللون معمن أحبـ \* ومن دًا الذي ياعز لا يتغـير وكان الصباليلا وكنت كحمل \* فيااسفي والشيب كالصبح بسفر يعلني تحت العمامة كمه \* فيعناد نلبي حسرة حين أحسر

ألالى سيبل الله صوم عن الصباع وقلب على عهد الحسان مفطر

فقدرين الدنيابا أركفه ومماما وخداها لاساعها زمدا بؤرقه خوف علم ماياً منوا ﴿ اذا الدهرائيني تحوهم حادثا إذا قلوب العدامته حذارا كقلبه ، علينا وعيناه كاعينم سهدا اذاماالهموم المهرات طرقنه \* ضيوفاقراها عمه الحدوالحدا وكالصبع مبيضاله الرأى ينتضى \* اداما اظل الخطب كالليل مسودا عستر شد بالله مستخاف له \* مايك يريك المطاعت وشدا يمول حماب العزدون المائه \* وأن كان لا يعيما عدلي طالب رفدا وتنهى العيون الدمس عنها اذا اعتلت بهوراوان كانت بافوارها تهدا قدم للعلا بأخبر من معلم الورى \* فوالا فعل أهرف له في النسدي ندا وأند الذى قد ضمه البرد من تقي وص كوم من قب ل ان يرث البردا ووليت من ملك القضيب شبيه ما \* تولاه من كان المشربه بعدا وماهو الاأمرأمنه الذي داليك التهمي اذ كنت من بينها فردا صرائر الله الطوت في امائر \* أولوالعلم قد كانت الى فهمها اهدى اذانحتها فعائدة عربيدة \* غدت ألسناعنددالجاج لمهدا أَلَّمُ تُرَانَ ابني نُزَار عُلَمُكَا \* له الفية الجراء والفرس النهدا وكان لهدًا بالسيادة حجـة \* وهذا يقود الخيل نحوالوغي جردا دليسلان كل منهما بوضوحه \* لك الله رب العرش اهدى الذي أهدى نعب الله قد أخذ العهدا \* بذاك علينا الله قد أخذ العهدا وماانترى اجراعلي الله وأجبا \* لمسهى رسول الله الالك الودا بكم آل عباس يعاقومنكم \* يعادلنا جزل العطاء كايردا وأنتم شفعتم للميناءندحبسه \* فاطلقت،وه حا "زن له جدا فهل غيركم من آل بيث مكارم \* اذا افتخروا كان الغمام لهم عيدا لكمس في الارض الخلافة آدم \* ومن أجا حكم ليأس اذفارق الملدا وفى الهرابراهم كانت عبيثة \* اكفكم حتى غدت ناره بردا ولولا الذي أصحم خلفاءه \* الما كان من كون معاد ولامبدا ولمقلفوا حتى غدا غاية التي \* تناهت فاعنم الذي ببية مفيدا

الدين احد الارتباك وكان مكثرا - في قيل انه كال فرض هدلي نقده ان يقول كل يوم وا أربعة أبيات لسكن المدوَّن من شوره قليل وهذا مثاله قال عدر الامام المسترشد باقله

كانك بالاحماب قدجددواالمهداء وانجرت الأيام من وصلهم وعدا وعادوا الى ماعو دونافام صوا \* وقدائدت نعم وقدام عدت معدا امانى لائدنى نوى غسيراتها ، تعلىل منها انفساملت وحدا وجرة شوق كلمالام لائم \* ورددمن انفاسه زادها وقدا أحن الى ليلى على قرى دارها \* حنين الذى نشكولا الافسه وسدا ولى سلك جسم خلؤه در" أدمع خالؤلا العدى المسيت في جيدها عقدا اكتم - هدى - بها وهوقائلي \* وكامن نار الزندلا يحرق الزندا ملالية قوماو بعدمنازل \* مهلمن سنامنالي مقلة بدى غزالية الناظرين اذابدت \* ان التقبت عيناوان مفرت خدا الثارزيها بر الرماح أوارس \* المقصيد هافهن يروم لحاقصدا والواباطراف القنادون تغرهاء كأنار يعمى الفعل بالابراشهدا وآخ عهدى يوم جرعاء مالك \* بانعرج الوادى واظعام معدا ولمادنت والسترم خي ودونها \* عيارى غدت تغلى صدورهم حقدا تُقدمت ابني ان ايم بنظرة \* الحسيفها روى لقدر خصت جدا أَسْفُتْ عَلَى مَاضَّى عَهُودَ احْبَتَى \* وَهُ لِ عَلَكُ الْمُحْرُونَ لَلْفَائَّتِ الرَّدَّا أبوا أن يبت الصب الامعدما \* اذا يعدد واشوقا وان قر بواصدًا متى وردوا بي منه لامن وصالحم و قضى همرهم أن يسبق الصدر الوردا فكم حادبي ان لم أ نل منهم منى \* وكم عادبي ان لم احد منهم بدا وماقاتيل الالواحظ شادن من الراعيات القلب لااليان والرندا عجبت لليسلى وهي جدَّ فروقة \* وقد صرعت يوم اللفافارسا نجداً كان معاج العيس من يطر وجرة وقد طففت تصطاد غز لانه الاسدا اظلمته ايام الامام بعسدله ع فالمخشرع أحورات داوردا يحق اليمه أقدالتي أمو رنا ، وقد أرفى الدياوري تقسيدا

لواتحزهاابانصرالا وجدت \* كفؤايشا كلفي أصل ولاكرم الوتطاب الشمس غيرا ابدرما أتصلت \* بمثله في سناه القدور والعظم زادت الى عزهاعزابهامضر \* ور عماصيدت العلياه بالحسرم خسون الفايقطي البرجعهم \* عوج بحرمن المادي ملتطم من كل من بقلق وجه زائره \* بكوكم كهلال الفطر ملتم يحربون عملي مخبورة غنيت \* عن الاعتمة واستفنوا عن الحزم لصاهل الخيل مرتحت الرماح بمم كاثر اعرفام الاسدف الاجسم قوم رون احتضار العرمكرمة \* فلاس تفضى جمس الى هرم ونغمة السف أحل نغمة خلفت \* اذا ترخ بعد البيض في اللسم والميش في لف افراس مكامة \* عِثلهان وقدرسان عِثلهام اذالاسسنة في الهجاء ألسنة \* يعر سُعن كل مقدام ومنهزم عجرة من دم الابطال أنصلهم \* كانما نصاوا الارماح بالعمة قد كنت المرشعرى - يزحاوله منى وحاشاك املاك بلا همم لايأ اون لنقص المخلودويهم \* وبرح كيف للأووات بالالم خعرالمناقات ما كان البيانله \* سلسكاوف لمالامشال والحسكم رن كل من بخلت كفاه من ملك \* فأكثر الناس خزان لفرهم دُوا لِجُوديور ث في محياه أنعمه \* والنكس بورث بعد الموت والعدم وقيمة المره ماجادت به يده \* وقدرك الانفس الاعلى من القيم والغضل اشياء شتى أنت جلتها ، وصيغة أنت معناها فدم مدم

بين القصيد تين بون بعيدوالشاعر واحد فيا كل حيز يجود الطبيم عاتهوى النفوس وماأرد أتشبيه وهوعنه في غنية في قوله كاغيا البيد من دامى مناسهها البيت فانه جع الى سوه الاثدب كونه صورة اختراعية ليس لهافى الخارج واقع الايس من المهودان تكتب اعشار المصاحف بالدم و بعدد فليس فى القصديدة غير أبيات واغيا أورد عها لتعرف ما اشرنا اليه من تفاوت القول حتى على الشاعر الواحد فلا نفتر بشهرة المشهور ولسكن تحكم معرفتك وعرض متجده على ما تقرره من القوانين التى بوافقتها وعنالفتها يردأ القول و يجود هذا وليس يقصر عن درجة هؤلا مناهة هذه الطبقة القاصى ناصبح بردأ القول و يجود هذا وليس يقصر عن درجة هؤلا مناهة هذه الطبقة القاصى ناصبح

هما عظم الناس اقد اراومقدرة الكرأف اعظم الناس دون قعلهم ادابداطبق التقبيل ساحته \* هاعلى الارمن شبرغير ملتثم فاحة الثغر ثغر اشنب رتال \* مفلج فهوم ماشوف بكل فهم كانّ ارضال مغناطيس كل فم \* فالطب ع يعذبها بالطوع والغم الماعلوت غرت العالمين ندى \* والمزن تعلوفتروى الارض بالديم ترقاومارقات نعاك عن أحد \* بوركت بوركت من عال ومنسم مقسم فى العللالمن يمنته \* واليسريسرته وألكل للحكرم ان قال لا فهي آلاء مضاعفة \* وان يقل نعما اقضت الى نعم تبدوصرامته في ما عرته \* والما وبعض صفات الصارم الحدم هوالجرى،علىمال يجودبه \* والكرّ في الجود مثل السكر في المم مفر ق الجود مقسوم مواهبه \* في علية الناس والاوساط والحشم والغيث انجاد بالمعروف وزعه بين الشناخيب والغيطان والاكم يه الى كل شرب العلاظم أ \* برح ومهما ارتوى من ما عن ظمى ويعتريه الى بدل الله مي م م والظرف اجعمه فلك النهم اليك نظمت اجواز الفلاة على ﴿ وَجِدًّا مُهُوَى انْقَضَاصُ الْجَارِحِ الْقُرْمِ كاغاالبيدمن دامى مناسمها \* مصاحف كتبت اعشارها بلام اخفافهاشا كالتكل مشكافه عمرة معدمات كل منعم وادهمواضح الاوضاح مشترك \* بسين النوار وبسين الليسل منقسم علواك على التحجيل اكرعه \* كما تعلق بدؤ النار بالغمم جرى فعلى محيا الصبم غرّته \* لمّا وسفح بالارساغ والحددم المصى العدلك تغرا المغرمية مما وكان قبل عبوسا خسيرميتم ماينقم الثغرالاان محوثبه \* ليــلامنالظلم كانوامنه فى ظـــــلم عففت عنم فزاد واعفة وتق \* قهم من الامن والايمان في حرم قدعظم الله املا كاملكت بها \* بني عقيسل وما يحوون من نعم

حيافا حيافا فنتنا زبارته \* عن اعتساف الفلامالا بثق الزمم وصل الخيال ووصل الخود ان بخلت عيان ما اشبه الوجدان بالمدم والدهر كالطيف بؤساهوانعه \* عن غير نصل فلا عدم ولا تلم لاتعمدالدهرفى بأساء يكشفها \* فسلواردت دوام البؤس لمدم خالف هواك فلولاان اونه \* مصركما اقتنص العقبان بالرخم ترجوالشفاه يعنيها ومقمهماء وهلرايت شفاعياه من سقم وتدعى بصبائع دفان خطرت \* كانت جوى الدون الناس كاهم وكيف بعاني صبانعد صبابته \* والريح زائدة في كل مضطرم اصبو واعدو ولم يكام اثقة دعرضي كانكلم الاعراض بالكلم ولا احب ثنياه لا يصدر قده \* فعلى ولا ارتضى في المجد بالتهم لاتعسى حسب الآباء مكرمة \* لمن يقصر عن عايات محدهم حسن الرجال بحسنا هم و فرهم \* بطواهم في المعالى لا بطولهم مااغتابني حاسد الاشرفت به \* فاسدى منعم في زى منتقسم فالقديكلا حسادى بانعمهم دعندى وان وقعت عن غير قصدهم ينبون على فضلى اذا كنيت \* صحيفتي في المعالى عنونت بهم المااب المجدق الآفاق عجتمداء والمجداة رب من ساق الى قدم قل أصر دولة دين الله لى امل \* قولى وقد نلت اقصى عاية الهمم كمحدث عنه فنادتني فضائله \* باحاتم الادب امدح حاتم الكرم وقادني نحوه التوفيق ثمدعا جعدا الطريق الى العليا مفاستقم وقصره عرفات العرف فاغن به وكف حكمية العلياه فاستلم ترى الماوك على أبوابه عصبا \* وقد ا فدع غيرهم من سائر الاعم عفه كل محاوف مواكبه \* عزاويخدمه دوالجند والحدم تظل من دحاث في مواكبه \* تعدان كل مهما الياس والنقم تفيؤاظل ملك منه عنشم \* ورب ملك مذال خسير عنشم والملك كالغاب منه خدرذى لبدء ومنه مرتبع للثناء والنعم

وسترتها بتواضع فتطاعت \* اعنافهاته الوعلى الاستار ومن الرجال معالم ومحاهدل \* ومن النبوم غوامض ودرارى والناس مشتم ون في ايرادهم \* وتفاضل الاقوام في الاصدار لوابصروا بقلويهم لااستبصروا \* وعي البصائر من عي الابصار هلاسعواسعي الكرام فادركوا\* أوسلوا لمواقدم الاقــــدار وفشت خيانات الثقات وغيرهم حستى الممنار و يه الابصار واربما اعتضد الحليم بجاهل \* لاخدير في يمنى بغسب يريسار وقوله يمدح الامير نصير الدولة أما نصر بن من وان عيا فار قين عبون ون شعرف الراس مبتسم الفرالبيض مثل البيص في اللم طنت شبيبته تبقى وماعلت \* ان الشبية منقاة الى الحرم ماشاب عزى ولاحزى ولاخلق \* ولاوفائى ولاديني ولا كرى وانمااعناص رامي غيرصبغنه والشيب فيالراس دون الشيب في الشير مالنفس فاثلة في بو مرحلتنا \*هواك عندى فسران شئت أوأقم فعدت وجدا فلامتني فقان لها \* لا تعدليه في إلوم ولم يسلم لماصفا قليمه شفت سرائره \* والشيّ في كل صاف فيرمكنثم معض النفرق أدنى لافاء وكرم \* لائمت شعم الإيشه ل غسر ملتشم كبف المقام بارض لايفاف بهاد ولايرجى شبا رمحى ولاقلى فقيلنني توديعافقلت لحما \* كفي فليس ارتشاف الخمرمن شمي لولم يكن ريقها خرا المانتطقت بالوالومن حباب الثغر منتظم ولوتدفنت غيرالراح في فها \* ماكنت عن يصيد اللثم بالانتم وزادر يقتماني تغرهاشما \* على حصى بردمن تغرها شم انى لاطرف طرفى عن محاسنها \* تسكرماوا كف السكف عن أم ولاأهم ولى نفس تنازع في استغفرالله الاساعة الحسلم لاأكفر الطيف نعى أنشر ترعاد منا كاتف على الارواح بالرم

يتعطفون على المجاورفيم \* بالمنفسات تعطف الاظار من كل من جعل الظبي انصاره \* وكر من واستغنى عن الانصار واذا هو اعتقل القناة حسبتها \* صدلاً تأبطه هز بر ضار والليث أورثه لم يعمد \* الاعلى الانساب والاطفار دردالدلاص من الطعان بريحه \* في الجفل المنضايق الجرار ما بين ثوب بالذماء مضمغ \* زاق ونقع بالطراد مشار والهون في ظـل الهوينا كأمن \* وجلالة الاخطار في الاخطار تندى اسرة وجهمه وعينه \* في حالة الاعسار والايسار وعد نحو المكرمات أناملا ، الرزق في اثنائهن مجار معوى المعالى كاسيا أوغالبا \* ابدايدادى دومهاويدارى قدلاح في ليل الشباب كواكب \* ان أمهلت آلت الى الاسفار وتلهب الاحشاء شيب مفرق \* هذا الضياء شواظ تلك النار شاب القذال وكل غصن صائر \* فينانه الاحوى الى الازهار والشبه منجذب فلم بيص الدى \* عن بيض مفرقه ذوات نفار وتودّ لوجعلت سواد قلوبها \* وسواد أعينها خضاب عدار لاتنفر الظبيات عنه فقدرأت \* كن اختلاف النيت في الاطوار شيان ينقشعان أول وهلة \* ظل الشياف وخيلة الاشرار لاحبذاالشيب الوفي وحبدًا \* ظل الشباب المنائن الغدار وطرى من الدنيا الشباب وروقه وفاذا انقضى فقد انقضت اوطارى قمرت مسا فته وما حسنائه \* عندى ولا آلاؤه بقصار نزدادها كلا ازددناغني \* والفقر كل الفقر في الا كثار مازادفوق الزادخلف ضائعاً \* في حادث أو وارث أو عار الى لا رحم اسدى لرسما \* صفت صدورهم من الا وغاد نظرواصنيم الله بى فسيونهم \* قىجنة وقداد بهسسم في نار لادنبلى قدرمت كم فضائلى \* فكاغا برقعت وجـــه نار

- ( + ( A = A )+

عبات قدعلة شك اسباب الردى واغتال عرك قاطم الاعمار ولقد جريت كاجريت لفاية ، فبلغتها وابوك في المنهمار فاذا نطقت فانت اول منطقى واذاسكت فانت في أضماري المنى من البرحاء ناوامثل ما \* يعنى من الدار الزناد الوارى وأخفض الزفرات وهي صواعد واكفكف المبرات وهي جوار وشهاب نارا لزن ان طاوعته به اورى وان عاصيته متوارى وا كف نيران الامى ولرعا ، غلب التصير فارتحت بشرار يُوبِ الرياديشف عما تعده \* واذا القوفت بدفانك عار تمرت حفوني أم تباعد بينهاء أمسورت عيسني بلااشغار جفت الكرى حتى كان غراره عنداغماض العين وخزغرار ولواستزارت وقدة لطهام به مابين اجفاني من التيار احيى الليالى الم وهي تمينني \* و بمينون تبلج الاسصار حتى رأيت الصبح تهد كلفه \* بالضوء رفرف خمية كالفار والصبح قدغر العدوم كائنه \* سيلطغا فطفاعلى النوار لوكنت تمنع خاص دونك فتية \* مناج ارعوام ل وشفار ودحوا فويق الارض ارضامن دم \* ثم انثنوا فبنوامماء غبمار قوم اذالبسوا الدروع حسيما \* خلماتم دّ بها أكف بصار لواشرعوا أيمانهم في طولها \* طعنوابها عوض القنا المنطار جنبوا الجيادالي المطي وراوحوا \* بين السروج هناك والأكوار وكا تماماؤاعياب دروعهم \* وغود أنصلهم سراب تغار وكا تماصنع السوابغ عزه \* ماه الحسد يدفصاغ ماه قرار زردافا حكم كل موصل حلقة \* بجبابه في موضع الممار فتسر باوابتونما جامد \* وتقنعوا بعباب ما اجار اسدولكن يؤثرون بزادهم والاسدليس تدين الايشار يغزبن الفادى بحسن وجوههم \* كترين الهالات بالاقمار

\* ( DOV )#

حكم المنية في السبر يقبار م ماهده الدنيسا بدار قرار بينابرى الانسان فيماعنبرا \* حتى برى خبرامن الاخبار طبعت على كدروانت تريدها \* صفوامن الاقذار والاكدار ومكلف الايام ضدَّطباعها \* متطلب في الماه جدوة نار واذارجوت المستعيل فاغا \* تبنى الرجاء على شفيرهار فالعيش توم والمنية بقظمة \* والمدر وبينم سماخيال سار فاقضوا ما ربكم عجالاانما \* اعماركم سفرمن الاسفار وتراكضواخيل الشباب وبادرواء أن تسترد فاعهس عوار فالدهر يخدع بالني ويغص إن \* همني ومدم ماسا بيوار ليس الزمان وان حرصت مسالما خلق الزمان عداوة الاحرار افى وترت بصارم ذى رونق \* اعددته لط الا وار والنفس ان رمنيت بذلك أوأبت \* منقادة بازمــة المقـدار أثسني عليده بأثره ولوانه \* لم يعتبط اثنيت بالا ثار ما كوكباما كان أقصر عروه وكذاك عركواك الامصار وهـ الله أيام مضى لم يستدر \* بدراولم عمل لوقت صرار عجل المنسوف عليه قبل أوانه ب فياه قبل مظنمة الابدار واستلمن أترابه ولدانه \* كالمفلة استلتمن الاشمار فكائن فلسي قديره وكانه \* في طيسه سر من الامرار ان يعتبط صغر افرب مفهم \* يبدوضين الشعنص للنظار ان الكواكس في علق معلها المرى صغار اوهي غير صغار ولدالمه زى بعضه فاذامضى \* بعض الفتى فالـكل في الا أمار ابكيه ثم أقول معتذراله \* وفقت حين تركت ألا مدار جاورت اعدائي وجاورربه \* شتان بين جواره وجوارى اشكو بعادلتك وانت عوضع ولولا الردى اسمعت فيه من ارى والشرق تحوالغرب اقرب شقة يه من بعدتاك المسة الاشبار

جرّد عز عنك المندة انها ، فننرك دن سهوله نوون فبغاثها مستنسروشرارها \* نار تشب ودودها تنسيان وكانما الدنيا وقد شصنت ما \* بحر تكفأ فلكه المنصون وارم الصفوف عداهن وشنها و شعواه بنسي عنده اصغين واشدديديك بحبل عمل أنه \* مولاك وهو بما تعب منمين واطلع عليه براية منه ورة \* اقباله بطاوعها مقرون أبنى الملوك الصيدان وراءكم \* خطيا اذا دير غوه بهدون من قبل ذا كان الامين شقيقه \* فاديل منهد لبغيه المأمون غلب العبيد على مقرمر يركم \* والعبد خوار القناة مهين هي جولة الضماك عم بلاؤها \* كل الانام فاين افريدون فانهض لحابا لعزم يكنفه الظبي \* والسابرية نسعها موضون واعصف عليهم بالفواضب عصفة \* تذر الرقاب الغلب وهي درين كايلهم بالصاعصاعاوا جزهم \* بتراتهم ان المترات ديون ان الهوى والرأى مالانحوكم \* بركائبي وهوى الرجال فنون أبغينها بأت العلاو محيتي \* تابي التوسط فالتوسط هون فاسلم لا درك فيك مااملته \* ظناوظن الالمعي يقسستين

هذا الشعز يستعيدك النظرفيه ويستدعيك التأمل في مطالعه ومقاطعه لتعرف من البنك انعاور تبته من البلاغه فانك لا تجد الشاعر قصد فيه الى النكات و زحزفته بالحسنات كاهو حال المتأخرين وانحاقصد أن يكون الشعر متغير الافظ عكم المتركيب محدر السلاسة لا بتوقف الاسان في انشاده معهة معانيه وتمكن حدود فصوله وها يكادان يكون من اختراع الوزير المذكور جعه بين مدّح الفتيان من عى الاحباب وغزل الفتيات منهم وقد تابعه في ذلك وتوسع شهاب الدين معتوق الموسوى من متأخرى أهل الاجادة فا كثر غزله من اوله الى آخره لا يخلومن ذلك ومن شعر أبى الحسن التهامى قصيدته الفريدة إلى المانغة في باجاغاية لم يبلغها سواها التي يرثى في أولها صغيرا له أجاب دامى ربه ويفتذر في آخرها بغضله و يشكون مانه و حاسد به وهي هذه

يتبابعنه النفعوهوكانه يه قمرله سعد السعودقرين والمشرفية في البحاج لوامع \* والاعوجية في الصفوف صفون وعليه نشؤه فلسلة مكفوفة \* بالدرّ والياقوت وهسوعين سودا عبراء الخفاف كانها \* زهر الشقائق في الرياض تبين رفعت ترد الشمس عن شمس لحا \* نوراد ا اعتكر الفاسلام مين ممان بكتنفانها من فوقها \* شمس وآخر تحتب مدجون فينور قلك اضاءت الدنياوذا \* ضاءت به الدنسا وعسر الدين فلك مدور على ذؤالة تاحم \* و يكون أنى دار حيث يكون عشى الماوك الصيدة تركابه ، ويظله بجناحه جبر أن والجردمثقلة الرقاب يؤودها به حل النضاريك قدها ويزبن سبقت حوافرها النواظرفاستوى \* سبق الى غاياتها وشفون لولاترامي الغايتين لاقسم المراؤن ان حراكها تسكين قدكان يشهها البروق لوانها \* لم يعتلقها أعدين وظنون من كلجياش العنان اذاجري \* يوم الرهان فسيقه مضبون ان يغرع الطود الاشم فاجدل او يركب الصرالخضم فنون بأخسه شدافته أزرجلله \* فوزيره من أهسله هارون قدمان قد نيت الموادث عنهما \* فالعود صلب والغرار سنين جِماعيل رغم العداوتساندا \* فكلاها صدق القناة منين سبق المجلى والمصلى دونه \* ووراءه كل العبرية دون ياأيها الملك الذي بجـ الله \* قضى القضاء وكوّن التكوين مرضاته تعبى وبردى معظم \* فهما حياة الورى ومنون عائت ذؤالة في القطيم وماله \* راع واضعى اللص وهو أمين وتنازع المك الشعاع عصابة \* لم يدرأ يم م يه المقتون وتناهبوامالم يكن من قبل ذواا \_ قرنين علمكه ولا قارون فيكل أرض راية وعصابة \* جمعت وحوب لانطاق ز بون

0(008)

فاليوم مالك مستكينا يسترى م مخزون دمعك قلبك المحزون تبغى ساوى وهوأعو ز مطلب \* وطالاب مالايستطاع جنون فاجبتها كفي الملام واقصرى \* كل بما كسبت بدا ، رهـ بن لم ببق عندى القداد موضعا ، بدين بتغريد في الجيام قمين ولقدأ ثرت العدس مالظه ورها م عما اضرّ بها السفار بطون مشقى السهوب لحومهن وعر" فت ما اشدادهن فكل حرف نون يرسفن في قيد الكلال كانما \* مؤكلتمن وقد جهدن سكون ولقدر عوالر يح راسفة اذا ، قيست اليها والوميض حرون وكانها والليل وحف كاحم \* عو جالمداري والظلام قرون يرمى بهن نياط كل تنوفة \* همموهمة في الضلوع كمين همم تعاورها الهموم وعزمة 😹 علدراه شبيها الخطوب العون واذا طغيء الزماع نساله ، الاالفـلاصاليعـلات سنفين وادائه الوطن العسوف بأهله به فظهو رهن بان جلن حصون يخبطن احشاء الدياجي أوبرى: للصبح خسد واضع وجبين ولقدسلبت مراحهن الىجىد ملك لهرب السماء معسين ملك الملوك الن السلاطين الالي ملكوارقاب العللين ودينوا ركزوابيرة والصعيدرماحهم \* والهندس بط خيلهم والصين ملكوا الاعنة والاسنة والظباء تحت الجماج بوارق ودجون محد توورث كابراءن حكابرة والدهدر مقتبل وآدمطين فالعزأ قعس والجناب مندع \* والمجدا تلع والفناء حصين شغفت بدعوته المنابر يأفعا \* وصبا اليسه المك وهو جنسين شرق البنان بجوده فدق الندى \* كلمًا بديه للمنفأة عصصين للك مأوى فللل عينه \* بأوى المه النصر والمكين طرب الشماة لحين تنا دالقنا \* عدد ريشرق بالدماه وتسين

5(00F)4

فغابلبه وجده المناود مبلغاً \* شروط ألمى ماكر عيدوا قبدلا تزخوف جنات العدلاك مفطرا \* وصائم فرض كنت أومتنفلا وكن مفطرا بالبروالبس على التقى \* ثوابك وانز عصومك المتقبدلا الى ان ترى صم الجبال فدلائفا \* مسيرة والجدوما وسلسلا اذاما انجلى صدفح ولست عملكا \* علينا فلاشق الظلام ولا انجلا

ويلمن بنسبق ذكرهم من مشاهير شعراء هذه الطبقة في جلالة المحلوع لوالمكانة وقام الاجادة الامير ابوفراس الحارث بن سعيد الجدد انى وقد مضى مثال شعره والوزير مؤيد الدين الطغر القي صاحب لامية الجم المشهورة وأبو الحسن على بن مجد التهامى فلابد من مثيل شعرها لا تمام الفائدة فن شعر الوزير المذكورة وله يحدح ابالفتح مسعود بن عجد السلحوق الملقب بقسم أمير المؤمنين وكان الملوك من الجم أيام قوة الدولة العباسية يدى الواحد منهم مولى امير المؤمنين فلا قوى أص سلطنة الجم وضعفت الدولة كان يدى الواحد منهم قسم امير المؤمنين وكان الطغر الى بعض وزرائهم

نظرى الى لع الوميض حني \* وتنفسى لصبا الاصيال أنين ما كنت أعلم قبان الخيائل والسهام عيسون وكروابا بواب القباب رماحهم \* وو راه هن أهداة وغصون آساد ملهمة وأدم صريحة \* نحت الاكلة فالكناس عربن ومضوايشيون الوميض وقده فا \* بخفوقه خضل الرباب هتون الايكن نعب الغراب بينهم \* أصدان فقد نعبت سمائب بون باتواو نحوى البين بين رحالهم \* فوضى ومسترق الحديث شعون باتواو نحوى البين بين رحالهم \* فوضى ومسترق الحديث شعون وتحملوا محرا وحشو حدوجهم \* صورالها وراها صداف الحدوج يمرها \* هوج الركائب لؤاؤ مكنون ووراه اصداف الحدوج يمرها \* هوج الركائب لؤاؤ مكنون ان الاكل اقوت ربوعهم لم \* بين الاضالع ممنزل مسكون فشرت ربوعهم بعود قطينا \* فنشو ربيع أن يعود قطين في مليت المسكون ومليسة بكرت عالى مليسة \* محرا وقد دسبغ المندود جفون فالت عهد تال لا تراعل الدين \* وحصاة قابل لا تركاد تابين قالت عهد تال لا تراعل الدين \* وحصاة قابل لا تركاد تابين فالت عهد تال لا تراعل المدين \* وحصاة قابل لا تركاد تابين فالت عهد تال لا تراعل الدين \* وحصاة قابل لا تركاد تابين فالت

وحكمت را باطاهر يا وهمة من بويهية ماطبقت كان مغصلا فارضاك منى الصدق الماعلت ، سنة لم استمرها تقوّلا حبست ولكن كان حبسا مشرفا \* أناف بذكرى واعتقالا مجلا لئن عدَّ قوم نكبة حبس ليلة ، لقد كنت منكو بامن الناس معزلا مكان غناه الكواك عزة ، فتبغى اليه مهبطا وتنزلا ومن لبير الشمس لوخرساجددا ، لارضك أو رافى ثراك مقبلا لبست به توباضفالي فغيره \* عدحيك مدرراعلي مذبلا سيعلم من جر السعاية انه \* بكرهي الى ماجرنفي توصدلا لقد غرس التعريض بى فى ودية مرى استثمر ف أجنته صابا وحنظلا اذاوسمت عرض الله بيم عيسم \* من الذم باق ودلو كان أخفلا فكان شقياخاب عند لأسعيه \* وفزت وكنت المنعم المتفضلا أقمق منعادات سيبك سينة \* هي الغيث اوكانت اعم واجزلا فكم من فوالمشرف قدحقرته \* وقلت من جاء ــــــــ فتقللا وعارفة لويسئل العربعضما \* تعذرفى اخراجها وتعذ\_لا وغد بر من جاهي الكسر وخلتي \*فاجدرمن أسمنت من كنت مهزلا وثق يجيزاء شعرعبدك ضامن \* لماطاب منه في الشفاه وماحلا من الباقيات الصالحات أروضها \* ينفسي اذاطابت وقلى اذاخلا سوائر يقطعن البسلاد حوام الله دعاء مجابا أوثناه محسلا اداما كسوت العيد منهن لبسة \* ترف ل فيها تائها وتخدلا ومددد الراجي نوالك مدليا به محسرمتها مستشفعا متوسسلا ينشر عنها الله عائد بها \* عليك مدى الامام عرا وأطولا هو السوم أعطاه الآلة فضيلة \* كما كنت عن يعمل الامر مفضلًا تغايل

وبالامس لجوافى الشقاق وأجلبوا \* عليك وظنوها وحاشاك فيصلا فـلم م ن الاعلم م ولا أزددت الاقوة ونائلا فلازال من عاداك أبعدشقة \* واخبث الماما واخشن منزلا ولازالت الرايات واسمك حليها \* خوافق تعوى الارض سملا واجبلا الى ان نرى بيض الماوك وسودها \* قياماعلى أخرى بساطك مشلا وبلغت من نجميك بالدركال \* تؤمّل في نجم على أفق علل قـديمها والطالع الآن قابسا ، ضياءك حتى يستنم ويكملا وكاناعلى الاعداء سيف تناصر \* شبيك فيما احدثا وتغيلا وشــدّاك والضرغام أمنع جائبًا \* وأنهض اقداما اذا كان مشيلا وكثرت بالاولاد ترهف منصلا \* طريرا الى الدنيا وتطبيع منصلا اصولحه منصورة بفروعهه \* اذاقام منهم آخركان اؤلا له في رقاب النياس أمراس ذمة \* بعيد على استحصافها انتجالا مفاتيح هذا الرزق بين اكفكم \* ونصرة دين الله بيضا وذبلا فاتشهدون الحرب الااذاغلت \* ولاتشترون الجد الااذاغ\_\_\_لا أتعرف يأمولى الملوك كقصة \* بليت بها بالامس والحر يبتلا ابه ــــ قنوعي بالثمار تعففا \* وهجري أبواب الملوك تعدلا وظلى فضلاوا هنضاى توحدى ، مخافة ان أوذى وأن أتسدلا يسى و رعاع الناس عندك معمل \* وتشعر انى خزت مالامؤ تسل و يغرى بافقارى وأنت الذى ترى \* المسلى أن يغنى وان يغولا واكنهاماغيرت الله شمية \* كرمت بها الاقليلا كلاولا ولماسى الساعي فحادثك اذباء على بجوركنت اعلى وأعدلا اتاك بزور فانحافسه به \* فالقمت بالرد تربا وجندلا تسرع فيما جالبالك اعْها \* واحكن أراك الحق ان تقهلا فلم تألى كشفالصدق براءتي \* ولا نظرا في قصتي وتأمّــلا وزنت بذكر المال مجدك في العلا \* فكان وزان المجد عنددك أنقلا

ولوج عملي الشرالذي يرصدونه ومني وجدوا يوما الى الشرمد خملا ادامارأواعندام فزاديومه ، مثواحداأوبات جوعان م ملا وفي الارض عنهم مذهب وتفسع \* فن لى ان اسطيع ان اثر حسلا أهم ولكن من وراءى جواذب ، اخاف عدلي اعطاعها ان تسللا نم عندركن الدين وابن قوامه \* غنى ومن ادأن أضام واسم ال وفى يده البيضاء يقطرماؤها ، زيسع يردّالجدب اخضرمبقلا وبالقصر من دارالسلام منوج \* باشراقه اخزى البـــدورواخيلا يميت النغوس فأطبامتفرا \* ويحسى اواناباسما متهـــاللا اذا كفرالنعماء شام سميوفه \* وانسمثل الاغضاء شام التفضلا قريب على المولى بعرب ديمزه \* عسلى مغمز الاعداء أن يتسهلا اذامن أعطى حكمه متثبتا \* وان هـــم امضى امره متعدلا حوى حوزة الدنياف دبرأ مرها \* مليا بتقويم الامورمع\_\_دلا أطاعنه اهذاف البلادوأ قبلت \* الي الماعنه القاوب رغية لاتعملا ودانت الافدار حتى تصر فت \* عسلى أص مالماض صعوداوزلا اداطلب الاعداءانفد جِفلا \* لها مامن الاقبال يتبع جِغلا كفادمكان السيف والرمح جده \* فلوشاء يوم الروح حارب اعزلا وكم عادة لله في النصر عنسده \* تضمن باسمترارها وتكفلا ومن آية قامت بنثبت ملكه ، وقد كادت الاقدام ان تتزلزلا ظهرت جلال الدولتين بغضلها \* ومعزها حتى ظنفاك مرسلا رأى الله ان الارض أصلح سيرة \* عليك وان الناس أجل محصلا فاولاك في صنيق الشدائد فرجة \* وأعطاك منجا في الخطوب وموئلا وكم آبق من رق مالك غامط \* لنعماك لم ينهض بما قد تعبم ال وبالاسي

أنه يجعل غزل القصيدة متضمنا المعنى الذى قصد انشاء هالاجله هذه القصيدة وسببها أنه سعى به ساع عند ملك ناحيته وافترى عليه أنه عثر بكنز فيسه ذلك الملك ليلة لمخلصه منه كاجرت به العادة فى غالب الزمان من أخذ الملوك ما يجد الناس من المكنو زم تحقق عند الملك كذب السعاية فاطلقه وعاد ابره فانشأ ها وضعنها تهنئة بعيد الفطر

أماره واهاعدرة وتنصلا \* لقدنقل الواشي المافأ محسلا سى جهده الكن تجاوز حدّه \* وك شر فارتابت ولوشاء قلا أأنفض طوعا حبم اعن جوانحي \* وان كان حباللبوانح مثق لا أبى الله والقلب الوفي بعهده \* والف اذاعد الحوى كان أولا أ بإصاحبي تجواى يوم سويقة \* أناة وان لم تسميدا فتعملا سلاظبية الوادى وما الظبى مثلهاء وانكان مصقول الترائب أكسلا أأنت أمرت البدران يصدع الدجىء وعلت غصن البان ان يتميلا جعت عليه حرقة الدمع والجوى \* ومااجتمع الداآن الالبقت ل هي لى عيني واجلى كلفة الاسيء على القلب ان القلب اصبراليلا اراكبوجه الشهس والبعد بينناء فاقنسع تشبيها بها وغشلا وأذ كرعد مامن رضايك مسكرا به في أشرب الصهياه الا تعللا هنياً لحب المالكية انه \* رخيص له ماعـز مني وماغـلا تعلقتهاغراوا يداوشسبت \* وشبت وناشي حبها ماتكهلا ووحدهافي الحسن قلى هاله \* وأن وجد الابدال أن يتبدلا رى الله قلسى ما أبر بمن جفا ، واصبره في النائبات واجملا وأكرمعهدى للصديق فانه \* قليل عملي الحالات أن ينحولا وليز أيامي عصلي فانني \* ازاحم ثهلانا بهن ويذبلا مدديق نفاق اوعدد وفضيلة ، منى طب كان الداء أدهى واعضلا

فلبث عهدك ادم يبق لحابدا \* لم يبق عندى عقابيلامن العقم تعبوامن تمنى القلب مؤلمه \* ومادروا أنه خسساو مسن الالم ودواعيلي ليالى التي سلفت \* لمأنسهن ولا بالعهسد من قدم أفول الإثم المدى مسلامته ، ذق الحوى فان أسطعت المسلام لم وظبية منظباه الانس عاطلة م تستوقف العين بين الخمس والحضم لوانها خذاه البعث سائه حسنة و لصديها وابتدعت الصيدف الحرم قدرت منه ابلارقي ولاحدر ، مسلى الذى نام عن ليلى ولم أخ بننا صبيعين في ثوبي هوى وتني \* يلفنا الشوق من فرع الى قسدم وأمست الريم كالغيرى تعاذبنا \* على الكتب فضول الريط واللم يشي بنا الطبب أحيانا وآونة \* يضيئنا البرق مجتاز اعسلى أضم وبات بارقذاك التغريوضع لى مواقع اللثم في داج من الفسلم و بدنناءفة بايعتها بيدى \* عسلى الوفاه بها والرعى السلام يول عالطل يرديناوقد ندمت ، روي الفجر بين الصال والسلم وأكتم الصبح عنها وهي غافلة ، حيني تكلم عصفور على عسلم فقمت أنفض ثو ما ما تعلقه \* غير العفاف وراه الغيب والحكرم والمستني وقد حد الوداع بنا \* كفايشير بقضبان من العسمة والمُتنى تفراماء ـــداتبه \* أرى الجنابينات الوابــل الردم مُ انتنبنا وقدر ابت ظواهرنا \* وفي بواطننا بعسد من التهدم ياحيذ المقبالرمـــل ثانية \* ووقفـــة ببيوت الحيمـن أم دين عليك فان تقضيه أى به وان أبيت تقاضينا الى حكم عجبت من اخسل عنى بر يقته ، وقسد بذلت له دون الانام دى ماسعفتني الليالى بعصديينهم \* الابكيت ليالينابذي سلم ولااستد فؤادى في الزمان هوى الاذكرت هموى أيامنا الفسدم لانطلبن لى الابدال بعدهم \* فان قلبي لا يرضى بغيرهـــم ومن شعرمهمار وقدسلك طريقة بدعوالا دب الى ساوكهالر فعة رتبتم امن البلاغةوهي رشعرابن نبا نه هــدار جهافله تعالى يطلب بشده دقته و بعــداشارته هن يطلع عليه ان بتلبث فى تعقله و تفهم اخراضه بيتا بيتا و نصــ الا فصلاو من شعر الشريف عمـدالرضى بشعره كاسبق التنبيه عليه كثبر جذا و ديوانه موجود بدار الكتب السكبيرة فلنسكتف من شعره بايرا دما يكون اغوذ جايستدل به على باقيه فان اردت استيفاه قراء ته فقد علت مكانه قوله فى التسبب وطر بقته فيه تسمى بالطر يقة الغرامية

باظبيمة البان ترعى في خائلها . لمنك اليوم ان القلب مرغاك الماء عنسدك مبددول اشاريه \* وايس برو يك الامدمالياكي هبت انامن رياح الغوررافحة ، بعدد الرقاد عرفناها برياك ثم انتنمنا اذاما هـ زناطر \* عـ لم الرحال تعللنا مذكراك سمهم أصاب وراميه بذى سلم \* من بالعراق لقسدا بعدت مرماك حكت الماظ الم عمن مل \* يوم اللهاء وكان الفضل الماكي كانطرفك يوم المرزع بخريا \* بماطوى عنسك من اسماء قدل كى انت النميم لقلبي والغرامله \* فاأم ل في قلبي واحلاكي عندى رسائل شوق لست اذكرها \* لولا الرقيب لهـــــــــ بلغتها خاك وعداعينك عندى ماوفيت به ياقرب ماكندبت عيني عيناك سة مني وليالي الخيف ماشربت \* من الغــــمام وحياها وحيالة اذيلتني كلذى دين وماطله \* منا ويجمّع المشكّرة والشاكي الما غدا السرب يعطوبين ارحلنا ماكان فيم مرع عالقلب الاك هامت بك العين لم تنبغ سواك هوى \* من اعسلم العين ان القلب بمواك واحبدانفية مرت بفيك لنا \* ونطف عست فيما ثنا ماك وحبذاوقفة والركب معتقل \* عـــلى ثرى وخدت فيه مطا باك لوكانت الله السوداه من عددى \* يوم الغميم لما افلت اشراكى وقوله

واليدلة السفح ألاعدن انية به سيق زمانك هطال من الديم ماض من العيش لويفدى بذلت أنه كراثم المال من خيسلومن نعم في منك ليانات ظفرت بها به فهدل في البوم الازفرة النسيدم

اذا تركت بوما تقول فانها ، تصول وكل الضاريات أسود فيا غنا نامت عصر رعاؤها ، بك الذئب من بين البهام عيد دى مرتم الآرام من بطن جاسم \* الى الرمل بنمى حضه ويزيد ولا تردى بالغوطنين وقيعة \* يغازلها لم الغزالة سيد فانى أظن الريم سموف تدله ، عليمك وبين المهلين بريد وخادعها عرجدها ومن احها \* ذوآ له مشل السمهرى عيد تطامن لحاوانصب حيالك عرة \* فان نوار الوحش سوف ترود وانشردت والعقدحل نظامه \* فاكبرظني انها ستعود وسرك بالفسطاط جمع أظنه \* يعزك لوعض الحديد حديد أتْ عطلت كاس النديم ورشعت \* لغايتها قب الاباطل قود وأصرع غب المحض في غاواتها \* فلم يبق فيها المسنيع من يد تمنيت في أوالحديث لقاءها \* وانكمالم تلقيمها السعيد وانّ علم احنة فارسية \* مناقلها يوم الطرادطريد وكل رقيق الشفر تمين كانه \* وقد اخلقته الحادثات حديد عفائق امالعها فبوارق \* عليك واماوقعها فرعود يعودها ضرب الحاجم قاهر \* على الناس معبود الجلال مجيد

افضرفى مطلع القصيدة بكونه ذاباً سوعز يه وقفاه بأثر ذلك ثمافخر بالمحافظة عدلا نسبة الصحيدة أوالقرابة كيفل كان الصاحب أوالقريب فى قوله ومولى وبالغ فى ذلك واحسن فيه تقرير مذهبه ثم عاد الى خطاب نفسه يسلبما بما يكون عذرا يبنى عليه احتالا عيوب الصاحب أوالقريب فى قوله وقلت تعلم وعطف عليه معلوما آخروهوان نواميس الرجال أى حيلهم واشراك مكايدهم مماز الت فى الناس قديما واستدرك على ذلك مختلصا للدح معنى حدل فى قوله حلم مختلصا للدح معنى عدل أن المائلة والمائلة واسترسل فى المديم على الدهر معنى ضبيع مثل قوله مضبعت عدلى فلان تعبه فى كذا ثم استرسل فى المديم اللائق بالملوك ذوى الهمم العالية والعزائم الماضية مشيرا الى وقائع الممدوح وحرور وسعة بما حكمة مائلا الى ذكر بعض الجهات كصر بردا ، قالسياسة وكونها تحت خطرأد والنصيف الميافية والمنافية مثيرا الماؤكة في المعارضة المعارفة المع

احب من الفتيان كل عشمشم \* له شيع من نفسه وعليد ينهنهه الاعداء وهومصم \* هجوم عدلي مايكرهون ورود يخاطر في حب الثناء منفسه \* وهل لغلام في الزمان خلود ومولى أدارى طيشه وهونافر \* أزبكانيوب البراع شرود ا كالدمنيه فصة ماسيغها \* من القوم الاحازم وجليد يعين على المناهم لا يستعينه \* وادفع عن حوباته وأذود اذامارأيت الرمح بعسل نحوه \* تعرض نحر دونه ووريد وقلت تعسلم أن كل فضيلة \* لحما كاشم من أهلهما وحسود وأن نواميس الرجال قديمة \* توارث عادمكرها وغود واكن تاج الملة الموم حلها ، على الدهرحتي ليس فيه عقود فني همراللذات والعيش مونني ، رقيني حواشي الطرتين برود وقاسى بديعات الامور بنفسه ، الى انعلاه الشيب وهووليد له كل يوم فكرة عضدية \* يصرف وعد بينها ووعيد وصبراذانابت خطوب مل \_\_ ق \* يقوم لما والفاعلون قعود تلوح وراء النقع غرة وجهه \* كالاحمن ضوء الصباح عود فاولدت بيض الحواصن مشله \* ولانوب الايام وهي ولود اطب بداء ما يصاب دواؤه \* وأعلم بالانواء أين تجود وأطعن منه في نساط كتيبة \* جماالسيف أعي والسنان بليد تسميرامام الجيش قبل مسيره \* كتائب من آراثه وجنود ثلاثين شهرامن مشارق فارس \* الى الروم نقع ساطع ووسيد ومردعلى حدالتون رماحهم \* وجرد على اكتافهن ليود ثناهن عن أرض الحي متنكب \* يريد به-ن الله حيث يريد فأن لم تذق فيما الرفاد فطالما \* سهرتوا يقاظ الخطوب رقود شفيت من الغل الكمين عصابة م تكيدمع الشيطان حيث تكيد

خدا يصرف بالاموال خزيتها ﴿ فَعَزِمَالَهِمْ دُو النَّيَارُ وَالعَيْبِ همات زعزعت الارض الوقوريه \* عن غزو محتسب لاغزومكتسب لم ينفق الذهب المربي بعكثرته ، على الحصى و به فقرالي الذهب ان الاسود أسود الغباب همتها ، يوم الكريمة في المسلوب لا السلب ولى وقد الجم الخطى منطقه ، بسكتة تحتها الاحشاء في صف احسى فرابينه صرف الردى ومضى \* يعنث أنجى مطاياه من الحرب موكلا بيفاع الارض يشرفه منخفة الخوف لامن خفة الطرب ان يعدمن وهاعدوالظلم ققد م أوسعت جاجهامن كثرة الحطب تسعون ألفا كا ساد الشرى نصعت + جلودهم قبل نصعم النبن والمنب بارب حو باعلما اجتث دابرهم ، ظابت ولوضعت بالمكلم تطب ومغضب رجعت بيض السيوف به جي الرضاعن رداهم ميت الغضب والمرب قاء \_\_ في مأزق لب ب تجثوا الرجال به صغر اعلى الركب كمنيل تحت سناها من سناقمر \* وتحت عارضها من عارض شنب كم كان في قطع أسباب الرفاب جما \* الى المحدّرة العدرا • ن سبب كمأورت قضب الهندى مصانة + تهتزمن قضب ثهتزفى كشب بيضادًا انتضيت من جيم ارجعت \* أحق بالبيض أبدانامن الجب خليفة الله جازى الله سعيك عن \* جرثومة الدين والاسلام والحسب بصرت الراحة الكبرى فإ ترها \* تنال الاعملي جسر من التعب ان كانبين صروف الدهرمن رحم \* موصولة او ذمام غير منقضب فبين أيامك اللائى نصرت بها ، وبين أيام بدر أقرب النسب أبقت بني الاصفرالمصفر كالعمم \* صفرالوجوه وجلت اوجه العرب

وقال عبد العزيز بن نبا تة السعدى وهواحد أشياخ الشريف الرضى عدم عضد الدولة وتاج الملة ابن بويه في النسير و زوكان قداح تفل في جلوسه سنة سبع وستين وثلاثما أنة وكانوا يتغذون هذا اليوم و دويوم حلول الشمس في الميزان موسما عيد ياعلى السنن القديم في المجم وكذلك كانوا يتخذون يوم حلول الشمس في الحل ويسمى المهرجان سدة علم اى الغاية بين أريد \* فان المويساللر جال قرود

لقد يركت أمير المؤمنين بها \* للنار يوماذليل الصخر والخشب غادرت فيهابهم اللبلوهو ضعى \* يشله وسطها صبح من اللهب حنى كأنَّ جلابيب الدجى رغبت \* عن لونها اوكائن الشمس لم تغب صودمن النارو الظلاء عاكفة \* وظلة من دخان في ضمى شعب فالشمس طالعة من داوقد أفلت \* والشمس واجبة من داولم نجب تصرح الدهرتصر يحالغمام لها \* عن يوم هيماء منهاطاهرجنب لم تطلع النَّمِس فيمه يوم ذاك على \* بان باهل ولم تغرب عملي عزب ماربع ميــةمعمورايطيف به \* خيلان أبهـي ربي من ربعها المنزب ولا الخدودوان أدمين من جعل \* أشهى الى ناظرى من حده الترب سهاجة غنيت مناالميون بها \* عن كلحسن بدا أومنظر عجب وحسن منقلب تبدوعواقبه \* جاءت بشاشته عنسوه منقلب لم يعلم الكفركم من أعصر كنت \* له المنية بين الممر والقصب تدبير معتصم با لله منتقام \* لله من تقب في الله من تهب ومطعم النصل لم تمكهم أسنته ، يوماولا حجبت عن روح محتجب لم رغز قوما ولم بنهض الى بلد \* الا تقدمه جيش من الرعب لولم يقد جفلا بوم الوغا لغدا \* من نفسه وحدها في حفل لجب رى مِكُ الله برجيها فهدّمها \* ولو رمى بكُ غـيرالله لم يصب من بعدما أشبوها واثقين بها \* والله مفتاح باب المعقل الاشب وقال ذوأمرهم الامر تعصدد \* السارحين وليس الوردمن كثب امانياسا بنهم نجع هاجسها \* ظبى السبوف واطراف القناالسلب ان الحامين من بيض ومن سمر \* دلو الحياتين من ماه ومن عشب لبیت صوتاز بطر یا هرقت له \* کائس الـ کری ورضاب الخرد العرب عداك حرالثغورالمستضامة عن \* برد الثغور وعن سلسالماً المسب أجبته معلنا بالسيف منصلتا \* ولو أجبت بغير السيف لم تعب حنى تركت عود الشرك منقعرا \* ولم تعرج على الاوثاد والطنب لمارأى الحرب رأى العين توفلس \* والحرب مشتقة المعنى من الحرب

· ( 130 ) ·

بيض الصفائع لا مود العمائف في منونه من مجلاه الشك والريب والدم في شهب الارماح لا معسة به بين الخيسين لاف السبعة الشهب أين الرواية بل أين الخبوم وما به صاغوه ون زخرف أيها ومن كلب تغرصا واحديثا ملفق \_\_\_\_ة به ليست بنبع الذاعدت ولا غرب النبع والغرب والشوحط ثلاثة أنواع لجنس واحد من الشجر فا نبت منه في أعلى الجبل يسمى نبعاوه وأصلبها لجفاف الحواه هناك و تعرضه للشمس والغرب ما في وسط الجبل والشوحط ما في أدناه وهو أضعفه المكان زيادة الرطوبة هناك ومن النبع تجل القسى والشوحة من النبع تجل القسى "

عِمَانْبِازْ عُوا الا يام عِفْلَة \* عَنْ في صغر الاصفار أورجب وخؤفوا النماس من دهياه مظلة \* اذابدا الكوكب الغربي ذوالذنب وصيروا الابرج العليام تبة ، ماكان منقلبا أو غير منقلب يقضون بالام عنها وهي غافلة \* مادار في فلك منها وفي قطب لوبينت قط أمرا قبل موقعه \* لم يخف ما حل بالاوثان والصاب فتح الفتوح تعالى أن يحيط به ﴿ نَظُم مِنِ الشَّعْرِ أُونَتُرُمِنِ الْمُطِّبِ فتح نعت أبواب السماء له ، وتبرزالارض في أثوابها القشب يأبوم وقعـة عمورية الصرفت \* عنك المني حفلا معسولة الحلب أبقيت جدين الاسلام في صعد \* والمشركين ودار المرب في صدب أَمْ لَمْ الْوَرْجُوا اللَّهُ تَدَى جَعَلُوا \* فَدَاءُ هَا كُلُّ أُمَّ بَرَهُ وأَنَّ و برزة الوجه قدأعيث رياضتها \* كسرى وصدت صدوداعن أبى كرب منعهد اسكندر أوقب لذلك قد به شابت نواصي الليالي وهي لم تشب بكر فعاافترعتهاكف الدثة \* ولا ترقت اليما همة النوب حتى أذا عن الله السنين لها \* عن الحليبة كانت زيدة المقب اتتهم الكربة السوداء سادرة \* منها وكان اسمها فراجة الكرب جرى لحا الغال غسابوم انقرة \* اذغودرت وحشة الساحات والرحب المارأت اختها بالامس قد خربت \* كان الخراب لها أعدى من الجرب كم بين حيطانها من فارس بطل م قا في الذوائب من آني دم سرب بسنة السيف والخطئ من دمه \* لاسنة الدين والاسلام مختصب لفد

الانجاز تنغيذا لوعد بالوفاه والمواعيد جدع موعود

داودهدا الذى امتدحه مسلم بهذه القصيدة الغريدة كان أحد قواد الرشيد ولفظ القائدف ذاك المصركان لقبالاس اء العسكر وأهل بيت هذا المدوح الى المهلب كانوا فى تلك الوظيفة لماوك اعصرهم فكان المهلب رضى الله عنه أحدد التابعين وأبوه أبو صفرة أحدالصابة رضى المدعنه متوليارياسة العسكر العراقي اعبدالملك مزموان فى امارة الحِياج واداء وقت ان المدوح كان أمير عسكر فعلمك ان تشأمل الشعر لنعرفي كيف عدح مشله دون ما اذا كان المدوح مله كاأو كانباأ وجابى خراج مثلا فلكل كلام بخصه ومعان تناسبه كإثراه فيما تطلع عليه من القصائد في الاغراض المختلفة وقال أبوتمام حديب بناوس الطائى عدح أميرا لمؤمنين المعتصم بالله أباامعاق محدين هارون الرشيد وكان اشجع أولاد الرشيدغر يب الفصاحة والفهم على أميته فانه لم يقرأ كافرأ أخوته وسبب هذه القصيدة انأحد أمحاب الاخبار للعتصم وردعليه يوماوهوف مجلس شرابه فاخمره أن بقرية من قرى عمورية أسيرة ها شمية أضر بهامن هي في مده فنادت وامعنصماه فغال لهاسيأتيك المعتصم عملى فرس ابلق يهزأم افقال المعنصم عندمماع ذلك لبيك لبيك وأمرساقيه ان يختم على الكاس الذي كان معه لذا ولته أماه وحلف أنه لايشريه الابعدا نقاذ الاسسرة وأمران يجهز الجدش بخمل بلق ولماصهم على الخروج من فور مقال له المنجمون ان هذه الساعة لا تصلح للخروج وابدوا حجتهم ف ذلك فلم يصغلم وكان الفشح والسعادة على خلاف حكم المنجمين فذلك ما يشيرله أبوتمام فأول القصيدة وكان أمحاب عورية يةولون بعكم تغيمهم الهاذا جاء المعتصم بعيشه في هده الابام ولم ينتصر قبل نصبح التين والعنب فانه لا ينتصر بعد ولا تفتح البلد أبدا وكانوالذلك يماولون تأخسيرا لحرب حتى تمضى تلك المدة فعاجلهم وفقح البلدقبله ولذلك الاشارة بقوله تسعون ألفا كاتسادالشرى البيت وبعض من لم بطلع على هـ ذاعاب أباتمام بهدذا البيت في هدده القصديدة قائلا الفظه من الالفاظ المبتذلة الساقطة والمأنشد هدفه القصيدة طلب المعتصم طربابها اعادة انشادها فاعاده وأنشدها ثالشة من نفسه فقال الى منى تجلوهدة والعروس وأص بعداً بياتها واجازه لحل بيت بالف رحهم الله تعالى

السيف أصدق الباءمن المكتب \* فحده الحدين الجدّ واللعب

1 4(020)+

چمنى بعزمك أوجرى بشاوك أو به بغرى بعدك كل غير معدود الشاؤ الطلق بفرى يقطع والحده هذا النجدة

لا یمدمنگ عی الاسلام من ملك به اقمت قلته مر بعد تأوید یقول لافقد له حی الدین فانگ قد حیته واقمت قلته بعد تأوید و هو المیل أی کان مال فقومته

كفيت في الملك حتى لم يقف احد م على ضباع ولم يحزن الهقود يقول كغيث بالملك حتى لم يقل احد ياحسرتاه على فلان ما كان احاه ولم يقف احد على ضياع أى جدوك

اعطیتهم منگ نصالا کفاه له ه وایدوك برکن غیر مهدود یقول اعطیت بنی العباس نصامنگ لاقبال له وایدوك هم برکن خیر مهدود أی خیر منهدم

لم يبعث الدهر بومابعدلياته به الاانبعثت له بالباس والجود أجرى لك الله أيام الحياة على به فعل حيد وجد غيرمنكود يريد جعل الله لك المام حياتك مباركة لا تفقد فيها فعلا مجود او بختاصا عدا

لا يفقد الدين خيلاانت قائدها به يعهدن في كل أغر خير معهود خير معهود خير معهود يريد انه يغزوالى العدوم واضع لم يدخلها أحد

مجلات اذا آبت فناعُها \* ومقدمات على نصر وتأييد

بریده مده الخیل اذارج عت محقبات وا دامضت هی منصورة ومؤیدة من الله عزوجل هناك انك مغدى كل ماهس جود او انك مأوى كل مطرود

يقول من طلب جودافه ندك يجده ومن طرده أهله فانت تأويه وقبيره عن يطلبه

تستأنف الحدقي دهر أوائله \* موسومة بفعال منك جود

تستأنف الحداى تبتدئه في دهر أوائله موسومة بفعالك الجيلة المحمودة التي تحمد

اداعزمت على أصر بطشت به وان اللت فنيلا غير تصريد يقول وان اللت أى اعطيت عطاه خير قليل

عودت نفسك عادات خلفت لحساب صدق الجديث والمجاز المواعيد

أهمالها أى صعبه اوالا همال جدع هما وهوالشئ المسيب وأصله فى البهائم التى ليس الهماراع فهمى صعبة يقول رضت صعبها يعنى المرب مخيسة أى مدلالة وقوله ثعبت بالبيض يقول قتلت الانتجاد فشمت عوراتهم ماى تركت عوراتهم بادية فى الضعمن غيرستر

كنت المهلب حتى شك عالمه م م انفردت ولم تسبق بتسويد يعنى المهلب بن أبى صفرة وكان جد المدوح يقول قمت فى تلك الحرب مقام المهلب حتى ظن عالمهم انك المهلب ثم انفردت بعضالك فى هداد والحرب حتى تبينت للناس وعرف انك داود

لم تقبل السلم الابعد مقدرة \* ولا تالفت الابعد تبديد يقول لم تقبل السلم من أهل السند الابعد ما قدرت عليهم ولاجعثهم الابعد تبديد أى بعدَ مابدد تهم بالمرب والايقاع بهم والقتل

حتی اجابوك من مستأ من حدر \* راج ومنتظر حتفاو مثمود یقول حتی اجابوك بعضهم بطاب منك الامان و پحدر سطوتك و بعضهم مثمود أى لم یمق من اجله الاقلیل بعنی الجرحی

أهدى اليك على الشعناه ألفتهم \* وق تفرق في شقى عباديد العباديد المتفرقون يقول اهدى الموت اليك الفتهم مع العداوة التي يبنك وبينهم

وفى يديك بقا يامن سرائهم \* هماديك على وعدو توعيد يفول وفى يديك بقا يامن سرائهم أى اشرافهم برجونك ويخافونك لانك أخذتهم على غيرعهد

ان تعف عنهم فاهل العفو أنتوان ﴿ عَمْ العَقَابِ فَأَمْرُ خَيْرُمْ دُودُ اللهِ تَعْفُ عَهْمُ فَانْتُ أَهْلُ لِلعَفُووَانَ قَتْلَتُهُمْ فَامْرُكُ نَافَذُ

اسمع فانك قده عبت ملحمة \* وفدت منها بارواح الصناديد بقول اسمع مدى لك فقد هيبت ملحمة رجعت منها بارواح أهل السند اقذف ا بامالك فيما يكنك بها \* ويسع فيما يجدمنك بجدود

ابامالك واده يقول له الن وادل في الحرب بقم مقامك فيها بعدائ بعث محدوداى

معنوت

اذا السبوف اصابته تقطع في ﴿ مَرَادَقَ بِحُواَى الْخَيْلِ عَدُودَ يقول اذا السيوف أصابته تقطع بدنه منها و يعنى بالسرادق الخبار الذي أثارته حواخر الحيل

یفدی بمانحلته من خدالافته به حشاشة الرکض من جردا ه قیدود یفدی بقیة قوة فرسمه فی الجری بخدالافته بعنی أنه یقول لفرسه انج فدتك خدالافتی والجرداه القصیرالشعر

حل اللوا وخال الخدر عائله م فعاد بالخدر ترب الكاعب الردد يقول لما قهر الرئيس من الامراه حل اللواه وهو العقدة التي في القناة فظن الخذرع الذه أى منهيه أى اذا كان بين النساه لم يطلب بعد يعدّ نفسه من النساه

وان یکن شبها حرباوقد خدت \* فنائیا حیث لاهید ولاهید یقول فان یکن شب الحرب حربا وقد خدت قبل ذاك فقد به دجیث لا پری عمر انا ولا ید جع فیه هیدا ولاهیدوهی كلمتان برنج به ماالابل

كل مثلت به فى مثل خطته \* قنلاوا ضعِيعته فى غير ملحود يغول كل مثلت أى جزيته بمثل فعله فتلاوا ضعِيعته فى غيير ملحود اى تركته فى الضع قتيلا

عافوارضاك فعاقتهم بعقوتهم ، عن الحياة منا ياهم لموعود يقول عافوارضاك اىكر هو ارضاك وعاقتهم منا ياهم أى منعتهم الحياة بعقوتهم أى بغنائهم لموعوداى لاجل

وانت بالسندادها جالصر مج بها ، واستنفدت حربه اكيدالمكاييد الصر يخ المستغيث والمستنصروا ستنفدت حرب السندكيد المكاييد أى فرغت تلك الحرب بكيدكل مكياد حتى عجزوا عنها وانقطع كيدهم فيها

واستغزرالقوم كائسامن دمائهم \* واحدق الموت بالهراروالحيد يقول استغزرالقوم اى شرب بعضه هدماه بعض يريد قتل بعضهم بعضا واحدق الموت بالكر اروا لجيدا لمكرارفى الحرب الذين يكرون فيهاو الحيد المنهز مون يقول لم ينفع عنك المنهزم انهزامه لاحاطة الحرب به والحيد جمع احيد

رددت أهالها القصوى مخيسة \* وشمت بالبيض فورات المراصيد

يغمطها اى يكفرهاو يعنف اى يسرف ويجاوزا لـق حتى صلبته

وضعته حيث ترتاب الرياح به \* وتحسد الطير فيه اضبع البيلا يقول جعلته في مكان تبلغ الطير ولا تبلغه الضبع فقع مدا لطير

تفدوالضوارى فترميه باعينها به تستنشق الجوّانفا سابت صعيد يقول تنظر اليه في الخشبة السهاع الضاربة بأكل اللحم فترفع رؤسها اليه فتستنشق والحدة

فكانفارط قوم حان مكر عهم به بارض زادان شنى فى المواريد الفارط المتقدم القوم الى الماء ليطلع أكثبرهوام قليل فضريه مشلالله صدين وأصحابه الذين اثب عود الى مكان هلكوا معه ومكر عهم شربهم الموت

يوم جراشة ادشيبان موجفة \* ينجون منك بشاومنه مقدود

بة ول يوم جراشة اذشيبان موجفة اى سر بعة تهرب وشيبان قبيلة وجراشة رجل بقول برون بشاواى جسد بلارأس قد قددأى قطع بالسيف

زاحفنه بابن سفيان فكان له \* ثناه يوم بظهر الغيب مشهود ابن سفيان رجل من أصحاب المدوح يقول ناهضته بهدد الرجل فكان له ثناه عرفه من غاب كانه شهده

نجا قلیلاووافی زج عائنه به بیومه مائیر منحوس و مسعود یقول نجا قلیلاأی مهزومافی یوم کان منحوساعلی جراشهٔ و مسعود اعلی داود و العائف الذی بزجرا لطیر أی بفه مهافی خطور ها و طیرانها

ولى وقد جرعت منه القناجرعا ب حى المخافة ميثاغير موؤد بغول هرب هذا الرجل وقد شربت الرماح فى دمه حين طعن بها غدير مو ودأى غير مدفون

زالت حشاشته عن صدر معتدل \* داني الكه وب بعيد الصدر أملود يقول نجت بقية نفسه عن صدر رج معتدل أصابه املود أملس

فغضته حين خرج البك فيركته الى حد السيف ومن يعلق به يوداى يهاك القماحيد الحقيد عمر بيغرق ضيات القماحيد

يغول فعلت بديان ما فعلت بصاحبيه قبله فاستمر بهم ضرب من السيف يغرق العنبات يعنى اوصال الراس والقعمدودة العظم الناتئ في مؤخر الراس بين القفاو اعلى الراس

اعدرمن فرمن حوب صبرت لها مد يوم الحصين شعار فير مجمود يقول من فرمن ذلك اليوم الذى صبرت أنت في مجاوبا يعذر عليه والحصين رجل برز هدا المدوح اليه فأهزمه والشعار العلامة في الكلام الذى يتعارف الناس به في الغيال

یوم استضبت معبستان طوائفها و علیك من طالب و تراو محقود یقول یوم استضبت معبستان طوائفهاای اغرت طوائفها رهی الجساعات اخده من الضب وهی العداوة كانهم قالوا احوا بلد كمواذ كروامن قتل منكم واحتموالانفسكم وقوله من طالب و تراو محقودای بعضهم یطلب و تراو بعضهم یطلب حقد اوالو ترااطاب بالدم و المقد العداوة

ناهضتهم ذا ثد الاسلام تقرعهم ﴿ عنه ثلاث ومثنى بالمواحيد ناهضتهم يعنى اهل سعستان تذودهن الاسلام فتلتى منهم ثلاثة رجال ورجلين وتقرعهم تضربهم والمواحيد جمع موحدة

تجود بالنفس اذأنت الصنين بها والجود بالنفس اقصى غاية الجود يقول تجود بنفسك في الحرب اذانت الصنين بها في السلم والجود بالنفس أكثر من الجود بالمال

تها الازارق ادخل الدليل بها م لم يخطه القصد من اسياف داود يقول تلك الازارق ادخل الدليل بهم الذي قادهم الى الكفرلم يخطها اسياف داود اذ قصدت البهم

کان الحصین پرجی ان یغوز بہا ، حتی اخذت علیه با لاخادید یقول کان هذا الخارجی یطمع ان یه وز بها حتی اخذت علیسه با فواه الطرق فلم تدعه یقوی

مازال يعنف بالنعمى و يغمطها ، حتى استقل به هودعلى عود يغمطها

المقاليد المفاتيح واغماض بهمثلا يقول لما نزلت باول بلدهم تبرأ اليك اقصاهم بمايده من الملك وقوله لمستهم بيداى عفوت حنهم وقداتصل بهم الردى

أتيتهم من وراء الامن مطلعا و بالخيل تردى با بطال مناجيد يقول جثنهم من وراء الامن أى دخلت عليم فى بلدلم يظنوا ان يدخله أحد من المسلمين لقتالهم مطلعاظا هراوالخيل تردى اى تجرى بابطال مناجيداى اعزاء

وطارقي اثِرمن طارا لفراربه 🛊 خوف يعارضه في كل أخدود

فى كل اخدود يريد فى كل طريق والاخددود الخدش فى الارض كالمندق صغرام كبر يقول وطارق اثر من طاراى أسرح فى اثر من اسرع فى الحرب يدان الخوف لا يفارقه

فاتوا الردى وظباة الموت تنشدهم وأنت نصب المنا باغير منشود بقول افلتوامن المون وظباة الموت تنشدهم أى تطلبهم وأنت منصوب للنا بالا تستتر عنها غير منشود غير مطلوب

ولوتلبث ديان الهارويت \* منه ولكن شاه ها هدو من وود يقول لو تلبث هذا الرجل رويت تلك الظباة من دمه ولكن شاه ها أى سبقها بالهروب فنجى منها و هو من وُود أى من عوب

احززه اجلما كاد بعرزه \* فر" يطوى على احشاه مغؤود يقول احرزد يان أجله ولم يكديعر زه من ألموت فهرب وهو يسترا حشاء مغؤود والمغؤود الذي أصدب فؤاده فهوم فؤود

ورأسمهران قدركبت قلته \* لدنا كفاممكان الايت والجيد

يغول وقد جعلت رأس هذا الرجل في قنا ذقامت له مقام العنق والقلة اعلى الرأس والآيت صفح العنق والجمع البات

قد كان في معزل حتى بعثت له \* أمّ المنية في ابنائها الصيد يقول قد كان هذا الرجل في معزل عن الهلاك حتى بعثت له المنية في الغرسان الصيد وهم الاشراف وقال أمّاء لى الاستعارة وانما أخذه من الصيدوهودا ويأخد الابل في اعناقها فترقع روسها

أجن أم اسلته الفاضحات الى م حدمن السيف من يعلق به يود يقول اجند يان اى هـل اصابه الجنون ام اسلته الفاضحات وهي الاماني التي خرته

-( .Tt)

مظفرون تصيب الحرب أنفسهم في أذا الفرار عملى بالحاييد بغول أولئك القوم منصورون ومع ذلك تصيب الحرب أنفسهم اذا الفرار عملى بالمحابيد والحما ييدا للبنا واحدهم محياد بريدانهم يقفون حتى يقتلوا اذا هرب غيرهم

نجل مناجب المعدم تلادهم \* فنى يرجى الى نقض و توكيد يقول هم نجل مناجب أى ذرية مناجب يريدان بيتم بيت نجابة الم يخل قط من أشراف ينقضون من الامور مااحبو او يعقدون منها مااحبوا والشجل الذرية قال زهير وكل فل له نجل أى كل فل يشبه نسله أى يخرج الولاعتيقا كابيه وتلاده مأصلهم القديم

قوم ادْاهدأتشامتسيوفهم \* فانهاعقلاالكوم المقاحيد

الهدأة الفترة يقول أولئك قوم اذا كانت صلح وهدنة شامت سيوفهم أى أغدتها فانهم يعرقبون بها الابل لاضيافهم بريدانهم يقاتلون بها في المربواذا كان في الصلح كان شفلهم اطعام الاضياف يقال شهت السيف اذا اغد ته وشهته اذا سلاته هومن الاضداد والعقل بعقال وهو حبل يعقل به اله عير فشبه السيوف بها والكوم الفلاظ الاسفة والمقاحيد كذلك واحدها مقعاد

نغسى فداؤك بإداودا دُعلقت \* ابدى الردى بنواصى الضمر الفود المنمر جسع ضامى والفود جسع اقود بريد الخيل يقول نفسى فسداؤك فى الحرب ادا الشتد القتل فى الناس اى نفسى فداؤك فى ذلك الوقت أى ما النصم للحينيّة د

داویت من دائها کرمان وانتصفت \* بك المنون لا توام بجاهید بغول داویت من دائها کرمان وهی بلدتافق أهلها علی أمیر الومنین فقتلهم حتی رجع من بقی منهم الی الطاعة و قوله انتصفت بك المنون أی انتصفت بك المنیة من الاشر ار طولاه الضعفاء الذین قد بلغهم الجهد لتضییق الاشر ار علیم والمجهود الذی بلغه الجهد والجهد سود الحال

ملا تها فزعا أخلى معاقلها به من كل الخسامى الطرف صنديد يقول كرمان ملا تها خوفا من فعلك بهم اخلى ذلك الخوف معاقلها وهى الجبال من كل ا بلخ وهوالمتسكيرسامى الطرف أى ص تفع الطرف من العزصند يدسيد

المانزلت على ادنى بلادهم م التى اليك الاقاصى بالمقاليد المترسم بدلامة ومتصل م بها الردى بين تليين وتشديد

العفوكان لمم من تصدافا سقط دنهم يقول اداقتل قوما استفقوا القتل عنى عن آخوين استحقوا القتل بعد أن قد وعليهم أى بقدر على المعفووا لعقو بة واله يأخذها على ماأراده بهم

كالليث بلمثله الميث المصوراذا به خنى المديد غناه غير تغريد يغول هوكالليث في المجدة والليث مثله اذا اشتدت الحرب وطننت السيوف المضاربة و المصور البنور

يلقى المنية فى أمثال عدتها ﴿ كالسيل يقدْف جلمودا بجلمود بعلمود يقول يلقى الحرب في مثل عدتها فيدفع المنا يابالمنا يا كايدفع السيل جلمود المجلمود آخر يشطعه فيزيله به

ان قصر الرمح لم يمش الخطاعددا به أوعر دالسيف لم يهم بتعريد يعول ان قصر الرمح عن ادراك من أراد يطعنه بهلم يمش الخطا تباطيا كشل من يعد خطاه بل يسرخ هوعند ذلك ولم يهم بتعريد أى ان نبا السيف عن الذى ضربه به بريد أنه ماض متقدم الى صاحبه وان قصر رمحه مده بباعه عرد السيف اذا لم يقطع

اذادى بلدادانى مناهله وانبنين على شهط وتبعيد يقول اذا احزز بلدا أمنه فتقار بت مناهله وهي منازل الرفاق على الما ويريدان الرفاق تنزل حيث شاءت في القفار لا تفاف شيأوفي الدوف لا تنزل وان كانت المناهل بنين على شهط وهوالبعد

جى فادرك لم يعنف عهلته \* واستودع البهر أنفاس المجاويد يقول جى هذا الرجل فى المجدولم يعنف عهلته أى ولم يسرف على نفسه بالتعب فى الجرى وقد تقدّم غسيره وهذا مثل ضربه يريدانه تقدم الرجال فى المجد بغير جهدوهم قد اجتمد واجهد هم فكيف اذا اجتهده وجهده كله والبهر الكال وقوله استودع البهر أى أنزله بهم والانفاس الاطلاق من الجرى واحدها نفس والمجاويد السراع من المنيل واحدها بحواد

آل المهلب قوم لا برال لهم \* رق الصريع وأسلاب المذاويد رق الصريع وأسلاب المذاويد رق الصريع استعباد الحرباسداء النعم وتقديم الايادى الحسان البهم وأسلاب المذاويد الحرب يعنى الاغباد واحدهم مذود

والصيغودشدة الحروالسمام طائر يشبه القطابعبدات المقيل أى لا تقيل هده النوق حلت بداود فامتاحث وأعجلها \* حدد والنعال على أين و تعريد

يقول حلت هدد النوق بداود أى نزلت به فامتاحت عطاياه أى أخدنت والامتياح استهاء الماه من البريالاحفان فسبه أخذا حفان المال من داود بأخدا المال من البروع وهى باحفانه واعجلها حدوالنعال أى لما أخدوا المال منه استعدوا ابلهم الرجوع وهى لم تسترح من الكل وصفه بسرعة العطاء عند حداولهم به من غير مطل والاين الفترة والتحريد من المردوهوداه يصيب الابل في قواعها

اعطى فافنى المنى ادنى عطيته م وارهنى الوحد نجما غيره ند كود يقول اعطى داود فافنى المئى مئى الذين قصدوه ادنى عطيته اى أقل عطاياه كان أعظم من كل ما انتهى اليه أملهم وارهنى الوعد أى اتبع الوعد بالفعل من ساعته من غيرضينى والغير انقضاء المطلب أوادرا كه

والله اطفأنارا لحرب اذسعرت به شرقا بموقد هافى الغرب داود يقول الله اطفأنار الحرب فى الشرق بداود الذى أوقد هافى الغرب على أهل العصيان يريد لمارأى أهل الشرق ما فعل داوود باهل الغرب من النكاية استفاموا على الطاعه

لم بأت أم اولم يظهر على حدث ، الأأعين بتوفيق وتسديد

يقول لم بأت أم امن الامورولاحد ثا يحدثه الاأعانه الله عزوجل عليه والتوفيق التقويم للغيروا لتسديد أن يدلبه الى الصواب

موحد الرأى تنشق الظنون له عن كل ملتبس منها ومعقود موحد الرأى أى رأيه واحد لا يختلف عليه كا قال الحسن

ولم تك نفسه نفسين فيه به فيفصل بين رأيه مشير يريد أنه اذاد برأمرا انكشف العن اليقين الملتبس المنشابه

تمنى الا مورله من تحوا وجهها \* وان سلكن سبيلا غيرمو رود تمنى الامورله أى تبسر من طريق من الموركة أن معمور معمور والسبيل الطريق بريد أنه مبخوت فكيفما تولى الامور هيأ ها الله عز وجل له

اذا اباحت عى قوم عقوبته \* غادى له العفو قوما بالمراصيد يقول اذا أوقع بقوم عقو بته فا باح جاهم للغارة غادى له العفو قوما بالمراصيد بريد كان كأن أعلامها والأل يركبها \* بدن ثوافى بهانذر الى عيد

الاعدلام الجباليةول كانجبال تلك الفلاة والآكركيم أبوق بدن توافى بهانذر الى عيداى جلبهاندر الى الضر عكة يوم العيد كانرجد لانذران يقدر نوقا عكة فقدمها لذلك وقد ألتى عليما الملاحف فشبه صريع الجبال وقد المحفث في الآل الابيض بها

كافت أهوا لها عينا مؤرقة به الي- الولاك لم تكول بنسهيد يقول كلفت تلك الفلاة عيني فسهرت ولولاك أنت لم تسهر الارق السهر

حتى أتنك بى الآمال مطلعا ﴿ لليسر عندك في سربال محسود يقول حستى باغتنى اليك الامال مطلعالليسر في سربال محسود أى لما قصدتك حسدنى الناس لعلمهم بانك تغنيني

من بعدما القت الا ياملى عرضا به ماتى رهين لحد السيف مصفود لى عرضا اى جانبا ماتى رهبن لحد السيف مصفوداً ى موثق بالحدد بدوانما يصف نفسه أنه بتى من اضرار الدهر به فى مثل حال الاسرر المقدم السيف

وساورتنی بنات الدهرفامتسنت \* ر بی بمعلهٔ شهباه جارود یقول ساورتنی بنات الدهرأی واثبتنی فامتحنت ربی أی منزلی بسنه بمعله أی ذات محل وانجرادمن النبات میسید میسیده به میسیده به میسیده است.

الى بنى حاتم أدى ركائبنا ، خوض الدجى وسرى المهر ية القود بقول الى بنى حاتم الخركائبنا ، خوض الدجى أى قطع الليل وسرى المهر ية القود السرى وخوض الدجى واحدول كنه كرر اللفظ الاختلافه والمهرية منسو بة الى مهرة وهوى من هدان والقود جسع قوداه

تطوی النهارفان لیل تخمطها و باتت قضط هامات القرادید یقول تطوی النهاربالسیرای تقطع فان لیل صال علیها صالت علی هامات القرادیدوهی جمع قرددوهو المرتفع من الجبال وأصل التخمط تعرم البعیر الفعل و تصعیم بریداذا اشتد علیها سیر اللیل لم تبال به معماقد مضی علیها من طول السفر

مثل السمام بعيدات المقال اذا \* التي الهجيريد الى كل صيغود يقول أن النوق مشل السمام في السرعة ذا الشستد عليها العجسير وهيج كل صيغود

يقول اذا تجافت بى الحماث عن بادنازعت بلدا آخر خديره ولم ابال بقهيد أى بافامة ونازعت أى تصدت

لاتطبینی المناعنجهدمطلب \* ولااحول اشی غیرموجود یقول لا تطبینی المناأی لاتدعونی الی أنفسها منجهدمطلب وقوله لااحول اشی خسیر موجود ای لا اطلب من الامور غیر الممکن الوجود

وجهل كاطراد السيف محتبز به عن الا دلاء مسجور الصياحيد يقول ورب مجهل كاطرا دالسيف أى كتتابيع السيف فى الحدة محتمز عن الادلاء مسجود الصياحيد من الحروروالمجهل القفر الذى لا يهتدى به

تمشى الرياح به حسرى مولحة به حيرى تلوذبا كناف الجلاميد يقول أى تمشى الرياح فيه حسرى أى كالة مولحة أى خرينة تلوذبا كناف الجلاميد بريد ان ليس فيه شعر وانما نجرى الرياح على الجبارة فلا تعد غيرها والا كناف النواح واحدها كنف

مفرق المتن لا يمضى السبيل به الاالتخلار يثابعد تجهيد يقول ان ذلك المجهل مفوف المتناى مخطط أخذا من التفويف في القوائم وهو التخطيط وذلك ان الارض الرديثة فيها ضروب من الالوان وقوله لا تقضى السبيل به أى لا تقطع السبيل به الماديث السبيل به الماديث بها الماديث بها الاسبيل بها الماديث بها الماديث بها والجهد التعب

قر ينه الوخد من خطارة مرح ﴿ تقرى الفلاة بارقال وتوخيد يقال قر يته الوخدد أى هدا الضرب من السير أى من ناقة محركة لذنبها سرح خفيفة والارقال والثو خيد ضربان من السير

اليك باردت إسفار الصباح بها \* من جنح ليل رحيب الباع عدود يقول اليك باردت أى سابقت اسفار الصباح أى ابتلاج الصباح من جنح أى من ظلام ليل رحيب الباع أى واسع الباع عدود أى مطول اى أتيتك قبل الصبح

و بلدة ذات غول لاسبيل بها \* الاالظنون والامسرح السيد يقول ورب بلدة بعيدة لاطريق بها الاالظنون أى تظن طريقا والامسرح السيد أى والاحيث يسرح الذئب

0(079)0

يقول لوشئت لاجعاني الله أشاء ذلك راجعت الصباومشت في العيون أى عيون النساء لعشقهن وفاتنى بجاود أى ذهبت بجلدى يريدانه كان يصبو اليهن أيضا

سل ليلة الخيف هل أمضيت آخرها \* بالراح تعت نسيم المترد الغيد يقول انه شرب من أول اللهدلة الى آخره المعيد وهي الجوارى الطوال الاعناق الناعمات يشتم راشعتهن والخيف اسفل الجبل عابلي الوادى وأمضيت الشي اذا أتبت عليه بالتنفيد

شجبتها بلعاب المزن فاغتزات \* نسجين من بين محاول ومعةود يقول شجبتها يدنى المنه رأى من جتها فاغنزات أى اختلطت نسجين أحدها محلول والا آخر معقود يريدان ما ولى الماء من المنهر فى السكاس الهرع فيه الماء فحله وما ولى منها القاع بتى على حاله لم يحله الماه بعد قال أبونؤاس يصف خور امن جت فى كائس

حراء صغراه الترائب رأسها م فيه النسج المزاج قنير يريدان لونها حراء وصفراء الترائب بريد قدا صغر أعلاها الذي ضبق والقتير الحباب وأصله الشيب

كلا الجديدين قد أطعت حبرته \* لوآل مى الى عرو قليد الجديدين الليل والنهاروا لمبرة النعيم وقوله لوآل مى أى لوصارى باقيا

أهلابوا فدة للشيب واحدة \* وان تراءت بشعن عير مودود

أهلا بوافدة أى قادمة للشيب واحدة تراءت أى اعترضت غير مودود أى غير محبوب

لااجه عالم والصهباء قد سكنت \* نفسى الى الماه عن ماه العناقيد يقول لااجه عالتكهل وشرب الخمر قد سكنت نفسى الى الماه واستغنيت به عن المنمر أى لااشر جا

لم ينهني فندعنها ولا كبر \* لـكن محموت وغصني غبر مخضود الفند الموم وغصني أى شبابى والمخضود الواهب

أوفى بى الحلم واقتادا النه على طلقا به شأوى وعفت الصبامن غير تفنيد يقول أوفى بى الحلم أى وافقنى واقتاد العقل طلقاشا وى وعفت الصباأى تركت الصبا من غير تغنيد أى من غير تعذيل ولا لوم واصل وافقنى لا يمنى وطلقا معدى السما لغمل اذا غيافت بى الهمات من بلد به نازعت أرضا ولم احفل بنه هيد \*( A TO )\*

قوله المجترت بخمار الشبب قبل أراده فتها وهي في دنها حيث يعلوها شيخ كالعنكبوت وقيل أراده فتها في المنب فانه أول ما يظهر يكون عليه عطاء أيض وهذا كلام من برفع أبا نواس عن تناول المعانى القريبة وقوله انصات أى أجاب من الصوت فهوم شلد عاه فاند عي وقوله لوا تصلت بلسان أي لو كانت شعنها يتكلم الله محتبية في القوم تحدثهم باخبار القرون الا ولى وقوله فقشت في مفاصله م أخد ذهذا المعنى من قول عربي بصف صائد ا

## فقشى لايحسبه \* كتمشى النارقي الضرم

قال أبونواس كنت قلت كنمشى النارف الفيم فقال لى رجة بن فيا و لوقلت كتمشى البره في السقم فعد لت الهده و انتقاده بانه اطل حيث جعل عرضا بتمشى في عرض من المندقية الباردة التي لا تعتملها الصناعة الشعر به قال الجاحظ المامع أبوشعيب القلال هدف البيت قال مااصني هذا البيت ولونقر لطن فنكلم من جهة صناعته وهذا الباب من شعر أبى نواس يشتمل على ثلاثما أنه قصيدة ومقطوعة وجديم شعره الذى استقصى جعد حزة بن الحسن الاصبائي يبلغ الفاو خسمائة قصيدة ومقطوعة تشتمل على ثلاثما في يبلغ الفاو خسمائة قصيدة ومقطوعة تشتمل على ثلاثمة عشر ألف بيت ومن شعر مسلم بن الوليد وسأ نقله مشروط كا وحد ته لتمام الفائد في كان مسلما أرسل هده القصيدة للمدوح فلما والى الرسول المدعى اجلتك سنة لتعمل الملامع وعرف من فوى الكلام أنه شعر مسلم فقال المدوح انك حين اشدت مطلعها رأيت لمن مسلما هو القائم بنشد في وكنداك متى كان الانسان ذادر بة وتمام خبرة بشعر شاعر عرف ما لم يسمعه من شعره عاد ودبن يزيد بن حاتم بن خالا بم مده من شعره عاد او دبن يزيد بن حاتم بن خالا بنا المهلب وطريقة لا يتعد اها ومدح بها داود بن يزيد بن حاتم بن خالا بنا المهلب

لاتدع بى الشوق انى غيرمعمود \* نهدى النهدى عن هوى الهيف الرعاديد قوله لا تدع بى الشوق أى لا تدعنى مشاقا ولا تقل ان بى شوقا الى أحد غير معمود أى غير عاشق والمعمود القروح القلب وأصله ان يصيب الهديردا ، فى سنامه في يح عليه حتى ربا اخرجت منه العظام فا صدة عير ذلك القلب والهيف الضاص ات البعاون والرعاديد المرتجات الاكفال والرعديد فى غير هذا هو الجبان

لوشنت لاشنت راجعت الصباومشت \* في العبون وفاتنني بجاود

وقل لى هى المتمروكان الفضل بن الربيع سبئ الرأى فيه فاخبر الامين بخبره وماشاع فى العامة من تهدك الاشعار كلها العامة من تهدك الاشعار كلها بهذا السبب وتعدث أحدين الحارث عن المدائني قال قال معاوية يو ماما اللذة فا كثروا الوصف فقال عروب العاص فح الاحداث حتى أخبرك بها من فصها فنعوا فقال همتك المروءة والمجاهرة بالخطيئة وان لا تبالى قبيعا من حسن فقال أحدين الحارث فقاتل الله أبانواس حيث يقول ونعي من الكنى وحيث يقول أيضا جريت مع الصباطلق الجوح وقوله

كيف النزوع عن الصباوالكاس و قسن ذالنا باعادلى بقياس واذا عددت سني كم هي لم أجد و الشيب عدرا في النزول براسي قالوالله ملت فقلت ما شهطت بدى و عن ان قت الى في بالسكاس صفراه زان رواه ها مخبو رها و فلها المهدب من ثناه الحاسى وكان شارج الفرط شعاعها و بالبدل يكرع في سنا مقباس والذمن انفام خسد لة عاشق و نالته بعسد تعصب وشهاس فالراح طيبسة وليس عامها و الابطيب خدلائق الجدلاس فالراح طيبسة وليس عامها و الابطيب خدلائق الجدلاس فادا ترعت عن النواية فليكن و قوله

باشقیق النفس من حکم \* غتعن لیلی ولم انم فاسقنی البکرالتی اخترت \* بخمار الشیب فی الرحم غث انسان الشباب لها \* بعدما جازت مدی الهرم فه القدم عتمت درب الدهر فی القدم عتمت حستی لواتصلت \* بلسان فاطق وفسم عتمت فصت قصت قصد الاحمد الاحمد الاحمد بالمراج به خطفت السیف والقسلم فی ندای سادة زهسسر \* اخدوا اللذات من أم فعلت فی السقم فی السان المری الفلام به خامت السبح فی السام فاهندی ساری الفلام به المحمد السنم بالحمد السنم بالحمد السنم بالعمل فاهندی ساری الفلام به المحمد السام بالحمد السام بالعمد السام بالعمد السام بالعمد السام بالعمد المحمد بالعمد المحمد بالعمد المحمد بالعمد المحمد بالعمد بالعمد

من كف ساقية ناهيك ساقية \* في حسن قدوفى ظرف وفى أدب كانت لرب قبان فى مغالبة \* بالكشف عنترف بالكشف مكتسب فقدرأت ووعت عنهن واختلفت \* مابينهن ومن يهوين بالكتب حتى اداما فلى ماه الشباب بها \* واقعمت فى تما ما المحتف والقصب وجشت بخنى اللهظ فانجمشت \* وجوت الوعد بين الصدق والكذب تحت فسلم برانسان لها شبها \* فين برا المته من عمومن عرب تك التى لوخات من عبب قبتها \* لم أقض منها ولا من جبها أربى

يغول لوقدرت عليه الم أشهد عمنها أبدا وبروى قضيت منها ومن وجد بها الربي تعدث مجد بن المظفر كاتب المعميل بن صبيح عن المعميل قال قال لى الرشيد أبغنى وصديفة ملجمة فطنة جوكة مقدودة تسقيني فان الشراب يطيب من يدمثلها فقلت ياسيدى على الجهدفة ال اجعل قول هذا العيار امامك واسترح قلث قول من قال قول من يقول من كف ساقية ناهيك ساقية الى قوله بين الصدق والكذب وقوله

الافاسقى خراوةللى هى الخدر \* ولاتسقى سرا اذا امكن الجهر ولاتسقى منها المراتب قطرة \* لا نريا الناسعندى هوالهجر فعيش الفتى في سكرة به خان طال هذا منده قصر الدهر وما الفسي بن الاان ترافى صاحبا \* وما الغنم الاان يتعتمى السكر فيح بامم من أهوى ودعنى من الكنى \* فلاخبر فى اللذات من دونها ستر ولان حسير فى فتك بغير مجانة \* ولافى مجون ليس بقيمه كفر بكل أنى قصف كائن جبينه \* هلال وقد حفت به الانجم الزهر وخارة نبهتم ابعد حبعة \* وقد غابت الجوزاه و المحدر النسر فقالت من الطراق قلنا عصابة \* خفاف الاثداوى يبتغى لهم خر ولابدان يزنوا فقالت أو الفدا \* با بلج كالدينار فى طرفه فتر فقلنا لها ها قياس مهتزرد فه \* فال به سعرا وليس به سعر فه فتر فه منا البه واحدا بعدوا حسيد فه منا البه واحدا بعدوا حسيد \* مهنه في اعلى الكثم فى ثغره اشر فقمنا البه واحدا بعدوا حسيد \* مهنه في اعلى الكثم فى ثغره اشر فقمنا البه واحدا بعدوا حسيد \* في منا البه المناق ولا فر

قال المبردسمة على البين أبي داود يقول الما ملك الامسين قال أبونواس فاستقى خرا

ترى ظهر ها من ظاهر الكاسساط عاد عليمك ولو خطبتها بعظاه تبارك من ساس الاحتور بعله ه وفضل هار وناعلى الملفاه نعيش بغير ما انطو يناعلى التي \* وما ساس دنيانا أبوالامناء امام بخاف الله حسب عي كأنه \* يؤمل روً ياه صباح مساء اشم طويل الساعدين كائم \* يناط نجاد اسيفه بساوا ع

أى طو يل كأن جائل سية ه على رمح قال المبردما على قائلامد ح خليفة فنسب على اله قد جدّ في المدح و بلغ المراد واقد كان الرشيد عن يضاى الاقرار بعضرته أو حيث يبلغه بذكر قبلة أو شرب كأس وما أشبه ذلك بالله و ببل ملكه و بعده من احتمال المعنف وطاد في منه الاأن أبانواس كان ينسب في المدخ المليل بالجرالذي هو شانه وفيه تصرفه و بحل مذهبه و تعدث عيسى بن عبد الغزيز بن مبهل الحارثي قال كان الرشيد لا يسمع من الشعر ما قد مو ولا هزل و كان لا يذكر في تشبيب مدحه قبلة و لا غزة فلما قدم أبو نواس من مصرام تدحه فاوصله البرامكة اليه في تشبيب مدحه قبلة و لا غزة فلما قدم أبو نواس من مصرام تدحه فاوصله البرامكة اليه فانشده لقد طال في رسم الديار بكائي فلما بلغ وصفه الخمر تغير وجه الرشديد فلما قال وكان لا مو روكا عن كصباح المحاه شر بتما أراد أن يأ من به فلما انشده تبارك من ساس الامو ربعلمه أخذ ته هزة فأمر له بعشر بن أاف درهم وقوله من الجريات وذلك فنه الذي في من وقوله من الجريات وذلك فنه الذي في مناه و من الشعر و منه الشعر الما و الدي المنه و منه الشعر الما و المناه و المناه

وقوله

ساع بكاس الى ناس على طرب \* كالاها بحب فى منظر عجب قامت ترينى وامر الله المجتمع \* صبحانولد بين الماء والعنب كان صغرى وكبرى به ن فواقعها \* حصباء درعلى أرض من الذهب كان ترصيحا صه وفافى جوانها \* تواتر الرمى بالنشاب من كثب

ثلث مقارعة الدماءسيوق

حتى الذى فى الرحم لم يك صورة « لفؤاده من خوة ـ ه خفقان قال المبرد ما لم يكن صورة كيف يكون له فؤاد

حدرامرى تصرت بداه على العدا ، كالدهر فيه شراسة ولبان متبرج المعروف عريض القدى ، حصر بلامته فحولسان أى يتعرض نداه الناس

المودمن كاتاديه عورك م لايستطير عباوغه الاسكان

تعدد ثبنونيجنت عن سام النبن أبى مهل قال الماقدم أبونواس أشرنا عليه أن يحسد الرشيد فد حد بهذه القصيدة فامر له بعشر بن ألف درهم وهي أكثر صلة وصل بها أبو فواس المعان المنزل المألوف وقوله جمع الحوى من العبارات الفريدة الدي بوجازتها وكثرة معناها بها شقل هدا المكان على ماتهواه النفوس من سعة العيش ونضرة الناحية ومساعدة الزمان بودات المكان على ماتهواه النفوس من سعة العيش ونضرة الناحية ومساعدة الزمان بودات المسان وكثرة الماضر حتى يمكن استغفال الرقباه و يخف عذل العذال وقد نطق بهدنه المحلمة قبله الغنوى في القصيدة السابقة حيث يقول جهن النوى حدتى اذا اجتمع المحرى وقوله الفت سنادمة الدماء الاضافة في سه لا دفى ملابسة أى المنادمة على الدماء فان الدماء بمنزلة المسروب والنديم هو المؤانس على الشراب ومن غلب عليسه على جوى على المائة المسروب والنديم هو المؤانس على الشراب ومن غلب عليسه على جوى على الناد ألفاظه وأبونواس كان مد مناولا لكوقعت منه الاستعارة في هدا الموضع على السانة ألفاظه وأبونواس كان مد مناولا لكوقعت منه الاستعارة في هدا الموضع وليست هنالك من المسن وقوله بعد عناه المنا

لقد طال في رسم الديار بكائى ﴿ وقد طال تردادى بها وعنائى كانى مريخ فى الديار ولايدة ﴿ اراها أما فى مرة وورائى فلا بدالى الياس عديت ناقتى ﴿ عن الدارواستولى على عزائ الى بيت حان ما تهر كلابه ﴿ على ولا ينكرن طول ثوائى كان ينهنى أن يقال حائد و يروى الى بيت على

فارمته حتى أفي دون ماحوت \* يمينى حتى ربطنى وحداث وكائس كم باح المها شربتها \* عدلى قبسلة أوموعد بلقاء أتت دونها الا بام حدثى كائنها \* تساقط نور من فتوق سهاء

\*(0TT)

و بروى كانزعت عن الغواية وادعا أى كافاو الشدنيسة منسوية الى فل من فول مهرة يقال له شدن

سبط مشافرهادقيق خطمها \* و كأن سائر خلفها بنيان واحتازها لون جرى في جلده الله الله الوليده مان حكى سايمان بن في خدا البيت فقال معيد فق الطفل الذي لم بكتب عليه كاتباه فيما شيأ فقرطاسه أبيض

والى أبى الامناء هار ون الذى \* يحيا بصوب سمائه الحيوان الامناء الاعمد والمؤتمن القاسم الامناء الاعمد والمؤتمن القاسم بنوهار ون الرشيد

ملك تصوّر في القاوب مثاله \* فكانجالم بسل منه محكان ما تنطوى عنه القاوب بغجرة \* الا يكام مه بها الدخان فيظل لاستثباته وحكانه \* عين على ماغيب الحقان هارون الغني ائتلاف مودة \* ما تت لحا الاحقاد والاضغان في حكل عام خز وة ووفادة \* تنبت بين نو اها الاقران كان الرشيد عندما أوطن الرقة بي حسنة و يغز وأخرى والاقران الحبال أى تنقطع في بعد ما بين الخوالغز و

جوفز ومان بينها الكرى \* باليجلان شعار ها الوخدان يرى بهن بساط كل تنوفة \* في الله رحال بها ظعان حتى اذاواجهن اقبال الصفا \* حن الحطيم وأطث الاركان

اقبال الصفا مافاباك منهوهى بدع قبل والحطيم حيث يردحم الناس بمكة فعطم بعضهم

لا غرينفرج الدبى عن وجهه عدل السياسة حبه ايمان يصل الهجير بغرة مهدية ولوشاه صان أديمها الاكنان لحكنه في الله مبتدل لها والتي مسدد ومعان الفت منادمة الدماء سيونه و فلقلما تعتاز ها الاجتان

يقول أافت سيوفه الدماء فكانها تنادمها لاتفارقهامن كثرة ما تقتل بها أعداؤه ويروى

تحباك بهاالله الذى هوساقها ، اليك الذا الفضل ما يبلى وسبقت الى من كان في الحرب أهلها ، الى واضع با دمعا لمسه سهل وما اصلتوا قيما بسيف علمه ، ولا بسلاح من رماح ولا نبسل فنعمى المكم فاد الحوى من بلاده ، الى منبت الزيتون من متبت النخل

الطبقة الثانية مشاهيرها مسلم بن الوليدالانصارى والمسن بنهائ المسكى المشهور بالى تواس وبعده البوقام حبيب بن أوس الطائى وأبوعمادة الوليدالمجترى وأحد بن المسين المتنى وبعده مأبو قصر عبد العزيز بن بنائة السعدى والشريف محدالرضى وتليذه مهيارالديلى ويذكره مع وقلاه عسلى الروى ولهم دواوين كباركان المسن بن هائ ومسلم بن الوليدالانصارى قريني عصر واحدواختلف الناس فى المفاضله بينهما وكان بنو برمك يبالفون فى تفضيل مسلم ولكل من ية وكلاها شاعر فريد غيران أبا نواس بنى المسكن بناله وسائم بنالوليدالانصارى قريبة وكلاها شاعر فريد غيران أبا نواس بنى المسلم بناله بناله المنافق المسلم بناله المسلم بناله المنافق المنافق كثير من تلك الفنون كالمجون والغزل والمنم يات ولسلم صلابة الشعر و فجويده في البن البداوة والمضارة يمكى ان رجلاد خل على أبى قام وبين يديه كتابان يقرأ في هذا من قوفى هذا من قسائم المنافق المائم والمسلم والمسن وها اللات والعزى وأنا أعبدها عبران شعر مفن شعر أبى نواس وهوأول المام يقتدى به فى الادب و رعاية الشعر فغرة بموع شعره فن شعر أبى نواس وهوأول المام يقتدى به فى الادب و رعاية عقامات الخطاب خلاان له أشياء المائنة كون مناه به لذلك الوقت والمان يكون سمى الشعر فغرة بي العدول عنها حسما تقتضيه التعربي هات الادمة قوله عدم الرشيد عموع شعره فن شعره فن شعره فن الدم يفات الادمة قوله عدم الرشيد

حالد باراذ الزمان زمان ، وأن الشماك لفاحرى ومعان

الشباك ماه بناحية واقصة على طريق الكوفة فبما أخبرنى به معافر من أهل الكوفة وزعم المبردان الشباك على طريق البصرة بقرب سفوان واياها أراد

ياحبدا سفوان من متربع \* ولر بماجد عالهوى سدفوان وادام ررت على الديار مسلما \* فلغ ير دار أميدة الهجران الفانسينا والمناسب ظندة \* حدى رميت بنا وأنت حصان لمانز عت عن الغواية والصبا \* وخدت بى الشدنية المذعان

كداود أذولى سلمان بعدد م خدالا فتعفيلا من الله دوا افعيل يسوس من الملم الذي كان راجا \* باجبال سلى من وفاء ومن عدل هوالقمر البدرالذي يهدي به ادما دووا الاضغان جارواعن السبل اغرترى نورالبهبة ملحه \* عفواطلوبا في أناة وفيرسل يفيض السحال الناقعات من الندى و كافاض ذوموج يقمص بالجفل وكم من أناس قد أصبت بنعمة \* ومن مثقل خففت عنه من الثقل ومن أمر حزم قدوليت نجيم \* براى جيم مسفر قوى الحبيل قضيت قضاء في الخلافة ثابتا م مبينافقد المعتمر كان ذاعقل هُن ذَا الذي يرجو الخلافة منهم \* وقد دهت فيهم بالبيان وبالفصل وبينتأن لاحق فيهالخياذل م تربص في شك واشفق من مثل ولالام ي آتي المنبلين بيهية جرأى المرب الدت عن نواجدها العصل ومــــديدامنه لبيعة خاسر \* وماالمكسد المغبون كالراجح المغلى وعاندالماان رأى الحرب مرت \* عناد المنمى الجون صدّعن الغمل خامال أقواميدا الغشمني به وهم كشف عندالشدائد والنزل مداوون من قرح أدانيه قدعتا \* على الداعلم تدرك أقاصيه ما اغتل وقد كان فم اقد تلوا من حديثهم \* شفاء وكان الحلم يشغى من الجهل والافان المشرفية حسدة ها \* دواء لهم غير الدبيب ولاالمنتل أوالنفي - يعرض ارض وطولما \* عليهم كبيت القين اغلق بالقفل وقدخولوام وان في الحرب وابنه \* اباك وادلوافيهما معمن يدلى. وكانا اذاما كان يوم عظمة \* جولين للا تقال في الا مردى المزل فصلى عملى قبر بهما الله انما يخلائفه منه على سنة الرسسال ففزت عافاذابه من خلافة \* وزدت على من كان قبلك بالمعمل بعافية كانت مراته جللت ه مشارقها امنا الى مغرب الا مسل الاملجم أميل وهوالحبل من الومل بريد الى منقطع التراب

وكنت المنى من قريش ولم يكن \* لوطئك فيهمز يدغ كعب ولانعل أشار وابها في الامر غيرك منهم \* وولاكها ذوالعرش تعلامن التحل

هل غلكون من المشاعر مشعرا جأوتشهدون مع الا قان اذينا مضرأبي وأب الملوك فهل لكم به باخزر تفلب من أب كابيدا هذا إن عى في دمشق خليفة + لوششت ساف كم الى قطيفا ومن شعرالفر زدق وقد قالت العلمان الفرزدق ينست من صفر دجر برا يغترف من بحر ساوت عن الدهر الذي كان مجما ، ومثل الذي قد كان من دهرنا يسلى وايقنت اني لامحالة ميت ، فنبرع آثار من قد خالا قبلي وأنى الذي لابدان سيصيبه \* حمام المنايا من وفاة ومن قتل خاأ الباف ولا الدهر فاصل \* براض بما قد كان ادهب من عقلى ولامنصفي يومافأ درك عنده \* مظالم عندى ولاتاركا كان وابن اخسلاق الذين عهد عم \* وكلهم قد كان في غبطة مثلي دعتهم مقادير فاصعت بعدهم به بقيسة دهرايس يسبق بالذحسال باوت من الدهر الذي فيه واعظ \* وجازيت بالنعي وطالبت بالتبل وجربت عندالمضلعات فلم اكن \* صريح زمان لاامر ولاأحلى وبيداء تغنيال المطي قطعتها \* بركاب هول ليس بالعاجز الوغل اذاالارض سدتها الحو اجروارتدت، مسلاء سعوم لم يسدين بالغزل وكان الذي يبدولنا من سرابها وفضول سيول الصرمن ماتها الصصل ويدع القطافيها القطافيجيبه \* تواثم اطفال من السبسب المحــل دوارج اخلفن الشكيركانما ، جرى في مآتيما مراودمن كل يسة بن بالموماة زغب انواهضا \* بقا يانطاف في حواصلها تفلى تمج ادارى فى أداوى بها استةت بكااستفرغ الساق من السعل بالسعل وقداقطم الخرق البعيد نياطمه م بمائرة الضبعين وجناء كالقهل بْزىد فى ففنكل الزمام كانها \* تعاذروقه امن زناب برأ ونحك كانديهافى ماتب سلم \* اذاغاولت أوب الدراءين بالرجل تأوهمن طول الكلال ونشنكي ، تأوه مفجوع بشكل عملي شكل اليك أم\_\_\_ يرالمؤمنين انختما ، الى خبر من حلت له عقد الرحل الى خميرهم فيمم قديما وحادثا \* مع الملم والايمان والنائل الجزل

ورثت أباك الملك تجرى بسمته مكذلك خوط النبع ينبث ف الاصل

سکدارد

من صالحوه رأى في عيشه سعة ، ولاترى من ارادوا ضره يشـــل كمنالني منهم فضل على عدم ، اذلاأ حكاد من الاقتاراً حتـمل وكم من الدهر ما قد ثبتوا قدى ، اذلاأ زال مـــع الاعداء انتضل فلاهم صالحوا من يبتغى عنتى ، ولاهدم حكدروا المتير الذى فعلوا هـم الملوك وأبناء الملوك لهم ، والآخدون به والساسة الاول

هذه القصيدة والتي قبلها من تسع وأربعين قصيدة كل سبع منها مسماة باسم انخنبتها العرب وسمتها به وجيد عها في كتاب الجمهرة وهوموجود بدار الكتب الحكيرة المصونة فن أرادها فليطلبها هنالك ومن الجيد أيضا شعر جربر واليد والى الفرزدق والاخطل انتهت الشهرة في أيام بني أمية حتى كثر اختلاف العلماء في المفاضلة بينهم والخياجهم اذلك فن شعر جربر قوله وهونها ية في الرقة والسلاسة وكان الغرزدق يقول اذا منه بحربر مثل هذا ما أحوجه الى خشونة شعرى على عفته وأحوجني الى رقة شعره على جفي ورى فان المغازلة لم تكن من شان جربر كما كان الفرزدق هذه القصيدة

ماللنازل لايجين حرينا \* اصمن أمقدم المدى فيلينا قغر اتفادم عهدهن على البلا ، فلبثن ف عدد الشمو رسنسنا وترى العوازل ببتدرن ملامتي ، واذاأردن سوى هواى عصينا بكرالعوازل بالملامة بعدما \* قطع الخليدط بساج ليبينا امسين اذبان الشباب صوادفا ، ليت الليالي قيل ذاك فندنا ان الذس غدوا بلبك غادر وا \* وشلابعيسنك مايز المعينا غيضن من عبرائه-ن وقلن له ماذالفت من الموى ولقيذا ولقد تسقطني الوشاة فصادفوا \* حصر ابسرك باأمسير ضنينا كافت اجمة ماأ كاف ضمرا ، مشل القسى من السراء بربنا راحوا العشيةر وحة منكورة \* انحون وناأوهد ن هدينا ورمواج ن سواهاء وش الفلا ، ان متن متنا أوحيين حيدنا عيس تكاف كلأغ برناز - \* تطوى تنائف بالملاو بزونا حتى بلين من الوجيف وردها \* بعد المفاوز كالقسى حنينا ولد الاخيط لنسوة من تغلب ، هن الخياثث بالخيث فحدينا ان الذي حرم المكارم تغلبا ، جعل النبوة والخلافة فينا

of oliA)o

يتبعن ساميسة العينين تحسبها ، بمجنونة أوترى مالاترى الابسل الماورون نبيا واستنب ا ، معصنفر كلو ط السيح منده ل عسل عسل عسل عسل عسل مكان غشاش لاين يخبه ، الامفسرنا والمستقى العسسل لحشاش بكسر أوله عجلة أى على مكان غوف يطلب النجاة منه وكانوافى السفر يفسير ون احال الابل يرون في ذلك بعض راحة لها

شماسة ربها الجادى وجنبها \* بطن الدى نبشه الحوزان والنسفل حتى وردن ركبات الغويروقد \* كاد المسلام من السكتان بشسته لل وقد تعرجت لما أركت أركا \* ذات الشمال وعن ايما ثنا الرجل اركت أكت الركت أكت المسبوالرجل بزنة عنب جسع رجلة بكمر فسكون مسيل الماء من الحرة الى السمل

على مناددعانادعوة كشفت ب عنا النعاس وفى اعناقناميسل معمتهاو رعان الطود معرضة ب مندونها وكثيب الغيبة السهدل أرادبا لمنادى الشوق خيسله داعيا يسمعه والغيبة بفتح فسكون واحدا لغيب للطمائن من الارض

فقات الركب لماانء - لابهم \* منعن يمين المحيانظرة قبل ألمحة من سنابرق رآى بصرى \* أموجه عالية اختالت به المكال تهدى لنا كلما كانت علاوتنا «ريح الحزاى جرى فيها الندى المطل علاوتناأى فى علاوتناوهى المكان المرتفع

وقد ابیت اذاماشئت بات می و علی الفراش الضعید عالا غید الرتل وقد تبا کرنی الصهباء ترفعها و الی لیند الرافها عبد الله المول العرف لمان شدکت اصلا و مت السفارة أف نی نیم الرحسل المت المدوالنی الشعم المدوالنی المدو

انترجى من أبي عثمان منجمة \* فقد يهون على المستضع العسل أهل الدينة لا يعزنك شانهم \* اذا تخطأ عبد الواحد الاجسل اماقر بش فلن تلقاهم أبدا \* الاوهسم خيرمن يعنى وينته ل الاوهم جبل الله الذى قصرت \* عنمه الجبال فاساوى به جبسل قوم هم تبتوا الاسلام وامتنه و الم قوم الرسول الذى ما بعده وسبل عنه

ف يكون فيه ولوددت الن سيقته الى قولة

یقتالمنابحدیث ایس یعله ه من بتقیناولام کنونه بادی فهن یذبذن من قول یصب به ه مواقع المامن دی الغالة الصادی ومن مختار شعره هذه القصیدة

انامحيوك فاسلم أيها الطال \* وان بليت وان طالت بك الطيل أنى اهتديت لتسليم عدلى دمن \* بالفمر فايرهن الاعصر الاول صافت تمج أعناق السيول بها \* من باكرسبط أورا تم يبل فيمن كالخلل الموشى ظاهرها \* أوكالكتاب الذى قدمه البلل كانت مناؤل منا قسد فعل بها \* حتى تغسير دهر خائن خبل ليس الجسد ديه تبقي بشاشته \* الاقليلا ولا ذو خدلة يصل والعيش لاعيش الا ما تقربه \* عدين ولاحالة الا ستنتقل والناس من يلق خراقا ثلون له \* ما يشتهى ولا مم المخطئ الحبل والناس من يلق خراقا ثلون له \* وقد يكون مع المستجل الزلل مع اعر الى منشدا ينشدهذا البيت فقال قد ثبط هذا الناس هلاقال على أثره ور بماضر بعض الناس بطؤهم \* وكان خرر الحم لوانهم عجلوا

وأصل هذا المعنى فى الحديث الشريف من تأنى اصاب أو كادومن استجل اخطأ أو كاد

أخفت عليمة بهشاج الفؤاد لهما \* والرواسم فيما دونها عدل بكل مخترق بجرى السراب به \* يسى ورا كبه من خوقه وجل ينفنى الهجان التى كانت تكون بها \* عرضية وهباب حدين ترغل حدى ترى الحرة الوجنا والأغبمة \* والارجى الذى فى خطوه خطل خوصا تدير عيونا ماؤها سرب \* على الخدود اذاما اغرورق المقل لواغب الطرف منقو بالمحاجرها \* حكانها قلب عادية مكل قليب مكول غاض ماؤه

ترى الفعاج لها الركبان معترضا \* اعناق بزلها مرخى لها الجدل عشين رهوا فــــ لا الاعجاز خاذلة \* ولا الصدور على الاعجاز تشكل فهل معتدل فهل معتدل المعلم و الربع ساكنة والظل معتدل

4(017)0

أقدون حملوالعش حتى امره و تكوب عملي آثارهن تكوب كان ابالغوار لم يوف مرقبا ، اذا ربا القوم الغزاة رقيب ولم بدع فتبالا حكراما لمبسر . أذااشندس ريح الصباه هبوب فأن غاب منهم عائب أوقفا ذلوا ، كفي ذاك منهم والجناب خصيب كانأ بالغواردا الجحدد لقب \* بدالبيد عنس بالغلاة خبوب مسلاة ترى فيها اذاحط رحلها \* ندوباعسلى آناوهن ندوب وانى لباكيه وانى لصادق \* عليسه وبعض القائلين كــدوب فتى الحرب انحاربت كان سمامها جوفى السفر مفضال البدن وهوب وحدد ثقاني انما الموث في القرى. \* فيكيف وهذي وضة وقليب وماه الماء كان غــــ برخمة \* بدوية تجرى عليه جنوب ومستزله ف دارصدق وغبطة \* صاافتال من حكم عليه طبيب فلو كانت الدنياتساع اشتريته \* عالم تمكن عنه النفوس تطيي بعينها و يمنى بدى وقيدل \* هوالغام الجدلان يوم يؤوب المركماان البعيدلمامضى \* وانالذى بأنى عدا لقريب وانى وتأميلي لقاء مؤمسل به وقد شعبته عن لقاى شعوب كداع هــديل لا يزال مكلفا \* ولان له حتى المان محيب

سقى كل ذركرجاء نامن مؤمل \*على النأى رجاف السعاب سكوب
ان كنت معتبرامن كلام عسة معنى وتغير لفظ وجودة تركيب ومقانة سياق وحسن
استمارة ولطف اشارة وهرا بة نادرة فلتكن هداء القصيدة مقالك الذي تعتقيه ها
كان من شعر مدانيا لهناف ذلك ما تسكم عليه بنها يقالجودة والافهوناؤل بقدر بعده عن
من تبتها من البلاغة ومن الجيد شعر عسير بن شبيم التغلبي المشهور بالقطاعي من شعراه
بني أمية أيام عبد الملك وما بعدد وأسلم عن نصر البية تغلب وهو أول من لقب صريع

صر يع غوان وافهن ورقنه به لدن شب حتى شاب و دالدوائب و بهذا اللقب لقب مسلم الوليد بعد كاسيا قى روى عن الامام عام الشعبى أنه قال قال عبد الملك وأنا حاضر للاخطل يا ابامالك أنحب ان لك بشعرك شعر شاعر من العرب قال الله ملا الاشاعر امنا و فعد ف القناع خاول الذكر حديث السنان يكن في أحد خير فسيكون

حبيب الى الزوارغشيان بيته ، جيل الحياشب وهو أديب وكانبيوت الحيمالم يكنبها ، بسابس تغرمابهن عريب كالية الرمح الرديني لم بكن \* اذا ابتدر الخير الرجال مخيب ادا قصرت أيدى الرجال عن العلا \* الله علما والمكرمات شيب جوع خـ الله النسير من كل جانب + اذاحـل مكروه بهن ذهوب مغيد ماتى الفائدات معاود ولفعل الندى والكرمات كسوب وداعدعا يامن يجيب الى الندى ، فلي سجب عند النداه بحيب فقلت ادع أخرى وارفع الصوت ثانيا \* لعدل أبى المغوار منك قريب يجبك بماة .... كان يفعل انه \* بامشا لحار حب الذراع أرب امّاك صريعاواستجاب الى الندى \* كسد الله قبل اليوم كان يجيب كانلم يكن يدعوالسواج مرة \* بذى لب تحت الرماح مهيب فني أرهى كان م تزللندى ، كااهتزمن ماء الجديد قضي اذا ماثرا آه الرجال تحفظوا \* فلم تنطق العوراء وهوقر يب عسلى خسيرما كأن الرجال رزئته \* وما المسير الاطعمة ونصيب حليف الندى يدعو الندى فيجيبه \* سريعاويد عوه الندى فيسيب غياث العان الم يج دمن يعينه ، ومختبط بغشى الدخان فريب عظى مادالناررخب فناؤه ، الى سند لم يجتمعه عبوب يبيت الندى باام عرو ضجيعه \* ادالم يكن في المنقبات حساوب حليم اذاما الحيازين أهسله + مع الحسل فعين العدومهيب معنى اذاعادى الرجال عدداوة \* بعيد اذاعادى الرجال قريب غنينا بخ \_\_ برحقبة مجلت ، علينا التي كل الانام تصيب فابقت قلب لذاهبا وتجهزت \* لا خروالراجي الحياة كذوب وأعسلمان النأى فى الحى منهم \* الى أجل اقصى مداه قريب لقدافسد ألموت الحياة وقدأنى ، على نومه على على حبيب فان تكن الايام أحسن مرة \* الى فقد عادت لمن ذنوب جعن النوى حتى اذاا جمع الموى عصد عن العصاحتي القناة شعوب

قظل المسلى حرالجبين ومنى به بداعسهن بالنصى المعلب فهاوعسلى حرالجبين ومنى به بعدرية كانها ذاقى مشعب وعادىء سداء بين ثور ونجة به وبين شبوب كالقضيمة قرهب ففلن ألاقسد كان صيدلقائس به فبواعلينا فضل برد مطئب كان عيون الوحش حول خيائنا به وأرحلنا الجزع الذى لم يثقب ورحنا حكانا من حوائى عشية به نعالى النعاج بين عدل ومعقب وراح كشاة الرمل بنفض راسه به اذاة به من صائك مخلب وراح يبارى في الجباب قلوصنا به عزيز اعلينا كالحباب المسيب

فانظر كيف تناول هذان الشاعران تلك المعانى متناولا واحدا لا تفاوت بينهما الافى اليسير كايدرك يتدقيق النظر والتلبث في المفارقة بتى شعريهما وتبين ذلك مجانواردا هليه من الابيات الكاملة وتأمل ذلك نافع ان شاه الله تعالى ومن جيد شعر هذه الطبقة حمى ثية مجد بن كعب الغنوى التى برقى بها أخاه وهي

تقول ابنة العبمى قدشبت بعدنا \* وكل امرى بعد الشهاب يشيب وما الشيب الاغاثبا كان جائيا \* وما القول الاغفطى ومصيب تقول سلمى مالجسمك شاحبا \* كانك بحميك الشراب طبيب فغلت ولم أعى الجواب ولم أنح \* وللدهر في الصم الصلاب نصيب تتابع احدداث تغرمن اخوتى \* فشيبن رأسى والخطوب تشيب لهرى لئن كانت اصابت منية \* أخى والمنايا للرجال شعوب لقد كان أما حلسه فروح \* عليسه وأماجه له فعز يب أخى ما أخى لافاحش عندر يبة \* ولا ورع عندسد اللقاء هيوب أخى كان بحكفيني وكان يعيني \* على نائبات الدهر حين تنوب أخى كان بحكفيني وكان يعيني \* على نائبات الدهر حين تنوب حليم اذا ما سورة الجهل أطلقت \* حبا الشيب للنفس اللجوج فلوب هوا العسل الماذي حليا ونائبلا \* وليث آذا يلقى العداة غضوب هوت أمه ما ذا تعنهن قسيم هوت أمه ما ذا تعنه قسيم هوت أمه ما ذا تعنهن قسيم هوت أمه ما ذا تعنهن قسيم هوت أمه ما ذا تعنه كان بعد ما المنيف المناه قدر ما في قدره و يطيب هوت أمه ما ذا يقد كان المناه قدره و يطيب هوت المناه قدره و يطيب هوت المناه قدره و يطيب هوت أمينه هوت أمي هوت أمينه ها كلات ما كلات المناه قدره و يطيب هوت أمينه هوت أمينه هوت أمينه هوت أمينه هوت المناه قدره و يطيب هوت المناه قدر المناه المناه المناه قدر المناه ا

+(011")+

تَدْبِيهِ طوراوطوراة \_\_\_ره \* كذب البشير بالرداء المهذب يصف الذنب والحاذان مواقعه من أدبار الفغذين

وقداً غندى والطير في وكداتها « وماه الندى يجرى على كل مذنب عضر دقيد الاوابدلاحب « طراد الهوادى كل شأومغرب كيت كاون الارجوان نشرته « لبيم الرداه في الصوان المكعب عركه سبسقد الاندرى يزينه « مع العنف خلق مفعم فيرجانب له حرتان تعرف العنق فيهما « كسامه في مذعو رة رسط ربرب وجوف هواه تحت من كائه « من الهضبة الملقاه ذ حلوق ملعب

الخلقاه الماساء

قطاة كردوس المحالة اشرفت \* الى سند مثل الغبيط المذاب وسمر يفلقن الظراب حكانها \* جارة غبل وارسات بطسلب اذاما اقتنصنالم نخاتل بجندة \* ولكن ننادى من بعيد ألا اركب أخاتف لا يلعن الحي شعنصه \* صبورا على العلات غبر مسبب اذا انفسد وازاد افان عنانه \* واكر عه مستجلا غير مكسب

يصف ثقته بالفرس والمسم لا بخاتلون الصيد أى لا يختالون عليه له لهم أنهيدركه بشده وجعله أخا ثقة يستبشر به الناس ولا يسبونه الهنه و بركته وأنه في جديم الاحوال صابن وأوضع ذلك بذكر أنه خير مكسب أى كاسب برنة منبر اذا استعلوه وصرفوه بعنائه فعلت أد جله علها ونسب الكسب الى العنان والقوائم التي عبر عنها بالا كرع

رأيناشيا هابرته بنخيلة ، كشى العذارى في الملا المهدب فبيناتمارينا وعقد عذاره ، خرجن علينا كالجان المثقب

أرادان يقول المنظم لكونها منتابعة متواصلة تشبه العقدولم يتكن فعبر بالمنقب اللازم لامكان النظم وهذا الذى يسميه أهل البديم الطاعة والعصيان

فاتبع آثارالشها وبسادق و حثيث كغيث الرائم المصلب فادرك منها ثانياه مستبقع الفاعلة و على جدد العمراه من شدمله بترى الفأرق مستبقع الفاع لاهما و فيله شؤوب غيث منقب خفاهن مستن انفاقهن كافا و فغله شؤوب غيث منقب

0(910)0

وفصله بقوله معال بفتح المبم لنوع من الحلى وكذا الفلقي والملوب الملوى كالسوار ادا ألم الواشون للشربيننا و تبلغ رمس الحب غير المكذب

هوتفسير وبيان لقوله لاتبلئ نصيحة بيننا أى اذااجتهد الوشاة أن يبلغواما رجهم تأكد الحب المرموس أى المكتوم فهومن اضافة الصفة

وماأنث أمماذ كرهار بعية \* تحل بايراوبا كناف شربي عائب نفسه فقال ماشأ نكوماشأن ذكرهار بعية من ربيعة وايريكسر الهمز وشربب موضعان

اطعت الوشاة والمشاة بصرمها \* فقهددانجوت حبالهاللتقضب
وقدوعدنك موعدا لووفت به خصوعود عرقوب أخاه بيترب
وقالت منى بعنلل عليك و يسؤك وان يكشف غرامك تدرب
فقلت لهافيتى فاتست تفزنى \* ذوات العيون والبنان المحضب
فغاه ت كافاه ت من الا دم مغرل \* بيشهدة ترعى فى أراك وحلب
غناش فى هذه الابيات وذكر أنه جازاها بعلها فاعرض كاأعرضت وأجاجها على مثل

قعشناج امن الشباب ملاوة \* فانجح آیات الرسول الخبب التفت الاخبار عا كان بينه و بينها مدة الشباب و الملاوة المدة فا نكلم تقطع لبانة عاشف \* بمشل بكور اورواح مؤوّب بمحفرة الجنبين حوف شه له \* كهمك مرقال على الائين دعلب كهمك أى وفق غرضك و الذعلب بكسر فسكون الصلبة

ماابتدأت

اداماضر بت الذف أوصلت صولة \* ترقب منى غبرادنى ترقب الله الدف الجانب وترقب أدى ترقب الدف الجانب وترقب أى تلاحظ خوفاور عيا ترقب الدف البس بالضعيف وهو قوله غير أدنى وجل ذى الرمة أحسن من ناقته هذه وأفره فائه لم بضربه ولم يصل عليه حيث يقول وأحسن ما شاه

يكادمن التصديرينسل كاما \* ترخ أومس العمامة راكبه بعدين كرآة الصناع تديرها \* للحجرها من النصف المنقب كان بحاذ بها الذاما تشذرت \* عشاكيل قنومن معيمة مرطب تند

فيسه جمائيل تلك الاشباء وقوله فلمأد خلناه البيت أضاف ظهره أى أسد ملاه والمارئ المنسوب الى المعرة ويقال حبرى على القياس وأراديه الرحل المصنوع بها والمشطب الذى فيه الشطب جمع شطبة بضم أوكسر فسكون الغطوط والطرائق وتذكر في صفة السيف لما فيه من الخطوط وقوله كان عبون الوحش البيت الجزع نوع من خرز المين فيه خطوط قيل ان عبون البقر وهي حية ترى سوداء الا يظهر فيها البياض فاذاما تت ظهر وقوله غش باعراف الجياد البيت مش الكف مسعها من أثر الطعام والمشوش بفتخ الميم ما عسح به كالمنديل والمضهب الذى أعجل ان ينضع بحكى ان عبد الملك سأل جلساء وماعن أفضل مناديل العرب فكل ذكر مناديل ناحيدة من نواحى الارض ونعتما فلما فرغوا قال عبد الملك لم تصيم والم ألم تسمعوا القول الشاعر وفى الابيات بيان المعنى الذى قصده امر والقوس

لمانزلنانصبناظل أخبية \* وفار باللحم القوم المراجيل وردوا شقرما يونيه طابخه \* ماغير الغلى منه فهوماً كول عُت هنا الى جود مسوّمة \* أعرافهن لا يدينا مناديل

وقوله ورحنا البيت جوائى كبارى قرية بعدل منها القرونعالى زفع رفع الحل وجعل الحل بين عدل وهوالموضوع على ظهر الحاملة وجانبها والمحقب الموضوع على مؤخرها وقوله وراح كتيس الربل البيت الربل البت يظهر فى آخر الصيف ينبت على برد الليل لا بعتاج للا عوهو بفتح فسكون والتيس اذار عاه بعد مارى باث الصيف يكون فى أور قو ته وأذاة به أى من أذية فيه بنغضه وانها يتأذى من العرق المتغير وهو الصائك

المضلب المتصدب وهذه قصيدة علقمة

ذهبت من الهجران في غير مذهب ولم يك حقا كل هذا القبنب ليالى حلوا بالستار فغسرب ليالى حلوا بالستار فغسرب أي أذكرى ليالى النصاف بعثها على بقاه الوفاه مبتلة كان انضاء حلم المعلى شادن من صاحة متربب على شادن من صاحة متربب عالى كاجواز الجراد و لؤلؤلؤل المناقل قي واللبيس الملوب المادة من القالم والمناف من المناف الم

المبتلة التي انفردت بالمسسن فهمى ثذكر وحدهافي النعت والصفة وشبهها بالغزال المترعرع من غزلان ذلك المكان المتربب أى المربى المعتنى بعوانضاء الحملي منظومه

وقيده بالمرطب لسواد الذئب فيديم النشبيه وقوله اذاماج عالبيت أثأب تحرائر ع فيسه - فيف وهو بفقح الحسر تين وقوله يدير قطاة البيث القطاة مقسعد الرديف والمحالة بكرة البير والسندهنا أرا دبه الحارك أعادوصفه وقوله فيوماعلى سرب البيت السرب بكسرفسكون القطيم من البقر والجماعة من الطير والبيدانة أم التولب الائتان أمالجش والتولب بسكون بين فصتسين وقوله فلا يابلا محاللا محالبطه والمجنب من التعنيب وهواحديداب في وظيني الفرس وصلبها أوالمحنب من التصنيب وهو بمدما بين الرجلسين بلافع وقوله وولى كشؤ بوب العشى البيت شؤ بوب العشى الدفعة ونالطرو يقال وبلأى انهمل ووصف البقر بشدة العدو حتى انها تثير التراب الندى المتابد ولابثير ذلك الاقوة الركض بالاظلاف والمنصب المرتفع كالحباء وقولة فلاساق البيت قسم المحدوبا قسامه والاهوج المنعب الطائر الذى اعتاد النعيب أى التصويت وهوبزنة منبرو يروى أجرج مذهب وهومن صفة النعام وةوله نرى الفأر البيت ومابعده يقول انه يخرج الفيران الى اليفاع فتكون ظاهرة وهومعنى لاحب وخفاهن أظهرهن والانفاق جمع نفق شقوقها والودق المطروا لمجلب اسم فاعل أى ذوجلبات وأصوات وحاصلهان الفسيران تظنه عنسدم ممطر افتخرج من مطسمان الارض الى من تفعها تطلب السلامة منه وقوله فعادى البيت عادى بين الششين والي بينهماوالشبوبالفتى والقضية العصيفة البيضاء وثيران الوحش بيض والقرهب هنابسكون بين فقمتين البسدين قوله وظل لثيران المداعسة موالاة الطعن والممهرى من ألقاب الرج والمعلب اسم مفعول من علب الرج اذالف عليه سيرا متندا من علباء البعير وهوعص عنقه نقوية له أن لاينشق وقوله فتكاب على حرالجبين البيث كباسقط لوجهه والمدرية أرادبهاهناالفرن والزافى الطرف وألمشعب مايشعب الجلدا لشقوق وقولة وقلت لفتيان البيث فعالوا أى فنزلوا فنصم والناخباه وقولة وأوتاده ومابعده يذكران ذلك الخباءقاممن ثباجهم وسلاحهم وكذلك يفعلون اذا كانوافى الصيدوالماذية الدرع البيضاء أواللينة وردينية من ألقاب الرماح وقعضب اسم رجل كان يركب أسنة الرماح والاشظان جع شطن الحبال والخوص جم خوصاء غاثرة المين وصهوة الخباء أعلاه والانهمى الشرعب نوعمن الثياب الفاخرة فيمه تما ثيل الشرعب بسكون بين فقعتين لنباث ويقال ثوب معاير وعنيل ومرسحه ل افرارهم

الموضع برقب منه وكانوا برقبون في الشجر العالى السكثير الغروع ولحسله الصفة فيد السرحة ليظهر الفرس في صورة عظمه التي يحاول نعتها وقوله يبارى المباراة المسابقة وأصله النمن يبرى القوس يغالب آخر في عجلة العمل والمنتوف اللين القوائم بعيث برمى بهافى العدة ورميا بريد ثورا وحشيا وهو معروف بشدة العدو والزماع بمعزمعة بفقت عن شعر يكون في اسفل الارجل واضتقلاله ارتفاعه فانه اداطال عطل عن شدة الجرى وعود المثبيب خشب ينصبه القعار ينشر عليه الثياب والمشجب بزنة منسبر وقوله له أبطلاطبى البيت المعلقة حيث أتى في ذلك باربعة تشبيهات وبيت المعلقة

له أيطلاظي وساقانعامة \* وأرخاء سرحان وتقريب تشفل

وتتفل بزئة تنصر وأتى هنا بثلاثة تشبيهات كلهافي الجسم وقوله ويمغطو البيت الحافر الاصم الذى لاخاوفية ومنه الصغرة الصماء والغيل بفتح فسكون الماء يجرى على وجه الارض والوارسات جـع وارسـة أى ذات ورس وهو بفقح فسكون نبت أصفر يصبغ به كالزعفران والحجارة اذا تلونت بهدا اللون كانت قدمت وبلغت الغياية في الصلابة وةولهله كفلاالبيت الدعص بكسرفسكون اكمة صغيرة من الرمل تشبه بهاالاكفال واستعملت في غزل العرب وقلدهم غيرهم والحارك طرف الورك المشرف من أعسلاه والغبيط قتب الهودج والمدأب الذى له أطراف بارزة مشرفة وقوله وعين البيت الصناع للانثى والسذ كرصنع بفضتير من الصنعة للحاذق والحاذقة فهاوم آة الصناع مشوفة مجلوة ليسعلبها صدأولا غبار كاتمكون مرآة الخرقاء والمحجر بفنح الميموكسر الجيم فى لغة وفى أخرى بزنة منبرو فى تفسيره خلاف أهوما بان من اسفل العين أوالبياض المحيط بالسواد والنصيف الخمار وقوله له اذنان البيت العتني كرم الاصل والعبابة وآذان أصلاء الخيل صغارمنتصبات تشبه بالالة أى الحربة وبورق الاس وبرية القلم والر برب جماعة الظباء والمدعورة تنصب اذنبها وترفع رأسها والعثق بكسر فسكون وقوله ومستفلك الذفرى البيت أي ذفراه وهوالعظم خلف الاذن مستديرة كفا كمة المغزل والمشاةعذارا لفرس والمشذب المجردعن الاشياء الناتئة عليه وقوله واسمم البيت السحمة السواد يصف ذنبه والعسيب منبت شعره والعث كيل جمع عشكول شمار يخالبط والفنومجموعها وسمجة ناحبة بهانخل واعله له خصوصية حتى قيلبه

مهن عابوضعيف ولايصدالشريف أن يحبيه وبرد عليه حتى يخيل أنه مغلوب فتشتد حزازة صدره واسانه لاينطلق فرمى بكلام هوأ كبرمن الغزل ولذلك بتثل به التروح عندد حصول مشل ذلك وقوله وانك لم تقطع لبائة البيت انتقال منه لذكر الحيلة في السلو وكسرسورة العشق فادعى ان السفر والذهاب في البلاد يكون سببالذلك وشرط في السفر الابعادولذاك أوجب انتكون راحلته على ماوصف من الشدة والصلابة حتى تساعده على ماارا دوالغدة الذهاب أول النهار والرواح الذهاب فى آخره والتأويب السيرتها وا والادلاج السيرليلا والحرجوج كعصفور الصلبة والقند بفحتين عدة الراحلة والابلق فواللوني والمغرب على زنة امم المفعول الابيض كله والافب الضامر ورماع منقوص اذا نصبته أظهرت الياه فقلت ركبت رباعياوهوالذى أسقط رباعيته وزنة الكامة عماد وثمانية من حيرهما ية جبل بناحية نجد تعرف حيره بالشدة واللعاع كغراب نبت ناعه ف أولمابيدو والمحنية ما العطف من الوادى وهو أخصبه ولذاك قال ان نبته علاوكان كالشعرالمهمي بالضال ووصفه بكونه موفرالم ينزله الناسحتي يرعوانباته فهوعلى جانب محيث بمرعليسه الناس مروراوبين ذلك في قوله عرجيوش غانسين وخيب أى جيوش خيب فالغانم فرح بالففول الىأه له فهولا يعرج عملى مكان والخائب ساع ليغنم واذا كان حال الموضع ذلك وجدت الجبرم عي رغد ا فنمت اجسامها و تزايدت فواها وقوله ق أختدى البيت هورةت الخروج الى الصيدوله كانت شباب العرب المترفون يستعملور المبلويذ كرون ذك في عداد ملاذ هموا لذنب كنبر مسيل الماء الى الارض كالمزرعا والبستان وقوله بمضرد المضرد قصسيرا لشعر وذلك مجودفى الحنيل وقيسدا لاوابدوهي الوحش جمع آبدة استعارة معدودة من حسنات أمرئ القيس ولاحه فيره من المعر الى الممور والطراد الاتباع والحوادي السوابق جمع ادية كانها دليلة ماوراء هاوف قوله طراد الموادى ابانة اسن طلبه وانه فات الوحش وأتاه من قبل وجهه فنعه السلوك الى وجهتما والشأوا لطلق يجريه الفرس الى غاية مّاقر بت أو بعدت والذلك قيد **مِالْمُرْبِ وهوا لبعيد و وله على الاس البيت الاين التعب والجيشان غليان القدر وفي** الفرس هجانه نشاطا ووفور قوة وسراة كلشئ أعلامحتي في الناسقال قيس وعرة من مروات النسا \* وتنفح بالمسك أردانها

وجره من مروات الله على المهم الشائل والمرقع والمستحدة المبرحة واحدة المبرح الشير الشائل والمرقب المستحدة المبرح الشير الشائل والمرقب

ومنعوها من التبذل لجالها والاتراب جمع ترب وهوالما وى في العرما خود من التراب لانهما باآمن تراب واحدواللدة مثله لانهما ولدامعاوا لجانب المخنب الحقو رأوالغليظ القصير وقوله أقامت تفصيل لقوله وكيف تراعى وصلة المتغيب يقول هل بقيت على مانعهدأ وتغيرت بتغييرا لمفسدوهوالخبب من التخبيب وهوا فسادعب دالرجل عليسه أوامرأ تهوةوله فان تنأ البيت رجوع منه الى معر وفه من أخلاقها بعداستفهام التداهل فهو يقول فان تغب عنهامدة فانه لا يخفى عليك أمرها ولاما تصير اليه فانت منه بموضع التجريب فالمجرب اسم مكان فى زنة اسم المفعول كاهوشأنه من غير السلاق وبين تجنيها وتغشي الفول له المنسئ عن التغير في قوله وقالت منى يعل عليك البيت وتدرب من الدر به وهي العادة درب في الاص اعتباده ومن عليه فهي تقول له انك طمو علا تقف عند حدوقوله تبصر خليلى البيت الظعينة الجل عليه المسافرة وهي ظعينة أيضاوا لنقب الطريق في الجبل والخرم بالميم أغلظ من الخزن بالنون وكالاهما بفقع فسكون الامكنة الوعرة وشعبعب بالعين وبالغين مكان من أرض بني تميم وقوله علون بانطأ كية يصف هيئة الرحال على الابل و يذكر انهامن نفائس الثياب تنويها بعظمأهلها وانهمهن اهل الثروة وأنطا كيةمن بلاد الشام تنسب البهاثياب تصنعبها والعقمة بكسر فسكون الوشي وشبه الابل بجاعليها من الملونات بمزرعة نخلوهي ألجربة بكسر فسكون واضربءن التشبيه بمكان غيرمعين الي مكان معين لظهوره واستقراره فخيال السامع ويثرب مدينة الرسول صلى الله علب وسلم بلد نخل وهناك بلد فخل أيضا يفال لحما يترب بفقح الياءوالراء بينهما تاءوهي المذكورة في قوله مواعيد عر قوب أخاه يتر با وقوله وللمعبنا البيت وما بعده يصف بهما اجماع الماج وملتقي الاحبة وافتراقهم ويبدى أسفه فيذاك والمحصب من أمكنة تلك الناحية وجزع الارض وقطعها معناهما واحد وبطن ففسلة وفعد كبك مكانان الىجهة بن مختلفتين وقوله فعيناك صفة لبكاته على أثر الظاعنين والغرب الدلوا لعظية والمفاضة موضع افاضة الماء واسالته أى تنهمل دموعه كرالنايج والصفيح الجارة والمصوب الممال وهنالك تكون سرعة جرى الماه وقوله وانك لم بفخر لما افتخرت عليه بإنهاته كشف غرامه وقرعته بالطمع وترك الوذوف عندحه دوهولا يقدرعلي الاجابة لمجان الحب إاوجب لنساميم كلمايةوله المحبوب تذكر أنه ربما يفتغرعسلي الانسان

فادرك لم يهدولم يستنشأوه ، عركد لروف الوليدالمقب ترى الفارف مستيغم الفاع لاحباء على جدد الصراء من شدملهب خفاهن من انفافهن كانفا ، خفاهن ودق منعشي محلب فعادى عداه بين ثور ونعية \* وبين شيوب كالقضمة قرهب وظل السيران الصريم غاهم عدد اعدما بالسمهرى العلب فكان عملى حر الجب من ومنق \* عدر به كانها ذاق مشعب وقلت افتيان كرام ألا أزلوا ، فقالواعلينافضل ثوب مطنب وأوتاده مازية وعساده ، ردينية فع أسسنة قعف واطنابه اشطان خوص نجائب ، وصهوته من اتحمى مشرعب فلما دخلنها اضفنا ظهورنا \* الى كل حارى جدد مشطب كانْ عيون الوحش حول خبائنا \* وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب غش باعبراف الجياد أكفنا ، اذانحن قنا عن شواء مضهب ورحنا كانا منجوائي عشية ﴿ تعالى النعاج بين عدل ومحقب وراح كتيس الربل ينفض رأسه \* أذاة بهمين صائك مخلب كان دماه الحاديات بنحره \* عصارة حناء بشيب مخت وأنت اذا استدبرته سد فرجه بيضاف فويق الارض لدس باصب

وهذا الشعر محتاج الى الشرح والضبيط لقصل الفائدة بحفظه فنقول فوله خليل البيت اللهانات جمل عليا الله ما يتشم اللامما يتشم الانسان بعد الحواثبج الاصلية وقوله ألم تريانى يتعلق به حكاية تعرف منها المفاضلة بين الشاعر بن يحكى ان كثير عزة لما فال

فاروضة بالمزن غب سمائها \* يمج الندى جنعا ثها وعرارها باطبب من اردان عزة موهنا \* وقد أوقدت بالمندل الرطب نارها جاءته عجوز ومعها روثة عليها نارفها عودهندى وقالت له لم تزدفى سفة غرة على هذا ألاقلت كافال احرق القيس

ألم تريانى كاماجئت طارقا ﴿ وجدت بِهَا طَيْمًا وَانَالُمْ تَطَيْبُ وَصَفُهَا بِالْفَالِمِ الْمُعْدِمُ الْمُؤْمِ وصفها بان طيبها من ذاتها وكثير جعل طيبها من غيرها وكل شئ يطيب بالطيب تطيره والشمة والفضل للطيب لاللشئ وقوله عقيلة اثر اب البيت العقيلة الكريمة عقلها أها +(0.0)+

فعيناك غرماجدول في مفاضة ، كر المليج في صفيح المصوب وانك لم يفغر عليك كعاجز \* ضعيف ولم يغلب ك مثل مغلب وانك لم تقطع لبانة عاشق \* عِشل غدواور والم مؤوب بادماه حرجو جكان قتودها \* على أبلق الكشصين ايس بمخرب يغرّد بالامصارف كل سدفة \* تغردمياح النسدامي المطرب اقبرباع من - برعماية \* بمجلعاع البقل في كل مشرب بجنية قدازرالضال نبتها \* عرجيوش غاء مينوخيب وقد أغتدى والطيرف وكرائها ، وماء الندى يجرى على كل مذنب بخسر دقيسد الاوايد لاحه \* طراد الهوادي كل شأومعزب على الاينجياش كانسراته وعلى الضروالتعداء سرحة مرقب يبارى المتنوف المستقل زماعه ، زى شعفه كانه عود مشعب له أبط الاظمي وسافا نعامة \* وصهوة عمير فاثم فوق من قب ويغطوع لي صم صد الاب كانها \* حجارة غير ل وارسات بطلح له كفل كالدعص لبده الندى \* الى حارك مثل الغبيط المذأب وعين كرآة الصناع تديرها \* بجيرهامن النصيف النقب لة أذنان تعرف العتق فع ــ ما \* كسامعتي مذعورة وسط ريرب ومستفلك الذنرى كانعنانه ، ومثناته في رأس جدع مشذب واسمر يان العسيب كائه \* عثا كيل قنومن منعة مرطب اذامارى شأوين وابتل عطفه عنقول هزيزالر يع مرت بأثأب مدير قطاة كالمحالة أشرفت \* الىسدمشل الغبيط المذأب فيوماء لي سرب نقى جـ اوده \* ويوماء ـــــلى بيدانة أم نواب فبينا نعاج يرتمين خيسلة \* كشى العذارى فى الملاء المهدب فكان تنادينا وعقدعذاره \* وقال معايى قدشاً ونك فاطلب فلا يابلا عما الناف المناه على ظهر عبوك السراة بجنب و ولى كشؤ بوب العشى بوابل \* ويخرجن من جعد تراه منصب فللساق ألحوب والسوط درة \* والزجرمنه وقع أهوج منعب

78

. 0(0 . 2)0

فيها الوفائع و تفخرول كن اتفقت كامة العلاء على ان اول من جود الشعر وأطال القصائد
وجعلها مشقلة على أصناف من المعانى هو امن والقيس ومن هما ورد فيسه هو حامل لواه
الشعراء الى النمار وقال الصاحب ابن عباد بدئ الشعر علك وختم علك يعنى امن أالقيس
اذ كان ابن ملك من ملوك العرب وطلب الملك بعد أيه وكان يلقب الملك الضليب ل وابا
فراس الحدانى فامن والقيس ومن يذكر معه من أصاب المعلقات وغيرهم هم أغة الشعر
الذين يقتدى بهم ويصنع على ما مثلوه اذكانواهم المختر عين وكانت عباراتهم حكاية هن
الواقع وصنعة للشاهد لم تكن الصنعة غالبة عليم كاهو شان المتأخر بين عنهم وان كان
الشعر كيفما كان من الامور المصنوعة التي يتفاوت الناس في اتفانها ورعاية جهات حسنم
الشعر كيفما كان ذلك ابتداء لم يعتذف مثال قيل لشعرهم انه مطبوع ولشعر المتأخرين
المن مصنوع الكونهم احتذوافيه الامتسالة التي اخترعها هؤلاء في شعر امن عن القيس
قصيد نه التي وافقه في و زنها ورويه اعلقمة الفعل وقعا كافي المفاضلة بيني ما وتقد ع
أحدها الى أم جندب وهي امن أنه من ذوات العقل والمعرفة كان تزوجها امن والقيس
خمك المقمة عليه بالبيتين الذين توافيا فيهما على معنى واحد في صدفة حرى الفرس
فكان ذلك سيبالا ن طلقها امن والقدس وخلفه علما علقمة وهي هذه

خلیلی مرابی علی أم جند ب \* لتقضی لبانات الفؤاد المعد نب فانکاان تنظر انی ساعة \* مرالدهر تنفعنی لدی أم جند ب ألم تر بانی کلما جشت طارقا \* وجدت بهاطیباوان لم تطب حقید له اتراب لها لادم به \* ولاذات خلق ان تأملت جانب ألالیت شعری کیف حادث وصلها \* وکیف ترای وصله المتغیب أفامت علی ماییننام نمودة \* امه نقام صارت لفول المخیب فان تنما عنها حقید لا تلاقها \* فانك مما أحدث بالمجرب وقالت متی بعض علی الو یعتلل \* یسؤل وان یکشف غرام التدرب تبصر خلیلی هل تری من ظمائن \* سوالك نقبا بین خری شعب علون بانطا کی به فوق عقمه \* بحرمه نخب ل أو بحنه بغرب ولته عینا من رآی من تفرق \* اشت و أنای من فراق المحصب فریقان منهم جاز ع بطن نخله \* و آخر منهم قاطع نجد کب خمید فریقان منهم جاز ع بطن نخله \* و آخر منهم قاطع نجد کب فعیناله فعید کب

واهنف به من قبل تسريحه \* فالسهم فسوب الى الرامي

ونبه بقوله واهتف به من قبل تسريحه على أنه لا ينيغى أن يكتفى الشاعر بالنظرة الاولى فللنفس خداع وربما تنبهت بعد أن خفلت واستقبحت ما استعسانت ولذلك بقول الاول

لاتعرض على الرواة قصيدة \* مالم تبالغ قبل في تهديبها فاذا عرضت الشعر غير مهذب \* عدوه منك وساوسا تهذي بها

بروى ان زهديرا أحدم شاهير شعراء الجاهلية كان يقول القصيدة في سنة أشهر شم ددها في نفسه ويكررا لنظر فيماستة أشهر ولذلك تسمى قصائده بالحوليات ولدكان صعوبة الشعر والنثر أشدمنه في ذلك من جهة تخير الالفاظ وتلاؤمها وتناسب المعنى لتبين جودة السياق يقول الحطيثه

الشعرصهبوطويل سلمه عادًا ارتق فيه الذي لا يعلم هوت به الى الحضيض قدمه والشعرلا يسطيعه من يظله ولم يزل من حيث بأتى يعرمه و يريدان يعربه فيجمسه من يسم الاعداد بيق ميسه و

من يظلم أى يتكافه ولا يأتى به في المانه و بريدان يعربه أى يأتى به عربيا بوضع الالفاظ في مواضعها اللا ثقة بها وسلامة التركيب عما يبعد فهم المعنى منه و قوله من يسم الاعداء المارة الى ان وضع الشيخ في موضعه كا يعترف به ذو والا در اله اذا و قفوا عليه موجب لمفائه وارتباطات العنايات به وادة دعر فت أن لا سببل اعرفة الصناعة الا بكثرة الحفظ رعاية ما نبه ناله على رعايته فقد آن ان نور دلك ما يكون مثالا لما ينبغى أن تحداد الله فظ رتاية ما نبه ناله على الشعر الموينبغى بحسب نشأة الشعر وما عرض له من النغير أن نجعل الشعراء في ثلاث طبقات الطبقة الاولى العرب جاهليين واسلاميين من النغير أن نجعل الشعراء في ثلاث طبقات الطبقة الاولى العرب جاهليين واسلاميين من الملهل الى بشار بن برد والثانبة للهد ثير الذين كانوا يحرصون على موافقة العرب الملهل الى بشار بن برد والثانبة للهد ثير الذين كانوا يحرصون على موافقة العرب الملهل الى بشار بالمناف الذين غلب عليه ما المناف والا فراط في مراعاة المناف والثالثة بالشعراء الذين غلب عليه ما المناف الناف المناف ا

فلوسامني مايورد النفس حثفها \* لاورد تهاوا لحب النفس قاتل فلابرحت مني اليسب تحية \* ينا قلها عني الصحى والاسائل ولازال غض العر متنع الدرا \*مريح الفنا تطوى البدالم احل

وعلى أن ليس من طبعى ان أقول الشعر اما لفوت أوان قعصيل وسائله ولم تكن اذذاك دواع ترشد اليه وامالان الاستعداد الذي سلف التنبيه على ان لا بدمنه لم يكن في خليفتي انطقني حيد ما سات اجلت في سامغة وهي هذه

ز كاأميرى طبعاواعتلا شرفا ، فدارحيث شدورا لشمس والقمر ونال مانال عن حكة الرجال فلا ، من عليه لشخص حين يفتخر بغضله كل أهل الارض معترف ، كا تصادق فيه المنسبر والمنبر لا يجهل الرتبة العليماء يعلم الخطر عميته وهوسر في مخايسله ، ولا يتنبه بها ما أعظم المنبر من اعليه المكبر في المناسبة بادرة ، ولا تخيلت أص امنه يعتدر أدامه الله نقنى من فضائله ، ومن فواضله ما أنبت الشجر أدامه الله نقنى من فضائله ، ومن فواضله ما أنبت الشجر

والى هنامااظن الاانك فعققت بعور فة غير شعر الا مراء بها يظهر عليه من آثار عزرة لنفس ويشمل نواحيه من البراعة والمتانة ويلوح فيه من تغير الالفاظ برعاية ماهو أوفق بالادب أوالاليق بالمدح أوالا وقع ف الزبر أوالا جلب العطف والرضى أوالا دخل في النصيعة أو الانسب بالغزل اوالا هيج في الجاس الى غير ذلك من المقامات وبالمحصار اغر اضه في المربع صبر معليه أبونواس حيث يقول

الشعر دبوان العرب \* أبدا وغنوان الادب لم أعدفيه مفاخرى \* ومديع أبائى النجب ومقطعات رجا \* حليت منه دن الكتب لافي المديع ولا الهجا \* عولا المجون ولا اللعب وتبعه المترجم في هذا المعنى وزاد عليه في الاحسان حيث يقول

الشعر زین المسر ممالم یکن به وسیلة للمسدح والدام قد طال ماعمر به معشر به و ریماأز ری باقوام فاجعله فیماشنت من حکمة به أوعظ مسة أوحسبنام

وقدشرفت عنابة ودهاسمي بهذه القصيدة

مضى اللهو الا أن يخبر سائل \* وولى الصبا الابواق قلائل بواق تماريها الهاندين لوعة \* يؤزنها فكم على النأى شاغل فللشوق مني عبرة مهراقة \* وخبال ادانام الخليون خابل ألفت الضني الف السهاد فلوسرى \* بى البره غالتني لذاك الغوائل فلله هـذا الشوق أيجراحة \* أصال بناحتي كأنا نقاتل رضينا بحكم المب فيناواننا \* للدّاد التفت عليما الجاف وانارجال تعلم المرب أنناه بنوها ويدرى المجدما ذانحاول اذاما ابتني الناس المصون فالنا يدسوى البيض والممر اللدان معاقل المهوى يقوى عملي عكممه ، الميدرأني الشمرى المسلاحل واني اثبت الجأش مستعصد القوى ؛ اذا اخذت أيدى الحكماة الافاكل اداما عنقلت الرمح والرمح صاحبي \* على الشرقال القرن الى هازل الطاعنت حتى لم أجد من مطاعن \* ونازات حتى لم أجد من ينازل وشاغبت هذا الدهرمني بعزمة \* أرتني سبيل الرشد وألغي حائل اذاأنت اعطمنك المقادير حكمها \* فاضيع شئ ماتقول العوازل وما المرء الاأن يعيش محسدا \* تنازع فيه الناجذين الانامل لعرك ماالاخلاق الامواهب \* مقسمة بين الورى وفواضل وما الناس الاحكادمان فعالم \* يسير عملي قصدوآخر جاهل فَدُوالعَلْمُ مَأْخُودُ بِاسْبِابِ عَلِم \* وَدُوا لِجَهْلِ مَقَطُوعُ القَرِينَةُ جَافُلُ فلاتطلب في الناس متقال درة \* من الودّام الودّف الناس هابل من العارأن يرضى الفئي غيرطبعه موان يعمب الانسان من لايشاكل بلوت ضروب الناس طر" افلم يكن بسوى المرصفي المبرق الناس كامل هِمَام أراني الدهر في طبي برده \* وفقهني حتى انقاني الاماثل أخ حــــين لا يبقى أخ وجعامل \* اذا قل عند النائبات المجامل بعمد عال الفكر لوخال خيالة بأراك بظهر الغيب ما الدهرفاعل طرحت بني الايام لما عرفته \* وماالناس عند المجث الاعمايل

M( 15 4191 ) 4

أبيت اذ كراكمها مقاملا ، كانى سليم أومنثث نحوه الورد فلانهسبوني فافلاءن ودادكم \* رويدا في الهمتي هر صليد هموالحبلايثنيه نأى ورجما ب تأرج من مس الضرام له الند تأتبي عندكم غربة ونجهمت ، بوجهمى أبام خملائفها نكد أدور بعيني لاأرى غسرامة \* منالروس بالبلةان يخطئها العد جواث على هام الجمال لغارة \* يطير بهاضوه الصباح اذا يبدو اذا تحر مرنا صرح الشرباسه وصاح القنابالموت واستقتل الجند فانت رّى بين الفريقين كية \* عدث نمانفسه البطل الجعد على الارض منها بالدماء جداول \* وفوق سراة المعم من نقعهاليد اذا اشتبكوا أوراجعوا الزحف خاتهمه بعورا توالى بينها الجزر والمدة نشلهم شل العطاش ونت بها . من اغمة السقيا وماطلها الورد فهـم بـ بن مقتول طر يحوهـارب \* طليع ومأسور يجاذبه القـد نروح الى الشورى اذا اقبل الدجى \* ونغدوعلم مالسيوف اذانفدو ونقمع كلج المجرخضت غماره \* ولامعقل الاالمناصل والجرد صبرت به والوت معمر تارة \* وينفلطورافي العماج فيسود ها كنت الاالليث انهضه الطوى وماكنت الاالسيف فارقه الغمد صؤول وللإبطال همس من الوني خضروب وقلب القرن في صدره بعدو هامهجة الاور عبي صميرها \* ولالبة الاوسيني لما عقد ومَاكل ساع بالغسول نفسه \* ولا كل طلاب يصاحبه الرشد اذا القلب لم ينصرك في كل موطن ، هاالسيف الا آلة جلها اد اذا كان عقبي كل شي وان زكا \* فنا ، فيكر و الفنا ، هو الخليد ففريم يخاف المراء سمو رة يومله مد وفي غلده ماليس من وقعه بد ليضن بي الحساد غيظا فانني \* لا نافهمرغم وا كبادهم وقد أناالقائل المحسودمن غميرسبة 🗼 ومن شيمة الفضل العداوة والضد فقد يحسد الرءانسه وهو نفسه \* وربسوارضاق عن جله العضد فلازات محسوداعلي المجدوالعلا \* فليس بمجسود فـتي وله ند وقد

دعتمى مالم انفحة عنبرية \* و بالنفحة الحسناء قديعرف الورد وقف: السلمنا فسردَّت بألسن \* صوامت الاانهاالسن لــــد فسنمف لةعبرى ومن لفحزفرة به الهاشر ربيب المشاماله زند فياقل صبرا ان أضر بك النوى \* فيكل قراق أوتلاق له حد فقديشعب الالفان أدناها الهوى \* وبلتثم الضد ان اقصاها الحقد عدليه هـ ذه تجرى الليالي بحكمها \* فا ونه قرب واونه بعد وماكنت لولاالحب اخضع للتي \* تسيءولكر الفتي الهوى عبد فعودى صليب لا ياسين الغامن \* وقلسي سيف لا يفل له حد آباء كماشاء الفغار وصبوة \* مدل لها في خيسه الاسدالورد واناأناس ليس فينا معابة يه سوىانوادينابحكمالهوى نجذ نلين وان كنا أشداء لاهوى ، ونفض في شروى نقسير فنشتد وحسبك مناشم .... عربية \* هي الخمر مالم يأت من دونها حرد وبي ظـمألم يبله الماء ربه وفي النفس أمر ليس بدركه الجهد أودوماود أمرئ نافعاليه \* وانكان داعقل ادالم بكنجد ومابى مسن فقرادنيا واغما مطلاب العلامجدوان كان لى محد وكمهن بدلله عنسدي ونعمة 😹 يعض عليها كفه الحاسدالوخد أنا المرءلايطغيم عز لمشروة ، أصاب ولا يلوى ماخلاقه السكد أصدعن الموفوريدركه الخنا \* واقنع بالمسور يعقبه الجد ومن كان ذانفس كنفسي تصدعت \* لعزته الدنياوذلت له الاسد ومن شمى حب الوفاء ولم بكن \* العناص ود لم يحطمه الوفا بعد والكن اخوا ناعصرور فقسة \* نسواعهد ناحتى كا نلم يكن عهد أحن لم مشرقاعلى ان دوننا \* مهام متعيا دون أقربها الربد فياسا كني الفسطاط مابال كتبنا ، ثوت عندكم شهراوليس لحارد افى المن اناذا كرون لمهدكم \* وأنتم عليناليس يعطف كمود فكالضيران الله يعقب عودة \* يمون لهما بعدد المواصلة الصد جزى الله خديرا من جزاني عشله \* عدلي شقة غزر المياة بها عد

o(59A)0

و بالامن ظمي الحسمي انه ، جر عمني بالعسد مرالحام بغضب من قولی آ ، وهـل ، قولی آه بااین ودی حرام لاكتبه تترى ولا رسله به تأتى ولا الطمف والى لمام طال النوى من بعد كم وانقضت بي بشاشة الميش وساه المقام أرتاح انم السمام الصباء والبرعل فيمه معا والسقام بالبقيني فى السلك حن سرى \* أوريشة بسين خوافى الحام حسنى أوافى مصرفى لحظة ﴿ أَقْضَى بِهِا فَي الله حق الذمام مولاى قدطال مريرالنوى \* فكل يوم مربى ألفعام أنظر حولى لاأرى صاحبها \* الاجاهسر وخيد لاصبهام وديدبانا صار خافي الدجي \* ارجــــع و راء انه لاأمام يغتبسل الصبع وبمضى الدجى \* وينقضى النوروبأتى الظلام ولا كتاب من حبيب أنى \* ولاأخو صدق بردالسلام فه هضبة من أرض دبر يجله \* ليس بهاغير بغاث وهام من خلفنا البحروتلق اعنا ، سوادجيش مكفهراهام فتلك عالى لارمنىك النوى \* فكيف أنتم بعدنا باهمام فقال في نعت الحال وضمن ذلك بعض فصولها

فقال فى نعت الحال وضمن ذلك بعض فصولها هوالبين حتى لاسلام ولارد ، ولا نظرة يقضى بها حقه الوجد

لقدنعب الوابو ربالبين بينهم \* فسار واولازمواجالا ولاشدوا مرى بينهم سرالغمام كانما \* له في تنائي كل ذي دلة قصد

فياسعد حدَّثني باخبار من مضى \* فأنت خبير بالاحاديث ياسعد

لعل حديث الشوق يطفئ لوعة \* من الوجد أو يقضى بصاحبه العقد

هوالنارفي الاحشاء لكن لوقعها له عملي كبدى مما ألذبه برد

لعرالمغاني وهي عندي عزيزة ، بساحكم اماشاقني سدهاعهد

لكانث وفيهامانرىء سينفاظر \* وأضعت ومافيها لغمير الاسىوفد

خداد عن الأعصابة \* حداها مالى عرفانها أمل فرد

دعتهم

\*(894)\*

حتى تعود الارض بعدد بولها ، شتى الفاه كثيرة الالوان بلدخلعت ماعد دارشديني \* وطرحت في يني الغرام عناني فصعيدهاأ حوى النبات وسرحها ألمى الظلال وزهرها منداني فارقتهاطلبا لماهوكائن \* والمرء طوخ تقلب الازمان جدل الزمان على مالم اجنه \* ان الاماثل عرضة الحدثان نقمواعلى وقد فتمكت شجاعتي \* أن الشجاعة حلية الفتيان فليهنأ الدهرالغيور برحلتى • عن مصرولتهدأصروف زمانى فلتن رجعت وسوف أرجع واثقا \* بالله اعلت الزمان مكانى صادقت بعض القوم حتى خانى ، وحفظت منسه مغيبه فرماني زعه النصيصة بعدان الغديه به غشا وجازى الحق بالبهتان فلعر بعسد كا أراد ينفسه ب ان الشق معايدة الشيطان وكذا الله يماذا أصاب كرامة \* عادى الصديق ومال بالاخوان كلامى يجرى على أعراقه \* والطبع ليس يحول فى الانسان فعلم م ياقس العدة مساءتي من بعدما عرف الخلائق شائي أنالاأذل وانما يزغ الفتى \* فقدالرجا وقلة الاهوان فليعلن أخوالجهالة قصره ، عنى وانسبقت به قدمان فلرعار ج الخسيس من الحصى \* بالدرّ عند تر اج المديرًا ن شرف خصصت به وأخطأ حاسد \* مسعاته فهــدى به وقــلانى

والثانية حرب الروس حين قصدوا الدولة سنة أربع وتسعين وماثت بنوألف وكان جرسه الله كتب لابناء وده كتباولم تصل اليهم وظن وصولها وتقصيرهم عن المسادرة بالاجابة وقد وصل الى أحد كنا بين كتبهما لى يوم قدومه الى مصر بعدمدة وطويلة من كتابته وعد وأبياته

بإناعس الطرف الى كم تنام \* أسهر تنى فيدك ونام الانام أوشدك هذا الليسل أن ينقضى \* والعين لا تعرف طيب المنام الله في عدين جفاها السكرى \* فيدكم وقلب قد براه الغرام قد رحم العادل حالى فعاله عن برضى لذلى في الهوى بالملام

ونزجت خترق الصفوف من العداء مناشما و السيف يلع فيدى فلنم ذاك العيش لولم ينقضى \* ولنعم هذا العيش ان لم بنفد يرجو الفتى فى الدهر طول حياته \* و نعمه والمره غسب ير مخلد

وقدباشرهذا الاميرا لحرب من تين بصدق شهامة وعاقره أحتى أن الناس كانوا ينجبوه كانحرف من الله المواطن حسه كانحبون المرف المرف من خرجواهن المرة الالال المجرب المرقال والمن المعروفة الالان بجزيرة جويد حين خرجواهن المطاعة سنة ثنتين وغمانين وماثنين وألف فقال يصف الحال ويتشوق الى مصر

أخذالكرى بمعاقدالاجفان ، وهفاالسرى بأعنة الفرسان والايلمنشورالذوائب ضارب ، فوق المتالع والربي بجران لا تستبين العسين في ظلمائه ، الا اشتعال أسنة المران نسرى به ما بسين لجة فتنة ، تسموغوار بهاعلى الطوفان في كل من بأة وكل ثنية ، تهدار سامن قوعزف قيان تستن عادية و يصمل اجود ، وتصبح احراس و بهتف عان قوم أبي الشيطان الاخسرهم ، فتسللوا من طاعة السلطان

ماؤا الفضاء فايسين لناظر \* غير القياع البيض والخرصان المرصان جدم خرص بضم أوكسر فسكون السنان

فالبدرا كدر والدهاء مريضة \* والبحرأ شكل والرماح دوان والخيل واقفة قصلى ارسانها \* لطراد يوم كريهة و رهان وضعوا السلاح الى الصباح وأقبلوا \* يتكلمون بألسن النيران حلى حتى الداما الصبح أسفر وارتحت \* عيناى بين وإلى وبين محان فاذا الجبال أسنة واذا الوها \* داعنه قوالماه أحرقان فتوجست فرط الركاب ولم تكن \* لتهاب فامتنعت على الارسان فزعت فرجعت المنين وانما \* فحينانها شجن من الاشجان والنفس لاهية وان هى صادفت \* خلفا بأول صاحب ومكان فستى المهاك عدلة ومقامة \* في مصر حكل روية مرنان

عصفت ماری الدی فندنفت + بدم الفوارس کالا فی المزید مازلت اطعن بينها حتى انثنت ، عن مثل حاشية الرداء الجسد ولقد هبطت الغيث المع نوره \* في كل وضاح الامرة أغيد تجرى به الآرام بين مشاهل \* طابت مشار بها وظل أبر د بمنمرارن كأن سر اله \* بمدالميم سبيكة من عسمد خلصت له المدنى وعدم ثلاثة منه البياض الى وظيف اجود فكا عنا انتزع الاصيل رداءه م سلباو عاص من الضعى ف مو رد ز جل بردد فى اللهات مهيله \* دفعا كزمن مة الحسى الرحد مثلفتا عن جانبيه باسره \* من العسبا كاشارب المتغرد فاذا ثنيت له العنان وجدته ، عطو كسيد الردهة المتور د واذا أطعت له العنان رأيشه ، بطوى المهامه فدفد الى فدف يكفيك منه اذا استحس بنبأة \* شداك ألحوب الاباء الو قد صلب السنابك لاعسر يجلد \* في الشدّ الارض فيد بجلمد نعم المناداذ الشفاء تقلصت ، يوم الكريمة في العجاج الاربد ولقد شربت الخربين غطارف \* شم المعاطس كالغصون الميد يتلاعبون على الكؤوس اذابرت \* لعبا بروح الجدّ فيهويغندى لا ينطقون بغسرماأم الموى \* فكلامهم كالروض مصقول ندى من كل وضاح الجب بن كائنه \* قدر توسط جمع ليسل اسود بلرب غانية طرقت خياءها يه والعيم يطرف عن لواحظ ارمد قالت وقد نظرت الى فضعتنى \* فارجع لشانك فالرجال عرصد غلبتها بالغول حدى رضتها \* وطويتهاطي الحبيرة باليسد مازات أمنعها المنامغواية \* حتى لقد بتنابلي للانقد روعاء تفزع من عصافيرا لضعى \* ترفا وقبز عمن صياح المدهد حـتى اذانم الصب وتتابعت \* زيم الكواك كالمها المتسبعد قالت دخلت وماأخالك مارحا \* الاوقد ابقيت عارالمستد في متهاحني الممأن فؤادها \* ونفيت روعتها برأى محصد

واذانزعت نزعت عن من من فرع المزور بالرشاء المحصد واذانوس بشد من اعضائه و عض المحبير من الرجال الادرد و يكادينز عجلد من أصليبه و بلوافج مشل السعير الموقد لاوارد منها بعور لمصل عنها ولا صدر يحود لمورد فشي على أثره وترجم لها بقوله وقال على روى قصيدة النابغة الذبياني التي أولها المن آل مية وقد سلك فيها مسالك العرب فيما كانت تقدح به من مباشرة الحروم وارتباد المنابث وركوب المنيل وشرب الخروم من اولة النساء

ظن الظنون فيات فسيرموسد ، حسيران يكلا مستنبر الفرقد تلوى به الذكر ا تحتى انه \* ليظل ملتى بين الدى العود طورا به من بأن يزل منفه و سرفا وتارات عسل على السد فكأنماافترست بطائر حله \* مثمولة ا و ساغ سم الاسود فالواغدابوم الرحيل ومن الهم \* خوف التفرق أن أعيش الى غد هي معبة ذهب الهوى بشفافها م معودة انام غت فحكأن قد ماأهل ذا البيت الرفيع مناره \* أدعوكم ياقوم دعوة مقصد انى فقدت المام بين سوتكم م عقلى فردوه على لاهتدى أوفاستقيدوني سعض قيانكم \* حتى نرد الى نفسي أو تدى بل باأخاالسيف العاويل نجاده \* ان أنت لم تحسم النزيل فأغد هذى لحاظ الغيد بين شمايكم ، فتدكت بناخلما بعسرمهند من كل فاعة المسبأ مدوية \* ريا الشيسياب ملمة المحرد هيغاه ان خطر تسعت واذارنت \* سليت فؤاد العبايد المتشقد يخفضن من أبصارهمن تختملا ، للنفس نعمل القيانتات العبد فاذا أصبين أخاالشباب سلبنه ه و رمين مصحته بطرف أصيلا واذا لمحن أخاالمشب قليسنه \* وسترن ضاحبة المحماس بالبيد فلمأن فدون ورشه لعمونها \* فلقد افسد لزعارة المجود ولقد شهدت الحرب في المانها ، وليشس زاعي الحي أن لم أشهد تتقصف المران في حيراتها \* ويمودفعاالد يف مثدل الاهرد ممغث

صفراه كالسيراه أكل خلفها كالغصن فى غاوائه المتأود والبطن دوعكن اطيف طيه والاتب تنفيحه بشدى مقدم الاتب توبر ديق وتنفيحه من نفيح ترفعه وتبعده

مخطوطة المتنين فسيرمفاضة \* رياالروادف بضة المغيرد قامت تراق بين سعبني كلة \* كالشمس يوم طلوعها بالاسمعد

الاسعدبرجالجل

أو د رة صدفية غواصها \* جهج متى برها بهل ويسجد أودمية من مرم من فوعة \* بنيت با جويشا دوقرمد سقط النصيف ولم ترداسفاطه \* فتناولت وانقتنا باليد بخضب رخص كأن بنانه \* عنم بكادمن الطافة يعقد نظرت البك بحاجة لم تقضما \* نظر السقيم الى وجوه التود نجاو بقاد متى جامة ايكة \* بردا أسف لشائة بالا ثمد كالا قعوان غداة غب سمائه \* جفت أعاليه وأسفله ند زعم الهمام بأن فاها بارد \* عذب مقب له شهى المورد زعم الهمام ولم أذقه انه \* عذب اداماذ قته قات ازدد زعم الهمام ولم أذقه انه \* يشفى بريار يقها العطش الصدى زعم الهمام ولم أذقه انه \* يشفى بريار يقها العطش الصدى أخذ العذارى عقده فنظمنه \* من اؤاؤ متنابه عنصرد

لوانها عرضت لا شمط راهب \* عبد الآله صرورة متعبد صرورة بالصادقيل في تفسيره من لم يذنب قط أولم ببرح من مكانه وقيل هوفي الجاهلية من لم بتر و جوف الاسلام من لم يحج ولدفع التسكر ارفى البيت يعمل على غير هذا المعنى لرنال و يتها وحسن حديثها \* و لخاله رشدا وان لم يرشد بتسكام لوتستطيع كالرمه \* لدنت له اروى الهضاب الصفد المصندجة عصا خدوهي الملساء

و بفاحه مرجل أثبت نبته \* كالكرم مال على الدعام المسند واذا لمت احتم جائما \* محميز اجمكانه مل البعد واذا طعنت في مستمدن \* رابي الجمسة بالعبدير مقرمد

\*(291)\*

أقول من أثاه الله فهما وتأول مثل هذا الشعر الذي هومن البلاغة في أرفع وتباعرف كيف تتغاصل العقول وان الله يختص من شاع باشاه هذا مطلع قصيدة أبي فراس هل تبدأ صدق شاهده نفي باب براعتي المطلع والاستهلال فانه أخسبر فيه عدلي انه سلاك به مسلك الغزل أنه في حالة تقاضي البكاه والجزع واي حالة اشد اقتضاه لهما من كونه اسيرا في بدأ عداه دينه و دنياه هنوعا من الوصول الي هواه في ارض عزه و دارسلطانه و بعدان تتأمل المطلع بذلك النظر تقشى في تأمل ما اختار من عبار ات الغزل فتحدها بعينها هي عبارات الشكوى من بقائه في الاصرو تأخراب عهم عن المسارعة الى فدائه بعدوعده عبارات الشكوى من بقائه في الاصرو تأخراب عهم عن المسارعة الى فدائه بعدوعده بذلك واستحقافه بعدماظهر من بلائه وبذل مؤمته في خدمته وطاعة أمره ان لا تلتفت العناية الالحناي معوا بلاغه أخرى مناه و مع تأه ل تلك المعالى تحسن اعتبار براعة تلك العبارات و ما اشتمار علي المناية التي تسعى اليما وقال النابغة الذبياني وامهه زياد من المعانى و بذلك تحصل على الغاية التي تسعى اليما وقال النابغة الذبياني وامهه زياد من المعانى و بذلك تحصل على الغاية التي تسعى اليما وقال النابغة الذبياني وامهه زياد على النابغة وجفاه وظن به حتى اختفى منه من ظهر شبراه ته له وعاد الى وضعه من مناده على النابغة وجفاه وظن به حتى اختفى منه من طهر شبراه ته له وعاد الى وضعه من مناده

امن آل ميـة رائح أومغتد \* عجـلان ذازاد وغـير ضود أفدالترحـلغـيران ركابنا \* لمانزل برحالنا وكأن قد زعـم الحمام بأن رحلتنافدا \* وبذاك خبرنا الغداف الاسود سبق انه غيره وبذاك تنعاب الغراب الاسود هر بامن ذلك العيب ولكن الروا أثبتوه على أصله

لامرحبا بعدولا أهلبه به انكان تفريق الاحبة في فده حان الرحيل ولم تودع مهددا به والصبح والامساه منها موعدى في اثرغانية رمتك بسهمها به فأصاب قلبك غيران لم تقصد غنيت بذلك اذهم لك جيرة به منها بعطف رسالة وتودد ولقد أصاب فواده من حبها به عن ظهر من نان بسهم مصرد نظرت بقلة شادن متربب به احوى احسم المقلة بين مقلد والنظم في سلك يزين نحرها به ذهب توقد كالشهاب الموقد

طربت وعادتني المخبطة والسكر ، وأصعت لا يلوى بشمتي الوجو كأنى مخمو رسرت بلسانه \* معتقـة مما يضن بهما التجر صريم هوى يلوى بالشوق كلما \* تلالا برق أبسرت ديمة غزر اذامال مرزان النهار رأيتني \* على حسرات لايقاومها صبير يقول أناس انه السعرض\_لة \* وماهى الانظر ندونها السعر فكيف يعيب الذاس أمرى وليس لى ولالامرى في الحب بهي ولاأمن ولو كان عما يستطاع دفاعه \* لا وتبه الميض الماتدوالسمر واكنها لحدالذي لوتعافت \* شرارته بالجر لاحترق الجس على اننى كاتت صدرى حرقة \* من الوجد لا بقوى على مسها صدر وكفكفت دمع الوأ سلت شؤونه ، على الارض ما شك أمر وانه البحر حياء وكسرا أن يقال ترجت \* به صبوة أوف ل من غربه الهجر وانى أمر ولولا العوائق ادعنت \* اسلطانه البدوالغيرة والحضر من النفر الغر الذين سيوفه-م \* لها في حواشي كل داجيـة فر اذا استلمنهمسيدغرب سيفه \* تفزعت الافلاك والتفت الدهر لهم عدم فوعمة ومعاقل \* وألو ية عمر وأفنية خضر وفاراها في كاشرق ومغرب \* المدرع الظلماه ألسنة حسر تمديد النحو السماه خضيبة \* تصافحهاالشعرى ويلشمهاالغفر وخيل برج الخافق من صهيلها \* نزائع مع قود باعرافها النصر معودة قطم الفياني كانها \* خدارية فقفاه ليس لها وكر أقامو ازماناتم بدد شماه ... م اخونة كاتبااكر ام اسمه الدهر فلم يني منهم غــــ برآ ثارنعمة \* تضوع برياها الاحاديث والذكر وقد تنطق الآثار وهي صواحت \* و يثني برياه على الوابل الزهر لعمرك ماحي وان طال سيره \* بعمد د طليقاوالمنون له أسر 

فایفنت آن لاعز بعدی لعاشق \* وان بدی مما عافت به صغر فقالت لقدازرى بك الدهر بعدنا \* فقلت معاد الله بل أنت والدهر وقلبت أمرى لاارى لى راحة \* اذا البين انسانى الح بى العجر فعدنت الى حكم الزمان ومكمها \* لها الذنب لانجزى به ولى العذر نجف لحينا مندنو واغا \* تراى طلا بالوادأ عجزه الحضر واق لمنزال بكل مخوفة \* كثيرالي نزالها النظر الشدر واني لجرار لحكل كتيبة 4 معودةان لايخال بهاالنمم فأصدى الى أن ترتوى الارض والقناه واسغب حتى بشبع الذاتب والنمر ولاأصبح الحي الغيور لغادة ، ولاالجيش مالم تاته قب لي النذر ويارب دار لم تخفيني منيعة ، مني يتعليها بالردى أنا والفجر وساحبــة الاذبال نحوى لفيتها ، أنه يوجهاجا في اللغاء ولاوعر وهبت لها ماحازه الجيش كلمه \* ورّدن وليكشف لاسانهاستر ولاراح بطغيني باثوابه الغني . ولايات يثنيني عن المكرم الفقر وماحاجمة في المال أبغي وفوره \* اذالم افر عرضي فسلا وفر الوفر أسرت وما محيى بعزل لدى الوغا \* ولا فرمى مهر ولار به غر ولكن اذاحم القضاء على أمرئ ، فليس له ر يقيده ولا بحر وقال أصيصابي الفرار أو الردى \* فقلت هاأم ان أحلاهام " ولكنني أمضى لما لايعيبني «وحسبك منأمرين خيرهماالا مر ولاخبير فى دفع الردى بمثلة \* كماردها يوما بسوء ته عرز مِنُونَ أَنْ حَمَاوا ثَمِانِي وَانْمَا ﴿ عَمَىٰ ثَمِانِ مِنْ دَمَانُهُمْ حَرَّ وقائمسيف نيهم دق نصله \* وأعقاب رمح فم محطم الصدر سيذكرنى فوى اذاجدجددم م وفى الايلة الظلماه يفتقد البدر ولوسد غبرى ماسددت اكنفوابه ، وما كان يغنى التبرلونفق الصفر ولمرزاناس لاتوسيط بننا ، لناالصدردون العالمين أوالقبر تمون عليناف المعالى نفوسسنا \* ومن خطب الحسناه لم يغلهامهر أعز بني الدنباوأ على ذوى العلا . وأكرم من فوق التراب ولافخر خال

## 4( 843)

انساعها مغوظة وخفافها م منكوحة وطريقها غذراه

يصف المثنى ابله بالهزال وان نسوعها فضلت عنم اوالتعقيب تكرار الغزوقى سنة واحدة والتردد في طلب المجدو الاخطب من الخطبة وهولون كدر مشرب جرة في صغرة أوغيرة ترهقها خضرة والزاعبيات بالعين الرماح نسبت الى بلدفا نظر هداك الله بنور البصيرة الى ها تين القصيد تين تجددها قدا بتدرتا في البلاغة وحسن السياق غاية بلغتاها معا وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ومطلع الثانية وان كان مولد امن مطلع الاولى فهوأ نور كا قيل وان في المنم معنى ليس في العنب وقوله بعده وما أناهن تأسر الخمر بريدان المزل لا يشغله عن الجدولا بمنعه الترف والنعيم عن مباشرة الشدائد في طلب المجد وقال أبو فراس المرث بن سعيد عمسيف الدولة على بن حدان وكان يتولى له رياسة الجيوش فراس المرث بن سعيد عمسيف الدولة على بن حدان وكان يتولى له رياسة الجيوش فراس المرث بن سعيد عمسيف الدولة على بن حدان وكان يتولى له رياسة الجيوش فاتفق ان أسر ته الروم في بعض غز حرقة على بعن المداء وحيت تلك القصائد لذلك يعتذر فيها من الاسرو بشته كي شؤول بين بعل الفداء وسعيت تلك القصائد لذلك عالم وميات وهذه القصدة احد أن ترقيد المناه الفداء وسعيت تلك القصائد لذلك عالم وميات وهذه القصدة احد أن ترقيد المناه وميات وهذه القصدة احد أن ترقيد المناه والميات وهذه القصدة احد أن ترقيد القصائد المناه والميات وهذه القصدة احد أن ترقيد المناه والميات المناه والميات المناه والميات الكال وميات وهذه القصدة احد أن ترقيد المناه والميات المناه والميات المناه المناه والميات و

أراك عصى الدمع شمينك الصبر ، أما للهوى نهى عليك ولاأمر بلي أنامشناق وعندى لوعية \* ولكنّ مشلي لانذاع له صر اذالا بل اضوائي يسطت مدالحوى \* واذلات دمهامن خلائقه الكمر تكادتضيء النار بسين جوانحي \* اذاهي اذكم الصبابة والفكر اذامت ظمأناف النزل القطر معلق بالوعسدوا لموندونه \* أرى ان دارااست من أهلها قفر يدوت وأهلى حاضرون لاندي \* وحاربت قومي في هـواك وانهـم \* وا ماى لولاحيك الماه والخمر وان كانماقال الوشاة ولم يكن \* فقديه دم الايمان ماشيد الكفر لانسانة في الحي شمتها الغدر وفيت وفي بعض الوفاء ميذلة يه وقور و ريعان الصب ايستفزها \* فتأرن أحيانا كما أرن المهر تسائلني من أنت وهي علم \_ ق م وهل بفتي مثلي على حالة نكر فقلت كإشاءت وشاء لحا الحوى \* قتيلاك قالت ايهم فهم كثر فقلت لها لوشئت لم تتعنى \* ولم تسألى عنى وعندك بي خبر ولا كانالا جزان لولاك مسلك \* الى القلب لكن الحوى للبلاجسر

4

\*( EAA )\*

وراح الى دن تكاملسنة \* وشبب فوديه من الده وأحقب فازال - تى استلمنه سببكة \* من الحدم تطفوفى الاناه وترسب بعوم علم الطير من كل جانب \* ويسرى عليما الطارق المناق من فيا حسن ذاك اليوم لوكان باقيا \* وياطبب هذا الليل لودام طيب يودّ الفتى مالا بحون طماعة \* ولم يدر ان الده مر بالناس قلب ولو علم الانسان ما فيحه \* لا بصر ما يأتى و ما يعبب وله ول حلم الاقدار تجرى بحكمها \* علينا وأمر الغيب سر عجب نظات بأنا قاد رون واننا \* نقاد كاقيد الجنيب ونعمب فرحة رب العالمين على امن \* أصاب هواه اودرى كيف يذهب فرحة رب العالمين على امن \* أصاب هواه اودرى كيف يذهب

يقول الشريف ف مطلع قصيدته والذى يليه طلب الانسان مااحب من أعلاالرتب وأرفع الاحوال طلبحق أوفضيلة وذلك مرضى لله مندوب السعايس للناس فيمه موضع عذل أوتأ نب بخلاف غيره من الطلب فانه يوجب معنط الله فلا يعذر صاحبه واذا يجدالناس موضعالا عدل والتأنيب وهوالتعنيف أومعني البيت الثاني اذالم ة كنف بالله عادرا ولا تأمله ف الناس فاغاهم بين عادل أدمون و يكون شكاية من قلة الانصاف وفي قوله وقد شرع في ذكر فضائله مله كت بحلمي بدير ع النجريد واستعمال حوفين من أحرفه الباء ومن فالحلم هوالفرصة والدهر هومفتول الذراعين الاخلب وتلك صفة الاسدأى مندمج الذراءين غليظ العنق وهوتصو يرالموهوم بالمحسوس ولحاصل المعنى انشدائد الدهرلاتذهب بحله تمقال فهابعدانه على صغرسنه كبيرا لهمة واسترسل فىذكر مناذب نفسه حنى أنم الفصل ثمنا طب صاحبه ثم طلب السفيا الارض اعطشت وستى غسيرهاوتأ سفعلبهاوا تبعذلك بذكر برق لحظه ثمذكر طلباواخفافا فىقوله أمن بعدان جلاتها م وصف ليلة سارهافي قوله ودرهامن ليل التمام والذام فيه بكسر الثاه وهوالقام بفقها ولكن اللغة استعلته في هدا الموضع بالكسراي من أطول الليالى ثموصف خيلا قصدبها الاعداء في قوله ومصقولة الاعطاف ثم هجا ومدح في قو دعواشرف الاحساب الى آخره وقوله معوطة بنسوعها أى ازالت النسوع وهي السيور المجدولةعر يضة شعرها لطول حكهافهو يصفها بالتأثر وماأدركها من نصب السغر والمعط فيه بالعين وأماا لغط الغيز فه وان تدااشئ تستطيله وهوا لذ كورفي قول المتنبي

Y +(EAY)+

توسطته والخيسل بالخيل تلتي \* وبيض الظي في الحام تبد ووتغرب هازات حستي بين الـ كرموقفي \* لدى ساعـة فيها العقول تغيب لدن عُدوة حتى أتى الليل والتني \* على غيم من ساطع النقع غيم ب كذلك دأبي في المراس وانهى \* لا من حقى غي التصابي و العب وفتمان لهوقدد عون والكرى و خباه بأهدداب الجفون مطنب الىمى بعيجرى النسيم خالاله \* بنشر المتراى والندى يتصبب فلم من أن جاؤا ملبين دعوثى \* سراعاً كأوافي على الماءر برب بخيل كأرم الصريم وراءها \* ضوارى ساوق عاطل وملبب من اللاء لاياً كان زاد اسوى الذى \* يضرسنه والصيد أشهى وأعنب رى كل مجرا لحاليق فاغر \* الى الوحش لا يألوا ولا يتنصب يكاديغوق البرق شدا اذا انبرت ، له بنت ماء أو تعرض ثعلب فلناالى واد كأن تـ الاعه من العصب موشى المبائك مذهب تراح به الأمال بعد كلالها \* ويصبواليه ذوالجي وهواشيب فبينانرودالارض العين اذرأى ، ربيئتناسر ما فقال ألااركبوا فقمنا الىخيل كائن متونها \* من الضمر خوط الضمر ان المشدب فلما تتهينا حيث اخبر أطلقت \* بزاة وجالت في المفاود اكلب فاكان الالفتة الجيدأن علت \* قدور وفار اللعموانفض مأرب وقلنا لساقينا أ درها فانما \* قصارى بني الايام ان يتشعبوا فقام الى را قود خركأنه \* أذا استقبالته العين أسود مغضب فلم نأل ان دارت بنا الارض دورة \* وحتى رأينا الافق بناسى ويقرب الى ان تولى اليوم الااقسله \* وقد كادث الشمس المنيرة تغرب فرح مناتجر الذيل تبهالمنزل \* بهلاني اللمدات واللهو ماءب مسارح سكير ومريض فاتك \* ومخدع اكواب به المنمر تسكب فلمار آناصاحب الدارأشرفت \* أساريره زهوا وجاه يرحب وقال الزلوا بابارك الله فيكم \* فعندى لكم ماتشتهون وأطيب

+(FAT)+

معبة خطاب الزاعبيات ناصلا و ومن علق الافران مالا بخينب أهدب في مدح الشام خواطرى \* فاصدق في حسن المعاني واكذب وما المحدد الافي الندى وآله و يرام و بعض القول ما يتجنب وأولى بحدى من أعز بغفره \* ولا يشكر النجماء الا المهيذب أرى الشعر فيهم باقيا وكانما \* تعلق بالاشعار عنقاه مغرب وقالوا بحيب بشيلي بنفسه \* واين على الا يام مشل أبي أب لجرك ما المجبت الا بحدد - م \* ويحسب انى بالقيمائلا مجب اعدا في القيمائلا محب المحدد أركب فقال وترجم لهما بقوله وقال بروض القول على روى قصيدة الشريف

سواى بضنان الاغاريد يطرب \* وغيري بالالـذات يلهوو يعب ومأناعن تأسر الجراب . و و واكسم عبد المراع المثقب ولمكن أخوهم ادا ماترجحت \* بهسورة نجو العلا راح بدأب نفى النوم عن عينيه نفس أبيدة ملا لمابين أطراف الاستة مطلب بعيدمناط المرمفالغرب مشرق \* اذامارى عينيه والشرق مغرب له غدوات يتبع الوحش ظلها \* وتغدوا على آثار ها الطين تنعب هامة نفس أصغرت كل أرب م فكلفت الايام ماليس يوهب ومن تسكن العلياء همة نفسمه \* فكل الذي يا قاه فيم المحيب اذا الالم أعط الكارم - قها \* ف لا عزف خال ولا ضعني أب ولا جلت درى كيت طحرة ، ولادار في كفي سنان مذرب خلقت عيوفا لاأرى لابنح ، لدى يدا اغضى لماحين بغضب فلست لا مرلم بكن متوقعا ، ولست عدلي شئ مضى أنعتب أسرعلى المناس غيره \* لكل اسى فبما بعاول مذهب وانياذاماالشك أظلم ليله \* وأمست به الاحلام حيرى نشعب صدعت حفافي طرتيه بكوكب \* من الرأى لا يخفي عليمه المغيب وبعرمن الهجاء خضت عجاجه ، ولا عاصم الا الصفيح المطب تظيل به حسر المنا بارضودها \* حواسر في ألوانها تتقلب توسطته

+( 5 40 )

ادْعنالْم اسرال كرى من عيوننا \* ومرااه لي بين الجوافع عجب حرام عملى المجدد ابتسامي لقربه \* وما هزني فيده العناء المقطي ودهماءمن ليل القمام قطعتها \* أغمني حمداء والمراسيل تطرب ولوشئت غنتني إجمام عشية \* واكنفي من ماهيني أشرب أفول اذاخاص السمهران في الدبيء أحاديث تبدوط العيات وتغرب الاختياني بالحديث فانني \* رأيت ألذالفول ما كان يطرب غناه اذاخاص المسامع لم يكن \* أمينا على جلبابه المخلبب ونشوان من جرالنعاس ذعرته وطيف الكرى في العين يطفوو برسب له مقلة يستنزل النوم جفنها \* اليه كااسترخى على المحم هيد سريت في الارض ففلاومعلا \* تعديها أبدى المطاماوتلعب وماشهوتي لوم الرفيق وانما \* كايلتق في السمرظلف ومخاب عجبت الغيرى كيف سابر نجمها \* وسيرى فيما يا النة القوم أعجب أسمير وسرجى بالنجاد مقلمة \* وأثوى و بيتى بالعوالى مطنب ومصقولة الاعطاف في جنبانها \* مراح لاطراف الرماح وملعب تجرعلي متن الطريق عجاجة \* بطاردها قرن من الشمس أعضب نهار بلا لاء السيوف مفضض \* وجو بعمراء الانابيب مسدّهب ترى اليوم عمر المواشي كانما \* على الجوغرب من دم يتصبب صدمنا باالاعدا والليل ضارب \* بارواقه جون الملاطين أخطب أخدنا علمهما اصوارم والقنا \* وراعي نجوم الليل حران مغرب يراعون اسغار الصباح وأغا \* وراءلثام الليل يوم عصبصب وكل ثقيل الصدر من حلب القما ، خفيف الشواو الموت عجلان مقرب يجم اذاما استرعف السكرجهده \* كاجت الغدران والماه ينضب وما المنسل الا كالقدار يعيلها \* لفسيخ فاما فالز أو مخيب دعواشرف الاحساديا آلظالم \* فلاالماءمورودولاالتربطيب لئن كنتر في آل فهركوا كبا \* اذاعاض منها كوكب غاض كوكب فِنعتى كنعت البدر ينسب بيئكم ، جهاراوما كل الكواكب تنسب

وقو رف الالخان تأسر عزمتي \* ولاتكم الصماه حسب بن اشرب ولااعرف الغمشاه الابوسفها \* ولاأنطق العورا والقلب مغضب فيل عن كرالقوارص شبتى ، كانمعيدالذم بالمدحمطنب القحصاة يقرع الجهل بالحجى \* اذا نال منى العاض المات المتأوب ولست براض انتمس عزائمي ، فضالات مايعطى الزمان ويسلب غرائب آداب حباني يعفطها \* زمانى وصرف الدهر نعم المؤدب تريشنا الايام ثم تهيضنا ، ألانعمالسادى وبشس المعقب نهيتك عن طبيع اللقامفانني \* أرى العِدل بؤ بى والمكارم تطلب تعلم فان الجودف الناس فعلنة ، تناقلها الاحرار والطبيع أغلب تضافر في فيك الصوارم والفنا ﴿ و يعمني منك العذيق المرجب نعمت وبعض النصيح القوم هجنة \* وبعض التناجي بالعتاب تعتب فانأنت لم تعط النصعة حقها \* فرب جوح كل عنسه المؤدّب مقاالد أرضاجاوز القطرروضها \* اذا لمزن يستى والاباطع تشرب ذكرت بهاعهد الشباب فسرة ، أفدت وقد فات الذي كنت أطلب ويعبني منها النسم اذاهفا \* ألا كلماسرى عن القلب معب سكنتك والاياميين كانها \* مسن العابب في أثوابها تتقلب وبرق رقيق الطرت ين لحظته \* اذالجوّ خوّار المصابيح اكهب نظرت وألحاظ العبوم كليلة \* وهيمات دون البرق شأومغرب خاالليك الالحمة مستشفة \* وما البرق الاجدرة تتلهب أمن بعدان جلاتها ورق الدجى ، سراعا وأغصان الازمة تجلب وعدنا بماجعوطة بنسوعها \* كأصافع الارض الغراء المعقب كان تراجيه المداة وراءها \* صفير تعاطاه الميراع المثقب تهدر ظنوني إلى أربأربة \* ويجنب عزى في المطالب مطلب وردنا بها ماه الغلملام سوافيا \* واليسل جو بالدراري معشب تنفر ذود الطيرعن وكرائها \* وكل اذالاقيته متغرب ونلتذ رشف الماء رنقا كانه \* معالعز تغر باردالظم اشنب اذعنا

تهم المعيون بنو زها ليكنها \* يرد عيل شرابها وسيلام فليعقل بها مبدأ الجهوم ولاتكن \* غر اتطيش بلبسيه الآلام واعب لمبانا اره ليس بخالد \* والدهر فيه مصة وسبيقام يهوى الفتى طول الحياة وانها \* داه له لو يستبين عقب ام فاطمع بطرفك هل ثرى من أية \* خلدت وهل الإبن السبيل مقام هيرى المدائن قد خليت من أهاها \* بعد النظام وهي فالاهرام الاثنى يخلد غيران خديه به في الدهر تنبكل دونها الاجلام ولقد تبينت الامو ربغسرها \* وأتى عيب لما انتقض والابرام فإذا السكون غرك واذا المهون عراك واذا المهون عراك واذا المهون عراك المناه والاحياة ولاحياة منه \* تعيب الما الإجساد وهي رمام واذا المياة ولاحياة منه \* تعيب الما الإجساد وهي رمام فالنو راو بينت أمي ك ظلة \* والبيد وفرك تفيه خيام فالنو راو بينت أمي ك ظلة \* والبيد واو كرت فيه خيام فالنو راو بينت أمي ك ظلة \* والبيد والوفكرت فيه خيام فالنو راو بينت أمي ك ظلة \* والبيد والوفكرت فيه خيام

فهد وضعف تلك أكرراً مرك بدقة النظر فيها وتأسل توالها بقيد الاجادة فيها واضة والسلامة من أدنى متعلق ظاهرة بحيث لا تجدد فيها موضعا الواوليت ولتبكن عنايتك برعاية تغير الالفاظ بان تبدلها عبا تضيل أنه يقوم مقامها ويفيد افاد تهاش تعرف سبب العدول عنه يكن ذلك أبلغ نافع الكوقال الشيريف محد الرضى " يفتخر و عدد أسلافه من أهل البيت صلوات الله وسلامه على من شرفه

لف برالعلامني القلاوالتعنب م ولولاالعلاما كنش في الجهب أرغب اذا القدام بعيدرك فها ترومه م فعا الناس الاعادل أومؤنب مليكي بعلى فرصة ما استرقها م من الده ومغنول النواحين الخلب فان يك سيني ما تطاول باعها م فلى من وراء الجعب قلب مسدرب بعسبي الني في الاعادي مبغين م وافي الى غز المعالى محبب والحيب المن في الاعادي مبغين م وليكن أباى الى المليسلم أقرب يصول على الجاهاون واعتلى م ويجهب م في القائلون وأحرب برون احتمالى غمية و يزيدهم م لواعج ضغن اننى لست أغضب واعرض عن كانس النديم كانها م وميض غيام غائر المزن فعلب واعرض عن كانس النديم كانها م وميض غيام غائر المزن فعلب

-(ilf)

ف فنية فاص النعب علمه ، وعاهم النجيب والاعظام ذهبت بهمشيم الملوك فليس في و تلعا بهر مدر ولا ابرام لاينطقون بفيرآداب الحوى \* سمع النفوس على البـ لاه كرام من كل أبلج يستنظاه يتوره \* كالبدرحلي صغبتيه غيام سهدل الخليقة لايسوه جليسه ، بين المقا ممة واضح بسام متواضع لاتموم تحسب أنه به مولى لحم في الدار وهو همام ترنوا العيون اليمه فيأفعناله \* وتسمر تحت لوائه الا قوام فاذا تكام فالرؤس خواصع مه واذا تناهض فالصدوف قيام نلهو ونلعب بين خضرحدا أق \* ليست بغير خيولنا تسمام حتى انتبها بعدان دهب الصبى ، ان الا ـ دادة والصب احلام لانعسب الميش دائم لمترف \* همات ليس على الزمان دوام تأتى الشهور وتنتهى ساعاتها \* لمع السراب وتنقضى الاعوام والناس فمنابين ذلكوارد \* أوصادر تجــرى به الايام فادرأهم والنفس عنك اذا اعترت الكائس فهي على الهموم حسام فا لعيش ليس يدوم في ألوانه \* الااذا دارت علي الجام من خرة تذرال كبيراد انتشى \* بعداشتمال الشبب وهوف الام امب الزمان بها ففادرجسمها \* شجاتهافت دونه الاوهـام حراءداربها الحباب قصورت \* فلك تحف مماءه الاجرام لاتستقيم العين في العانها \* وتزل عند لقائها الاقسدام تعشوالر كاب قان تبلج كا سها ، ساروا وان زال الضياء أقاموا بعدني لبست مكشوفة فيتعاقب عليها الليدل والنهار وانماهي في مخبه وقهمي دافم فيالواخدة

حتى ادّا اصطفقت وطارفد المها \* وثبت فلم تثبت لها الاجسام وقدت سيما فاولام مجها \* بالماه بعند الماه شبيع رام

فهى من السكامات المستعلمة التي يغير عليها الشعراء

ولفد نهزت مع الغواة بدلوهم \*وأمهت سرح الله وحيث اساموا وبلغت ما بلغ امرؤ بشبابه \* فاذاع صارة كل ذاك أنام وتجشفت بي هوجاء فيها جرأة اقسدام تذرا لمطي وراء هاف كانها \* صف تقدمهن وهي امام واذا المطي بنا بلغن عدا \* فظه وره تعلى الرحال حرام قربننا من خير من وطئ الحصا \* فلها علينا حر منة ودمام رفع الحجاب لنا فلاح لناظر \* قدر تقطع دونه الاوهام ملك اذا علقت بداك بعبله \* لا يعتفيك البؤس والاعدام ملك توحد بالمكارم والعلا \* فرد ففيد الند في مهام ملك اغرادا شربت بوجهه \* لم يعدك التجيل والاعظام ملك اغرادا شربت بوجهه \* لم يعدك التجيل والاعظام ملك المرابد رخلافة \* لبس الشباب بنوره الاسلام سبط البنان اذا احتى بتجاده \* فرع الجاجم والعماط قيام سبط البنان اذا احتى بتجاده \* فرع الجاجم والعماط قيام سبط البنان اذا احتى بتجاده \* فرع الجاجم والعماط قيام سبط البنان اذا احتى بتجاده \* فرع الجاجم والعماط قيام .

فرع الجاجم أجود من غرالجمام وهي رواية لان غراغ ايستعمل في معنى الكثرة يقال فدغر جود هذا وغرالماه الحصي

ان الذی پرضی الاله به دیه \* ملك تردی الملك وه و غـلام و پر وی پرضی السماه أی من فی السماه یعنی الله عزوج ل

ملك اذااعتبر الامورمضى به \* راى يفل السبف وهو حسام داوى به الله القلوب من العمى \* حستى أفقن وما بهن سـقام أصبحت يابن زبيدة ابنة جعفر \* املالعقد حباله استحسكام فسلت للائم الذى ترجى له \* وتقاعست عن يو مسك الايام

فقال المسمى فى الو زن والروى

ذهب الصباوتولت الابام \* فعلى الصباوعلى الزمان سلام تاالله أنسى ماحييت عهوده \* ولكل عهد في الحكرام ذمام النفن في هيشترك الحوى آثام المفنى عين الكاس بين مجالس \* فيها السلام تعانق و لزام مجرى علينا الكاس بين مجالس \* فيها السلام تعانق و لزام

ودى شطاط كصدرال مع معتقل به بمسله غيرهياب ولاوكل ودى شطاط كصدرال مع قامته به صادفته بمنى يشكومن الحرب قالوا اذالم يكن الكلام ذامعنى غريب ولم يشتمل على نكتة بديعة تسامح الشعراء فى تناوله والتوافق فيه فالمعيب اذامثل قوله فى هذه القصيدة فاجازه جود فائه كاسبق التنبيه عليسه منقول من الحزم الى الجودوة دسهة أيضا بعض بنى يربوع بالعبارة فى الجود حيث قال

ماقصرالجودعنكم يا بنى مطر \* ولا تجاوز كم يا آل مسعود يحل حيث حللتم لا يفارقكم \* ماعاقب الدهر بين البيض والسود وقولة زها بالمسيب السيف والرجح بعد قول ابن مياده

و بزهی به فی الردع عضب مهند \* وفی السلم بزهو منبر وسر بر وقوله فان تولنی منگ الجیل و تدقال بعض بنی منقر فان حدث الرائم عندر الله الله عادر الله الله عندر الله ع

بادارمافعلت بك الا يام \* لم تبق منك بشاشة تستام

تستام تطلب وقيل تكلف يقال سامه يسومه سوماوسيمة وكذاك فى البيع وقيـل سبته وأسمته اذا سالته وكلفته وقيل تشتام من الشيم وهوا لنظر وروى بعضهم

يادار ما فعلت بك الايام \* صامتك والايام ليس تعنام عرم الزمان على الذين عهدتهم \* بك قاطندين والزمان عرام والم يقال عرم يعرم عرامة وعراما بعنم أوّله وقد نطق بالفعل من باب نصر وضرب وكرم وعلم وهو الفنائ والافساد

أ يام لا أغشى لا هلك مغزلا به الامراة به على ظلم مدار على على المراة به على ظلم على على على على على على على الله الله الله الله الله عليه وسلم كان مسافر امرة صائمًا فلما غربت الشمس قال الصاحب طعامه انزل فاجد ح لناأى هيئ السو بق فقال يارسول الله ان عليدك نهارا

فقال انزل فاجدح لناوقال بشار

اذاأنكرتني بلدة أونكرتها ، جرجت مع البازى على سواد

لمأكن لادع أن أفول أنظرهداك الله لابيات هذه القصيدة فأفردها بيتا بيتا تجد ظروف جواهرا فردث كل جوهرة لنقاستها بظرف ثما جعها وانظر جال السياق وحسن النسق فانك لأنجد بيتا يصح أن يقدم أو بؤخر ولا بيتين عكن ان يحتفون بينهما ثالث واكك الى سلامة ذوقك وعاوه تسك ان كنت من أهل الرغبة في الاست كمال لتتبع هذه الطريقة المثلى ثم قول ابن هائى فتى يشترى سبقه الى النطق به الراعى النيرى حيث قال

فتى يشترى حسن الثناء عاله م اذاما اشترى الحنزاة بالمجديم مس ونطق به قبلة الابيرد أيضا

فتى يشترى حسن الثناء بماله به اذا ألسنة الشهباء اعوزها القطر ومثل هذا لا بعيبه أهل الادب كانقله عنهم بمض شراح لا تمية الجم عند در كرة توافق الطغراف وصاحب المقامات الحريرى في قولهما

فياقاتل الله الهوى ماأشده \* عدلي المر والميناوي فيغير تلين البه النفس وهي أسة + ويعز عمنه القلب وهوصبور نبدت لهر عي واغدت صارى ، ونهنت مهرى والمرادغزير وأصبعت مغلول المخالب بعدما يه ضطوت ولى في الحافقين زئير فيا اسراة القوم دعوة عائد ، أمامن سفيه فيكم فيحسر لطال على اللبل حتى المنه ، وعهدى به فيما علت قصير ألافرعا الله الصبى ماأبره \* وحيا شبابامروهونضير اذالعيش أفراف زف ظلاله به علينا وسلسال الوفاء نمسر وادْنَعُن فَمِا بِينَ اخْوَاتُ لَذَة \* عَـلَى شَمِ مَاانَ بَهِن نَـكَير تدورعلينا الكاس بين ملاعب بهااللهوخدن والشباب ممير فالحاظنابين النفوس رسائل \* وريحاننابين الكؤوس سفير عقد ناجناجي ليلنابنهارنا \* وطرنامع اللذات حيث تطير وقلنالسا قينا ادرها فانما . بقاء الفتي بعد الشباب يسمير فطاف بها مسية لمبية \* لماعند ألباب الرجال ثؤر اداماشرية اهاأ قمنامكاننا \* وظلت بنا الارض الفضاء تدور وكماب لذافنيت عرظلامها \* الى أن بدالاصبح فيه قتبر شغلت بهاقلى ومتعت ناظرى \* ونعت سمى والبنان طهور صنعت بهاصنع الكريم باهله ، وجيرته والغادرون كثير هَارَاعِنَاالَاحِفِيفَ رِجَاعٌ \* لهابِي أَطْرَافُ الْغُصُونُ هُدِير تجاوب الزابالحاف خائل م لمن بها بعد المنين صفير نواعم لا يعرفن بؤس معيشة \* ولاداثر ات الدهركيف تدور توسدهامات لهن وسائدا \* من الريش فيه طائل وشكر كالنعلى اعطافها منحبيكها ، تماثم لم تعقدلهن سيور خوارج من ايك دواخل غيره ، زهاهن ظـلسابـغوغدير اذاغازلتهاالشمس رفتكانما \* على صفيتها سندس وحرير المارأيت الصبح قدرى جيده ، ولم يبق من تسج الظلام ستور خرجت

طوالب بالركبان غزة هاشم \* وفي الغرمامن خاجهسن السغور الشغور الشغور الممات من الحاجات والفرمامن بالادمصر التي كانت مشهورة بالصنائع كنيس وقدزالت ولم يبق لهاأثر

ولماأتت فسطاط مصرأجارها \* على ركبها ألاتذال مجير هذا المعنى الذى قال فيه وكرره في عبارات

وادًا المطيُّ بنابلغن عجدا \* فظهو رهن على الرحال حوام وقد سلف هو وأصله وأدال المصون أهانه

من القوم بسام كانجبينه \* سنا الفجر يسرى ضوءه وينير زهى بالخصيب السيف و الرمح في الوغى \* وفي السلم برهومنسبر وسرير جوادا ذالا يدى كفن عن الندى \* ومن دون عورات النساء غيور عبارة باردة

لهسلف فى الاعجمين كائهميم \* اذا استؤدنوابوم السلامبدور فأنى جسديرا دبلغتك بالغدى \* وأنت بما أملت منك جدير فأن توالى منك الجيل فأهسله \* والافأنى عادر وشكور

به كى ان الرشيد عزل الخصيب عن على مصر فرج منها بجرد اوا تفق أن لتى أبا نواس ليسلا فى بعض الطريق الى بغداد وهو على فرس عجماء وأبونواس فى ركب حافل فسمعه يتغدى قد نامنه وسلم عليه فلم يعرفه أبونواس لوثا ثة حاله فعر قه بنفسه فقال له ماالذى أصارك ياسيدى لهذا الحال فقال قولك الدائر ات تدور فأراد أبونواس ان بواسيه فقال ما كنت لا خدم اعطيت وافترقا ولما وصل الخصيب بغدا دأقام بهافقيرافى هيئة سائل يجلس الى جوانب الجدران فعلم به شاعر وأنه الخصيب فلقيه بابيات يقدد مهما فاخرج له من تحتر قعة من رقاع ثيابه لؤلؤة فريدة وأجازه بهاوساله العدر لضيق الحال فاخرج له من تحتر قعة من رقاع ثيابه لؤلؤة فريدة وأجازه بهاوساله العدر لضيق الحال فاخرة في عنه وهذه فاحد فوقف هدال الميرالتي في وزن قصيدة أبى نواس ورويها

تسلاهيت الامايجن ضمسير \* وداريت الاماين زفسير وهل يستطيع المراكم الأمراه ، وفي الصدر منه بارج وسعير

مؤاخذة فانه أخذه من قول الشنظرى

ظاءن بالخرم حتى اذاما \* مل حل الحزم حيث يعل

ونقل العبارة من الحزم نقى الاغير صبيح الى الجودود الك ان الحزم يتعلق بالسيروا لحساو محيث يقال من حزمه وحسن رأيه يظمن في الاوقات التي تقتضى الاحوال أن يظعن في فلا يؤخر واجبا ولا يفعل ما ليس الازماوي الله مكنة التي تصلح العلول الأمنها واشتماله على ما يالزم اللا قامة وأما الجود فائه الا يصحر بطه بالسيرو الاقامة وانما يربط بالاحوا فيقال انه جواد على كل حال من عسر و يسر

ومازلت توليه النصعة بانعا ، الحانبداني العارضين قتير

ادُاغاله أمر فاما كفيته ﴿ واماعليــه بالكفى تشـــير الحوف ناحية بمصرظهر من أهلها عصيان فوردله الامر بحربهم وتأديبهم فظفر بهم

الیك رمت بالقوم هو ج كانما ، جاجها تحت الرحال قبو ر رحلن بنامن عقر قوف وقد بدا ، من الصبح مفتوق الاديم شهر أخذ بذكر الاماكن التي صبها في سفر ومن بغداد الى مصر

هٔ انجد تبالماء حقى رأيتها ، مع الشمس في عيس في اباخ تغور وغرن من ماء النقيب بشر به ، وقد خان من ديك العسباج زمير التغمير الشرب دون الرى

و وافين اشراقا كنائس تدم \* وهن الحدين المدجن صور يؤهن أهدل الغوطنين شؤر يؤهن أهدل الغوطنين شؤر وأصبعن بالجولان برضفن صخرها \* ولم يبق من اجرامهن شطور وقاسين ليسلادون بيسان لم يكسد \* سناصحه الناظرين يسبر وأصبحن قد فوزن من أهل قرطيس \* وهن عن الهيت المقدس ذو رواصيحن قد فوزن من أهل قرطيس \* وهن عن الهيت المقدس ذو رواصيحن قد فوزن من أهل قرطيس \* وهن عن الهيت المقدس ذو راصيحن قد فوزن من أهل قرطيس \* وهن عن الهيت المقدس ذو الموالية

\*( EYO )\*

فأوذت على علياه حتى بدالحا \* من الشمس قرن والمنر بب عور تقلب طرفا في حبابي مفارة \* من الراس لم يدخل عليه ذرور

هذان فصلان أولم مافى شكوى الزمان وقساوة الرمان فهو يقول خطابالا من أقوجد هواها ولم يقدر على الوصول الى من اده منها لفقره وعدم عَكنه من الطريق الى ذلك أيتما الجارة الى غير قادر على الوصول البك وأنامقيم بارضك على ما أنافيسه من الاحوال لا على وجه التروج فقد عزمت على التغرب لقصيل أسباب الوصول البك فاما أبلغ ما تمنيت واما أو وت معذور اوهذا المعنى نطق به الشعراء كقول بعضهم البك فاما أبلغ ما تمنيت واما أو وت معذور اوهذا المعنى نطق به الشعراء كقول بعضهم

دعيني اطرّف في البلاد الملني \* أصادف حرا أوأموت فأعذرا

وقول آخر

سأطلب بعد الدارعند كم لتقر بوا و وسكب عبناى الدموع تجمدا الى خبر ذلك أخرجه هو هر بالقسم بالدعاء على تصميمه وعزمه على قراق أرضه و تغربه في طلب حسن الحال ثم قوله خلاوز وجة ما كان ينسبنى أن يصدر منه وقوله فعاأنا بالمشغوف خالف لمذهب العشاق والفصل الثانى فى الا فتضار بعدة الدهن وشدة الفطنة وكثرة العبر به مشبه نفسه بالعقاب الني وصفها وبين الفصلين انقطاع يسمى مشله طغرة الشعر وقوله عقنباة هومن صفة العقاب قال فى القاموس عقاب عقنباة ذات محالب الشعر وقوله عنباة دات محالب المدا و المناز بينه وبين الما بينه على صفة حاله ومادار بينه وبين أهل بيته عند عزمه على السفر فقال

تقول التى من بيتهاخف مركبى ، عزيز علينا أن زاك تسبر امادون مصر للفسئى متطلب ، بلى ان أسباب الغنى ك كثير فقلت لما واستجلتها بوادر ، جرت بخرى في جريبن عبير در بنى أكثر حاسديك برحلة ، الى بلد في مالنصيب أسبر اذالم تزرأرض الخصيب ركابنا ، فأى فتى بعد الخصيب تزور فتى يشترى حسن الثناء بماله ، وبعد ان الدائر ات تدور بعثه على هذا الكلام المزعج ادلاله بمكانه

فى الجزوج و دولا حل دونه ﴿ وَلَدَكُن بِصَيْرًا لِمُودِحِيث يَصَيْرُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَ

وأمر اؤهامن العرب أومن فيرهم وهم مضطر ون لاتقان معرفة لسانهم حسب ما كانت تهعث الماجة اليهوية وقف تعصيل الاغراض عليه وبتغير الدولة تتغسر الاحوال فان الكذابة المسناعية بلسان الدولة القاغة مااغة درجتها باللسان العربي أوأعلى كاتمهمه من العارفين بطرا من اللسانين ومحاسن اللغة بنوليس يقوى أمركاهو بديمي الاجعسب متوة الماجة اليه هذا الاميرالجليل ذوالشرف الاصيل والطبع البالغ نقاؤه والذهر المثناهي ذكاؤه محودسامى باشا البارودى لم يقرأ كنا بافى فنءن فنون العربية غير انها المغ سن التعقل وجدمن طبعه ميلا الى قراءة الشعر وعمله فكان يستم بعض من له درآية وهو يقرأ بعض الدواوين أويقر أبحضرته حتى تصورف برهة يسيرة هيات التراكيب العربية ومواقع المرفوعات منهاو المنصوبات والمحفوضات حسب ما تقتضيا المعانى والتعلقات المختلفة فصار يقرأ ولابكاد يلحن وسمعته مرة يسحكن ياه المنقوص والفعل المعتل بها المنصو بين فقلت له في ذلك فقال هوكذا في قول فلان وأنشد شعر لبعض العرب فقات تلك ضرورة وقال علماه ألعربيسة انهاغير شاذة ثم استقل بقراه دواوس مشاهيرا اشعراءمن العرب وغيرهم حتى حفظ المكثير منهادون كلفة واستثبن جيم معانيها فاقراشر يفهامن خسيسها واقفا على صوابها وخطاها مدركاما كان ينبغ وفق مقيام المسكلام ومالا ينبه في ثم جاءمن صينعة الشعر اللائق بالا مراء ولشعر الامن كاليى فراس والشريف الرضى والطغرائي تميزعن شعر الشعراء كإستراه ومصداف ذلل ماسأ لقيه علياك من قصائداً نشأ هافي و زن قصائد لبعض مشاهد مرا لمتفدّمين وروي قال أبونواس عدح المتصيب بنعبد الجيد العجمى أمير مصرمن طرف الرشيد وقصا من بغذاد

اجارة بيتينا أبوك غيرور \* و ميسور ماير جى لديك عسير فان كنت لاخلاولا أنت زوجة \* فلابرحت دونى عليك ستو ر وجاو رت قوما لا تزاور بينهم \* ولاوصل الاأن يكون نشور في أنا بالمشغوف ضربة لازب \* ولاكل ملطان على في في المان العدين زاج \* فقد كدت لا يخفى على ضمير كانظرت والربيم ساكنة لها \* عقنباة ارساغ البدين نزود طوت ليلتين القوت عن دى ضرورة \* از يغب لم ينبت عليه شكير فاوفت

فى تفسير الذوق قابين منه ماساً لقيه عليك وذلك أن بين الاشهاء تشاسها عنيت متى استوفت عنداحة باعها حظهامنه قامت منهاصو رة يتفاوت النياس في ادراك حسنها طبعاوتعلى فنهم من لامدرك ذاك ولايلتفت اليه وليس مدركوه سواء فيه فنهم من يقذم بإدراك ظواهر الاشياء ومنهم من ينتهي ادراكه الماعتبار دقائقه اوخوا فيهاو تعتبرذلك بماتشاهده من شدّة مسرور بعض الناس عندر ؤيته للاشياء المناسبة التي يلائم بعضها يتأمل الابنية وأوضاعها ومااشتملت عليه من مكسلات الانتفاع بهافاذا أدرك فيما التناسب اللائف بهارأ يته قدانشر حصدره وتعجددسر ورهوأ خدفى نعتها والثناءعلى صناعهاوذلك مثل تعتبربه غيره وتتأمل تفاوت الناس فىذلك الادراك فالادراك الذى يتعلق بتناسب الاشياء وبوجب الاستحسان والاستقباح هوالسمى بالنوق وهو طبيعي يفو ويتربى بالنظرف الاشياء والاعمال من جهة موافقتم اللغاية المقصودة منوا وأما وله في الاساليب العربية واختصاصها حتى إنه أخرج نظم المتنبي وأبي العلاء المعرى عن أن يكون شعرا فذلك حجر واسعو حظر مباحفان انفس الشعر اءمن العرب لم يتفقوا على سلوك طريق بعينها واغماهي مذاهب مختلفة وطرق متشا غبية كإفال الله تعمالي في صفتهم ألم ترانهم في كل واديهم ون فلدس هذاك طريق معينة بالترمها السالك وانما المدارعلى انتوافق النراكيب التي يستعملها المشعمل نراحكيب العرب حسب مابينته القوانين العليسة على اله لا يصمح تفليد العرب في جيم ما نطقوابه فقد عرفت عما سلف ان بعض كالا مهم بجب اجتناب مثله وانهم لا بتابعون الانما كان أونق الغرمن من الكلام وهوالتفاهم وفي خصوص الشعر والانشاء من التأثير في الطباع وتعويلها الحالميا الذى يريده الشاعر والكاتب فغي الجاس مثلا يكون الكلام مهما الغوى مثيراللغضب باعثاعلي الجيسة وفى الغزل يكون سار الانفوس مربح اللغواطروقي العثاب هاد باللوافقة ومولد الرضالى غيرذاك بما تضطرك الى معرفته مطالعة الاحوال من جهـة الايصال الى المرغوب والحاية من المرهوب فتقر رجيميد ماسلف انه لاطريق لتعلم صناعة الانشاء الاحفظ كالرم الغيروفهمه وعميرمقاصده وهاأنا مستشمد على ذاك بماهو حاضر معنافي هذا العصر الخالف بالكلية للعضو رالتي كان أمر الشعروالكتابة المسناعية فاثما ورغبات الملوك وأعيان الامراء فيهما متوفرة اذكانت الدولة عربية

فى النسب فليسوا بأعجام في اللغة والكلام لاخم أدركوا الملة في عنفوانها واللغة في شيابها ولم تذهب آثار الملكة ولامن أهل الامصار ثم عكفوا على الممارسة والمدارسة لكلام العرب حتى استولوا على غايته قلت وحاصل هذا الكلام واختصار الطريق الى معرفة الغرض منه هوان من يريدأن يتصدى لانشاه الكلام نثرا كان أونظما يجسأن يكون فيه استعداد طبيعي لامور اختيار يةوذلك بأن يكون ذاحا فظة قوية وفههم القب وذا كرة مطبعة فإن الناس في ذلك ليسوا سواء قال الحسكم وعن خبرة تامّة وقعرية كافية ومعرفة معيهة ان الانسان ذوطبائع أربع الدم والصفرا والسوداه والبلغم والماخلب على من اجه احدى تلك العابائم نسب المها فقيل دموى وصفر اوى وسوداوى و بلغمى ولكل أمارات ظاهرة والدموى يكون هذلئ الاعضاء مكتنزا للحمصافي اللون نيره صيح الممال والصفر اوى يكون نحيفا بإبسافى لونه صفرة والسوداوى يكون بإبسافى لونه كدة شديد الشبق والبلغمي يكون رخواما ثيافي لونه نؤع زرقة ومن خواص الدموى سرعة الحفظ وبطءالنسيان ومنخواص الصفراوى سرعة الحفظ وسرعة النسدانومن خواص السود اوى بطء الحفظ وبطء النسيان والبلغمي بطيء الحفظ سريع النسيان فاذاكان الانسان ذاحافظة قوية واستعملها في حفظ ما أتفقي اسلافه ومعلوه على استحادثه مهتد بإبفهمه الى معانى محفوظاته ومقاصدها وغييز كل فريق منها عالهمن المحاسن ومالغ يرومن المساوى حسب ماسلف ارشادك لهثم استخدم ذاكرته في احضار ماأرادمن ذاك متيشاه فهوحينثذ متهيئ لقعصيل نلك الصناعة وبالغمنها بتوفيق الله غاية منيته ومنتهي مقصوده فن الم يجدمن نفسه ذلك الاستعداد فعليمه أن لا بورط نفسه ويستعملها فيما يكذهاهن غيرعا فبة حيدة بل عليه أن ينظر فهما يسهل عايه وعكنه الانتفاعبه كاقيل

اذالم تستطع شيأ فدعه ، وجاوزه الى ما تستطيع

وادْ كان الانسان في أول أمره هو والبهائم سواه لا يهتدى لعرفة ما هو الاصلح من الاحوال حتى يتعودها وبربي فيها ملكته فعلى من يتولى تربيته أن يختبره ويترصدر غباته وبتأثم لميله وما يمكن أن بقوى فيه حسب طبيعته ووفق جبلته وبأخذه بمز اولة ذلك حتى يتم فاذا جرى العمل على ذلك حسن أمر الامة وانتظمت مسالسكهم وقويت منافعهم وبلغوا الدرجة التى هى للائمة كال ولجيد عطوا تفها وأشخاصها أتم جال وأما قوله

عنده واذاعر من عليه الكلام حائداء نأسلوب العرب وبلاغتم م في نظم كلامهم اعرض عنه ومجنه وعلم انه ليس من كلام العرب الذين مارس كلامه-مور عايجزعن الاحتجاج لذلك كاتصنع أهل القوانين النحو يةوالهيا نيسة فان ذلك استدلال بما حصل من القوانين المفادة بالاستقراء وهذا أمر وجد انى حاصل بممارسة كلام العرب حتى يصيركوا حدمنهم ومثاله لوفرضنا صبياء منسأور بي في جيلهم فأنه يتعلم لغتهم ويحكم شأن الاعراب والبلاغة فيماحتي يستولى على غايتها وايس من العلم القانوني فىشئ وانماه و بحصول هذه الملكة في اسانه ونطقه وكذلك تحصل هذه الملحة لن بعد ذلك الجيل يحفظ كالرمهم وأشعارهم وخطبهم والمداومة على ذلك بحيث يجمسل الملكة ويصيركوا حدمن نشأف جياهمور بى بين أجيالهم والقوانين ععزل عن همذا واستعير لهذه الملكة عندماتر مضورتستقراهم النوق الذى اصطلح عليه أهل صناعة البيان وانما هوموضو علادراك الطعوم لمكن لماكان محمل هدنه الملكة في اللسان من حيث النطق بالكلام كاهومحل لادراك الطعوم استعيراها اسمه وأيضافهو وجداني اللسان كاان الطعوم محسوسة له فقيل له ذوق واذا تبين لك ذلك علت منه أن الاعاجم الداخلين ف اللسان العربي الطارئين عليه المضطرين الى النطقيه لخالطة أهله كالغرس والروم والترك بالمشرق وكالبربر بالمغرب فانه لايحصل الهم هذا الذوق اقصو رحظهم فى هدده الملكة التي قررناأم هالان قصاراهم بعدطائفة من العروسيق ملاكة أخرى الى الاسان وهي لغاتهم أن يعتنوا عايند اوله أهل مصر بينهم في المحاورة من مفرد ومركب ويضطرون اليهمن ذلك وهذه الملكة قدذهبت لاهل الامصار وبعدواعنما كاتقدتم واغالهم فى ذلك ملسكة أخرى وايست هي ملسكة الاسان المطلوبة ومن عرف تلك الملسكة من القوانين المسطرة في الكتب فليس من تحصيل الملكة في شئ انما حصل احكامها كاعرفت وانما تعصل هده الملكة بالممارسة والإعتباد والتكرر لكلام العربفان عرض الكما تسمعه من انسيبويه والفارسي والزمخ شرى وأمشالهم من فرسان الكلام كانوا اعجامامع - صول هذه الملحكة الهم فاعلم ان أواشك القوم الذين تسمع عنهم انعا كافواعجمافى نسبهم فقط واماالمربى والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من العرب ومن تعلمها منهم فاستولوا بذلك من الكلام على غاية لاوراء هاو كانهم في أوَّل نشأتهم من العرب الذين نشأوا في اجيااهم حتى أدركوا كنه اللغة وصاروا من أهلها فهم وانكانوا عجما

بذلك هوالذوق ولعيتنب الشاعر أيضا الحوشيءن الالفياظ والقصر وكذلك السوفي المبتذل بالتداول بالاستعمال فانه ينزل بالكلام عن طبقة البلاغة أيضافي صير مبتذلا ويقرب من عدم الافادة كقولهم النارحارة والسماء فوقنا وعقدار مايقرب من طبقة عدم الافادة يبعد عن رتبة البلاغة اذها طرفان ولحذا كان الشعر في الربانيات والنبو بات قليل الاجادة في الغالب ولا بحذق فيد الاالغمول لا " ن معانيما متداولة بينالجمه ورفته برمينذ لةلذاك واذاتعذوا لشعر بعدهذا كاعظيراوضه ويعاودهان الغريعة مشل الضرع بدر بالامتراء وعيف بالترك والاهال وقال ابن خلدون أبضا فى تفسير كلمة الذوق الدائرة على ألسنة المتكلمين فهذا الشان اعلم ان لفظة الذوق يتداولها المعتنون بفنون البيان ومعناها حصول ماكة البسلاغة للسان وقدمي تفسير البلاغة وانهامطا بقة الكلام للعني من جينع وجوهه بخواص تقع للتراكيب فى افادة ذلك فالمتكلم بلسان العرب والبليغ فيه يتحرى الهيثة المغيدة لذلك على أساليب العرب وانحاه مخاطباتهم وينظم الكلام على ذلك الوجمه جهده فاذا اتصلت مقاماته بخالطة كالم العرب حصلت له الملكة في نظم الكلام على ذلك الوجه وسم ل عليه أص التركيب حتى لا يكاد ينحونيه غيرمضي البلاغة التي للعرب وانسمع تركيباغير جارعلي ذلك المنعي بجهونها عنه سعمه بأدنى فهكر بلو بغيرف كرالاء بالستفاده من حصول هنده الملكة فان الملكات اذا استقرت ورسعنت في محالها ظهرت كانها طبيعة وجبلة لذلك الحسل ولذلك يظن كثيرمن المففلين عن لم يعرف شأن الملكات ان العدوا بالعرب فى لغتم ماعرا باوبلاغة أم طبيعي ويقول كانت العرب تنطق بالطه عوليس كذلك وانماهي ملكة لسانية في نظم الحكلام تمكنت ورسخت فظهرت في بادي الرأى انها جبلة وطب عوهذه الملكة كاتقدم اغمانحصل عمارسة كالرم العرب وتحصر ره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه ولبست تحصل بمعرفته القوانين العلمية فى ذلك التي استنبطهاأهل صناعة اللسان فان هدذه القوانين اغها تفيه دعلها بذلك اللسان ولاتفيد حصول الملكة بالفعل ف محلها وقدم ذلك واذا تقر رذلك فلكة الملاغة في اللسان بهدى البليغ الى وجوه النظم وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتهم ونظم كلامهم ولورام صاحب هذه الملكة حيداعن هذه السبيل المعينة والتراكيب المخصوصة لماقدر عليه ولاوافقة عليه لسانه لإنه لايعتاده ولاتهديه اليه ملكته الراسينية

وترمع ور عمايفال ان من شرطه نسيان ذلك المحفوظ لتعمى رسومه الحرفية الظاهرة أذهى صادة عن استعمالها بعينها فاذا نسيها وقد تسكيفت النفس بهاا تتقش الاساوب فيها كأنه منوال يأخذ بالنسج عليمه بأمثالها من كلمات الحرى ضرورة ثم لابدله من الخلوة واستعادة المسكان المنظور فيسهمن المياه والازهار وكذا المسموع لاستنارة القريحة باستجماعها وتنشيطها بالاذالسر ورثم معهذا كاه فشرطه أن يكون على جام ونشاط ففلك اجمع له وأنشط الفريحة أن تأتى بمسل ذلك المنوال الذى فى حمفظه قالوا وخيرالا وقأت لذلك أوفات الذكر غندالهبوب من النوم وفراغ المعدة ونشاط الفكر وف مؤلاء الجام ور بما فالوا ان من بواعث ما العشق والانتشاءذ كرفلك ابن رشيق فى كتاب العدة وهوال كتاب الذي انفرد بهذه المسناعة واعطاء حقها ولم يكتب فيها احدقبله ولابعده مثله قالوافان استصعب عليه بعدهذا كله فليتركه الى وقت آخر ولا يكره نفسه علمه ولمكن بناء المبتء لل الفافية من اول صوغه ونسجه يضعها ويبني الكلام عليماالى آخر ولانه انغفل عن بناه البيت على الفافية صعب عليه وضعها ف مخلها فر بما تجى و نافرة قلقة واذا سمح الخاطر بالبيت ولم يناسب الذى عنده فليتركه الى موضعه الاليق به فان كل بيث مستقل بنفسه ولم تبق الا المناسبة فلي تخير فيها كإيشاء وليراج عشعره بعدالا المسمنه مالتنقيح والنقد ولايض بدعلي الثرك اذالم يبلغ الاجادة فانالا نسان مفتون بشعره اذهو بنات فكره واختراغ قريحته ولايستعل فيده من الكلام الاالا فصعمن التراكيب والخالص من الضرورات اللسانية فليهجرها فانها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة وقد حظراً عُمَّة اللسان على المولد ارتبكاب الضرورة اذهوفى سمعة منها بالعدول عنها الى الطريقة المثلى من الملكة ويجتنب أيضا المعقدمن التراكيب جهده وانما يقصد منهاما كانت معانيه تسابق ألفاظه الى الفهم وكذاك كثرة المعانى في البيت الواحد فان فيه نوع تعقيد على القهم والما المختار منهما كانت ألفاظه طبقاعلى معانيه أوأوفى فانكانت المعانى كثيرة منعذلك الذوق عن استيفاه مدركه من البلاغة ولايكون الشعرسه لاالااذا كانت معانيه تسابق ألف اظه الى الذهن ولهذا كان شيوخنارجهم الله يعيبون شعرأبي بكر بنخفاجة شاعر شرق الاندلس لمكثرة معانيه وازدامهاف البيت الواحدكا كالوابعيبون شعر المتذى والمعرى بعددم النسج على إلا ساليب العربية كام ضكان شعرها كلاما منظوما نازلاعن طبقة الشعر والحاكم

لهذا الشعر الذى تحن بصدده ولارسم له وصناعتهم اغا تنظرف الشعر باعتبارما فيهمن الاعراب والبلاغة والوزن والقوالب الخاصة فلاجرم ان حدهم ذلك لايصلح له عندنا فلا بدمن تعريف يعطينا حقيقته من هذه الحيثية فنغول الشعره والكلام البليغ المبنئ على الاستمارة والاوساف المفصل باجزاء متغفة ف الوزن والروى مستقل كل جزءمنها فى غرضه ومقصده عاقبله و بعده الجارى على أساليب العرب المخصوصة به فقوانا الكلام البليغ جنس وقوانا المبنى على الاستعارة والاوصاف فصل عايخلومن هذه فانه في الغالب ليس بشعر وقولنا المفصل باجز اهمتفقة الوزن والروى فصل له عن الكلام المنثو والذى ليس بشعر عندالكل وقولنا مستقل كل بزومها في غرضه ومقصده عاقبله وبعده بيان العقيقة لان الشعر لاتكون أبياته الاكذاك ولم يغصل به شئ وقوله الجارى على الاساليب المخصوصة به فصل له عالم يجرمنه على أساليب العرب المعروفة فانه حينئذلا يكون شعراا غماهو كلام منظوم لان الشعرله أساليب تخصه لاتكون للنثوروكذا أساليب المنثورلا تكون للشعرفا كان من الكلام منظوما وليسعلى تلك الاساليب فسلايكون شعراو بهسذا الاعتبار كان الكثيري نلقيناهمن شيوخناف هذه الصناعة الأدبية يرون ان نظم المتني والمعرى ليس هومن الشعرف ثميع لاتهمالم بجرياءلي أساليب العرب من الاع عند من يرى ان الشعر يوجد للعرب وغيرهم ومن برى أنه لا يوجد لغيرهم فلا يعتاج الى ذاك ويقول مكانه الجارى على الاساليب المخصوصة واذقد فرغنامن الكلام على حقيقة الشعرفلنرج ع الى الكلام في كيفية علد فنقول اعلم ان لعمل الشعر واحكام صمناعته شر وطاأ ولها الحفظ من جنسه أى من جنس شعر العرب حستى تنشأ في النفس ملسكة يند يج عدلي منوا لهاو يتخبر المحفوظ من المرالنق الكثيرالاساليب وهذا المحفوظ المختارأ قلمايكني فيه شعرشاعرمن الغمول الاسلاميسين مثسل ابن أبي ربيعة وكثيرونك الرمة وجويروأبي نواس وحبيب والمعترى والرضي وأبي فراس وأكثره شعركتاب الاغاني لانهجمع شعرأهل الطبغة الاضلامية كاموالمختارمن شعرالجاهليسة ومن كان خاليامن المحفوظ فنظسمه قاص ردى ولا يعطيه الروئق والحلاوة الاكثرة المحفوظ فهن قل حفظه أوعد م لم يكن له شع والهاهونظم صاقط واجتناب الشعرأولى بمن لم يكن له محفوظ ثم يعدالا متلاه من الحفذ 1 ومحذ القريعة النجعل المنوال يقبل على النفطم وبالا كثارمنه تستعم ملك

والنساج والصورة الذهنية المنطبعة كالقالب ألذى يبني فيسه أوالمنوال ألذي ينسخ عليه فان خرج عن القيالي في مناثه أوعن المنوال في نسخيه كان فاسيدا ولا تقولنّ اتّ معرفة قوانين البلاغة كافية فى ذلك لانانقول الفوانين الماهى قواعد علية قياسية تفيد بوازاسة عمال التراكيب على هياتم الناصة بالقياس وهوقياس على معيع مطردكاه وقياس القوانين الاعرابية وهفه الاساليب التي محن نقررها ليستمن القياس في شئ انماهي هيئة ترميخ في النفس من تتبسع التراكيب في شعر العرب بجر يانهاعلى اللسان حتى تسقمكم صورتها فيستغيد بها العمل على مثالها والاحتداء بها فى كل تركيب من الشعر كاقد مناذلك في الكلام باطلاق وان القوانين العليمة من العربية والبيان لاتفيد تعلمه بوجه وليس كلما يصمح فى قياس كلام العرب وقوانينه العلمية استعملوه وانمأ المستعمل عندهم من ذلك انحاءمعر وفة يظلع عليها الحافظون لكلامهم تندر بحصور تهاقعت تلك القوانين القياسية فاذا نظرف شعرا لعرب على هذا الغو وجده الاساليب الذهنية التي تصير كالقوالب كان ناظرافي المستعمل من ثرا كيبهم لافها يقتضيه القياس ولحذا قلنا ان المحصل لحذه القوالب في الذهن أنماهو حفظ اشعار العرب وكلامهم وهذه القوالب كاتكون فى المنظوم تكون في المنثور فان العرب استعملوا كلامهم فى كلا الفنين وجاؤ ابه مفصلاف النوعين ففي الشعر بالقطع الموزونة والقوافى المقيدة واستقلال الكلام في كل قطعة وفى المنثور بعتسبر ون الموازنة والتشابه بين القطع غالبا وقديا فيسدونه بالاسصاع وقد برسلونه وكل واحدة من هذه معر وقة في لسان العرب والمستعمل منها عندهم هو الذي يبني مؤلف المكلام عليه تأليسفه ولا يعرفه الأمن حفظ كالرمهم حتى يتجردفي دهنسه من القوالب المعيسنة المضية فالب كلى مطلق يحذو حذوه في التأليف كايعذوالبذاء على الفالب والنساج على المنوال فلهذا كأن من يؤلف المكلام منفردا عن نظر النحوى والبياني والعروضي نعمان من اعاة قوانين هذه العلوم شرط فيه لايتم بدونها فاذا تحصلت هذه الصفات كاها فى الكلام اختص بنوع من النظر اطيف ف هدام القو الب التي يسمونها أساليب ولا بغيده الأحفظ كلام العرب نظما ونثرا واذاتقر ومعنى الاساوب ماهوفلنذكر بعده حدا أور مالشعربه تفهم حقيقته على صعو به هذا الغرض فانالم نقف عليه لا حدمن المتقدمين فيمارأ يناه وقول العروضيين فى حده انه البكارم الموز ون المقدفي ليس يحد

القالب بعصول التراكيب الوافية بمقصود الكلام وبقع على العنورة العمية باعتبار ملكة الاسان العربية في على المناطقة والعالم بعد وتوجد في معالمة المناطقة والمناطقة والمنا

بادارمية بالعلياء فالسند و يكون باستدعاء العدب الوقوف والسؤال كقوله قفانسأل الدار التي خف أهلها أو باستبكاء العدب على الطلل كقوله قفانسك من ذكري حدد ومنزل من أو بالاستفهام عن المواد المخاطر مغير

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل أو بالاستفهام عن الجواب لمخاطب غير معين كقوله ألم تشال فتخبرك الرسوم ومثل تحية الطلول بالاس لمخاطب الحير معين بقديم كقوله عادله بالديار يجانب الحجر أو بالدعادلها بالسقيا كقوله

أُسْقَى طلولهم أجش هزي \* وغدت عليهم نضرة ونعيم أوسؤاله السقياله من البرق كذوله

يابرقطالعمنزلابالابرق « واحدا لسعاب لهاحدا الاينق أومثل التفجع بالجزع باستدعاء البكاء كقوله

كذا فليجل الخطب وليفدح الاص \* فليس لعين لم يفض ماؤها عذر أوبالتسجيل أوباست على الاعواد أوبالتسجيل على الاكوان بالمصبية لفقده كقوله

منابت العشب لاحام ولاراع \* مضى الردى بطو يل الرمح والباع أو بالانسكار على من لم يتفجع له من الجادات كقول الخارجية

أ باشجر الخابو رمالك مورقا ﴿ كَا أَنْكُ لَهُ فِرْ عَعْلَى ابْنُ طُرِيفَ الْوَاسِمُ مِنْ تُقَالُ وَلَمُ اللَّهُ فَرَالُهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهِ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ أَنْ مُعَالِمُ اللَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلِهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلَّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلِهُ وَلّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ لِلللّهُ وَلِلْمُ لِلللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ و

النى الرماح ربيعة بن زار \* اودى الردى بغريقك المغوار وأمثال ذلك كثير في سائر فنون الحكلام ومذاهبه وينتظم التراكيب فيده بالجل وغير الجل انشائية وخبرية اسمية وفعلية متفقة وغيير متفقة مفصولة وموصولة على ماهو شأن التراكيب في الحكلام العربي في مكان كلمة من الاخوى يعرفك في ما تستفيده بالارتياض في أشيعار العرب من القالب الحكلى المجرد في الذهن مراكي المتواكد و الذهن مراكي المتواكد و الناجي ينطب في ذلك القالب على جيمه افان مؤلف الحكلام هو كالبنا التي المحلام هو كالبنا التي المتواكد و النساج والنساج

4(190)0

ا كاينعندى تبصرندى \* عركن الله أملايقتصد فتضاحكن وقد قلن لها \* حسن في كلء من من ثود حسل المسد

الأراك تشكف أنهذا الشعر بالغمن الحس غاية ماعكن ولم يؤثر فيه افتقارا لبيت الصاحبه اذ كان المعنى مستدعياذ اكثم قال ابن خلدون واعدلم ان فن الشعر من بين الكارم كانشر يفاعندااءرب ولذلك جعلوه ديوان علومهم وأخبارهم وشواهد صوابهم وخطاهم وأصلا يرجعون اليهفى الكثير من علومهم وحكمهم وكانت ملكته مستعكمة فيهم شأن الملكات كلها والملكات السانية كلها اغا تكتسب بالصناعة والارتياض فى كالامهم حتى يحصل شبه فى تك الملكة والشعر من بين فنون الكلام صعب المأخد على من بريدا كتساب ملكته بالصناعة من المنأخر بن لاستقلال كل بيت منه بانه كلام تام في مقصوده و يصلح أن ينفرد دون ماسواه فيحتاج من أجل ذلك الى نوع تلطف فى تلك الملكة حتى يفر غ الكلام الشعرى في قو البسه الستى عرفت له في ذلك المنحى من شمرالعربويبر زهمستقلابنفسه ثميأنى بيت آخركذلك ثمبيت ويستكمل الفنون الوافية بقصوده ثم يداسب بين البيوت فى موالات بعضها مع بعض بحسب اختالاف الفنون التي في القصيدة ولصعوبة مضاه وغرابة فنسه كان عمكالاقرائع في استجادة أساليبه وشحذالا فكارفى تنزيل الكلامق قوالبه ولايكني فيهملكة الكلام العربي على الاطلاق بل يحتاج بخصوصه الى تلطف ومحاولة في رعاية الاساليب التي اختصته العرب بهاواستعما لحادانذ كرهناما بريده أهل المستناعة بالاساليب فاعدلم انهاعبارة عندهم عن المنوال الذي ينسج فيه التراكيب والفالب الذي يفرغ فيه ولا يرجم الى الكلام باعتبارا فادته أصل المعنى الذى هو وظيه غة الاعراب ولاباعتبارا فادنه كال العنى من خواص الترا كيب الذي هو وظيفة البدلاغة والبيان ولا باعتبار الوزن كا استعمله العرب فيه الذى هو وظيفة العروض فهذه العلوم خارجة عن هذه المسناعة الشعرية واغابرجه عالى صورة ذهنية لاتراكيب المنتظمة كلية باعتبارا نطباقهاعلى ز كيب خاص وتلك الصورة ينتزعها الذهن من اعيان التراكيب والمخاصها ويصيرها فالخيال كالفالب أوالمنوال مينتق التراكيب المعجدة عند دالعرب باعتبار الاعراب والبيان فيرمها فيده رصا كإيفعله البناءفي القالب والنساجى المنوال حتى ينسم

## \* (فصل في صناعة الشعر ووجه تعله)\*

هذا الفن من فنون كالرم العربوه والمسمى بالشعر عندهم و يوجد في سائر اللغات الا أفاالا آنائها ئتيكلم في الشعر الذي لاعرب فإن أمكن أن قعد فيه أههل الإلسن الاخوى مقصودهم من كلامهم والافليكل لسان أحيكام في البيلاغة تخصه وهوفي لسان العرب غريب النزعة عزيزالمنحي أذهو كلام مفصل قطعا قطعامنساوية في الوزن مقدة في المرف الاخيرمن كل قطعة وتسمى كل قطعة من هذه القطعات عندهسم بيتا ويسمى الحرف الاخير الذى تتفق فيه دويا وقافية ويسمى جلة الكلام الى آ جره قصيدة وكلمة و ينفردكل بيت منه بافاد ته في تركيبه حتى كائه كال موحده مستقل عما قدار وما معده واذا أفردكان تامانى بابه فى مدح أوتشبيب أو رثاه فيحرص الشاعر حلى اعطاه ذلك البيت مايستقل في افادته عميستاً نف في البيت الاخدير كالرما آخر كذلك ويستطرد الخروجمن فنالى فنومن مقصودالي مقصودبأن يوطئ المقصود الاول ومعانيه الي أنيناسب المقصود الثانى ويبعد الكلام عن التنافر كايستطرد من التشبيب الى المدح ومنوصف البيداء والطاول الى وصف الركاب أوالخيل أوالطيف ومن وصف الممدوح الىوصف قومه وعسا كرهومن التفجع والعزاء في الرئاء المالثأثر وأمثال ذلك ويراعي فيه اتفاق القصيدة كلهافى الوزن الواحد حذرامن أن يتساهل الطبع ف الزوج من وزنالى و زن بقار به فقد يخفى ذلك من اجل المقاربة على كثير من الناس ولهذه الموازين شروط وأحكام تضمنها علم العروض وليسكل وزن اتفتى في الطبع استعملته العرب فىهذا الفن وانماهي أو زان مخصوصة تسميماأهل تلك الصناعة البحور وقد حصروها فيخسة عشر بحرا أوسةة عشرجه ني انهم لم يجدوالا عرب في غيرها من الموازين الطبيعية نظما قلت وماذ كرمن انفر ادكل بيت بعناه عن سابقه ولاحقه انما هوفي صفة جيد الشعركا نهلم بعسد غيره شعراعلى انهر بماأ وجبت جودة الشعر اغتفار افته قاركل من البيتين لصاحبه ألاترى انذاكلم ينقص من حسن قول عربن أبي ربيعة

> ليت هندا أنجز تناماتعد \* وشفت أنفسناها تجد واستبدت من وواحدة \* انما العاجر من الايستبد زعوها سالت جاراتها \* وتعرث ذات يوم تبترد

وقداستبان ال عماساف وخصوصا من كلام هذا الشيخ المنتقدان الشعر وسائر الكلام عسب براعة العبارات واشتمالها على الفوائد ينقسم أربعة أقسام قسم حسن لفظه وكثرت فوائده وقسم حسن لفظه وقسم وكثرت فوائده وقسم حسن لفظه وقسم فقد الاحمر سن وهو الذي قبل فيه

وشعركبعرالتيس فرق بينه \* لسان دعى فى القريض دخيسل وعلى هذا التقسيم قول بعضهم

الشعراء فاعلن أر بعسه \* فشاعر بجرى ولا يجرى معه وشاعر من حقه أن نسبعه وشاعر من حقه أن نسبعه

وشاعرمستأهل أن نصفعه ولانزاع في شرف القسم الاول وانعطاط الاخير واغياهي في المفاضيلة بين شعر حسن لفظه وقلت فوائده ومايقا بله وعنيدي ان الاول لسلامته من الدَّاء المستمع أفضل وأجل وصاحبه أحق بالتقديم والإجلال والمثل في ذلك ان الصوت الجيل المضطرب عوافقة النفوس علا هاالتذاذاوان كان خاليا من صفاعة الغناء بقدرما ينفرها وبوحشهاا اصوت القبيح مع استيفاء الصنعة فيه ومن غلب عليه رعاية الصناعة والالثذاذي للحظتها وادراك دفائقها يفضل القسم الشائى فالرأى مختلف واستباناك أيضا انجودة الكلام تعتمد صحسة المعني وشرفه وتحسير الالفاظ فأنفسهاومن جهة تجاورهاوموا فقتها للفام واجادة التركيب على ماشرح في علم المعاني وغيره بحيث تدكمون الالفاظ سلسة في المنطق خالية من التنافر وشدة الغرابة يألف بعضها يعضا حتى تكون الكلمات المتوالية بمنزلة كامةواحدة وتكون الالفاظ الستي تو ردهافى مقام الحماسة ليست كالالفاظ التي تو ردهافى مقام الغزل والتشبب فلسكل فن من تلك الفنون ألفاظ توافقه منجهة شدمها ولينها ولذلك تسمعهم يقولون الجزل والرقيق واجادة التركيب بسلامته عما يبعدفهم المعنى منه وليس كلتركيب صدرعن شعراه العرب وغيرهم من المشاهير جيدافر عاتعسف الواحد منهم اغترارا بفهم نفسه وغفلة عن رعاية غيره ومسارعة بايرادماظهرله من المعنى فعلمك اذا أن تحيد الفكرة ماستصاب ماساف من القوانين والوصاياف تمييز جيد التراكيب من رديتم او يزيدك استدهارالهاوتمكنامن اعتبارهاماسأ نقلهاك عن ابن خلدون رجمه الله تعالى قال فى مقدمة تاريخه حيث انتهمي من القول في العملوم الى التيكلم عملي صيناعمة الشعر وكمفية تعلها

مواهب ما غيث مناال واللها ، ان الغيمام قليب ليس يحد فر يهاب فينا ومافى لم خله شرر » وسط الندى ولا فى خده صعر بردالم شاوه عيرالروع محتفل » ومسعر وشهاب المرب مستعر اذا ارتقى فى اعالى الراى لاحله » مافى الغيوب المي تحقى فتستتر توسط الدهر أحوالا فلاصغر » عن المنطوب التى تعرود لا حكير كلل مح اذرعه عشر وواحدة » فليس يزرى به طول ولا قصر بحرب طالما أشعب عزامه » ذوى الجاوهو عن بيته سمغر آراؤه اليوم اسباف مهندة » وكان كالسيف اذاراؤه زبر ومصعد في هضاب المجديط لعها » كانه لسحكون الماش منعدر مازال بسبق حتى قال حاسده » له طريق الى العلياه مختصر مازال بسبق حتى قال حاسده » له طريق الى العلياه مختصر حيث شديد المراوة

نهيت حساده عنه وقلت لحم به السيل بالله سلايه في ولا يذر كفواوالا كففتم مضمرى أسف به اذا تنمر في اقدامه المنحر الوى اذاشابك الاعداء كدهم به حتى يروح وفي اظفاره الظفر والدوم ان مدخلوا في حدّسف طنه به علما بأن سوف يعفو حين يقتدر جافي المضاجع ما ينفك في لجب به يعكاد يقمر من لا الاقه القمر اذا خطامة سارت في مآخذة به خطام نهان وهي الشوك والشجر رأيت محدا عمانا في بني أدد به اذ بحد كل قهسيل دونهم خرير

خطامة بن م أوله اسم قبسلة الممدوح من بني أسدوسارت فيمه أى فى دلك اللبب الذء يكاديقمر القمر من ضوه سملاحه وأخذخطام نبهان وهو مقود الجمل استعارة أى ا تقدمتهم وكانت في أوائلهم لرياستها عليهم

احس أباحسن بالشعر اذجعلت \* عليك أنجسمه بالمسدح تنتثر فقد أنتسك القوافي غب فائدة \* كما تفقح غب الوابل الزهر فيها العقائق والعقيان ان ابست \* يوم التباهى وفيها الوشى والحبر ومن يكن فاجر ابالشعر عمدح في \* اضعافه فيسك الاشتعار تفتشر

\*(173)\*

قالت مشيب وهشق أنت بينهما \* وذاك فى ذاك ذنب ليس يغتفر
وعبرتنى سعال العدم جاهلة \* والنبيع عربان مافى فرعه عمر
نبيع شعبر تعمل منه القسى فان نبت فى اعلى الجبل كان صلبالا ستيفاء حظه من الشعس
جفاف الحواء وخص باسم النبع وان نبت فى وسط الجبل كان متوسطا وسمى بالشوحط
نتم اوله وان نبت فى اسفل الجبل كان رخوا وسمى غربا بفضتين وفى الرد على الجبرى
للمسبيل المغالطة الادبية حيث قال انه لا عمر للنبع وقد صدق يقول ابو العلاء المعرى

وقال الوليد النبع ليس عثمر \* واخطأ سرب الوحش من غرا لنبع يعنى انه تقفذ منه القسى فيصادبها الوحش فذلك من فوائده وغراته والسجال النوب كايقال الحرب سجال اى من قله ولا ومن قلاولئك

عزى عن الحظ ان الجزيدركه \* وهون العصر على فين اليسر وما الفقير الذى عسيرت آونة \* بال الزمان الى الاحرار مفتفر المين من جل هذا الناس باقية \* ينا لها الفهم الاهده الصور جهل و بخل وحسب المره واحدة \* من تين حتى يعنى خلفه الاثر ادا محاسنى اللاتى أدل بها \* كانت دُنوبى فقل لى كيف اعتذر أهز بالشعر أقواما دوى وسسن \* فى الجهل لوضر بوابالسيف ما شعروا على نعت القوافى من مقاطعها \* وماعلى "لهم أن تفهم البقر لا رحلن وامالى مطرحسة \* بسر" من راه مستبطالها القدر

مرمن را عبلا بناها المعتصم فلما نزلما قالوا استحسانا لهاسترمن رأى أى حصل السرور ن رآى تلك البلد فصار لها أسماو يقال سرمن را عبالقلب المسكاني كماهوفي الشعروسر تراجد ف الحمزة

أبعد عشرين شهرا لاجدى فيرى \* به انصراف ولاوعد فينتظر لولاع العبن مرّ لاستربنا \* خلف من العبش فيه الصاب والصبر عدنا بأروع اقصى فيله كثب \* على العفاة وأدنى سعيه على مذنا بأروع اقصى فيله كثب \* وربحا ضرفى الحاحمه المطر لايتعب النائل المبذول همته \* وكيف يتعب عين الناظر النظر بعت على الهدونعى منه سابغة \* وفراع بعضر أخرى مشله الهمنز

ساراذااد ب المعادالى الندى . لايصنع المعروف غيرمجل عال على نظر العيون كاغما \* جديثه افراد النسوم بأحيل اومارأيت المجدألتي رحله ، في آل طلحة عمليقول ضيف لهم يقرى الضيوف ونازل \* متكفل فيهم بنزل الـنزل نفسى فداؤك بامجدمن فتى ، يوفى على ظلم الخطوب نتخبلي انى اريد أباسعيد والعدا ، بيني وبين سمابه المتمال مضر المزيرة كلماور ببعة المسسفا بورتوعد ني وأزد الموصل قد جدت مالطرف الجوادفئنه \* لاخيك من أدداسك عنصل يتناول الروح البعيدمناله \* عفواو يفنح في القضاء المقفل بانارة في كل حتى مظ الم وهداية في كل نفس جهل ماض وان لم عضه يدفارس \* بطل ومصقول وان لم يصقل يغشى الوغافال ترس ليس بعنة \* من حدّه والدر ع ليس عدقل مصغ الىحكم الردى فاذا مضى . لم يلتفت واذا قضى لم يعدل مناً لق يفرى باول ضربة \* ما دركت ولوانهافي بذبل واذا أصاب فكل شئ مقتل \* واذا أصيب فالهمن مقتل و كاغما سود النمال وجسرها \* دبت بأيد في قراه وأرجل وكانشاهر واذااستضوى به السرحفان يعصى بالمهاك الاعزل حلت جائله القديمة بقالة \* منعهد عادغضة لمتذبل

المماك الاعزل أحدالسما كين والاتخرالسماك الرامح فالاعزل مالارمح معه والرامح مامعمر مع ولابي العلاء المعرى وفيه ذكر السماكين

لاتطلب بغيرحظ آلة و قلم البليغ بغيرحظ مغزل سكن السجاكان السجاء كالاهما و هدد الدرم وهدد أعزل وهده القصيدة الثانية مدح بها احد أمر اوزمانه على "الارمني

فى الشيب زجرله لو كان ينزج \* وبالسمع منه لولاانه بحر ابيض ما اسود من فوديه وارتبعت \* جلية الصبح ما قدا غفل السحر وللفتى مهلة فى الحب واسعة \* مالم يمت فى نواحى رأسه الشعر

كالراقع النشوان أكثر مشيه ، عرضاعلى السنن البعيد الاطول دهب الاعالى حيث تذهب مقلة ، فيمه بناظرها حديد الاسمال أي اعاليه ذهبية اللون واسفله حديدي القوة

صافى الاديم كانماعنيت به به لصفاء نقبته مداوس صيقل النقبة بضم فسكون اللون والمدوس آلة الصقال

وكاغا نفضت عليه صبغها \* صهباء السبردان او قطربل البردان بفختين قرية ناحية بغداد

لبس القنو، من عفر اومعصفرا ، يدمى فسراح كانه فى خيعسل وكانما كسى الحدود نواعما ، مهمانو اصلها بلحسط تخبسل الحنيعل قميص ليس له كمان

وتراه يسطع فى الغبار لهيبه \* لوناوشدا كالحريق المشعل وتظن ريعان الشباب يروعه \* مدن جندة اونشوة اوافك هزج الصهيل كان فى نغماته \* نبرات معبد فى الثقيل الاول ملك العيون فان بدا اعطينه \* نظر الحجب الى الحبيب المقبل ما ان يعاف قدى ولو اوردته \* يوما خلائق حدويه الاحول لحمد بن عسلى "الشرف الذى \* لا يلحظ الجوز الالمن على وسماحة لولا تتابع من نها \* فينا لراح المزن غير مجل والجود يعدله عليست محانم \* سرفا ولا جود لمن لم يعدل واضال وما اخذ المدى \* بعد المدى كالفاضل المتفضل فضل واضال وما اخذ المدى \* بعد المدى كالفاضل المتفضل

بنفدون المروف ويعرفون الصروف واغاتبتى الشبه في ترتيب المال من المحترى وابئ شمام وابن الروى وغيره وغنوان كنانفضل المحترى بديباجة شعرة عملى ابن الروى وغيره من اهل زمانه ونقدمه بحسن عبارته وسلاسة كلامه وعدّوبة الفاظه وقلة تعقد قوله فالشعر قبيل ماتمس مستدرك وامر عكل مطيع وهذه القصيدة التي تكلم بانتقاد بعضها هذا الشبخ رضى الله عنه ونقل عن المجترى انها اجود شعره قدام تدريما احداعيان زمانه من الكتبة محدين على عيسى القمى ورأيت اثباتها هناو تعقيم ابالقصيدة التي استجاد ها الاستاذ ابو الفضل بن العيد احدم شايخ السكتاب و شيخ الصاحب اسعاعيل ابن عباد في دولة بني بويه تعييلا للفائدة هذه القصيدة الاولى

اهمه المنافعة الخيال المقبل و فعل الذي نهوا ه اولم يفعل المناف برق سرى في بطن وجرقفا هندت و بسناه اعناق الركاب المنال الاعناق هناجع عنق وهو الجماعة من الناس اوالمضو المخصوص فيكون مجازا بعلاقة

الجزئية اذالعنق موضع استبانة الحداية فانه اول ماعيل ويعتدل عندسلوك السبل فكانه قال فاهندت بسناه ابل الركاب اوجل الركاب

منغادة منعت وتمنسع نبلها \* فاوانها بذلت لنالم تبسك كالبدر غير مهيل والغصن غير مهيل والدعص غير مهيل ما الحسن عندل ياسعاد بحسن \* فيااتا، ولا الجال بحبه سالموق وان من سيما الحوى \* في حيث تجهله لجاج العددل ماذا عليسك من انتظار متم \* بلمايضرك وقفية في منزل ان سيل عي عن الجواب ولم يطق \* رجعافكيف بحكون ان له يستل ان سيل عي عن الجواب ولم يطق \* دمعا يتم عليسه ان لم يفضل لا تكلف تى الدموع فان لى \* دمعا يتم عليسه ان لم يفضل ولقد سكنت الى الصدود من النوى \* والشرى أرى عندا كل الحنظل ولقد سكنت الى الصدود من النوى \* قدر حتمنه على الخرقج سل واغرق الزمن البهم مجلس به قدر حتمنه على الخرقج سل واغرق الزمن البهم مجلس به في المنسن به كصورة في هيكل وافي العناوع بشدعة دوامه \* يوم اللقاء عسلى معم مخول الخواله للرسته بين بغارس \* وجسدوده التبعين بحوكل الخواله للرسته بين بغارس \* وجسدوده التبعين بحوكل

الزحفان وكان يحكيفي أن يقول كان صاحبه بعمى بالمماك وهذاوان كان قد تعمل فيه اللفظ فهولغوعلى ما بينا وأما البيت الشانى ففيه لغومن جهة قوله جائله القديمة ولا فضيلة له في ذلك ثم تشبيه السيف بالبه له تشبيهات المامة والحكام الرذل النذل لان العامة قديت فق منها تشبيه واقع حسن ثم انظر الى هذا المقطع الذى هو بالعى أشبه منه بالفصاحة والى الله حكنة أقرب منه الى البراعة وقد بينا ان مراعاة العواتج والخواتم والمطالع والمقاطع والفصل والوصل بعد صحة الدكلام ووجود الفصاحة فيه عمالا بدمنه وان الاخلال بذلك يخل بالنظم و يذهب رونقه و يحيل بهجمته و يأخذ ماه و بهاه موقد وان الاخلال بذلك يخل بالنظم و يذهب رونقه و يحيل بهجمته و يأخذ ماه و منهل وان الاخلال بنا في المنافقة عن يتعمل الالفاظ ولا ينظر مصنوع واصل الباب في الشعر على ان ينظر الى جلة القصة ثم يتعمل الالفاظ ولا ينظر المعنو عواصل الباب في الشعر على ان ينظر الى جلة القصة ثم يتعمل الالفاظ ولا ينظر المعانى الموضوع متعمل بعد ذلك الى مواقعها ولا ينظر الى جلة القصة ثم يتعمل الالفاظ ولا ينظر المعانى الموضوع وحسب الاهتمام بعد ذلك الى مواقعها ولا ينظر الموان اردت ان تعرف اوصاف الفرس فقد ذكرت الك ان الشعر اهقد تصرفوا في ذلك بما يقع البك ان كنت من اهل الصنعة في السيف قول ابى المول الحبرى وكذلك في السيف قول ابى المول الحبرى وكذلك في السيف قول ابى المول الحبرى

وانمايوازن شعر العيرى بشعر شاعر من طبقته ومن اهل عصره ومن هوفى مضماره رفي من الله من المحلام والوقوع على اسراره والوقوف على مقداره شئ وان كان بعيسدا فهوسه لعلى اهله مستجيب لاعدامه مطبع لاربابه

+(207)+

فاذا أصاب فكل شي مقتل \* واذا أصيب فاله من مقتل وكاف اسود النال وجرها \* دبت بايد في قرا او أرجل

البيث الأول يقصد به صنعة اللفظ وهوفي المهنى منفاوت لان المضرب قد لا يكون مقتلا وقد يطلق الشعر اعد لك ويرون ان هذا أبدع من قول المتنبى وانه بضده وقتا السرق في حسر القتياري بعد والسروف كاللفاح آجال

يُقتل السيف في جسم القتيل به \* وللسيوف كالله اس آجال قة له مرية دحون عاني قصد المسجوعة وتقطيع السيف ضرياد

وهدوطر يقة لهم بقدحون بهافى قصدال مح طعنا و تقطيع السيف ضرباوفى قوله واذا أصيب فاله من مقتل تعسف لانه يريد بذلك أنه لا ينكسر فالتعبير عاهبر به عن المعسنى الذى ذكرنا يتضمن التكاف وضرباء من المحال وليس بالنا در والذى عليه الجلة ماحكينا عن غيره ونحو وقال بعض أهل الزمان

يقصف فى الفارس السمهرى \* وصدر الحسام فريقافريقا

والبيت الشانى أيضا هومه منى مكر رعلى ألسنة الشورا وواغ اتصد فيعه بسودا لنمال وجرها فليس بشئ وله له أراد بالجرالا والتفصيل بارد والاغراب به منكر وهو كا حكى عن بعضه م انه قال كان كذا حين كانت الثر يا بحدا ورأسى على سواء أو محرفة قدر شبر أونصف شبر أوا صبح أوما يقارب ذلك فقيل له هذا من الورع الذى يبغضه الله و يهقته الناس ورب زيادة كانت نقصانا وصدغة النمل بالسواد والجرة في هدا من ذلك الجنس وعليه خرج بقية البيت في قوله دبت بايد في قراه وأرجل وكان يكفى ذكر الارجل عرف لايشذ عن أحدمنهم قلت بل كان يكفى ذكر الايب النمل و الارجل كاقال أبواله لا عن العند ون الايدى ووصف الفرند بدب النمل شئ لايشذ عن أحدمنهم قلت بل كان يكفى ذكر الايب النمل دون الايدى والارجل كاقال أبواله لا عند النمال كان يكفى ذكر

ودبت فوقه حرالمنايا \* ولكن بعدما مسخت عالا

وكائن شاهر واذا استضوى به السخرحفان بعصى بالسخاك الاعزل حلت حائله الفديمة بقسلة \* مدن عهد عاد غضة لم ثذب ل البيت الاول منه ما فيه صرب من النكاف وهو منقول من أشعار هم وألفاظهم كاقبل قريشد على الرجال بكوكب بخواك كان خير اله لان الصفة في هذا الموضع تغض منه منه وموضع النكاف الدكاف الدكاف كان خير اله لان الصفة في هذا الموضع تغض منه وموضع النكاف الذكاف عيناه الحشو الذي ذكر ومن قوله اذا استضوى المناف الذي الدكاف عيناه الحشو الذي ذكر ومن قوله اذا استضوى المناف الذي الدكاف الدكاف المناف الذي المناف الذي الدكاف الدكاف المناف الذي المناف ال

قوله و يفقع فى القصناه فى هذا الموضع حشوردى، يلحق بصاحبه اللكنة ويلزمه المجنة وأما البيت الثالث فانه اصلح هذه الايات وان كان ذكر الفارس حشوا و تكافا و لغوالان هذا لا يتغير بالفارس والراجل على انه ليس فيه بديس عبعلى كان يكفى أن يقول ماض وان لم تمضه يد بطل كافال الطغرائي

فعادة النصل أن يزهى بجوهره \* وليس بعمل الافى يدى بطل وأما قولة

يغشى الوغافالترس ليسجينة \* منحده والدر عليس بعقل مصغ الى حكم الردى فاذا مضى \* لم يلتفت واذا قضى لم يعدل متوقد يفرى باول ضربة \* ما أدركت ولوانها في يذبل

المبينان الاولان من الجنس الذى بكثر كلامه عليه وهى طريقته التى لا يتجنبها وذلك من السبك الكتابى والكلام المعتدل الاانه لم يبدع فيهما بشي وقد زيده ليه فيهما ومن قصد الى أن يكل عشرة أبيات في وصف السيف فليس من حكمه أن يأتى بأشياء منقولة وأمو رمذ كورة وسبيله ان يغرب ويبدع كا أبدع المتنبى في قوله

سله الركض بعدوهن بتعد \* فتصدى الغيث أهل الجاز

هذاف باب صقاله واضوائه وكثرة مائه وكفوله

ر يان لوقذف الذى اسقيته بلرى من المهسجات بحرمت بد وقوله مصغ الى حكم الردى ان تأمّلته مقلوب كان ينبغى أن يقول يصغى الردى الى حكمه كافال الآخر فالسيف يأمى والاقدار تنتظر وقوله واذا قضى لم يعدل مسكرر على السنتهم فى الشعر خاصة فى نفس هذا المعسى والبيت المالث سليم وهو كالاولين فى خلوه عن البديع قول المتنبى سله الركض البيت فى صفة السيف بالاضاءة واللمان ومعناه ا تفق انه انسل بسبب ركض متقلده وهو بعد فبرق حى بلغ أرض الجهاز بريقه ولمانه فسبوه برقافت صدوا لما يعقبه من المطر وقوله ريان لوقذ فى صفة له بكثرة الفتل به فيعنى انه شرب نفوس قتلاه فلوقذ فى ما شربه من الاروا حيارى منها بحرفه و

نهبت من الاعمان مالوحويته \* لحنثت الدنيا بأنك خالد قال الشيخ وأبا قوله

في معناه كفوله

m(202)

قدجدت بالطرف الجوادفئنه في الاخيك من أمدا بيك بنصل البيت الاول حسن المعنى وان كانت الفاظه بذكر الاما كن لا يتأتى فيه التحسين وهذا المعنى قد يمكن ابراده بأحسن من هذا اللفظ وأبدع منه وأرق منه كقوله الما غضابا المناس كلهم فضابا

والبيت الشائى قد تعدّر عليه وصله بما سبق من الكلام على وجه يلطف وهو قبيم اللفة حيث يقول فيه فئنه لاخيك من أددا بيك من أخذه بمذا التعرض لحدًا السجع وذكر هدّا النسب حتى أفسد به شعره فى قول الشهيخ وهذا المعنى يمكن الى آخره نظر وأما قول بعد ذلك فى وصف السوف يقول

يتناول الروح البعيد مناله \* عفواو يفتح فى القضاء المقفل بانارة فى كل حنف مظلم \* وهداية فى كل نفس مجهل ماض وان لم تمضه يدفارس \* بطل ومصقول وان لم يصقل

ليس لغظ البيت الاول بمضاء لديباجة شعره ولاله بهجة نظمه لظهوراً ثرالتكلف عليه وتبين الثقل فيه وأما القضاء المقفل وفته فكلام غير مجود ولا مرضى واستعارة لو يستعرها كان أولى به وهلا عيب علميه كما عيب على أبي تمام توله

فضر بت الشناه في اخدعيه \* ضرية غادر ته عود اركو با وفالوا يستحق به فد الاستعارة أن يصفع في اخدعي موقد ا تبعه المحترى في استعارا الاخدع ولوعا با تباعه فقال في الفقح وعتقت من ذل المطامع اخدى

أى فان العادة أن يقال أعتقتنى أو أعتقت عنقى قال الشيخ ان شيطانه حيث ذين له هذا السكلمة و تابعه حين حسن عنده هذه الافظة لمنبيث ماردوردى ومعاند أرادان يطلق أعنة الذم فيه و يسرح جيوش العتب اليه ولم يقنع بقفل القضاء حتى جعل العتف ظل تجلى بالسيف وجعل السيف هاد بافى النفس المجهل الذى لاج تدى اليه وليس ف ها مع تحسين اللفظ و تنايقه شي لان السلاح وان كان معيبا فانه بهتدى الى النفس وكا مع بسين اللفظ و تنايقه شي لان السلاح وان كان معيبا فانه بهتدى الى النفس وكا معيبا أن يهدع في هذا ابداع المتنبي في قوله

كَانَّتَ الْهَامِ فِي الْهَجِبَاعِيون \* وقدطبعت سيوفك من رقاد وقد صغت الاسنة من هموم \* في يخطرن الا في قواد

فالاهندادعلى هذا الوجه في التشبيه بديه عدس وفي البيت الاول شي آخر وذاك ا

فدلك منده استعظام للبيت بما مد حبه من البيث والبيت الشانى فى تشبية جوده بالسحاب قريب وهو حديث مكر رئيس بنفك مديح شاعر منه وكان من سبيله ان يبدع فيه فيه زيادة ابداع كاقدية على مغلم مف نحوه في الشاخير والتقديم بشبه ألفاظ المبتدئين الثالث وان كان معناه مكر را فلفظه مضطرب بالتأخير والتقديم بشبه ألفاظ المبتدئين يعسنى ان ثرتيب المكلام هكذا والجود سرفايه مذله حاتم عليه وذلك ان سرفا يجب أن يكون مفعولا له المبعد للما تعديد ما تعالى ما قوله المعدل لعدم التحاد الفاعل وأما قوله

فضل وافضال وماأخذ المدى به بعد المدى كالفاضل المتفضل ساراذا ادّب العفاة الى الندى به لا يصنع المعر وف غير مجل فالمبيت الاول منقطع عماقبله وليس فيه شئ غير التجنيس الذى ليس ببديم لشكره على كل لسان وقوله ما أخذ المدى فانه افظ مليح وهو كقول امرئ القيس

ممودباب الماء حالا على حال وله المعناطريقة مداللة فهو فيها تابع وأما البيت الثمانى فقريب في اللفظ والمعدى وقوله لا يصنع المعروف ليس بلفظ مجود قلت الميصب الشيخ فى دعواه انقطاع البيت عن سابقه فانه المحال الشيخ فى دعواه انقطاع البيت عن سابقه فانه المحال الموجمع لمفصله فائه المحال الشيخ فى دعواه العقال على ينفرد فرائم الاعمال عقب ذلك بقوله انه جامع بين الفضل والافضال لا كن ينفرد المحارأ ما قوله

عال على نظر المسود كأنما \* جذبته افراد المُجوم بأحبل أومار أيت المجدأ التي رحله \* في آل طلحة ثم لم يتحوّل

فالبيت الاول منكرجدًا في جرّ النجوم بالاحبل موضعه الى العلوّ والتكلف فيه واقع والبيت الشانى أجنبي عنه بعيد منه وافتتا حدد دى وما وجه الاستفهام والتقرير والاستبانة والتوفيق والتبيان أجنبيان من كلامه غريبان فى قصيدته ولم يقع له في المدم في هذه القصيدة شئ جيد ألا ترى انه قال بعد ذلك

نفسی فداؤك یا محدمن فتی \* بوفی علی ظلم المنطوب فتخیلی افی أرید أباسه میدوالعدد ا \* بیسنی و بین سے ابه المتهدل کان هذالیس من طبعه ولا من سبکه وقوله

مصر المررمة كلهاور بيعة السخابو رتوعد في وأزد الموصل

بعسن ولاصادق والمجودماذكره احراؤا النيس وهو توله في صفة الذنب

مناف فو بق الارض وأما قوله تتوهم الجوزاه في ارساغه فه وتشبيه ما هولكنه لم يسبق اليه ولا انفر دبه ولونسخت الكماقاله الشعراه في تشبيه الغرة بالم الله والبسدر والفيم وغير ذلك من الامور وتشبيه الحجول لتجبت من بدائع قد وقعوا عليها وأمو رماجة قد ذهبوا اليه اوليس ذلك موضوع كلامناف تتبع ذلك في اشعارهم لتعلم ماوصف الكواعلم اناتر كنابقية كلامه في وصف الفرس لانه ذكر عشر بن بيتاف ذلك والذي ذكرناه في المعنى بدل على مابعده ولا بعدوما تركناه أن يكون متوسطا الى حديفون طريقة الشعراء ولو تتبعت أقاو بل الشعراء في وصف الخيل علت انه وان جمع فاوى وحشر فنادى ففيم من سبقه في ميدانه ومنهم من ساواه في شأوه ومنهم من داناه فالقبيل واحدوا لنسيج متشاكل ولولا كراهة التطويل لنقلت جلة من اشعارهم في ذلك لتقت على ما قلت فقيا وزنا الى الكلام على ما فاله في المدح في هذه الفصيدة قال

بجوره المستعرم على المنافع الموزاء الامنعل المحمد بن على الشرف الذي \* لا يلحظ الجوزاء الامنعل وسماحة لولا تتابع منها \* فينالراح المزن عبر مينل والجود يعدل المستعمل \* سرفا ولاجود النالم يعدل

البيت الاول منقطع عما قبله على ماوصفنا به شعره من قطعه المعانى و فصله بينها وقلة تأتبه لخبويد المتروج والوصل و ذلك نقصان في الصناعة وتخلف في البراعة وهذا اذا وقع في مواضع قليلة عشر فيما وأما اذا كان بناء الغالب من كلامسه على هذا ف الاعذر له وأما المعنى الدي ذكره فليس بشئ مماسبتى البهوهو شئ مشترك فيه وقد قالوا في نحوه المسكتمير الذي يصعب نقل جميع وفي المعنى قال المتنبي

وعزمة بعثنها همة زحل ﴿ من تعنها بمكان الترب من زحل المحتى المعنى لا براد قول المتنبى مع تأخره عن المجترى وكان عليه حيث أرادان يذكر شيأ من كلام المتقدّمين كان يقول قال زهير مثلاوينقل مثل قوله

لوكان يقعد فوق الشمس من كرم فلا قوم بأولهم أوجحدهم تعدوا وأين زحل فى كلام المتنبي من الجوزاء فى كلام المجترى قال الشيخ وحد ثنى اسماعيل ابن عباد اندرأى أبا الفضل ابن العميد قام لرجل ثمقال ان حضره أتدر ون من هذا شمقال هذا الذى قال فى أبيه المجترى فيحمد بن على الشرف الذى يتعدر قول الشيخ فه الموصعة بعرة الشرب وابرادبيت المنبى بجيب فان ذاك ليس من صفة الفرس بعزة الشرب وانما هومن صفة المدوح بانه يطلب معالى الامور وأبعد درجات المجدوانه يصل الى ما قصد منها وبالغى ذلك حتى جعله قادرا على ان يورد خيله المستقى وقطعة أبى تمام المتى يقول النمس لوصلحت اذلك وليس معناه انه يتغير لخيله المستقى وقطعة أبى تمام المتى يقول الشيخ انه أوردها في ضمن ما سبق من كلامه في فوع الاستقار ادفه عن في المنارى قال كتب لى الحسن بن عبد الله قال أخبر في مجد بن يعسى حدثنى مجد بن على الانبارى قال سبعث المعترى يقول أنشد في أبوتهام انفسه

وسامح هطل التعداه هنان \* عدلی الجراء أمین غیرخوان اظما الفصوص ولم تظمأ قوائمه \* خدل عینید ک فی ریان ظمآن ولوتراه مشجا والحصی فلق \* بین السنابات من مشنی ووحدان أیقنت ان لم تثبت أن حافره \* من صخر تدمی أومن وجه عثمان وقال فی ماهدا من الشعر قلت لا أدری قال هذا المستطرد أوقال الاستطراد قلت ومامعنی دلك قال می انه یصف الفرس و برید هماه عثمان فقال وقال المعتری

ماان بعاف قدى ولوأوردته \* بوماخلائق حدويه الاحول فال فقيل المجترى انك أخدت هذا من أبي تمام فقال ما يعاب على أن آخد منده وأتبعه فيما يقول قلت واذا كانوا يجعلون من أدب الغرس انه بردما أورد لا يتخبر موردا دون

موردوبذاك يقوى الانتفاع به وتشتد الثقة بعصبته في الاسفار ومضايق الامور كاهو أدب في الانسان أيضالم يكن لانتقاد الشخ موضع وقولة ولوأورد ته هي العبارة التي يعسن أن يتوصل به الى الهجاء ولفظ جدويه الاحول اسم المهجة وصفته لا يمكن تبديله مافاذ الاعيب في البيت فامّا قوله

دُنب كا صب الرداء يذب عن \* عرف وعرف كالقناع المسبل تتوهم الجوزاء في ارسافه \* والبدر فوق جبينه المتهلل

فالبيت الاوّلوحش الابتداء منقطع عماسيق من السكلام وقدد كرناانه لابهتدى لوصل السكلام ونظام بعضه الى بعض والما يتصنع لغيرهذا الوجه وكان من سبسيله أن لا يغنى عليه ولا يذهب عن مثله ثم قوله كامعب الرداء قبيح في تحقيق التشبيه ولبس بواقع ولا مستقيم في العبارة الاعلى اضمارانه ذنب بسعيه كايسهب وقوله يذب عن عرف ليس

منوجش برقيقتين كاغا ، تر يان من ورق عليه موسل ماان يعاف قلى ولواوردته ، يوما خلائق جدويه الاحول

البيت الاول صالح وقدقاله التاس ولم يسبق السه ولم يقلمالم يقولوه بل هومنقول وفي سرعة عدوالفرس تشييمات ايس هذا بابدعها وقديقولون يفوت الطرف ويسبق الريع ويجارى الوهم ولولاان الاتيان على ماسن ماقالوه فى ذلك يخرج الكلام غن غرض الكتاب لنقلت لك جالة عادهبوا اليه في هذا العدني فتعلم انه لم يأت منهاء عليل عن الوصف أويفوت منتهى الحدعل ان الحوى يذكر عند الانقضاض خاصة وليس للفرس هنده الصفة في الحقيقة الأأن يشبه جدد في العدو بحالة انقضاض البازي والعقاب وليست تلك الحالة باسرع أحوال طيرانها وأما البيت الشانى فقوله ان الاذنين كانهما منورق موصل وانماأرا دبذلك حدتهما وسرعة حركتهما واحساسهما بالصوت كإبحس الورق بحفيف الريحوظ اهرالتشبيه غير واقع واذاضهن ماذ كرنامن المعني كان المعني حسنا واركن لابدل عليه اللفظ وليس هذا البيت برائق الافظ ولامشا كل فيه اطبعه خسرقوله متوجس برقيقتين فان هذا القدر حسن وأما البيث الثالث فقدذ كرنافها مضى من المكتاب الهمن باب الاستطراد ونقلنا نظائر ذلك من قول أبي تمام وغيره وقطعة أبى تمام في نهاية المسن في هذا المني والذي وقع المترى في هذا البيت عندى لس بعيد في لفظ ولامعنى وهو بيت وحشجدًا قدصار قلى في عين هذه القصيدة بل وخزافها ووبالاعلما قدكدرصفاه هاوأذهب ماه هاوماه هاوطمس بظلته سناها وماوجمه مدح الفرس بإنه لايعاف قذى من المياه أذاو ردها كأنه أر ادان يسلك مسلك بشارق قوله ولايشرب الماء الابدم واذا كان لهذا الباب بجانبا وعن هدا الممت بعيدا فهلاوصفه بعزة الشرب كاوصفه المتنبي في قوله

وصول الى المستصعبات بعنبه \* فلو كان قرن الشمس ماه لا وردا وهلاسلك فعه مسلك القائل

وانى الماء الذى شابه القذى ﴿ اذا كثرت وراده لعيوف مواوا وردته يوما حشو بارد ثم قوله حدويه الاحول و حشج دافيا أمقت هذا البيت وأبغضه وما اثقله واستففه وانما غطى على عينه عيبه وزين له ايراده طمعه فى الاستطرا وهلاطمع فيه على وجه لا بغض من جمجة كلامه ولا معنى ألفاظه فقد كان يمكن قلك والمنافعة والمنا

وتجويدهمع تتبعه للصنعة الكثيرة وتركيب العبارات وتنقيح الالفاظ وتزو يرها كان ذلك ادخل في عبيه وأدل على تقصيره أوقصو ره وأما قوله واغر في الزمن البيم محمل فان ذكرالهجيل في المدوح ليس بالجيد وقد يمكن أن يقال اله اذا قرن بالاغر حسن وجرى مجراه وانخرط في سله كهواهوى الى مفهاره ولم ينكر لمكان من جواره فهذا عندر والعدول عنه احسن واغا أرادان يردالع زعن الصدر ويأتى بوجه فى التعنيس قلت وكيفها كانفالقجيل فى كالرمه لم يقع موقعه فى قوله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر الججلون يوم القيامة منآ ثارالوضوه فالغرة والتحجيل فيسمحقيقيان ويستتبعان شرف الشجرة والغرةفي كلامهم لمجردالشهرة وظهو رالتميز وجلالة القدرفهوك قواهم وأبيض يستسقى الغمام بوجهه وفيه شئ لانظاهر كلامه يوهم انه قدصار عنطيا الاغرالا ولورا تحاعليه دمني ان من النحريدية الكثرة استسعمالها في الشعر تكون اسرع تمثلالاوهم من الابتدائية التي هي المرادة والدقة تقتضي الصر زعن مثله ولوسلم من ذلك أم يكن فيه مايفوت حدود الشعر او وأقاويل الناس فأماذكر الهسكل في البعث الشانى ورده بجز البيت عليه وظنه انه ودظفر جذه الافظة وعل شيأحتي كر رهافهي كلمة فيما ثقل ونحن نجدهم اذا أرادوا أن يصفوا بنحوهذ اقالوا ماهوالاصورة وماهو الا تمثال وماهو الادمية وماهو الاظبية ونحوذاك من الكلمات الخفيفة على القلب والاسان وقداستدرك هوأيضاعلى نفسه فذكرانه كصورة في هيكل ولوا قتصرعلي ذكر الصورة وحذف الهيكل كانأولى وأجل ولوان هذه الكلمة كررهاأ معاب العزائم على الشياطين لراعوهم بهاوأ فزعوهم بذكرها وذلك من كلامهم وشبيه بصناعتهم وأما قوله

وافى الضاوع يشدعقد حرامه \* يوم الاقاء على معم مخول اخواله للرسمين بفارس \* وجدود وللتبعين عوكل

نبل المحزم هما يدح به الخيل فهولم يأت فيسه بهديه عوقوله يشدعة دخوامه داخل في التسكلف والتعسف لا يقبل من مثله وان قبلناه من غسيره لانه يتبع الالفاظ وينقدها نقداشد يدافه لا يقبل من مثله وان قبلناه من غسو آخر سوى العقد فقد عقده دا البيت نقداشد يد كرااعقد ثم قوله يوم اللفاء حشو آخر لا يعتاج البه وأما البيت الثماني فعناه اصطحمن ألفاظه لا نها غير مجانسة اطباعه وفيما غلظ ونفار وأما قوله

يهوى كاتهوى العقاب وقدرأت \* صيدا وينتصب انتصاب الاجذل

وعذالف لاول كلامه لانه يغيد عفاطبة العذل وهذا يفيد عفاطبة الرفيق وقد بينت لك ان القوم بسلكون حفظ الالفاظ وتصنيعها دون ضبط المعانى وترتيبها ولذلك فال الله عز وجل والشعراء ينبعهم الفاوون ألم ترأمم فى كل واديهم ون وانهم يقولون ما لا يفعلون فاخسبرانهم يتبعون القول حيث توجه بهم والافظ كيف أطاعهم والمعانى حيث تتبسع ألفاظهم وذلك ماوضع عليه الابانة عن المقاصد بالخطاب ثم لوان هذا البيت ومايت ومن من البيتين سلم من نحوهذ الم يكن فى ذلك شئ يغوت شعر شاعر أو كلام متكم وأماقوله والشرى أرى فانه وان كان قد تصنع له من جهة الطباق ومن جهة المعنيس المقارب فهى كلمة ثفيلة على اللسان وهم بذمون نحوهذا كاعابوا على أبو تما م قوله

كريم مني أمدحه أمدحه والورى ، معى واذا مالمنه لمنه وحدى

ذكرلى الصاحب بن عباد انه جارى الفضل بن العميد في محاسن القصيدة حتى اتهى الى همدا البيت فذكرله ان قوله احد حه معيب لشقله من جهة تدارك حروف الحلف ثم بن بعد ذلك المتقدمين تكاموا في هذه النكتة قعلت ان ذلك شئ عندا هل الصنعة معروف ثم ان قوله عندا كل المنظل ليس بحس ولا واقع وأما البيت الثالث فهو أجنبى من كلامه غريب في طباعه نافر من جهاة شعره وفيه كزازة و فجاجة وان كان المعنى صالحا قلت ان العاذل هو الرفيق وما يصدر منه يكون في رأ به نصيحة توجها الشفقة وهو عند المحب عدل الاان استحسان الشيخ قوله ماذا عليك من انتظار لم تظهر اصابت هان في عناه جو يا على شدة مناقشته نوعامن الخال وذلك انه يدعى ان ليس على الرفيق ضرر في وقوقه بالمنزل وكيف وله أن بقول على "في ذلك اضاعة الوقت في غير طائل و ثقب ل الشغل بغير شاغل ثم ان قوله ان سئل عى عن الجواب كونه جة العاذل أولى من أن يكون عليه وأما قوله وكذاك طرفة فهو منتظم معسابقه فانه من نوع اختيار اخف المنر رين وضرب المثل به صحيح و بديم التاليج بالقصة المشهورة داع لا يراده وأما قوله

وأغرّف الزمن البهيم محجل \* قدرحت منه على أغرّ محمل وأغرّف البهي الاانه \* في الحسن جاء كصورة في هيكل

فالبيث الاول لم يتفق له فيه خروج حسن بل هو مقطوع عما سلف من الحكلام وعامة خروجه نحوه ذا وهو غير بارع في هذا الباب وهذا مدموم معيب منه لان من كان صناعته الشعر وهوياً كل به وتفافل عمايد فع البه في كل قصيدة واستجان باحكامه

جافيا في وضعه فهو كرقعة من جلد في ديباج حسن فهو بمحوحسنه ويأتى على جاله م في المه في شئ لان باج العدل لا يدل على هوى بجهول ولو كان مجهولا لم متدا لعدل اليه فعلم ان المقصد استجلاب العبارات دون المعانى ثم لوسلم من هذا الخلال لم يكن في البيت معنى بديد عولا شئ يفوت قول الشعراء في المدل فان ذلك جلهم الذلول وقولهم المسكرر قلت ان المحترى أخرج هذا المهيت مخرج التأسف والمحسر وشكوى الحال في الهوى وتقدير كلامه وان من سيما الحموى ولوازمه بجاج العدل في حيث تجهله دون تأمل في قوة اسباب الحموى وعدرصاحبه فقداد مج في كلامه ما فصله الاستوحيث يقول

أبصره عادلی علیه \* ولم یکن قبل دارآه فقال لی لو هو یت هدا \* مالامك الناس فی هواه فضل من حیث لیس بدری \* یأمن بالحب منهاه

وقوله

ماذاعليك من انتظارمت به بل مايضرك وقفة فى مستزل انستلى تونا بلواب فلم يطق به رجعاف كيف يكون ان لم يستل استأن كرحسن البيتين وظر فهما ورشا قنهما ولطفهما وماه ها وجهجتهما الاان البيت الاولى منقطع عن الدكلام المتقدم ضربا من الانقطاع لانه لم بجر اشافهة العادل ذكر والماجى دكر العد العلى وجه لا يتصل هد البيت به ولا يلاقه مثم الذى ذكر ممن الانتظار وان كان مليحا فى الافظ فهوفى المهدى متكلف لأن الواقف فى الدار لا ينتظر أمر اوا غما يقف تحسر اوتلذ د او تصربون وقع والاول مستجلب أمر اوا غما يقلم على الوقوف ولم أمر اواغما في المربوب وقيف البيت يقتضى تقدم عدل على الوقوف ولم يحصل ذلك مد كورا فى شعره من قبل وأما البيت الشافى فانه معاقى بالاول لم يستقل الابه وهم يعيبون وقوف البيت على غيره وبرون ان البيت التام هو المجود والمصراع التام وهم يعيبون وقوف البيت على غيره وبرون ان البيت التام هو المجود والمصراع التام بغسه بعيث لا يقف على المصراع الا خوافض لوائم وأحس وفيه شئ آخولانه لا يصلح ان يكون السؤال سببالان يعياعن الجواب وظاهر القول يقتضيه فاما قوله

لا تكلفت كى الدموع فأن لى \* دمعا يتم عليه أن لم يفضل ولقد سكنت من الصدود الى النوى \* والشرى أرى عنداً كل الحنظل وكذاك طرفة حين أوجس ضربة \* فى الرأس هان عليه فصد الا كل فالبيث الاول عنالف العلمة هم م في طلب الاسعاد بالدموع والاسعاف بالبكاء

ه كن الفاظ يديعة المطالع والمقاطع حلوة المجانى والمواقع قليلة المعانى والفوائد فاما قول المعترى بعد ذلك

من غادة منعت وغنه نيلها و فلوا عابدلت لنالم تبدل كالبدر غير مخيد والغصن فيدر ميدل والدعص فيرمهيل

فالبيت الاول على ما تكاف فيه من المطابقة الفاظه أو فر من معانيه وكلحاته أكثر من فوائده ونعلم ان الفصد وضع العبارات في مثله ولوقال هي محنوعة ما نعة كان ينوب عن تطويله وتحثير ما المكلام وتهويله ثهره هو معنى متداول مكر رعلى كل اسان وأما البيت الشافى فانت تعلم ان التشبيه بالبدر والغصن والدعص أمر منقول متداول ولا فضيلة في التشبيه بخوذ الث والما يبقى تشبيهه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء في البيت وهدا أيضا فريب لا نا المهنى مكرر وببقى له بعد ذلك شئ آخر وهو تعدله بالترصيد عنى البيت كله الان هذه الاستثناآت في اضرب من التكلف لا نالتشبيه بالغصن كاف فاذا زاد فقال كالغصن غير مهيل لانه اذا انهال خرج عن ان يكون مطلق التشبيه مصروفا اليه فلا يكون لتقييده معنى وأما قوله

ماللسن عندل باسعاد بخسن \* فيما أناه ولا الجمال بعمدل عدل المشوق وان من سيما الحوى \* في حيث تعهله لجاج العدل

قوله فى البيت الاول عندك حشووليس بواقع ولابد بعوفيه كافة والمعنى الذى قصد، أنت تعلم انه متكر رعلى لسان الشعرا، وفيه شئ آخرانه يذكران حسنها لم يحسن فى ثهيم وجد ووتهيم قلبه وضد هذا المهنى هوالذى يميل اليه أهل الحوى والحب و ببت كشاجه اسلم من هذا وأبعد من الخال وهو قوله

جهاة حسنك أحسنى و بحق من ج جعل الجال عليك وقفا أجلى قلت انه لم يوف المحكلام على ثقل قوله عندك حقه فانه الم تشقل ل كونها حشوا فقط با هى غير صحيحة الاستعمال فانه انما يقال المحتاب الذى عندك مثلاوا ما ان يقال الحسن الذى الدى الدى الدى عندك واللطف فلاوا نما يقال حسنك ولطفك أوالحسن الذى الك وأما البيم الثانى فان قوله فى حيث حشابة وله فى كلامه ووقع ذلك مستنكر اوحشيانا فراعي طب

بذاك ملوحة وفصاحته عيا وبراعته تكلفار سلاسته تعسفاوملاسته تأو ياوتعقدا فهذا فصل وفيه شئ آخر وهوان هذا الخطاب انما يستقيم مهماخوطب به الخيال حال اقباله فاماان يحسكى الحال الني كانت وسلفت على هذه العبارة ففيه عهدة وفي تركب الكلامعن هذا المدنى عقدة وهوابرا فتهوحذته في هدنه الصنعة بتعمد نحوهدا المكلام ثم قوله فعل الذي نهواه أولم يفعل ليست بكلمة رشيقة ولالفظة ظريفة وانكانت كسائرا لكلام فامابيته الشاني فهوعظيم الموقع في البهجة وبديع المأخذ حسن الرواء انيق المنظر والمسمع يمدلا القلب والفهم ويفرح الخاطر وتسرى بشاشة فااءروق وكان المجترى بمهي هذه الابيات عروق الذهب وفيه من الخلل مع الديباجة الحسنة والرونق المليح وذلك انهجعل الخيال كالبرق لاشراقه في مرآه كما يقال انه يسرى كنسيم الصبافيطيب مامربه كذلك اضاءما حوله ونؤ رمامى بهوهذا غلوف الصنعة الاأنذكره بطن وجوة حشو وفى ذكره خلللا "نالنور القليل بؤثر في بطون الارض وما اطمأن منها بخلافما يؤثرنى غيرها فلم يكن من سبيله أن يربط ذلك يبطن وجرة وتعديده المكان على المشواجده م تحديدام ي القيس بذكر سقط الاوى بين الدخول فومل فتوضح فالمقراة لميقنع بذكر حدحي حده باربعة حدودكا نه بريدبيه عالمنزل فعيشي ان اخل بحدان يكون بيعه فاسداوشرطه باطلافهذا باب ثم انما يذكر الخيال بحفاه الا الرودقة المطلب ولطف المسلك وهذا الذى ذكر يضادهذا الوجه ويخالف مايوضع عليه أصل الباب ولا يجو زأن يقدر مقدر ان الجترى قطع الكلام الاول وابتدأ بذكر برق لمعمن ناحية حبيبه منجهة بطن وجرة لانهذا القطع ان كان فعله كان خارجابه عن النظم المجود ولريكن مبدعا ثم كان لاتركون فيه فائدة لان كل مرق شمل وتكرروقع الاهتداءبه فى الظلام وكان لا يكون عانظمه مقيدا ولامتقدما وهو على ماكان من مقصد وذولفظ مجودومعني مستجلب غير مقصودو يعلم عثله انه طلب العبارات وتعليق القول بالاشارات وهذامن الشعرالجنس الذي يعلوا فظه وتقل فوائده كقول الفاتل

ولما قضينا من منى حكل حاجة \* ومسى بالاركان من هوماسى وشدت على حدب المهارى رحالنا \* ولم ينظر الغادى الذى هو رائع الحدنا باطراف الاحاديث بيفنا \* وسالت بإعناق المطى الا باطع

حيله فخدعهن كايقنضيه استحسان الشباب اهل الترف والنعيم فأنه لماأرادان يزيل حياه هاو يكسر حدتها ويشرمن شهوتها ليقمكن من التمناع بالم يجدالاان يكامها بما يقتضي ذلك وقوله ويوماعلي ظهرال كثيب الى قوله وقدأغتدى والطيرفي وكناتها فصل أخبرفيه انهاغض دت منه موما واشتقذا متناعها عليمه وحلفت دون استثناء فاخمذ في عنام اوزضما وتصرف في ذلك تصرف مثله في خضو عوتذ لل واذا افتخر أواشت جعلذلك فيضمن تواضع لحاواستسلام واعتراف لهابملكه واستيلاعها عليه وانقياده لحا والمضي مع من ضائها وتفهيمه ا ياها انها قد انفردت به مع تحكمه من المتع بغيرها من ذوات الشرف والترف والنصيم مع أقدامه فى ذلك وجراءته ومساعدتهن اياه فأنت اذا تأملت في قصول القصيدة على ما أشرنابه اليك عرفت انه لا يتوجه عليه من الانتقادات الاالقليل وانماوةفت معك هذا الموقف ليولد فيك الاطلاع على مشدل هذا الكلام جراءة واقداما على استعمال ذوقك واطلاق فبكرك في تميم زجيد الكلام ورديشه ومحيفة وفاسده ورفيعه ووضيعه ولاتتمكن منكمهابة انهذا شعرف لان المشهور فيستولى عليك حال التقليد ثمقال هذا الشيخ في موضع آخر من كما به ونحن نعد دالى بعض قصائد العبة ترى فنته كلم غليما كإز كلمه ناعيلي قصيدة امرئ القيس وتلك القصميدة التي نتكام عليمااجودشعره سمعتأبامسلم الرستمي يقول سمعت المعترى يذكران أجود شدءرقاله اهملابذ لكم الخيال المقبل قال وسمعت أباالفضلين العميديقول أجودشعره هوقوله فى الشيب زبرله لوكان ينزجر قال وسيثلت عن ذلك فقلت المجترى أعرف بشعر نفسه من غديره قلت لعل المجترى قال ذلك قبسل أن يقول قصيدته الشانيرة فنعن الاكن نقول في هدده القصيدة ما يصلح الم مثلها قوله

أهلابدلكم الخيال المقبسل و فعسل الذى نهواه أولم يفعل برق سرى فى بطن و جوة فاهتدت و بسناه اعناق الركاب الضلل البيت الاول فى قوله ذلكم الخيال ثقل روح وتطويل وحشوو غيره اصلح له وأخف منه قول الصنو برى

أهلابداك الزورمن زور به شمس بدن في فلك الدور و مورور به شمس بدن في فلك الدور و مورور و معنور ما وعدم و ما ما م وعد و بين الشعر تذهب بر وادة جرف أو نقصان جرف فيصير الى السكر ازة وتعود ملاحت و مناكب وعد و مناكب و من

ظاهر البصرة صبيحة ليلة بانت السماء تكف بها فرأى آثار دواب ذاهبة الى ناحية فقال انهذه الاتارتخيرعن خروج قوم الى ذلك الوادى وماأراهم الاقداجتعوا لنزهة وطعام وشراب فعزم على ان يلحق م - م لعمله يصيب معهم بعض ما تربه فانتهى به السير على تلك الا " ارالي غديروا ذا به نسوة قد نز هن ثيام ن و دخلن فيه فنزل عن بغلت ه وجلس هلي الثياب وقال يوم كيوم دارة جلجل فتضاحك منه النساء وقالواحد ثنا بحديث ذاك اليوم فاخبران جاعة امرئ القبس عزموا يوماعلى الانتقال من موضع الى موضع فسبق الرجال ليصلحوا المنزل ويمهدواموضع الاقامة وتخلف النساءوما يكفيهن من الخدم فاستضفى امرؤ القيسحتى خوج على آثار النسوة حتى اذا كان نصف النهار وصلن الى غدير فقال بعضهن لبعض لونزلنافي هذا الموضع فاسترحنا واستجممنا نشاطنا بالاستنقاع في هدا الغدير فنزلن ونزعن ثيابهن ودخلن الماء وأدركهن امرؤ القيس فجلس على ثيابهن وحلف انهلا يعطى واحدة ثيابها حتى تخرج وتأخذها بنفسها فيعدان امتنعن برهة وخفن ذهاب الوقت تتابعن في الخروج واحدة بعدوا حيدة حيثي بقيت عشيقته تقسم عليه وتستعطفه وتنذلل له وهو يأبى حتى خرجت فرآها مقبلة ومدبرة ثم قلن له حبستناواجعتنافاغتنج ذلك منهن ورأى مكان الحيلة في وصوله الى حبيبته فقال اتأكلن اذاعرتناقى نقلن نعمفقام اليهارعقرهاوجع المندم المطبوأ جوا ناراعظمة فجلس وجلسن يشتوون ويأكلون و يترامون و يتلاعبون حتى قضوا غرضهم من الطعام وقاموا لتميم السفر فتو زعوامتاع نافته وبني هوفركب مع حبيبته وكان هذا قصد وفهو يتجب من عام حيلته و باوغه غرضه وتراه يقتصرف الكلام على مواضع النكت عملى ماجرى بينهوبين حبيبته بعدركو بهمعهاوانه أخذفي مغازلتها وملاعيثها واقتطاف غرائها ونقل انهاقالت له الويلات انكمر جلى وليس في نقل كلام الغير على وجهه عيب ألا ترى الى قوله تعالى شأ نه وقالوا لن نؤمن الدحي تفجرانا من الارض ينبوعا الى آخر ومع مااشة العليه من وقاحته موسفهه موجهلهم بالله وقوله قالت وتقول تأدية للعائى بعمار انها فالقول الاول حصل منهامية والشانى تسكرر ولولاذلك ما كان يعجز وأن يقول وقالت وقدمال الغبيط بنامعا وتعرف تعين ذلك اذا تلوث قوله تعالى أرسل الرياح فتشير محابا معذكر ماسلف فى علم المعانى وأماقوله فثلك حبلى فذلك ما من شأنه أن يقوله فىهذا المقامفانه لايقول عن نفسهانه راهب في صومعة بل يخير بأنه زيرنساء مستعمل

a(225).

المل المدار الدمع يعقب راحة من الوجد أويشقى نعبى البلابل وقالت المئساه

## ان البكاه والشفاء من الجوابين الجوائح

وذلك أمريعرف بالوجدان فقوله عندرسم دارس ليس من كالامه وعبر بلفظ دارس على معنى المشارفة على الدروس والقرب منه وهومخاز مشه ورالاستعمال حلواعليه قوله تعالى فيه هدى للتقير قالوا أى المشارفين للتقوى الصائر بن لها فلاتناقض فلمامهم من صحبه هدا الكلام وقدهتفوابذكر حبيبتين كانتاله تذكر حالهمافأ شارالي صفةما كانتا عليده من حس الحال وطهب النعيم وريعان الشباب الى غسير ذلك من دواعي الغزل والصبابة بقوله اذاقامتا تضوع المكوالبيت وحده فصل واغاخص مألة القيام المكان الحركة الموجبة لقو جالحواء الذى تنتشربه الرائحة وتبلغ البعيد ولذلك وقع التشبيه بعدموقعه فليس غرضه أن يصفهما بالطيب حتى يقال ان ذلك لا يخص حالة دون حالة ولذاك فالتضوع ولميقل انهما اذاقامتا فهماطيبا الرائحة فالتشبيه بين انتشار الرائحة والمرورمع النسيم وليس تشبيه رائحة برائحة حتى يقال انه نقص وشه به القوى بالصعيف ثم الانكيفية بكاثه ومقدار دموعه وهو حكاية عماوقع له كاهوا امادة في اشعار العرب من كونها في الغالب حكاية عن واقع وليس مجرد تخيل كما هو حال المتأخرين من الشعراء فانهملا أرادوا أن يتبعوا العرب في عل الشعر تأملوامذاهيهم فيه وجعوا تصرفاتهم في انواعه ثم اخذواف الجدم والتأليف على سبيل الخيال لاعلى سبيل حكاية الواقع فليس لاحدان يكذبه في صفة حاله ولا ان يكلفه الكذب بأن يقول ان الدوسع بل المقاني وجرى مثل الجرالي غير ذلك من المبالغة وقد فات هذا الشيخ أن يذكر السبب في انحطاط قوله دمو عالعين منى والسبب في ارتفاع قوله عزد كره وهن العظم منى والعبار تان من واد واحدوان يبين الفرق يبنهما كاتسقه ضره اذاذكرت ماسلف من الكلام على الآية فى علم المعانى وقوله ألارب يوم الى قوله و يوما على ظهر المكتبب فصل حكى فيده بعض الوقائع التي كانت له أيام شبابه وهوكلام مثلاثم آخذ بعضه يبعض يجمعه غرض واحدكما تعرفه من سياق قصته فذكر بوم دارة جلجل وهو يوم عقرالناقة ويوم دخوله الخدر فعطف للاختلاف بالاضافة وليستأ بإمامتعددة كانه قال يوما بدارة جلجل بوم عقرت بوم دخلت وقصة هدذا البوم عملي ماحكوه عن الفرزدق قالواخ ج الفرزدق يوما الي Alb

o(281)

أسبابه وبين قول بجرى في سبكه على نظام وفي رصفه على منهاج وفي وضعه على حدولى صفائه على بابوفى بهجته ورونقه على طريق مختافه ، وتلف و، وتلفه مقد ومنباعد، منقارب وشارده مطيع ومظيعه شاردوهوعلى متصرفا تمواحد لايستصعب فيحال ولايتعقد في شان فأنت ترى هذا الشيخ كيف عمد الى قصيدة قداته في العلماء وأهل الادب على تقدمها في الجودة وعلوها في البلاغة حتى جعلوها رأس القصائد السبعيات فافسد بالنقد صورتم او نحبر في وجه ٤٠ جيم اول کن أقول انه معنو رانية کلامه وسلاسة عباراته وحسن ساوكه في تقر براغراضه قد تهامل على أمرئ القبس بعض المحامل وما كان ينبغي فان التحامل في مقام البرهندة يوجب نفرة عن الاستماع واستصعابا عن الانقيادو يكون ذلك سببالضياع الحق واستأ قول ان كلام المخلوق أيف ابلغ من رتب البلاغة يكاديداني كلام الخالق الذى لاتخفى عليه خافية ولكن أقول انه لاينسبغي ان يضس كلام حقه ولا يوفى قسطه ويعترف له بحظه منها وهاأنا مقتف أثره في الكلام على يعض ماتبكلم عليه عايتلاشي معه كثير من انتقاداته ومفصل مافيه المكلام منها تفصيله الذى أراده الشاعر قوله قفانيك البيتين فصل أراد فيه بالحبيب والمنزل الجنس فالتنكير فيه للتذويد علالا فرادفكا نه قال ليقف كل منايبكي صفاء عيشه الماضي وسرور أوقاته السا لفة وتمتعه بحبيبه في تلك المنازل الشاغلة لقلك النواحي التي سماها وطوى في ذلك الحديث عن كثرة العمران وعظه مالمجقع وذاك سبب لفوة الاعمن وانساع داثرة السرور والقمكن من الاستشار باللذات وفيه اقامة العذرفي اشتداد الوجد وكثرة الزن اذبقدر الانسبالشئ تقع الوحشة عندذهابه ولاظهار الجزع والمهالغة في الابانة عن العذر قال لم يعف رسمها وذلك من أيجاز الاشارة الذي هومعدودمن أكبردعاثم البلاغة فليس ذكره لتلك المواضع فض للوتأ مل عطفه فيها بالفاء دون الواوكا يقتضم مطاهر الكلام فالكناية ادامن قوله رسمها تعود للمنازل ثمان مناقشته في الالفاظ مع كونه من رؤس. أهل اللغة الذبن تنقل عنهم وبكلامهم يحتج فيهخر وجوقوله وقوفاالى قوله اذا فامتافصل يبين فيهما كان مروعظ محابته اياه ونصحهم له فكان من كلامهم لانهاك امي وتجمل فهل عندرمم دارس من معول ذلك منك الآن كدأ بكوحالك فيها مضى من فلانة وفلانة واعترض بين اجزاه ماحكاه عنهم بفوله وأن شفائي عبرة ودعوى كون البكاء شافيا واطلاق الدمو عمر يحاأم مشهور بين الشعراءقال بعضهم

4(585)+

ألاأ يها الليل الطويل الا النجلى \* بصبح وما الاصباح فيك بامثل وكان بعضهم يعارض هذا بقول النابغة

کاینی لهدم یا أمیدة ناصب و لیل أفاسیه بطی ال کوا کب وصدر اراح اللیدل عازب هه فر أضاعف فیه المزن من کل جانب تقاعس حتی قلت لیس منقش و ولیس الذی یتلو المعوم یا آید

وقد جوى ذلك بين يدى بعض الخلفا وقدم ابيات امرى القبس واستحسن استعارتها وقد جعل الديل صدرا بدقل تغييه و بعلى القبيه وجعل الدافا كثيرة وجعل المصلبا عندو ينطاول ورأوا هذا بخلاف ما يستعبره أبوتمام من الاستعارات الوحشية البعيدة المستنكرة ورأوا ان الالفاظ جيالة واعلم ان هذا صالح جيدل وليس من الباب الذى يقال انه منناه عجيب وقيه المام بالتكاف ودخل في التعل وقد خوجواله في البديسع من القصيدة قوله

وقدأغتدى والطبر فى وكنائها \* بخبرد قيد الاوابد هيكل مكر مفر مقب ل مدبر معا \* كجلود صخر حطه السيل من عل وقوله أيضا

لهابطلاظي وسافانعامة \* وارخاه صرحان وتقريب تنفل فأما قوله قيد الاوايد فهومليح ومثله في كلام الشعراه وأهل الفصاحة كثير والتعمل عشله هيكن وأهل زماننا الآن يصنفون نحوهذا تصنيفاو يؤلفون المحاسن تأليفائم يوشصون به كلامهم والدين كانوامن قبل لغزارتهم وغكنم لم يكونوا بتصنعون لذلك انما كان يتفق لهم اتفاقا ويطرد في كلامهم اطرادا وأما قوله في وصفه مكرمفر فقد جعفيه طباقا و تشبيم اوفي سرعة جرى الفرس الشعر اهماه واحسن من هذا وألطف وكذلك في جعه بين أربعة وجوه من التشبيه في بيت واحد صنعة ولكن قدعو رض فيموز وحم في أبياتها تفاوتا بين أو بعة وجوه من التشبيه في بيت واحد صنعة ولكن قدعو رض فيموز وحم في أبياتها تفاوتا بين أله والمتمل والاستراء والانعقاد والسلامة والانعقاد والمنازعون في أبياتها والاسترسال والتوحش والاستكر اموله شركاه في نظائر هاومنازعون في عاسنها ومعارضون في بدائعها ولاسواء بين كلام ينعت من الصفر تارة ويذوب تارة ويذوب تارة وينتان المرابه و تتقاذف به ويناون تاون المرابه وتتقاذف به إصبابه وتتقاذف به إصبابه وتتقاذف به المهوان والتسلم بعوله المنابع والمهود بكائر في تصرفه اضطرابه وتتقاذف به المهوان والمهود بكائرة والمهود بكائرة والمهود بالمهود بكائرة والمهود بالشهود بالمهود بالمهو

مطفل فسرّوه على انها اليست بصبية وانها قدا سف كت وهذا اعتدار متعسف وقولة مطفل زيادة لافائدة فيها على هذا التفسير الذى ذكره الاصهى ولكن قد يعمل عندى أن يغيد غيرهذه الفائدة فيها النهااذ اكانت مطفلا للظت اطفالها بعين رقة ففى نظر هذه رقة نظر المودة ويقع الكلام معلقا تعليقا متوسطا وأما البيت الثانى فعنى قولة ليس بفاحش أى ليس بفاحش الطول ومعنى قوله نصته رفعته وقوله ليس بفاحش فى مدح الاعناق كلام وحش موضو عمنه واذا نظرت فى اشعار العرب رأيت فى وصف الاعناق ما يشبه المحرف كيف وقع على هذه الكلمة ودفع الى هذه الافظة وهدلا قال كقول أبى نؤاس

## مثل الظباء سمت الى ، روض صوادر عن غدير

لست اطول عليسك فتستنقل ولاا كثر القول ف ذمه فتستوحش وا كلك الى جهة من القول فان كنت من اهل العسنعة فطئت واكتفيت وعرفت مارمينا اليسه واستغنيت وان كنت عن الطبقة خارجاوعن الا تقان بهذا الشأن خاليا فسلا بحكفيك البيان وان استقرينا جيسع شعره و تتبعنا عامة الفاظه و دلانا على مافى كل حرف منه اعلم ان هذه القصيدة قد ترددت بين أبيات سوقية مبتذلة وأبيات متوسطة وأبيات ضعيفة مردولة وابيات وحشية غامضة مستكرهة وأبيات معدودة بديعة وقد دلانا على المبتذل منها ولا ولايات وحشية غامضة مستكره وأبيات معدودة بديعة وقد دلانا على المبتذل المناولا ويعبس معناه في وجهه كل خاطر و يكفهر مطلعه على كل متأمل أوناظر ولا يقع بمشله المدت والتفاصح وهو بحانب لما وضع له أصل الافهام ومخالف لما بنى عليه التفاهم بالدكلام فيجب أن يسقط عن الغرض المقصود و يلحق باللغز والاشارات المستبهمة فأما الذى فيجب أن يسقط عن الغرض المقصود و يلحق باللغز والاشارات المستبهمة فأما الذى

وتضعى فتيت المسك فوق فراشها \* نؤم الضحى لم تنتطق عن تفضل والمصراع الاخير عندهم بديد عوم عنى ذلك انهام ترفة متنعة الهامن يكفيها ومعلى قوله لم تنتطق عن تفضل يقول لم تنتطق وهي فضل وعن هي بعدة ال أبوعبيدة لم تنتطق فتجل ولكنه اتفضل وعما يعدونه من محاسنها

وليل كوج البحر أرخى سدولة \* عسلى بأنواع الهموم ليبستلى فقلت له لما تملى بصلب - \* واردق اعجازاونا • بكا كل

اللفظة الوحشية المتعقدة وأبس فى ذكرها والحاقها بسوا بقها من الكلمات فائدة والسكلام الغريب واللفظة الشديدة المبايئة انسم السكلام قد تحد مداذا وقعت موقع الحاجة فى وصف تنا يلائمها كقوله عز وجل فى وصف يوم القيامة يوما عبوسا قمطريرا فأما الذا وقعت فى غيرهذا الموقع فهى مكروهة مذمومة بحسب ما تحمد فى موضعها وروى ان جريرا أنشذ به من خلفا و بنى امية قصيدته

بان الخليط برا منين فود عوا ، أوكاما جدوا له ين تجزع كيف العزاء ولم أجد مذبنتم ، قلما يقر ولا شرا با ينقع فكان يزحف من حسن هذا الشعر حتى بلغ قوله

وتقول بوزغ قدد بيث على العصا \* هلاهزأت بغيرنا يا بوزع فقال المسموقولة على المسموقولة ال

هصرت بغصني دوحة نتمايلت ، على هضم الكشعر بالخطال مهفهفة بيضاء فيرمفاضة ، تراثيمام صقولة كالسجندل

تصدّوتبدى عن أسيلوتتى \* بناظرة من وحش وجرة مطفل وجيسد بحيد الريم لبس بفاحش \* اداهى نصته ولا بعط سلم معنى قوله عن أسيل أى بأسيل وانما بريد خداليس بكز وقوله تتنى يقال اتقاه بحقه اى جعله بينه ويينه وقوله تصدو تبدى عن أسيل مثفاوت لان الكشف عن الوجه مسع الوصل دون الصدو قوله تتنى بناظرة لفظة مليحة ولكن اضافها الى مانظم به كلامه وهو مختل وهو قوله من وحش وجرة ويجب أن تدكون العبارة بخلاف هذا كان من سبيله ان يضيق الى عيون الظهاء أوالمها دون اطلاق الوحش ففيهن ما تستنكر عيونها وقوله

معامرعادواناه وأجرة ودوقال بعنهم في تعديم قوله تنعرض أول ما تطلع كان الوشاح اذاطرح يلقاك بمرضه وهوناحيته وقال أبوعر و بعدى اذا أخذت الثر بأفي وسط المرأة والاشبه عندناان البيت غير معيب من خيث عابوه به وانه من محاسن هذه القصيدة وان كان فيه ضرب من التكلف لانه قال اذا ما الثر بافي السماء تعرضت تعرض اثناء الوشاح فقوله تعرضت من المكلام الذي يستغنى عنه لانها تشبه اثناء الوشاح سواء كانت في وسط السماء وعند الطاوع والمغيب والتهو يل بالتعرض والتطو يل بهذه الالفاظ لامعنى له وفيه ان الثر باك قطعة من الوشاح المفصل فلامه في لقوله تعرض اثناء الوشاح والماراد أن يقول تعرض قطعة من اثناء الوشاح المفصل فلامه في لقوله تعرض اثناء الوشاح والماراد أن يقول تعرض قطعة من اثناء الوشاح المفصل فلامه في لقوله تعرض اثناء الوشاح والماراد أن يقول تعرض قطعة من اثناء الوشاح المفصل فلامه في لقوله تعرض اثناء الوشاح والماراد أن يقول تعرض قطعة من اثناء الوشاح المفصل فلامه في لقوله تعرض اثناء الوشاح والماراد أن يقول تعرض قطعة من

فَجِثْتُ وقد نضت لنوم ثيابها \* أدى الستر الالبسة المتفضل

انظرالى هذا البيت والابيات التى قبله كيف خلط فى النظم وفرط فى التأليف فذكر القتع بها وذكر الوقت والحال والحراس ثميذ كركيف كان صفتها لماد خل عليها ووصل المهامن نزعها ثيابها الاثو باواحدا والمتفضل الذى فى ثوب واحدوه والفضل فعاكان من سبيله أن يقدمه ذكر ومؤخرا وقوله لدى السترحشو وليس بحسن ولا بديع وقولة

فقمت بها أمشى تجر ورادنا مد على اثرنا أذبال مرط مرحل فلما اجزناساحة المي وانتحى مد بنابطن خبت دى قفاف عقنقل

البيت الاول ذكر فيه مساعدتها اياه حتى قامت معه ليخلو وكانت تجرعلى الاثر أذيال من ط من حل والمرحل ضرب من البرود يقال لوشيه الترحيل وفيه تتكلف لائه قال وراء ناعلى اثر ناولوقال على أثرنا كان كافيا والذيل انما يجرورا الماشى فلافائد قلا كروراء ناوتقديرا لقول فقمت امشى بهاوهذا أيضاضرب من التسكلف وقوله اذيال من طكان من سبيله أن يقول ذيل من طلى انه لوسلم من ذلك كان قريبا ليس محايفوت بمثله عبره ولا يتقدم به سواه وقول ابن المعتزاحسن منه

فبت أفرش خدى في الطريق له به ذلاوا سحب أكابي على الاثر وأما البيت الثانى فقوله اجزنا؟ على قطعنا والخبت بطن من الارض والقف رمل متعرج والمقدنة للائنعقد من الرمل الداخل بعضه في بعض وهدا البيت نافر عن الابيات المتقدمة لائن فيها ما هو صلي قريب شه كلام المولدين وهذا قدا غرب فيه وأتى جده

ساقطام دولا وهوترى ان مهنى السكلمة ان عينها كالسهمين النافذين في اصابة قلبه المجروح فلما بكتاوذر فتابالا موع كانتاضار بتين في قلبه ولسكن من حل على الثأويل الثانى سلم من الحلل الواقع في اللفظ ولسكنه اذا حل على الثانى فسد المعنى واختل لا نه ان كان عباء لى ماوسف به نفسه من الصبابة فقلبه كله لحماف كيف بكون بكاؤها والذى يخلص فلبه لحما واعلم بعدهذا ان البيت غير ملائم لبيت الاول ولامتصل به في المعنى وهو منقطع عنه لانه لم يسبق كلام يقتصى بكاه ها ولاسبب يوجب ذلك فتركيبه هذا السكلام على ماقبله فيه اختلال ثم لوسلم له بيت من عشرين بيتاوكان بديعاولا عيب فيه فليس بعيب لانه لا يدعى على مثله ان كلامه كله متناقض ونظمه كله متهاين واغما يكفى ان بين ان ماسبق من كلامه الى هذا البيت عالا يمكن ان يقال انه يتقدم واغما يكفى ان بين ان ماسبق من كلامه الى هذا البيت عالا يمكن ان يقال انه يتقدم عيد أحداما المثانكر ناان يكون شعر ومتناسبا في الجودة ومتشابها في صحة المعنى واللفظ والمعنى وبين وحشى غرب مستند كروبين كلام سليم متوسط وبين على سوق وقلنا انه يتصرف بين وحشى عرب مستند كروبين كلام سليم متوسط وبين على سوق في اللفظ والمعنى وبين حكمة حسنة وبين سخف مستشنع ولحدا قال الله عزاسه ولوكان من حند غير القد وجدوا فيه اختلافا كثير او ووله

وبيضة خدر لابرام خباؤها \* تمتعت من لهو بها غير مجل تجاوزت أحراساوأ هوال معشر \* على حراص لو يسرون مقتلى

فقد قالواعنى بذلك أنها كبيضة خدرف صفائها ورقتها وهذه كلمة حسنة ولكن لم بسبق البهابل هى دائرة فى أفواه العرب وتشبيه سائر ويعنى بقوله غيير مجل انه لبس ذلك بما يتغنى قليلا وأحيانا بل يتكررله الاستمتاع بها وقد يجله غيره على أنه رابط الجأش فلا يستجل اذا دخل البهاخوف حصانتها ومتعتها وليس فى البيت كيم بيرفائدة لان الذى حكى فى سائر أبياته قد تضمن مطاولته فى المغازلة واشتغاله بها فتكر يره فى هذا البيت مثل ذلك قليل المعنى ليس فيسه الاالزيادة التى ذكر من متعتها والبيت الثانى ضعيف وقوله لو يسرون مقتلى أراد أن يقول لوأصروا فاذا نقله الى هذا ضعف ووقع فى مضمار الضرورة والاختلال على نظمه بين حتى ان المحترز معترز من مثله وقوله

اذاماالثر یافی السماه نعرضت و تعرض أثناه الوشاح المفصل قد أنكر عليه قوله اداماالثر یافی السماه تعرضت وقال الثریالا تتعرض حتی قال بعضهم سمی الثر یا وانها أراد المهوزاه لا بها تتعرض والعرب تف عل ذلك كافال زهم بر

\*(EYE)\*

افاطممهلابعش هذا الندال \* وان كنت قدازمعت صرى فأجلى أغرك منى انحب كقاتلى \* وانك مهما تأمرى القلب يفعل

فالبيت الاول فيه ركاكة جداوتا نبث ورقة واعلقا ثلاان يقول كلام النساء بمايلا عمى الطبع أوقع وأغزل ولبس كذلك لانك تجدالشعراء في المؤنث لم يعدلواءن رصانة قولهم والمصراع الثانى منقطع عن الاول لا يلاعمه ولا يوا فقه وهذا يبين المك اذاعر ضت معه البيت الذى تقدمه وكيف ينكر تدلاها والمتغزل يطرب على دلال المبيب وتدلله والبيت الثانى قد عيب عليه لانه قد أخبر أن من سبيلها أن لا تغتر بما يدلها من ان حبها يقتله وانما غلاك قلبه ها أمل ته فعله وكيف يكون ذلك مع ذلك وان كان المغي غيرهذا الذى عيب عليه وانما أمل ته فعله وكيف يكون ذلك مع ذلك وان كان المغي غيرهذا الذى عيب عليه وانما ذهب مذهبا آخر وهو أنه أراد أن يظهر الجلد فهد اخلاف ما اظهر من نفسه فيما تقدم من الابيات من الحب والبكاء على الاحبة فقد دخل في وجه آخر من المناقضة والاحالة في الكلام ثم قوله تأمرى القلب يفال كان سبيله ان يقول تأمري إذا القلب لا يؤمر فالاستعارة في ذلك غير واقعة ولاحسنة وقوله تأمري إذا القلب لا يؤمر فالاستعارة في ذلك غير واقعة ولاحسنة وقوله

فان كنت قدساء تك منى خليقة \* فسلى ثبابى من ثيابك تنسلى وما ادّر قت عيناك الالتضربى \* بسهميك في أعشار قلب مقتل

البيت الاول قد قيل في تأويله انه ذكر الثوب وأراد البدن مثل قول الله تعالى وثيابك فطهر وقال أبوعبيدة هذا مثل المجر وتنسل تبين وتنفصل وهو بيت ركيك المعنى وضيعه وكل مااضاف الى نفسه ووصفها به سقوط وسفه وسخف ويوجب قطعه فلم لم يعكم على نفسه بذلك ولكن يورده مورد ان ليست له خليقة نوجب هجر انه والتقصى من وصله وانه مهذب الاخلان شريف الشماثل قذلك بوجب أن لا ينفك من وصالة والاستعارة في المصراع الثانى فيها تواضع وتقارب وان كانت فربية وأما البيت الثانى فعد ودمن عالم المعنى المتعند ومن الله عند وهم برمة اعشار اذا كانت قطعاه في المحارات لا يتقسم الجزور عليها ويعنى بسهميك المعلى برمة اعشار اذا كانت قطعاه في المائلة فارادا نك ذهبت بقلي أجدع ويعنى بعوله مقتل وله سسبعة انصباه والرقيب وله ثلاثة فارادا نك ذهبت بقلي أجدع ويعنى بعوله مقتل مذلل وأنت تعلم أنه على ما يعنى به فه وغير موافق للابيات المتقدمة المافيا من التناقض مذلل وأنت تعلم أنه على ما يعنى به فه وغير موافق للابيات المتقدمة المافيا من التفظ مستكرها الذي بينا ويشبه ان يكون من قال بالثا وبل الثانى فزع البه لانه رأى اللفظ مستكرها على المهنى الاول لائن القائل اذا قال ضرب فلان بسهمه في المدف بعنى أصابه كان كلاما على المهنى الاول لائن القائل اذا قال ضرب فلان بسهمه في المدف بعنى أصابه كان كلاما على المهنى الاول لائن القائل اذا قال ضرب فلان بسهمه في المدف بعنى أصابه كان كلاما

0(476)0

لافائدة فيه غيرتقد برالوزن والا فحكاية قولم الاول كاف وهوفى إلى ظام قبيخ لانه ذكر مرة فقالت ومرة تقول في معنى واحد وفصل خفيف وفي مصراع الثانى أيضانا أبيث من كلامهن وذكر أبوعبيدة أنه قال عقرت بعيرى ولم يقل نافتى لانهم يجلون النساء على ذكور الابل لانها أقوى وفيه نظر لان البعير اسم للذكر والانثى واحتاج الى ذكر البعير لاقامة الوزن و قولة

فقلت له اسيرى وأرخى زمامه ولاتبعد ينى عن جناك المعلل فقلك حبلى قد طرقت ومرضع \* فالهيتها عن دى تماثم مغيل

البيت الاول قريب التسج ايس له معنى بديسع ولالفظ شريف كانه من عبارات المخطين في الصنعة وقوله فقلك حبلى قد طرقت عابه عليه أهدل العربية ومعناه عندهم حتى يستقيم السكلام فرب مقلك حبلى قد طرقت و تقديره أنه زير تساه وأنه يفسدهن ويله بهن عن حبلهن ورضاعهن لائن الحبلى والمرضعة أبعد من الغزل وطلب الرجال والبيت النانى غير منتظم مع المهنى الذى قدمه في البيت الاول لائن تقديره لا تبعدينى عن نفسك فانى أغلب النساه وأخد عهن عن رأيهن وأفدهن بالتفازل وكونه مفسد أله فن لا يوجب هجر موالا ستخف ف به لسخفه ودخوله كل مدخل فاحش وركوبه كل مركب فاصدو فيه من الفعش ما يستذكف المكر يم من مثله ويأنف من ذكر موقوله

اذامابكى من خلفها انصرفتان ؛ بشق وتحتى شقه الم يحوّل ويوما على ظهرالكثيب تعذرت ؛ على وآلت حلفة لم تحلل

فالبيت الأول عاية في الغص ونهاية في الدهنف وأى فائدة لذ كره لعشيقته كيف كان يركب هذه القبائع ويذهب هذه المذاهب ويرده في ها الواردان هذا ليبغضه الى كل مر سمع كلامه وبوجب له المقت وهولو صدق لكان قبيداف كيف لو كان كاذبائم ليس في البيت لفظ بديد عولا معنى حسن وهذا البيت منصل بالبيت الذى قبله من ذكر المرض الستى لها ولد محول فاما البيت الثانى وهو قوله و بوما يتبعب منه وانما تشددت وتعسرة عليه وحلفت عليمة وبصفه وأنت تجدفي شعر المحدثين من هذا الجنس في التغزل ما يدور معه اللب و تطرب عليمه النفس وهذا عما تستنكره النفس ويشمِ تزمنه القلب وليس في شمية من الاحسان والمسن وقوله

هذا البيت وأمتن وأبجب منه والبيت الثانى خال من المحاسن والبديع خاوه من المعنى وليسله لفظ بروق ولا معنى بروع ولا يرعث تهو يله باسم موضع غريب وقال و بوم عقرت العدارى وطبتى \* فبالمجب امن رحلها المتعمل فظل العدارى يرتم بلحمها \* وشعم كهداب الدمقس المفتل

تقديرهاذكر يوم عقرت مطيتي أويرده على قوله يوم بدارة جلجل قال بعض الادباه قوله واعجبا يعب من سفهه في شبابه من تحره نافته لحن واعا أراد بان لا يكون الكلام من هذا المصراع منقطعاعن الاول وأرادأن يكون الكلام ملائماله وهذا الذى ذكره بعيدوهومنقطع من الاولوظاهره أنه يتجب من تحمل العذارى رحمله وليس فيهذا عجب كيبرولافي فعر الناقة لحن تعجب وانكان يعني به انهن جلن رحله وان بعضهن حلته فعبرعن نفسه برحله فهذا قليلايشيه ان يكون عجبا لكن الكلام لايدل عليه وينجافي عنه ولوسل البيت من العيب لم يكن فيه شئ غريب ولامه في بديم أكثر من سلامته مع قلة معناه وتقارب أمره ومشاكلته طب عالمتأخر ب من أهل زماننا والى هذا الموضع المجرله بيترائع وكلامرائق وأماالبيت الثانى فيعدونه حسناو يعددن التشبيه ملجا واقعاوفيه شئ وذلك أنه عرف اللعمون كرا اشهم فلابعلم أنه وصف شحمها وذكر تشبيه أحدهما بشئ واقع وعجزعن تشبيه الاتز وهدذانقص فى الصنعة وعجزعن اعطاء السكلام حقه وفيه شئ آخر منجهة ألمهني وهوأنه وصف طعامه الذي اطعمهن أضاف بالجودةوهذا قديعاب وقديقال ان العرب تفتخر بذلك ولايرونه عيباواغا الفرسهم الذين برون هدذا عبيا شنيعا وأما تشبيه الشعم بالدمقس فشئ يقدع للعامة ويجرى على ألسنتهم فليس بشئ قدسبق اليه واعازاد المفتل للفافية وفيه شئ آخر وهوان تجيعه بما أطعم الاحباب مذموم وانساغ التجيم عااطعم الاضياف الاأن بكون أورداا كلام موردالمجون والمزاح وقوله

و بوم دخلت المدرخدر عنيزة \* فقالت الك الو يلات انك من جلى تقول وقد دمال الغبيط بنامعا \* عقرت بعيرى يامن أ القيس فائزل فوله دخلت المدرخدر عنيزة تركر بره لاقامة الوزن لا فائدة فيه غيرها ولاملاسة له ولارونق وقوله في المصراع الاخير من هذا البيت فقالت الك الو يلات انك من جلى كلام وثنث من كلام النساه نقله على جهته الى شعره وليس فيه غيرهذا وتكر بره بعد قول وقد مال الغبيط يعنى قنب المودج بعد قوله فقالت الك الو يلات انك من جلى ذلك تقول وقد مال الغبيط يعنى قنب المودج بعد قوله فقالت الك الو يلات انك من جلى

ويفضلهما نمقال

وقوفاتها صحبى على مطهم به بقولون لا ثهلات أسى وقعمل وان سفائى عبرة مهر واقة به فهل عندرسم دارس من معول ليس فى الميتين أيضامه فى بديع ولا افظ حسن كالاولين والبدت الاول من حامتها في بقوله و ففا من في المنظ و حكاله قال قفا وقوف صحبى بها على مطهر ما وقفا حال وقوف صحبى و قوله بها متأخر فى المعدى وان تقدم فى اللفظ ف فى ذلك تدكلف وخروج عن اعتدال الكلام والميت الثانى مختل من جهدة الله قد جعدل الدمع فى اعتقاده شافيا كافيا في حاجته بعد دلك الى طاب حدلة أخرى ومول عند الرسوم ولوار ادان يحسن الكلام فوجب أن يدل على ان الدمع لا يشفيه اشدة ما به من الحزن شم يسائل هل عند الربع من حدلة أخرى وقوله

كدأبك من أم الحويرث قباها \* وجارتها أم الرباب بمأسل اذاقامتا تضوع المسك منها \* فسيم الصباحات بريا القرنفل أنت لاتشك في أن البيت الاقل قليل الفائدة ليس له معذلك بهجة فقد يحون الكلام مصنوع اللفظ وان كان منزوع المعنى وأما البيت الثاند فوجه التكلف فيه قوله اذاقامتا تضوع المسك منهما ولوأراد ان محود أفاد ان بهما طيباً على كل حال فاما في حال القيام فقط فذلك تقصير ثم فيه خلل آخر لانه بعدان شبه عرفها بالمسك شبه ذلك مريا القرنفل وذكر ذلك بعد ذكر المسك شقص وقوله

ففاضت دموع العين منى صبارة على ولاسدي الدارة جليسل الارب يوم الك منهسان المستعانة به ولاسديا يوما بدارة جليسل قوله فغاضت دموع العدين غماستعانته بقوله منى استعانة ضعيفة عند المتأخرين في الصدنعة وهو حشوغ مرمليم ولا بديم وقوله على المخر حشوآ خولان قوله بلا دمى عملى بغنى عنه ويدل عليه وليس بعشو حسن غم قوله حتى بلدم مي مجلى اعادة ذكر الدمع حشوا نووكان يكفيه ان يقول حدى بلت مجلى فاحتاج في اقامة الوزن الى هذا كله غم تقديره انه قد أفرط في افاضة الدمع حتى بل مجله تفريط منه وتقصير ولوكان أبدع لد كان يقول حتى بل محمود يشدمه أن يكون غرضه اقامة الوزن والقافية فان الدمع سعدان بيل المجل واغاية طرمن الواقف والقاعد على الارض والقافية فان الدمع سعدان بيل المجل واغاية طرمن الواقف والقاعد على الارض أوعلى الذيل وان بله فلقلته وانه لا يقطر وأنت تعدفي شعراك بزرزى ماهوأ حسن من أوعلى الذيل وان بله فلقلته وانه لا يقطر وأنت تعدفي شعراك بزرزى ماهوأ حسن من

قف بالدبارالتي لم يعفهاالقدم بي بلى وغيرها الارواح والديم وقال غيره أراد بالميت الاقلانه لم ينظمس الروكله و بالشانى انه ذهب بعضه حتى لا يتناقض الحكلا مان وليس في هذا التصارلان معينى عفاودرس واحد فاذاقال لم يعف رسمها ثم قال قد عفافه و تناقض لا يحالة واعتذاراً بي عبيدة أقدر ب لوصح والحكن لم يرده في القول مورد الاستدواك على ماقاله زه بيرفه والى الخلل أقرب وقوله لمان معتم كان يند في ان يقول لمان يعلم والمان تعسف فعدل مائي تأويل تأنيث لا نهافى معدى الريح والا ولى التذكر ون التأنيث وضرورة الشعرة دولته على هذا التعسف وقوله لم يعف رسمها كان الاولى ان يقول لم يعف رسمه لا نهذاك الحدد الته على مائي المتزل واقع ينها فذلك خلل لا نها من كان رد ذلك الحدد المائي تأويد لا المتعلم والمائي المتزل الدار حق انث فذلك أيضا خلل ولوسلم من هذا كله ومما خاوره وان أراد ما لمن المتزل الدار حق أنث فذلك أيضا خلل ولوسلم من هذا كله ومما خرود وان أراد ما لمن المترب للم يدعليه حما المترب المنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حما كراه بديا التمان المنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حما كراه بديا التمان المنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حما كراه بديا التمان المنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حما كراه بديا التمان المنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حما المنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حما كراه بديا المنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حما كراه بديا المنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حما كراه بالمنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حما كراه بيناله المنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حما كراه بالمنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حما كراه بالمنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حما المنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حمان كراه بالمنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حمان كراه بالمنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حمان كراه بالمنالا يقصر عن الميتين بل يؤيد عليه حمان كراه بالمنالا يقصر عن المينالا يقسلا على على المنالا يقلم كراه بالمنالا يقالا على المنالا يقالا على المنالا يقالا كراه بالمنالا يقالا كله والمنالا كله و

عارق الشه مرأمورا البسع فيهامن ذكرالد ياروالوقوف عليها الى مايته ل بذلك من البديع الذي أبدعه والتشبيه الذي أحدثه والمليع الذي تعبد في شعره و التصرف الكشيرالذي تصادفه في قوله والوجود الدي ينقسم البها كلامه منصناعة وطبيع وسلاسية وعفووه تانة ورقية وأسماب تحسمد وأمور ثؤثر وغدح وقدترى الادبا أؤلا يوازنون به فلاناوف لانا ويضمون أشعارهم الى شعره حـ يى رعماواز نوابين شـ مر من لقينا ، وبينه في أشياء اطبقة وأ ، وربد بعدة ورعما فضلوهم عليه أوسووا بينه-مو بينه أوقر بواموضع تقدمه عليم وبروزه بين أيديه-م والمااختار واقصيدته في السيعمات أضافواالم المثالم اوقر تواجها نظائرها بمتراهم يقولون لفلان لامية مثلها ممترى أنفس الشعرا متشوق الى معارضة وتساويه في طريقته ورعا غيرت في وجهه في أشما كثيرة وتقدّمت عليه في أسماب عجيبة واذاجاؤا الى تعداد عاسن شدر كان أمراع صورا وشيئامهر وفاأنت تحدد من ذلك البديع أوأ حسن منه في شعر غيره وتشاهده شل ذلك المارع في كالام سواه وتنظرانى الحدثين كمف توغلواالى حيازة المحاسن منهم منجم عرصانة المكالم الى سلاسته ومتانته الى عذوبته والاصابة في معناه الى تحسين بهجته حتى إن منهم من إن قصرعند في بعض تقدم عليد في بعض لان الجنس الذي مرم ون اليد والغرض الذى بتواردون عليه عماللا تدمى فيه عمال فكل يضرب فيه بسهم ويفوز فيمه بقدح مم قد تتفاوت السهام تفاوتا وتتساين تباينا وقد دتتقارب تقاربا على حسب مشأكلتهم في الصنائع ومساهمتهم في المحرف ونظم الفرآن جنس متميز وأسلوب مخنه صفاذ اشتتان تعرف عظم شأنه فتأمل مانقوله في هـ فاالفصل لامرئ القيس في أجود اشعاره وماتب بناك من عواره على التفصيل وذلك

قفانبك من ذكرى حبيب ومنزل ببسقط اللوى بين الدخول فومل فتوضع فالمقسرات لم يعفرهما به الماسعة مامن جنوب وشمال الذين بتعصب ون المدرعة بعداس الشعرية ولون هذامن البديع لانه وقف واستوقف و بكى واستبكى وذكر العهد والحميب والمنزل في نصف بيت وضو ذلك واغدا بيناه الملابقع لك ذها بناءن مواضع الماسن ان كانت تأمل أرشدك الله أنت تعلم انه ليس فى البيتين شيئ قدسب قى ميدانه شاعرا ولا تقدم به صانعا

أناس اذا مااسته كم الروع كسروا ، صدور العوالي في صدور الكائب فأحسنا جمعاومن وادى هذا الكلام قول بعضهم

يلقى السيوف بوجهه و بنخره \* و يقيمها منه مقام المغفر و يقول الطرف اصطبر اشباالقنا \* فهدمت ركن الجدان لم تعقر

وفى قولة و يقيم الستخدام فان الدكناية السيوف المهدوح وقول أبي بكر بن النطاح يتلقى النه المدي و جه حي ب وصدور القنابوجه وقاح وهذا كله مأخوذ من قول كعب بن زهير

لاية\_عالِطعنالافى نحـــورهـم \* ومالهم، عن حياض الموت تهليل أومن قول حسان

ولسناعلى الاعقاب تدمى كلومنا به والكن على أقدامنا تفطرالدما هذاماأردت نقله من كاب أبي هلال فاستوعه عما علمان الناس في نقد الشدور وسائر المكلام صنغان الصنف الاول الشعرا والكاب ورواة المنظوم والمنثورمن العلا ولغرض التعليم والتأديب وهؤلاء اغاا نتقدوا عاظهر قبعه وتبين فيه الخالفة للحكدة في تشريف النوع الانساني بالكلام كنوعي التعقيد والحشو والتطور ل والخطأفي المعاني واستعمال ألفاظ لائقة فعقام فى غيره الى مايشا كل ذلك وكفاك ماسلف منهاعلمه ورعاتسا محوافي أشا المست بتلك المنزلة العاعرة وامن القصور الطبيعي الذي لاعكن معه الاستكال على الاطلاق الصنف الثاني أولثك العلاء الذين تكلموا في السات اعجازالقرآنالشريف منجهة الملاغة ووضعوالذلك مصنفات وهؤلا حمثانهم قرنوا بين الكلام البرى من كل عبب -ل أودق ظهر أوخفي وهوكلام من لا تخفي عليه خافية وبين كلام الناس الذين هم موضع السهو والنسيان لا يكاد يسلم لهم كلام من متعلق لزمهمم أن يبالغوافي العحث والتفتيش وان لايتغاضوا عن شيء كن أن يؤثر في سلامة الكارم ومراءته من المطاعن وهاأنام وردلك من ذلك أغوذ حاقال أحدالمصنفين فى ذلك الغرص حيث انتهى من القول الى امانة سقوط درجة الشعر كيفما كان عندر جدة الكتاب العدر مزمن البدلاغة فنرجع الاتن الى ماضمناه من الكلام على الاشمارالمتفقى على جودتها وتقدم أصحابها في صفاعتهم ليدين لك تفاوت أنواع الخطاب وتباعدموا ومالبلاغة وتستدل على مواضع البراعة وأنت لا تشك في جودة شعرامرى القيس ولاترتاب في براعتيه ولاتتوقف في فصاحته وتعلم انه قدا بدع في

وقال العترى

قوم ترى أرماحهم يوم الوغى به مشغوفة بمواطن الكتمان فقصره ن أصله وهو قول عرو بن معديكرب

والضار بين بكل أبيض مرهف ب والطاء ندين محامع الاضغان فقوله مجامع الاضغان أجود من قوله مواطن المكتمان لائم ما غما يطاعنون الاعداء من أجل اضغائهم فاذا وقع الطعن في موضع الضغن فذاك المراد وقال المحترى أيضا

من غادة منعت وتمنع نيلها \* فلوانها بذلت المالم تسدل

منعت بصيغة فعل الجهول أى منعها أهلها وكذلك بذلت أى لوبذلوها فقضر فيه عن قول عدد الصعدس المعدل لاختصاره وظهور المعنى فيه

وغيرحسن قوله ظمأو جوعا وقديتفق الشاعران الا تحسدوا لأخوذمنه في سوه العبارة كغول ابن أذينة

كاغماعاتم ادائبا \* زينها بتزيين

وقولأى نواس

كانهمأثنواولم يعلموا \* عليك عندى بالذى عابوا ورعما الفقافي الاجادة كقول اعرابي \* فسنم عليما المسلك والليسل عاكف \* وقول المعترى

وحاولن كقمان الترحل في الدجى \* فسنم به سن المسك حسين تضوعاً وقال أيضاً

فكان العبير بهاواشيا \* وحرس الحلى علم ارقيباً وزاجهما المتنى بقوله

قانى الملحة وهى مسك هتكها \* ومسيرها في الليل وهى ذكاء غهم شيئين كافعل المحترى في بيته الثانى وله كمته سقط في أسفل الرابية وقال عربي حرام على ارماحناطعن ولدس \* وتندق قدما في الصدور ودورها

مسلمة اعجاز خبلى فى الوغى \* مكامة لبانها وغورها

وقال أبوتمام

أضرت بضوء البدر والبدرطالع به وقامت مقام البدرا الغيرا قال أبوه للا زاد العدرى على الاعرابي في قوله أضرت قلت ولم يصب فليس قوله أضرت واقعامن الحسن موقع قول الاعرابي وسمع بعضهم قول مجود الوراق

اذا كان شكرى نعمة الله نعمة به عملي له في مثله ما يحب الشكر فحكم في مثله ما يحب الشكر فحكم في مثل المعمو في المنافعة المعموم بالمنافعة المنافعة ال

\* ادامس بالسراءعم سروره \* وان مس بالضراء اعقبه اجو ومامنه-ما إلاله فيه نعدمة \* تضيق بهاالاوهام والبر والجر

فقالوأساء

ب الجدلله ان الله ذواحم ب لم محصماعددامالشكرمن حدا شكرى له عدل فيه على له به شكريكون فالشكرفيه مدى وقال على كرم الله وجهه قيمة كل امرئ ما محسنه فقال ابن طماطما العلوى

في الاتمى دع في أغالى بقيمي به فقيمة كل الناس ما يحسنونه وقال آخر (فقيمة كل امرئ عله) فأسا كل واساءة الاقل أشد فأن قوله كل الناس

ليس كقولهما كل امرئ وقال عربى

دنوت له بأبيض مشرفي \* كمايدنوالمصافح للعناق

فأساه فى أخذه أبوة عام حيث يقول

حنّ الى الموتحتى ظن جاهله \* بانه حن مشتاقاً الى وطن وأحسن البحثرى أخذه في قوله

تسرع حتى قال من شهد الوغى \* لقاء أعاد أم لقاء حبائب وقال ذوالرمة

وایل کجلماب العروس ادّرعته به بار بعة والشخص فی العین واحد أحمن دا فی وأبیض صارم به وأسم رخملی وأبیض ماجد فاسا فی أخذه أبوتمام فی قوله

البيدوالعيس والليل التمام معا به ثلاثة أبداية حرت في قدرن فقوله والليل التمام معاوقوله ثلاثة أبداوقوله بقرن في قرن كلها عبارات قبيحة وأجاد البحثرى الاتباع بعض الاجادة في قوله

اطلبا المشاسواى فانى م رابع العيس والدجى والبيد

عقول رحال توافت على المنتها وفي صقيق تواردا لخواطر مروى انعلا أنشدهم ان أى ربيعة عبدالله بن العباس رضي الله عنه ما قوله (تشط عدا دار جيراننا) سبقه لتقيم المدت فقال (وللدار بعدغد أبعد) فقال عره كمذاقات فقال مكذا ينبغي أن يقال وانجربرا والفرزدق حضرام معلس هشام أوغيره وعدى بنالرقاع نشد قصيدته التي أولما ي عرف الديارتوهم الاعتادها ب فلا وصل الى قوله في صفة الغرالة وابنها \* تزجى أغنكا نابرة روقه \* عرض اللك شغل عن الاسقاع فقال الفرزدق مجر مرماذاتراه يقول فقال جرمرا واهستاب مشلاقال الفرزدق انه يقول به قلم أصاب من الدواة مدادها به فطاعاد عدى للانساد وأتم المت هكذاقال ويرلقد حسدت الفرزدق على ادراكه فوق ماحسدت عدا على شعره ومثل ذلك وقع كثيراس عافي الاشعار الحكمة التي تني صدورها عن اعجازها وخطب النابغة بين يدى النعمان فقال يفضله على ملك غسان أيفاخرك ابن جفئة واللائلا مسك حيرمن يومه ولقذالك أحسن من وجهه وايسارك أسحع من عينه ولعمدك أكبرمن قومه ولنفسك أكبرمن جده ولمومك أشرف من دهره ولوعدك أنجزمن رفده ولهزاك أضرب من جدده والكرسيك أرفع من سريره ولفيرك أبسط من شبره ولامك خيرمن أبيه فأخذاله مرا وول النابغة ولقدالك أحسن من وجهه قال أبونواس م مدحسن الوجودحسن قفاكا م وقال مدالصمد من المعدل

المأرأيت البدر في \* أفق السماء وقد تعلى ورأيت قدرن الشمس في \* أفق السماء وقد تدلى شميه ما أجلا شميت ذاك وهده \* وأرى شبيه ما أجلا وجده الجيب اذا بدا \* وقفا الحديب اذا قولى

قال أوهد الله يعدن أن يقال لارجل قفاك حاله كذا وكذا فعمارة النها بغة أحسن وسمع ألحسن بن وهب قول أعرابي جعتنى وا بإها ظلمة الآبل وكان البدريز ينها قلاعاب أرتنه فقال

أرانى البدرسنة اعشاء به فلما أزمع البدر الا فولا أرتفي المدر الا فولا أرتفيه بسدة تها فكانت به من البدر المنور لى بديلا فأسام بالاطالة والتكريروسوء العبارة فقد ما ته قول الاعرابي وكان البدريزينها وقال المعترى

وقالأبوغام

هـمة تنطع النبوم وجـد \* آلف للعضبض فهوحضبض وتبعه البعدرى فلم سئ

مقديريغدوبعزمقائم ، فيكل نائبة وجدقاعد

وقال أبوالعماهية

كَمْ نَعْمَةُ لا اُستَقِلْ بشكرها \* لله في طي المكاره كامنه

فتبعه أبوعام بقوله

قدينع الله بالبلوى وان عظمت \* ويبتلى الله بعض القوم بالنع الكنه وان زاد فقول الى العتاهية أجل وقال أبو غام

رافعا كفه لبرى فاحد مسه جاء في لغير اللطام أخذه المحترى فأوضعه وأحسن العبارة عنه

ووعدلیس بعرف من عبوس \* بأوجههم أوعدام وعید

وفرقت بن ابني هتم بطعنة به لهاعاند يكسوالسليب ازاره العائدالدم الشديد اتخروج فأخذه البحترى وقال

سلموا وأشرقت الدماء عليهم ب مجرة فكانه مهرسلموا على المدورة فكانه مهرسلموا على المعار على المعار مدورة فكانه عند في المتعار من وكفاك هدف القديم الأخد في كنت مستحضرا وهاك أمث له القديم الأخد في ذلك لولم بكن من توارد الخواط و قول طرفة

وقوفاج التحدي على مطهرم بيقولون لاته لك أسى وتحاد

وقوفا به اصحب على مطيمه به يقولون لاتم لك أسى وتحمل وقول الفرزدق

أَنْرُجُورِبِيهِ عَانَ تَعِي عَصَفَارِهَا \* بِخَبْرُ وَقَدَ أَعَيَارَ بِيعَا كِارِهَا مِنْ قُولُ الْمُعَدِثُ مِنْ قُولُ الْمُعَدِثُ

أترجو كليدا ان يجى عديثها \* بخير وقد أعما كليدا قدعها وفي توارد الخواط رين يتفقيان في توارد الخواط رين يتفقيان

أخذامن قول حريز

اذاغضبت على بنوغميم ، وجدث الناس كلهم غضاباً وقال ان عدينة

ماكنت الاكليم ميت بدعالي اكله اضطرار الخدومن قول الاول

وان بقوم سودوك لفاقة به الىسيدلو يظفرون بسيد وقال ابراه يم بن العباس

لفضل بن سعد يد \* تقاصر عنهاالمدل فبسطتها للغدى \* وسطوم اللاجدل وباطنها للنددى \* وظاهر هاللقدل

فقال النالرومي

أصبحت بن خصاصة وتحمل \* والمدر وبينه حما يموت هزيلا فامدد آلى يدائعود بطنها \* بذل النوال وظهرها التقبيلا واكمن قول الراهيم باطنها وظاهرها أحسن من تعود بطنها وقال بشار

الدهرطلاع باحداثه « ورساله في اللقادير محدوية تنفذأ حكامها « ليس لماءن ذاك تأخير

فشعه ابن الرومى حيث يقول في المدح

يظل عن الحرب العوان ععزل \* وآثاره فيها وان عاب شهد

كما حقب المقدار والحركم حكمه به على الناس طرّ الدس عنه معرد قال أبوها للأن قول بشارا كثرما وطلاوة وقال أبوة عم

وجدت رحائى فيك وحدك همة بواكنه في سائرالناس مطمع قال أبوهلال أخد والبحترى واختصره

من المهام المعافرة عن معاشر به ببيتون والا مال فيهم مطامع وعبت من قول أبي هلال فقد نزل البحسترى عن أبي تمام در جاث فأين هو من قوله وحدك همة ومن قوله في سائر الناس وكيف يقول اختصروه و يقول أن أملى واحتازه عن معاشر ببيتون و تبعهم ابن الرومي في هذا المعنى حيث يقول

بهصدة ق الله الإماني حدد بثها \* وقدمردهر والاماني وساوس

وقال

فى التشبيع ودمه خلفا وقته وأى احسان أحسن أبوة ام فى سلاسة عبارته وممام أدبه

ألااغاليلى عصاخيز رائة به اذاغزوها بالاكف تلين فقال والله لو جملها عصامن زيداً ومخلااً حسن ألا قال مثل ما قلت

وحورا المدامع من معد ب كان حديثها غمر المجنان اذاقامت بسجعتها تثنت ب كائن عظامها من حيزران واستجعن الناس قوله عظامها وإلى قال بشار

من را قب الناس لم يُطافر بحاجته \* وفار بالطيبات الفاتك اللهج تمعه سلم الحاسر فقال

من راقب الناس مات غل به وفاز بالله ذة الجسور

فلساسم بشارهذاالبدت قال ذهب ان الفاعلة بدنى وكان قلمذه ومن حسن الاشاع قول ابراهم بن العباس الصولى اذا كان المحسدن من الثواب ما يقنعه وللسى عمن العقاب ما يقمعه ازداد المحسن في الاحسان رغبة وانقاد المسى الله قرهمة اتدع فيه علما كرم الله وجهه حيث يقول يجبعلى الوالى أن يتعهد أموره و يتفقد أعوانه حتى لا يخفى علمه احسان محسن ولا أساء مسى عثم لا يترك واحدام نهما بغير جزاء فان ترك ذلك تماون المحسن واجترأ المسى وانفسد الامروضاع العمل وقال وعضهم أفاته المحارة المحسن واجترأ المسى وانفسد الامروضاع العمل وقال وعضهم ماذا أقدل المحاج عن سلطانه بسيد تقرر بأنها مولاته ماذا أقدول أذا وقفت اذاء به في الصف واحتمد له فعلاته

وقال نصدب

فعلُ جوافاً الذي أنت أهده ولوسكة وا أالله المحقال المحقال المحقال المحقال المحقال المحقال المحقول المدول المحتمل المحتمل

قولالمارون امام المدى \* عنداحتفال المجلس الحاشد أنت على مابك من قدرة \* فلست مثل الفضل بالواجد ليس على الله على

علام تلفتين وأنت نحدى ، وخيرالناس كلهم أماى مى مى تردى الرصافة تسترجى ، من التهم يروالد برالدواى فتسته في قولى

واذاالمطى بنا بلغن عدا ، فظهورهن على الرحال حرام قر بننامن خيرمن وطئ الحصى ، فلهاعلينا حرمة وذمام ،

وقلت

أقول لناقدي اذباغندني ، لقدأ صبحت عندى بالممين فلم أجعلك للغربان نحلا ، ولاقلت اشرقى بدم الوتين حرمت على الازمة والولايا ، واعلاق الرحالة والوضين

فأنت تراه قداء ـ ترف بالمتابعة ولم يحن فه المعابة لما عدر فت من استعدان سلوكم تلك السيدل اذا أحسد وأوا عادوا وقد شرف هذا المعنى صلى الله عليه وسلم حدث قال لا مرأة قالت فيوت على هذه النعيبة ونذرت ان باغتنى ان أضرها بتسمام زيتها و يعكى ان دعملا كان حالسا يوما في جاءة فرى ذكر أبى تمام فوقع فيد مكاهو شأن اكثر المتعاصرين المشتركين في صناعة وقال الله يتتم معانى في أخد فها فقال رجدل مامن ذاك أعزك الله فقال قات

وان امرأ أسدى الى سافع ، اليه و بر جوالشكرمنى لاحق شده مدا فاشكر فى الحوائم انه ، بصونك عن مكروهها وه و بخاق فقال فدى أقوم بحق شكرك اذ حنت ، بالغيب كف ك لى غار نواله فالقيت بدن يديه مرسؤاله ، واذا امرؤاسدى المك صنيعة ، من حاهده فكانها من ماله واذا امرؤاسدى المك صنيعة ، من حاهده فكانها من ماله

فقال الرجل أحسن والله فقال دعيل كذبت قيمك الله فقال الرجل أن كان سبق الى هدذ المعيني فتبعته الماحسنة وان أخدة همنك القدا حاده فصاد أولى به منك فغضب دعيل وقام فانظره داك الله في مثل هدد الفادك أدبا فأى اساءة اساء دعيل فان من أسدى بستوجب الشكر على أى حال ولمن أسدى بشفيه عمنة ان وماعلى المحسنير من سبيل وقد أظهر دعيل حاقته في قوله أحقى و يخلق وكان طبع دعيل الحسنير من سبيل وقد أظهر دعيل حاقته في قوله أحقى و يخلق وكان يقول أنامنذ لا يصبر عن المحجب المداود وكان يقول أنامنذ كذا وكذا أحل خشبي على كنفي بعنى خشبة الهاب الكونه كان يتوقع ذلك لا فراطه كذا وكذا أحل خشبي على كنفي بعنى خشبة الهاب الكونه كان يتوقع ذلك لا فراطه

وقال أوتمام

نقل فؤادك مااستطعتمن الهوى \* ما اعجب الاللحميب الاول \*

حَكَمُمنزل في الارض بألَّ فه الفَّتَى \* وحنينَــه أَبِذَا لَاوَل مَــنزلُ أَخذُه مِن قُولَ كَثَيْرُ

اذاماأرادت الله انتزيلنا \* أبينا وقلنااكاجبية أوّل

وقال أبوتمام أيضا

وركب كاطراف الاسنة عرسوا ب على مثلها والليل تسطوغياهيه

لامرعلم-م ان تم صدوره ، وليس عليم ان تم عواقيم أخذاليت الاول من قول البعث

أطافت بركب كالأسنة هيد \* بخاشعة الارجاع برصونها

والبيت الثاني من قول اعرابي

غـ الام وغى تقعمها فأبلى \* فـ انبلاء الزمن الخؤون وكان على الفتى الاقدام فيها \* وليس عليه ماجنت المنون

وكانء لى الفتى الاقدام فيها وقال فى رئاء ولدين لعبد الله من طاهر

نجمأن شاء الله ألايطاما \* الاارتداد الطرف حتى ما فلا

ان الفحية عدة بالرياض نواضرا \* لاجدل منها بالرياض ذوابلا

لَمْ فِي عَلَى مُلكُ الْحَمَّا لِل فَهُ مِهِما \* لُوأُمْهِلْتُ حَتَى مُدَّمُونَ شَمَافُلا

لوينسا أن الكان هدد أغاربا \* للكرمات وكان هذا كاهدا

ان اله ـ لال اذا رأيت غ ـ وه \* أيقنت ان سيصربدرا كاملا ألم هذه المعانى مقول الفرزدق وأحادما شاء

وجفن سلاح قدرزئت فلم أنح \* عليه ولم أبعث عليه المواكما وفي جوفه من دارم ذو حفيظة \* لوان المنابا أنسأته لماليا

ويجكى عن أبى نواس انه كان يقول مازات أستهجن قول الشماخ

اذابلغتني وحلت رحلى \* عرابة فاشرقى بدم الوتين

وموافقة ذى الرمة الاهفى قوله

اذا ابن أبي موسى بالالبلغته ، فقام بفاس بين عبنيك عازر حتى معت قول الفرزدق

ولوان مشمة افاتكاف غيرما ﴿ في وسقه لسقى البك المنبرُ الله اللي المدح من قول العرجي في الغزل

لوكان حياقبله نظمائها و حائفه حياكمايم وجوه بهن و زمزم الاانه غيرخاف ثم المدارفي حسن الاخد على ان يشتمل كلام الا تخذ على مالم يشتمل علم مكلام المأخوذ منده من حسن تركيب أواختصار عبارة أو زيادة معدى وتستمين ذلك في عائراه من الامثلة قال مسلم بن الوليد

أحبار م ماهبت شمالا \* وأحسدها إذاهبت بنوباً

أخذه من قول حران العود

اذاهبت الارواح من نحدوارضكم به وجدث لرياها على كمدى بردا وقال أيضا به و يغمد السيف بين النحروانجيد به أخذه من قول بعض الفرسان جعلت السيف بين الليت منه به و بين سواد كحيته عدارا فقال أبونها سيف فاغها دالسيف أقوى من جعله عذارا وقال أبونها سي

سبط البنان اذااحتي بنجاده \* غرامجاجم والسماط قمام

رصف عدوحه بسطة القامة في قول انه وهوقاء دعتب بعداده يطول من حوله من العسكر وهم قدام وكان الخليفة اذاجلس محلس المهابة قام بحائده صفان عمد دان الى مسافة من العسكر عشى بين ما الماراليه وهما السعاطان وكان يقال قال قلان القصدة الفلائية وأنشذها بين السعاطان أخذا يونواس قوله من قول جوبر

وقد أطول نجاد السيف محتبياً \* مثل الرديني هزته الانابيب

وقال أرضافي هذاالمني

أشم طويل الساعدين كانما بديلاث فياداسيفه بالواء

بطـل كائن ثبـابه فى سرحـة ب بحذى نعال السبت ليس بتوأم وقال مدين عطية العدوى

ما العدش الافى جنون الصبى \* فان تقضى فجنون المدام \* رأح اذاما الشيخ والى بها \* خسائردى بردا الغدلام قبل أخد من قول حسان

انشرخ الشباب والشعر الاسط ودمالم يعاص كان جنونا

ونظمها وقد يقع للتأخر معنى سبقه اليه المتقدم من غيران يليه ولكن كاوقع الاول وقع للا تخر وهدندا المرعرفة من نفسي فلست أمترى فيده وذلك الى كنت علت في صفة النساء به سفر نبد و را وانتقبن أهلة به وظننت الى سبقت الى جع هذي التشبيين في نصف بيت الى أن وجد ته لمعض البغداديين في كثر تعبى وعدر مت على ألااحك على المتأخر بالسرق من المتقدم مكاحما وقد قبل ان من أعذا المعنى في كسام لفظ من عنده كان هو أولى به عن تقدمه وقالوا ان أباعد والسارق كفول النابغة معنا و ومن أخذ معنى بافظ مكله أو بعضه فذلك هو السارق كفول النابغة

بانكشى والملوك كواكب \* اذاطلعت لم يبدمنهن كوكب

وقدسمقه المهرجل من كندة في عروبن هندحيث يقول

هوالشمس وافت يوم دجن فأفضات به على كل ضوه والملوك كواكب والحادق عنى دبيبه الى المعنى حتى بأخده في ستر فيحكم له بالسبق المه من عربه وأحد أسباب اخفاء السرق ان يأحذ المعنى الستعمل في صفة خرفيع عله في مديح أومن مديح في في قله الى وصف مشلا الا انه لا يكيل له في الا المبر زال كامل المقدم فمن أخفى دبيد من قد أخذه من قول الستر أبونواس في قوله به أعطتك ريحانه المعقار به اذكان قد أخذه من قول الاعشى على ماقالوا

وسدية مما تعتق بابسل به كدم الذبيج سلبتها جريالها سئل الاعدى عن سلبتها جريالها مشكل الاعدى عن سلبتها جراء و الما وانجر بالما وانجر بالما وانجر بالما وانجر بالما وانجر بالما يضاء في حسن لوخ الى بدنى ومعنى أعطتك ربيحا نها العقار أى شربتها فانتقل المك وكذلك قوله

لاينزل الايلحيث ب فدهرشرابها نهار من قول قدس بن الخطيم

قضى أسالله حين صورها الخيالق الانعنا السدف

فنقل ذلك أبونواس منصفة المرأة الى الجروكة ول أبي تمام

جعت عرى أعماله العدفوقة به البك كاضم الانابيب عامل فيل نقله الى المدح من قول أبي حال الربعي في الرئاء

أولئك أخوان الصفا ورئتهم وماالكف الااصبع ثماصبع

ظلاوة وما و فرعا كان الدكلام مستقيم الالفاظ صبح المعانى ولا بحون له روزق ولا رواق ولا رواق ولا رواق ولا رواق ولا رواق ولا رواق و فلك ما وروا ورقوا قد و مدلا يكون على غيره عما عسر بر وزه واستكره خووجمه تدوك ذلك بالوجدان بعد كثرة قوا و تعنته فات الا شعار فانك تحد انفسك من الفرح عند قرا و تغيره واعتبرذلك عنل قول الحطيشة

هم المقوم الذين اذا ألمتُ م من الا مام مظلمة أضاؤاً

وقوله

ب قصرعابه عيدة وسدالم ب نشرت عايده جالما الايام واذاسوفك صافحت هام العدا ب طارت لهن عن الفراخ الهام برقت سماؤك العددة فأمطرت ب هامالها ظل السيوف غمام وعلى عدوك بابن عم عدد ب رصدان ضو الصبح والاظلام فاذا تنسبه رعشه واذا غفا ب سلت عليه سيوفك الاحدادم

قسفى هدنوالا بهات مع جودتها رونق المس فى غدرها ما عربي محراها من صحة المعنى وصواب اللفظ هدنوا وعالم بغيان نطلة المعالم معما ما من تقييما المعرفتال ودلالة الله على ما يعترضك فى الطريق التي تسلكها المعرفة انشاءا الكلام نثرا ونظما ان المعانى دائرة بين النياس يتفاوتون فى المعمر عنها ومنه فشأ القول بان الناس بأخذ بعضهم من بعض وتنو وحع ذلك الاخد الى حسن وغير حسن فوجب ان نسوق الكأمثرة من ذلك لعض وتنو وحع ذلك الاخد الى حسن وغير حسن فوجب ان نسوق الكأمثرة من ذلك لتطلب الحسن وصحت في عن المحسن وصحت في المالي حسن وصحت والصب على قوال من سيمقهم ولكن عليم اذا أخد وها ان يكتبوها عندهم و برزوها فى معارض من تأليفهم و يؤدوها فى عبر حاليتها الاولى ويزيد وافى حسن تأليفها و جودة تركيم اوكال حليمة اومعرضها فاذا فعلواذاك فهم أولى بها عن سعف المهاولولا ان القائل يؤدى ما سمع ما كان فى طاقت ان يقول واغما و جهه لولا ان الكلام بعادل نفد على ان المالي مشتركة بين العقلام ورصفها وتأليفها و جهه لولا ان الكلام بعادل نفد على ان المعافي ما الناس فى الالفاظ و وصفها وتأليفها الحيد للسوقى والنبطى والنفي واغما يتفاص الناس فى الالفاظ و وصفها وتأليفها و فطفها المعالمة المعالمة و في المعالمة

وكيش ملومة باد نواجدها يه شهدا فاتشرابيل وابطال السرابيل الدروع فلووضع السيوف مع الدرع الكان أجودوه شله فاالنقد عما سمقت مه العرب وقوله

وقهوة كرضاب المسائطاب بها به في دنها كرّحول بعدا حوال

هذاالبدت منوسط وقوله

باكرتها قبل أن يبدوالصباح لنا ، في بيت منهمرا لكفين مفضال النصف الثانى خديرمن الاولفان قوله باكرتها كاف ومابعده فضل وكقول الغو

العمرى لقدأن كرث نفسى ورابى \* مع الشد الدال التي أتدل فضول أراهافي أديى بعدما يشكون لفاق اللعم أوهوأجل و بطُّ عن الداعي فلست با تخذ \* سلاحي اليه مثل ما كنت أفعل كانْ عنطا في بدى حارثية \* صناع علت مني به الجلد من عل تدارك ماقبل الشباب وبعده \* حوادث أيام تمـرّ وأغفـل بودالفتي طول السلامة عاهدا بوفك في ترى طول السلامة رفعل

فهذوا لاسات جددة السمك حسنة الرصف وقوله

فلا الجارة الدنيالها تلحينها \* ولاالصيف عنها ان أناخ محول فالنصف الاول مختل لانه خالف فمه وجه الاستعمال ووجه الكلام ولاتلحي حارثها الدنياأى القريبة وأعطى المرأة في النصف الثاني ماليس من صفتها وقوله

اذاهة - كمت أطناب بيت وأهدله \* بمعطنها لم يوردوا الما وقيلوا هـ ذامضطرب لتناوله المعـ ني من بعدرو جه الـ كلام ان يقول اذادنت ابلنامن حي ولمتردا بالهمالماء قيلوا والقيل شرب نصف النهار بعني انهم اعزهم وشدة وبأسهم متي وردواماء وعنده منسمةهم اليه قدموهم ولم يحسرواان يتقدموهم بليضطرون الى تأخيرا لسقى لغبر وقته وهونصف النهار ووقته الغداة ومثال حسن الرصف من المنثور قول القائل ولولاان أجوداا كالرم مايدل قليدله على كثيره وتغنى جلته عن تفصيله لوسعت نطاق القول فيما انطوى عليه من خلوص المودة وصفا الحمة فجال عبال الطرف في مددانه وتصرف تصرف الروض في افتنانه لكن البلاغة بالايجاز أبلغ من البلاغة بالاطناب ومن عام حسن الرصف ان عفر جال كالم مخرجا بكون له فيه

بعضهم على بعض ومنه حصل التفاوت في البلاغة واختلف الناس في تفضيل شاعر على شاعر حلى شاعر حلى شاعر حتى تبينت محاسن العيناعة ومساويها فن أراد أن يكون من أهلها فعليها ن ينتهى من التعلم المنته حتى يقد كن من اعطاه الصناعة حقها فقد نصبت له الامثلة وعينت له الحد دود قال أبوهلال فن الكلام المستوى النظم الملتم الرصف قول أحت طر مف ترثيه

أباشعدرا تخابورمالك مورقا به كانك لم تحدزن على ابن طريف فدي لا يحب الزاد الامن التدق به ولا المال الامن قنى وسدوف كائل لم تشهد ما على الاعداء غير خفيف فلا تحدز عاما ابنى ماريف فانفى به أرى الموت حلالا بكل شريف

والنظوم الجيدماخرج مخرج المنثورفي مهولته وسلاسته وسيولته وقلة ضروراته ومن ذلك قول بعض الحدثين

وقوفك تحت ظلال السموف ب أقراك الافة في دارها كا تك مطلع في القراف ب اذاما تناجت باسرارها وكا تأمل مطلع في القرافك مردودة ب المدك بغامض أخسارها وفي راحتمال الردى والندى ب وكاتاهما طوع ممتارها ب وأقت منف أ قدارها

ولاتكادالقصيدة تستوى أبياته أفى حسن التأليف ولابدان تفالف في ذلك كقول عددن الارص

وقد دع المائي شدب فودع من به اله الغواني وداع الصارم القالى وقد أسلى همومى حديث فضرنى به بجسرة كعدلاة القدين شملال ريافة بقتود الرحدل ناجيسة به تنفى الهجدير بتبغيل و إرقال فهدًا نظم حسن وتأليف مختار وفيها ما هوردى ولاخير فيه كقوله

بان الشداب فاكيلايد لم بنا \* واحتل بي من مشيب كل معلال

وقوله

فَمِثَ أَلْعَمُ الْمُ الْمُ الْمُورَاوِتَلْعَنْدَىٰ ﴿ ثُمَّا أَصْرَفْتُ وَهَى مَى عَلَى بِالْ فقوله واحتدل في من مشبب كل محدلال بغيض خارج عن ماريق الاستعمال وأبغض منه قوله وهي منى على بال بتسكين هي ضرورة وقوله أحسن موقعا وأطيب مسمعا فهو بمنزلة العقداذا جعل كل و زوالى مايليق بهاكان وانقافي المرأى وان لم يكن مرتفعان بدلاوان اختيل نظمه فضمت الحسة الى مالا دارة بها اقتصمته العين وان كان فائفا ثمنا وحسن الرصف ان توضع الالفاظ في مواضعها وتحكن من أما كنها ولا يستعمل فيها التقديم والتأخير والحذف والزيادة الاحذف ما تقتضمه الاحوال المبينية بعيلها ويضم كل افظة منها الى شكلها و تضاف الى وفقها وقال العتابي الالفاظ أجساد والمعاني أرواح واغانراها بعمون القيلوحول وأس الى موضع مؤخرا أوأخرت منها مقدما أفسدت الصورة وغيرت المعنى كانه لوحول وأس الى موضع مدأ ويدالى موضع وأس أو رجل الحقولت الحلية و تغيرت المخلقة وقد أحسن في هذا المتعان الذي ينبغي في صدنعته وضع كل شي موضعه ليخرج بذلك من يدأ ويدالى موضع والنظم المعاظلة وقد مدح عربن الخطاب وضي الله عنه زهيرا بحانيتها الخفال حين فضله على الشعم والحال لا يعاظل في شعره ولا يمد الرجال الا بعافي الرجال وعاظل الرجل على المرأة اذار كم الماظلة قول الفرزدة

تعشفان عاهد أي لا فغونني ب تكن مثل من باذئب بصطعبان

وقوله

تخامص عن بردالوشاح اذامشت \* تخامص حافى الخيل فى الامعزالوجى أى تخامض حافى الخيل الوجى فى الامعز وقول لييد

وشمول قهـوة باكرتها \* فى التماشير من الصبح الاول وقول أبى حية النمرى

كاخط الـكتاب بكف يوما \* يهودى يقارب أويزيل وقول الرأة من قيس

هماأخوافى الحرب من لاأخالة بداخاف يومانه وة فدعاهما مريد أخوامن لااخاله فى الحرب وليس للحدث أن بقول هذه والا بيات عقو بدى عليها فانه لا بعد فرق شيء منها لا جاع النساس الدوم على مجانبة أمثالها واستحادة ما يصحمن المكلام واسترد ال ما بشد كل و يستهم قلت وذلك لان الشعر وان كان العرب صناعة كاهولغيرهم فانهم هم المخترعون له والسنة الالهمة على ان الفكر الانساني لا يحيط جميع ما يست في أمرو يقيم ولد كان شعر ا العرب بنتقد ما يست في أمرو يقيم ولد كان شعر ا العرب بنتقد

الكتب والرقاع وعند مامير يدمن ذكرالر ثيس فان ذلك مشغلة وكافة وحكم ما يستعمل من ذلك في الكتب - كم ما يستحمل شفاها منه ويقهم من خادم السلطان ان يشغل معمه في مخاطبته ايا بكثرة الذعاله وتدكر بروعند داستثناف كل لفظة وسيدل مايكتب به التابع الى التبوع في معنى الاستعطاف ومسألة النظر الايكثر من شيكاية الحال ورقتها واستملاءا كحصاصة عليه فمهافان ذلك عمم الى الاضعار والابرام شكاية الرئيس مسومحاله وقلة ظهور نعته علمه وهذاعندالرؤسا محكر ومجدا بل محب ان معمل الشكاية بمز وجة بالشكروالاعتراف بشمول النعمة وتوفيرالفائدة وسدل مأبكتب في الاعتلاد من شي ان يتعنب الاطناب والاسهاب الى الراد النكت التي يتوهم انهامقنعة في ازالة الموجدة ولاعمن في تهرئة ساحته من الاساءة والتقصير فان خلك عما يكرهه الرؤسا والذي وتربه عادتهما سقسان الاعتراف من خدمهم وخوام بالتقصير والتفريط فىقضاء حقوقهم وتأدية فروضهم ليكون لهم فعايعقبون به ذاكمن العفووالتجاو زموضع منة مستأنفة تستدعى شكرا وعارفة مستحدة تقتضى فشرا وأمااذابالغ المتنصل في براءقساحته منكل ماقذف يدفلاموضع للاحسان اليهفي اعفائهمن ترك التسخط بلذلك أمرواجي له وفي منع الرئيس حصة ممنه ظلم واساءة وينبغي أنلا يكثرالالفاظ عنده واناحتاج الىاعادة المعانى أعادما يعيده منها بغير اللفظ الذى ابتدأ ومعمثل ماقال معاوية من لم يكن في بني عبد المطلب جوادا فهود حيل ومن لم يكن من بني الزبير شجاعافه ولزيق ومن لم يكن من ولد المغيرة تباها فهومستند والمعنى واحدوال كالرمعلى ماتراه حسن ولوقال لزيق ثم أعاده أسمع هذا قلت فهذا مثالرسمه أوهلال ليكون عرل الكاتب على موجيه ويهتدى مه الى رعاية مقامات الخطاب في سأترأ صناف المعاني وليس على المؤلف ان سن لك عن كل صغيرة وكميرة واغاعليهان يعمن لك الطريق التي ينبغيان تسلكها ثم تُستعده لذوقك وقوة فكرك في عَمِيز الاشما وأعطاء كل شي حقم وسعما تقف عليه من الا داب التي أودعتها أسلافك في منشا تمم نثراونظ ما وما يخصك بدالفتاح العليم عما بشاكل ذلك وينتظم فى المحدثم قال أبوهلال في الابالة عن حسن النظم وجودة الرصف والسبك أجناس الكالرم المنظومة ثلاثة الرسائل واتخطب والشعرو جمعها يحتاج اليعلم حسن التأليف وجودة المتركب وحسن التأليف مزيد المعمني وضوحا ومعسواه التأليف ورداءة الرصف والتركيب شعبة من التعمية فأذا كان المعنى سيثاورصف اللفظ جيدا كان

أمرالكاتب في الكابة على ماوصف أبوهـ لالحيث يقول واعلم ان المعاني التي تنشأ المتب فهامن الامروا لنهي سيالهاأن تؤكد غاية التوكيد بجهة كيفية نظم الكلام لاجهة كثرة الافظ لائن حكم ماينفذمن السلطان في كتمه شده بحكم توقيعاته من اختصار اللفظوة أكمد المعنى هذااذا كان الامروالنهى واقعين فيجلة واحدة لاتقع فيهاوجوه التميل الاعمال فامااذا وقعافى ذاك الجنس فان الحركم فها عنالف ماذ كرناه وسيمل الكلام فهاان يحدول على الاطالة والتكريردون الحددف والاعداز وذلك مشل مايكت عن السلطان في أمر الاموال وجماية اواستخراجها فسيمل السكارم ان تقدم فيه ذكرمارآه السلطان في ذلك وديره ثم تعقب في ذكر الامر بامتثاله ولا تقتصر على ذلك حنى تكررونؤ كدلتأ كدائحة على المأمور به ويحذرمع ذلك من الاخلال والتقصير ومنها الاحماد والاذمام والثناء والتقريظ والذم والاستصغار والعذل والنوبيخ وسبيل ذاك ان بشمع الكلام فيه وعدا لقول حسب ما تقتضيه آثار المكتوب اليمه فى الاحسان والاساءة والاجتهاد والتقصير البرتاح بذلك قلب المطمع ويدسط أمله ويرتاع قلب المسئ ويأخد فنفسه بالارتداع فأماما يكتبه العدمال الى الامراءومن فوقهم فانسبيلما كان واقعامنهافي انهاء الاخمار وتقر سرصورة مايلونه من الاعمال ومحرى على أيديهم من صنفوف الاموال انعد القول حتى يماغ عامة الشفاه والاقناع وغام الشرح والاستقصا اذليس للإيجاز والاقتصارفيهموضع ويكون ذلك بالالفاظ السهلة القرسة المأخذ السريعة الى الفهمدون ما يقع فيه استكراه وتعقيد ورعا تعرض الحاحة في انها الخبر الى استعمال الكئامة والتورية عن الشي دون الافصاح مهاافي التصريح من هتك السروفي حكايته عن عدوما أطلق اسانه به من اطراح مهابة الرئيس فعب اجلاله عنه وفي الصدق ماسو وهسماعه ويقع بخلاف عيته فعتاج منشئ الكتاب الى استعمال لفظ في العمارة لا تنحرق معه همية الرئيس ولا يعرض فمه عا شـتدعلمه ولا يكون أيضامعها خمانة في على ما يحب نشره ولا يكل لمذاالا المرزال كامل المقدم وسدل مايكتب مدفى اب الشكر ألا يقع فيه اسهاب فان اسهاب المالغ فى الشكر برجع ألى نوع من الأبرام والتثقيل ولا يحسن منه ان يستعمل الاكثارمن الثنا والدعاء أبضافان ذلك فعدل الاماعد الذين لم يتقدم لهدم وسأتلمن الخدمة ومقدمات من الحرمة وتكون صناعتهم التكسب بتقريظ الماوك واطراء السلاطين فلايقيها كشارالثناءمن هؤلاء وليس عسن تبكر يرالدعاء في صدور

ومن الغلط قول أبي تمام

رقيق حواشي الحلم لوأن حمله به بكفيك ماماريت في الهبرد وماوصف أحد من أهل الجله لم يقولا أهل الاسلام الحلم بالرقة والفيايصة ويه بالرجميان والرزانية كإمّال الشاعر

أحلامناتزن انجبالرزانة \* ويؤيدجاهاناعلى الجهال هدد اومرجه أسساب الخطأفي المعانى الى الجهل بالأحوال والغفار عما يديني أن يقال ومن لم شكام الادمد علم ولصاطب الابعد معة فهم نجامن الوقوع في مشل ماوقع فمه أوانك وحسبك هذأ دايلامر شداالى اعتبار غيره به فمقوى التفاتك ومزيدا نقماهك حتى تعتمركل مقام وتنطق فسه عما بلمق به وتهددى الى ذلك عمام الاهتدا وعطالعة أقوال من اتقى الناس على استعسان أقوالهم والمالغة في تأملهاذا كرا تلك الانتقادات وماأشهها عمالا بصحب علياكم لاحظته مع ماضر بالكمن الامثلة فاذارعمت ذلك وقدو جدتمن طمعك استعدادا لانشاء الكالم وتحرس النظام بأن تحون قوى اكحافظة والذاكرة بحبث يكون استحضارك لمساقس البه أتحاجة من الالفاظ ومصنوع العمارات كالامثال أسرع من البرق فأقب ل على ذلك والافدع التكاف فانه لدس أتى منك بخبرة كدف كرك وتضمع وقتاث وتؤذى سامعك وقل أن الفضل بدالله يؤتمه من شأة وتذكرمار ويعن المردحيث بقول لا أحتاج الى وصف نفسي لان الناس يعلون اندليس أحدمن اكنافقين يختلج في نفسهمسألة مشكلة الالقيني بهاوا عدني لها فأناعالم ومتعلم وحافظ ودارس لايخفي على مشتبه من الشمعر والنحو والكالرم النثور والخطب والرسائل ولرباا حتجت الى اعتذار من فلتة والتماس حاجة فأجعل المعنى الذى أقصده نصبعيني ثملا أجدسيلاالى التعبير عنه سدولالسان ولفد بلغنى انعمدالله ان سليمان ذكرني بحميل فحاولت ان اكتب المه رقعة أشكره فها وأعرض بمعض أموري فاتعبت نفسى بومافي ذلك فلم أقدرعلى ماأرتضه منها وكنت أحاول الافصاح عافى ضم برى فيفرف لسانى الى غسيره وماحكى عن بعض أكابر العلاه وقد قيل لد الا تقول الشعر فقال ما أرضا والاعماني و عماني مالا أرضا وعن الموناني الذي كان بعلم الشعرفتبرع فيه تلامذته وهولا بقوله فسئل فيذلك فقال أنا كالمسن أرهف ولأأقطع فهمدا أعتراف العقلا الراضين عاقسم لهم الواقف منعند حدودهم المتعققين بقوله صلى الله عليه وسلم من طلب مالم يخلق تعب ولميرزق عم ليكن

وأطيب من أرادان عسرة موهنا به وقدأ وقدت بالمندل الرطب نارها مقال المحوز القيته وبيدها روئة على انارون معت في المندل المقالت لله لم تزدها في الصفة على هذا والصواب في مثل ذلك قول الرئ القيس

ألم ترياني كلما جنت طهارة \* وجدت بهاطيها وان لم تطيب فعلها طيبة الذات ومن عبوب المديح عدول المهادح عن الفضائل التي تخص النفس من العقل والعفة والعدل والشعباعة الى ماهومن أوصاف الجسم كقول ابن الرقيات في النمروان

مأتلق التاج فوق مفرقه م على جبين كانه الذهب فغض عدد الملك وقال قد قلت في مصعب

اغما مصعب شهاب من الله من عن وجهد الظلماء فأعطبته المدح بكشف الغم وجلاء الظلم وأعطبتني مالا فحرفيه وهواعتدال التماج فوق جميني الذي هو كالدهب في النضارة ذلك الى مارميتني به من صفة الاعاجم وجيد المدح قوله

مانق وامن سنى أمدة الا انهم علمون ان غضبوا وانهم سادة الانام ولا \* تصلح الاعلم مالعرب

ومن التقصير في المديع ماتراه فيما يحكى انه اجتمع جوير والفرزدق عندا محاج فقال من مددي مند كالمعدد في كالمعدد في مند كالمعدد في كا

ومن بأمن الحاج والطبريتق \* عقوبته إلاضعيف العزائم

فالبربر

ومن يأمن انجاج اماعة ابه به فروا ماعة ده فوايق سر الث البغضاء كل منافق به كما كل ذى دين عليك شفيق

فقال الحاب للفرزدق ماعلت شدافان الطهر متقى من الصبى والخشمة ودفع الخلعة الىجوير ومن خطأ المدح قول مروان بن أبى حفصة في المأمون

أضحى المام الهدى المأمون و شنغلاً به بالدين والناس بالدنيا مشاغيل وحدين أنشده دا البيت لعمارة بن عقيل قال أهما زدته على ان وصفة بعور في يدها سجة هلا قلت كما قال جدى يعنى جويرا في عربن عبد العزيز

فلاهوفي الدنيامضيع نصيبه \* ولاعرض الدنياعن الدين شاغله

وراهن ربى مثل ماقدورينى به وأحمى على اكادهن المكاويا وللناس فى المنى كلام كثير بين مدح الماواسقسان وذم واستجمعان قال الشاعر أمانى من ليملى حسان كانما به سقتنى بها ليملى على ظمأ بردا منى ان تمكن حقاتكن أحسن المنى به والافقد عشنا بها زمنا رغده

أعلم النفس بالا ممال أرقبها ﴿ ماأَ صَيِقَ العيش لولا فسحة الامل ومن ذم التمني قول عنترة

ألاقاتل الله الطاول البواليا ، وقاتل ذكراك السنين الخواليا « وقولك للثن الذي لاتناله ، اذا هو يته النفس باليت ذاليا ومن خطأ الوصف قول أبي ذؤيب في صفة فرس

قصرالصبوح لهافشرح كهها \* بالني فهو يسوخ فيه الاصبع تأتى بدرّتُها اذا مااستكرهت \* الاانجـــيم فانه يتنصـع \*

قال الاصمى هـذ الفرس لا تساوى درهمين لانه جملها كثيرة اللحمر خوة بدخل فيما الاصبع واغلاقوصف بهذا الشام يضى بها وجمله الانجرى الابالاستقرار ومن خطأ المعانى قول الاعشى

ومارابها من ريبة غيرانها \* رأت الى شابت وشابت الداتيا وأى ريبة عندامراً وأعظم من شيب ومثله قول الا آخو

وأنكرتني وماكان الذي نكرت به من الحوادث الاالشيب والصلعا وأعجب منه قوله

صدت هريرة عنا ماتكلمنا ب جهلاباً م خليد حبل من تصل أين رأت رجلاً عشى أضربه ب ريب المنون ودهر خائن ختل وأى شئ أبغض عند النساء من العشا وأعجب ما في هدا الكلام انه قال من تصل بعدى هذه المرأة وأناج ذه الصفة من العشا والفقر والشيب فلاترى كلاما أحق من هذا ومن الخطأة ول من أراد أن يفتخر فأوقع نفسه في أخس تشبيه حيث يقول

تعرضت تيم لي عدد الأعجوها ﴿ كَمَا تَعْرَضُ لَاسْتُ الْحَارِئُ الْمُجْرِ ومن الخطأ في التشييب قول كئير

وماروضة بالحزن طبه الثرى \* يج الندى جنجانها وعرارها المدي المدي المدي المدي المدي المدي المدي المدي المدي المدي

الماقمة على الرئ القيس بهدني المبتدين فطلقها وتزوجها علقية وسينوردلك

ويأمراليحموم كلعشية ، بقت وتعليف وقد كاد بسنق

أى تصديه المخدمة والمحموم اسم فرس الملك بقول انه بأمر لفرسه حكم عشه بقت وتعليف وهدندا ما لا عدد به الملوك بلولار جدل من خساس الناس وقدر يب منه قول الانعطال من الم

وقدجه الله الخالافة منهم \* لا بلج لاعارى الخوان ولاجدب يقوله في عبد الملك ومثل ه في الاعداد به الملوك وأطرف منه قول كثير بن عبد الرجن الخزاعي أن ميذ المراد من المداد المداد به الملوك وأطرف منه قول كثير بن عبد الرجن الخزاعي أن ميذ المراد المداد به المداد به المداد المداد به المداد به المداد المداد به المد

وان أمسير المؤمنسين باطفه ﴿ عَزا كَامَنَاتَ الصَّدَرِمَنَى فَنَالُهُمَا عَلَيْهُ الْمُعَلِّمُ فَالْهُمَا فَعَالَمُمَا الْمُؤْمِنُونِ وَانَ الْمُعَالِمُ وَقُولِهُ لَعَيْدَ الْعَزْمُونِ مِنْ مِ وَانَ الْمُعَالِمُ وَقُولِهُ لَعَيْدَ الْعَزْمُونِ مِنْ مِ وَانَ

ومازالت رقاك تسل ضغنى به وغذر من مكامنها صداي وترقيد في الكالرا قون حرى به أجابت حيسة تحت الحجاب واغداء در الماوك عدل قول الشاعر

\* له هم لامنتهى اكبارها \* وهمته الصغرى أجل من الدهر له والحسة لوأن معشار جودها \* على البركان البرأندى من البحر ومثل قول النابغة

فانك كالله للذى هومدركى ، وان خلت ان المنتأى عنك واسع ومن غفلة كثيرة وله في المني

ألاليتناياء سزكالذى غدى بديرين نرعى فى الخلام ونعزب كلانابه عسرة فدر وأجرب نكلانابه على حسنها جوبا وتعدو وأجرب نكون لذى مالكنير مغفل به فلاهو برعانا ولانحن نطلب اذاما وردنامنه للهاج أهدله به الينا فاننفك نرمى ونضرب

فقالت له عزة لقد أردت بي الشقاء الطويل ومن قبيم التني قول جنادة

من حما أقدنى أن يلاقدنى به من نحو بلدتها ناع فمنعاها لحى بكون فراق لالقامله به وتضمر النفس بأسائم تسلاها ومثل قبح هذا التي قبع دعا عبد بني الحسماس اذيقول

يكسوالمفارق واللبات ذاأرج به من قصب معتلف الهكافوردراج أرادالمسك في عدل الطباء والقصب بضم فسكون المعي جعل الظباء تعتلف المكافو رفية ولدمنها لذلك المسكوه فدا من طرائف الفلط وفر بب منه قول زهير

يخرجن من شربات ما وها طعمل به على المجدوع تخاف النم والغرقا ملن ان الضفادع يخرجن من الما مخافة الغرق ومثله قول ابن أحر

\* لم يدرمانسج البرندج قبلها \* فظان البرندج منسوحا وهوجاد أسود إهل منه الخفاف واصل الكامة فارسية ومن الغلط مثل قول المرئ القيس

أغسرك منيان حبك قاتسلى ، وانك مهما تأمرى القلب يفعل واذا لم تغورها هسدُ داتحال منه فسالذى يغرها وليس للحتج عنه هان يقول اله اغساعني مالقتل انتسبر يحولان الذى المزمه مع ذكر القتسل يلزمه أيضا معذكر التبريح ومما أخذ أيضا على امرئ القيس قوله في الفرس

فللسوط ألم وبولاساق درة به والزجرمنه وقع أهوج من عب فلورصف أخس جار وأضعفه مازادعلى ذلك فانجد قوله

على سابح يعطمك قبل سؤاله \* أفانين جرى غير كزولاوان في معناأ بلغ ولا أجود من قوله أفانين جي وقول علقمة

فأدركمن ثانيا من عنانه \* عركم الرائح المحاب

فقال أدرك طريدته وهو ثان من عنائه ولم بضرب بسوط ولم عروب بساق ولم يزموه وصوت قلت و كذاك الجوادا غما يرفع رأسه بشد العنان فيعرف أن قد أريد منه أنجرى فيخرج ماء نده و محكى ان امرأ القيس لما قال قصيدة هذا المدت وقال علقمة الفعل قصيدته التى في دويه او و زنه الحما كالى أم جند ب زوج امرى القيس في حكمت لعلقمة

المكلام مانهيأله في الأولى ألا ترى ان عبد الجيد المكاتب استخرج أمثلة المكامة الثي وسعه المن بعدد من اللسان الفارمي فولها الى اللسان المرى فلايستكل صناعة الكلام الاماصابة المعنى وتعصيم اللفظ والمعرفة بوجوه الاستغمال والمعانى على ضربين أحدهما يبتدعه صاحب الصناعة من غيران يكون له فيه امام يقتدى به ولارسوم قامَّة في أمد له ما اله يعمل علم اوهذا الضرب رعما يقع علمه عند الخطوب الحادثة ويتسنه عندالامورالنازلة الطارثة والا توماعت فيهعلى مثال تقدم ورسم فرط وينبغيان يطلب الاصابة في جميع ذلك ويتوخى فيمه الصورة المقبولة والعمارة المستحسنة ولايتكل فيما ابتكره على فضيلة ابتكاره اماه ولا يعتديا بتداعه لهذلك الاعتداد فيساهل نفسه في أبحن صورته فيذهب حسنه ويطمس نوره ويكون فيه الى الذم أقرب منه الى المدح والمعانى بعدد لك على وجوه منها ما هو قبيح مستقيم فعو قولك قدر يدارأبت واغاقع لامك أفسدت النظام بالتقيديم والتأخير ومنهاماهو مستقيم النظم وهوكذب مثل قواك جلت الجبل وشربت ما البحر ومنه ماهو عال كقولك آنيك أمس وأتينك غدا وكل مال فاسد دوليس كل فاسد عالا ألاترى ان قولك قام زيد فاسد وليس بحال فالحال مالا عوز كونه المتحة كقولك الدنيا بيضة وأماة ولك جات الجميل وأمشاله في كذب ولدس بعدال لامكان ان مر يدالله في قولك فقعمله ومحوزان بكون الكلام الواحد كذبا وعالاكقولك رأيته فاشاقاعدا ومروت بيقظان نائم فنصل كذما بمعال فصارالذي هوالمكذب هوالحال بالجمع يدنهما وانكان لكل واحدمنه مأمعني على حماله ومنها الغلط وهوان يقول ضربني زيد وأنت تريدضر بتزيدا فغلطت فان تعددتكان كذبا وللخطأصور مختلفة أنبيك على أشياءمنها وأبين وجوهها وأشرح أبوابها لتقف علما فيحتنها ويكون فيمأأوردت دلالة على أمثاله مماتر كتومن لا يعرف الخطأ كأن جدر برا بالوقوع فيه فن ذلك قول امرئ القدس

الم تسأل الربع القديم بعسمسا \* كانى أنادى أواكلم أخرسا فهذا فاسدلانه لايقال كلت جرافلم بحبنى فكاند الدكان رجلا وتبعه أبونواس فقال بصف دارا

کانهااذانرست حازم پیندوی تفنیده مطرق وایجید قول کثیر فی امرأة

وأنامن لا عاجث عن نفسه ولا يغالطك عن برضه ولا يلقس رضاك الامن بهته ولا يستملك ولا يستملك ولا يستملك ولا يستملك ولا يستملك وباعدتنى المنالا عتراف بالمجرم نبت في عنك غرقا كدائة ورد تنى المك المسكم وباعدتنى منك النقة بالايام وقاد تنى المك الضرورة فان رأيتان تستقبل الصنيعة بقبول العدر وقد دالنعمة بالمراح المحقد فان قدم الحرمة وحديث التوبة عقبان مابينهما من الاساقة وان أيام القدرة ان طالت قصيرة والمنعة بهاوان كثرث قليلة فعلت وفي هد ذاالكلام وماقب له قوة في سمولة وما هوا جول من هذا قول الشعبى فعلت وفي هد ذاالكلام وماقب له قوة في سمولة وما هوا جول من هذا قول الشعبى فاستعلم المنالك عنو وجه علم المنالك في وجه علم المنالك وأحرن بنا المجناب وأحرن بنا المنزل في المنالك في والمنالك على منالك والمنالك على منالك والمنالك على المنالك والمنالك على المنالك والمنالك على المنالك والمنالك والمنالك المنالك والمنالك والمنالك

أرى رجالا بأدنى الدين قد قنعوا ، ولاأراهم رضوافى الميش بالدون فاستغن بالدين عن دنيا الملوك كااستغنى الملوك بدنياهم عن الدين

قال أبوهلال فنل هـ ألايدخل في جهد الذا فتار ومعناه كاثراه نيبل فاصل جليل ولا أرى الله هذا معنى فه و كلام منحرف وضيع لم يحمل نفسه في الرتبة التي أعدها له الدين فانه لا ينبغ فه و كلام منحرف وضيع لم يحمل نفسه في الرتبة التي أعدها الدين فانه لا ينبغ في من العلماء ان ينمزلوا ناحية عن سياسة الناس بل يحب عليهمان عالطوه م محالطة يتحبنونهم فيها بالوعظة و يعطفونه معلى المدين ويرشد ونهم لا تسب الدنيا فنهمت ملاب فان الدين والدنيا لا يصح فصلهما كاقال صلى الله عليه وسلم لا تسب الدنيا وصواب وأناه منه عليه ما المتنبع من يريد المحل برسمنا مواقع الصواب في لزمها ويقف على مواقع الحواب في لزمها ويقف على أصاب المنافقة ولى ان الدكلام ألفاظ تشتمل على معان تدل علم او تعديم عنها فيحد المن المكالم على أصابه المعاني في المنافقة المن المكالم عدل الابدان والالفاظ تحرى معها محرى على اصابه المعاني في المنافقة المن المكالم عدل الابدان والالفاظ على وجوهها بلغية من اللغات شمانية في المن ورضي تبيب المعانى واستعمال الالفاظ على وجوهها بلغية من اللغات شمانية قل الى لغية أخرى شهما أله فيها من صنعة الالفاظ على وجوهها بلغية من اللغات شمانية قل الى لغية أخرى شهما أله فيها من صنعة الالفاظ على وجوهها بلغية من اللغات شمانية قل الى لغية أخرى شهما أله فيها من صنعة الالفاظ على وجوهها بلغية من اللغات شمانية قل الى لغية أخرى شهما أله فيها من صنعة

ومن السهل المطبوع الختار الجيدة ول الاسنوا

صرفت الدهرفانصرفا \* ولمترع الذي سلفا وبذت فلم أذب كدا \* عليك ولم أمت أسفا كلانا وأجد في النبا \* سيمين مداه خلفا

وليس الغرض من سهولة الكلام وبيان معناه ان يبلغ الى حدمثل قول بعضهم

ماربة ـ د قل صدرى \* وضاف ما كي صدرى

واشتد شوقى وجدى ، وسيدى ايس يدرى

مغفسل عنعسداني \* وليس برحم ضرى

انكان أعطى اصطمارا ، فلست أملك صدرى

أنا الغدد الغدوال به دنا فقيدل نحدرى

وقال لى من قسريب ، ماليث بيتك قسيرى

فانه اذالان المكلام حسى بصيرالي هذا الحدفليس فيه عبرلاسما اذا ارتكبت فيه مثل هذه الضرورات فان تسكين اليامن أعطى غير جائز والفداء عدود قصره واما الجيزل المختار من المكلام فه والذي تعسرفه فطنا العيامة اذامه مو ولا يستماونه في محاوراتهم كقول القائل

ومن النثرة ول يحدي بن خالد أعطانا الدهر فأسعف غم عطف علينا فعسف قلت بعدي هذا هوابن خالد بن برمك أبوالفضل وجعفر وهم الوزرا المشهور ون بالبرامكة وكانوا بلغوامن المنزلة وعاتوالشأن مملغا لم يصله غيرهم وكان الرشيد يقول ليحيى بالى لحونه كان تولى تربيته وكان يسمى الفضل وجعفرا أخويه غم لم تزل بهم الا يام حدى افتضت أسماب تغير قلب الخليفة عليم تغيرا أو جب حدمهم واها نتهم واحد الالدندام نم ومن شعر يحى وهوفي السعين

سَألُونَاءَنَ حَالِمُنَاكِمِ مِنْ هُوَى عُرِشُهُ فَدَكُمِ فَ يَكُونُ مُنْ هُونَ وَمُ أَصَابِنَا هُنْتَ الده \* رفظانا كحكمه نست كمن \*

وجدع كلامهم أشرا ونظما كانعلى هدفه والصورة فرجهم الله تعلى قال أوهدال

أيهااله كبالذى طلب المجو به د فابكى كوم الطنا با وأنضى زرحياض الامام تلق نوالا به وسعاله اغسين طولا وعرضا هواندى من الحسام وأوجى به وقعمات من الحسام وأمضى يتوخى الاحسان قولا وقعما به ويطمع الاله بسطا وقعضا فضل الله جعفر الخدلال به جعلت حده على الناس فرضا

ويقول فيها

وأرى الجدين عارفة منك ترحى وعدزمة منك تمضى قلت قول المعترى أم العاتب الذي ليس برضي لم يقل أم االساخط الذي ليس برضي أيصل الطباق في كالرمه مع ولوعهم بالبديد عادداك لأن لفظ العازب أدب وأحشم معاند لم يفته الطباق فان العتب يستلزم المعفط فاجتمع له مع الطباق المعنوى المكالة الظر مفة فهومن تخسر الالفاظ ونهتك بهد الان تصرف التفاتك الي ملاحظة مشله فتاتزم التأنى في تعرف لطائف الكلام فلائدرسه درسا وترعلمه مراجمت تفوتك الغنتك وأنت مكدود في طلم اوقوله أبكي كوم المطامالدس من المكامواغاهومن الدك وهوذها باللبن بكائه الناقة كنع فهو ومابعد دعمارة عن اهزال الما بالدريح ومن هدذاالموضع تعرف اله بنبغي أن تركمون الامورعلى حسب الازمنة فرعما كأن الامرمسته افي زمن حسب أحوال أهله ورصير في زمن آخر غيرمستحسن حسب تغمر الاحوال الاترى ان الشعرف الصدر الاول كان على صورة لم يكن علم العددي دخه ل في صور شقى وكان المناخره عيما ماستعال في صورة الاول ثم هه فالا يخص الشعر والانشا فالقد معت قول أمير المؤمنين على كرم الله وجهه لا تقسروا أولادكم على آدابكم فانهم مخلوقون لزمان غيرزمانكم وكان اخذالاجرة على تعليم القرآن عكوما عرمته مُم أفتى العلما وبعد بجوازه الضرورة والذلك شواهد كثيرة وهذه الاشارة كافية ونرجم المانحن فيه قال أبوهلال ومن أمثلة السهل قول عدس وهب

مازال بلغدى مراشده \* و يعانى الامر بق والقدد حتى استرد الاسلام علمه \* و يشاخد الألسواد و وضع ويدا الصداح كان عدرته \* و جه الخليفة حديث عدم أنت الذي بك ينقضى فرحا \* صبق البدلاد الما و ينفسم فشرت بك الدنبا عاسم الله و تزينت بصفا تك المدد

الابكدو استعظمونه اذاوجدوا ألفاظه كرة غليظة و استعظمون الكلام اذارأوه سلد اعداً وسيعقم ون الكلام اذارأوه سلد اعداً وسيعظم ونه اذاو ولم يعلوا ان السهل اذا أمنع جانبا وأعزه طلما وهوأ حسن موقعا وأعدب مستعاوله فدا قبل أجود الكلام السهل الممتنع و يحكى ان الفضل بن سهل وصف عرو بن مسعدة فقال هوأ بلغ الناس ومن بلاغته يظن الظان انه يكتب مثل كتبه فاذا رامها تعذرت عليه وان ابراهيم بن العباس بن الاحنف أنشد يوما بعض أصوابه

انقال لم يفعل وانسلل \* يسدل وانعوتب لم يعتب صب بعصياني ولوقال لى \* لاتشرب البارد لم أشرب

مُ قاله مذاوالله الشعر الحسن المعنى السده ل الله فط العذب المستمع القلم ل النظير العزيز الشبيه المطمع المتنع المعيد مع قربه الصعب معسه ولة فعل أحصابه يقولون هذا الدكالا موالله أحسن من شعره وانه قبل السيد المحيرى ألا تستعل الغريب في شد عرك فقال ذلك عن في زمانى و تكاف منى لوقات و قدرز قت طبعا واتساعا في الدكلام وأنا أقول ما يعرفه الصغير والدكم بر ولا يحتاج الى تفسير شم أنشد

م أمارب انى لمأرد بالذى به م مدحت علماغير وجهائ فارحم فهذا كلام عاقل بضع الشئ موضعه و يستعله في ابانه ومن الكلام الطبوع السهيل ماوقع به على بن عدى قد بلغتك أقصى طلبتك وأنات كاقلى بنعيتك وأنت معذلك تستقل كثيرى وتستقبح حدى فيك فأنت كاقيل

كاتحوت لآيكافيه شئ ياهمه \* يصبح ظما ن وفي البعرفه ومن المنظوم المطمع الممتنع قول البعترى عفا الله عنه

أيماالعاتب الذي ليس برضى \* نم هندا فاست أطع غضا ان بي من هواك وجدا قداسة الكنومي ومضعما قد أقضا في في وعدرة ليس ترقى \* وف وادى في لوعدة ما تقضى أحيني الوصال ان كان جودا \* وأثبني ما لحب ان كان قرضا \* ما في شادن تعلق قلدي \* بعفون فواتر اللحظ مرضى لست أساء اذبدا من قدريت \* بتذهبي الغصين غضا واعتدا وي الميه واعتدا وي الميه واعتدا وقاتر الله واعتدا واعتدا واعتدا واعتدا واعتدا وعضا واعتدا قد الله واعتدا واعتدا وعضا وعضا

وشدت على حدب المهارى رحالنا ولم ينظر الغادى الذى هورائح أخذنا بأطراف الاحاديث بيننا به وسالت باعناق المطى الا باطح فليس تحت هـ فده الالفاظ كريره عـ نى وهى رائف في معبدة واغا العـ نى والحافضينا المحجوم عناوش در حالنا على مهارى الا بل سرنا نقد دث فى بطون الاودية و بارد الشعر مثل قول عروين معديكرب

قُدعَلَتْ على وَجَاراتُها \* ماقطــر الفــارس الاأنا شـكـكتبالرمح سرابيـله \* وانخپل تعــدوزيمــاحولنا زيمــاأىمتفرقة وقول الى العتاهية

مات والله سعيد بن وهب برحم الله سرحيد بن وهب الأاعمان أبكيت قلي

والمارد في شعراً في العتاهية كثير والشعركالام منسوج ولفظ منظوم وأحسنه ما ثلام نعصه ولم وأحسنه ما ثلام نعصه ولم سخف وحسن نظمه ولم يهجن ولم يستعل فيما الغليظ من الكلام فيمكون جلفا بغيض ولا السوقي من الالفاظ فيمكون مهاه لادو ينافا لبغيض كقول ألى عام

قد كان خزن الخطب في اخرائه \* حدثي دعاه الحدين الدسمال جعلوا القنا الدرجات الكرجات ذات الغيل والحرجات والادحال

قلت هذان الديتان المستُ كرهان من أبيات قصيدة فقية معتصية من غررقصا تدابي عَمَام المِيت الْأَوَّل في صفة حال العدوّ أولا وآخرا وذلك أنه كان ممتنعا ما قامته في أماكن مرتفعة وعرة ذات أشعار ومها وي في كان لا يقدر عليه وهوم عني قوله

م قددكان خزن الخطب في أجزانه م أى أشداً تخطب في سكاه خزن الارض وهو طدكان خزن الارض وهو طداله للهال والدت الثاني في صفة عسكر المعتصم أي جعلوا القناسل المدف وهوالغيل والحرجات ومها و وهي الادحال وقوله

يادهرقوم من أخدع من فقد به أضحيت هدا الانام من خرقك ولاخير في المعانى اذا استكرهت قهرا والالفاظ اذا أجبرت قسرا ولاخير في الجبد لفظه اذا شخف معناه ولكرفى غرابة المعنى اذا شرف افظه مع وضوح المغزى وظهود المقصد وقد غلب المجهدل على قوم فصاروا ستحبدون الكلام اذا لم يقفوا على معناه الم

الثاقب قبله ولم يردة وعلى السع المصيب استوعده ولم يجه والنفس تقبل اللطيف وتندوعن الغليظ و جديع جوارح البدن و جواسه تسكن الى ما توافقه و تنفر عاف تضاده و تخالفه فالعدين تألف الحسن و تقدى بالقبيع والانف برتاح الطيب و بعاف المنت والفه بلتذ بالحلو و يجالم والسعع بتشوّف الصوت الرائع و ينزوى عن المجهيد الهائل والمدتنع باللين و تتأذى بالخشن والفهم بأنس بالكلام المعسروف و يسكن الى المالموف و يسكن الى المالوف و يصفى الى الصواب و بهرب من الحال و بنقبض عن الوحم و يتأخوعن المائل في الغليظ ولا يقبل المكلام المضطرب الاالفهم المضطرب والروية الفاسدة وليس المائن في ايراد المعانى لا بالمائل المكلام المضطرب الاالفهم المضطرب والروية الفاسدة وليس المائن في جودة اللفظ وصفائه وحسنه و بهائه و نزاهته و نقائه و كثرة ط مائلة ومائله مع صحة السبك والتركيب والحلومن النظم والتأليف وليس بطلب من المعنى تقدمت مع صحة السبك والمتوافق بذلك حتى بكون على ماوصفناه من نعوته التى تقدمت الاترى الى قول حديد من أوس

مستسلم للهسائس أمة ب لذوى تعهضها له استسلام

فانه أنى بصواب اللفظ وليسهو بحسن ولامقمول وقال أبوداود رأس الخطابة الطبيع وعوده الدربة وجناحها رواية الكلام وحليها الاعراب وبهاؤها تخيير الالفاظ والمحمة مقرونة بقلة الاستكرام وأنشد

مرمون بالخطب الطوال وتارة به وي الملاحظ خشية الرقباء ومن الدليل على انمدارا لبلاغة فحسين اللفظ ان الخطب الفائعة والاشمارال القية ماعلت لافهام المعانى فقط لان الردى من الالفاظ بقوم مقام المجيد منها في الافهام وبديع واغايدل حسين الحكام وإحكام الصنعة ورونق الفاظه وجود قمقاطهه وبديع مماديه وغير يب ممانيه على فضل قائله وفهم منشيه واكثره في الاوصاف ترجع الحالا لفاظ دون المعانى ولهذا بتأنق الحكاتب في الرسالة والخطيب في الخطية والشاعر في القصيدة ويبالغون في توتيم البدلواعلى براعتهم وحدث قهم في القصيدة ويبالغون في توتيم البدلواعلى براعتهم وحدث قهم على القصيدة ويبالغون في توتيم المنافق المعالم المنافق المعالم المنافق المنافق عن أنفسهم تعماط و بلاود ليل آخران المكلام اذا كان لفظه حلواعث ما وسلساسه المنافق ومعناه وسطاد خل في جان المحمد وجرى مع الرائع المنادر كقول الشاعر

والقضيدا من منى كل عاجة ، ومسح بالاركان من هوماسم

ولاقادنى على ولابصرى لها ولادلنى رأيى على اولاعقلى وأعلم الله ولاعقلى وأعلم النى لم تصدفى مصيدة من الدهر الاقداصاب فتى قبلى واست عماش ما حميت لمنكر من الامرلاعشى الى مثله مثلى ولامؤثر نفسى على دى قرابة من وأوثر ضيفى ما أقام على أهلى من

واست بنظار الى جانب الغدى \* اذا كانت العلياء في جانب الفقر

ذر بنی اسبر فی السلادلهانی به أصیب فی فیده ادی الحق محل فان نحن لم نسطع دفاعالحادث به نحی به الایام فالصر أجل الیس کثیراان تلم ملحة به ولیس علینا فی المحقوق معتول و ماهو صحیح فی وصفه جید فی رصفه قول الشنفری

أطير المطال المجوع حدى أميته \* وأضرب عنه القلب صفحافيذهل ولولااجتناب الذم لميلف مشرب \* يعاش به إلالدى ومأكل \* والحرن نفساح و ماتفسيم بي \* عدلي الضميم الاريما أشول وقول بشار

اذاأنت لم تشرب مراراعلى القددى به ظمئت وأى الناس تصفوه شاربه وقول دعدل

وماان قتلناهم باكثرمنه م ولكن بأوفى للطعان واكرما واكرم معلما والامرام والمراف والمراف والمراف والمراف والمراف والمراف والمحرالط والمراف والمحرالط والمراف والمحرالط والمراف والمحرالط والمحرالط والمراف والمرافق وا

ولست بمستبق أخالا تلمه ، على شعث أى الرجال الهذب وليس لهذا المدت نظير في كالرم الدرب قال بعضهم نظيره قول أوس بن حجر ولست بحابس أبد اطعاما ، حذار غدا حكل غدطعام

هدا وان كان نظيره في التأليف فانه دونه لماتكر رفيه من افظ غدفاذا كان المكلام قد جمع العددوية والمجولة والرصيانة مع السلاسة والعدناعة واشتمل على المرونق والطلاوة وسلم من حيف التأليف و بعده ن سماجة التركيب و ورد على الفهم المناقب

كالظبية الادما صافت وارتعت \* زهرالعرار الغض والمجمعائا. ليس فى وصف الظبية بانها ترتمى المجتمعات فائدة وسوا ورعت المجتمعات أوالفلام أوغير ذلك من الندات واذا قصد لنعت الظبية بزيادة حسن قيل انها تعطو الشحر لانها حينتث

والجيد منها جيد جاذية \* تعطواذاماطالماالمرد

وقريب منه قول الاخر

وسابغة الاذبال زغف مفاضة بي يكفكفهاء في ضحاد مخطط وليس لنغطيط النجاد معطط وليس لنغطيط النجاد معطط المجاد المتحل المالسيف ولاالى الدرع قلت واذا انتهى الى الدرع قلت واذا انتهى الى الدرع قلت واذا انتهى الى الدرع قلت والمحل المارد العدرية ول كاية ول بعض المصدفين القيد لبيان الواقع بقال وماحيلة المضطر الامارد العدر ومثله قول آخر

أ أنشرالبز فين ليس بعسرفه به وأنثرالدوبين العمى في الغلس والمساجرة ولوقال والسلد كرا الغلس مما العمى معنى لان الاعمى يستوى عنده الغلس والمساجرة ولوقال العمش الحكان أقرب من العمى على ان الجميع لاخير فيه وقول ابن الرومي

فقوله الوالعرافسد المدت وأطفأ نوره لان المؤلؤلا يكون في النهر ولاغير ومن المواضع فنسبته الى المحرلافا تدةفيه الااقامة الروى هذا وروح المقصود بالنقل من كاب أى هلال قوله في تمييز السكلام جيده من رديته ونادره من بارده قال السكلام أبدك الله بحسب سلاسته وسه ولته وصناعته وضيع لفظه واصابة معناه وجودة مطالعه ولين معاطفه واستواء تقاسيمه وتعادل أطرافه وتشبيه اعجازه بهواديه وموافقة ما تخبره لماديه مع قلة ضروراتها بل عدمها أصلاح تي لا يكون لهافي الالفاظ أثر فتحد المنظوم مثل المنثور في سهولة مطلعه وجودة مقطعه وحسب نرصفه وتأليفه وكال صوغه وتركيبه فاذا كان الكلام كذلك صاربالقبول حقيقا وبالتحفيظ خليقا وتركيبه فاذا كان الكلام كذلك صاربالقبول حقيقا وبالتحفيظ خليقا

همالا كى وهبواللجد أنفسهم \* فعايب الون مانالوا اذا جدوا وقول معن بن أوس

المدرى ماأهديت كفي ليه \* ولاجلتني نحوفا حشة رجلي

وقولذىالرمة

أراح رفاق جديرةك الجالا \* كانه-مير يدون احتمالا و كدت أموت من حزن عليهم \* ولمأرحادى الاظمان بالا

وقول الحطيقة

دع المكارم لا ترحل لبغياتها به واقعد فانك أنت الطاعم الكاسي والضرب الثالث ان تكون لفظة لا ثقة عائق دمها من الالفاظ وتكون مستقرة في قرارها ومقدكمة في موضعها حتى لا سدمسدها غيرها وان لم تكن قليلة المحروف كقول الحطيثة

هـم القوم الذين اذا ألمت به من الايام مظلمة أضاؤا وقول آخر

صلی الاله علی امرئ ودّعته به وأثم نعته علیه وزادها وقول البعتری

ظلانانرجم فيك الظنون ، أحاجبه أنت أمحاجه

وقول أبي نواس

ا ذاا محن الدنياليب تكشفت \* له من عدوفي ثباب مديق وي الدنياليب مدين القوافي قول ابن الرقيات وقد أنشد عبد الملك

ان المحواد ثبالمدينة قد به أو جعنني وقرعن مروتيه وجبين ب السنام فلم به يتركن ريشا في مناكبيه

فقال له دااً في مناله هلك عنى سلطانيه وليس كافال لانفاصلة الا يقد حسنة الموقع ماأغ في عنى ماليه هلك عنى سلطانيه وليس كافال لانفاصلة الا يقد حسنة الموقع وفى قوافى شعره لين بدرك ذلك بالوجد دان وسبه اللفظى ان فواصل الا يقد كائنة من مدة وحركة بن وحرف السكت وقوافي مهمن ساكن بابس أولين وثلاث حركات وحرف السكت فتعد في الا يقدمن الشدة بقدر ما تعد في أبياته من اللين ولذلك وصفه عمد الملك بالنخف وهوالتشبه بالخندين في التلفظ والخنث الرجل في خلائق النساء طمعا أو تطمعا بالنخف وهوالتشبه بالخندين في التلفظ والخنث الرجل في خلائق النساء طمعا أو تطمعا ومن عبوب القوافى ان تكون الفافية مستدعاة لا تفيده عدى والماأو ردت المستوى الروى فقط قات وه في الماهم المؤلفة والماسة ولي الشعر بالشعر في الناس في سكوته مثل قول ألى تمام الخلافة المناس في سكوته مثل قول ألى تمام الخلافة المناس في سكوته مثل قول ألى تمام كالظمة

وقول طرفة

اذا ابتدرالقوم السلاح وجدتنى به منيعا اذابات بقاعًه يدى وقول النابغة من القصيدة التي أولها به أمن المية رائح أومغتد به

الأمر حسابة دولاأه الابه ، ان كان تفريق الاحدة في غد

أفدالنرخيل عيران ركانيا \* الماتزل برحافها وكان قيد

وقوله

كالاقدوان غداة غب ممائه ، جفت أعاليه وأسفله ندى وقولة ، تشفى ببردلدا ثها العطش الصدى ، وقول آخر

ألاياغرابي بينها لاتصدع \* وطيراجيعابالنوى وقعامعا

وقولابنأجر

وان كانت النعما عندك لامرئ به فدُ الابها فاجزا الطالب أورد وقول أبى حبة به فقلنا له اسرا فديناك لابرح به الابيات السالفة ومن شعرا نحذ ثن قول النعدة

دنيادء وتك مسمعا فأجيب به وعااصطفيتك في الهوى فأثيبي دومي أدم لك بالوفاء على القضا به الى بعهدك واثن فشق في

وقولآخر

أَنْدَى الْوَنْدَى فَى الْمِكَا \* فَأَهُ لِلا جِالُومِتَأُنْدِهِ لَا وَقَالَتُ وَفَى وَوَلِمَا حَدْمَ \* أَنْدَ كَى بِعَدِينَ مِرَانَا بِهِا وَقَالَتُ وَفَى وَوَلِمًا حَدْمَ فَهُ الْمِدَالُدُ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

والضرب الاخرأن بضيق به المكان أيضاو بعدزعن ايراد كلف سالمة فعتاج الحاءراب

فمأتى و المامة ليست كذلك يتم بهاالميت مثل قول امرى القيس

\* كَدُنْبِ الغضاءِ في الضراء ويتقى \* وقول زهبر

« صاالقلب عن سلى وقد كان لا يسلو \* ثم قال

وقد كنت من سلى سنين عُمانيا \* على صدير أمر ما عرولا يحلو

وقوله

لذى الالم من ذبيان عندى مودة \* وحفظ ومن يلحم بى الشر أنسج عنوفا كان الطيرى معالس منتجى على جيف الحسرى معالس منتجى

ومثله قول الشنفرى في آخرقصيدة

وانی محاوان اربدت حلاوتی به ومراذا نفس العروف امرت ای الماآبی قسریب مقادتی به الی کل نفس تنتی فی مسرقی وهدان البیتان اجودما فسریه فی هدده القصیمدة وقال بشرین ای حازم فی آخر قصیدة

ولايفيى من الغمرات الاسم براكا والفتال أوالفرار فقط مهاءلى مثل سائر والامثال أحب الى النفوس كاجتما اليها عند المحاضرة والمحالسة وقال الهذلى

عصاك الاقارب في أمرهم \* فـزايل بأمرك أوخالط ولاتســقطن سقوظ النوا \* ة من كف مرتضع لاقط

فقطعهاعلى تشديه مليح ومثل حسن وهكذا يفعل الدكا تب الحادق والمنرسل المرز الاترى ما كنب الصاحب في آخر رسالة له فان حنثت فياحلفت فلاخطوت لتحصيل عد ولانهضت لاقتناء جد ولاسعيت الى مقام قر ولاحوضت على علوذكر وهذه اليمن لوسعه ها عامر سن الظرب أحد مشاهير قضاة العدر بالقال هي الغهوس لاالقيم باللاة والعزى ومناة الثالثة الاخرى فأتى بأعان غرية ومعان ظريفة وكتب أيضا في آخر رسالة وأنامة وقع لكما بك توقع الظما آن للكا والعق المها للشوال في آخر رسالة وأنامة وقع لكما بنا توقع الظما آن للكا والعق المها الما تناول وكتب آخر أخرى وسأل أن أخلفه في تحشيم مولاى الى هذا المجتمع ليقرب علمنا تناول شريف هدذا وحسدن المقطع وجودة الفاصلة وحسدن عكم نها في موضعها على ثلاثة اضرب فضرب منها ان بضيف على الشاعر موضع القافية فيأتى بلفظ قصد مرقاب للمروف فيتم به الديت كقول زهير

واعلم ما في الدوم والامس قبله \* ولكنني عن علم ما في غد عم

وتون المنظمة على المربت على لذة \* وأخرى تداويت منهاجها وبعده لكى يعلم الناس الى امرؤ \* أتيت اللذاذة من باجها وقول امرئ القيس

مكرمفرمقبل مدبرمها \* كجلمود صخر حطه السيل من على وقول وقول

واضعابينامشرومامنثورافكان السامع لا يعرف مغزاه ومقصده في أقل كلامه حيى مصيرالى آخره وقال بعضهم ليس بحد من القائل ان يعي معرفة مغزاه على السامع لكلامه في أقل ابتدائه حيى ينتهسى الى آخره بل الاحسن ان يكون في صدر كلامه دالا على حاجته ومبينا لمغزاه ومقصده كالن خيرا بيان الشعر مااذا سمت صدره عرفت قافيته وكان شيب بن شية يقول الناس موكلون بتعظيم جودة الابتداه و بعد صاحبه وأناه وكل بتعظيم جودة الابتداه و بعد صاحبه وأناه وكل بتعظيم جودة المقطع و بعد حصاحبه وأناه وكل بتعظيم جودة المقطع و بعد صاحبه وخيرا المكلام مارقف عند مقاطعه و بين موضع الفصل فيسه فأشكل المكلام قول شاعر يهمة و و عد ح

وأبوك بدركان بنتمش الخمى ب وأبى الجوادر بيعة بن فتال فقال المعتقد بالمستولا بأس شيخان اشتركافي صدفة وقلما رأينا بليغا الاوهو يقطع كلامه على معنى بديم أولفظ حسن رشيق قال لفيط في آخر قصيدته

لقد عضت لكم ودى بلادخل به فاستيقظوا ان خبرالعلم مانعما فقطعها على كلة حكمة عظيمة الموقع ومثله قول امرئ القيس

ألاان بعد العدم المرقنوة به و بعد الشاب طول عزوم السافقة مقطع القصدة أيضاعلى حكمة بالغة وقال أبوز بيد الطائى في آخر قصيدة

كل شي يحتال فيه الرجال \* غيران ليس للنايااحتيال

وقال وكبيرالمذلي

هذا وذلك ليس الاذكره ، واذا مضى شئ كان لم يفسعل في أمني من المنافقة في المنافقة والمنافقة في المنافقة والمنافقة في المنافقة والمنافقة في المنافقة والمنافقة في المنافقة في ال

غذالفضيلة عن ذنوب قدخلت به واقبل تضرع مستضيف ثابت بعدل نفسه مستضيف ثابت بعدل نفسه مستضيف ثابت بعدل نفسه مستضيف ان بصاف واعدا بالثبات الذى مدارالا مرحليه مخبرا بصدق عزيمته جعل العفو عنه فضيلة في ما يحتاج اليه في طلب وقول تأبط شرائي آخرة صيدة

لتقرعن على السرز من ندم \* اذاتذكرت يوما بعض الحلاق هـ دا البيت أجود بيت في الصفاء لطفه وحسرن معناه وأحق ما يختم كلام في عناب

الكامة ووامها وسنتها وبالدهورف تداولها وتصرفها وبالملوك فيسيرها وأيامها مع مراعة اللفظ وحسن التنسيق وتأليف الاوصال عشاكلة الاستعارة وشرح المعانى حدتي تنصب صورها وعقاطع الكلام ومعرفة الوصل من الفصل فاذا كان كذلك فهنو كاتب جيد والقول اذا أستكل ألته واستم معناه فالفصل عنده وقال المأمون ماأتفعص مزرج لشيئا كتفعصي عن الفصل والوصل في كأبه والعناص من المعقود الى الهاول فان الكل شي جالاوحلية الكتاب وحاله ايقاع الفصل في موقعه وشعد الفكرة وإجالتها فيلطف التغلص من المعقود الى المحلول ومعنى المعقود والمحلول هاهنا هوأنك اذاابتدأت بخاطبة ثملم تنته الى موضع القناص مماعقدت عليه كالرمك معى الكلام معقودافاذا شرحت المستوروأ بنتءن الغرض المنزوع المدسمي الكلام محلولامثال ذلكما كتب بعضهم وجرى للهمن ذكرما خصك الله بهوأ فردك بفضيلته منشرف النفس والقدرة وبعدالهمة والذكر وكحال الاداة والاكة والتمهد فى السياسة والايالة وحياطة أهل الدين والادب وانجيا دعظيم انحق وتضعيف السبب مالابزال عرى مثله عند دكل ذكر يتعدداك ويؤثر عنك فالكلام من أول الفصر الى قوله تضعيف السبب معقود فلما اتصل عما بعد مصار محملولا وماكتب بعضه وعماكانت مودة السبب أوكدمن مودة النسب لان المودة التي تدعوا ليهارغبة أورهبة أوشكرنعة أومشاركة فيصنعة أومناسية لمشاكلة مودةمعروفة وجوهها موثوق بخلوصهافتؤ كدها يحسب السبب الداعى الهاودوامها بدوامه واتصالما باتصاله ومودةالقر عاموات وان أوجنتها اللعمة فهي مشوية بحسد ونفاسة وبحسب ذلك يقع التقصم فيما توجيه الحال والاضاعة المايلزم من الشكر والله بعلم انى أودل مودةخالصة لمتدع الهارغية فيزبلها استغناه ولااضطرالهارهمة فمقطعها أمن منها وانكنت مرجواللوهمات عهدالله تعالى ومقصدا من مقاصد الرغمات وكمفاوحوز من الوبقات فهذا الكارم معقود الى قوله اشا كلة فلا انصل على بعد وصار عماوا وقال بعضهم انظرسددك اللهان لاندعوك مقدرتك على الكلام الى اطالة المعقور فانذلك فسأد مااكننته فيصدرك وأردت تضمينه كابك واعلمان اطالة المعقود تورد فسيانماعقد دعامه كالرمك وأرهنت به فكرك وكان شبنب نشبة يقول لمار متكاماقط أذكرا عقد دعاسه كالمه ولاأحفظ لماساف من نطقه من خالدير صفوان بشبع المعقود بالمعانى التي يصعب الخروج منها الى غييرها ثم يأتي بالمحلول واضعا

السينان والحساب وأنزل منهاما مساركاأ حسامه الزرع والضرع وأدريه الاقوات وحفظ مدالار واح وأنت منهاأ فواعا عنتلفة بصرفها من حال الى حال تكون حدية غ محملها غرقائم يقيمها على ساق فمينائرا هاخضرا مرف اذتر اهامابسة تنقصف لينتفع بها العمادونعر بهاالبلادتم جعلمن يسهاهده العصائم أقبل على الشيخ وقال وكانهذا نطفة فى صاب أبيمه عمصار علقة حين خرج منه عم مضغة عم عظما و محافصار جنينا أوجده الله بعدعدم وأنشأه من بدو وقفه مكته لاونقضه شيخاالى انصارالي هذه اكحال من المكرفاحتاج الى هذه العصافي آخر حالاته فتبارك المد برللعباد قال شبدب فاسمعت كالرماعلى بديرة أحسن منه وقال معاوية باأشدق قم عند قروم العرب وجاجها فسل اسانك وجل في ممادين الملاغة وليكن التفق ملقاطع المكلام منك على بالفاني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى على من أبي طالب عليه السلام كابافكان يتفقدمة اطع الكالم كتفقد دااصرم صرمته والمأقام أبوجه فرالنصور صاكحا خطيبا محضرة شبيب بنشبة واشراف قريش فتكام أقب ل شبيب فقال باأمير المؤمناين مارأبت كالموم أبين سانا ولاأربط جنانا ولاأفصح لسانا ولاأبل وبقا والأغض عروقا والأحسن طريقا الاان الجواد عسرلم برض فملته القوة على تعسف الاسكام وخبطها وترك الطريق اللاحب وأيم الله لوعرف في خطبته مقاطع المكلام لكان أفصح من نطق باسان وقال المأمون ماأعجب بكاب أحدكاعا بي بكاب القاسم ان عدى فانه يو خرفى غير عز و يصيب مقاطع الكلام ولا تدعوه القدرة الى الاطناب ولا عبل به الغزارة الى الاسهاب عدلى عن مراده في كتمه و يصيب المغرى في الفاظه وكان يزيدين معاوية يقول الم كأن تععلوا الفصل وصلافانه أشدواء بمن اللعن وقال اكتمن ميفى كانت ملوك الجاهلية تقول الكابهاافه الوابين كل متقضى معنى وصلوا اذاكان المكارم معونا بعضه ببغض وكان اعمارت نأيي شعرالغساني يقول لكاتبه المرقش اذانزع بكالكالم الحالا بتداءعه في غيرما أنت فيه فافصل بينه وبين تسعته من الالفاظ فانك انمذقت الفاظك بغيرماعسن ان عَدْق به نفرت القلوب عن وعده وملته الاسماع واستثقلته الرواة وكان مزرجهر يقول اذامدحت رجلا وهدوت آخرفاجهل بينالقولين فصلاحتي يعرف المدحمن المعاع كاتفعل بكتمك اذا أستأنفت القول فأكات ماسلف من اللفظ وقال الحسن بن وهب لكاتبه الحراني ما منزلة الركاتي في قوله وفعدله قال ان يكون مطبوعا محتذ كاما لتجرية عالما بحسلال

ه ۰ س نی

فى الخدَّ إن عزم الخليط رحيلا ﴿ وَمُعْتِرَ يُدِّبِهِ الخَدْود هُولاً قال اسماعيل س عبادان الحول في الخدود من البديسع المزور فهذه وماشا كلها ابتداآت لاخلاق لهاواذا كأن الابتداء حسنامد بعاوما يحارشيقا كان داعية لاسقاع مايحي بعده من الكلام ولهذا المهني يقول الله تعالى الم وحم وطس وطسم وكهيمص فيقرع أسماعهم بشئ بديع ليس لمم عثله عهدالمكون ذلك داعية لممالى الاستماع وقال وسول اللهصلى الله عليه وعلى آله وسلمكل كالرم لرسدا فيه بحمد الله فهوأ بنر هذاوقال أبوهالألق بيان وجوب الاعتناء بمواضع فصل كلام من كلام ووصل الكلام بعضه يبعض قيدل للفارسي مااليلاغة قال معرفة الفصل من الوصل وقال المأمون ليعضهم من أبلغ الناس قال من قرب الامر المعمد المتناول والصعب الدرك بالالفاظ المسمرة قال ماء ـ دل سهمك عن الغرض ولـ كمن البلبغ من كان كلامه في مقدار حاجمه ولا يحيل الفكرة في اختلاس ماصعب عليه من الآلفاظ ولا يكر والمعاني بإنزاله لفي غيير منازلها ولايتهدالغريب الوحشي ولاالساقط السوقى والملاغة اذا اعتزلته االمعرفة عواضع الفصر والوصر لكانت كاللا للئ بلانظام فقد استحسن المامون الجواب والكنه عرفه انه غمرمقنع فساق لهماعنده وينبغى أن يكون الجواب وصفة ابلغ الناس وقال أبوالعماس السفاح لكاتبه قف عندالكلام وحدوده واباك ان تخلط المرعى مالهمل ومن حلية الملاغية المعرفة عواضع الفصل من الوصل وقال الاحنف بن قيس مارأيت رجلاتكام فاحسن الوقف عندمقاطع الكاام ولاعرف حدوده ألاأباعرو اس العلا كان اذا تمكام تفقدمقاطع المكارم وأعظم حق المقام وغاص في استخراج المنى بألطف مخرج حنى كان يقف عندالمقطع وقفا يحول بينه وبين بغيته من الالفاظ وكان كثيراما منشد

اذامابدا فوق المنابر قائسلا به أصاب عابومى المدالمفاصلا وحكى ان شدب بن شهة كان يوماقاعدا بباب المدى فاقسل عداله عداله عن الفضل الوقاشي فلمارآه شبيب قال أمّا كم والله كليم الناس فلما جلس قال شديب تكلم يا أما العباس فقال أمعك ما أمام مروأ نت خطيبنا وسيدنا قال نع والله مارأيت قلما أقرب من العباس فقال أمعك ما أمان في أى شئ تحب أن أتدكام قال واذا شيخ يتوكا على عصا لسان من قلمك من لساند قال في أى شئ تحب أن أتدكام قال واذا شيخ يتوكا على عصا فال صف لناهده العضا في مدالله عن و جدل وأنى عليه من ذكر السماء فقال رفعها الله بغير عد وجدل في المجوم وجوم اهتداء وأدار في اسراجار قرامنيرا لتعلوا عدد

جوائزه ولكن لم بكن ليسمع شعرا حتى سعمه أبوالهيثل وأصحابه فان استعادوه أبلغوه الامسر واثنوا على صاحبه فعيره وان لم يستحيد وه ردوه صفر البدين ومن عبون أبيات هدفه القصيدة قوله في صفة مشقة السفر وعلوهمة الركب

وركب كامثال الاسمنة عرسوا به على مثاها والليل تسطوغياهمه لا ترعلهم أن يقواصدوره به والمشاعليم أن تقواقبه وقوله في صفة الجل بالنحول والهزال من شدائد السفر في الفيا في

رعته الفيافي بعدما كان حقية ب رعاها وماء الروض يهل ساكبه

ولابي عمام ابتدا آت كثيرة نعبرى هذا المجرى منها قوله

قدك انتبار بيت في الغلوا به كم تعدد لون وأنم شجرائي تفسيره قدا الميت انه عدد الالفاظ الصادرة من العدال على سيل التجب والاستهزاه وهي قوله م قدك أي حسبك انتب وأصله أو تنب أي استم أربيت في الغلواه أي ودت في الغطوال تغرير بنفسك في أمر العشق ثم التفت الى العدال فقال عامم كم تعدلون وأنم شجرائي آي خلطائي جمع شجير عدى مشاجر ومن الابتداآت المديعة قول مسل

أجررت ذيل خليه في الصي غزل \* وشهرت هم مالعدال في عدد لي والابتدا \* اول ما بقع في السعم من كلامك والمقطع آخر ما يبقى في النفس من قولك فيذبغي أن يكونا جمعا مرتقبين وقد استحسن لبعض المتأخرين يعنى المتذي ابتداء ه

\* اربقك المما الغمامة أمخر \* وله بعد ذلك ابتدا آن المصائب وفراق الحبائب منها قوله

هدی مرزت لنا فهمت رسیسا ، ثم انصرفت وماشفیت نسیسا و و و و و به جلاز کمایی فلیک التبریح ، و و و له ، أحاد أم سداس فی أحاد ، و و و له ، أحاد أم سداس فی أحاد ، و و و له ،

كجنية ام عادة رفع السجف \* لوحشية لامالوحشية شنف قات وهدنده القصيدة يقوله المحمد قاص فقيه ومنها وفيه قبح الاستعارة وسوء العبارة قوله

فقيه رست العلم في أرض صدره \* جبال جبال الارض في جنبها قف

وقوله

وقالوا أحسن ابتداآت الجاهلية قول النابغة

كليني لهم ما أميدة ناصب به وليل أفاسيه بطي الكواكب وأحسن مرثية عاهلية ابتدا وول أوس ن هر

أيتماالنفس اجملي جرعا ، انالذي تعدرين قدوقما

واحسن مرثية اسلامية ابتداء قول أبى عمام

أصربك الناعى وان كان أسمعا به وأصبح مغنى المجود بعدك بلقعا وقد بكى امرؤالقيس واستبكى و وقف واستوقف وذكر الحميب والمنزل فى نصف بيت به قفانب كمن ذكرى حبيب ومنزل به فهومن أجود الابتداآت وكرره فى مطلع قصددة أخرى وهوقوله

قفائبك من ذكرى حبيب وعرفان ﴿ وربع عفت آياته مندأزمان وهوأحسن وأتم من الا ولومن احكم ابتداآن العرب قول السموال

اذا ار الميدنس من اللؤم عرضه \* فيكل ردا عرنديه جيل وان هولم يحمل على النفل في النفل في المنافسيل وقال بعضهم احكم ابتدا آثم م قول البيد

أَلا كُلْ شَيِّ مَاخَلَاللَهُ بِامَالَ \* وَكُلُ نَعْمِيمِ لَاعْمَالُهُ زَائِلُ وَكُلُ نَعْمِيمِ لَاعْمَالُهُ زَائِلُ وَبَعْضَهُمْ مِعْمِلُ ابتَدَاءُهُمُ وَالقَصِيدَةُ

فُ أَلات الله المروم ماذ أيحاول ﴿ أَنْحَبِ فَيقَضَى أَمْ صَلالُ وَبِاطُلُ وَمِنْ جِمَادًا بِنَدَا آتَ الْجَاهِ لَيْهِ قُولُ النَّابِغَةُ

دعاك الموى واستجهلتك النازل ، وكيف تصابى المره والشب سامل فالوا وكان عبد الحيد لا يبتدئ باولا ولا ان رأيت وقد جعل الناس قول أبي مام

\* مابعد غاية دمع العين ان بعدوا \* من جياد الابتداء وقوله

\* سُعدت غربة النوى بسعاد \* وسئل بعضهم عن أحدق الشعرا و فقال من يتفقد الابتداء والمقطع والنظر أبوالعيشل في قصيدة أبي تمام

به هن عوادى يوسف وصواحيه به فاستردل ابتداأها واسقط القصيدة كلهاحى راجعه أبوعام واوقفه على موضع الاحسان منها فراجه عبدالله بن طاهر وأجازه قلت أبوائم شر هدالله بن طاهر وعلا الشعراه المقيمين في خدمة عبدالله بن طاهر وهو أم يرخراسان اذذاك وكان الشعراه يقصد ونه من انجهات البعيدة بمدائع ببتغون أم يرخراسان اذذاك وكان الشعراه يقصد ونه من انجهات البعيدة بمدائع ببتغون حوائره

سلام على الدنيااذامافقديم بي بي برمك من رائه بين وغادى استحد كم تطيره وقدل انه لم عض أسده عدى نكروا قات واذا كان هذا الشعر من أبي فراس مقصوداان يكون على هذا الفعو وانه به مأمور تجيلالا ساعتهم ومبادرة بتنغيض حياتهم واشعارهم بعر عه الانتقام منهم كافيل ذلك لم يكن مثالالما فيه وجمع أهدله الحر غالمة تصمن بناء قصره بالمدان الذي كان العماسة جلس فيه وجمع أهدله وأصحابه وأمرأن بلاس الناس كلهم الديماج وجهدل سريره في الايوان المنفوش بالفسافس الذي كان في صدره صورة العنقاه فيلس على سرير مرصع بانواع الجوهر وجعل على رأسمه التاج الذي كانت في ما الدرة المتهدة وفي الايوان أسرة أبنوس عن بالفسافس الذي كان في صدره صورة العنقاء في الدرة المتهدة وفي الايوان في كاماد خلرجل وجعل عينه وعن ساره من عندالسرير الذي عليه المامة عمراني الناس أحسن من ذلك الدوم فاستأذنه اسمعاق من ابراهيم الموصلي في النشيد فأذن له فانشده منه ومام عم الناس أحسن منه في صفته وضد في المجاس الاان أقله تشبيب بالديار القديمة وبقية آثارها في كان أقل بدت منها

مادارغسيرك السملى ومحاك به ماليت شعرى ماالذى اللك فتطيرالمعتصم من ذلك وتغامر الناس وعموا كيف ذهب على استحاق مع فهمه وعله وطول خدمته للالوك قال راوى الحدكاية فأهنا يوما وانصر فنا هاعاد مناائنان الى ذلك المجلس وخرج المعتصم الى سرمن وأى وخرب القصر وأنشد المجترى أباسد عمد قصد وأولا

الثالو بل من ليل تطاول آخره \* ووشك نوى حدى تزم أباعده فقال أبوسه يد بل الو يل والحرب الث فغيره وجعله لمالو بل وهوردى أيضا وأنشد أبو مقاءل الداعى

لاتقل بشرى واكن بشريان \* غرة الداعى ويوم المهرجان فأوجه الداعى ضربائ المحاف فأوجه الداعى ضربائ \* ولم يجزه وقال جائزته تحسين أدبه فان أراد أن يذ كردارا فليذ كرها كاذ كرا تخزيمى ألاياد أردام الك الحبور \* وسأعدك الغضارة والسرور

وكاقال أشجع

قصرعلمه نعبة وسلام \* نشرت علمة الايام

وهكذاة ول المحارث بن عبيد به قربامر بط النعامة متى به كردها في اكثر من ذلك لما كانت الحاجة الى التكرير ماسدة والضرورة اليه داعية لعظم الخطب وشدة موقع الفجيعة فهذا يدل على ان الاطناب عندهم مسقس كان الاعساز قي مكانه مسقب ولا بدلك كانب في اكثراً فواع مكانباته من شعب من الاطناب يستملها اذا أراد المزاوجة بين الفصلين ولا يعاب ذلك منه وذلك مثل ان بكتب عظمت بمناعليه وتطاهر احسائنا لديه فيكون الفصل الاخير داخلامه ناه في الفصل الاخروان آخم ملوك بني أمية وقد أحاط به أعداؤ محادمه باسل من أغفل القليل حتى يكثر والمغير حتى يكثر والمعنى الفصل الاخير بن داخلافي الفصل الاول وقال أبوتهام

رب خفض فت السرى وغناه به من عناه ونضرة من شعوب الغناء داخل في المخفض والعناه داخل في المحروج علموا جدى من ذلك كله قول الله عزو جدل ان الله بأمر بالعدل والاحسان و إيتاه ذى القدر في وينه ي عن الفحشاه والمنحر والبغى والاحسان داخل في العدل وايتاه ذى القربي داخل في الاحسان والفحشاه داخله الفي المنحر والبغى والمنحر داخلان في الفحشاء وهذا بدل على أن عظم مدارالملاغة على تحسسين اللفظ لان المعانى اذا دخل بعضها في بعض هذا الدخول وكانت الالفاظ مختارة حسن المكلام واذا كانت المعانى مرتبة حسنة والمعارض سيشة كان المكلام مرد و دافاعة مدعلى ما مثلته لك وقس عليه ومن الله المداهوالما أبوهلال في باب القول عن معادى المكلام ومقاطعه والخروج من فصل المافول فال بعض المناعران في باب القول عن معادى المكلام ومقاطعه والخروج من فصل المافول فال بعض المناعران في باب المقاد ومفتق أقواله عمايت المناعر وسفح في من المكلام والمخاطبة كالمكاه ووصف اقتفارالدار و تشتت الاثلاث ونعى الشدماب لاسمافي القصائد التي تعضى المدائح والتها في وتستعمل ذلك في المرافي و وصف الخطوب المحادثة فان المكام اذا موساعلى هذا المثال تطبر منه سامعه وان كان بعلمان الشاعر المناعرا مناطب نفسه كان مؤسساعلى هذا المثال تطبر منه سامعه وان كان بعلمان الشاعر المناع طب نفسه دون المدوح مثل ابتداء ذي الرمة

مامال عبنيك منها الماء يسكب \* كانه من كلامه رية سرب وكان بعينى عبد الملك علة بدمعان منها فقال له مالك وهذا با بغيض وقد أنسكر الفضل وكان بعينى عبد الملك على أب نواس \* أراح البلى ان الخشوع لباد \* فلما انتهاى الى قوله سلام

وان هو أوجز في خطيسة \* قضى للقسل على المكثر

ووجدنا الناس اذاخط موافى الصطح بين المشائر أطالوا وإذا أنشدوا الشعر بين السماطين فى مديح اللوك أطنبوا والاطالة والاطناب في هدد المواضع اعداز وقيل لقيس س خارجة ماعندك في جالات ذات حسن قال عندى قرى كل نازل ورضى كل سأخط وخطيمة من لدن مطلع الشمس الى أن تغرب آمر فيها بالتواصل وأنهبي عن التقاماع وقدوأ يذاالله تبارك وتعالى اذاخاطب العرب والاعراب أخوج الكلام مخرج الاشارة والوحى فاذاخاماب بنى اسرائيل أوحكى عنهم جعل المكلام مبسوط اهما خاطب يعأهل مكةان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولواجة مواله وان يسلم مالذباب شيئا لاستنقذوهمنه ضعف الطالب والمطلوب وقوله تعالىاذا لذهبكل إله عاخاني ولعد الابعضهم على بعض واشياه هدا كثيرة وقلما تعدقصة لمني اسرائيل الامطولة مشروحة ومكررةفي مواضع معادة لبعد فهمهم وتأخره مرفتهم موكلام الفصاء اغماهو شوبالاعاز بالاطناب والفصيح العالى عا دون ذلك ليستدل به عليه وايخرج السامع من شيءًا لي شيءُ و مزداد نشأطه و تتوفر رغمته فتصر فوا في وجوه البكار ما يحيازه واطنابه حتى استعلوا التكرارليتوكدالقول للسامع وقدجا فى القرآن وفى فصيح الشعر منه شي كأسر فن ذلك قوله تمالى كالرسوف تعاون ثم كالرسوف تعاون وقوله تعالى فان مع العسر يسر اان مع العدم يسرافة كرر للتوكر دكاية ول القائل ارم ارم اعدل اعجل وقدقال الشاعر

كم نعمة كانت لكم \* كم كم وكم

وقالآخر

ه السألت جوع كنددة يوم وات أينا

ورجاجاؤابالصفة وأرادوا توكيدها فكره وااعادتها ثانية فغيروا منها حرفا ثم أتبعوها الاولى كقوفه عطشان نطشان كره واان يقولوا عطشان عطشان فأبدلوا من العين نونا وكذلك قالواحسن بسن وشيطان ليطان وأشياه هذا كثيرة فقدكر والله جلت قدرته في سورة الرجن قوله فيأى آلا دربكات كذبان وذلك ان الله تعالى عدد فيها نعاه ه واذكر عباده آلاء و فيهم على قدرها وقدرته عليها ولطفه فيها و جعلها فاصلة بين كل نعمة ليعرف موضع ما أسداه اليهم منها وقد حامة لذلك عن أهل الجاهادة قال مهلهل في شعره \* على ان ليس عدلا في كلب \* وكررها في احكثر من عثيرين بيتا

وعد وناعلى حالين مختلفين نرى فمهما سرناا كثرهما يسوؤنا ويرون فسناما سوؤهم اكثرهما سرهمدأ بناودأبهم بنصرناالله وعذلهم وعمصناالله وعمةهم حنى الغ الكاب بناويهمأ جله فقطع دامرالقوم الذي ظلوا والجدللة رب العالمين اغاحسن في موضعه ومع الفرض الذي كان لك تدره وهو تعدل البشري السلطان علم العسكره وفيء مدوه وذلك القدركاف وأمااذاكتب مثله في فقع يوازى ذلك المفقع فىجلالة القدر ونباهة الخطر وقد تطلعت أنفس الخاصمة والعامة اليمه وتصرفت ظنونام فيه وردعام منله فالقدرمن الكلام فيأقبع صورة وأسمعها وأشوهها وأهجنها وكان حقيقاان يتعبمنه ومن الوجيز في موضعه ما كتب به بعض ملوك بني أمية لرجل تأخرعن السعة أمامه لفاني أراك تقدم في الطاعة وجلا وتؤخر أخرى فاذا أناك كابي هذافاعتمدعلي أيرحاشت وماكتب بهجعفر بن يحسى احامل كثرت منهالشكوى قدكثرشا كوك فاماعدات واماعرزات وماكتب بهآنولوالى واج ظهرمنه تحامل على الرعمة أما يعد فأن الخراج عمود الملك ومااستغز ربمثل العدل ولااستنز رعثل الجور وقال الخليل بنأحد يعتصرال كالام ليحفظ ويده ليفهم ومن هنا وضع الناس في العلوم متونا وشروحا وقيل لا يعرو بن العلامهل كانت العرب تطيل قال أحم كانت تطيل ليسمع منها وتوخليح فظ عنها والاطناب اذالم بكن منهبد وجب وهوفي المواعظ خاصة مجود عدو حزيادة والموعظة كقول الله تعالى أ فأمن أهـل القرى ان بأتيم بأسنا بياتا وهمنا تمون أوأمن أهـل القرى ان يأتيهم وأسناضحي وهم يلعبون أفأمنوا مكرالله فلايأمن مكرالله الاالقوم الخساسرون فتسكريو ماكررمن الالفاظ هاهناني غاية حسن الموقع وقيل لبعضهم متي يحتاج الى الاكثأر فقال اذاعظم الخطب وأنشد

صفوت اذا ما الصمت زين أهله به وفتان أبكار الحكالم الحسير وفال آخر

مرمون بالخطب الطوال وتارة \* وحى الملاحظ خشمة الرقباء وقال يعضهم

اذاما بتدا خاطمالم يقل بدله أطلل القول أوأقصر طبيب بداء فنون الكلاب مليدي يوما ولم بهدنر فان هوأطنب في خطيسة بدقتي الطيسل على المقصر

من الالفاظ لم يصعب عليك ان تتبين على القرائن الحالية واللفظية ونمايتها عن ذكر بعضما تقتضمه المعماني كلة كان أواكثر وبهذا القدرمع ماساف من فن العاني تحد فى نفسكما دولا تقان معرفة الاجار بنوعيه والمساواة وموضع كل عمهاك بعضماقيل فى الاطناب قال أوهلال قال أصحاب الاطناب المنطق اغماه وبيان والبيان لايكون الامالاشماع والشفا ولايقع الامالاقناع وأفضل الكلام أبينه وأبينه أشده احاطة مالمعانى ولاعداما بالعانى اطاطة تامة الابالاستقصاء والاعداز للغواص والاطناب مشترك فيه انخاص والعام والغيى والفطن ولمعنى ماأطيلت المكتب السلطانية فى افهام الرعايا والقول القصدان ألاطناب والاعماز كاعترف معمادحوالاطناب عتاج البمانى جيم المكلام وكلنوعمنه ولمكل واحدمنه ماموضع والحاجة الىالا يحازفي موضعه كالحاجة الى الاطناب في مكانه فن أزال التدير في ذلك عن جهته واستعل الاطناب في موضع الايحاز أخطأ كاروى عن جعفر بن يحدى انه قال مع عجمه مالا يحازحن يقول كاسلف لكتبته ان استطعتم ان تجعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا أى وجديرة منسل التوقيعات وهي العبارات التي تحكتب عن السلطان أونوا به على القصص لأجرام مافيه افانه كإجرت المادة يختار لماأوجز العبارات فرعا كان التوقيع كلة أوكلتين متى كان الايجاز أبلغ كان الاكثار عياومتى كانت الكابة في موضع الاكثار كان الاعداد تقصيرا وأمر يحى بن خالدا ثني بنان يكتبا كابا في معنى واحد فأطال أحددهما واختصرالا تنح فقال للختصر وقدنظر في كالهماأرى موضع مزيد وقال للطيل ماأرى موضع نقصان قلت لامعني لائراد أبي هلال هذه الحكامة في هذا الموضع اذغرضه تمييزموضع كلمن الاعجاز والاطنأب ويؤخف منهذا الكالم اندريما كان المهني موضعالا ختلاف الرأى والذوق فمعض برى حسن الاطناب وآخر حسن الايحازورعا يستدعى المعنى أحددهما فقط فمكون الكاتب أوالمتكام أسدرا لذلك الاستدعاء وقال غيره البلاغة الايحاز في غير عجز والاماناب في غير خطل ولاشكان الكتب الصادرة عن السد لاطين في الامور المجسمة والفتوح الجليدلة وتفخيم النع الحادثة أوالترغيب في الطاعة والنهي عن المصية سبيلها التكون مشبعة مستفصاة علا الصدور وتأخذ بعمالقلوب فنهناترى انماكتبه المهلب بنأبي صفرة الى انجاج فى فقح الازارقة الحداله الذي كفي بالاسلام فقد ماسواه وجعل الحدمت ال ينعمته وقضى أن لا ينقطع المز يدمن فضله حشى ينقطع الشكر من خلقه مثمانا كنا

<u> س ني</u>

مازات امتطى النهاراليك واستدل بفضلك علمك حتى اذاجنني اللمل فقمض المصر ومحاالاتر أقام بدنى وسأفرأملي والاجتهاد طذر واذا بلغتك فقط ومن ألحكمات الشمالة على كلام ينضمن أمثلة لاحازا كذف ما يحكى ان عبد الله بن يريد بن معاوية أنى أخام خالدا فقال ماأخي لقدهممتان أقتل الوليدس عبداللك فقال خالديدس والله ماهمت به في الن أمير المؤمنين و ولى عهد السلين فقال ان حيلي مرت به فعيث بهاوأصغرني فهافقال أناأ كغيك فدخرل على عدردالك فقال باأمرا لمؤمنينان الوليدان أميرا لمؤمنين وولى عهدالمسلمن مرت به خيل لاين عه عبدالله بن يزيد فعبث بهاوأصفره فيها وعبداللك مطرق فرفع رأسيه فقال ان الملوك اذاد حلواقرية أفسدوهاو جعلوا أعزة أهلها أذلة فقال غالد واذا أردناان خالك قرية أمرنا مبترفها ففسقوا فهافق علماالقول فدمرنا هاتدمهرا فقال عبددالملك أفى عبدالله تكلمني والله اقد دخول على في أقام اسانه كنافقال خالد فعلى الوليد تعوّل فقال عبد الملك ان كان الوليد يلحن فان أخاه سليمان فقال خالدان كان عمدالله يلحن فان أخاه خالد فقال له عدد الملك اسكت ماخالد فوالله ما تعدقي العمر ولافي النفير فقال خالدامهم الماميراا ومنينهم أقبل عليه فقال من للعمير والنفيرجدي أبوسفيان صاحب العمر وجدىءتية سربيعة ماحب النفير والكن لوقات غنيات وجبيلات والطائف ورحم الله عمان قاناصدقت فقوله أفعلى الوليد د تعوّل أى فانه أسوأ حالا في ذلك من عبدالله وقوله فان أخاه سليمان أى وهولا يلحن وقوله فان أخاه خالد أى وهوكما تعرف وقوله لا تعدقي العمير ولا في النف يرمثل في الاحتقار معناه انه ايس بشئ رذكر وأصله كاصرف الكادم اليه خالدهن المثل انهاا اسمع أهدل مكذان وسول اللهصلي الله عليه وسلم عزمان يتلقى ركب تحارثهم عندقد ومهمن الشام وهوالمير وكان رئسه أماس فدان صخر بن حرب أمامعاوية خرجوا بأجعهم ورئيسهم عتمة بن ربيعة لمنعوا تحارثهم وهوالمسمى النف رفكانت غرزوة بدرالشهيرة وقوله لوقلت غنيمان وجبيلات الى آخره اشارة لقصة وهي ان الني صلى الله عليه وسلم نقم على الحركم أبي مروأن وجدع مدالملك أمورا فنفاه الى الطائف وأقام هنالك بعيش في قطعة من الغنم يقية مذة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتى أبي بكر وعمر ورده الى المدينسة عممان ابن عفان رضى الله عنه في خداد فته وكان ذلك من الجي التي تحسك بها المسلون اذذاك على اساءة عمان رضى الله عنه واذا أحسنت النظر وتفهم المعانى وما تستدعيه فأماالذي يحصيهم فيكثر \* وأماالذي يطريهـم فقلل أي كثرواعددا وقلوامددا فهو كقول الآخر

وَقُولَ آخر

وقول الا تخر العيس عن قصد أرضها \* وقلي الهابالودة قاصد

يقول أناس لا يضيرك فقدها ب بلي كل ماشف النفوس يضيرها

بطول اليوم لا القاك فيه \* وحول التقى فيه قصير وقالوالا يضيرك نأى شهر \* فقلت لصاحى فلن يضير

قال أبوهلال قوله اصاحبي بكاديكون فضلاقلت ولوقال الشاعر وتأى شهرلا بضيرعلى معنى الاستفهام الانكارى والتجب من قوله ملكان موافقالا حتقار نأى الشهرفان زعهم ان نأى شهر لا بضير أحدا لا أنه لا بضيره دون غيره ثم عقب ذلك بان أوردمن أمند له المحازا كذف قوله تعالى واسأل القرية أى أهلها وقوله وأشر بوافى قلوجم المجل أى حبه وقوله المحج أشهر معلومات أى وقت المحج وقول الشاعر

الم على معلى مهب السمال أذلة \* سواسية الرارها وعبيدها أو أما عمل معلى مسائر وقول آخ

أى أهل عبلس وسواسية جمع سوائم وقول آخر

مراه كان الله يحدع أنفسه « وعينيه أن مولا وبات أه وفر أى ويفقا عينيه وقول آخر

وأقسم لوشيّ أتانارسوله \* سواك ولكن لمعدلك مدفعا

أى لددنا وقول رجل وقدستل عن أميرا لمؤمنين على كرم الله وجهه لم يقل فيه مستنزيد لوانه انه جديع الحلم والعلم والقرابة القريبة والمجرة القدعة وهوالبصير بالاحكام والبلا العظيم في الاسلام أى لوانه كان كذا وكذا لامور برى انها فا تتمه وقول آخ

ولايصم ان يقال ان ممناه النية فرد من افراد العمل وخدير من الخيرات وان لفظ خير ليس اسم تفضيل وقوله ترك الشرصدقة وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أعطاك الله خديرا فلمين وأمداءن تعول وارتضع من الفضدل ولا تعزعن افسك وبروى وامدأ بنفدك عمين تعول وهوه أل قولهان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده وقوله لا تجزعن نفسك أى لا تغلبك نفسك عمار كب فيهامن الشيم فتكون لهما مقهورا قليل الثقة وقول اعرابي اللهمهب لىحةك وارضع في خلفك وقول آخر عدح قوما أواشك قوم جعلوا أموالهممناديل لاعراضهم فاتخيير بهمزائد والمعروف لممشاهدأى مقون اعراضهم بأموالهم ولاتنو عدح انسانا انه يعطى عطاممن يعلمان الله مادته وقول آخرأما يعدفعظ الناس بفعلك ولاتعظهم يقولك واستحىمن الله بقددور بهمنك وخفه بقدرقدرته عليك وقول آخران شككت فيشئ فسدل قلبك عن قلبي ثم اتبع ذلك بابراد أمثلة للساواة فنها قوله تعالى حورمقصورات في الخمام وقوله تعلى ودوا لوتدهن فيدهنون وقوله صلى الله عليه وسلم لاتزال أمتى بخسر مالم ترالامانة مغتما والزكاة مغرماوة وله علمه السدلام اماك والمشارة فانها تذهب الغرة وتظهرالعرة ومن نثر الكتاب قول بعضهم سألت عن خبرى فأنافي صعة وعافية لاعب فيهاالافقدك ونعة لامز يدفيه االابك وأستصوب اطراح لفظ الفقيد وماشا كلممن الكادم فتقول مثر الاعبب فيها الابعدك أرغيتك وقول آخرقد علتني نبوتك سلوتك واسلني يأسى منك الى الصبرعنك وقول آخر ففظ الله النعمة عليك وفيك وتولى اصلاحك والصلاح لك وأجزل من الخسير حظك والحظ منك ومنّ عليك وعلينابك وقول آخر يدست من صلاحك وأخاف من فسادى بكوة ول آخر قد أطنب في ذم انجار من شمه مه ومن المنظوم قول طرفة

ويأتيك بالاخسارمن لمتزود ستبدى لكالايامما كنت جاهلا وقول آخر

وان بولت فيا لاشرار تنقاد تهدى الامور بأهل الرأى ماصلحت وقولآخر

أهابك اجدلالا ومايك قدرة ب على ولكن مل عن حييها وماهجرتك النفس انك عندها به قليل ولكن قلمنك نصيبها وقولآخر

كلتان استوعمتا جميع المكونات والمقدورات والموجودات والمدومات وروى أنابن عدر قرأها فقال من بق له شئ فليطلب وقوله في صفة خراه ل الجندة لايصدعون عنها ولاينزفون فقوله لاينزفون انتظم عدم العقل وذهاب المال ونفاد الشراب وانحلال الفوى وفسادالصحة وانقطاع الاخوة والموذة بالآخرة وقوله تعالى أولئك لهم الاثمن دخسل تحت الامن جميع المحبوبات لانه نفي به أن بخسا فواشيدًا أصلامن الفقر والموت وزوال النعمة والجور وغ مرذاك من أصناف المكروه فلاترى كلة أجيع من هده وقوله تعالى والغلك التي تجرى في البحر عما ينفع الناس انتظم جميع أنواع التجارات وصنوف المرافق التي يبلغها الحدد والاحصاء ومثله قوله ليشهدوامنا فعلم تضمن جميع منافع الدنساوالا آخرة وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر ثلاث كلات تشتمل على أمر الرسالة وشرائعها وأحكامها على الاستقصاء وقوله تعالى كل أمرمستقر ثلاث كلمات اشتملت عواقب الدنيما والاتخرة وقوله وله ماسكن في الايل والنهار وقوله جال وعزخذالعفووأمر بالعرف وأعرض عن كجااهلين فمع جمع مكارم الاخدلاق بأصلهالان في العفوصلة القاطعين والصفع عن الظالمن واعطاء المانعين وفي الامر بالمعروف تقوى الله وصلة الرحم وصون اللسان وغض الطرف عن المحرمات والتبرؤمن كل قبيج اذلا يحوزان يأمر بالمعروف وهوملابس شئ من المنكر وفى الاعراض عن الجاهلين الصدر والحلم وتنزيه النفس عن مقابلة السفيه عابوقع فى الذم ويسقط القدر وقوله تعالى أخوج منها ماءها ومرعاها فدل بشيئين على جميع ماأخرجه من الارص قوتا ومتاعاللناس من العشب والشجر والحطب واللياس والنار والمح وغيرذلك والشاهدعلى انه أرادذلك كله قوله تعالى متاعالكم ولانمامكم وقوله تعالى تسقى عماء واحدونفض ل بعضهاعلى بعض في الاكل فانظرهل عكن أحدامن أصناف المتكامين الراده في المالي في مثل هـ في القدر من الالفاظ وقوله تمالي ولارطب ولامابس الأفي كاب ممدين جمع الاشماء كلهادي لايشذمنهاشي على وجده وقوله تعالى وفيراما تشترى الانفس وتلذالاعين جمع فيهمن نع الجنه مالانحصره الافهام ولاتباغه الاوهام وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الععة والفراغ وختفان وقوله عليه الصدلاة والسلام نية المروخ يرمن عله قلت وهدامن أمثلة المالغة فانه نبه على عظم أمرالنية بتفضيلها على العمل وظاهرائه أفضل اذهوا لستتبع للنافع المرادة فماآل الكناية تعظيم شأن النبة وحينتذ فلاحسرة في تفسيرا كخسير

الذبيانى لم لا تطيل القصائد كاأطال صاحبك ابن عرفة ال من انتخل أسفر وقيل البعض الحيد من التخل أسفر وقيل المعفظ المحدثين ما لك لا تردعلى أربعة والناسين فقال هي بالقلوب أوقع والى المحفظ أسرع وبالالسن أعلق وللعالى أجمع وصاحبه أبلغ وأوجز وقيل لا بن حازم الاتطيل القصائد فقال

أي لى ان أطيل الشعرة صدى \* الى المعسنى وعلى بالصواب وانعيارى لمنتصر قسريب \*حدفت به الفضول من المحواب فأبعثه سن أربعة وخسا \* مثقفة من الفاظ عدداب خوالد ما حدالي لنهاوا \* وماحسن الصما بأخ الشباب وكن اذار سعن مساف رات \* تها دا ها الرواة مسم الركاب

وقال أميرا لمؤمنه بنءلي رضوان الله وسهلامه علمه مارأ يت بآمفاقط الاولد في اللفظ اعماز وفي المعانى اطالة وقبل لاماس سن معاوية مافيك عب غيرانك كثيرال كالم قال أفتحمون صوابا أم خطأ فالوابل صوابا فالفالز بادةمن الخيرخير وليس كافاللان للكالم غاية ولنشاط السامعين نهاية ومافضل عن مقدارالاحتمال ودعالى الاستثقال وصارسيمالللال فذلك المذر والاسهاب وانخطل وهومعيب عندكل لسب وقال بعضهم الملاغة مالاعداز أنجع من الممان بالاطناب وقالوا المكثار كحاطب الليل وقدل لمعضهم من أبلغ الناس قال من جالا المعنى المتين باللفظ الوجير وطبق المفصل قمل التحزيز مأخوذمن كلامهماوية وهوقوله العمرون العاص المأقدل أبومومي ماعرو الدقد ضم اليكرجل قصير اللسان طويل الرأى والعرفان فأقلل الحز وطبق الفصل ولاتلقه بكل رأيك فقال عمرو أكثرمن الطعام مابطن قوم الافقدوا بعض عقولهم تمأوردأ وه اللبعده فاالكارم أمثلة للاعدارمنها قوله تعالى ولكرف القصاص حداة وقدأ سلفنا تعريفك بهوفضل العدارة على قرينتها من كالرم العرب وهي القنل أنفي للقتل وقوله اذا لذهب كل اله عاخاق ولعلابعضهم على بعض وعقبه بقوله لابوازى هـ فاالكلام في الاحتصارشي وقوله ما أيما الناس اعا بغيم على أنفسكم وقوله أفنضرب عنكم الذكر صفحا وقوله ولاتجع أوا الله عرضة لاعانكم وقوله فالاستماسوامنه خلصوانحماتحمرفي فصاحته جمع البلغاء ولايحوزان يوجدممله فى كالرم البشر وقوله ولقدرا ودته عن نفسه فاستعصم وقوله باأرض ابلعي ماءك وباسماء اقلعيالا آيه تتضمن مع الفصاحة والايجاز دلائل القدرة وقوله ألاله الخلق والامر كلتان

على ما يحن فيه بلغسنى ان فيك حقدا فقال له ما أمير المؤمنين ان كان الحقد بقاء الخدير والشرقى قلى لفاعلى ما فأنا حقود فقال هارون ما سعت مثل احتجاجك للعقد بعدى من المسلم الذى لا ينبغى ان بنازع فيه حسدن تذكر الانسان ما صنع به من خير ليكافأ على معما أمكنه أوشر المعترس من مثله و يجازى به ان افتضت ضرورة ذلك ومدح بعضهم الموت فقال

قدقات اذمد حوا الحياة فاكثروا م في الموت ألف فضيلة لاتدرف منها أمان لفائه بلقائه « وفراق كل معاشر لاينصف وذلك باب واسع مردعليك منه انشاء الله تعالى وللناس فيه موضوعات ضعنوها شعرا ونثرافي مدح الشئ وذمه كالقف والظرف لابي منصور عبد دالملك الثعالبي صاحب يتمية الدهرانته عماأردت نقسله من باب الملاغمة وهاأنامتبت الكمن بأب الاعساز ومايقا اله ماتنسنيه عق التسن موضع كل منها والحية كسن كل واحد في موضعه فن الكالم الدال على حسن الأعاز واختيارا هل البلاغة لهمانقله أوهلال رجه الله حبث قال قال أحساب الايحاز الامحاز هوالبلاغة وماغساوز مقدارا كاجة فهوفضل داخلفيابالففر والحصر وهمامن أعظمأدوا الكلام وفم مادلالةعلى بلادة صاحب الصناعة وفي تفضيل الايحارية ولجعفرين يحى لكتابه ان قدرتمان تعملوا كتبكح توقيعات فافعلوا رقال بعضهم الزيادة في المحددة صان وقال محددالامين عليكم بالانجازفان لهافهاما وللاطالة استبهاما وقال شبيب بنشبة قليل كاف خيرمن كثير شاف وقال آخراذاطال الكلام عرضت له أسباب التكلف ولاخدير في شي القاله التكلف وقيل لبعضهم ماالبلاغة قال الايحاز قيل وماالا يحاز قال حدف الفضول وتقريب البعدو معرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بقول لرجل حفاك الله ماأهمك فقال مذهاليلاغة وسمع آجريقول عصمك اللهمن المكاره فقال هذه البلاغة وقال رسول اللهصلى اللهعايه وسلم أوتيت جوامع الكام وقيل لبعضهم لا تطيل الشعر قال حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق وقبل لا تجر لملا تطيل شعرك فقال است أبيعه مدارعة وقسل للفرزدق ماصرك الحالقصائد القصار بعد الطوال قال لانى وأبتها فى القلوب أوقع وفي الها فل أجول وقالت بنت الحطيثة لا بهاما مال قصارك اكثر من طوالك قال لأنها في الاتذان أجول وبالاقسال أخلق وقال الوسفيان لابن الزبعوري قصرت في شعرك قال حديث من الشعر غرة لا شحة وسمة واصحمة وقبل للنابعة

التثغريق ووجوه القرآن واختلاف وجوه الفتيا وماأشبه ذلك وليس هذا ماختلاف وانماذلك توسعة وتخفيف من المحنة ومنسه مايكون كاختلافناني تأويل الاآية من كأبناوتأوبل الخدمرعن مبينا معاجقهاعناعلى أصدل التنزيل واتفاقناعلى عدس الخمر فانكان الذي أوحشك هوهدادي أنكرت هذا الكتاب فمذيني ان يكون اللفظ بجميع التوراة والانجيل متفقاءلي تأويله كإيكون متفقاعلي تنزيله ولايكون بيز النصارى اختلاف في شيء من التأو بلات ولوشا الله ان ينزل كتمه و يحمل كلام أنسانًا وورثة رسله كلامالا يحتاج الى التفسير افعل والكالم نرشيثاه ن الدهر والدنيا دفع اليذ على الكفاية ولوكان الامركذ لك اسطعت الحنة والبلوى وذهبت السابقة والمنافسة ولميكن تفاضل وليس على هدفرائي الله الدنما فقال المرتد انك أمرا المؤمنس حق وقال ابن المقفع البلاغة كشف ماغض من الحق وتصوير الحق في صورة الماطل والذي فالدأم صحيح ولايخنى موضع الصواب فمه على أحده ن أهل التمييز والتحصيل وذاا ان الامرالصيح الثابت المكشوف بنادى على نفسه بالصحمة ولأبحوج الحالة كلف اصته عنى يوجد المعنى فيه خطيب واغماالشان في خسين ماليس محسن وتصيم ماليس بعيم بضرب من الاحتيال والتخبيل ونوع من العلل والمعار بض والمعاذير لعدو موضع الاساءة ويغمض موضع التقصير وماا كثرماعة الكاتب الحدهدة الحنسر عنداعت ذارمهن هزعة أوحاجت مانى تغيير رسم أورفع منزلة دنى اله فيه هوى أوحا منزلة شريف استحق ذلك منه الى غيره فدامن عوارض أموره فاعلى رتب البلاغة ال محتج للذموم حتى بخرجه فى معرض المجود والمحود حتى بصيره فى منزلة المذموم وقدد عبدالملك بنصالح المشورة وهي ممدوحة بكل لسان فقال مااستشرت أحدا الانكم على وتصاغرت له ودخلته العزة ودخلتني الذلة فعلمك بالاستمداد فان صاحمه حامرا مهب فى الصدورفاذا افتقرت الى العقول حقرتك العدون فتضعضع شأنك ورجفت مِكُ أَرِكَانِكُ واستحقرك الصغير واستَخفك الكبير وماعز سلطان لم يغنه عقاله عر عقول وزرائه ونصائه فلتعبد الملك هذا أحدعقلاء بني العباس وبلغائهم وكار خليفة وفته هارون مخرفاعنه جذا لكثرة سعى بغضائه به وتفهيم الخليفة انه في عزى ان يتغلب على الملك وانه بقوة بالاغته وحسن تصرفه في العقول قدوج مالاسسام الموصلة الى هدد الغرص وكانه قد كحقه عنده شؤم هدا الاسم الاموى فكان عيد ثم يحتج عن نفسه و بثبت براءته عمارى به فيطلقه و بروى اله قال له مرة وفيه شاها على

انطرفى المرآة وفال بعض الولاة لاعرابي قل الحق والأأوجه منك ضريا فقال وأنت فاعمل به فوالله لما أوعدك الله به منه أعظم عما أوعد تني به منك ومنه ان المأمون قال لام الفضل سهل بعد قتله اباه أتحزعين واكولدمشلي فقالت وكمف لاأخوع على ولد أفادنيك وكانت أمهمن الرضاعة ولابى حنيفة اذا أتتك معضالة فاجعل جوابهامنها ومنذاكماعكىانعمدالملك دعانومامالغداء وبعضرته رجل فدعاه الى غدائه فقال ليس في عداء قد تغديت ما أمير المؤمنين فقال عدد الملك ما أقبح بالرجل ان يأكل حتى لا يكون فمه فضل الطعام فقال ما أمير المؤمنين في فضل ولكن أكروانآ كل فأصيرالى مااستقعه أميرا لمؤمنين وقال مجدين على علم ماالسلام الملاغة قول يفقه في لطف وفقه القول فهم حقيقته واللطيف من المكلام ما تعطف مه القاو بالنافرة وتؤنس به الأفقدة المستوحشة وتلبن به العربكة الاسة المستصعبة وتدلغ بها كحاجة وتقيم به أنجحة فتخلص نفسك من العبب وتلزم صاحبك الذنب منغ مران عجه وتقلقه واستدعى غضمه واستبين حفيظته كقول بعض الكتاب لاخ له انفذالي أوفلان كا بامنك فيهدرة من عتاب كان أحلى عندى من تعريسة القحر وألذمن الزلال العثب والثالعتى داعيامستعاماله وعاتها معتدرااليه ولوشئت مع هـ ذا ان أقول ان العتب عليك أوجب والاعتـ ذاراليك ألزم لفعلت ولكنى أساعك ولاأشاحك وأسلماليك ولاأرادك لان أفعالك عندى مرضمة وشمك الدى مقبولة ولولاأن العجمة موقعها لاعرضت عماأومأت المه وماعرضت عما مدأت وقلت

اذامرضنا أتيناكم نعودكم \* وتذنبون فنأتيكم فتعتذر

فانظركيف المضافسه من المجرم وأوجه الصاحبه في الطف وجه وألين مسومن الكلام الذي يعطف القلوب النافرة وف آخر لاحمه زين الله ألفتنا بعداً ودة صالتك واجتماعنا بترادف زيارتك وأيامنا الموحشة بغيلتك برؤيتك توعدتني بالانتقام على احد اللى عطالعتك وصنتني من عقوبتك على ماا بتدا أن به من عدم مشاهدتك وقال على كرم الله وجهه البلاغة ايضاح الملسات وكشف عوارا كها لات و تستمين فلك في عن المأمون وقد أحضر رجد المارتد الى النصرانية بعد الاسلام فقال كثرة الاختلاف فيكم فقال المأمون اما اختلافنا فنهما يكون كاحتلافنا في الا ذان وتكبيرا عجنائر والتشهد وصلاة الاعباد وتكمير

لفظالوأسقطته احكان المكلام تامامثل قول الشاعر

أبغى فتى لم تذراله عس طالعة به يومامن الدهر الاضراونفعا فقوله يومامن الدهر حشوا لا يحتاج اليه وقول بعض بني عبس

أبعدد بنى بكر أو مل مقبد لا به من العيش أو آسى على اثر مدس وليس ورا الصدير شي برده به علىك اذا ولى سوى الصدر فاصر أولاك بنوخير وشرك لمهما به ومعرفة أنى أديد ومنكر به

قوله أريد زيادة وحشو وقوله كايهما بكاديكون حشوا وكذلك قوله اذا ولى والضرب الا توالعمارة عن المعنى يكالم طويل لافائدة في طوله و يكن أن بعد برعنه باقصر منه مثل قول النابعة

تبينت آيات له عافه رفتها به استه أعوام وذاالهام سابع كان ينبغى لسبعة أعوام وذاالهام سابع كان ينبغى لسبعة أعوام ثم يتم البيت عافيه فائدة قلت والذى أحوج النابغة لذلك ان العام السابع لم بتم وأما الضرب المجود في كمة ول كثير

لوان البأخلين وأنت منهم \* رأوك تعلموامنك المطالا

قوله وأنت منه محشوالآانه مليح وهذا ما يسمى فى البدية عامتراضا ومن الكلم الذى لاحشوفيه قول صبرة سلمان حين دخل على معاوية مع الوفود فتكلموا فاكثروا فقال صبرة بالمبر المؤمنين اناحى فعال واسناحى مقال ونحن بأدنى فعالنا عند أحسن مقاله مقال معاوية صدقت ومن هذا قول الشاعر

وتحهل أيدينا ومحمل أينا به ونشتم بالافعال لابالتكام

وكتبرجل لأخله القي بكرمك عنع من اقتضائك وعلى بشغلك يحدوه لى أذكارك ولا تحر في الناس طمائع سئلة فارتبط عن رجت عاسمنه وقال الحسن رضوان الله علمه نعم الله على العمدة أكثر من أن تشكر الاأن بعان عليها وذنو به أكثر من أن تسكر الاأن بعان عليها وذنو به أكثر من أن يسلم الاان بعنى له عنها قبل ومن الملاغة قرب المأخذ وهو تناول المعنى من قربب دون كدله و تعلى في قصيله وفي ذلك غرائب كالانفاقيات يحكى ان الرشيد قال ليه وهوفى فدمائه قد طلعت الثربا فقال واحدمنهم كائنها عقد ربا وقال رجل برد الما وطابا فقال آخر حمد الما شرابا وطال وقوف بشار بهاب يعقوب فائشد

\* طال المواعلى رسوم المنزل \* فرفع ليعقوب فقال \*فاذا تشاء أمامه اذفاد خل \* ومن قرب المأخد أن المجاحظ أوغيره قال المجمأن أنا أربدان أنظر الى المسطان فقال انظر

وقوله فالجدلايرضى بان ترضى بأن \* مرضى امرؤبر جـوك الابارضى

من بهتدى فى الفعل مالا بهتدى \* فى القول حتى يفعل الشعراء وبلغناان اسحق سنابراهيم كان بنشد مشكر هذا عندا محسن سنوهب ف كان بقول له يا هذا انك تشدد على نفسك ف كل ما كان من المكلام بهذه المثابة كان مذموما مردودا وكان السكوت خرامنه وقوله غنماء ن التأمل أى هومستغن لوضوح ه عن تأمل معانيه و مرديد النظرفيه مقول بعضهم الصديق له وجدت المودة منقطعة ما دامت المحتمة عليه المسلطة ولا برول سلطان المحتمة الاعلكة المؤانسة و مما يؤيد ما قالما قول الجاحظ من أعاره الله عزوجل من معونته نصيما وأفرغ عليه من محبته ذنويا حب الدها الما من الما من الفظ وكان قد أعنى المستممن كذ التلطف وأراح عليه من الفهم معناه الله يعفيه و برجه من تعب ان يتطلب المراد بشدة النظر وكثرة التأمل حتى يعد ثمر يا الفيلاء ولمعضهم الملاغة التقريب من المهنى المسلمة والمعضهم الملاغة التقريب من المهنى المسلمة والمسلمة من حشو الحكلام وذلك بالقصد الى الانجاز في صواب والمحقود سن الاستعارة ومث له قول آخر الملاغة تقريب ما يعد من الحكمة بأسرا تخطاب وتقريب المعنى المعمد بان يعد الى المعنى الموافي في من المعنى المناه عن عن عن من حشو الحدي المعام قول الاول في الشواغل عنه في فهمه السامع من غيرف كرفيه و تدبر له مثل قول الاول في امرأة

لمندر ماالدنيا وماطيبها \* وحسنها حتى رأيناها الله أبصرة اساءة \* أجلاتها ان تتمناها \*

وقول بعضه ملك من الملوك أما التجب من مناقبك فقد نسخه قواترها فصارت كالشئ القديم الذي يتجب مند ومن هذا أخذ أبوءً الم قوله

على انها الا مام قد صرن كلها \* عجائب - في ليس فيها عجائب وقول آخرامه ضا الموك أيضا أخلاقك فيعدل العدوصدية أوأحكامك فيعدل الصد بقي عدوا وقال بعض القدماء لحكل جليدلة دقيقة ودقيقة الموت الهجر قال أبوهلال \* وقلت اسم التفرق بين \* لـكن معناه موت \* وجداننا كل شي \* اذا تبأعدن فوت \* وقوله والتباعد من حشوالك لام فالحشو يكون على ثلاثة أضرب اثنان منها مذمومان و واحد مجود فاحد المذمومين هواد خالك في الكلام

وركة رويها الكسرة فلاسعة وله به وبذاك خبرنا الغراب الاسود به وقوله المدينة وهوية ول دخلت المدينة فوجه دت في شعرى صدفه في وجت منها وأنا أشعرالناس وقوله فيه صفعة هو كقول الصانع اذالم يتم عله في شئ هذا الشئ لم يزل فيه شغل أى هو محتاج لان يصنع حتى يتم و يبلغ أحسن أحوال القصدة ان تسكون أبياتها جمعها متفقة از وى فقصد مدة النابغة المذكورة محتاجة لتغيير تركيب الميتين حتى يوافق رويهما بقيمة القصيدة بقال انه غير قوله به وبذاك خبرنا الغراب الاسود به الى بن خريزا وتناب الغراب الاسود به وهوفر ارمن عب لا شدمنه فانك تقارن بين خريزا وتناب الاعرابي يأمر بكتب بن خريرا وتناب الاعرابي يأمر بكتب بن خريرا وتناب الاعرابي يأمر بكتب بن عمل بحرى في محاسم فانشد و مرجل يوما أرجوزة أبي تمام في وصف المحاب على المالمعض العرب

سارية لم تمكيم ل بغمض \* كدراه ذات هطـ الان محض موقورة من خـ له وجض \* تمضى و تبقى نعمالا تمضى \* قضت بها السماء حق الارض

فقال ابن الاعرابي اكتبوها فلما كتبوها قبل انها كحديث أوس فقال خوق خوق الاجرم ان أثر الصنعة فيها بن وقال الفرزدق ان القصائد مصنعا أى معابا ومنقصة وقوله بعيد من التعقيد فالتعقيد الاغلاق وهواستهمال الوحشى وتعليق الكلام بعضه بعض حتى يستبهم المعنى فن امثلة ذلك ما يحكى ان رجد الامرضت أمه في كتب رفاعا وطرحها في المستبهم المعنى فن امثلة فلك ما يحكى ان يدعوالناس لامه وهذا ما كتب فيها صين امرؤد عالا مرأة مقسينة قدمنيت باكل الطرموق فاصابها من أجله الاستمصال ان عن الله علمها باطرة شاش والرغشاش الطرموق الخفاش والاستمصال الاستمال والمرغش والرغشان والرغشان الطرموق الخفاش والاستمصال المناه والمناه ولعن المناه والمناه ولعن أمه والتعليق كفول أى تمام

جاری الیه المبین وصل ویدة به ماشت الیه المطل مشی الاکسد به بایوم شرد یوم له وی له وی به بصیبارتی واذل عرتجادی یوم أفاض جوی أغاض تعزیا به خاص اله وی بحری حجاه المزید

وقال غمامة مارأيت أحدااذا تكلم لايتحبس ولايتوقف ولأبتلقف ولايتلج لولا يتنحنح ولا بترقب لفظ استدعاه من بعدولا يلقس التخلص الى معنى قداعتاص علمه المحدطلمه الاجعفر سعدى فنالكلام الجارى عجرى السمل قول بعض العرب لمعض ملوك بني أمدة أقطعت فلانا أرضاوسط حلتنا وسوء خطتنا ومركز رماحنا ومنزللقاحنا ومخرج نسائنا ومتقلب آبائنا ومسرح شبابنا ومصعنا فيصمفنا فقال تكفون وعوضه عنها وردهاعامهم ويروى أن الامام أباعمد الحسناب أميرا لمؤمنه بنعلى سألى طالب وضوان الله وسلامه علمما خطب فقال اعلواان الحمارين والوفارمروءة والصلف نقية والاكثارصلف والعمالة سفه والسفهضعف والقلق ورطة ومحالسة أهل الدنا تشين ومخالطة أهل الفسوق ويبة فهذه هي البلاغة المتامة والبيان الكامل وكاقال بعضهم البلاغة صواب فىسرعة جواب والعياكثار في اهـ ذار وابطا في دقة اخطاء وقال بعضهم لست عن يتوهم مجهله ويظن بقلة عقله ان الديانة والامانة والنزاهة والصيانة اغما هی فی قشم مرتوبه واحفاء شار به و کشفه عن ساقیه و زهوه باطماره و انعال خفیه وترقمه واظهار سجادته وتعليق سجته وخفض صوته وخضوع جسمهدون قلممه واختلاس مشميه وخفة وطئه بين قومه ولايرتشي فى حكمه وياخد على علم ويطلب الدنيابدينه ولايرفع طرفه من عظمته وكبريائه ولايكام الناس من تصنعه وريائه قهذاالكلام وأمثاله في طول النفس يدل على اقتدار المتكم وفضل قوته فى التصرف وقوله وبكون سليمامن التكلف فالتكلف طلب الشئ بصعوبة المجهل في طلبه بالسم ولة فالكلام اذاجع بتعب وجهد ونبووا تت ألفاظه من بعدفه و مت كلف مثاله قول بعضهم في دعائه اللهم ربنا والمناصل على محدنينا ومن أراد بناسوأ فاحطط ذلك السوءيه وارسخهم كرسوخ السجيل على أعصاب الفيل وانصرناعلي كلماغ وحسود كالنتصرت لناقه فمود وقوله بريثامن سوا الصنعة فسوالصنعة يتصرف على وجوه منهاسوالتقسيم وفساده وقيع الاستعارة والتطبيق وفسادالنسج والسمك الى غيرذلك مماسينهك عليه لاحق المكلام وروى أنهقال بريئامن الصنعة فالصنعة النقصان من غاية الجودة والقصورعن جدالاحسان ويحكى ان النابغة المادخل المدينة شربه وغناه المغنى قصمدته

أمن المية والمح أومغتد \* عجلان ذاراد وغير مزدد

يه قبك الله و مزيد في سلطانك فقال سرل حاجتك فليس في كل وقت دؤمر بذلك فقال ولم با أميرا اردم من الله با أميرا اردم من ما استقصر عرك ولا أخاف مناك ولا اغتنم مالك وان سؤالك اشرف وان عطاءك لزين وما بامرئ بذل وجهه لك نقص ولاشدين أخذ المعنى الاخير من قول أمية بن أبى الصلت في عيد الله بن جدعان

عطاؤك زين لامرئ أن حُوبه \* بسنب وماكل العطاء يزين وليس بشين لامرئ بذل وجهه \* الدك كابعض السؤال شــين

وقال جعفر بن عي البلاغة ان يكون الاسم عيط عمداك و على عن مغزاك و عدر جه من الشركة ولا يستعبن عليه بطول الفيكر و بكون سلم امن التيكان بعيدا من سوء الصدنعة بريد امن التعقيد غنياء نالتأمل قوله ان يكون الاسم بعيط عمنياك فالاسم هاهنا اللفظ أي يحصر اللفظ جميع المعنى و بشمّل عليه فلا يشذمنه شي عمتال فول الى أن يعرف بشرح أو بتفسير فاذا سمعت اللفظ عرفت أقصى المعنى وهدامثل قول الا يحو المليم عن طبق المفصل وأغناك عن المفسر ولا يكون المكلام بليغام عذلك الا يعرب من العمب و يتضمن الجزالة والسهولة وجودة الصنعة فيماذ كرنا ومثال ذلك ما كتب بعضهم الى أخله اما بعد فان المراسر ودول مالم يكن ليحرمه و يسومه فوت مالم يكن ليحرمه و يسومه فوت مالم يكن ليحرمه و يسومه فوت مالم يكن ليدركه فليكن سرورك فيما قدمت من خير وأسفك على مافاة لك من بر وقول اعرابي لا بنده با بدني ان الدنيا شعى على من يسمى لها فالهرب قبل العطب فقد اكرنا بدني وانطوت المعالم حين وقال الشاعر

حدلالليدلى ان يروح فؤاده \* جهدر ومغفور لليدلى ذنو بها تطلع من نفدى اليك نوازع \* عوارف ان اليأس منك نصيبها وزالت زوال الشمس عن مستقرها \* فن مخبرى في أى أرض غروبها وقال آخو

وماذاعسى الواشون ان يتحدثوا به سوى ان يقولوا انى لك عاشق أجل صدق الواشون أنت حبيبة به الى وان لم تصف منك الخلائق

وقوله و يحدلى عن مغراك أى يوضح مقصدك ويد أن السام عمرادك ينهى عن المعمية والاغلاق وقوله ولا يستعين المعمية والاغلاق وقوله ولا يستعين عليه بطول الفكرة هذا لان الكلام اذا تقطعت أجزاؤه ولم تتصل فصوله ذهب رونقه وغاض ما وواله المكلام اذا جرى جربان السديل وانصب انصداب القطسر

لمت شعرى حسلمة ربه الابدام أم ليس تعقدل الاشماء م قديم الله لذة لشفانا م نالها الامهات والآباء غون لولا الوجود لم نألم الفقد سد فالمحادنا علمنا ولا

ولمعضهم الملاغة حسن الاقتضاب عندالمديهة والغزارة عندالاطالة الاقتضاب أخد القليد لمن الكنير وأصله من قولهما قتضبت الغصن أذا قطعته من شعرته فن المديمة الحسنة ما أخبرنا به أبوأجد قال أخبرنا ابراهيم س أجد الشطبي قال حدثني أجدس يحيى فالدخل المأمون ديوان الخراج فربغلام جدل على أذنه قلم فاعجبه مارأى من حسنه فقال من أنت ياغ ـ الام فقال با أميرا الومنين الناشئ في دولتك وغريج أديك والمتقلب في نعمتك الحسان بن رحا وفقال المأمون بالاحسان في المديمة تفاضلت المقول ثم أمر برفع رتبته واعطائه مائي ألف درهم ومن الاقتضاب الجيد ماوردفي حبر عن الى عسدة قال استفقت غلامدين في الصمافز كنت منهدما بلوغ الغاية فياءكما زكنت بلغنى ان النظام بتعاطى علم الكلام فربى وهوغ الام على حار يطير به فقلت ماغلام مأعب الزحاج فقال سريع الكسر بطي الجبر وبلغني ان أبانواس بتعاملي قرض الشهر فالقيدي وهوسكران يوما وماطرشار به بعد فقات كيف فلان عندك فقال أقبل الظل عامد النسيم فقلت ردفقال مظ فم المواء منتن الفناء فقلت ردفقال غايط الطمع بغيض الشكل قلتزد قال وحسم الطلعمة عسرالقلعمة قلتزد قالنابى الجنبات باردا كحركات ثم قلت حسبك فقال زدنى سؤالا أزدك جوابا فقلت كفي من القلادة ما أحاط بالعنق ومن جمد البديهة ما كان من محسي بن آكتم وقدقال لهالمأمون صفى على عند دالناس فقال باأميرا اؤمني فدانقادت لك الامور بأزمتها وملكمةك الامه فضول أعنتها بالرغبة المكوالحب لكوالرفق منكبهم ومنك عليهم فالحدد لله الذى جدع بك بعد التقاطع ورفعنا في دولتك بعد التواضع فقال ماء عند المارتجالا قال وهدل عقنع فيك وصف أو بتعد ذرعلى مادحك قول أويفعم فمكشاعر أويتلج فمكخطيب ومنحسن البديهة مامحكي انهقدم للهدى رجل من خواسان فقال أطال الله بقاء أمير المؤمنين اناقوم نأيناعن العرب وشغلتنا الحرروب عن الخطب وأميرا اؤمنين بعلم طاعتنا ومافسه مصلحتنا فبكتفي مناباليسيرعن الكثير ويقتصرعلى مافي الضميير ومن حسن البديهة ماتسمعه فيما محكى ان اعرابياد خل على المنصور فقد كلم فأعجب بكالرمه فقال أمسل حاجتك فقال

عت قوله فهوحسبه من المعانى ما مطول شرحه من اينا مايرجى وكفاية مايخشى وهذا مثل قوله عزوجل وفيها ما نشته مى الانفس وتالدالاعين وسئل بعض الاوائل عن سعب موت أخيه فقال كونه أى سبب موته كونه أى وجوده بحسب استعداده وطبيعة خلقته وقد تنازع الناس في هذا المهنى أخير بنا أبوأ جدقال أنها نا أبو بكر بن دريدعن الرياشي قال قبل لاعرابي كيف حالك فقال ماحال من يفين من مأمنه وأخيرنا أبوأ جدقال أنه أنا محدين يعيى قال حدثنا القلابي بسلامته و دؤتي من مأمنه وأخيرنا أبوأ جدقال أنه أنا محدين عيى قال حدثنا القلابي قال حدثنا ابن عائشة عن حديث ثابت عن أنس والحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفي بالسلامة دا قال بابني لا أراه الاهسندا وقدقال جددن ثور

أرى بصرى قدرا بنى بعد صعة « وحسبك داء أن تصح وتسقما وقال الاسنو

كانت قناقى لاتلين الخامز ، فألانها الاصباح والامساء ودعوت ربي بالسلامة داء المعدى فاذا السلامة داء وأول من نطق بهذا المعنى الخرب تولب في المجاهلية

يودالفنى طول السلامة والغدى به فكيف ترى طول السلامة بفعل مردالفتى بعداء تدال وصحدة به ينواذا رام القيام ويحمدل وقال آخر

ماحال من آفته بقاؤه ، نفص عيشي كله فناؤه وقال ابن الرومي

لعمرك ماالدنها بداراقامه به اذارال عن عبى البصير غطاؤها وكيف بقاء النفس فيها واغل به يشال باسماب الفناء بقاؤها والمعض المتأخوين في هذا المعنى شعر حسن لا بأس با ثبا أنه مع ما أثبت أبوه لال وهو

صحة المرالسة المطريق \* وطريق الغناء هذا البقاء بالذي تغتذى غوت ونحما \* أقتل الداه للنفوس الدواء مالقينامن غدردنيا فلاكا \* نتولاكان أخذها والعطاء جودها راجع البهافه حما \* بهب الصبح بسترد المساء صلف تحت راء دوشراب \* كرعت في معرمس خوقاء

ديمة هط الا فيها وطف ب طبق الارض تحدرى وتدر وقوله ولا بكون الاسم فاض الدولامقصر امثال الفاضل من اللفظ عن المعنى قول عروة الن أذينة

واسق العدوّ بكائسه واعلمله به بالغمب ان قدكان قبل سقا كما واجزال كرامة نجرزا كما ومعنى هذا الكارم محصور شحت ثلاث كلمات اجزكلا بفعله وكان السكوث لعروة خيرامنه ومن الكلام الفاضل افظه عن معناه قول أبى العمال الهذلي فعلودنى به صداع الرأس والوصب ذكرت أخى فعلودنى به صداع الرأس والوصب

فذكرالرأس معالصداع فضل وقول أوسبن جر

وهملة للآل أولادع له وانكان مضافى العمومة مخولا فقوله المال أولادع له وانكان مضافى العمومة مخولا فقوله المال معناه مالقل فضلة بعنى ان المقل والمكثر معناه ما في الاستمال الفقير والمغنى وأولادعلة هم الاولاد لامهات شتى وهم غالبا أعدا المعضم فعنى المكلام ان الناس أعدا الفقير والمقصر من المكلام مالا بنبثك عن معناه عند سماعك اياه و يحوجك الى شرح كيد الحارث بن حلزة

والعيش خير في ظلل \* ل النوك من عاش كذا

معناه والعدش في ظلال المحاقة وهوالعدش الرخى خدير من عدس العقلاء وهوالعدش الشديد ذلك حسماه ودائر بين الناس من أن الدنيا لا تزال مع المجقا والعاقل محروم منها وللناس في ذلك كلام كثير وقوله ولا مضمنا التضمين ان يكون الفصل الاول مفتقرا الحالف للذانى والبدت الاول معتاجاً الى الاخير كقول الشاعر

كان القلب لبلة قبل مغذى \* بليلي العامرية أوبراح قطاة عرزها شرك فباتت \* عاذيه وقد دعلق الجناح

فلم يتم المدنى الافى البيت الشانى وهو قبيح ومثاله من نتر الديما و قول بعضهم وجعداد سيدنا أخذامن كل مادى به أو يدى فى الاعماد باجزل الافسام وأوفر الاعداد وقال بعض الحسكما والمدافة قول بسير يشتمل على معنى خطير وهذامثل قول الاتخر البداغة علم كثير فى قول بسير ومثاله قول الاعرابي وقد سئل عن مال بسوقه ان هو فقال الله فى يدى فأى شي لم يدخل قت هدا الكلام القليل من الفوائد الخطيرة والحد كم البارعة الجسيمة وقال الله عزوجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه فدخدل

من فول الشعرا وتستمين ذلك مماأ حكميه لك يحكى ان خويرا قدم المدينة مرة وشاعرها يومثلث الاحوص فاجمع الناس لمعظيم جربر إذ كان من اكابر الشعراء ذلك العصر ولم ير من الاحوص مايرضيه فأراد ان يطأطأ منه و يحط من كميره فقال له ياأ حوص أنت القائل

يقربعيدى ماية ربعينها به وأحسن شئ مايه العين قرت فقال نع برى انه استعسمه وانه سيشى عليه فكان الامرعلى خدلاف ذلك وقابله من الميت بدامغة فقال له انه يقربعينها ان يدخل فيها مثل ذراع البكر أفي قربعينك ذلك في الاحوص ولم يقابله بعد وان الفرزدق لما قال يفتخر

اذا نحن سرنا سارت الناس خلفنا به وان نحن أومانا الى الناس وقفوا قال بعض أهل عصره ذلك وقومه أدلا وكان وان ابن هرمة الحاقال فى التمدح بالكرم نارى ونارا مجار واحدة به واليه قبلي تنزل القدر

قالت امرأته لانها ناراً مجار وقد دره ولما قال المتنبي في صدفة جسمه بالنحول على عادة العشاق

أبلى الهوى أسفا يوم الذوى بدنى بوفرق الهدر بين اتجفن والوسن روح تردّد فى مثــل الخـــلال اذا به أطارت الريح عنه الثوب لم بين كى بجسمى نحولا أننى رجل به لولا مخاطبة ي اياك لم ترنى قال عصريه الرمادى شاعر الاندلس لم يزدأن جعــل نفسه ضرطة يسمع صوتها ولا يرى لهــاشخص فا نفق ان قال الرمادى فى غزل قصدة

فقال المتذي يصونه في استه وا كن لم يبلغ من الرمادي به فاالانتقاد ما بأخه منه وهذا النوع من الانتقاد هوالذي يسميه ظرفاء اهل مصر بالتنكيت ولهم فيه غرائب وعلى النوع من الانتقاد هوالذي يسميه ظرفاء اهل مصر بالتنكيت ولهم فيه غرائب وعلى من يحب تربيسة ذوقه وابقاظ فيكره ان يعاشرهم و يستفيد ذلك منهم فالعاقل مخرج من اله زل الى الجد و يحصل من صغار الا مورعلى كارها رجعنا الى كلام ابي هلال قال وقوله و حق المعنى ان يكون الاسم له طبقا أى اللفظ بقد والمعنى غير زائد عليه ولاناقص عنده وكان ذلك من قول امرئ القيس به طبق الارض كالطبق على الاناه لا ينقص منه شئ قول امرئ القيس هذا في صفة المطروالدت

فلم يمن بقوله عماأراد بلقى منه أخرراأم شرا إلا أن سمع ماقبله وما بعده فيتبين معناه وأما في نفس المدت فلا بتسب وأقول ان النقد على جرير في غير محله حيث كان كالرمه مع نفسه ولدس لاحد أن يسأله عماأراد وقصده أن يحقى مراده فذلك مقتضى الحمال ومثله قول أي تمام

وقنافقانا بعدان أفردالثرى ب مهمايقال فى السحابة تقاع وقول الناس فى السحابة تقاع وقول الناس فى السحاب اذا أقاع على وجوه كثيرة فنهم من عدحه ومنهم من يكرها قشاعه على حسب ما كانت حاله اعندهم ومواقعها منهم فلم يبيز بقوله ما يقال فى السحابة تقلع

معنى يعتمده السامع وأين هومن قول مسلم

فاذهب كاذهب كاذهب أنى عليه السهل والاوعار على المان المحتج له لوقال العادة في السحاب ان عمد أثره ويثنى عليه بعده الماكان مبعدا والدور من المادة في السحاب ان عمد أثره ويثنى عليه بعده الماكان مبعدا

ولمأرد عبب أبي قمام أغما أريد الاخبار عن وجه الاشتراك وذكرما يتشعب منه ويقرب من بابه و ينظر البه من قرب أومن بعيد وأماما يستبهم فلا يعرف المعنى

الامالة وهمفشل قول ابى عمام

جهمية الارصاف الأأنهم \* قدلقبوها جوهر الاشياء

قوجه الاشتراك في هذا ان العهم مذاهب كثيرة وآرا عفتافة متشعبة لم يدل فوى كلام أي هما ملى شئ منها بصلح ان بشسه به الخروتنسب المسه الاأن يتوهم المتوهم في في في في في المارا دكذا و كذا من مذاه ب جهم من غسران بدل المكلام منسه على شئ بعينه ولا يعرف معنى قوله قدلة بوها جوهر الاشسماء الابالتوهم أيضا ومن المكلام المخالى من الاشتراك كلام بعضه ملاخله أراد فراقه لما تصفيت أخلاقك فو جدتها مماينة لشا كلتى زائفة عن قصد ماريق صبرت عليها رياضة لنفسى على الصبر لمساوى أخلاق المعاشرين والعلى بكامن الهدوان في العالمين والذي رجوت من مروق خصالك عما أفاراه امن التحمل و فأسحب في سوء آثارها أذيال التعاضى رأيت ذلك خصالك عما أفاراه امن الحما و رفاست في سوء آثارها أذيال التعاضى رأيت ذلك وانقط عت أسما بأملى منك و رأيت الدا ولا يو على المعمد الافسادا والخرق على الترقيم الانقد ما الوائد المائلة في المرمهم محتاج لدقة نظر واطالة في السالفة في است ما حاد دالانتقاد و يضم ب دونه ابالاسداد في سلم عاوت فيه كذير حقى أخذ بجميع موارد الانتقاد و يضم ب دونه ابالاسداد في سلم عاوت فيه كذير

وتهذيه تبرئته منالردي الرذول والسوق الردودة نالكلام الهذب الصافي قول معض الكتاب مثلك أوجب حقا لاعب علمه وسمع بحق بعب له وقدل واضع العددر واستكثرةام لاالشكر لازالت أمادمك فوق شكر أواسانك ونعمة الله عليه ل فوق آماله م فيه ل وقول أحد بن توسف يومنه ايوم لذيذ الحواشي وطيء النواحى وهدده سما قدتهلات رودقها وضحكت بلوامع برقها وأنتقطب السرور ونظام الامور فلاتغب عنافنقل ولاتفردنا فنستوحش فان الحبدب جسمه كثير وعساعدته جدير وقوله ولايف علذلك حتى الاقى حكما وفيلسوفا عليها ومن تعود حدف فضول الكالم ومشتر كات الالفاظ نظرفي المنطق على جهةالصناعة فيمالاعلى جهة الاستطراف والتطرف لمايةول ينبغي أن يتكلم بفاجر الكلام ونادره و رصينه ومحكمه عندمن فهمه عنه و يقبله منه وأماقوله من تعوّد حذف فضول الكلام هوان يسقط من الكلام مايكون الكلام مع اسقاطه تاما غبرمنقوص ولايكمون في زيادته فائدة سأل معاوية رجلاءن البلاغة فقال هيان تقول فلاتخطئ وتسرع فلاتبطئ فقال مهاوية لوقات هي ان لا تخطئ ولا تبطئ فذف منه الفضل وقوله ومشتركات الالفاظ هوأن بريد الابانة عن معنى فأتى بالفاظ لاندل عامه خاصمة بل تشترك فيهامعه معانى أخر قلايعرف السامع أيها أرادور بما استبهمالكلام في نوع من هـ ذا الجنس حتى لا يوقف على معناه الا بالتوهم فن الجنس الاؤل قول وبر

لو كنت أعلمان آخرعهد كم به يوم الرحيل فعلت مالم أفعل فليس يدرى الى أى أفعاله أشار بقوله فعلت مالم أفعل ان يبكى اذار حلوا أويهم على وجهه من المغ الذى محقه ه أو يتبعهم اذاسار وا أو ينعهم من المضى على عزيمة الرحيل أو يأخذ منهم شيأ يتذكرهم به أو يدفع اليم شيأ يتذكرونه به أوغ يرذلك عمل هجوزان بفعله العاشق عند فراق أحبته فلم يبين عن غرضه وأحرج السائل أن يسأله عمل أراد فعله عندر حيلهم وليس هذا كقولهم لورأ يت علما عليه السلام بين الصفين فان ارادة البسالة والنكرية بينة وامارة النقصان في يت جرير واضعة فن سمعه وان لم يكن من أهل البلاغة يستبرده و يستغيه ويستجده ومثله قول سعد النمالك الاسدى

فانك لولا قيت سعدين مالك \* للاقيت منه بعض ما كان يفعل

وألكنان أحب الاميرتكاةت وصف شعرهما فقال صف فقلت اما النميرى فان شعره حسن البناء قريب المعنى سهل كالرمه صعب مرامه سليم المتون كثير العيون وأما مسلم فانهمزج كلام البدويين بكلام الحضريين فضمنه المعانى اللطيفه وكساه الالفاظ الظريفه فلهجزالة البدويين ورقة الحضريين فقال الفضل وصفت والله فأحسنت وأوتدت انحكم فحكت الغبرى أشعرهما وأمااكح كاية الاخرى فللجاحظ فصدر من فصول كتبه ذكرفيه السمداعيرى وابان بن عبدا محيد وأما العماهية وبشارا وأمانواس فقال أماالسيدا كهبرى فأطبع الناس على قول الشعرو أقلهم صنعة وأبعدهم من التكلف وأجدران ينقل جمع أحاديث الناس شعراسه لابلا نعيقا ولااستكراه وأماابان بنعبدا كميد فلم يكن في زمانه أطبع منه ولاأسلس كلاما ولاأسهل مخارج وكان يقول على الما والذال والغين والظا مائه قصدة وأما أوالعماهية فاحددااطبوعين وكادكاله يكونشه واعلى انغزله ضعيف مشاكل الطبيع النساء وأمابشار وأبونواس فعناهما واحد والعدة اثنان بشارحل من الطبيع عيث لم يتكاف قط قولاولا تعب من عل شعر وأ ونواس حل من الطبيع بعيث بصل شعره الى القلب الااذن رجعنا الى نقل كلام أبى هلال فى شرح قول حكيم الهند قال وقوله ولايكام سيدالا مه يكارم الامة ولاالماوك بكارم السوقة لان ذلك جهل بالمقامات ومايصلح في كل واحدمنها من الحكالم وأحسن الذي قال احكل مقام مقال فاذاكانموضع الكلام على طبقات النياس فليخاطب السوقي مكارم السوقي والمدوى بكارم الددوى ولايتجاوز مدما يعرفه الى مالا بعرفه فتدذهب فائدة الكالام وتنعدم منفعة الخطاب وقوله ولايدقق المماني كل التدقيق لان الغاية في تدقيق المعانى سبيل الى تعمية المعنى وهي ليكنة الااذاأر يديه الالغاز وكانت في تعميته فالدة مثل أبيات المعانى وأمامن أراد الابانة في مديح أوغزل أوصفة ثي فأتى باغلاق دلذاك على عجزه عن الامانة وقصوره عن الافصاح وقوله ولا ينقح الالفاظكل التنقيع تنقيم اللفظ أن سنه مناء لا مكثر في الاستعمال فرعما وقع من بقصد ذلك في اساءة بغفله عنها الاغتبرار بالاقتدارعلى ابتداع ماليس حاريا في كلام الناس مثل ماوقع المعضم مفي خطاب وزير حدث قال في الدعاملة أحسن الله الماينات فردّعلمه الوزيرفي الجواب وأحسن فقال وأنتع لالله أمانتك وقوله ويصفهاكل التصفية ويهذبها كل التهديب فتصفيته تعريته من الوحشى ونفى الشواغل عنده

قال القي داوه في الدلا وفي في قرف الصدة وأحيانا والجمأة أحيانا عدلي ان كدره اكثر من صغوه قلت فسلم الخامر قال مقسل مداح شعره دساج وعهن عوه الردى محسني شمه ماتجيد قلت فالعتابى قال عالمهاش هاراآ مرب محتدث على منالهم أحيانا ورعيامال ألى تعقيدال كالام على الدينال مرامه من كلي الجهتين قلت فالخزعي قال صنعة سهلة لايكابرطبعه ولابكدفكره يسوق ماانقادله عفوا قلت فأشجع قال يحسن ويسىء فصوله مختلفة انشثت قات مطبوع وانشثت قلت متكاف قلت فأبوالشيص قال جد كله فيه حلاوة وإشاعة كالسدرة التي نفضت ففيها المستعذب والمستدع قلت فعلى ابنجبلة قال بحاث عن المكلام الفخم والمعنى الرائع لاينال مرتبة القدماء ويجل عن منزلة النظراء قات فدعيل قال شديد الاسرعد كم الصنعة قليل الطلاوة مفحش الهياء غيرمقنع المديح قلت فأبوعام قالسيل كثيرالغثاء غزيرالغمارجم النطاف فأذاصفافه والسلاف الماءالزلال قلت فالحاركي فال ظريف مقل مخدل الالفاظ متعمقد المعانى قلت فأبوسعد قوصره قال ورق ناضر وعود خوار انحفظ لمينفع وانضمع لميضر فلت فأبن بشير قالءذب الكلام سهله اذا أرادا اشئ قدر عليه وان اشتدت كلفته في مرامه قات فاس أبي عبينة قال أعجمه اقتداره فتحماوز مقداره على الداذانخرأ فلق واذاكوى انضم قلت فعبد الصمدين المدلل قال خراج ولاج بعتسف تارة ويهندى أخرى انسلك سمل العرب الاول أرب وان مال الى مار بق المولدين شاكه قلت فع لى بن الجهم قال كلام رصيبن ومسلك وعر عقله أغلب على شعره من طبعه قلت فبكر من النطاح قال تشبه بالاعدراب فأفرط وتحاوز حدالمولدس فأسهب فهوالساقط بين القريتين قلت فحالد النجار قال سي الكلام رخوالنظام ان طال بلد وان قصر أجهـ د قلت فأ بود لامة قال جـ د وهزل ومجتنى ومرغوب عنه اذا قصد مراما تناوله غثاوسمنا قلت فأبوال مقمق قال هماؤولداغ ومديحه بلاماه اكثره لانفع فيه قلت ففيلان قال كلام مؤلف تلظه أسماع الجهال وتلفظه آذان العلماء قال الندريد وذهب عني الأسال عن الاغرين المطبوعين السيدوالغيرى فقدأغفل ابن دريداستيصاف هذين الشاعرين ووقع فى وصفهما فى حكايتين أخرين فاما النميرى فذكر استحاق الموصلي قال حضرت الفضال بنجي ين خالد بن يرمك وعنده منصور النميرى ومسالين الوليد ينشدانه فالتفت الى رقال بالسحاق احكم أيهما أشعر فقلت اندقل من حكم بين الشعراء فسلم منهم

ولحكن

الشدة المجرى ولاستعطاطه به ماان تمس الارض في أشواطه قد خد شت رجلاه في اباطه به وخرم الاذنب بن بانتشاط ه خط ذراعيه الى ملاطه به منقد عنه الصبق بانعطاطه في هموات الصبق أورباطه به فأدرك الفلبي ولم يباطه ولف عشرين الى أشراطه به فلم يزل بقدرن في رباطه و وضيخ الطابخ من اسقاطه و يضيخ الطابخ من اسقاطه حتى علا في الحق من شماطه به كداخن النفط الى نفاطه

المصابهاهناالجنون واسعاطه انشافه السعوط لمداواته وقوله يقعم القائد فى حطاطه أى لقوته محد فريه حتى بوقعه في حال حطه أى اندفاعه في العدو والاعتماط الجرى على غمرروية والعاهب بفتح أوله المسن من تبوس الجبل والاقواط جمع قوط بفق أوله القطبع أوالجاعة وفي عنى مع والالتباط خمط الارض في العدو وبذرى المروأى يفرقها والقطاط ككاب المال ومعناه انه يتبعه في طريقه ولاعدل والاغضف مسترخي الاذنن ذاهمة تن الى خلف والغطاط كسحاب القطا والصيق بكسر أوله الغمار فيالهوا والانعطاط الانشقاق والملاط العضدالي الكتف والاشراط الاشدا ووالخط الذى فانظراله كف متصرف سنالشدة واللبن ويضع كل واحدمنهمافي موضعه ويستعله فى حينه وعلى ذكر المفاضلة بين الشعراء فلابأس ان استطرد لك هاهنا بذكر كالرمرايته في شرح ديوان أبي نواس ينضمن صفة شعرا وتطلع به على مال كل منهم في أنفس علما وعصرهم وماكان لا ولثك العلما ومن الفطنة والنقد وتحميزا الاشماء والوقوف بكل عند حده وهدذانصه قال ابن در بدسألت أباحاتم عن ألى نواس فقال انجداً حسن وان هزل ظرف وان وصف بالغ يلقى المكارم على عواهنه لايمالي من حيث أخذه وهذه الحكاية وجدتها في الماليه في اثناء أوصاف خسة وعشر سرر حلا من الشعرا المحدثين أنا أحكم اعلى وجهها لمافيها من الفائدة قال وسألته عن يشار فقال نظار غواص مطيل محيد ديصف مالم ركانه قدرآه على ان في شعره خلاك كديرا فلتفروان قالشاعر راضعن نفسه يسقسن كلاحا منهم معسلاس ان أحدا يتقدمه كثهرالصواب كثيرا كخطأ ليس لشعره صنعة قلت فسلمقال خليج صاف بنزع من بحرك لازنديورى تارة ويصلد أخرى قلت فأبوالعماهية قال غثا جم واقتدارسهل وشعركغرزالزجاج ورعاأشه الماقوت والزبرجد قات فابن الاحنف

مذاهبه فيه ومسلم جارعلى وتبرة ولا يتغيير عنه اوأ بالخون هدفه المنزلة ال يكون في فقة صانع السكلام ان يأتى مرة بالجيزل وأخرى بالسهل فيلين اذاشا و يشتدّاذا أواد ومن هذا الوجه فضلوا جوبرا على الفرزق وأبانواس على مسلم قال جوبر

مارة تك صائدة القاوب وليس ذا ب وقت الزيارة فارجى بسلام تحسرى السواك على أغرّ كانه ب برد تحسد رمن متون غمام فانظر الى رقة هذا الكلام والفرزدق يجرى على طريقة واحدة والتصرف في الوجوم

أيلغ وقال أبونواس

قللذى الوجه النضير \* ولذى الردف الوئير ولمغدلاق همومى \* ولمفتاح سرورى ماقليد لا فى التدلاقى \* وكثيرا فى الضمير فانظرالى سلاسة هذا الكلام وسهولته وقال

\* ماهدوی إلا له سبب \* ببتدی منه وبنشعب فتدنت قلبی محصدة \* بردا الحسدن تنته به خلیت والحسدن تأخده \* تنتق منه وتنقب \* فانتقت منه طرائفه \* واستزادت فضل ماته صار جدا ما مزحت به \* ربجد ساقه اللمب فهذا أخل من الاول قليلا وقال في صفة الكلب

أنمت كلماحال فى رباطه \* جول مصاب فرمن اسعاطه عند طميب خاف من ساطه \* هجنابه وهاج من نشاطه كالكوك الدرى في الخراطه \* عندتها وى الشدواند ساطه يقعم القائد في حطاطه \* وقده الميداء في اعتباطه كالبرق يذرى المرو بالتقاطه \* مندل قلى طارفى انفاطه وانصاع بتلوه على قطاطه \* اغضف لا يمأس من خلاطه وانصاع بتلوه على قطاطه \* اغضف لا يمأس من خلاطه فلم يزل يأخذ في لطاطه \* كالصفر بنقض على غطاطه فلم يزل يأخذ في لطاطه \* باربع تقول من افراطه بقشر وجه الارض من بلاطه \* باربع تقول من افراطه باربع تقول من افراطه باربع تقول من افراطه باربع تقول من افراطه

تطررا ولانسكت حصرا بلنسكت معتبرين وننطق مرشدين ونحن بقدأمراء الكلام فيناوشجت اعرافه وعليناعطف أغصانه ولنائه دلت غرته فنخدم منهما احلولى وعذب ونطرح منه مااملوع وخمث ومن بعدمقامنامقام والعد وم ناأمام يعرف فها فضرل الميان وفصرل الخطاب والله أفضرل مستعان غمنزل وعدلامة سكون نفس الخطيب ورياطة طشه هددوه في كلامه وتهله في منطقه وقال عاممة كان جعفر سيء على أنطق الناس قدجه عالمدو والمحرزالة والتمهل والحسلاوة ولو كان في الأرض ناط قي سية في عن الأسارة لكانه وقوله متخسير الالفاظ فدارالب لاغة على تخريرا للفظ وتغيراللفظ أصعب من جعمه وتأليفه وقوله ويكون في قوا وفضل التصرف في كل طبقة وهوأن يكون صانع المكالم قادراعلى جميع ضروبه مقد كنامن جميع فنونه لا يعتاص علميه قسم من أقسامه فان كان شاعسرا تصرف في وجوه الشهرمد معه وهدائه ومراثيه وصفاته ومفاخره وغيرذ لكمن أصنافه ولاختلاف قوى الناس في الشعر وفنونه قدل كان امر والقيس أشعر الناس اذاركب والنابغة اذارهب وزه نراذارغب والاعشى أذاط رب وكذلك الكاتب رعاتقدم فيضرب من الكالة وتأخر في غيره وسهدل عليه فوعمنها وعسرعليهانوعآخر وقال ابراهم بنالعباس سمعت أحدين يوسف بقول أمرنى المأمون ان اكتب الى النواحي في الاستكثار من القناديل في المساجد فيت لاأدرى كيف احتذى فأتانى آت فى منامى فقال لى قل فان فى ذلك عمارة للساجد وارشادا السابلة واضاءة للتهجدين ونفيال كامن الريب وتنزيها الميوت اللهمن وحشة الطلم فانتبت وقدانفتح لىماأريدفا بتدأت بهذا وأعمت عليمه والمقدم في صنعة الكلام هوالمستولى عليه من جمع جهاته الممكن من جمع أنواعه وبهذا فضلوا جربراعلى الفرزدق وقالواان في السعرضرو ماما كان بعرفها الفرزدق وشاهد ذلك انها ماتت زوجته النوار ناح عليها بشعرجرير

لولاا تحماه المحاجني استعمار ب ولزرت قبرك والحميب بزار وكان البحترى وفضل الفرزدق على جرير ويرعم الله وتصرف من المعاني فيما لابتصرف فيه جرير ويردمنه في كل قصمدة خدلاف ما يورده في الاخرى قال وجرير بكررفي هجاه الفرزد في ذكر الزبير وجعث والنوار والله قين مجاشع لايذ كرشيئا عسرهذا وسئل بعضهم عن أبي نواس ومسلم فذكران أما نواس أشعر التصرفه في وجوه الشعر وكثرة

من اذا خد البنفسه وأعدل فكر وأقى مالسان العدب والتعمان الدند عالصدب واستخرج المعنى الرائق وجا باللفظ الرائع واذاحاو رأوناظر قصر وتأخر فحق هذا لايتمرض لارتحال الخطب ولأمحارى أصاب البداهة في ممدان القريض ويكتفي منتايج فكر والناس في صناعة الكلام على طبقات منهم من اذا حاور وناظراً الغ وأجاد واذا تتب واملى أخسل وتخلف ومنهمن اذاأملى مرز واذاحا ورأوكتب قصرومنهم من اذاكتبأحسن واذاحاور وأملى أسأ ومنهمن يعسن في جميع مذه الحالات ومنهم من سي وفيها كلها فاحسن حالات المسي الامساك وأحسن حالات المحسن التوسط فانالا كثار يورث الاملال وقلما يفيوصا حبمه من الزال والعيب والخطل وليس ينبغي للمعسن فى أحدده فده الفنون المسى في غيرها ان يتجاو زماه ومحسن فيه الى ماهو مسى فيه فان اضطرفي بعض الاحوال الى نجا و زه فيرسد بله قصد الاختصار وتجنب الاكثار والاهد فارلمقل السقط في كلامه ولا بكثر العسف منطقه وقدل لابن المقفع لملا تطيل القصائد قال لوأطلتها عرف صاحبها بريدان المحدث يتشمه بالقديم فى القليل من الكلام فاذاطال أحل فعرف انه كلام مولد على ان السابق في مسادين البلاغة اذا أكثرأسقط فكبف المقصرعن غايتها والمتخلف عنأمدها ومنتمام آلة البلاغة التوسع في معرف ة العربية و وجوه الاستعمال لهما والعملم بفاخر الالفاظ وساقطها وجسدها وردبتها ومعرفة المقامات ومايصلح فى كل واحدمنها من الكلام وقوله وذلك أن يكون الخطيب رابط الجأش ساكن الجوارح هذالان الحيرة والدهش يورثان الحبيدة والحصر وهماسيما الارتاج والاخبال وقد بلغكما أصاب عمانين عفان رضى الله عنه الماصعد النمر فأرتج علمه فقال ان اللذين كانا قملي كانا بعدان لهذا المقام مقالا وأنتم الى امام عادل أحوج منكم الى امام قائل وستأتيكم الخطبة على وجهها غمزل وصعداء صالعرب منبرا بخراسان فأرتج عليه فقال

لشناماً كن فيكم خطيباً عانى به بسبقى أذاجدالونى كخطيب ونزل ومن حسن الاعتذارة في حطيب فعمدالله عز وجل واننى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال أما بعدامة فع عليه الدكلام عمقال المابعد فقد يحد المعسر و بعسرالواجد و يفل المحديد و يقطع الدكليل واغما الكلام بعد الافام كالاشراق بعد الاظلام وقد بعز ب البيان و بعد قم الصواب واغما بضعة من الانسان يفتر بفتوره اذا أد كل و بثوب بانبساط الدارة على الاوانا لانفطق

أشعارك وجنى تمارك فان لم نحمك حوارا أجابتك اعتمارا ولمامات الاسكندر وقف علمه بعض المونانية فقال قدطالما وعظناه ذا الشخص بكارمه وهوالموم الساكت الواعظ بسكوته وحقاانه في يومه هذا أوعظ فنظم هذا الكارم أبوالعناهية في قوله

وكانت في حياتك لي عظات \* وأنت اليوم أوعظ منك حيا وأحسدن من هـ دا كله وأبلغ قول الله عز وجل وان من شي الا يسم بحده والكن لانفقهون تسديحهم وقوله تعالى ولله يسجد لممافى السعوات ومافى الارض من دامة معناه يدل على الله بصانعته وكاثنه يسجدوان لم يسجدولم فتريذلك وقوله تمارك وتعالى ولله يسجدهن في السموات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدة والانتصال وقوله وربا كانترسائل بعامة مايكون من هذه الائواب معناه ورباكانت كالرمامشتملا على الشمعر والسحم والخطبة فالباءفيه لللابسة ثمأ فردالوجي والاشارة والايجاز بالثنا الظهور بداءتها وحسن موقعها من النفوس وحاصل كلام ابن المقفع ان الحكل شئ موضع الكون وضع غيره فيه اساءة وقال حصيم الهند أول الملاغة اجماع آلة الباغة وذلك أن يكون الخطيب رابط الجاش سأكن الجوارح متخير اللفظ لايكام سدالامة ولاالملوك بكارم السوقة ويكون في قوا التصرف في كل طبقة ولايدقق المعانى كل التدقيق ولاينقح الالفاظ كل التنقيع ويصفها كل التصفية ومنبراكل التهذيب ولايفعل ذلك من بصادف حكما وفيلسوفاعلما ومن تعود حذف فضول الكارم واسقاط مشترك الالفاظ نظرفى صناعة المنطق على جهة الصياغة والمالغة فم الاعلى جهة الاستطراف والتطرف لها قال واعلم أنحق المعنى أن يكون الأسم له طبقا وقال الحال له وفقا ولا يكون الاسم فاصلا ولامقصرا مشتركا ولامضناو بكون تصفعه ماصاد ركارمه بقدرتصفحه اوارده وبكون لفظه مونقاومعناه نيراواضحاومدارالامرعلى افهامكل قوم عقدارطاقتهم والجلعلهمعلى قدرمنازلهم وان تؤاتيه آلته وتتصرف معمة أداته ويكون في التهمة لنفسه معتدلا وفى حسن الطان بهامقتصدا فاندان تحاو زاكت فى مقددار حسن الطن أودعها تهاون الاميين وانتجاو زبهامقدارا كحق فى التهمة ظلها وأودعها ذل المظاومين فقوله أول الملاغةاجماع آلةالملغة أى أول آلات الملاغة جودة القريعة وطلاقة اللسان وذلكمن فعل الله عزوجلا يقدرالعمدعلى اكتسامه لنفسه واجتلامه لماومن الناس

الباب الثانى فى قبيز جدال كالم من رديثه الماب الثانث فى معرفة صنعة المكالم الماب الثانث فى معرفة صنعة المكالم الباب الرابع فى البيان عن حدن السبك وجودة و ردانته الباب السادس فى حسن الاخذوق بعه وجودته و ردانته الماب السابع فى القول فى التشبيه الماب الثامن فى ذكر السجيع والازدواج الباب التاسع فى شرح البديع

المان العاشر في ذكر مقامع المكالم ومهاديه والقول في الاساهة في ذلك والاحساق وها أناذا ملحص لك منه ما تقع الكفاية به في ذلك الغرض أما المسلاعة والا يحاز وما يقابله والمديع وفي ضعف القول في المادى والمقاطع فقد تقدمت ولكن أزيدك فور بصيعة عالما ثبت الكمن أشاء نقلها أبو هلال في هذه الابواب قال في باب الملاغة ومدان تدكلم عليه أوعلى الفصاحة بكلام ماساف الك صدر المعاني أحسن منه وأضبط قد حاء عن الحكم عليه أو العلما في المسلاغة أقوال أناذا كرها ومفسرها قال استحاف بن حسان لم يفسر أحد الملاغة تفسيران المقفع اذقال الملاغة اسم لمعان تحرى في وجوه كثيرة منها ما يكون شعما و منها ما يكون في الاستماع ومنها ما يكون شعرا ومنها ما يكون في الاستماع ومنها ما يكون من هدف الكون سجعا ومنها ما يكون خطبا و رجما كانت رسائل بعامة ما يكون من هدف السكوت فالسكوت والمائلة والا يحاز وهوالملاغة فقوله منها ما يكون من المدون في السكوت فالمائلة و والا يعامله في المائلة و ا

ماكل نطق له جواب \* جواب ما بكره السكوت

وقال معاوية لا بن أوس ابغنى عدد ثا قال أو بحتاج معى الى عدد قال أستر يحمنك البه ومنده البث ورجاكان صمتك في حال أوفق من كلامه كل صامت ناطق من جهة الدلالة وذلك ان دلا أل الصنعة في جدع الاشياء واضعدة والموعظة في اقائمة وقد قال الرقاشي سل الارض من شق أنهارك وغرس أشحارك

سنانها اضعفت في خلفها عددا به مظهرات جمعا بالرواويل الراوول كطاووس السنة الزائدة تنبت خلف الاصلية وقال آخر

ألام على الخضى لما بين حميسة به وضبع و تساح تغشاك من بحر تخاكى المعمال الفي فيع وجهها به وصفح الما بدت سطوة الدهر هى الضربان في المفاصل خاليا به وشعبة برسام ضحمت الى المعر الذا سفرت كانت العينات معننة به وان برقعت فالفقر في غاية الفقر وان حدث كانت جميع مصائب به موفرة تأتى بقاصمة الظهر حديث كفلم المنف عيل به صبرى حديث كفلم المنف عيل به صبرى و تفتح كلم الانف عيل به صبرى و تفتر عن قلم عدمت حديثها به وعن جبلى ملى وعن هر مى مصر وأنشد أبو عيد ولا تى الغطم ش الحنفي

مندت بزغردة كالعصا \* ألص وأخرث من كندش تحب النساء وتأبى الرجا \* لوقتى مع الاحمث الاطدش له أوجه قرد إذا أزينت \* ولون كبيض القطا الابرش وثدى يجول على نحرها \* كقربة ذى المدلة المعطش لهاركب مثل ظلف الغزال \* أشد اصفر ارامن المشمش وغف ذان بينه حما نفنف \* يحيز الحامل لم تخدش وساق مع لخاله احدة \* كساق الجرادة أواحش وساق مع لخاله الحدة \* كساق الجرادة أواحش كان التا كيل في وجهها \* اذا سفرت بدد الكشمش لها جدلة \* كمثل الخوافي من المرعش

الزغردة المرأة المتشبهة بالرحال أصله افارسية من كلتيز زن وهي المرأة ومرد وهوالرجل وكندش قبل هولص مشهور وقبل هوالعقع في أوالفأرة ليكونهما بوصفان بالسرقة والركب من بتالعانة ذلك وحيث كانت العزيمة على ان أوردهنا لك طرفامن جيد الشعر في بعض طوال قصائد الفعول من الشعراء تعين كما اقتضاه الحالمان أقدم تعريف للمعربية في المناعبة في اللادب في القريض وسما وقدامة قبل نقد الشعر لتعرف ما المراد يحيد الشعر ورديثه فتكون على تصيرة من ذلك قرأت لا بي هلال العسكرى كابد المشهور بالصناعتين فوجد ته رتبه عشرة أبواب المناعبة في قريف الملاغة

وقالآخر

وفيشة ليست كم يذى الفيش ، قدمانت من عرق وطيش اذابدت قلت أميرا تجيش ، من ذا قها يعرف طعم الميش

وقالآخ

لاً السرارالكن أغها ب ولاأترك الاسرار تغلى على قلبي وان قليدل العدقل من بات ليلة ب تقليد الاسرار جنبالل جنب وأفردا بوقيام مذمة النساء بباب جمله عاشر الابواب هذه قال بعضهم

دمشق خديها واعلى ان لبالة م غربه ودى نعشها لبالة القدر

وقالآخر

سقى الله دارا فرق الدهر بيننا بوبينك فيها وابلاسائل القطر بو ولاذ كرالر حن يوما وليله به ملكناك فيها لم تكن لبلة المدور وقال آخر في امرأة طاقها

رحات أنسة بالطلاق وعنقت من رق الوناق ب بانت في ألم ألم الله قلى ولم تدك الما قلى و ودواء مالا تشتم عسمه ألنفس تعمل الفراق لولم أرح بفراقها بالارحت نفسى بالاباق وحصدت نفسى لاأربت دحليلة حتى المدلق

وقالآخ

قَتعبيدة الامن محاسنها به والمحمنها مكان النهس والقمر قل منها مكان النهس والقمر قل المنها من عائب حنق باقصر فرأس الذي قدعبت للعدر وقال آخر

لاتذكيون عوزا انأتيت بها ي واخلع ثيابك منها عمناهرا

وقال آخر 🔞

وقطاه حدما وسدى الكردمضككها به قنواه بالعرض والعينان بالطول لما فيم ملتقي شدقيد فقدرتها به كان مشهرها قد مرتمن فيل اسنانها

فقدت الشيوخ وأشساعهم \* وذلك من بعض أقواليه \* مرى روحة الشيخ مغمومة \* وقدى لصحبته قاليه \* \* فلابارك الله في عرده \* ولا في غضون استه الماليه \* وان دمشق وفتيانها \* أحب الينا من الجاليه نكعت المديني اذها في \* فيالك من نكعة غالمه

له ذفرك صنان النبو \* سأعماعلى المسكوالغاليه

وقال أبوا كلندق الاسدى وقبل انه لدعيل

أعوذبالله من ليه لي مقاربن \* الى مضاجعة كالدلك بالمسد لقد است معراها في اوقعت \* ممالست بدى الاعلى وثد فى كل عضولها قرن تصل به جنب الضحب ع فيضى واهى الجسد

وقال هر بن أبى ربيعة خدر وها بانى قد تروّجت فظلت تكاتم الغيظ شرا

\* فَمْ قَالَتُ لَاحْمُ اللَّهِ عَلَى \* جَزَعًا لَمَدُ \* تَرْقِح عَسْرًا \* فَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُل

مالقلى كأنه ليس منى \* وعظامى كأن فيم-ن فيترا

من حديث غاالى فظيع \* خلت في القلب من الظيه جرا

وقالآخر

خى الله عناذات بعل تصدّقت به على عــزب حتى يكون له أهـل فانا ســنعز بهـا بعل عــافعات بنــا به اذا ماتز وّجنا وادس لهــابعل أفيضواعــلى عزابكم بنسـائـكم به فــافى كتاب الله أن يحرم الفضل وقال آخرٌ

وفيشة زين وليست فاضعه \* نابلة طورا وطورا راعمه \* على العدد و والصدر في جاعه \* من لقيت فهي له مصافعه تسيد فرج القعبة السافه \* مفسدة لابن المعوز الصالحمه كانها صنعة ألف راجه

لاقارق الصبح كنى ان ظفرت به به وان بدت غرة منه و صحير الساهرطال فى صول تمليله به كائنه حيسة بالسوط مقتول متى أر الصبح قدلاحت مخايله به والدل قدمز قت عنه السرابيل ليسل تحسير ما ينحط فى جههة به كائنه فوق متن الارض مشكول محومه و حكاليات مزائلة به كاغها هن فى المجوّالة ناديل ما قدرالله ان يدنى على شحط به من داره المحسرن ممن داره صول الله يطوى بساط الارض بينهما به حتى برى الربع منه وهوماً هول وقال حيد الارقط و وصف في الله عنه ما الشبه و تالك عادته منه واقتدى

بهمالشعراء

طررا الشيخافاته و حق المعة أى بعد دالنشاط فهولا فنى عن قرب و بروى مشدل المعة أى ملته بها والعذر خصل الشعر في واحى الرأس والاثابي الجماعات لا واحدله وقد لهو جمع أندية كائمنية والضارى الجرى وصدمان المطر بفتح الصادصائبه أوهو صدّمان بكسر الصادواله وزيع دها جمع صوّاب على التشديه والمذكد والمهوى ومن صادق الودق أى صادق الهموط بدل من قوله منه و بعد دتوهم الوقاع والنظر أى هو على وحشيته أى هولا بلحق في فطره ولا وقوعه وقوله لم تخرق بالأبر أى هو على وحشيته لم بأخذه الناس والصقر اذا أخد حيصت عيناه أى خيطمالمان سانته عي مااخرت المات وهاك طرفا من باب الملح وأراد أبوء عام بالملح الاشعار الهزلية المستطرفة قال بعضهم

يقول في الامير بغير جوم \* يَقدّم حين جدّ بذا المراس

اذاسقط ريشه ويشاعرمن لبس الشعار وهوالثوب الذي يلى البدن وأرادنا تجلمة فويه ولم يقرف ولم يتقشر بصفه بصلامة جلده وقال ملحة الجرمي بصف محاما أرقت وطال الاسل للمارق الومض م حمماسرى محتاب أرض الى أرض نشاوى من الادلاج كدرى مزنه \* بغضى محدب الارض مالم يكد بقضى تحن اجـواز الفـ الاقطـراته \* كاحن ند بعضهن الى بعض \* كائن الشماريخ العلى من صيره بشمار يخمن لمنان بالطول والعرض سارى الرياح الحضرمات مزنه \* عنهـمرالارواق ذى قزع رفض وفادر محض الما وذوهو محضه \* على أثروان كان للاء من محض يروى العروق الهامدات من البلي به من العرفيج المعدى دو ماد والحص ومات الحدى الجون ينهض مقدما به كنهض المداني قدم الموعث النقض المارق ذوالبرق وهوعامل اكالمن قوله حساوا جتاب الارض وحاج اقطعها بالسر ونشاوى من الادلاح مستعارلقطع السحاب المتمايلة المقلها بمثرهما عها والمدرى أصله من صفة القطااستعاره لل في لونه كدرة من المزن الصمير السعاب الابيض والحيي الجون السحاب الاسود أوالابيض الذى يشبه مسره المقلد حموالصدى ولذلك ينهضكا منهض المعمر المقارب قيده الذي يسمرفي الوعثاء وهوالرمل الذي تسوخ فمه الاقدام النقض الهزيل الضعيف هذاماأوردأ يوتمام في باب الصفات من انجاسة وهذا النوع كثير يقولون في تديره من دواوين الشعرقال يصف كذا ان كان المكارم مسوقا الصفة

وفتمان بنیت له مردائی \* علی أسما فناوعلی القسی فظ الولائذین به وظلت \* مطایاه مضوارب باللحی فلما صارفصف الله له هنا \* وهنانص فه قسم السوی دعوت فتی أجاب فتی دعاه \* بلیم ه أشم شمردلی \* فقام بصارع البردین لدنا \* یقوت العین من نوم شهری فقام وایر حلون منفهات \* کان عمونها نزح الرکی

وقال ووصف في هكذا كالائسدوالدئب انكانت القصيدة في نوع من أنواع المعاني

واستطردفيما بصفة ماوصف عمعقبه بذكر بعض ماقيل فى السير والنعاس قال بعضهم

وقال حندج بن حندج الرى

فى أيل صول تناهى المرض والطول \* كانماليله بالليل موصول

ومن يبتدع ماليس من حيم نفسه ، يدعه و يغلبه على النفس حيها

وقال

أكفيدى عن ان ينال القياسها به أكف صحابي حين حاجاتنامها أبيت هضم الكشم مضطمرا محشا به من الجوع أخشى الذم أن أتضلها وانى لا سقعي رفيق ان برى به مكان يدى من جانب الزاد أقرط وانك مه حانعط بطنك سؤله به وفرجك نالامنتهى الذم أجعا

وقال جوية سالنضر

قالت طريفة ماته في دراهمنا به ومابنا سرف فيها ولاخرق به انااذا اجتمعت بومادراهمنا به ظات الى طرق المعروف تستدق ما ما الف الدرهم الصياح صرتنا به لكن عرمايها وهومنطاق به حدى يصدرالى نذل يخدده به يكاد من صره الماه يخرق

باب المدح أوسع أبواب الشعر وكفي هذا القدر من مدائح الجاسة ودونك مثال ما يسمى من الشعر بالصفات وذلك لانه يذكر شيئا فيأخد في متابعة أوصافه قال البعيث الحنفي مصف ناقة

وهاجرة شوى مهاها مومها \* طبخت بها عــــــرانة واشـــــتو بتها

فطرت باشجهاء قروا برشعا \* اذاعد معدالعدس قدم بيتها \*

وجدت أباهارا أنضها وأمها \* فاعطيت فيها الحكم حتى حويتها

وقال عنترة بن الاخرس بصف تعمانا

\* لُعلَكُ عَنى من أراقم أرضا \* بأرقم سقى السم من كل منطف تراميا جـ وازاله شـيم كأغل \* على متنه أخـ التى ودمفوّف

\* كَانْ بِصْاحَى جَلْدُ وَسَرَاتُه \* وَمِحْ عِ لَيْتَيْهِ مُهَاوَ بِلَ زَخَرَفَ

كان مثنى أسعة نحت حلقه بع عاقد طوى من جلاه المتغضف

اذا أنسل الحمات بالصيف لم بزل بي شاءر باقى جلبة لم تقرف \*

من استعمال جهد الرحاء في الدعاء ما في صدره في السنور دعا عليه ما ن يقدّر له و مصاب ما رقم أوبر حل مشه تعب اناه في مصفته وتغضف الجلد تثنيه واستعار الانسال الذي هو سقوط ريش الطائر اسلخ الحية فانه يقال سلخت الحية اذا خلعت ثوبها وأنسل الطائر وانى لعبد الضيف مادام الوبا \* ومافى الاتلك من شيمة العبد وقال آخر

ولدس فتى الفتيان من جلهمه ب صبوح وان أمسى ففضل غبوق ولد كن فتى الفتيان من واح أوغدا ب لضرع حدة أولنفع صديق وقال حسان سن حنظله الطائي

ملك ابندة العدوى قالت باطلا ب أزرى بقومك قدلة الاموال ب إناله حمر أبيك بحمد ضيفنا ب ويسود مقد ترنا على الاقلال وأناا مرؤ من آل حيدة منصدي ب وبنوجوين فاسألى أخوالى

واذادعوت بنى جديلة جانى \* مردع لى جردالمتون طوال \*

\* أحلامنا تزن انجبال رزانة \* ويزيد جاهلنا على الجهال وقال النمرى ويقال انهالرجل من ياهلة

وداع دعابعد الهدو كأغابه بقاتل أهوال السرى وتفاتله فلما سعت الصوت ناديت نحو به بصوت كريم الجدد حلوشما اله فابرزت نارى ثم أثقمت ضو مها بوانوجت كلبى وهوفى المدت داخله فلما آنى كرالله وحده به وبشر قلما كان جما بلادله فقلت له أهداليه أسما اله فقلت له أهداليه السما اله فقلت له أهداله اله فعمل الهدالية الهدالية الهدالية الهدالية الهدالية الهدالية الهدالية المسائلة الهدالية ا

بأبيض خطت أعلى حيث أدركت به من الارض لم تخطل على جائله به فيال قلم الما وأملاه من الني كاهله به في الما وأملاه من الني كاهله بقرم هجان مصوب كان فحلها به طويل القرى لم يعد أن شق مازله

فروطيف القرم في نصف ساقه ، وذاك عقال لا ينشط عاقده

\* بذلك أوصاني أبي وعمله \* كذلك أوصاه قديما أوامله

مثلهذالكونه مدح المرونفسه أفرده الناس بعدباسم الفغر فيقولون في تمسيزالشعر قال يمدح وقال يفتخر وقال حائم

وعاذلة قامت على تلومنى \* كانى اذاأعطيت مالى أضمها أعاذل ان المجود ليس عهلكى \* ولا عندالنفس الشعيدة لومها وتذكر أحد لاق الفنى وعظامه \* مغيمة في اللحد بال ومعها

تأخرت حتى لم تكد تصطفى القرى \* على أهدله والحدق لا ينأخر \* وقت بنصل السيف والبرك هاجد \* بها ذره والموت فى السيف ينظر فاعض ضنه الطولى سناما وخيرها \* بلا وخديرا كخيرما يقدير \* فاوفض عنها وهمى ترغوحشاشة \* بذى نفسها والسيف عربان أحرفها تنفر غير في التناه وفوها على جوفها يتغرغو

مساقط الرأس ميلانه فه ومصدرالى كل شفض أى في قائم يرجوه انسانا والمعم التسمع وهو له أصوراًى ما قل السلاجله وصفقه أنف الريح أى ضربه اوله وحضا النار أف كاها فرفعه او الهاذر السمان الواحد بهدرة أو بهذورة أو بهذار وأوفض عنها تفرقن والحشاشة بقية النفس نصب غيديرا وعريان غيرمصروف ضرورة وقال عروب الاهم

\* ذرین فان الشیم با ام همه \* اصاع أخدات الرجال سروق ذریدی و حطی فی هوای فاندی \* علی انحسب الزاکی الرفید عشفیق ذریدی فانی ذوفعال نه سمنی \* نوائب بغشی رز وها و حقوق \* وکل کریم یشقی الذم بالفری \* والحق بین الصا کے من طریق

لعب رك ماضا قت بلادما هاها ، وليكن أخلاق الرجال تضيق

الصاحب يحط رحله حيث يحط صاحبه فهوه وافق عديره فارق استعير للوافقة وقال عروة من الورد

إنى أمرؤ عافى انائى شركة به وأنت امرؤ عافى انائك واحد أنه ـزأمنى أن منت وأن ترى به بوجهى شحوب الحق والحق جاهد اقدم جسمى فى جسوم كثب برة به وأحسوقواح الما والما بارد العفاة طلاب المعروف وقال آخر

أجلك قوم حين صرت الى الغنى \* وكل غنى فى القلوب جليل وليس الغنى الأغنى زين الفي \* عشية بقرى أوغدا في بنيل وقال آخر

أيا ابنة عبد الله وابنه مالك ، ويا ابنة ذى البردين والفرس الورد اذا ماصف عبد الزاد فالتمسى له ، أكيلا فانى لست اكله وحدى أخا طارقا أوجار بيت فاننى ، أخاف مذمات الاحاديث من بعدى

\* الما الخدير علاما بها على ساعة \* غروسه وا من الليدليذهب فقام فأدنى من وسادى وساده \* طوى البطن ممشوق الذراء ين شرجب بعيد من الذي القليل احتفاظه \* عليد أو منزو والرضاحين بغضب هو الظفر المعون ان واح أوغدا \* به الركب والتلعلية المتحدب أول الشعر غزل فانه أراد بضمير ودوننا نفسه وحميمته والدكتابية في قوله لك الخبر عللنا بهاءن حميمته وسهوا عمن الله لو بروى وتهوا عبد التاء أى جانب منه والشرجب الطويد والاحتفاظ الغضب أى لا يغضب عليك غضب السفها عمن الشي الذي لا خطر له فان جاء موضع الغضب فهوقايل الرضافيقية الشعر مدح لصاحبه عبد الله وقال هرين خالد عدح النعمان بن المنذر

سُمُعِتَ بِفَعِلَ الفَاعِلَمِنَ فَلَمُ أَحِد \* كَـثُمُلَ أَبِي قَابُوسِ حَمَّا وَنَائِلًا فَسَاقًا لَهُ الْفَي فساق اله بي الغيث من كل بلدة \* الدِلُ فَأَضْعَى حول بيتَكُ نَازُلا فاصبح منه كل وادحلاته \* من الارض مسفوح المذانب سائلا مئي تنع بنع الجودوالبأس والتق \* وتصبح قالوص الحرب جربا محائلا فلاملك ما مدركذك سعمه \* ولاسوقة ما عد حنك بإطلا

وقالآخر

ومستنبع بعد الهدو دعوته بب بشقرا مثل الفجر ذاك وقودها فقلت له أهداو مهد المورجما بب بموقد نار مجد من برودها به نصيف له جوفا فنات ضديا به به من الدهم مبطانا طويلار كودها فان شدّت أنو يناك في الحي مكرما به وان شدّت بلغناك أرضا تريدها

وقالآجر

ومستنج تهوى مساقط رأسه بالى كل شخص فهولاسه ع أصور مصد فقه أنف من الربح بارد بوند كا المل من جادى وصرصر حمد الى كلب المكرم مناخه بنغيض الى المكوماء والمكاب أبصر حضات له نارى فأبصر ضوءها بوما كادلولا حضاة النارسص دعته بغيراسم هلم الى القرى بو فأسرى بهوع الارض والنارتزهر فلما أضاء ت شخصه قلت مرحما به هلم ولا صالين بالنارا شروا بها وداعى الله ل بالصبح يصفر بها و واعى الله ل بالصبح يصفر

من تلق منهم تقللا قيت سيدهم به مثل النجوم التي يسرى بها السارى شهموابالبنا اللجهول من شهم كنع أى وك الشر وأفزع وقال آخر

وهنت يدى العزون شكر بره به ومافوق شكرى الشكورمزيد

وقال الحسين مامرالاسدى

له يوم بؤس فيه للناس أبؤس ويوم نحيم فيه للناس أنم وعمر نحيم فيه للناس أنم وعمر نحيم الباس من كفه الندى و عمل يوم الباس من كفه الندى ولوأن يوم الباس خلى عقابه ولوأن يوم المجود خلى عينه ولوأن يوم المجود خلى عينه وقالت ليل الاخمامة

ما أم االسدم الماقى رأسه به ليقود من أهل الحجاز برعا أثر مد عرو بن الخلم عودونه به كعب اذا لوجدته مر قوما ان الخلاح ورهطه في عامر به كالقلب البس جو جواو خوا لا تغزون الدهر آل مطرف به لاظلما أبدا ولا مظلوما ومخرق عنه القميص تخاله به وسط البيوت من الحماء سقيما حدتى اذارف ع اللوا ورأيته به تحت اللوا على الخميس زعما

السدم النادم أواللجوج أوهوه ستعارمن فحل الابل الممنوع ناحية عن الدخول في الابل فهو يهدر وحده والملوّى وأسه المتكبرجه للوالبريم أصله حبل يفتل من قوى مختلفة الالوان مستعار للجيش من الاخلاط وقالت وقدل هي لابها

فعن الاخارل لامزال عدلامنا \* حتى بدب على العصامد كورا

تمكى السيوف اذا فقدن اكفنا ، جزعاً وتعلنا الرفاق بحورا ،

والمعن أوثق في صدور نسائكم \* منكم اذابكر الصراخ بكورا

وقالآح

اذا انددیواحتی بالسیفدان له \* شوس الرجال خضوع انجرب الطالی کاغا الطیر منهم فوق هامهم \* لاخوف ظلم ولکن خوف اجلال وقال الجمیرا اسلولی

أقول لعبد دالله وهذاودوننا به مناخ المطايامن مني فالمحصب

ماذا تربن أندنيهم لارحلنا \* في جانب البدت أم نبني لهم قبيباً
الروسل الزادمة على على المناسكية وقت مستبطناسي في فاعرض لى \* مثل المجادل كوم بركت عصماً
وقت مستبطناسي في فاعرض لى \* مثل المجادل كوم بركت عصماً
وقصادف السيف منها ساق متلية \* جاس فصادف منه ساقها عطياً
وزيافة بنت زياف مذكرة \* الما نهوها لراعي سرحنا انتعبا
المعاب حازرنا أعلى سناسنها \* فصارحازرنا من فوقها قتياً
المناس اللحم عنها وهي باركة \* كاتنشنش كفافات لسلياً
وقات الماغدوا أوصى قعيدتنا \* غدى بنيك فان تلقيهم حقياً
أذعى أباهم ولم أقرف بأمهم \* وقد عمرت ولم أعرف لهم نسباً
وقال أبوزياد الاعرابي المكلابي

لمنار تشب عدني بفاع به اذاالنبران ألست القناعاً ولم يك كنر الفتيان مالا ، ولكن كان أرحبهم ذراعا

المفاع المرتفع من الارض وكان من عادته مها يقاد النسار على رؤس المرتفعات اليب صرها السارى فه قصدها وقال آخر

سأشكر عسرا ان تراخت منيتي به أيادى لم عنه وان هي جات به في غير محبوب الغنى عن صديقه به ولامظهر الشكوى اذا النعل زات رأى خلي من من يخفي مكانها به في كانت قدى عيديه حتى تجات وقال آخ

تركت صالى تود الدنب واعيها به وانها لاترانى آخرالابد به الدنب يطرقها في الدهر واحدة به وكل يوم ترانى مدية بيدى وقال العرندس

هينون لينون اسار ذو و كرم \* سوّاس مكرمة أبنا اسار ان سألوا الحق بعطوه وان خبروا \* في الجهد أدرك منهم طيب اخبار وان تودّد تهم لأنواوان شهموا \* كشفت اذمار شرغ مراشرار فيم ومنهم يعد الجدمتلدا \* ولا يعد نشا خرى ولأعار \* لا ينطقون عن الفعشا ان نطقوا \* ولا يمارون ان ماروا باكثار

كاثر بسعد إن سمعدا كثيرة به ولاتسخ من سعدوفا ولانصرا ولاتدع سعدا للقراع وخلها به اذا أمنت ونعتما الملد الغفرا بروعك من سعد بن عرو جسومها به وتزهد في احسين تفتلها خبرا وقال آخر

أعارب ذوو فربافك « والسنة لطاف فى المقال رضوا بصفات ماعدموه جهلا « وحسن القول من حسن الفعال أى ورضوا بحسن القول بدل حسن الفعال وقال آخر

هجوت الادعياء فناصدتى « معاشر خاتهاعربا صحاط فقلت لهم وقد نهوا طويلا « على فل أجب لهم منهاط أمنهم أنستم فأكف عنكم « وادفع عنكم الشتم الصراط والا فاحد دوا رأيي فاني « سأنفي عنكم التهم القماط وحسبك تهمة ببرى وقوم « يضم على أخي سقم جناط

وقال فرعان سالاعرف في ابنه منازل

ون منازل براه كاستنزلاله بالمالية الدي طالبه لربيته حدى ادات شغاما بالمعداقاربه لابته حدى ادات شغاما بالمعداقاربه فالمارا في أبصراله عنصاه في المعداقاربه فعالما ولوى بدى بده الله الذى هوغالمه وكانله عند حدى اداجاع أوبكي به من الزاداحلي زادنا وأطايب وربيته حدى اداما فركة به أخاالة وم واستغنى عن المسحشاربه وجه تهادهما جدالدا كانها به اشاء في سلم يمان فارقته مضاربه فأخوج في منها سايها كانه به بداك بدى له فانك ضاربه أزان أرعشت كفا أبيك وأصبحت به بداك بدى له فانك ضاربه انتهى المنقول من باب الحجاء ودونك ما يستحسن من باب الاضياف والمديح قال مرة ان عكان المتميى

مارية البيت قومى غيرصاغرة \* ضمى المك رحال القوم والقربا فى لدلة من جادى ذات أندية \* لا يبصرا أحكاب من ظلام الطنبا لا ينج الحكاب فيماغير واحدة \* حق باف على حيشوم ما الذنبا تهدت الحال الغرق هجرائها به شكارى مراها ماؤها وحديدها بعثنا الها المنزلين فحاولا به لكى ينزلاها وهي حام حبودها فياتت تعدد النجم في مستعبرة بسريع بأيدى الا كابن جودها فلما سقيناها العكيس قدلات به مذاخرها وارفض رشعا وريدها والماقضة من ذى الاناءليانة به أرادت المناحاجة لانريدها

نكرالشي وأنكره نفر منه واستقيعه والعنس بفتح أوله الناقة الصلية وانقاب الناروت وتنقيم الذكاؤها ومايه الانقياب نقوب كوقود بفتح أوله ما وأراد بلقعية الاضباف القدراسة عارة رشعها بقوله اذا أخليت أى أعطيت الخلاء وارزام الناقة حنينها وإلحال فقار الظهر الواحدة عيالة وجعلها غرّا لهم ما وشكارى جيع شكرى وهي في الاصل الضرع المعتلقة ولذلك قال مراها أى اعتصرها والخلاصة ان الما يحيرارته استخرج مافيها وقوله فياتت تعد النجم أى أمك باتت تنظر في مرق القدر وهو المراد بالمستميرة من قوله ماستحارالما و أى دارحتى ملا قرارته و تعد النجم امامن العد الحسماني أوا محساني فولا قل وصف المرقة بالدسومة حتى تمثل في اصورة النجوم والثاني بقول ان الثريا تمثل في الانا و ليكدس لمن بصب فالاقل وصف المرقم الدرة وساذ كان الوقت في وسط الشناه والعكدس لمن بصب في الانا و ليكدس لمن تصب عرقها وذلك في قوله وارفض رشحا وريدها وقوله ولما علي تدخر في الاغادية بعد الحاجة الاصلية وضت من ذي الاناء لما نقالي قالم أولات المناحة أى والمسلمة من ذي الاناء لما نقال في قوله أرادت المناحة حيد تقول كفايتما فان الله انة المحاجة الاصلية اعتمام وطوى ذلك في قوله أرادت المناحات المناحة المناق المانة بعد الحاجة الاصلية المتناف وطوى ذلك في قوله أرادت المناحات وقال والمناف المانة المناف وطاب المه المتناف والحيود جيد بقتم أوله المناحة المناق أوله المادة والمناق المناد والمناف المادة بعد الحاجة الاصلية المناف والمناف المناف المنا

ديبت المجد والساعون قدبلغوا \* جهدالنفوس وألقواد ونه الازرا فكابر والمجدحي مل اكثرهم \* وعانق المجد من أوفى ومن صبرا لاتحسب المجددة را أنت آكله \* لن تبلغ المجدحي تلعق الصبرا

ومستجلبا كرب والسلم حظه \* فلما استثيرت كل عنها محافره وحارب فيها بامرئ حين شعرت \* من القوم مجماز لئيم مكاسره فأعطى الذي يعطى الذليل ولم يكن \* الهسعى صدق قدّمته اكابره وقال آخ

ع س ج

فقات ربالناب المساردة وفردة بفتح أوله والرحا وصفان قصد تعيين منزله والقد المحلم والقرة بفتح القاف الساردة وفردة بفتح أوله والرحا وصفان قصد تعيين منزله والقد المحلم والانسان الخالد والانسان الخالفة ويروى الصوى مصدر صوى كفرح أى خلاالضرع من اللبن الصاد الارض الغليظة ويروى الصوى مصدر صوى كفرح أى خلاالضرع من اللبن وتتع النياقة بدانه الا تحاب فهدى حاثل تربي مجاوشهما وقوله ألصق بأيدس ساقها معناه بالغفي القطع ايسم دمها من مسل لا بنقطع سيلانه حيى يفني الدم وهوالنسا ورقا الدم والدمع انقطع والاخلة جمع خلال جمع خلال جمع خلال معناه بالغفي المرديا لوقاه ويروى الاجلة بالمجمع حديدل وهوالغطا وأراد حينه في النيات والخلاال طب ورعما أبقياها أوانقياها أوانقيا أوانقياها أوانقياه

بنى قطن ما بال ناقدة صدف كم به تعشون منها وهى ملقى قتودها غدا ضدف كم عشى وناقة رحله به على طنب الفقاء ما فى قديدها وبات الدكار فى الذى يبتغى القرى به بلدلة نحس غاب عنها سعودها أمن منقص الاصماف أكرم عادة به أذا نزل الاصماف أم من بزيدها حكانكم ان قدم تنصرونها به براذين مشدود عليها لمودها فافتح الاقوام من باب سوأة به بدى عان الاوأنتم شهودها

تعشون أى تتعشون حَدْفَتْ منه ناء والقتود عدة المجل والفقاع روحة الراهى وأصل الفقم عنور حالة المحدود النا ما السفلي حتى لا تقع عليها العلما والقد ديد اللحدم بشرح ليجفف وكان منشر على أطناب البدوت وهي الحمال التي تشدَّ بها ولاحق لهذا الهاجي في هجائه بعد ماصنع الراعى ولذ لك أجامه عن فريته بقوله

ماذان كرتم من قد الوص فحدرتها \* بسدفي وضدفان الشنافشهودها فقدعه وأنى وفرت لربها \* فراح على عنس بأخرى يقودها قريت الكلابي الذي ينتغى القرى \* وأمك اذبحدى المناقعودها رفعنا لها نارا تثقب للقرى \* ولقعة أضاف طويلاركودها اذا أحلمت و وانها حدى نبيت نذودها اذا أحلمت و وانها حدى نبيت نذودها اذا أصدت للطارقيين حسبتها \* نعامة خريا و تقاصر جيدها

كان دنانيرا على قدماتهم \* وان كان قد شف الوجوه القاء وقال سويد بن مشنو

دعى عنك مسعودا فلائد كرنه به الى دسوء واعرضى اسديل مهيتك عنه في الزمان الذي مضى به ولا ينته عني الغاوى لا تول قبل

وقال رجل من على

ان امرأ يعطى الاسمنة نحره \* ورا قريش لاأعدّله عقلا يدمون تى الدنيا وقد ذهموا بها \* قاتر كوافه الماتمس ثعد لا

بعنى الامرافى خطبهم والمعل ففخ أوله أوض مخلف صغير زائد في احداف الحداوية وفال أبوالا سدعصرى أبوة عام في الحسن بن رجاء بن ابى الفحالة ولا بي عام فيه مديم

فلانظرن الى الجمال وأهلها \* وألى منابرها بطرف أخور \* مازلت تركب كل شئ قائم \* حتى اجترأت على ركوب المنبر

الجمال ناحمة كان الحسن المذكوريل المارتها والنظر بطرف أخور أى ينظر من مؤخره هو نظران مؤخره هو نظران مؤخره هو نظرالا حتقار ونزل بالراعى النميرى رجل من بنى كلاب في ركب معه لملافي سينة عجدية وقد عزبت عن الراعى ابله فقع رائم مناقة من رواحلهم وصبحت الراعى ابله فقعلى رب الناب نايام ملها و زاد مناقة ثنية فقال

عبت من السارين والربح قرة \* الى ف-و ناربين فردة فالرحا الى فود فاردة فارحا الى فود فاردة فلما أنونا فاشته كي معوزمن أن يلام وطارق \* بشدمن الجوع الازارعلى الحشا فألطفت عيني هل أرى من سمينة \* ووطأت نفسى للغرامة والغرى فأبصرتها كوما فات عدل من اللاتي متعن بالصوى فأبصرتها كوما فات عدل من اللاتي متعن بالصوى وقلت له الصق بأيدس ساقها \* فان عبرالعرقوب لا برقا النسا \* فأعيني من حب نران حبرا \* مضى غير من كوب ومنصله انتضى وقلت له الصق بأيدس ساقها \* جاوت غطاء عن فوادى فالحلى فبتناو باتت قدرنا ذات هرز \* لنا قدل ما في اللاخلة والحد للا فبتناو باتت قدرنا ذات هرز \* لنا قدل ما في اللاخلة والخللا \* وأصبح راعينا بريمة عند دنا \* بسته ن أبقته اللاخلة والخللا \* وأصبح راعينا بريمة عند دنا \* بسته ن أبقته اللاخلة والخللا

وأنتم معاه يعب النياس رزها به بالبدة تفسى شديد وشدها تقطع أطناب البيوت بحاصب به واكذب شي برقها ورعودها فويل امها خيد لابهاه وشارة به اذالاقت الاعداه لولاصدودها

الرز بالكسرالصوت تسعمه من بعيدوالباه في باكدة بعدى مع والاتبدة المنظرة و تفعى من أنعى أى اعتمدوا كالصب الربح تأتى بالحصما وأى الحصى لشد تها مثل تهويلهم وما يظهر منه بسحاب له برق ورعد معدوب بربح شديدة تم لاعطر فهووهم لاخد برفيهم وقال طرفة من العدد

فرق عن بيتيك سعد سنمالك به وعدرا وعوفا ماشى وتقول وأنت على الادنى شمال عربه به شا مية تزوى الوجوه بليل

وأنت على الاقصى صباغيرقرة \* تذأب منها مرزغ ومسيل وأعلم علما ليس بالظن الله \* اذاذل مولى المسره فهوذليل

وان لسان المرعمالم تحكن له محصاة على عوراته لدليل

أرادمالبيتين العصبة وذوى الارحام وقصد تخليصه بالهجاء وأغراجه من شرف أهدله بسوء عله ومرزغ ومسيل أى ذات وزغة وهي الوحل وسيل وقال قعنب بن ضعرة

ان سعدوارية طاروا بهافرها \* منى وماسعدوا من صالح دفنوا صم اذاسعدوا خيراذكرتبه \* وان ذكرتبشرعندهم أذنوا جهدالعلمناوجيناعن عدوهم \* ليتست الخلتان الجهل والجبن

ولمعضهمز بادةفي هذاالمعني

ان بعلوا الخير أخفوه وان معوا ب شرا أذعوا وإن لم سعه واكذبوا وقال معرز من المكه مرالضي لبني عدى بن جندب بن العنبر

أبلغ عد باحث صارت بها النوى \* وليس لده والطالب بن فناه كسالى اذالا قبتهم غير منطق \* بله ي به المتول وهوعناه \* أخرم ولا قبت أن قدوف م \* ولوشت قال المنبأون أساؤا له مرث قد تعلوص عدة أمره م \* والامر يوما واحدة فقضاء \* والى لراجم ع على بطون الحاملات وجاء فهلا سعم سعى عصمة مازن \* وه ل كف لا في الحواه في الحواه والعلم المراح ال

کان

شعوب ونقه مبضة بن موضعان تقول الشئه هوم في هوى أى محموب وعنس وقدم وفقة تبن حيان من أحياء المهن من الاقل الاسود العنسى الكذاب الذي تنبأ على عهد النبي صلى الله علم حياد المنطق وقتله فعر وزالديلى وهفم جمع هضوم أى يهضه ون المال في وجود الخدير والصراد كرمان السحاب لاما وفيه والصرم جمع صروحة بكسر فسكون الجهلة من الابل واستعبرها هنا الازية السنة الجمدية وفللوا أنها بها أزالوا شدائدها من تفليل حدّ السيف أى احداث الفلول به والاثرم جمع أزوم والازوم الامساك على الشئ بالاسنان وكواثب الخدل جمع كائمة أعلى ظهورها واذا الخدل حالواني كواثبها من تراكيب الاستفال أى اذاق مدوا الخيل والقذم بفتحتين أراذل النباس وقوله الابن يدهم حمالي هم أى الابن يدون أنفس م حمالي المالين يدون أنفس م حمالي المالين يدون أنفس م حمالي الشيم المخيل على وزن أراذل النباس وقوله الابن يدهم حمالي هم أى الابن يدون أنفس م حمالي وزن الشميم المخيل على وزن الشميم المخيل والارم العلم وزناومه في والحناه ونوع رمل يستعل في بناء الاطم بضعتين الخيار الطويل والارم العلم وزناومه في والحناه ونوع ومل يستعل في بناء الاطم بضعتين والحيار وهي الحصون والقصور وقال عروضي على عرار الشعل في بناء الاطم بضعتين وهي الحصون والقصور وقال عروضي على عرفي المون والقصور وقال عروضي على وني والحيار والارم العلم وزناومه في والحيار والارم العم وزناومه في والحيار والارم العم وزناومه في والحيار والدي الطويل والارم العم وزناومه في والحيار والورم القصور وقال عروضي على الماليوليولية والماليوليولية والماليولية والمالية والمالية وكواني المالية والمالية والمالي

تضيق جفون العين عن عبراتها \* فِتسفيها بعدالمُعلد والصبر وغصة صدر أظهر ثها فرفهت \* خزازة حرّفي الجوانح والصدر ألالية ل من شاء ماشاء اغما بيرلام الفتي فيما استطاع من الامر قضى الله حب المالكمة فاصطبر \* عليه فقد تحرى الامو رعلى قدر

وقالجمل

بثينه مافيها اذا ما تبصرت به معاب ولافيها اذانسبت أشب لهاالنظرة الأولى عليهم و بسطة به وان كرت الابصار كان لهاالمقب اذاابتذلت لميزرها ترك زينة به وفيها اذا ازدانت لذى نيقة حسب

ذلك المختار من باب النسب وهاك أشها من باب الهجاء وهومن هجاً و يعجوه اذارماه عالما يب في أعماله أواعمال أسلافه قال موسى من حابر المحنفي

كانت حنيفة لا أمالك مرة \* عند اللقاء اسنة لاتنكل فرأت حنيفة مارأت أشياءها \* والريح أحيانا كذاك تحول

وقال قرادن حنش الصاردي

لقوى أدعى للملى من عصابة \* من الناس يا حاربن عمر و تسودها

الىالمـكارم ينشيها و يعـمرها ، حتى سال أمورادوم العدم تسقيبه كل مرباع مودّعــة . عرفا بشــة وعلما تامك سنم ترى الجفان من الشيرى مكالة « قدامه زانها التشريف والكرم ينوبها الناس أفواحا ذانهلوا ي علوا كاعل بعدالنهاة النع وارتر و بقة شعدا بعدما هجموا م لدى نواحل في ارساعها اكدم وقت للــزورمرناعافأرّقـنى 🙀 فقلت أهي سرت أم عادني-لم وكان عهدى بهاوالمشى يهظها \* من القريب ومنها النوم والسأم ومالته كاليف تأتى بيت حارثها \* تمشى الهو يناوما تبدولها قدم سود ذوائها بيض ترائيها \* درم مرافقها في خلقهاعـم \* رو بق انى وماج الحجيج له \* وماأهـ ل بجني نخـ له انحرم لمنسنى ذكر كم مدلم ألاقهم \* عيش سلوت به عنهم ولاقدم ولم تشاركات عندى بعدغانية \* لأوالذي أصبحت عندى له نع متى أمرعلى الشــقراء معتــفا 🙀 خــل النقاء\_روح مجهازيم والوشم قد نوجت منه وقابلها \* من الثنايا التي لم أقلها ثرم باليت شعرى عن جني مكسحة \* وحيث تدني من الحناه والاطام عن الاشاءة هل زالت مخارمها \* وهـل تغـير من آرامهاارم وجنمة مايذم الدهر حاضرها \* جمارها بالندى والجال محتزم فيهاعقائك أمشال الدمى خود \* لم يغله هن شقاعيش ولايتم ونتاجن كرام مايذه هم \* جارغريب ولم يوذى لهم حشم عندمون ثقال في مجالهم-م \* وفي الرحال اذاصاحبتهم خدم بللمت شعرى متى أغدو تعارضني \* جردا مسابحة أوسابح قدم نحوالاميلج أوسمنان مبتكرا \* بفتية فهـم المرار وامحكم ليستعلم اذيغدون أردية \* الاجمادة ي النمع والله-م من غير عدم ولكن من تبدلهم \* الصيد حين يصيح القائص اللحم فيفزعون الى جرد مسوّمـة \* أفنى دوا برهن آلُر كُضُ والاكم مِرْضَعُن صِم الحصى في كل هاجرة \* كا تطايح عن مرضاخه العم يغدوأمامهم في كلرياة \* طلاع أنجدة في كشعه هضم

أصغى الى قول العدول بجملتى به مستفهما عند كم بغدير مدلال لتلقطى زهرات ورد حديث كم به من بين شوك ملامة العدال وخالف ذلك المتنى حدث يقول

أأحبه وأحب فيهملامة \* ان الملامة فيهمن أعدائه

وقالآخر

ولاغـرو إلاماعـبرسـالم ، بأن بني استـاهها نذروادمي ومالى من ذنب الهـمعلمة ، سوى انني قدقات باسرحة اسلى فعم فاسلى ثم فاسلى ثم فاسلى ثم اسلى ، ثـلاث تحميـاتوان لم تـكام

لاغروالاماعنرأى لاعجب الااخبار والسرحة واحدة السرح وهومن الشعر مالاشوك له ويقابله العضمة كين السرحة عن المرأة وقال ويادبن حل أوابن منقذ التميى وكان قد أنى المن واشتاق بلاده

لاحدا أنت ماصلهاءمن يلد ولاشعوب هوى منى ولانقم ولن أحب بلادا قدرأيت بها عنساولا بلداحلت مهقدم فلاسقاهن الاالنارتضطرم اذا سقى الله أرضاصوب عادية \* وادى أشى وفتيان بههضم وحمداحين عسى الربح باردة \* الواسدون أذاما وغيرهم \*على العشيرة والـكافون ماجرموا والمطعمون اذاهبت شارمية وماكراكي من صرادها صرم عنهماذا كلعتأنيابها الازم وشة وة فلاوا أنياب لزبتها بنجوة منحذار الشرمعتصم حتى انجلى حدّه اعنهم وحارهم وفي اللقاء اذا تلقى ا-م ا-م هم البحور عطاء حين تسالهم وهماذا الخبل عالوافى كوائبها فوارس الخيل لاميل ولاقزم لمألق بعدهم حيافأ خسرهم إلايز يدهم حسالي هم كمفير من فتى حاوشمائله جمالرماد اذاماأخدالبرم تحدروحات أقوام حلائله \*اذاالا نوف امترى مكنونها الشم ترى الارامل والمـ لاك تتبعه يسدتن منده عليم وابل ردم كان أصحابه بالقيفر عطرهم \* من مستعبر غزير صويه ديم غرالندى لاست الحق يقده \*الاغداره وسامى الطرف يتسم

أحقاعبادالله ان است واردا « ولاصادرا إلاعدلي وقب ولازائرافسردا ولافى جماعة « من الناس الاقبل أنت مرب وهدل رسة في ان تحريفيه « الى إلفها أو أن من نحيب وان الكثيب الفرد من حانب المجي « الى وان لم آته محبيب « لك الله الى واصدل ما وصلتنى « ومدش عما أوليتنى ومثيب وآخد في ماأعطيت عفوا واننى « لاز ورعمات كرهين هيوب فلاتنزكى نفسى شعاعا فانها «من الوجد قد كادت عليك تدوب وانى لاستحيمك حتى كانها « على بناهم الغيب منكر قيب

وقالآخر

تعمل أصحابي ولم يجدواوجدى \* وللناس أشجان ولى شعن وحدى أحب مادمت حبا فان أمت \* فواكبدا من بحبكم بعدى وقال أبوحية النميري

\* رمته أناة من ربيه منه عام \* نؤوم النحى في مأتم أى مأتم \* فياء كخوط السان لامتنابع \* ولكن بسمانى وقارومدسم فقان له ماسرا فديناك لابرح \* صحيحا وان لم تقتله من فألقت قناعادوند الشمس وا تقت \* بأحسن موصولين كف ومعصم وقالت فيلما أفرغت في فؤاده \* وعيني منه السحر قلن له قم

فود بحدع الانف لوأن صحبه به تنادوا وقالوا في المناخلة غ الاناة المامن وفي وابدال الممزة من الواوالمفتوحة قليدل كاحدوا جمفى وجم أى سكت خزنا أومن أنى أى تأنى وقوله فجاء كخوط المان أى المرمى حين أقبل أقبل في وقار وثؤدة شابانا عمامة تدل القامة كالخوط بضم الخياء أى الغصن و المتتابع المتسرع في حماقة والمأتم المجمع من النساء في خير أوشر وقال أبو الشيص الخزاعي

وقف الموى بي حدث أنت فلدس لى به متأخر عنه ولامتقدم به أجد الملامة في هواك لذيذة به حد الذكرك فلماني اللوم أشبت أعدائي فصرت أحبرم باذكان حظى منك حظى منهم وأهنتني فأهنت نفسي صاغرا به مامن بهون علمك من اكرم الحب سطم والعدل المافيه من ذكر الحمد كافال وقال آخر

وقالآخر

هـل انحب الازفرة بعد زفرة به وحوعلى الاحشاء ليس له برد وفيض دموع العين يأى كليا به بداعلم من أرض كم لم يكن يه دو وقال بزيد بن المنتشر القشيرى المشهور بابن الطـ ثرية وهي أمه نسبت تحي من قضاعة قال أم طائر

عقدالمدة أمام الاثاراها ، فدعص واماخصرها فهده لل تقديل المناف الحمى و نظلها ، بنعان من وادى الاراك مقدل الدس قلد النظرة ان نظرتها ، الدك وكلا لدس منك قلدل فه أخله النفس التي لدس دونها ، لنامن اخلا الصفاء خليل و يامن كهذا حد م لم بطع به ، عدو ولم يؤمن علمه دخيل أمامن مقام الشكي غربة الذوى ، وحوف العدافيه الدك سدل فديتك أعدائي كثير وشقتي ، بعد وأشدا عالمي لديك قليل وكذت اذاما جدت بعلم ، فأفندت علاقي فكريف أقول في كل يوم لى المك رسول في كل يوم لى المك رسول في المناف وسول في المناف المناف عام المناف عام المناف المناف المناف عام المناف المناف المناف عالم المناف المنا

وقال آخر بيضاء آنسة الحديث كانها \* قـر توسط جنم ايـل مبرد موسومة بالحسن ذات حواسد \* ان الحسان مظنة الحسد خودإذا كثر المحديث تعوذت \* بحمى الحيا وان تكام تقصد

وترى مدامعها ترقرق مقالة به سودا عرفب عن سواد الاثد

أهابك أجـ لالا ومابك قدرة \* على وا كمن مل عين حبيبها وماهجرتك النفس أنك عندها \* قليل ولـ كمن قل منك نصيبها وقال ابن الدمينة

الالاأرى وادى المياه شبب \* ولاالنفس عن وادى المياه تطيب المحب هبوط الواديين واندى \* لمشتر بالواديين غدر بب \* المستهر بالواديين غدر بالواديين غدر بب \* المستهر بب

لقدجل خطب الشيب ان كان كلا \* بدت شيبة يعرى من الله ومركب وقال كثير

وأدنيةنى حـتى اذاماملكتنى ، وتوليحـل العصم سهل الاباطع الناهيت عنى حـين لالى حملة ، وغادرت ماغادرت بين الجوائح

وقالآخر

سلى المائة الغينا وبالارع الذى \* به المان هل حددت أطلال دارك وهـ ل قت في أطلال وعدد هما أخى المأساء واخترت ذلك وهل هملت عناى في الدارغدوة \* بدوع كنظم اللؤلؤالم مالك أرى الناس برجون الربيع والها \* ربيعي الذي أرجو نوال وصالك أرى الناس يحشون السنين والها \* سنى الذي أخشى صروف احتمالك المنساء في أن ناتم في عساءة \* لقد سرفي الى خط رتب الك

المهنك المساكى بكفى على المحشا \* ورقراق عينى رهبة من زيالك الغينا والطلولة فهى تسترما تحتم أولما فى السحاب من السنريسمى غينا ومنه غان على قلبه كذا ويروى الغناء ويصفون الشحر بالغناء لما يسمع منه اذا مرتبه الرباح قال بعضهم

للثرى تعتها الما والما \* وخرير والغصون غنا

وقالآخ

تمتع بها ما ساعفتك ولان عند علىك شعبى في الحلق حين تبدين وان هي أعطتك الديان فانها به لغيرك من خلانها سيتلين وان حلفت لا ينقض النأى عهدها به فليس لمخضوب البنان يمين وقال أو بكرين عمد الرحن الزهرى

وأ انزائه منزلاطله الندى \* أنيقاو بستانا من النورحاليا أجد لناطيب المكان وحسنه \* منى فتمنينا فكنت الامانيا وقال معدان بن المضرب الكندى

صفاود اللي ماصفائم لمنطع \* عدوًاولم نسمع به قبل صاحب قلما تولى ودّليك لله محانب \* وقوم تولينك لقوم و جانب وكل خليل بعد ليلى يخافى \*على الغدر أو يرضى بودمقارب

أقول لصاحبى والعيس تهوى به بنا بين المنهدة فالضمار متعمن شمسيم عرار فحدد به فابعد دالعشية منعدار الاياحد ذا نفحات فحدد به وريا روضه بعدد القطار وأهلك اذبحل الحي فحدد به وأنت على زمانك غير زار به شهور ينقض من وماشعرنا به مانصاف لحن ولاسرار به

وقال عربن أي ربيعة وهوم فتمان قريش وكل شعره غزل واشتهر بذلك وله أخمار ولدليدلة مات عرب الخطاب فقيل أى حق رفع وأى با مال وضع وكان ابن عماس ستر يح لاستماع انشاده شعره في كان ربيا بأتيه وهوفي محلس استفتاء الناس اياه فينصرف عنهم اليه وكان مع غزله وشدة كافه بحادثة النساع فيفا

ولما تفاوضنا الحديث وأسفرت \* وجو زهاها الحسن ان تنقنعا تما لهن بالعدرفان لماعرفنني \* وقلن امرؤما غاكل وأوضعا وقدر بن أسما الهوى لمتمم \* يقيس ذراعا كلما قسن اصمعا وقات لمطربة نوعا فتنفعا

مر وى ان عائشة بذت طلحة وكانت من أجل نسآ ، زمانها يقال آن أباهدر مرة رآها بوما في المسجد وهي مارة الى عائشة أم المؤمنين فقال انها من الحور العدين كانت لانستر وجهها وكان زوجها مصعب بن الزبير يأمرها بستره فتقول ان الله و عدى عيسم جمال فلا أحد أن أستر نعمة الله على وقال عدد الله بن الدمينة الخمصي

الایاصانجدمی هجت من نجد پلقد زادنی مسراك وجداعلی وجد

این ه تفت و رقا فی رونق الفخی پ علی ف نن غض النمات من الرند

یکیت کایم کی الولید ولم تمکن پجلید او ابدیت الذی لم تکن تبدی

وقد زعوا أن الحب اذادنا پ علی وان الفای بشفی من الوجد

بکل تداو بنا فلم بشف ما بنا پ علی ذاك قرب الدار خبر من البعد
علی ان قرب الدارلیس بنافع پ اذا كان من ته واه ایس بذی عهد

أَلاط ـرقتنا آخر الليل زينب به عليك سلام هل لما فات مطلب وقالت محنينا ولا تقدر بننا به وكيف وأنه ماج ـ في أتجنب يقولون هل بعد الثلاثين ملعب به فقات وهل قبل الثلاثين ملعب

بنفسى تلك الارض ماأطيب الربا \* وماأحسن المصطاف والمتربعا وليست عشيات المجى برواجع \* عليك ولكن خل عينيك تدمها والمارأيت البشراء رضدوننا \* وحالت بنات الشوق يحنن نزعا بكت عنى اليسرى فلماز جرتها \* عن المجهل بعد المحلم أسملتا معا تلفت نحوا لحي حدي وجدت من الاصفاء ليتا وأخدعا وأذ كر أيام المجى ثم أنثنى \* على كبدى من خشية أن تصدعا وقال الحسين مطير الاسدى

لقدكنت المرافيل النوقد النوى \* على كمدى جرابط المواقودها وقدكنت أرجوان توت صدابتي \* اذا قدمت أيامها وعهودها فقد حملت في حمة القلب والحشا \* عهادالهوى تولى بشوق بعيدها بسود نواصيها وجراكفها \* وصفرتراقها وسمن خدودها مخصرة الاوساط زانت عقودها \* بأحسن عمارين تماعقودها \* عندننا حتى ترف قد لوبنا \* وفيف الخزامي بات طل محودها وقال أبوضح را لهذلي

اَمَاوالدَى أَبَكَى وأَضِعَكُوالدَى \* أَمَانُ وأَحَمِـاوالدَى أَمُوهُالاَمِرُ الْمُعَلِّمُ اللّهِ وَعَهُمَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

\* أنّ الني زعت فؤادك ملها \* خلفت هواك كاخلفت هوى لها بيضاء ما كرها النعيم فصاغها \* بلباقة فأدقها وأجلها \* حيث نحيتها فقات لصاحبي \* ماكان اكثرها لنا وأقلها

واذاوجدت لها وساوس سأوة ، شفع الضمير الى الفؤاد فسلها

وكنت اذا أرسلت طرفك رائدا \* لقلبك يوما أتعبتك المناظر ر رأيت الذي لاكامه أنت قادر \* عليه ولاعن بعضه أنت صابر أي لاكام والنفس له طالبة ولاعن بعضه وهي به غيرقانعة وقال آخر وقل غناء عنا مال جعته \* اذاصارمراثا و واراك لاحد اذا أنت لم تقرك طعاما تحمه \* ولامقعدا تدعى المه الولائد \* تحللت عارالا يزال يشمه \* سماب الرحال نثرهم والقصائد وقالت وقد بذت النهان

بینانسوس الناس والا مرامرنا \* اذانحن فیم-مسوقة تتنصف فاف لدنیا لایدوم نعیها \* تقلب تارات بنا وتصرف \* وقال الصلتان العبدی

أشاب الصغير وأفنى الكريث بركر الغداة وم العثى اذ البدلة هرمت يومها \* أنى بعد ذلك يوم فدى فروح ونغد ومحاجاتنا \* وحاجة من عاش لا تنقضى غوت مع المراطاته \* وتبقى له حاجة مابق اذاقلت يوما لمن قد ترى \* أرونى السرى أروك الغنى ألم تر لقيان أوصى ابنه \* وأوصيت عرا فنم الوصى ألم تر لقيان أوصى ابنه \* وأوصيت عرا فنم الوصى بنى بدا خب نجوى الرحال \* فكن عند سرك خب النجبى وسراك ما كان عند دامرئ \* وسراك الماكة غراكني \*

انتهى الختارمن بابالادب و بليه منتفى بابالنسيب النسيب ذكر عياس النساء والاحمار عن تصرف هواه تبه وكان بتفى عاية وله من ذلك ولاجل ذلك ترى صيغة المصدر الصوق و يسمى النسيب غزلا والغزل في الاصدل ظهور الانسيان في أحوال الغزال من الملاعبة وخفة الحركة قال الصمة القشيرى وهوشا عرغزل هوى بنت عمله ولغزال من الملاعبة وخفة الحركة قال الصمة القشيرى وهوشا عرغزل هوى بنت عمله وقال لها مل ما قال لها على خسين من الابل في الله فسأله ذلك فساق عنه تسعا وأربعين وقال عمل لا يناظر نابنة صان ناقة فساقها الى عه وذكر له ما قال أبوه و عمد فقال والله ما رأبت ألاثم منه كما جمعا ما قال أبوه و أبى أن يقبلها الاكلافل أبوه و مجمعه فقال والله ما رأبت ألاثم منه كما جمعا وانى لا ثلامان أقت معكما فرحل الى ألشام فتتبعتها نفسه فقال ومثل هذا الشعر من من النسام فتتبعتها نفسه فقال ومثل هذا الشعر من الفراعي النسام فتتبعتها فسلم النسام فتتبعتها فسلم النسام فتتبعتها في النسام فتتبعتها في النسام في الفراعي النسام في النسام في النسام في الفراء المنابعة المنا

حننت الى رياونفسك باعدت به مزارك من رياوش عباكم معا في المسابة أسمعا في المسابة أسمعا في المداعي المسابة أسمعا قف اودعا نجدا ومن حل بالحي به وقل أنجد عندنا أن بودعا

إن الأموردقيـة ها مايهيم له العظيم والتبر مثل الدين نفضها وقدياوى الغريم والبغى بصرع أهله ، والظام تعده وحريم ولقد يكون لك المعديد أخا ويقطعك الحيم والمرايكرم للغني \* ويوان للعدم العديم قمد بقرتر الحول التقى و كمرترانجق الاثريم على لذاك ويتلى \* هذافايم ماالمضيم والمره يبخ ل في الحقو \* ق ولا - كالالة ما يسم مايخـل من هوالنو \* دوربهاغرض رجيم وبرى القرون أمامه ، همدوا كاهمدالمشيم وتخرب الدنياف لا بوس يدوم ولانعيم كلامرئ ستديم \* مدالمرس أومنها يديم \* ماء لم ذى ولدأيث كله أم الولد اليديم والحرب صاحما الصلف بعلى تلانلها العزوم من لاء ل ضراسها \* ولدا الحقيقة لايخيم واعلم مان الحرب لا مسطمه المرح السؤم والخيل أجودهاالمنا \* هبعندكمتهاالازوم

وقالمنقذالملالي

أى عيش عيثى إذا كنت منه ببن حل وبين وشك رحيل كل في من البلاد كانى بطالب بعض أهله بذول بدخول من المرى الفضل والتكرم الا بكفك النفس عن طلاب الفضول وبلاء حل الابادى وان تسخم منا تؤتى به من منيل به وقال مجدس أبي شحاذ الضى

اذًا أنْتَأَعَطَمَ الْغَنَى ثُمُ لَمُ عَد ب بفضل الغَنى ألف ت مالك حامد اذاأنت لم تعرك بجنبك بعض ما ب بريب من الادنى وماك الاباعد اذا الحلم لم يغلب لك المجهل لم تزل ب علمك بروق جـة ورواء حد اذا العزم لم يفرج لك الشك لم تزل ب جند با كما استدلى المجند بـة قائد

اذا كنت في القوم الطوال علوم م بعارفة حتى يقال طويل و وكم قد رأينا من فروع كثيرة \* عَون اذا لم تحير ن أصول \* ولم أرك المعروف أمامذاقه \* في الو وأما وجهد في فيل

وقال مضرس بنديي

انالنصفع عن عماهل قومنا \* ونقيم سالفة العدوالاصدد ومدى خف يومافسادعشد، \* نصلح وان نرصا محالانفسد واذاغوا صده افلاس عليهم \* مناالخدال ولانفوس الحسد ونعدن فاعلنا عدلى مانابه \* حدى ندسره لفعدل السدد ونعدب داعدة الصداح ثائب \* عمل الركوب لدعوة المستقد فنفد شوكتها ونفثا جها \* حدى تبوخ وحمنا لمدرد وقدل في دار الحفاظ بيوتنا \* ردع الجافل في الدرين الاسود

وقال قيس بن الخطيم

ومابعض الاقامة في ديار \* مهان بها الفتى إلابلاء وبهض خلائق الاقوام داه \* كداه المطرن ليس له دواء مريد المرء أن بعطى مناه \* ويأبى الله الا مايشاء \* وكل شديدة نزلت بقوم \* سأتى بعد شد تهارخاء ولا يعطى الحريص غنى محرص \* وقد ينمى على الجود الثراء غنى النفس ما عرت غنى \* وفق رالنفس ما عرت شقاه وليس بنافع ذا البخل مال \* ولامز ربصاحمه السخاء و بعض الداء ملتمس شفاه \* وداء النوك ليس له شاه المناه المن

وقال يزيدين أنح كم الثقفي يعظ ابنه بدرا

يأبدر والامتال بض برج الذى الاب الحكم ما بدر والامتال بوده ما ما حدر ود لايدوم واعرف بحالك مع بال بان الضيف يو ما ماسوف يحمد أو يلوم والناس مبتنيان محضود البناية أوذم والناس مبتنيان محضود البناية أوذم مع واعدم بنتفع العلم

كم من فئى قصرت فى الرزق خطوته به ألفيته بسهام الرزق قد فلحا ان الاموراذا انسدت مسالكها به فالصبر يفتق منها كل ماار تقيا لاتمأسن وان طالت مطالبة به اذا استعنت بصبرأن ترى فرجا أخلق بذى الصبرأن يحظى بحاجته به ومدمن القرع للابواب أن يلحا قدرار جلك قبل الخطوم وضعها به فن علازات اعن غرة رنجا ولا يغرنك صدف وأنت شار مه به فر عما كان مالت كمدير ممسترجا

ليس قوله مأذا يكافك المت تشمطاء ن السعى وأدامة الحسركة في الطلب واغماهم معلى عن كثرة الاطراب بغيرة أمل حادة الطريق للقاسود كله ومدلول جيمة الشعر فقيقة مفناه العينة بنع للانسان أن يسمى سعيا حسسنا مقرونا

بالتبصر والصبرف عصيل المرغوب وقال محدالكندى الماقب بالمقنع

وأنى لعبد الضيف مادام نازلا ، وماشيمة لى غيرها تشبه العبدا وقال رجل من الفزاريين يذهب حسرته على قصر وفانهم يتمدحون بتمام الاجسام كإقال الشاعر

تبين لى ان القمان ذلة « وان أعزاء الرجال طيالما وقال الله تعلى وزاده بسطة في العلم والجسم

انلامكن عظمى طويلا فأنه به له بالخصال الصالحات وصول ولاخير في حسن الحسوم ونبلها \* اذا لم تزن حسن المحسوم عقول

ونضر به الوليد، بالهراوى \* فدلاغدرلديه ولانكير فان أك في شراد كم قليدلا \* فانى في خداركم كشير مزومن باب كرم مزارة فهومزير أى ظر بف أوشد بدالقلب نافذوهو أنسب ويروى مريراًى عمرًاسم مفحول من أمرّ الشئ أى أحكمه فهو حكيم عدام وأصله من

الروران عراسم معطول من امرائسي الى احمه وهو همري المعالم أمراً تحبل المحمد فقله فهوذومرة بكسر أوله أى فوّة وقال منظور بن سحيم

ولست بهاج في القرى أهل منزل \* على زادهم أبكى وأبكى المواكا فامّا كرام موسرون أتيم \* فسي من ذوعندهم ما كفانيا واما كرام معسرون عدرتهم \* وامالتام فادكرت حيائيا

وعرضى أبقى ماادّنوت دخسرة به وبطنى أطويه كطنى ردائيا قوله على زادهم أبكى هواستهزا عبن بطعن على الناس ويصفهم بالبخل ويشتكى منهم الحرمان فان الناس بين كريم واثيم فالتكريم مشكوراً ومعذور واللئيم لا يقصد في حاجة ومن غلط فقصده أو تعدقصده فعلى نفسه يلوم حيث لم يتأمل أو وضع حاجته في غير موضع فه واحتماح قاطع لعذرالها حى وقال آخو

وأعرض عن مطاعم قد أزاها به فأتركما وفي بطنى انطواء فلاوأبيك مافى العيش خبر به ولا الدنيا اذاذهب الحياء

تعيش المره مااستعما بخسر \* وسيق العود ما بق اللهماء

قوله واعرضُ عن مطاءم هوكقولُ عنترة ولقدأ بيت على الطوى وأظله \* حستى أنال به كريم المأكلُ

روى ان النبي صلى الله عليه وسلم الما أنشد قصيدة هذا المدت أظهر استحسانه وقال ما وصف لى أعرابي فأحييت أن أوا ما لاعنترة وقال ما لك سرح الممداني

أنبدت والايام ذات عارب \* وتدى لك الايام مالست تعلم \* بأن ثراء المال بنفع ربه \* ويثني عليه الحدد وهومذم

وان فليل المال للرامفسد \* يحز كاحزالقطيع الحرم مى درحات المحدلا سقطيعها \* ويقعدوسط القوم لا يتكلم

القطيم على التحرم السوط المحشن المجانى بعنى ان الفَقر ووُرَو في صاحبه تأثيرها السوط فين يضرب به وقوله يثنى عليه المجدأي يعطف وقال مجدين بشير

ماذا كلفك الروحات والدنجا \* البرطورا وماوراتركب اللحما

ع جي س

أضعت أمورالناس بغشين علما به عمايته في منها وما يتعمد به حدير بأن لاأستمكين ولا أرى به اذا الامر ولى مديرا أتساد أراد بالمالمنفسه فهوعلى تفرير بغشين منى علما والتباد مأخوذ من بلدة الصدر لنقرته وماحوله افان المتحمير رعما يضرب بلدة صدره كايقال بقررع سنه ندما وقال آخر

وانك لاتدرى إذاجا سائل ﴿ أَأْنَتُ عِالَهُ طَهِ أَمْهُوأُ سَعَدُ عَنَى سَائَلُ ذُوحاجَمُ الْمُنْعَنَهُ ﴿ مِن الْمُومِ سُؤُلاً أَن يَكُونُ لِهُ عَنَد وفي كثرة الايدى لذى الجهل زاجر ﴿ وللحَمْ أَالِهُ عَلَيْهِ اللهُ وَقَالَ الْحَاضِرة تَكُونُ لَهُ غد المُ يَكُونُ يَعْمَى عَنِي أَن يَكُونُ السَّائُلُ الذي عليه الا وقالَ الحَاضِرة تَكُونُ لَهُ الا وقالَ المَسْتَقَلَّة كَقُولُه

فيوم عليناو يوم لنا به و يوم نساه و يوم نسر وعدى بكثرة الاثيدى كثير باخوانه في في بكثرة الاثيدى كثير باخوانه في كثرة الاخوان العزوامة نماع الجانب بحيث يكون ذلك زاجرا للجاهد واطعما لطمعه في المطش بكثير الاخوان قال آخر في هذا المعنى وهو أظهر

علمك باخوان الصفاء فانهم \* عماد إذا استنجدتهم وظهور

وان قليلا ألف خل وصاحب ، وان عدد واواحد الحكثير

واماك والامرالذى النوسعت به موارده ضاقت علىك المصادر في المسلمة على الناسطادر في المسلم في المسلم في المسلم في المسلم من المسلم في المس

ترى الرجل النحيف فتردريه \* وفي أثوابه أسسد من بر و بحيك الطرير فتبتايه \* فيحلف ظنك الرجل الطرير في أغاب الرجل الطرير في أغاب المحلم الرجال أحم بفخر \* ولكن فرهم كرم وحبير بغاث الطبيراً كثرها فراخا \* وأم الصقر مقلات نزور ضعاف الطبراً طوف اجسوما \* ولم تطل البزاة ولا الصقور لقد عظم البعير بغير بغير بغير بعده على الخسف الجرير بصرف الحد على بكل وجه \* ويحبسه على الخسف الجرير بصرف الحديد وتضريه وتحبير وتضريه وتعيير وتضريه

والصةالاسدى

أحب الفتى بنقى الفواحش سمعه \* كانّ به عن كل فاحشة وقدرا سليم دواهى الصدرلا باسطاأذى \* ولاما نعاخيرا ولافائلاهدرا اذاشئت ان تدعى كريما مكرما \* أديساظر يفاعا قد الاماجدا حرا اذا ماأتت من صاحب الداراة \* فكن أنت محتالا لزلته عدرا غنى النفس ما يكفيك من سدّخلة \* فان زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا

يشمه المدت الاخمرة ول المتنبي

ومن ينفق الساعات في جمع ماله به مخافة فقر فالذى فعرل الفقر والمعنى ان من اشتغل بتربيسة المال وتغيته لم يكن له وقت لا كتساب الفضائل واغتنام اللذاذات فكان فقر برامن ذلك فالموفق بكون له من العيش مالا يحتاج معمه عميصرف الاوقات بعد في تقيم الانسانية وقال عقيل بن علفة المرى

وللده وانواب ف كن في شهايه به كلاسته يوما أجد وأخلفه وكن أكدس الدكدس اذاكنت فهم جوان كنت في الجقا وكن أنت أجقا مروى عن الشافعي رضى الله عنه من هذا وهو قوله

وأنزلني طول النوى دارغـربة \* بصاحبني فيهاالذي لاأشاكله أعامقـه حـني بقـال سجبـة \* ولوكان ذاعقل الكنت أعاقله

وقال بعض الفزاريان

اكنيه حين أناديه لاكرمه \* ولا القيه والسوأة اللقب كذاك أدبت حين أناديه لاكرمه \* ولا القيه والسوأة اللقب كذاك أدبت حتى صارمن خلق \* الى وجدت ملاك الشمة الادب قوله الى وجدت هو على ان المنفول الأقل ضمير الشأن والجلة هي المفعول الثاني أوهو على حدث فلام الابتداء المعلقة الفعل عن العمل المنافعة الفعل عن العمل من تقدة م الفعل لم يحز إلغاؤه وقال رجل من بني قريع

منى مايرى الناس الغنى و جاره \* فقير يقولوا عاج و جايد وليس الغنى والفقرمن حملة الفتى \* ولكن احاظ قسمت و جدود اذا المسر أعمته المسرو و قناشنا \* فطلم الكما عليه شديد وكائن رأينا من غنى مدم \* وصعلوك قوم مات وهوجميد

وقالآنر

ولو انى أشاء نقت منه به بشغب أولسان تعمان ولكنى وصات الحسل منه به مواصلة بحيل أبي بسان وضمرة ان ضمرة خريجار به علقت له بأسماب متمان همان الحي كالذهب المصفى به صبحة دعة محتمه عان

هجان الحيكر عهوخالصه والذهب المصفى أى مخلقته ويكون مستورا بالاغمرة فاذا دام المطرعلي معدنه أزال الاغدرة فانكشف فقنه مجناته وذكرأن أماسان وضمرة صديقاه خالصاالصداقة والأدب في الشعر التنبية على انه ينبغي ان يعسرف الاسان عدوهمن صديقه غم بعرف المديق حقه ويدارى العدوعلى احتراسه منه ومن كلام الناس اللميب من داروم وى ان عمدة بن حصن الفزارى دخل على الني صلى الله عليه وسلم قبل ان يؤمر بحجاب النساء فلم عائشة فسأله عنها فقال هي بذت الى بكرفقال عبينة أننزل لى عنها وانزل لك عن أجل نساء العالم فقال له الذي ذلك لا يكون في الاسلام فلميزلصلي الله عليه وسلم مكرماله فلماخرج من عنده قال الذي بأس الرجل وعشريته فقالت عائشة اليست هذه الغيبة فقاللا اله الاحق المطاع في قومه والالنبش في وجوه قوم وقلو بنا تلعنهم فنيه الني صلى الله عليه وسلم على استمال المداراة فهي سينة فينبغي للانسان ان لا يتخذع دوا وقوله في الشعر بشغب أولسان تعصان الشغب المصاحبة فى الجدال والتحان الذي يعرض اللا بعنيه وقوله وصات الحمل منه الى آخر ومعناه قرنته على معرفة عداوته بالصديق الذي أنامحة ق من صداقته فهما في المعاملة سواء وقال عمد الله ينهمام الساولى وقدسى مهساع عندز يادين أبي سفيان فقال له هماك فقال أجمع بدنكافقال افعل فأحضر عدالله وقال له هموتني فأنكر فقال هذا أخرنى فسكت قليلاغم خاطب الرجل بقوله

وأنت الرؤ إمّا التمنتك خالسا \* فنت واماقلت قولا بلاءلم فأنت من الامرالذي كان بيننا \* عمنزلة بين الخيانة والاثم \*

وأرت لمعص الناس اعتراضاعلى هذ التقسيم فقال ان الخيانة الم فلم تصح المقابلة ولدس كأرأى فان الشاعر أراد إدارة الامر بين صدق قبيع لما في ممن الخيالة و بين كذب والمكذب ولوعلى سدرل الاحتمال قبيع وعسر عن المكذب بالاثم فانه لاشهدة في كونه المكذب ولوعلى سدرل الاحتمال قبيع وعسر عن المكذب بالاثم فانه لاشهدة في كونه الما المختلاف حالة الخيالة فان فيها شبهة الصدر قهو كلام متن صادر عن تعقل صحيح فقول المردمالم بعلم وان وافق الواقع واتفق صحوبه في ونه صوا ما ذميم سدي وقال سالم بن والصة

قوله ان ابزاك أى قهرك القيت وكة الهمزة على النون ومزحل من زُحل بمدى تأخر وبعد وقوله وما في المتعلقة أخرجه وبعد وقوله وما في ربتي ما تعدل أى لدس في اساء في شفاء دا تك الذي تتبعد المخروب قيمة ومدالتظنن الى التحقيق وقال عروب قيمة

مالهف نفسى على الشباب ولم به أفقد به اذفقد له أيما ادام بعب الربط والمروط الى به أدنى تحارى وانفض اللما لا تغمط المروان يقال له به أمسى فلان لسنه حكم ان سروط ول عمره فلقد به أضحى على الوجه طول ماسلا

المرادبالتجارباعة الخمر وقوله لا تغبط المرعمعناه لا تعدكون الانسان بصير الكره واستحكام رأيه رئيد المحالية من جاء للانج بعد نعمة الشماب والأدب في هذه الابيات انه اشارالى انه بند في أن يكون الشماب وان لها فيه الانسان ما لها بالتعمل وضبط ماعدر من الاحوال ذريعة لان يعماض الانسان من لذا ته شرف الرياسة اذا فارقه كمول الاحوال ذريعة المناب والمان من لذا ته شرف الرياسة اذا

ان الشماب الذي مجدعواقبه ب فيه الذولالذات الشيب كانه لم يعتبر من فرط في شمايه حتى ساءت آخرته شدناه لدكوراوقال اياس بن القائف تقديم الرجال الأغنياء بأرضهم به وترقى النوى بالمقترين المراميا فأكرم أخاك الدهرماد مقامها بحك في بالممات فرقة وتنائيا اذازرت أرضا يعدطول اجتناجا به فقدت صديقي والبلاد كاهما وقال وبيعة بن مقروم الضي

وَكُمْ مَنْ عَامَلُ فَي صَمِ صَعْنَ \* بعد دقار م حاواللسان

فى شهيئة الفرى وارتعادا مجازرين القامن خوفه أو من البردق وقت الشدة والاحتياج والعدد الميل جمع عدم ول القدم والصامل اليابس أى هو معددا عمالنا والقدى وقول الفرى المعار وقول الحديد على المعار كالذراع مثلاً وقول المسراأى يذبحها عامدا لا غلطافه و يتخبر للقرى افتهى المنقول من باب الرثام وهذه جلة من باب الادب وهى أشعار تنبه على الفضائل الانسانية مثل كمان الدر والحافظة على حقوق الصدافة قال مسكن الدارى

وفتيان صدق لست مطلع بعضهم \* على سر بعض غيراني جماعها لدكل امرئ شعب من القلب فارغ \* وموضع نجوى لا يرام اطلاعها يظلون شدتى في البلاد وسرهم \* الى صغرة أعما الرجال انصداعها المناسمة على المناسمة المناسمة

وقال المرارس سعيد

اذاشئت بوماان تسودعشيرة ب فبالحلمسيد لابالتسرع والشم ب والمدم والشم ب والعدم والشم ب والعدم والشم ب والعدم والعدم والعدم والعدم والعدم والعدم والعدم والمرساء المرساء المرساء

وانى اتراك الضغينة قديدا \* ثراهامن المولى فـ الاستشرها عنافة ان تحدى عـ لى واغا \* برحيج كبرات الامورصغيرها الهرى لقد أشرفت يوم عنيزة \* على رغب قوشد نفسى مربرها تدرين أعقاب الامور ا دامضت \* وتقبل أشاها عليك صدورها اذا أفت من سعد بن ذبيان لم تحد \* سوى ماابتنانا ما معد فخورها \* ألم تر أنانور قوم واغا \* برسان في الظلما علائماس نورها \*

من الادب انحزم ومن أنحزم الاغضاء عن الصغيراذا كان به يجيك من ورها من الدب انحزم ومن أنحزم الاغضاء عن الصغيراذا كان به يجيك بمراوقال معن بن اوس لعمرك ما أدرى وانى لا وجل به على أيضا تعدد و المنية أوّل وانى أخوك الدائم العهد لم أخن به ان ابزاك خصم أونها بك منزل أحارب من حاربت من ذى عدارة به وأحبس مالى ان عزمت فاعقل وان سؤتنى يوما صفحت الى غد به لمعقب يوما منك آخر مقبدل كانك تشفى منك دا مسادتى به ومخطى وما في ربيتي ما تعدل

بق من ذلك في الاسلام الصفا ما فقد استصفى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدرذاالفقار سيف منبه بن المحاج وجويرية بنت الحارث في الصطلق و جعل صداقها عتقها وصفية بنت حيى من خير كذلك وأبدل الربيع بالخس للذ كورين في قوله تعالى واعلوا ان ماغنتم الاكية وبطل الباقى وقال الغطمش

الارب من بغتاب في ودان به أبوه الذي يدعى السهو بنسب على رشدة من أمه أولغية ب في على الفدل على النسل منجم في الحير لا بالشرفارج مودتى ب وأى امرئ يقتال منه المالترهب أقول وقد فاضت لعيني عبرة ب أرى الارض تبقى والاخلاء تذهب

أخلاى لوغير الحام أصابكم " عتبت ولكن ماعلى الدهرمعتب

قوله أى امرئ بقتال هوافته المن القول أى وأى امرئ بظهرمنه الترهب القول ما مرئ بظهر منه الترهب القول ما موقة ذلك الضعيف المقهور دون القوى فانه لا يظهر المودة الاوهى حق فلا يقلم في الاستفهام المكارى أى لا أحديقتال منه الترهب جعل من بقتال منه لاشئ وقالت زينب بنت الطائرية ترقى أخاها يزيد وهوشا عرومن كلامه في الغزل

به بنفسى من لومر برد بانه به على كددى كانت شفاه أنامله ومن هادى فى كل شئ وهسته به فلا هو بعطدى ولا أناسائله أرى الاثل من بطن العقدق محاورى به مقيماً وقد غالت بزيد غوائدله فدي قد قد قد السيف لامتضائل به ولا رهدل لباته وبا دله به اذا نزل الاضياف كان عذورا به على الحى حتى تستقل مراجله مفى وورثناه دريس مفاضة به وأبيض هنديا طويد با حائله وقد دكان بروى المشمفي بكفه به و سلخ أقصى عدرة الحى نائدله به كرم اذا الاقتمه متسمل به واما تولى أسعن الرأس حافله اذا القوم أموايية به فهو عامد به لا حسن ما ظنوا به فهو فاعله ترى حازريه برعدان وناره به عليماعداميل المشيم وصامله ترى حازريه برعدان وناره به عليماعداميل المشيم وصامله عظم حوال الدّدى وقولها واما تولى أي أعرض عين أدلة بتثلث أقله وهوالله محوال الدّدى وقولها واما تولى أي أعرض غضاني مقابلة حال الرضا المدلول عليها بالتبسم وأشعث الرأس حافله صفة الغضمان المترب وحافد له تأكيد لا شعث الرأس حافله صفة الغضمان

فليسعدن النضران ناديته به انكان يسمع ميث أوينطق ظلت سوف بني أبيه تنوشه م لله أرحام هناك تشقق أعددولا نتضن فيسة ، من قومها والفيل فلمعرق ما كان ضرك لومننت ورعما به من الفتى وهو المغيظ المحنق والنضرأقرب من أصبت وسله به واحقهم ان كان عتق يعتق

الضن ه بفتح أوله الفرع و يكسره الاصل وقوله اواحقهمان كان عتق يعتق أي بأر يعتق حذف الخافص وأن فارتفع الفعل وكان تامة وفال ابن عنمة الضي في مقتل بسطا بنقيس فتله عامم بن خليفة وكان ابن عفة مجاورا في بني شيبان فخاف على نفسه ا قتل بسطام فرناه يستمول بذلك بني شديان وهومن بني السيدين مالك بنبكر

لامّ الارض ويل مأأجنت \* بعيث أضربا كسن السيل \* نقسم ماله فينا وندءو \* أماالصها اذجنح الاصمل أجدك لاتراه ولن تراه به تخب مه عددا فرة ذمول حقية رحلهابدن وسرج \* تعارضها مربيـة دؤول الىمىعادأرعن مكفهر \* تضمر فى جوانسه الخبول للثاار ماع منها والصفاما \* وحكمك والنشيطة والفضول أفانته بنوزيدين عرو \* ولا يوفي بيسطام فتيل وخرء \_ لي الالاءة لم يوسد \* كان جبينه سيف صقبل

الحسن في الابيات اسم جبل وامامه هضمة بقال لهاحسين و يقولون الحسنان في التثن وحقيبة الرحل وعاء خلف الراكب كالخرج والبدن الدرع القصيرة والمرببة الدؤو أى المتقاربة العدو عمارة عن الفرس فانهـم كانوابركمون الابل في سفرهم للغـز و يعنبون الخيل ليركبوها في الحرب والمرباع الربع كالمعشار العشر ولا يستمل غيره كان رئدس الجيش بأخدر بع الغنيمة عميقسم والصفاياج عصفية كان الرئيس ال يصطفي ماشاه كسيف أوفرس وكان من عادتهم عند دافتتا حاكوب ان يا درفارس فارسافاذاقنله فالحكم فى سلبه لارئدس اماان سفله القاقل واماان مرده للغنم والنشيط ما يصدرونه قبل الوصول الى المقصد وهي للرئدس والفضول أشداء كانت تهقي ا القعمة فمأخ فم وكان لهم النقعة وهي جل بذبحه الرئدس قبل القعمة بطعه الناس

طلدم القدر أبي مزمعنا وسلب بتعدى بنفسه بقال بزنى كذا والمصمل الشديد وقوله مزنى الدهر بأبي مزمعنا وسلب بتعدى بنفسه بقال بزنى كذا ولكن في بزهمنا وسلب بتعدى بنفسه بقال بزنى كذا ولكن في بزهنا معنى في عنف فالماه لا جله وهو التضمين وليث أبل أى ماض على وجهد الايسالي مألق ورفل بكسر ففتح أى طويل الشعر أو الذنب الارى والشرى العسل وشعر مناخ جعد على غليط وعدر والاظراب الخف و ينقب يصيبه النقب أى يتخدد شوقال الحسارت النزيد الخيل

ألابكر الناعى بأوس بن خالد و أخى الشتوة الغيرا والزمن الحل فان يقتلوا بالغدر أوسافانى و تركت أباس فيان ملتزم الرحل فدلا تحدزعى باأم أوس فانه و تصدب المنابا كل حاف وذى نعل قتلنا بقتلانا من القوم عصمة و كراما ولم نأكل بهم حشف النخل ولولا الا أسى ما عشت في الناس ساعة و ولكن اذا ما شدت حاوبني مثلي

قال أور باشكان سد هده الاسات ان عرب الخطاب بعث رجلا يكن أباسفدان الدس بالماشي ولاالا موى الى المادية بستقرئهم فن لم يقر أشيئا ضربه فانتهى الى بنى أبهان فاستقرأ أوس بن خالد بعد و أبن عملا بدالخدل فلم يقر أشيئا فضر به فعات من ضربه فقامت أم أوس تنديه فأقبل ويثن زيد الخيل حق دخل على أبي سفيان فقتله وأصحابه وقال هدده الابيات وقالت فتيلة سميت عصغر قتلة بنت النصر بن الحارث بن كلدة بن عاقمة بنها شمين عدمناف وكان النفر من أشدا المامكة على النبي صلى الله عليه وسلم فيكان بشترى كتب القصص بين فارس والروم ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم فيكان بشترى كتب القصص بين فارس والروم ويقول ان كان محديق على الناس أخبار عاد وعود فأنا أقص عليد كم أخبار فارس والروم بريد كان محدد القرآن وا بطال الرسالة وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من بشترى على الله عليه المواكد يثالاً بيات و بلغت النبي صلى الله عليه وسلم مرق لها وقال لو بلغتنى قبل قتله له فوث عنده وقال لا تقتل قريش صدرا بعد هذا الدوم

بارا كاان الاثيـل مظنـة ب من صبح خامسة وأنت موفق بالعان الاثيـل مظنـة ب ماان ترال بهاالر كائب تخفق منى اليـه وعـبرة مسفوحة ب جادت الماشحها وأنرى تخنق

انتهت حياته وكيفما كان فالشعرجيد

ان الشعب الذي دون سلع \* لقنيداد دمسه مايطل خلف العب على وولى ، انالالعب له مستقل ، ووراءالنار منيان أخت \* مصع عقدته ماعدل مطرق برشع سما كالمدرق أفعى ينفث الدم صل \* خسرماناً بنا مصعمل \* جلحتى دق فيه الاجل يزنى الدهـر وكان غشوما \* مأى حاره ما يذل \* شامس في القرّحة اذاما ، ذكت الشعرى فرد وظل مابس الجنبين من غير يؤس \* وندى الكفين شهمدل ظاءن الحررم حتى أذاما ، حل حل الحزم حدث عل غيث مزن غامر حيث يحدى \* واذا يسطو فليث أيل مسمل في الحي أحوى رفل \* واذا مغيز و قسمع ازل وله طعمان أرى وشرى \* وكالرالطعمة دذاقكل مركب المول وحددا ولايصعده الاالعاني الافدل وفتو همدروا ثم أسروا \* لماهم حتى اذا انجاب حلوا كل ماض قد تردىء اض به كسناالبرق اذاما سدل فادّركا الشار منهـم ولما \* ينجمـل-يين إلاالاقـل فاحتسوا أنفاس نوم فلم ، هوموا رعم م فاشمع اوا فلمن فلت هديل شياه به أيما كان هد فيلا يفل وعاأركها في مناخ \* جعم ينقب فيه الاظل وعا صبحها في ذراها به منه بعدالقتل نهب وشل صلبت مني هـ ذيل بخرق \* لاء ل الشرحتي علوا يمُ ل الصعدة حتى اذاما \* نهلت كان لهامنه على حلت الخدر وكانت حراما \* وبدلائي ماألمت تحل فاستقنها باسوادين عرو \* انجسمي بعد خالي كخل تعدل الضم لقتلى هذيل \* وترى الذئب لماسم وعتاق الطيرتغدو بطانا م تغطاهم في تستقل

واذارأ بن صدية موشقيقه به لمتدر أيه ما ذوو الارحام أراد بالصديق والشقيق المجنس أى اصدقا واشقاه ولذلك قال أيهما ذرو الارحام وقال دريد بن الصمة برقى أخاه و دريد هذا من فرسان العرب المعدود بن وقتل في غزوة حنين مع المشركين وكانوا أخرجوه معهم شيخا فانيا اليستضية وابرأيه

العدت العارض وأمعاب عارض \* ورهط بني السودا والقوم شهدى فقات لهـم ظنوا بألني مدج \* سرام-م في الفارسي المرد فلماءصوني كنت منهم وقد أرى \* غوايته-م وانني غير مهندى أمرتهـمأمرى بمنهـ وبحالاوى \* فلم يستبينوا الرشد إلاضحى الفد وهلأناالامن غـ زية أن غوت \* غوبت وان ترشد غزية ارشد تنادوا فقالوا أردت الخيل فارسا \* فقلت أعمد الله ذا كم الردى فِئْتُ البِهِ والرماح تنوشه \* كوقع الصياصي في النسيج المدد وكنت كذات البوريعت فأقبلت به الى جلد من مسك سقب مقدد فطاءنت عنه الخل حتى تنفست \* وحتى علانى حالك اللون أسودى قتال امرئ آسي أخاه بنفسه به ويعلم الالمرء غير مخلد فان بك عبد دالله خدلي مكانه \* فيا كأن وقافا ولاط ائش البد كيش الازارخارج نصف ساقه بعيدمن الا فات طلاع أنجد قلب لالتشكى للصدرات طافظ بمن البوم أعقاب الاطاديث في غد تراه خيص البطن والزاد حاضر \* عنيد و يعدو في القيص المقدد وان مسمه الاقوا والجهدزاده \* سما حاواتلافا لمان في اليد صاماصماحي علاالشدراسه به فلاعداده قال للماطل ابعد وماب نفسى انسنى لم أقدله «كذبت ولم أيخل عماملكت يدى

قوله مد جع على صديعة اسم الفاعل أواسم المفعول تأم السدلاح وذات المتوهى الناقة عوت ولدها فحدى جلده على صورة ولده الترامه أى تشعه و تعطف عليه تخديلا انها بنها فتدرلتماب ومسك الحيوان جلده بفتح فسكون والسقب ولدالناقة الصدغير والصدماصي جمع صبصاة بكسرف كون شوكة للما تنك ستوى به اللحمة والسدى من منسوجه وقال تأبط شرا كاروى أبوة عام ولكن قبل ان الشعر مخلف الاجر واستدلوا على ذلك بأنه قدذ كرفيه سلع وهو بالمدين قوتاً بط شراكان في بلاد بعيد وقاعها وبها

أى تقشى وهومه الول قوله أإن قرث عبون وقوله باابن عودة ناداه باسم أمه في قيرا وعودة ام ضرار ومذبة أم الاقرع فلما فام أبو بكر بالامر بعدر سول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشار شده خالدين الوليد لقتال أهل الردة وأوصاه بقتل مالك هذا فلما قتل أكثر من رثاثه والبكا عليه اخوه مقم مروى ان أمير المؤمنين عررضي الله عنه قال لمقرم الورثي أخى ريد بمدل مار ثبت به أخاك فقال مقم له لوعلت ان أخى صارالم صاراله ما خوك مار ثبته بعدى لوعلم موته على الاسلام فقال عرما عزانى أحد بمثل ما عزانى به مقم والابيات المرادا ثباتها من رثاء مقم قوله

لقددلامنى عندالقدور على البكى به رفيق لتذراف الدموع السوافك فقال اتمكى كل قدرراً بتمه به لقدر شى بدين اللوى فالدكادك فقلت له ان الشجاب عث الشجاب فدعنى فهذا كله قدرمالك ولابن نبأ تفالمصرى قصيدة برقى في الملكا و منى ابنه بالجلوس مكانه مطلعها هناه محاذاك العرزاء المقدما به فاعدس المحزو محدتى تبسما ثغورا بتسام في ثغوره مدامع به شيمان لاعتاز ذا برانهما

يقول فها تلمنعاعالك ومقما بني نويرة

فقد دنالا عناق البرية مالكا به وشمنالا فعال الجميل مقما وسنوردها بعدان شاءالله تعالى وقال رجل من خشع

نهـ لازمان وعـلغـ برمصرد به من آل عتاب وآل الا سود من كل فياض المدين اذا غدت به شكا تلوى بالكنيف المؤصد فاليوم اصحوا للنون وسيقة به من رائح عجـل وآخر مغتد خلت الديار فسدت غـ برمـ و د ومن الشقاه تفردى بالسودد

النكا واحدة النكب وهى الرباح الخارجة بين المهاب الأصلية وهى مهب الصبا للشرق ومهب الشمال ومهب المجنوب ومهب الدنور واذا توالت النكب كان الجدب والكنيف المؤصد الحظيرة من الشحر التي جعد للما إصاداً ي باب وعتبة اعتنامها وعافظة عليها وألوت بها أفسدتها وجود الجواد أظهر ما يكون في المجدب وقال مجدبن بشير الخارجي نسبة الى خارجة

وقد قدل ان الذي ألقى عليه الرداء هو عروة وقد وجده ملقيه مكشوف العورة وهذا القول أوفق لسياق المكلام والربيلة تطلق على السمن والنهمة فاذا أريد السمن فهوعلى حذف مضاف أي في تحصيل الربيلة وكانوا يتمدحون بقلة الطعام والشراب امالكثرة الاشتغال بالمهمات وامالا يثار الغير وقال عبدة من الطبيب

علىك سلام الله قدس من عاصم ب ورحمته ماشاء أن يترجما تحمية من غادرته غرض الردى ب اذازاد عن شعط بالدك سلما فاكان قدس هلكه هلك واحد ب ولكنه بنيان قوم تهدما

وقال هشام بن عقبة العدوى اخوذى الرمة يرثى أوفى بن دلمم

تعز بت عن أوفى بغيلان بعده به عزاء وجفن العين ملا تن مترع نعى الركب أوفى حين آبت ركابهم به الهرى لقد حاؤا بشر فأوجعوا فعوا باستى الافعال لا يخلفونه به تكادا تجبال الصم منه تصدع خوى المستحد مور بعد أبن دلهم به وأمسى بأوفى قومه قد تضعضعوا فلم تنسى ، و ما للمرح بالقرح أوجع فلم تنسى ، و ما للمرح بالقرح أوجع

وقال مقم سن فو يرقير فى أخاه مال كاوكانا أسلا وها حرمة م الى المدينة وبقى مالك فى المادية وكان عريف قوم أى نقيبهم والمتكلم عنهم فلا قيض النبي صلى الله علمه وسلم ارتد كثيره من العرب ومنهم مالك هداوكانت ابل الصدقة مجوعة فى موضع يقال له رحمان لم تصل بعد الى المدينة فأغار عليها مالك ونهب منها أثلاثما ته فلامه على ذلك الا قرع بن حابس وضرار بن القعقع ومشيابه فى بنى قديم يجرضانهم عليد الميردوه عن منكر فعله فقال فى ذلك

أرانى الله بالنعم المندى \* ببرقة رحمان وقد أرانى الله بالنعم المندى \* ببرقة رحمان وقد أرانى المن قرت عبود بها بنانى حورت جمعه اوالسيف صلت \* ولم ترعد بداى ولاجنانى متى بالن عودة فى تحسيم \* وصاحمات الاقبرع تلحمانى المأك نار رابيسة تاظى \* فتتقيا أذاى وترهمانى فقل لا بن المذب بغض طرفا \* على قطع المذلة والموان

النع المندى هى الأبل تسقى قليلا ثم تراح ناحية ثم تورد الما ولتحصيل عام الرى بظهر غيظه و ما تديه باجماع ابل الصدق وكانوا يرون ذلك نه بالاموالم م وقوله مماني

اذاليلة تابنك بالتكولم أبت ملى لشكواك الاساه را أتمل كانى اناللطروق دونك بالذى مارقت به دونى وعبى تهمل فلما بلغت السن والغاية التي ماليامدى ماكنت فيك أومل جعلت جزائى منك جهاوغلظة مكا تك النائت المنعم المتفضل فليت كا الكاذب المنابع والمعاور يفعل فليت كا المائلة المراج وسعيتنى باسم المفند درأيه موقى رأيك التفنيد لوكنت تعقل تراه معدا الفيلاف كا نه م بردعلى أهدل الصواب موكل وقالت امرأة في مثل هذا المعنى

ربيته وهومثل الفرخ اعظمه ب أم الطعام ترى في جلد وزغبا حتى اذا آص كالفحال شديه به اماره ونفي عن متنده الكربا أنشى عدرق أثوابي يؤدرنى ب أبعد شدى عندى يبتغى الادبا الى لا بصرفى ترجيل المدهب به وخط كيت في خده عجبا قالت له عرسه ومالت عدى به مهدلافان لنا في أمنا اربا به ولورأ تدى في فارمس عرة به ثم استطاعت لزادت فوقه احطبا

أعظمه أم الطعام أى اكثره حوصلته وأم الطعام من الا تدمى المعدة وابرالنف للها الفها المائه المائه المائه المائه كالرسادة كورها والابارفاء لذلك فاضافته الى الفحال وهود كرالنفللادنى ملاسة كالاضافة فى قوله تعالى فان أجل الله لا تحوال كرب أصول السعف انتهى ماأردت ابراده من باب الحماسة وهذه جلة من باب الرئاء وهود كرمحاس المت والمكاه عليه والتحسر على فقده يقال رئيته و رئوته والمرثم قال كلام الذى بكون به الرئاء قال أوخواس الهذلى وقد سافراً خوه وابنه فاسرا وقتل أخوه وألق رجدل رداء على ابنده وأجتهد فى اطلاقه وتخليصه عن أراد واقتله

جدث الهي بعد عروة إذنجا \* خواش و بعض الشرأ هون من بعض فوالله ماأ نسى قتيلار زئته \* بجانب قوسي مامشيت على الأرض على انها تعفوال كلوم واغما \* نوكل بالادنى وان جل ماعضى ولم أدر من ألقى عليه وداء \* عمل انه قد سل عن ماجد عصف ولم يك مثلوج الفؤاد مهجا \* أضاع الشباب في الربد له والخفض ولكنه قدلوحته مخامص \* عملي انه ذوم وصادق النهص

حوورى بفتح الراء الاولى بلد بنسب لها بعض الخوارج والخوارج أهدلم مدهبا في الاسلام أولهم جاعة فر جواعلى على ومعاوية ومن كان معهم من المسلمان بعدما كان من حرب صغين و حرى من أعر تحكيم الحدكمين فقالوا بكفر من حكم الحدكمين وكانوا يتشددون في أحكامهم وعظم أمرهم وشغلوا ملوك الاسلام بالحرب مدة من الزمان واشتهر فيهم كثير بالشعباعة والاقدام وكانوا برون انهم هم أمة الاسلام وأمير المؤمنين منهم والمدكور في الشعر جيش من جيوشهم وصفه الشاعر بالقوة والشدة وانه عت مخافته الناس في الشعر جيش من جيوشهم وصفه الشاعر بوافر بق الهاجر وهم من ترك المادية وسكن في السمار وقوله بحم عنظ للا كماى جمع كثيف ذو خيل وابل كثيرة بحيث انه يثقل الامصار وقوله بحم عنظ المرض هعنى معجود الا كم هموطها وزوال ارتفاعها وقوله كان اكثر سالما أى من ذلك الموم ومستلما سرباله بنصب سربال مفعول ثان تقول استلمته الكرسال الما من ذلك الموم ومستلما سرباله بنصب سربال مفعول ثان تقول استلمته المذا وقال سعيد بن ناشب

قفندنى فيماترى من شراسى به وشدة نفسى المسعد وماتدرى فقلت لهان الكريم وان حلا به لمانى على حال أمر من الصبر وقى اللين ضعف والشراسة هيئة به ومن أيهب بحمل على مركب وعر ومايى على من لان لى من فظاظة به ولكنف فظ أبى على القير أقيم صغا ذى المدل حق أرده به وأخطمه حتى بعود الى القدر فان تعدلينى تعدلي بي مرفأ به كريم نقا الاعسار مشترك الدسر اذاهم ألى بين عينيه عوزمه به وصهم تصهم السريحي ذى الابر وقالت عاتكة بذت عدد المطاب

سأنل بنا في قومنا \* وابكف من شرسماعه قدسا وماجعوالنا \* في مجع باق شدناهه فيه السنور والقنا \* والكرش ملتم قناعه بعكاظ بعثى الناظرين اذاهم محواشعاعه فيه قتلنا مالكا \* قسرا وأسلم رعاعه \* ومجدًلا غادرنه \* بالقاع تنهسه ضباعه \*

السنور برادمه الدر وعو برادمه السلاح كله وفال المه من ابى الصلت بشتكى من ولده عُذُورَكُ مولودا وعلمنك بافعا بي تعدل عباد نى البك وتنهل

أخوك أخوك من بدنو وترجو « مودنه وان دعى استعابا « اذاحار بت حارب من تعادى « وزاد سلاحه منك اقرترابا وحكنت اذاقر بنى جاذبت » حسالى مات أوتسع المجدابا فان أهلك فدنى حنى قاطاه « على تمكاد تاته ب التهابا مخضت بدلوه حسى قصى « ذنوب الشرم للأى أوقر البا عنى فائه المجوى وعالن « بى الاعداء والقوم الغضابا فان الموعدى برون دونى « أسود خفية الغلب الرقابا كان على سواعدهن ورسا « علالون الاشاجع أوحضابا

قوله فدى حنق أى فرب حدد فها بعدالفا وهوا حدمواضع حدفها وقوله الفاب الرفايا نصب مع ول الصفة على التشبيه بالمفعول به وقال سنان بن الفعدل أخوبني أم الدكم في من طبئ

وقالوافد دجننت فقلت كلا به وربى ماجننت وماائتشنت ولكنى ظلت فكدت أبكى به من الظلم المبين أوبكبت فان الماء ما أبي وجدى به وبثرى ذوحفرت وذوطويت وقب الكرب خصم قد مقالوا به على فيا هلمت ولادعوت والكرن نصبت له مجينى به وآلة فارس حتى قريت

عَالُوا أُصلهُ عَالُوُوا بِالْهُ وَنَظَفُ وَمُا رَمَعَ لَا وَفَى الْابِياتُ ذُوالطَّائِيةَ وَهَي بَعَدِي الْيَ والشاعر من أهل أشهر لغات ملئ في استعمال كلة ذوالذين بنطقون بهاعلى صورة واحدة داعًا وقال الماس بن مالك الطّائي

مهونااتی جیش الحروری بعدما می تناذره اعراب موالمه اجر می تعدم نظل الا کم ساجدة له می واعلام سلی والهضاب النوادر فلما ادر کناهم وقد قلصت به می الی الحی خوص کا کحنی ضوامر مناالیم مثله ن وزادنا می جیاد السیوف والرماح الخواطر کلا ثقلیناط مع بغنی می وقد قد در الرجن ماهوقادر فلا ثقلیناط مع بغنی می وقد قد در الرجن ماهوقادر فلا ثقلینا کر سالبا می وستلم اسرباله لایناکی واکثر مناا ما وهو طسر واکثر منا الایدی ولا اناطرالقنا می ولا عثرت منا الم دودالدوائر فاکت الایدی ولا اناطرالقنا می ولا عثرت منا الم دودالدوائر

فسانوا بالصعيد لهم أحام به ولوخفت لناالكلمى سرينا قوله غيم أوان كرمت علينا تحقى المنافرة بأن يراد بقيم الحيدة الوداع أو تحية الغائب أداء لواجب المحمة على لسان رسول مراغة المغيرة أويراد بكر مهاعليه تعذرها وامتناعها وقوله على أضماتنا وقداختو بناأى على أشداً حقادنا وقد أخلينا أجوافنا وكانت تلك لهم عادة اذا أراد والمحرب وقوله نركب وازعمنا أى لا يطيع أحدا مجيشين وازعه ورئيس هاذا أراد أن يكفه عن الاقدام والملاثني قوله احسني ملائمه معناه الخلق و بهثة ولد الزناوه واسم القديدة هنا وقال المساور بن هند بن زهير

أودى الشّماب في اله متقفر \* وفقد دَن أَثرابي فأين المغدير وأرى الغواني بعدما أوجهني \* أعرض ثمن قان شيخ أعور ورأين رأسي صار وجها كله \* إلاقفاى ومحدة ما تضفر ورأين شيخا قدغد في ظهره \* عشى فيقعس أويك فيعدر المارأيت النياس هروافتنة \* عمياء توقد نارها وتسعر وتشعروا شعبا فيكل ويرة \* في الميرا لمؤمن ومند بروات عاملها كله الكرور ولناقناة من ردينة صدقة \* زوراء عاملها كله الكرور

اقتفر الشئ تتمه وقوله ومحمة لا تضفر تأسف على فقد الذوائب التي من شأنه االضفر وقوله يقدس أى بكون كالاقعس وهومقا بل الاحدب وفى قوله بكب فيعدثر قلب لا من الابس وقال عروة بن الورد العبسى

فَلْتَ لَهُومِ فَى الْمُنْيِفُ تَرَوُّحُوا \* عَسْمِةً بِتَنَاعِنْدُ مَاوَانُ رَرِّحَ تَنْاعِنْدُ مِنْ حَامِ مُر تَنْالُوا الْفَسِيْ أُوتِيلُغُوا بِنَفُوسِكُمْ \* الى مستراح من حام مرح ومن يك مثل فاعدال ومقترا \* من المال بطرح نفسه كل مطرح ليداخ عذوا أو يصيب رغيبة \* ومبلغ نفس عذوها مثل منجع

كان عروة غاندا فلما حفير وجددة ومه قد نهكهم أنجدب وهم رزح قاعدون في ملتف من الشعر وهوالدكنيف بننظرون المدلاك فقال لهدم تروحوا محرضهم على النهوض في طلب المعيشة فترتبب الديت الاقل قلت لفوم رزح في الدكني ف عشدة بتناء عدد ماوان تروحوا تنالوا الغنى أو تقتلوا فتر يجوا أنفسكم من حالة تشديم الجمام لكنه حمام مرح وقال ربيعة بن مقروم

قى القاموس ولدالياس بن مضرعرا وهومدركة وعارا وهوطا بخة وعبرا وهوقعة وأمهم خددف كزيرج وهى لهل بنت حلوان بنع ران وكان الماس خرج فى نجعة فنفرت ابله من أرزب فرج المهاعرو فادركه اوخرج عامر فقص مدها وطبخها وانقع عيرفى الخما وخرجت أمهم متسرع فقال لما الماس أين تخدد فن فقالت مازلت أخندف فى أثركم فاقبوا مدركة وطابخة قومة وخددف في عمت القبيلة باسم أمها وقوله اسم القصائد وسم القصيدة عبارة عن ذكر من قيات برسمه من محدوج أومهو وقال العباس بن مرداس وهى من المنصفات اذلم بكتم حال أعدائه

ولمأرمن المحى حمامصها ، ولامثلنا يوم التقينا فوارسا اكر وأحى للعقبة منهم ، واضرب منايالسموف القوانسا اذاماشد دناشدة نصبوالنا ، صدورالمذاكى والرماح المداعسا اذاا كيل حالت عن صريع نكرها ، عليهم فيا يرجعن الاعوابسا ذكاه اكنيك القيامها وخروجها من سن الفتاء وقال عددالشارق بن عددالعزى

و فاسيد و معامها و حرو جهام هي المساري و ما ا

الاحمدت عنا ماردينًا \* نحيمها وان كرمت علينا ردسة لورأيت غداة جئما \* على اضماتنا وقداحتوسا فأرسلنا أما عرو ربينًا \* فقال ألاانموا بالقوم عمنا ودسوا فارسامنهم عشاء ب فلم نغدر بفارسهم لدينا فِحَاوًاعارضا ردا وجننا ﴿ كَثُلُ السَّيْلُ مُرْكَبُ وَازْعَيْنَا فقلناأ حسنى ملاجهينا تنادوامال بهدة اذرأونا \* فجلنا جولة ثم ارعوينا سعمنادعوة عنظهرغب \* فلما أن تواقفنا قلملا \* انحنا للكال كل فارتمينا مشينانحوهم ومشوا الينا فلمالمندع قوساوسهما \* اذا حلوا بأسماف ردينا والألاء مزنة مرقت لاجرى \* شــددناشدة فقالتمنهم \* الائة فقــة وقتلت قينا وشدواشدة أخرى فرزوا \* بأر جل مناهم ورموا جوينا وكان القتل للفتمان زينا وكانأخىجوين ذاحفاظ \* فا وابالرماح مك مرات \* وأبنا بالسموف قدانحندنا

وقال حطان سالملي

أنزائ الدهرع لى حكمه به من سامخ عال الى خفض وغالنى الدهر و فرالغنى به فلدس لى مال سوى عرض أبكانى الدهر عابرضى لولابنيات كرغب القطابة رددن من بعض الى بعض لحكان لى مضطرب واسع به فى الارض ذات الطول والعرض به وانما أولادنا بيننا به اكبادنا تحشى على الارض لوهبت الربح على بعضهم به لامتنات على من الغمض لوهبت الربح على بعضهم به لامتنات على من الغمض

قوله لولابندات كرغب القطائى صداف كفراخ القطاالتي لم يقو ريشها بعديل هوزغب فهي في الاحتياج الى ما يعوله او يحلب رزقها وقوله رددن من بعض الى بعض بريد أن كارهن وان قويت بنيتهن حتى ردت اليهن الصغار المحفظ بهن ويدبرن أمورهن فهن ضعاف العدة ول والعزائم بحيث برددن الى الصغار و يحمل من عددهن اذالفريقان في الضعف سواع فلاصة المعنى ان البنات في عدم غنائمن واحتياجهن الى من بكفلهن و يعول أمرهن لا تميز لبعضهن عن البعض وقال رجل أسدى

وماأنابالنكس الدني ولاالذي \* اذاصدهان ذوالمودة أحرب ولكنني ان دام دمت وان بكن \* لهمذهب عنى فلى عنه مذهب

الاان خـــيرالود ود تطوّعت ، لمالنفس لاودّاني وهومتعب

وقال ان الافصح اذا أخبر عوصول عن ضميرمت كلم أو يخاطب ان يؤتى بالضمائرطيق

\* اداصدعنه دوالمُودة بحرب \* ويحرب بغتاط ومن كلام على كرم الله وجهه \* أناالذى سمتن أمى حمد ره \* فهوكالشعروقال بشامة بن خن

ولقدغضبت كندف ولفيسها \* لماونى عن نصرها خدالها دافعت عن اعسراضها فنعتها \* ولدى فى امثالها أمثالها \* الني امرؤ أسم القصائد شرها أغفالها قومى بنواكرب الحوان بجمعهم \* والمشرفيسة والقنا اشسعالها مازال معسروفالسرة فى الوغى \* عسل القنا وعليسم انهالها من عهد عادكان معروفالنا \* أسرالم الوكوقتلها وقتالها \*

دهبالرقاد ها يحس رقاد به مماشعباك ونامت العرقاد خراناني عن عيينة موجع به كادت عليه تصدع الاكاد بلغ النفوس بالرق ف فكا ننا به موتى وفينا الروح والاجساد يرجون عشرة جدنا ولو انهم به لايد فعون بنا المكاره بادوا لما أتاني عن عيينة أنه به أمسى عليه تظاهر الاقياد فخلت له نفسى النصعة أنه به عند الشدائد تذهب الاحقاد وذكرت أى فتى بسدم كانه به بالرفد حين تقاصر الارفاد أم من يهرب لنا كرائم ماله به ولنا اذا عدنا اليه معاد

الاجسادف الشعرجمع جسد والراديه الدم كاهوالمرادفي قول النابغة

ع وماهر بق على الانتصاب من جسد به وقال شربن المغيرة أخى المهاب ابن أبي صفرة وهو أبو يزيد المذكور في الشعر وكان المهاب أمسير المسكر اذذاك وهو مشهورية وجمع في هذه لابيات من عموراً بيه وابن عمه

جفانی الامیر والمغیرة قدجف \* وامسی یزیدلی قد أزور جانبه وکلهم قدنال شیعا لبطنه \* وشبع الفتی لؤم اذاجاع صاحبه فیاعیم مهلا واضد نیاندو به \* تنوب فان الدهر جمعائیه اناالسیف الاآن السیف نبوه \* ومدلی لاتنبو علید ك مضاربه وقال رجل فی ابنه واختلف فی تسمیمه فقیل هوا بوالشغب العسی وقیل غیرذاك رأیت ریاطا حدین تمشیابه \* وولی شیمایی ایس فی بره عتب رایت ریاطا حدین تمشیابه \* وولی شیمایی ایس فی بره عتب

اذا كان أولادالرجال خازة \* فأنت الحلال الحلووالباردالعذب لناجانب منه دميث وجانب \* ادارامه الاعداء ممتنع صعب وتأخذه عند المكارم هدرة \* كاهتر تحت المارح الغصن الرطب الحزازة تألم النفس عنظ الى ادا كانواسيها وقال اسمعاق بن خلف

لولاأ محمة لمأجزع من العدد م \* ولم أفاس الدجى في حندس الظلم وزاد في رغمة في العدش معرفتي \* ذل المستمة بحفوها ذوو الرحم احاذ والفي أن يسلم المناه أن يسلم المحمد المناق وأهوى موتها شفقا \* والموت أكرم بزال على الحرم أخشى فظاظة عم أوجفا أخ \* وكنت أبقي علم امن أذى السكلم

وانى شدقى باللمام ولاترى \* شقيا بهم الاكريم الشهائل اذامارا في قطع الطرف بينه \* و بدى فعل العارف المتجاهل ملائت عليه الارض حتى كأنها \* من الضيق في عينه كفة عابل أكل امرئ ألد في أباه مقصرا \* معاد لا هل المرئ ألد في أباه مقصرا \* معاد لا هل المرئ أهل الفضائل اذاذكرت مسعاة والده اضطنى \* ولا يضطنى من شتم أهل الفضائل ومامنعت دار ولا عز أهلها \* من الناس الا بالقنا والقنابل القنابل جمع قنبل أوقنبلة بفتح فسكون قفتح للجماعة من الناس أواكنيل

\* (وقال بزيدين الحيكم اليكاري) \*

دفعنا كم بالقول حرى بطرتم \* وبالراح حتى كان دفع الاصابع فلا ارأينا جها كم غير منته و وماغاب من أحلام كم غير راجع مسسنا من الا آباء شيا وكلنا \* الى حسب في قومه غير واضع فلا بلغنا الامهات وجدتم \* بني عكم كانوا كرام المضاجع بني عنا لا تشتمونا ودافعوا \* على حسب مافات قيد الا كارع وكابني عراز الجهدل بدننا \* فكل بوفي حقه غير وادع

قوله مافات فيدأى لميزل عن موضعة قدركراع وضع المجيع موضع المفردلا قامة الشعر ولا ثنا مجمع لا يقسع به اشتماداذ الغرض المقلم لوذلك يأتى من حقارة السكراع بضم أوله وقال الراهم من كنيف النهاني

قمر فان الصبر بالحر أجل \* وليسعلى وبالزمان معول فلوكان بغنى أن برى المراجازعا \* كادئة أوكان بغنى التدال للكان التعزى عند كل مصيبة \* وناشة بالحرافي وأجل فلكن ألتعزى عند كل مصيبة \* ومالامرئ عاقفى الله مزحل فلكن وكل ليس بعدو جامه \* ومالامرئ عاقفى الله مزحل فان قد كن الابام في فان قد المدت المدت المدت في الموسى الموسى في الموسى في الموسى الموس

قوله مزحد لمن زحدل أى لا يتجاو زولا بغوت المرم ماقضاً الله عليه وقال عويف القوافي الفزاري

فان أك قدروت بهم غليل ب فلم أقطع بهم الابنهاني ب وكان حلوحد يفة قريبين قتلاقريب اله فقتاهما وقوله فان أك قديردت بهم غليلي بحد عالفتير لائه رده على القتيلين وقومهما فانه قتلهما وأدخم الكزن على قومهما وفرح هو وقومه و بذلك بردغليله ومن الثانى قول الحارث بن وعله الذهلي

قومی هموقتُلُوا أميم أخی ، فاذارمیت بصیبی سهمی فائن عفوت لاعفون جللا ، ولئن سطوتُ لاوهنن عظمی

وقولاعرابي

أقول النفس تأساه وتعربة به احدى يدى أصابتنى ولم ترد كلاهما خلف من بعد صاحبه به هذا أخى حين أدعوه وذا ولدى وفى هذا قليل بعد علاقه له فانه جعل سبب العفوالقرابة وعدم الارادة والسابق جعل

السبب محض القرابة وقال بعض بني فقدس

ب رأرت موانى الالى بحد ألونى ب عدلى حدثان الدهر اذبتقاب فهدلاأعدونى لمدلى تفاقدوا ب اذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكب وهدلاأعدونى لمدلى تفاقدوا ب وفى الارض مبثوث شجاع وعقرب فلاتأخد أواعقد الامن القوم الدى ب وفى الارض مبثوث شجاع وعقرب فلاتأخد أواعقد الامن القوم الدى به أرى العاريب في والمعاقد لتندهب كانك لم تسمق من الدهراب لة ب اذا أنت أدركت الذى كنت تطلب قوله رأيت موالى الألى أى رأيت بنى عى هم الاللى فالاللى مفعول ان وقوله اذا لخصم قوله رأيت موالى المنافوة وله اذا لاستعارة خروج الصدر ودخول الظهر فعلى المناكف من تكبرا وقوله شجاع وعقر بكاية عن العدة ولذلك صح ان بكون مندأ ومعطوفا عليه ومبدوث خدالدية والتحريض على الماركلام كثير وقال عنسترة طي في هذا المعنى وهوتفظ عالمنات المنافق الارض والمستدة ولي المنافق ا

أطلحلالشناءة لى وبغضى \* وعشماشئت فانظر من نضير فاسد مك نفع أرتحيه \* وغير صدودك الخطب الكربير ألم ترأن شعرى سارعنى \* وشعرك حول بيتك ما سيبر اذا أبصر تنى أعرضت عنى \* كان الشمس من قبلى تدور

وقال الطرماح بن حكيم من وادى هذاالكارم

لقد درادني حب لنفسي اني بنيض الي كل امرئ غيرطائل

وعلت انى ان أقاتل واحدا \* أقتل ولا يضر رعدوى مشهدى فصددت عنهم والاحبة فيهم \* طمعالم مبعقاب يوم مرصد الاشقرالمز بده والدم الخارج إمامن حرحه أوحرح فرسه

وقال حياد بن الحدكم السلى المشهور بالفرار يقبح بالفرار وانهمة تضى العقل وانمن أمر وانه بوافق السفها في آرائهم حتى يشتبكوا فاذا اشتبكوا درجع هو الى ما هوا لخير

و كتيبة ليستها بكنيسة به حتى اذا التيست نفضت لهايدى فتركتهم تقص الرماح ظهورهم به من بين منعفر وآخر مسند ماكان بنفعيني فعيال نسائهم به وقتلت دون نسائها لاتبعيد فقال ان بعض العلما مشل تفسير قوله وكتيبة فقال هو كقوله تعالى كذل الشيطان اذقال للانسان اكفر الا آية وقال المحصن بن الجمام المرى

تأخرت استمقى الحماة ف لم أجد به لنفعى حماة مثـ ل ان أتقدما فلسنا على الاعقاب تدمى كلومنا به ولـكن على أقدامنا تقطر الدما نفلق هاما من رجال أعـزة به علينا وهـم كانوا أعق وأظلما

> فاعل تقطر ضميرالكاوم والدم مفرد مفعول وقال رجل من بني عقبل وقد حاريه بنوعمه فقتل منهم

بكره سراتنا با آل عمرو به نفاديكم بمرهفة صفال نفديه بنوم الروع عندكم به وان كانت مثلة النصال لهالون من الهامات كاب به وان كانت قدد بالصقال ونبكى حديث نقتلكم على النبالي به

من هذا أخذ البحترى قوله وحلاه بحلية المديم المزاوجة

اذا احتربت بوما ففاضت دماؤها به تدكرت القربي ففاضت دموعها وهدا الكلام في الانتقام والاخد الثارين قرب من قرب آخر وقد اختلفت آراؤهم في ذلك فنهم من رج الانتقام لتربيد الغلة و دفع الموان وان كان فيه نقص عدد الحداد والانصار ومنهم من رج العفو إنقاع لوفور العدد فن الاقل مامضى وقول قيس بن زهر

شفيت النفس من حل بنبدر \* وسيفى من حديقة قدشفاني

ما ان برعث ولاهلم تت ولايرد بكاى زندا أغلى غناه الذاهي بن أعد الاعداء عدا ذهب الذين أحمم و بقيت مثل السيف فردا

قوله ان الجال معادن أى غرائز ومنائع وقد أقر ذلك الذي صلى الله عليه وسلم حيث قال الناس معادن كمادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام والمناقب هي الاحوال والافعل وبها وبالفرائز بكون تمام الشرف في الانسان والمعلندا الشديد يوصف به الخيل والابل والديض جميضة وهي والمغفر والخوذة وقاء الرأس من ضمن السلاح والابدان جمع بدن لصنف من أصناف الدروع والقد درع من جلد وقوله ولا يرد بكاى زندا أى لايرد شيئا كما يقال لايرد فته الا وقال قيس ابن الخطيم

طَعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر ﴿ لَمَانَفُ دُلُولَا السَّعَاعُ أَضَا ۗ هَا مَا رَادُهَا مِلْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلّا

\* يهون على أن تردّ واحها \* عبون الأواسي اذجدت بلامها

وساعدنى فيهاابن عروبن عامر ، خدداش فادى معدة وافاأها

وكنت امرأ لاأسمع الدهرسية \* أسب به االاكشفت غطامها

فانى فى الحرب الضروس موكل \* باقدام نفس ما أريد بقاءها

اذامااصطبعت أربعاخط مئزرى \* وأتمعت دلوى في السماح رشامها

منى يأتهذا الموت لا تلق طاجة \* لنفسى الاقد وضدت قضاعها

أرتء ـ د باوا تخط م فلم أضع \* ولاية أشماخ جعلت ازامها

وقال الحارث بن هشام أخوا بي جهل بعتذرمن فراره يوم بدر وتركه أخاه و بقية أهدله

ان كنت كاذبة الذي حدد تنى \* فيحوت منع على الحارث بن هشام

ترك الاحبة ان بقائل دونهــم \* ونجا برأس طمــرة ونجام دعاءام المعوق العار والفضيحـة كاكونهــذا الفار وذكرذلك في ضن أبيات

انجاسة للعمع بنن الشيئوضة، وهذه أبيات الاعتذار المعار ود توديمت من بيت من انجاسة للعمع بنن الشيئوضة، وهذه أبيات الاعتذار

الله بعدلم ماتر كت قدالم م حدي علوافرسي باشقر مزيد وشمت ريح المون من القائم م في مأزق والخيل لم تتبد

هاهنالقبيمالاسكات والمنعمن النطق بالثناء وجرم هؤلاء كانوانزلوافى جوارع -رو وفيم تأرلنهد فجاؤا بطلبونه منهم فأراديد فعهم عرو ويعين جميرانه فثبت ولم يثبتوا وقال أنيف بن زيان النهراني من طبئ

جعناله عن ومالك المائب وقد حاوزت حيى جدوس وعالما المدم عزباله مل فالحزن فاللوى المقدم المناه المدم عزباله مل فالحزن فاللوى المقدم وقد حاوزت حيى جدوس وعالما وقدت نحورا كنيل حرشف رجلة المناه وقال عروبن معديكرب وشف وجلة بفتح أقله ما وسكون نانم ما جماعة المشاه المناه وقال عروبن معديكرب وشف وجلة بفتح أقله ما وسكون نانم ما جماعة المشاه المناه وقال عروبن معديكرب

الدس الجال عائر \* فاعلم وان رد بت بردا ان الجال معادن \* ومناقب أورش عدا أعددت العدثان سا \* بغة وعددا علندا فهدا فهدا به العيض والابدان قدا به حالت الى يومذا \* ك منازل كوماونهدا قوم اذاابسوااتحد به يفتر واحلقا وقد دا كل الرئ يجرى الى \* يفت من المعزاء شدا وبدت عماس كانها \* يفت من وكان الامرجدا وبدت عماس كانها \* يفتى وكان الامرجدا وبدت عماس كانها \* يفتى وكان الامرجدا وبدت عماس كانها \* يفتى وكان الامرجدا من نزال الكرش بدا هم ينذر ون دى وانت ذران لقيت بأن أشدا كمن أخلى صالح \* بواته بيدى تحدا مسلم ملله من أخلى صالح \* بواته بيدى تحدا مسلم مسلم سورة به بالمنا بيد من أن الله مسلم مسلم مسلم سورة به بالمنا بيد من أن أسدا مسلم مسلم مسلم سورة به بالمنا بيد من أخلى صالح \* بوأنه بيدى تحدا مسلم مسلم سورة بيد من أخلى صالح \* بوأنه بيدى تحدا مسلم مسلم سورة بيد من أخلى صالح \* بوأنه بيد من أخلى من أ

اذاقیل من وب ذالم به من الحزن باله به من الحزن باله مت مستحصم خیبه المؤمل كونه اقل ذوات الانصبا وقوله أسهم حصته المسهم أى كانت حصته سهما لذوى السهام وحصة التى له لولم يحيئ ثامنا وقوله افتلينا أى انتزعنا وميزنا كاينزع الفلوعن أمه عند الفطام والفلوك يموّ وهدو الهرالصغير عند فطامه وقوله الكافلوي أمه عند الفطام والفلوك يموّ وهدو الهرالصغير عند فطامه وقوله الكافلوي على مساعمة وسمى الشعاع كيالانه بكتم صفات نفسه حتى تعبر عنها أعلله أو يسترنفه في السلاح وقال زفر بن الحارث يقرّ لاعدائه بالغلبة تعبر عنها أعلله أو يسترنفه في السلاح وقال زفر بن الحارث يقرّ لاعدائه بالغلبة

وكذا حسدنا كل بيضا منعمه به لمالى لاقمنا جدام وجديرا فلما قرعنا الندع بالنبع بعضه به بيمض أبت عبد اله أن تكسرا به ولما لقينا عصدمة تغليبة به يقودون جردا للندة ضمرا سقيناهم كالساسة ونا عثلها به ولكنهم كانوا على الموت أصبرا

وتغلب التي ذكرها في الشـ مرقوم من قضاعة وليست تغلب وائل وقال يذكرهز يمته في تلك الواقعة و معتذر

أريني سلاحى لاأبالك اننى ب أرى الحرب لاتزداد الاغاديا ب ولم ترونى نبوة قبل هفد ب فرارى وتركى صاحبي وراثيا عشمة أجرى بالصعيد ولاأرى ب من الناس الامن على ولاليا أيذهب يوم واحد ان أسأته ب بصائح أبامى وحسن الأثيا وقد يندت المرعى على دمن الثرى، وتمقي خازات النفوس كماهما

وفال عروس معديكر بالزبيدي

ولمأرأيت الخيال ووراكانها \* جداول زرع أرسات فاسمطرت \* فردت على مكر وهها فاستقرت على مكر وهها فاستقرت على مكر وهها فاستقرت على مكر وهها فاستقرت على مكر وهها فالرح يشقل عائق \* اذا أنالم أطعن اذا الخيال كرت محاللة جرما كليا ذر شيارق \* وجوه كلاب هارشت فازبارت فلم تغرب جمافي اللقياء ابذعرت فلم تغرب جمافي اللقياء ابذعرت ظلات كانى المرماح درية \* أفات لعن ابنياء جرم وفرت فلوأن قومى أنطقت في رماحهم \* نطقت ولكن الرماح أجرت فلوأن قومى أنطقت في استرسالها وازبارت تهماف وابذعرث تفرقت وتنا كصت وأصل

الاجرارأن بشــق لسان الفصيل ويوضع فيــه عوديمنع بذلك من رضاع أهــه واستعير هاهنا لوكان في الالف مناواحد فدعوا \* من فارس خاله م اياه يعنونا \* اذا الكاة تفعوا أن يصيم م \* حدالطاة وصائماها بأيدينا ولاتراهم وان جلت مصيمتم \* معالمكاة على من مات سكونا ونركب الكرة أحمانا فيفرجه \* عنا الحفاظ وأسماف تواتينا

قوله وان سقيت كرام الناس أى وان أردت ان تدعى بالسقال كرام الناس فادعى لنا فان من استعظم فان من استعظم فانا هم وليس الخرض الدعا حقيقة ولكن التجب واستعظام الامر فان من استعظم شيئا يقول سقاء الله وقوله

من تلقى السوابق مناوالمصلينا من همامن أسماه خدرل المحلمة أى خدل السياق وكان من عاديم أن بحروها عشرة عشرة في كانت تحيى العشرة فحوالغاية وهي القصب الركوز في آخر مسافة السباق التي يقال فيها احرزة صب السيبق في كان أول حصان يسمى المجلى والسابق لانه حفاته تكون عند صلوى السابق والصلوان عرقان يكتنفان الصلب أوعظمان اختلف في تفسيرهما والشاك سمى المسلى والرابع التالى والخامس المدرتاح والسادس العاطف والتاسع والسادس المحت عالم المناف والتاسع والعائم المكت من ما مناف المناف والتاسع والعائم السكمت من من من منافق السكمت كحميز و سمى أيضاف سكلا اللطيم والعائم السكمت من مرابع أنضاف سكلا المناف المناف من منافق المنافق المنافق

فلى الاغروصلى الكيت \* وسلى فلميذم الادهم \* واتمها رابع تاليا \* وانى من المجد المهم \* وماذم مرتاحها خامسا \* وقدجا وقدا ما يقدم وسادسها العاطف المستحدر يكاد محيرته محسر وخاب المؤمل فيما يخدم وعن له الطائرالا شام وحاء المخطى لها نامنا \* فأستهم حصته المسهم وحاء المخطى لها نامنا \* وثامنة الخيدل لا تسهم وجاء اللطم المالسمة وأنى نامنا \* وثامنة الخيدل لا تسهم وجاء اللطميم لها ناسما \* فن كلناحدة يلطم وجاء اللطميم لها ناسما \* وعلماء من قنه أعظم على ساقة الخيدل بعدومها \* مليا وسادسها ألوم \*

صعب الكريمة لايرام جنابه « ماضي المزعة كالحسام المصةل صمى العماداد الكون عظمة ، واذاهم نزلوا فأوى العمل قوله مغشم هوصيغة الا لة اذا كان الغرص صفة الذي بكونه عدة للفعل فهو بمنزلة T المعمر عنه بصيفتها كقول امرى القيس في صفة الفرس \* مكر مفرمة بل مد برمعا \* بكسرمعي مكر ومفسر واذا أريدصفته بكونه قويا في الفعل ثابتا فيه مستمراء مرعنه بصفة فعول احدى صيغ المالغة المهورة كصور وصدوق واذا أريدصفته بمثرة الفعل مع ضال الترك عرب فعال كقولم طلاع انجادو حواص غرات واذا أديد صفته بكونه له عادة عسر عفوال ك قولم هو معارلا بل وهو فرق ينبغى التنبه له المستعلكل شئفي موضمه وقوله مهبل أى غيرمشتوم بأن يقال له هبلتك أمك أى فقد منك كإيقال لن لاخيرفيه بله ومغدى بقال لهجملت فداوك كإيقال لمن يؤمل منه النفع والمهمل أيضا اللحيم المورم الوجه وقوله حلت به في ليدلة بقال ان الرأة اذا أكرهت على الجماع ضعفت شهوتها وكانت القوة الفعالة اشهوة الرجل فأذاحلت في تلك الحالة حاوالولد تحييانهما خفيفانديا وقوله واذا نظررت الىأسرة وجهدالاسرة الخطوط التي تظهروني المجمين وقد شرفت أما لمؤمنين عائشة رضى الله عنها هـ ذا البيت حيث منات به وقد نظرت الى وجهه صلى الله عليه وسلم يتحدر منه العرق وهومقبل على مباشرة خصف نعله فقالت كان أما كممز وآك حبث يقول واذا نظرت الى أسرة وجهه البيت فقام لهاالنبي صلى الله عليه وسلم وقباها بين عينيها وقال رجل من بني قيس من تعلية وقيل انهالنشامة من خون النهشيلي ومن يقول انها القيسي مروى قوله الأتنى \* انابني مالك لاندعي لا ب وأهل القول الثاني يروون أنابني نهشل \* انا محموك ماسلى فيمنا \* وان سقيت كرام الناس فاسقينا وان دعوت الى جـ لى ومـكرمة \* يوماسراة كرام الناس فادعينا انابني نهشل لاندعى لاب ، عنه ولاه والابناء يشر سا

انابئى نهشا لاندى لآب ، عنده ولاهو بالابنا ، شرينا ان نبتدرغاية يومالمكر ، تاق السوادق منا والمصلينا ولاس بهائ مناسيد أبدا ، الاافتلينا غيالما سيدافينا الانتلينا عوم الروع أنفسنا ، ولونسام بها في الامن أغلينا بيض مفارقنا تغير اجلنا ، تأسوا بأموالنا آثار أيدينا انى لدن المحامونا الى ابن المحامونا والله ابن المحامونا

لوكان

ذلك من أمرى فرحاوا وكبيريد بريديه السوولم بكن يتمكن لنماهة الغلام وشدة موصه ولم يكونا تزودا اسفرهما فاشتدا تجوع فى الليلة الثانية بالى كبير ولاحت لهما من بعد فارفقال ما ثارت اقصد النار وأنا أنتظرك عسى ان تحدماناً كلّ فقال أهذا وقت أكل فقال لابدمن ذلك فلا قصدالنار وجدهالر جلينمن مشاهيراصوص العرب فهما مه و حرى امامهما حتى أطمعهما في نفسه ثم انعطف فقتل أقرب ماله ثم حرى للا سنو فألحقه بهوحاء النارفأخذ ماكان من طعام وأحضره الى أبى كسير وقال كل لااشدع الله بطنك فسأله عماجرى فقال كل ولانسأل فأع عليه حتى أخبره بماكان فعندذلك عظم في صدره جدًا واشتدت مهابته له وخوفه منه ممسارا حتى وجدا ابلافاستاقاها ورجماقا فلين فكان يسيريه البوم أجمع وصدرامن الليل فرق ول له أنام وتحرس متنام وأحس وكان ذلك دأبهما فمينا نابت نائم في بعض نوياته اذبدا لاى كبيران يقتله وأرادان يختر وأولاا نكان قدغر والنوم أولا فأخد حصاة ونبذهانا حية رأسه فنهض ثابت قامًا كانه كعب قناة وقال ماهذه الوجمة فقال أو كمرلا أدرى سمعت كاسمعت فطاف ثابت حول الابلوءس فلم يحد شيئا غرجه عونام فنمذأ وكمرحصاة أصغرمن الاولى فكان منهما كأكان في المرة الاولى فلك كانت الثالثة قال ثابت ما هذا قدرابني أمرك مندالاله والله الثنء حدت معت شيئا قتلتك قال أوكمر فلا في الخوف منه حتى سهرت بقمة اللملة أطوف حول الابل مخافة أن يتحرك بعضها فيسم فمرقسمه فلما وجعاقال أوكمرلام فابتليست أممثل هذالى بزوجة وهذهالابيات

ولقد سريت على الظلام عفيم به جلد من الفتيان غسير مثقل به عن حمان به وهن قواعد به حبث النطاق فشب غير مهيل وم برء من كاغير حيضة به وفساد مرضدة ودا مغيل به حمات به في ليسلة مزودة به كرها وعقد نظاقها لم يحال فأذان بدت له الحصاة رأيته به ينزو لوقعتها طمور الاخيل فاذان بدت له الحصاة رأيته به ينزو لوقعتها طمور الاخيل به واذا يهب من المنام رأيته به كرقوب كعب الساق لدس بزمل ماان عس الارض إلامند به به وى مخارمها هوى الاجدل واذا رميت به الحق الحاص المرابة الحدل واذا رميت به الحق المرق وجهه به برقت كبرق الدارض المتمال واذا نظرت الحي أسرة وجهه به برقت كبرق الدارض المتمال

من صغره وحاصل القصة التي في الابيات انه كان استكشف في أوض بعض أعدائه فارافي رأس جمل قائم ليس له الاماريق واحدة ضيفة اتخذته في لي بيتاف كان يحي وشقاره وأس كل سنة فا تفق ان فطن به قوم من أعدائه أهدل الناحية فاخذ واعليه الطريق ودعوه الى المخروج فعرفهم وقال على شريطة ماذا أخرج فقالوا على غيرشر يطة فطاولهم الكلام وأخذيريق العسل على المجانب الثاني من المجمل ثم وضع صدره على الصفا وأرخى نفسه فذهب موى حتى وصل أسفل المجمل سالما وكان بين الموضع الذى استقر فيه والموضع الذى استقر فيه والموضع الذى فيه أعدا وه مسيرة ثلاثة أيام يدورون مع المجمل وهذه الابيات

اذا آار المعنل وقد جدة جده الضاع وقاسى أمره وهومد بر ولكن أخوا محزم الذى ليس نازلا به الخطب الاوه ولاقصد مسصر فذاك قريم الدهر ماعاش حولا واذا سدة منه منخر حاش منخر أقول الحيان وقد صغرت لهم وطابى و يومى ضنى أنحر معور هدما خطتا إمّا إسار ومنة و إمادم والقتل بالحرأ جدر وأخرى أصادى النفس عنها وانها ولم وردخ مان فعلت ومصدر فرشت لها صدرى فزل عن الصفا و به جو جو عبدل وم تن مخصر فالم سهل الارض لم يكد حالصفا و مكد حقوا الموت خوان ينظر فأبت الى فهم وما كدت آسا و كم مثلها فارقتها وهى تصفر فأبت الى فهم وما كدت آسا وكم مثلها فارقتها وهى تصفر

قر نعالدهرالذى قرعته الايام بنوائها حقى عرف وجوه المنافع والمضار بالمهارسة والتعارب فان معرفة دلك تبكون أنت وأمكن من معرفة من كانت طريقه الها التعلم والاخداد عن الاخدارية الفلان صنيعة الدهر وحنه كمنه التعلم وأدبته الايام والليالى الى غيرت لك من العبارات وقوله هما خطتا إما إسار بروى برفع إسار وما بعده بدلا فحدف النون شاذ و يروى بالخفض فالحدف للاضافة وقوله صغرت لهم وطافى هومثل بضرب لمفارقة الروح الدن أى كان ذلك فى خدالهم وحسما سولت لهم تلك المحتمنة منه منفر أى كلاحات الما علمه أمر من الحدالة السعلة آخر وقوله اذا سدة منه منفر أى كلاحات الما علمه أمر من الحدالة المعارفة على من عدم وقال الوكسراله ذلى يذكر ثابتا هذا وهو غلام وكان قد تزوّج أمه ف كان يرى من عيد مه الساء فاصبح ذات يوم وقال با ثابت هدل الك فى الغزو فقال فسمحت نفسها بان يعمل فيه ما شاء فاصبح ذات يوم وقال با ثابت هدل الك فى الغزو فقال فسمحت نفسها بان يعمل فيه ما شاء فاصبح ذات يوم وقال با ثابت هدل الك فى الغزو فقال فلك

قبل الله في اختياره أشعره منه في شعره و رتبه على عشرة أبواب كل باب في نوع من أنواع الشعرة أمره ان يبتدئ التعلم الحيات ذلك الديوان وأخواجها من صورة النظم الى صورة نثر به لا تنقص ملاحتها على كانت عليه وهى نظم فلما أخ ذلك عرضه عليه فأظهر استحسانه وأنني عليه وأمره أن معله أمرة ثانية فعندذلك تصرف قله في الصناعة ولم يزل بترقى حتى كان الواحد المشاراليه في الدولة الكردية الماحية للدولة العبدية واذكان ذلك كذلك فلا بدأن نوردلك من كل باب من أبواب المحاسة جلة صالحة صفطها وتناهل معمانها وتفتر كي استعاله التلك الاغراض حتى شحد الزمن الذي شقطها وتناهل معمانها وتفتر كي استعاله الناهل المحاسة والمحاسة والمحاسة والمحاسة والمحاسة والمحاسة والمحاسة المستحدة وجهاسم تالاشعار التي ما يواب المحاسة والمحاسة والمحسب على الأسمان المحاسة والمحاسة والمحسب على الأسمان المحاسة والمحسب على الانسان حايته قال وحمل المحاسة والمحاسة والمحسب على الانسان حاية والمحسب على الانسان حاية والمحسب على الانسان حاية والمحسب والمحسب والمحسب على المحسبة والمحسبة و

لوكنت من مازن لم تستج ابلى به بنوالاقدطة من ذهل بن شدمانا اذا لقام بنصرى معشر حشدن به عندا تحفيظة من ذولو ثقلانا قوم اذاالشراً بدى ناجد بديه لم به في النائبات على ماقال برهانا لل بسألون أخاهم حين بندبهم به في النائبات على ماقال برهانا للكن قومى وان كانوا ذوى عدد به ليسوامن الشرفي شي وان هانا يجزون من ظلم أحل الظلم مغفرة به ومن اساءة أهل السوء احسانا حكان وباللم يخلق تخشيته به سواهم من جميع الناس انسانا حكان وباللم يخلق تخشيته به سواهم من جميع الناس انسانا بهم قوما اذاركبوا به شدو الاغارة فرسانا و ركانا

اللونة بفق فسكون الشدة والفقة ومنها اشتقاق الليث و بضم فسكون مرسل الضعف والاسترخاء وكلتا هما يحقد لا المدت وهوعلى الاولى أبلغ فى وصف بنى مازن بالشجاعة وفى الثانية تعسر بض بقومه وقال ثابت بنجا برائشهور بتأبط شرا يقال أنه يوما من الا بام أخد سيفا تحت أبطه وخرج فستلت عنه أمه فقالت الأدرى تأبط شرا ومضى فغاب عليه ذلك اللقب بذكر بعض ماج باته وكان شجاعا فا تكامغوارا عسرف بذلك

والمنى فاحد دره و و المراع والعب فاتر كه شديد الصرع والفد درياله هد قبع جدا بشر الورى من ليس برعى العهدا عند حقام الامر بهدو نقصه به وربعا ضرائحر بص وصه وربعا ضرك بعض مالكا به وساهك المحسن من رجالكا فالمسروي فقسه بوقره به عساه ان ينجو به من أسره فالمروي فدى نفسه بوقره به فانها من الحجايا الفاسده هدا الذي ألفته واخترته به من دج الشريف وانتخبت وحومة الاداب به ان الشريف قد أنا بالحجب وحرمة الاداب به ان الشريف قد أنا بالحجب من كل بيت شطره قصد به وكلنا لميته عدد به فرحة الله أو الها في الاتره به فرحة مع الهماة الواقرة من الصلاة والسلام داعًا به على الذي الرسل حامنا الم

والشربف المدذ كورصاحب الصادح والماغهم والشهور بالرضى وكان رضى الله عنه من اكبرأ مرا وزمانه تولى تفاية الاشراف ببغدا دوغ مرهامن الوظائف الجليلة وقد أفاض الله عليه من مركات بيته النموى العلوى فلم يحكن أشد مرمنه على الاطلاق ولايطمع أحدان عارمه في سماق شعره مدون في أر يعدة أجزا وقداقتني أثره فاحسن تلميذه وصنيعته مهمار الديلي وسنورد علمك ان شاء الله مثى أفضنا في أمر الشعر من كلامهمامصداق ذلك هـ داوعلى من بريدالهارة في مـناعة الانشاء ان يكثرهن حفظ جيادالاشعار متفهمامعانها متأم الاحسن سماقاتها المافي ذلك لهمن جيل الفوائد التي منهامعرفة المعاني المودعة فمهامدكدا فكارذوى العقول في تحصلها ومنهاالاستشهادا شطريت أواكثرعلى مايكون أسلفه في نثره من الدعاوى ومن التضمينان يتممالمه عيالذي أمرزه النثر بشطربيت أواكثر أويةرن معنى بمايناسيه ومنهاأستعاله فحاكحل الذى سبق التنبيه عليه فى ألبديه نقل ان عبدالرحيم البيساني المشهور بالقاضي الفاصل لماورد الدبارا لصرية في آخردولة العسدين على نية الاقامة بها والتعيش فيها بحرفة الكاباني ابن الخد لال رئيس الكتاب اذذاك وعدرض عليه نيته وأنه استعدلذلك محفظ القرآن الشريف وبعض الاخبار النبوية ودبوان الجاسة وه وكاب جمع فيه أبوء ام أشعارا انتخبهامن أشعار العرب وأجاد الانتخاب حسى انه قمل

ان أكل من ترى أذهانا \* من حسب الاساقة الاحسانا فادف ع اساءة العدد الما تحسن \* ولا تخل يسراك مثل العنى وللرجال فاعلما محايد \* وخدع منكرة شدائد فالندب لا يخض م الشدائد \* قط ولا يغتاظ بالمكايد فرقع الخرق بلطف واجتهد \* والمكراذ المينفع الصدق وكد فه كذا الحازم اذبكيد \* سلخ في الاعداء مايريد وهو برىءمهم فى الطاهر \* وغيره مختص الاطأفسر والشهم من يصلح أمرنفسه \* ولويقتل ولد. وعرسه فان من يقصد قلع ضرسه \* لم يعتمد إلا صدلاح نفسه وان من خص الله عمالندى ، وجدته كن مرى أسدا وليس في طبيع الله م شكر \* وليس في أصل الدفي ونصر وان من الزمـه وكفله ، صدّالذى في طبعه ماأنصفه كذاك من يصطنع الجهالا \* ويؤثر الارذال والانذالا \* \* لوأنكم أفاضل أحرار \* مأظهـرت بينكم الاسرار ان الاصول عدد الفروعا ، والعرق دساس اذا أقمعا ماطاب فرع اصله خددت \* ولاز كامن عده حددث قديدركون رتماني الدنما و سلغون وطرا من بغما لكنه ملاسلغون في الكرم \* مملَّ ع من كان له فيها قدم وكل من عَمَاثات أطرافه \* فيطيم وكرمت اسلافه كان خليمًا بالعلى وبالكرم \* وبرعت في أصله حسن الشيم \* لولا بنوآدم بين العالم \* مامان للعقول فضل العالم فواحد يعطيك فض الاوكرم \* فذاك من يكفره فقدظ لم وواحد بعطمك للصانعيه \* أوعاجة له المك واقعيه لاتشرها الى حطام عاجل به كما كلة أودت بنفس الا حكل واحد ذرأخي يافتي من الشره \* وقس بما رأيته مالم تره فليسمن عقد لالفتي أوكرمه به افساد شعنص كامل لقدرمه \* فالبعى دا ماله دوا \* ليسلك معه بقا \*

اذا الرزايا أقبات ولم تقف \* فمثم أحوال الرحال تختلف وكم القيدلذة في زمين \* فأصر برالا تناهدي الهون \* فالموت لا مكون الامرة \* والموت أحلى من حماة مره اني من الموت على يقسين \* فأجهـدالاآن لمايقيـني صـــراعلى أهوالهـا ولاضعر \* ورعمافازالفـــــى اذا صـــر لايجزع الحرمن المصائب ، كلا ولا يخضع للنوائب فالحرر للعب المقريل محمل به والصرعند النائمات محمل الحكل شئ مدة وتنقضى ب ماغلب الامام الأمرزرضي قدصدق القائل في المكلام ، ليس النهبي بعظم العظام لاخمر في حسامة الاحسام ، بلهوفي المقول والافهام فاتخرل للحرب وللعمال . والارللعمل والديرال لاتحتة \_رشيمًا صـ فيرامحتقر \* فرعا أسالت الدم الامر لاتحـرب الخصم ففي أحراجـه \* جميع ما تكره من مجاجـه لانطاب الفائت باللجاج \* وكناذا كويتذا انضاج \* فعاجر من ترك الوجودا \* طماعة وطاب المفقودا وفتش الامور عن أسرارها \* كمنكنة حادثاتمع اظهارها لزمت للجهدل قبيع الظاهدر به ومانظ رتحدن السرائر ليس يضر الدر في ثناه \* أن الضرير قدط لايراه \* كم حكمة أضعت بها الحافل \* نافقه وأنت عنها غافل ويفف اون عن خفي الحكم ب ولوراوها لا زالوا التهمه كم حسدن ظاهره فبسيع \* وسمج عنوانه ملي \* والحق قدد تعلمه تقيل \* بأياه إلا نفر قلمل \* فالعاقل الـكامـل في الرحال \* لاينثني لزخوف المقـال \* \* ان العـدوَّقُولُه مردود \* وقـل مايصـدَّق الحسود لاتقمل الدعوى بغيرشاهد به لاسيماانكان من معاند أَيْوُ وَدُلُال مِرى و بالسقيم \* والرجل المحسن بالله ميم كذاك من يستنصع الاعادى \* بردونه بالغش والفساد

صدية وم نسبة ورب ب ودمية عفظها الليد ب وموجب الصداقة المساعده به ومقتضى المودة الماضده لاسماق النوب الشدائد \* والحن العظمة الاوارد فالمراح \_\_\_\_ عالداأخاه \* وهواذاماء قد من أعداه \* وان من عاشرة ومانوما \* ينصرهم ولايخاف لوما وان من حارب من لايقوى \* محربه جواليه الساوى غارب الاكفاء والاقرانا \* فالمر العارب السلطانا واقنع اذاحاريت مالسلامه ، واحدرفعالاتوج الندامه فالتاح الكيس في التحاره \* من خاف في متعرب والخساره عهد في غصد لل رأس ماله \* غمر وم الربح باحتماله \* وان رأيت النصر قدلاح الكاب فلاتقصر واحترزأن تهاك واستق الحالا جودستق الناقد ، فسمقك الخصم من المكايد وانتهزالفرصة انالفرصه ب تصدر ان لم تنتهزها غصه كم بطرالغالب توماف ترك ، عنه التوقى واستهان فهلك ومن أضاع جنده في السلم م لم عفظوه في لقاء الخصم م وان من لا يحفظ القلوما \* عندل حين شهدا كروما والجندلايرعون من أضاعهم \* كلا ولا يحمون من أجاعهـم واصمه الماوك طراعة دا \* من عره السلم فأقصى الجندا والحزم والتدرروح العزم \* لاحدر في عدرم بغدر فر واكرم كل الحزم في الطاوله \* والصدرلافي سرعة المراوله وفي الخطوب تظهر رامجواهر \* ماغلب الامام الاالصار لاتماً سن من فرج وأطف \* وقوّة تظهر بعد ضعف فرعا حادك بعدد الياس \* روح بلاكة ولا التماس في لحدة الطرف كا وضعك \* وناخ باد ودمع بنسفك \* تنال بالرفق وبالتأنى \* مالمتنل بالحرص والتعني ماأحسن الشات والتحلدا \* وأقدم الحرة والتبلدا \* ليس الفتى الاالذي انطرقه ب خطب تلقاه بصبر واقهه

وانتصمت في جعها ارجوزه ، بذيعة غريسة وجيزه وكلُّمن أنكر ماأحكت في \* تُرتُّدُما يكونُ غـيرمنصفُ مسير فالمنظر الاصل ليعرف السب مو يعترف ان كان من أهل الادب أوَّل مارغب في استهلالُه ، من نظمه المحكم في مقاله العيش مالر رُق و مالتقدر م والمس بالرأى ولاالتدبير فى الناس من تسعد الاقدار ب وفع له جمع ادراد به من عرف الله أزال المهمه ، وقال كل فعله العكمة من أنكر القضاء فهومشرك \* ان القضاء بالعماد أملك \* ونعـن لانشرك الله ولا \* نقنط من رجتـه اذنتـلي عارءاينا وقبيع ذكر \* ان نعدل الكفرمكان الشكر وايس فى العالمظ الم جارى ، اذ كأن ما يحرى بأمر البارى وأسمد العالم عندالله ب منساعد الناس بفضل الجاه ومن أغاث المائس الملهوف \* أغاثه الله اذا أخسيفا \* ان العظم يعدف العظيما \* كما الجسم يحدل الجسم \* فان من خـ الأَثَّق الـكرام \* رحمة ذى الملاء والاستقام وان من شرائه ط العماو ب العطف في المؤس على العدق قد قضت العقول ان الشفقه \* على الصديق والعدوصـ دقه وقدعات واللدب بعلم \* بالطبيع لايرحممن لايرحم فالمرو لايدريمي عقدن \* فانه في دهره مرتبن \* وان نجا الموم في ينحوف دا \* لا يأمن الا فات الا دواردى لاتغـترربا كفض والسلامة \* فاعا الحماة كالمدامـة والمرمثل المكائس والدهر القدري والصفو لابدله من الكدر وكل انسان فالدله \* منصاحب عملماأ القاله -هدالم\_لا محمة الاصداد \* فانها كي على الفؤاد \* أعظم مايلق الفتى منجهد \* انبيتلي في جنسه بالضد \* فاغما الرحال مالاخروان \* والمد مالساعد والمنان لايجِة ـ رااحـية الاجاهـ ل ، أومارق عن الرشادعافـ ل

انساناو جبان تكون صديق صديقه وليس يحب عليك ان تكون عدوعدوه لان هدا الهاعد على خادمه لاعلى ها عما على الدوقال اليس يكل فضيلة الرجل حلى يكون صديقا لمتعاديين (وقال) العقل الاصابة بالظن ومعرفة مالم يكن عاكان (وقال) تعرف حساسة المرابكيرة كالرمه في عالا يعنيه واخباره عن مالا يسال عنه (وقال) خويرماع وشريه الملك قلة الخدلاف وتحقيف المؤنة (وقال) أولى الاسمياء ان يتعلمه الاحداث الاشداء التي اذاصار وارحالااحتاج وااليها (وقال) لا تطلب المحماة لتي اذاصار وارحالااحتاج وااليها (وقال) لا تطلب المحماة لتأكل بل اطلب الاكل لقيه الروقال) من أمضى يومه في غير حق قضاه أوفرض أداه أو معديناه أو حد حصله أو خير أسسه أو علما فقيسه فقد عق يومه (وقال) خير الشعر ما كان مثلا وخير الامثال مالم يكن شعرا (وقال) ولدك ريحانتك سمعا وخادمك الشعر ما كان مثلا وخير الامثال مالم يكن شعرا (وقال) ولدك ريحانتك سمعا وخادمك ويكون حفظه كالالطالب صناعة الانشاه طرف الاراج ميزالتي ضمنها أصحابها أمثال أبو بكران همة أنحوى من كاب الصادح والماغم و رتب أبيانها كالسقس غيرتر تيمها في ذلك المكاب وهي

واختارنالله المأذأذبنا الجـدلله الذي هـ فينا فان للا تداب فضلايذ كر \* فلاتخاطب كل من لايشعر ومنبروم السحرفي نظامه بامدعى الحكمة في كلامه ليس لما في عصرنامثال ألفها ان حمية للنيا ب لانفها رأس مالالاما واختارهامن مفردات الصادح فكان ذا من اكبرالمصالح سكنت من سامعـه في قليه من كل بدت ان تشدلت به وقدتهجمت على الشريف \* لمكنني خاطمت بالمعروف تحاب لاسامع كل لذة وحنت من كلامه مندنة ب بها اذاخاطب أرىاب العلا وترفع الادب ان عشلا من حـ كم تتبعها وصاما \* مقمولة من أحسن السحياما من أوّل وأوسط وآخر \* جعتها جمع أديب شاعمر وانتظم البديم بالغريب 

أثبت الحية على صاحبه وان كان مريثًا (وقال) قوت الاجسام الفذاء وقوت المقول الحكمة فتى فقد واحدمنهما فتوته بارواضعهل (وقال) لاتفرح يسقطة غيرك فانك لاتدرى ما تتصرف الايام بك (وقال) غضب الماقل في فعله وغضب الجاهل في قوله (وقال) مروا الاحداث الماراه وأعجدال والكهول بالفكر والشيوخ بالصعت ( وقالُ) بلوغ أعلى المنازل من غيراستعقاق من اكبرأ سماب الهلكة (وقالُ) ليت شُهرى ماأ درك من فاته العلم بر أى شئ فات من أدرك العلم (وقال) دُوالهمة وان حط نفسه يأبي الاعلوا كالشعلة من النار عفم اصاحماً وتأبي الاارتفاعا (وقال) العاقل اذا تمكام بكامة أتبعها حكمة ومثلا والاحق اذاتكام بكاحة أتبعها حلفا (وقال) أبتدا الصنيعة نافلة وربها فريضة (وقال) رب صلف أدى الى تلف (وقال) المروءةالتامة مباينــةالعامة (وقال) ألــفلاذاتعلموانـكبروا واذاتمولوا استطالوا والعلية اذا تعلواتواضعوا واذاا فتقروا صالوا (وقال) أعجزالناسمن قصرفي طاب الصديق وأعجزمنه من وجده فضبعه (وقال) اذا قعدت وأنت صغير حيث تعب قعدت وأنت كبير حيث تدكره (وقال) عاملوا الاحاربالكرامة المحضة والاوساط بالرغبة والرهبة والسفلة بالهوان (وقال) لاتبلغ في سلامك على الاخوان حدالنفاق ولا تقصرهم عن درجة الاستحقاق (وقال) أرحم الفقراء اقلة صبرهم والاغنيا القالة شكرهم وارحما نجماع اطول غفاتهم (وقال) من كذب ذهب عام وجهه ومنساءخلقه كثرغمه ونقل الصغورمن مواضعها أهون من تفهيم من لايفهم (وقال) كماعرف أهل النقص حالهم عندأهل المكال استعانوا بالكرليعظم صغيرا وُ رِنْعُ حَقَيْرًا وَلَيْسَ بِفَاعِلَ ﴿ وَقَالَ ﴾ مَنْ كَثُرَ مِزَاحِهُ لِمِيسَلِمِ مِنَ اسْتَحْفَافُ بِهِ أُوحَةً لَـ علمه (وقال) لا تقطع أخاك الأبعد عزاكملة عن استصلاحه ولا تتبعه بعد القطيعة وقمعة فمه فتسدطر يقمه عن الرجوع المك ولعل التعمار ان ترده عليك وتصلحه لك (وقال) الجاهل صفير وان كأن شيخا والعالم كيير وان كان حدثا (وقال) الفرصَة سرَيعة الفوت بطيئة العود (وقال) عقلُ الْـكَا تب في قلمه (وقال) الادبُ عندالاجق كالما العدب في أصول الحنظ ل كالزادريا ازداد مرارة (وقال) مماتكتسب مه المحسة ان تكون عالما كجماهل وواعظا كوعوظ (وقال) لأعجب للسلطان كيف يحسدن وهواذا أساه وجدمن يزكمه و عدحه (وقال) اذاصادقت انسانا

فانك تقف من مشورته على عدله وجوره وخيره وشره (وقال) يجب عليك ان تشفق على ولدك من اشفا قال عليه (وقال) اذاخه دمت رئيسا فلا تلبس منه لملوسه ولاتر كب مثل مركو به ولا تستخدم مثل خدمه فعساك تسلمنه (وقال) لاغدت بالعلم السفها فيكذ وك ولاالجهال فيستثقلوك وليكن حدث بهمن يتلقادمن أهله بقبول ونهميفهم عنكما تقول ويكتم عليكما يسمع فان لعمك عليك حقا كاان عليك في مالك حقاً بذله استحقه ومنعد عن خير مستعقه (وقال) اياك وصاحب الدو فانه كالسمف المساول يروق منظره ويقبح أثره (وقال) العاقل من الم-مرأيه ولم ينقعا سوّاته له نفسه (وقال) أمرلا تدرى متى بغشاك لا عنمك ان تستعدّله قبل ان يفعاك (وقال) أيس في البرق الخياماف مستعمان يخوص في الظامة (وقال) اذا أغمكمأية واصفه الناسمن محاسنك فانظر فيمابطن من مساويك ولتكن معدر فتك بنفسك أوثق عندك من مدح المادحدين لك (وقال) خمار الناس يترفعون عن ذكرمعا يب الناس ويتهمون المخبر بها ويأثر ون الفضائل ويتعصمون لاهلها ويستعرضون ماكثرالر ؤسا وافضاله معليهم ويطالبون أنفسهم بالمكافأة عليها وحسد نالرعاية لها (وقال) من كرم الروبكاؤه على مامضي من زمانه وحندنه الى أوطانه وحفظه قديم اخوانه (وقال) مكارم الاخلاق عشرخصال السيفاء والحاء والصدق وأداءالامانة والتواضع والغيرة والشجاعة والحلم والصبر والشكر (وقال) من الخدرادا الامانة المكافأة على الصنيعة لانها كالود يعة عندك (وقال) النفس مرون الحركة عليه في الخيرسهلة متيسرة والحركة في الأضرار عسرة بطيئة والشرير بالضـدّمن ذلك (وقال) لاتقبلن في استعمال عمالك وامرائك شفاعة الاشفاعة الكفاية والامانة (وقال) اذااستشارك عدوك فجردله النصيحة لانه باستشارتك قد جرج منعداوتك ودخه لف مودتك (وقال) العدل صورة واحدة والظلم صوره كثيرة ولهـ فاسهل ارتكاب الجوروص مبقرى العدل وهما يشهان الاصابة فى الرماية والخطأفيها وان الاصابة تحتاج الى ارتباض وتمهد والخطأ لايختاج الى شئ من ذلك (وقال) لا يخطئ الخاص في الدعا واحدى ثلاث ذنب يغفر أوخير بعل أوشريؤجل (وقالُ) لاينتصف ثلاثة من ثلاثة برّمن فاجر وعاقل من جاهـ ل وكريم من الميم (وقال) أشرف الماوك من إيخااطه البطر ولم يحل عن الحق وأغنى الاغنياء من لم يكن الحرص أسمرا وحمر الاصدقاء من لم يكن على اخوانه مستصعبا وحمير

الرسول فذوه ومانها كم عنه فانتهوا (وقال) كنت أناوالعباس وعرنتذا كرالمعروف فقلت أنا حسر المعروف ستره وقال العماس خسره تصغيره وقال عمر خميره تعدله فرج علمنارسول الله صلى الله علمه وسلم فقال فيم أنتم فذكرناله فقال خير ان يكون هذا كله فيه (وقال) العفويف دمن اللئيم بقدرما يصلح من الكريم (وقال) اذاخبث الزمان كسُدت الفضائل وضرت ونفقت الرذائل وتفعت وكان خُوفُ ألموسرأ شُدمن خوف المعسر (وقال) انظر المتنصح اليك فان دخل من حيث بضار الناس فلاتقبل نصيعته وغرزمنه وان دخل من حيث العدل والصلاح فاقبلهامنه (وقال)اعدا الرجل قديكو نون أنفع من اخوانه لانهم يدون المه عمويه فيتجنبها ويخاف شمأتتهميه فمضبط نعته ويتحرزمن زواله أبغاية طوقه (وقال) المرآة التي ينظر الانسان فيهاالى اخسلاقه هي الناس لاندبري عماسنه من أوليائه منهم ومساويه منأعدائه فيهم (وقال) انظروجهك كلوقت في المرآة فانكان حسنا فاستقبح ان تضمف الموفع لاقبعا وتشينه به وانكان قبعا فاستقبع ان عمع بن قبيدين (وقال) موقع الصواب من الجهال مثل موقع الخطامن العلماء (وقال) ذك قلمك الادب كاتذ كى الذار بالحطب (وقال) لا تصرم أخاك على ارتباب ولا تقطمه دون استعتاب (وقال) خيرالمقال ماصد قه الفعال (وقال) اذا لم ترزق غنى فلا تحرمن من تقوى (وقال) من عرف الدنيا لم يعرزن للبلوى (وقال) دع الكذب تكرما ان لم تدعه تأيمًا (وقال) المعتددرمن غيرد أبيوجب على نفسه الذنب (وقال) كثرة المجدال توجب الشك (وقال) خديرالقلوب أوعاها (وقال) الحيا الباس سابع وهبابمانع وسترمن المساوى واق وحلمف للدين وموجب للعمة وعدين كالمة تذود عن الفساد وتنهى عن الفعشاء والعجلة في الامور مكسمة للذلة وزمام للندامة وسلب للروءة وشسين للحجا ودليل على ضعف العقدة (وقال) اذابلخ الره من الدنيا فوق قدره تذكرت للناس أخد لاقه (وقال) لا تصحب الشرم فان طبعك يسرق من طبعه شرا وأنت لا ثعلم (وقال) ينبغي للعاقل ان بتذكر عند حلاوة الغذاء مرارة الدواء (وقال) ان حسدك أخ من اخوانك على فضيلة ظهرت منك فسدى في مكروه لل فلاتقا بله عثلما كافك به فيعذر نفسه في الاساءة وتشرح له طريقا الى ما يحده فيك المراجة دفي التزيد من قلك الفضيلة التي حددك عليها فأنها أسوؤه من غيران توجده هية عليك (وقال) إذا أردت أن تمرف طبيع الرجد لفاستشره فانك

(وقال) المؤمن لا تخذله كثرة المصائب وتواتر النوائب عن النسليم لو مه والرصاء بقضائه كالحامة التي تؤخذ فراخهامن وكرها ثم تعود اليه (وقال) مامات من أحيا علما ولاا فتقرمن ملك فهمما (وقال) العلم صبيغ النفس وليس بفوق صميغ الثيئ حتى ينظف من كل دنس (وقال) أعلم أن الذي مدحك عاليس فيك اغاه ومخاطب غيرك ونوابه وجوابه قدسقطاءنك (وقال) احسانك الى الحري يحركه على المكافأة واحسانك الحالني فلي معاودة المسئلة (وقال) الاشرار يتبعون مساوى الناسويتر كون عاسنهم كإيتم عالذباب المواضع الفاسدة من الجسدويترك الصحيم منه (وقال) موت الرؤساء أسهر من و ماسة السغل (وقال) ينبغي ان ولى أمرقوم ان مدأيتة ويم نفسه قبل ان شرع في تقويم رعمته والا كان عنزلة من رام استقامة طل العودة بل ان يستقيم ذلك العود (وقال) اذاة وى الوالى في عله حركته ولايته على حسب ماه ومركوز في طبعه من الخير والشر (وقال) نبغي للوالي ان يمل بخصال ثلاث تأخير العقوبة في سلطان الغضب والاناة فيما مرتبيه من رأى وتعمل مكافأة الحسن مالاحسان فانفى تأخيرالعقوبة امكان العفو وفى تبحير المكافأة بالاحسان طاعة الرعية وفي الاناة انفساخ الرأى وحد دالعاقبة ووضوح الصواب (وقال) من حق العالم على المتعلم الا بكتر علمه السؤال ولأيعنته في الجواب ولا يلح عليه اذا كسل ولايفشى لهسرا ولايغتاب عنده أحدا ولايطلب عثرته فاذاؤل تأنيت أويته وقملت معــدُرته وان تعظمه وتوقــرهماحفظ أمرالله وعظمه وان لانجاس امامه وانكانت له حاجة سيمقت غيرك الى خدمته فيها ولا تضعيرن من صحبته فاغاه وعنزلة النخلة تلتظرمتي سقط علمك منهامنفعة وخصه بالتعبة واحفظ شاهده وغائبه وابكن ذلك كله لله عزوج لفان العالم أفضل من الصالم القالم الجاهد في سبيل الله وإذامات العالم المفالاسلام المةلايسدهاالاخلف منه وطالب العلم تشمعه الملائدكة حتى يرجع (وقال) وصول معدم خريرمن جاف مكثر ومن أرادأن ينظر ماله عندالله فلينظر مالله عنده (وقال) لقد سبق ألى جنات عدن أقوام ما كانوا اكثر الناس صلاة ولاصياما ولاحما ولااعمارا والكنعقلواعن اللهأمره فسنت طاعتهم وصمورهمهم وكل وقيهم ففاقواغيرهم بالحظوة ورفيع المنزلة (وقال) ان الله سيحانه وتعالى أدب نديه صلى الله عليه وسلم فقال له خد ذالعفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فلماعلم اله قد تأدب قال له وانك اولى خلق عظيم قِلما استح كم له من رسوله ما أحب قال ما أتاكم

٣٧ س

كل منفد سواه مستخلف وكل ذا هب بعد ، مرتجع فان كنت شاغلا ففسك بلذة فليكن لذتك في عادثة العلاء ودرس كتبه-م فانه ليس سرورك بالشهوات بالغامناك مبلغا الاوإ كابك على ذلك ونظرك فيه مالغه منك غيرأن ذلك بحمع الى عاجل السرورة عام السعادة وخلاف ذلك عمع الى عاجل الغي وخامة الماقمة وقدعا قمل أسعد الناس أدركهم لمواهاذا كان هواه فى رشده فاذا كان هواه في غير رشده فقد شقى عا دركمنه وقد عاقبل عود نفسك الجيل فماعتمادك اياه بعود لذيذا (وقال) وكل الاث بالاث الرزق ما لحق والحرمان بالمحقل والبلا بالمنطق (وقال) ثلاثة ان لم تظلمهم ظلموك عبدك وزوجتك وابنك (وقال) للنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعنة وطعامهم تهمة وغنيمتهم غلول لايعرفون المساجدالاهجرا ولابأتون الصلاة الادبرا مستكبرين لايألفون ولايؤلفون خشب بالليل صخب بالنهار (وقال) الحسد وزلازم وعقل هائم ونفس دائم والنعمة على المحسود نعمة وهي على الحاسد نقمة (وقال) باحملة العلم لمتحملونه فانمأالعلمان علم شمعل بماعلم ووافق عله عله وسيكون أقوام بعملون العلم لا يحاوزتراقهم فخالف سريرتهم علانيتهم و يخالف علهم علهم يقعد دون حلفا فيباهى بعضهم بعضا حتى ان الرجد ل ليغضب على جليســه ان يحلس الى غيره أوليك لاتصعدا عمالم في مجالسهم تلك الى الله سجانه (وقال) تعلوا العلم صغارات ودوابه كارا وتعلواالعلم ولولغيرالله فانه سيصيرالله العلمذكرلا يحبه الاذكرمن الرجال (وقال) ليسشئ أحسن منعقل زانه عسلم ومنعلم زانه حلم ومن حلم زانه صدق ومن صدق زآنهرفق ومنرفقزانه تقوى الأملاك العقل ومكارمالاخسلاق صونالعسرض والجزاء بالقرص والاخذ بالفضل والوفاه بالمهدوالانجاز للوعد ومنحاول أمرا بالعصية كانأ قرب الى مايخاف وابعده عاير جو (وقال) اذا جرت المقادير بالمكار وسيبقت الا وَمَا الْيُ العَقَلْ فَيرِتُهُ وَانطِاقِتَ الْالسنَ عِلَافَمِهُ مُلفَّ الانفس وَقَالَ) لا تُعمروا الاشرار فانهم يمنون عليكم بالسلامة منهم (وقال) لاتقسروا أولادكم على آدابكم فانهم مخداوةون لزمان غيرزمانكم (وقال) لاتطلب سرعة المحمل واطلب تحويده فان الناسلاس الون في كم فرغ من العمل الما يستاون عن جودة صنعته (وقال) ليس كلذى عين سمر ولا كلذى اذن يسمع فتصدقوا على ذوى المقول الزمنة والالماب الحائرة بالعلوم النيهي أفضل صدقاته كم تم تلا ان الذين يحقمون مأ انزلنا من المتنات والهدرى من بعدما بيناه الناس في الكتاب أوله ل بلعنهم الله و يلعنهم اللاعنون (وقال)

حقا (وقال) احسبوا كالرمكم من اعالكم واقلوه الافي الخير (وقال) احسنواصعبة النعم فانها تزول وأشهد على صاحبها عمل فيها (وقال) لا تؤاَّ حين الفاجوفانه يزين لك فعله ويودلوأنك مثله ويحسن لك أقبع خصاله ومدخله ومخرجه من عندك شين وعارونقص ولاالاجقفانه يحهد لك نفسه ولاينفعك ورعاأرادأن ينفعك فضرك سكوته خدير للكمن نطقه وبعد وخرراك من قربه وموته خريراك من حماته ولاالكذاب فانه لابنفهك معه عيش ينقل حديثك وينقل الحديث اليك حتى انه المحدث بالصد حق فلا يصدّق (وقال) مااستقصى كريم قط قال تعالى في وصف نديه صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض (وقال) رب كلة يحترعها حليم مخا فقما هوشرمنها وكفي ما كملم فاصرا (وقال) من جعست خصال لم يدع للعنة مطلما ولاعن النارمهريا من عرف الله فاطاعه وعرف الشيطان فعصاه وعرف ألحق فاتبعه وعرف الباط لفاتقاه وعرف الدنيا فرفضها وعرف الاخرة فطلبها (وقال) من استحيامن الناس ولم يستحيمن نفسه فليس لنفسه عنده قدر (وقال) غاية الادب ان يستحى الانسان من نفسه (وقال) الملاغة البصر بالحة والمعرفة عواضع الفرصة ومن البصريا كحة ان بدع الافصاح بها الحال كاية عنها أذا كأن الافصاح أوعرطر بقة وكانت الكاية أبلغ فى الدرك وأحق بالظفر (وقال) اياك والشهوات وليكن ما تستعين مدعلي كفهاعلك بأنهاملهدة لعقلك معجنة لرأيك شائنة لدرضك شاغلة لكعن معاظم أمورك مشتدة بهاالتبعة عليك في آخرتك الما الشهوات لعب فاذا حضر اللعب غاب الجدولن يقام الدين وتصلح الدنياالابامجيد فاذانازعتك نفسك الحاللهو والاذات فاعلم أنها قدنزعت بك الحاشر منزع وأرادت بك أفضم الفضوح فغالبه امغالب ةذلك وامتنع منها امتناع ذلك وليكن مرجعك منهاالى الحق فانهامهما تترك من الحق لا تتركه الاالى الماطل ومهدما تدعمن الصواب لاتدعه الاالى الخطأ فلاتداهن هواك في اليسير فيطمع منك في الكنيز وليسشئ مااوتيت فاضلاعا بصلحك وليس لعرك وانطال فضل عاينوبكمن الحقالازماك ولاءالكوان كثرفضل عاعب علمك فيمه ولابقوتك وانتت فضل عن أداء حق الله عليك ولا رأيك وان خرم فضل عالا تعذر بالخطافيه فليمنعنك علك بذلك من أن تبطل لك عرافي غير نفع أو تضيع لك مالافي غير حق أوان تصرف لك قوّة في غير عبادة أو تعدل لك رأياني غير رشد فا كوفظ محفظ ما أوتيت فان بك الى صغير مااوتيت والكبيرمنه اشداكا جةوعليك عااضعته منه أشدالمرزأة ولاسماالعمرالذي ولاا محرص جالبا فضلالان الرزق مقسوم وفى شدة المحرص اكتساب الماسم وقال الدام المناب الماسم وقال الماسم والمالة المالة والمالة و

( وقال ) العمرأ قصرمن أن قعلم كل ما يحسن بك عله فتعلم الا "هم فالأهم ( وقال ) من رضي عُاقته الله له استراح قلبه و بدنه (وقال) المدما يكون المبدمن ربه اذا كان همه بطنه وفرجه (وقال)ليس في الحواس الظاهرة شي أشرف من العين فلا تعطوه اسولها فتشغله عن ذكرالله روقال) ارج واضعفا مكم فالرحة لهم مبرحة الله ليكر وقال) ازالة الجمال أسهل من ازالة دولة قد أقمات فاستمينر إمالله واصعروا فان الارض لله يورثهامن يشأه (وقال)ليس الموسرمن كان يساره باقياً عنده زمانا يشيراو يمكن ان يغتصبه غيره منه ولايه في بعدموته له الكر الدسارعلي الحقيقة هوالماقي داعًا عندمالكه ولاعكن أن ووُخدُمنه ويه في له بعد موته وذلك هوا محمدة (وقال) الشرف اعتقاد المن في أعناق الرحال (وقال) يضرالناس أنفمهم في ثلاثة أشياء الافراط في الاكل الد كالاعلى العجة وتكلف حمل مالا يطاق اتكالأعلى الفوّة والتفريط في العمل المكالا على القمدر (وقال) اخرم الناس من ملك جدّه هزله وقهررأيه هواه واعرب عن ضميره فعله لم يختدعه رضاه عن حظه ولاغضمه عن كمده (وقال) من لم يصلح خلائقه لم ينفع الناس تأديبه(وقال)مناتبعهوا مضلومن جاد سأد وخودالذ كراجل من ذميم الذكر (وقال) لهب الشوق أخف مجلامن مقاساة الملالة (وقال) بالرقق تذال الحاجة و بحسن التأني تسمل الطالب (وقال) بعز عد الصر تطفي ناراله وي و بنفي العب بؤمن كيد الحساد (وقال) بحسب عاهدة النفوس وردهاءن شهواتها ومنعهاءن مسافة لذاتها ومنعماأدث اليهالعيون الطامحة من كخظائها تكون المثوبات والعقوبات واكحازم من ملكه وا وف كأن بما يكه له قاهرا ولما قددت الافكار من سو الظنون راجرا فتي لم تردالنفسءن ذلك هجم عليها الفكر عطالبة ماشعفت به فعند ذلك تأنس بالا آراء الغاسدة والاطماع الكآذبة والامانى المتلاشية وكمان البصراذااعتل رأى اشباحا اوخيالات لاحقيقة فلما كذلك النفس اذااعتلت بعب الشهوات وانطوت على قبيح لارادات رأتالا آراءالكاذبة فالىالله سبحانه نرغب فى اصلاح مافسدمن قلوبنا ويه نستعين على ارشاد نفوس منافان القالوب بده يصرفها كيف ساه (وقال)ماشي ا حق بطول منجن من لسان (وقال) لانذر في معصدية ولاعين في قطيمة (وقال) لـ كل شي عُرة وعُرة المعروف تعمل المراح (وقال) الله كرالكم لفانه من كسل لم وقد لله فلايطلعن عليه مديقك واعرف قدرك يستعل أمرك وكفي ماملى عنبراعها بقي المدرة المارة واحذر صديقك ألف مرة واحذر صديقك ألف مرة فلا عامرة القلب الصديد في الحال أعرف بالمفرة

(وقال) لا تعدن عدة تحقرها قلة الثقة بنفسك ولا يغرنك المرتقى السهل اذا كان النحدو وعرا (وقال) اثقاله واقب علما مان للاعمال بزاء وأجرا واحذرته ات الامور مِتْقَدْتِم الْحُرْم فَمِا (وقال) من استرشد غير العقل أخطأ منهاج الرأى ومن أخطأته وجوه الماال خذاته الحمل ومن أخل بالصر أخل به حسن العاقبة فإن الصرقوة من قوى العقل وبقدر مواد العقل وقوتها بقوى الصبر (وقال) الخطأفي اعطاء من لاينبغي ومنع من ينبغي واحد (وقال) العشق مرض ليس فيه أجر ولاعوض (وقال) الخصومة تحق الدين (وقال) ألجهاد ثلاثة جهاد بالمدوجهاد بالسان وجهاد بالقاب فأول ما بغلب عليه من الجهاد يدك مم اسانك مم يصديرالى القلب فان كأن لا بعرف مور وفاولا منكر منكرا نكس فعل أعلاه أسفله (وقال) ما أنع الله على عبد نعمة فشكرها بقلبه الااستوجب المزيد علما قبل ظهورها على لدانه (وقال) الحاجة مسألة والدعاء ر يادة والحدشكر والندم توبة (وقال)لن واحلم تنبل ولاتكن معمافقة وعتهن (وقال)مالى أرى الناس اذا قرب الهرم الطعام ليدلا تكافوا انارة المصابيح ليبصروا مايد فأون في بطونهم ولايهة ون بغذا النفس بان ينيروامصا بيج ألباجم بالعلم أيسلوا من لواحق الجهالة والذنوب في اعتقاداتهم وأعالهم (وقال) الفقرة وأصل حسن سياسة الناس وذلك انهاذا كان من حسن السياسة أن يكرون بمض الناس بسوس و بعضهم يساس وكان من يساس لا يستقيم ان يساس من غيران يكون فقيرا عما حافقيد تمينان الفقر هوالسبب الذي به يقوم حسن السياسة (وقال) لاتد كلم بين يدى أحدمن الناس دون ان تسمع كلامه وتقيس مافي نفسك من العملم الى مافي نفسه فان و جددتمافى نفسه اكثر فينشد ينبغي الدانتر ومزيادة الشئ الذى به بفضل على ماء: دك (وقال) اذا كان اللسان آلة لترجدة ما يخطر في النفس فليس بنبغي ان تستعله فيمالم يخطرفها (وقال) اذا كان الاكاءهم السبب في الحماة فعلموا الحكمة الذين هم السنب في جود فها (وقال)وشكا المد رجل تعدد والرزق فقال لاتعاهدا أرزق جهادا لمغالب ولاتتكل على لقدراتكال المستم فانابتغاه الفضل من السنة والاجمال في الطاب من العيفة وليست العفة دافعة رزقا

ومام اللسان وخسم الفطنة واماطة الخاطروع فاباكس (وقال)ع داوة الضعفاء للاقويا والمنفها الله كالاشرارللاخمار طمع لايستطاع تغييره (وقال) العقل فى القلب والجمة فى الكبد والنفس فى الرئة (وقال) اذا أرادالله بعبد خديرا حال بينه و بنشه وته وحجز بينــه و بين قليــه وإذا أرادالله به شرا وكله الى نفسه (وقال) الصرمطية لاتكبو والقناعة سيف لاينبو (وقال) رحم الله عبدا اثق ربه وناصح نفسه وقدم توبته وغلب شهوته فان اجله مستورغنه وأمله خادعله والشيطان موكل به (وقال) ثلاث منجيات خشية الله في السروالعلانية والقصَّد في الفقر والغني والعدل في الغضب والرضى (وقال) الما كم والفحش فان الله لا يحب الفحش والما كم والشم فانه اهلك من كان قبلكم هوالذى سفك دما الرجال وهوالذى قطع ارحامها فاجتنبوه (وقال) اذا فعلت كلشئ فكرنكن لم يفعل شيأ (وقال) وقدساً له رجل فقال بماذا أسوم عُدوي فقال أن تُمكُّون على غايد الفضائل لاندان كان يــ وؤه ان يكون لك فرس فاره اوكلبصيودفهولا ُن تذكريا نجيل و ينسب اليك أشدَّمسا • (وقال) اذا قذفت بشي فلانتهاون به وانكان كذبا بل تحرزمن مارق القدف جهددك فان القول وان لم شدت يوجب ريمة وشكا (وقال) عدم الادب سدبكل شروا مجهل ما افضائل عدل الموت (وقال) مااصعب على من استعبدته الشهوات ان يكون فاضلا (وقال) من لم يقهر حسده كانجسده قبرالنفسه (وقال) احدمن بغلظ عليك ورمضلك لامن يزكيك ويتملقك (وقال) احتران تكون مغلوبا وأنت منصف ولاتختران تكون غانبا وإنت ظالم (وقال) لا تُهضَّمَن محاسنك بالفخروال تكبر (وقال) لا تنفك المدينة من شرحتي تُحتمع مع قُوَّةَاالسَّاطَانَ فَوَةُدِينُهُ وَقُوةً حَكَمَـتُهُ ﴿وَقُالَ}اذَا أَردتَانَ مُعْمَدُفُلا بِطُهُرَمَنْكُ وَصَ على الجدد (وقال) من كثرهمه سقم بدنه ومن ساه خلقه عذب أنسه ومن لاحي الرجال سقطت مروقته وذهبت كرامته وأفضل ايمان العبدأن يرى الله معه حيثكان (وقال) في التجارب علم مسمّاً نف والاعتبارية بدك الرشاد وكفاك أدما لنفسك مأكرهمه من غيرك وعليك لاخيك مثل الذي عليه لك (وقال) الغضب يثير كامن الحقد ومن عرف الايام لم يعفل الاستعداد ومن أمسك عن الفضول عدّات رأيه العقول (رقال) اسكت واسترتسلم وماأحسن العلميزينه العمل وماأحسن العمل يزينه الرفق (وقال) اكبرالفخران لاتفغر (وقال) مااصعب اكتساب الفضائل وابسراتلانها (وقال) لاتناز عجاهلا ولاتشايع وامقا ولاتعان مسلطا (وقال)ماكةت كاتمه عدوك من سر فلا

لها فأخرجت منه بخور اودهنا و تعدمات الى موسى ودعت بجمرة وفالتله ان ربحك و يحالا بلروه في المنافع المخور و يحالا بلروه في المنافع المخورة والمنافع المخورة والمنافع و المنافع و

وانى لاخشى ان خطبت اليهم \* عليك الذى لا في يسار الكواعب ويقال ايضا بسارالنساء وكانمن العبيد الشعرا وله ابن شاعر يقال له اسماعيل بن مسارالنساء وكان مفلقا هذاوم ايفيد عقلك نورا ويزيد نفسك سرورا ويكون لفكرك هاديا وارآة ذهنك جاليا وله بالامثال شبه ماصدر عن اولى الالبايمن حداية الانبياء وغيرهم من الحكماء وهاأنام بتاغوذج ذلك من كلام امرا اومنين على كرم الله وجهم قال وأكثرما كان يقول ذلك اذا فرغ من صلاة الليل اشهدان المهوات والارض ومابينهما آمات تدل عليك وشواهد تشهديما المهدعوت كل بؤدى عنك الحة وشهد لك بالربوسة موسوما تارنعنك ومعالم تدبيرك علوت بهاءن خلفك فأوصلت الى الفلوب من معرفتك ماآنسها من وحشة الفكر وكفاها رجم الاحتجاج فهي معمعرفتك بك وولهها البك شاهدة مانك لاتأخذك الاوهام ولاتدركك العقول ولاالابصار اعوذبك ان اشير بقلب أولسان أويدالى غيرك لااله الأأنت واحدااحدافرداصمداونحن لك مسلون (وقال) الهدى كفاني فخراأن تكون لى رما وكفاني عزا أن أكون لك عبداأنت كالريد فاجعلى كاتريد (وقال) ماخاب امرؤهدل في حكمه واطعمن قوته ودخرهن دنياه لا خرته (وقال) أفضل على من شئت تكن اميره واستغن عن شئت تكن نظيره واحتج الى من شئت تكن اسيره وقال لولاضعف المقمن ما كان لنا ان نشـ كموعنة يسيرة نرجو في العاجل سرعة زوالها وفى الا جل عظيم توايها بين اضعاف تعملوا جمع اهل المعوات والارض على احصائها ماوفوابه فضلاعن القيام بشكرها وقال من علامات المأمون على دين الله بعد الاقرار والعمل المحزم فيامره والصدق فيقوله والعدل فيحكمه والشفقة على رعيته ولايدعو العفوالى اضاعةحق ولايدخله الاعطاف مرف ولايتخطى مالقصدالي يخل ولاتأخذ انعة لله ببطر وقال الفسق فعاسة في الهمة وكلب في الطبيعة وقال قلوب الجهال تستفزها الاطماع وترتهن بالاماني وتتعلق بالخدائع وكثرة الصمت

لطالما ورتكن وا \* حيى نوى الاعف واسترا فالموملا آلو الركاب شرا

وأول من قال ذلك المستطع هروين حران الجعدى زبداوتا مكاحتي قال له عرو كلاهما وترا وقدمرذ كرهما فيحرف الكاف واسم ذلك الرجل عائذ وكان لهاخ يسمى جندلة وهما ابنا بزيداليشكرى والمارجع عائذ قال لداخوه جندلة

اعائدلیت شهری ای ارض \* رمت بك بعد ماقد غیت دهرا ف لميك رضي لـ حكم الماب \* ولمنعسرف لدارك مستقرا فقد كان الفراق أذاب جسمى به وكان العيش بعد الصفوكدرا وكم قاسيت عائد من فظيع \* وكم جاو زت أماس مقشد مرا اذاحاو زنها استقمات أخرى \* واقدود مشمة والنيق وعدرا

فاحامه عائد فقال

اجندلكم قطعت المكأرضا و عوت بها بوالاشال ذعوا قطعت ولامعات الا كل في رى بوقداوترت في المومات كدرا وطامسة المتون ذعـرت فيها \* خواضب ذات ارآل وغيرا وان حاوزتمقفرة رمتى \* الىأخرى كتلكهم جوا \* فيا لاحلى سعب ولوح \* وقدمتع النهارلقيت عرا فقلت فهات زيداأ وساما ب فقال كلاهما وتزاد عرا فقدم للقدرى شمطيا وزيدا \* وظلمت لديه عشرائم عشرا

\* (بسارالکواعب)\*

كان من حدد يثه انه كان عبدا اسود برعى لاهله الدوكان معه عدد راعيه وكان اولى يسار بذت قرت يوماما بله وهي تر تع في روض معشب فياه بسار بعلية ابن فسقاها وكان أفحج الرجاين فنظرت الى فعده فتسمت نمشر بت وجزته خدرا فأنطلق فرحاحتي الحا العبدالمراعى وقص عليه القصة وذكراه فرحها وتدعها فقال المصاحبه باساركا من محم الحوار واشرب لبن العشار واماك وبنات الاحرار فقال دحكت الى دحكما لااحميها يقول ضحكت ضعكة ثمقام الى علمة فلا هاوأني بهاابنة مولاه فنبهها فشربت مُماضعه عد وجلس العمد حدا وها فقالت ماجا وبك فقال ما خفي علمك ماجا و فقالت واى شئ هوقال دحكا الذي دحكت الى فقالت حماك الله وقامت الى سفد

طيرك ويصدق غيرك قالصدقت (قوله) انصراخاك ظالما يحوزان يكونظالما أو ظاوما حالين من قوله أخاك و يحوزان يكونا حالين من الضمرا أستكن في الامريعني انصره ظالما أن كنت خصمه أو مظاوما من جهدة خصمه اى لا تسلمه في اى حال كنت

\* (ويل الشعبي من الخلي) \*

ذكرت قصته فى حف الصادعند قولهم صغراها شراها وهذه روايد أجرى قال المدائني ومجدبن سلام الجمعى اول من قال ذلك اكتم بن صيفي التمميى وكان من حديثه الهلا ظهرالني عليه الصلاة والسلام عكة ودعا الناسالي الاسلام بعث اكتم ن صيفي ابنه حبيشا فأتاد بخبره فجمع بني تميم وقال مابني تميم لاتعضروني سفيها فانه من سمع يخلان السفيه يوهن من فوقه وشبت من دونه لاخبر فمن لاعقد لله كبرت سنى ودخلتني ذلة فأذارأيتم منى -سنافا قبلو وان رأيتم مى غير ذلك فقوم ونى أستقم ان ابنى شافه هذا الرجل مشافهة وآتاني بخبره وكاله يأمرفه بالمعروف وينهدى عن المذكرو بأخذ فيه بعاسن الاخلاق ويدعوالى توحيد الله تعالى وخلع الاوثان وترك الحلف بالنيران وفدعرف ذوو الرأى منكمان الفضل فيمايدعواليه وان الرأى ترك ماينه يعنه ان احق الناس بمونة مجد صلى الله عليه وسلم ومساعدته على امره أنتم فان بكن الذى يدعواليه حقافه ولكم دون الناس وأن يكن باطلا كنتم أحق الناس بالكفعنه وبالسترعليه وقدكان اسقف نجران يحدث بصفته وكان سفيان ابن محاشع يحدث مدقبله ومعى ابنه محداف كرونوافي امره اولاولاته كرونوا آخرا انتواط اثمين قبلان تأتوا كارهين ان الذي يدعواليه مجد صلى الله عليه وسلم لولم يكن دينا كان في اخلاق الناس حسنا اطمه وفى واته عواأمرى اسأل لكم أشياء لاتنزع مناكم أبدا واصعم أعزجي في العرب واكثرهم عددا واوسعهم دارا فاني ارى امرا لا يحتنبه عزين الاذل ولايلزمه ذايل الاعز أن الاول لميدع للا تنوشيا وهذا امراه ما يعده من سبق المه همرالمعالى واقتدى به النالى والعزعة خرم والاختلاف عجز فقال ماللث بن نوبرة ودخوف شيخكم فقال اكتمو اللشعبي من الخلي والمفي على أم لماشهد ولم سعى

\*(هلم جرا)\* قال المفضد لماى تعالموا على هيئته كم كما يسهل عليكم وأصل ذلك مرائح ترفى السوق وهو

ن ترك الابل والغنم ترعى في سيرها قال الراجز

س ف

فيكذاوأماالعرب فيكان مذهبها في المدعلية وسلم تردّه عن الظلم قال أبوعبيدا ما الحددث فهكذاوأما العرب فيكان مذهبها في المثل أصرته على كل حال قال الفضل أول من قال ذلك جندب العنبر بن غيم بن عرو وكان رج لاد معافا حشاوكان شعباعا وانه جلس هو وسعد بن زيد مناة شعربان فلما أخد الشراب فيهما قال جندب السعدوهو عارحه باسعد اشرب أبن اللقاح وطول الذيكاح وحسدن المزاح أحب اليك من الدكاح ودعس الرماح وركض الوقاح قال سعد كدن توالله انى لاعدل الماء لم وانحد والمازل واسكت القائل قال جندب انك لقد المأنك لوفزعت دعو تنى عجد لا وما ابتغيث لى بدلا ول أبنني بطدلا اركب العزعة وامنع الكرعة واحي الحرعة فغضب سعد وأنشأ بقول

هل يسوداً لفتى اذا قبع الوجف موأمسى قدرا ، غير متيد واذا الناس في الندى وأو به ناطقافال قول غيرسديد

فاحامه جندب

اليس زين الفتى الجال والكن ، زينه الضرب بالحسام التلبد

قال سعد وكان عائفا أما والذي أحلف به لتأسرنك ظعيمة بن العربية والدهيئة واقد أخبرنى ما سرى العلايف كان في عدري فقال جندب كلا أنك تجمأن تكره الطعان وتحب القمان فتفرقاء لى ذلك فغ براحينا ثم ان جند دباخرج على فسرس له وطلب القنص فاتى على أمة لدنى تميم وقال ان اصاها من جرهم فقال لها التحكيد في مسرورة أوتقه رب بحبورة قالت مه لافان المر من نوكه شرب من سقا الم يوكه فنزل اليها عن فرسه مد لافل ادنا منها قبضت على يديه بهد واحدة ف زالت تعصرهما حتى صاد كلاستطاع ان محركه ما شم كتفته بعنان فرسه و راحت به مع غنمها وهى فحدو به و تقول

لاتأمنن بعددهاالولائدا \* فسوف تلقى باسلامواردا

\* وحية تضى تحى كوراف دا \* قال فربسعد في أبله فقال باسعد اغثني قال سعدان المحدان المحد

ما أيها المروال كريم المشكوم و انصراخاك ظالما أومظاوم المكريم المشكوم و المراة القتلتك قال كالرلم يكن لكذب فاقبل المدهم على المرك المكرك المرك المرك

المافت ل زهير بن جدَّعة العبسي ضاقت به الارض وعلم أن عطفان غير تاركيه فرج حنى أنى النعمان فاستحار مه فاحاره ومعه أخوه عتمية من جعفر ومهض قيس من زهير فاستعد لحاربة بني عامر وهجم الشناء فقال الحارث بنظالم بأقيس أنتم أعلم وحربكم وأنارا محالى خالد حتى أقتله قال قيس قدأ حاره النعمان قال اكحارث لاقتلنه ولوكان في حـرووكان النعمان قد ضرب على خالدوعلى أخيمه قبة وأمرهما بحضور طعامه ومدامه فاقبل اكارث ومعه تابع له من بني محارب فأنى باب النمان فاستأذن فاذن له النهان وفرح به فدخل الحارث وكان من أحسن الناس وجها وحديثا واعلم الناس ما يام الحرب فاقبل النعمان علمه وجهه وحديثه وبين أيديهم تمريا كلونه فلمارأى خالداقيال النعمان على الحمارث غاظه فقال بإأبالي لمي الاتشكرني قال فيماذا قال قتلت زهيرا فصرت بعد مسيد غطفان وفى يداكحارث قرات فاصطربت يده وجعل يرعدو يقول أنت قتلته والتمر يسقط من يده ونظرالنعمان الى مايه من الزمع فنخس خالدا بقضيبه وقال هذاية تلك وافترق القوم وبقى الحارث عندالنعمان وأشرج خالد فيته عليه وعلى أخبه وناما وانصرف الحارث الى رحله فلاهد أت العمون خرج الحارث بسيفه شاهره حقى أتى قبة خالدفه تكشرجها بسيفه ودخل فرأى خالدا نائما وأخوه الىجنبه فايقظ خالدا واستوى قائما فقال له الحارث باخالد أظننتان دم زهيركان سائغالك وعلاه بسيفه - في قتله وانتبه عتبة فقال له الحارث اثن نبست لا كه قنك به وانصرف الحارث وركب فرسه ومضى على وجهه وخرج عتبة صارخاحتي أنى ماك المنعمان فنادى ماسوم جواراه فأجمك لاروع علمك فقال دخه لاكارث على خاندفقتله وأخفوا للك فوجه النعمان فوارس في مالمه فلحقوه سعسرا فعطف علهم فقتل منهم جاعة وكثر واعليه فجمل لايقصد جاعة الافرقها ولالفارس الاقتله وهو مرتحز ويقول

أناأ وليلى وسيفى المعلوب ﴿ من يشترى سيفى وهـ دُا أَثْرُهُ وَارِيْدُ عَالَمُ وَهُ مِنْ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَم وارتدعالة وم عنه وانصرفوا الى النعمان بضرب فى الحـادرة من شئ قدا بتلى عِنْ الدمرة قال الاغلب العجلي

قالت له في بعض ما تسطره به من بشترى سيفي وهذا أبره به الصراخاك ظالما أومظلوما) \*

مروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فقيل بارسول الله هد انتصره مظلوما

يؤول عيرا من نضار وصحيد به فهلكان في غير ذلك مطمع وقات له امسك قلوصي ولاترم به خداعاله اذ ذوالد كايد بخدع فأصبح برمى الخافق بن بطرفه به واصبح تحدي ذوافان بن برشع أبرعلى الجود العناجيج كلها به فليس ولوا تعمقه الوعريكسع برعلى الجود العناجيج كلها به فليس ولوا تعمقه الوعريكسع برعلى به ومايريه) به

قال المفضل أول من قال ذلك كله بن سور بالاسدى وكان بغير على ملى وحده فدعا حارثة بن لام الطائى رجلامن قومه بقال له عترم وكان بطلاشجاعا فقال له اما تستطيع ان تدكم في هدف الخديث فقال بلى شم أرسدل معه عشرة من العيون حدى علوامكانه وانطاق اليه الرجل في جداعة فوجد ووناها في ظل اواكة وفرسه مشدودة عنده فنزل عنده الرجل ومعه آخواليه فأخذ كل واحد منهما باحدى يديه فانتبه فنزع يده اليمني من عسكها وقبض على حلق الا بخوفة تدله و بادرالها قون الده فأخذوه وشدوه وثاقا فقال لهم اس المقتول وهو حوذة بن عترم دعونى أقتد له كاقتل أبى قالواحتى فأتى به حارثة فألى فقال اله حارثة بأكله ما سأله الما أسرت فقال كلعب من يريوما بريه فأرسلها مثلا المحارثة بأكله بالكنام ونه وهو يعالج كافه حديث المن المقتول حوذة في ذلك كانت أسر برافط الما أسرت فقال كلعب من يريوما بريه فأرسلها مثل الموقال حوذة المناف المناف

الى الله أشكوان أوب وقد تؤى \* قَيلا فَأودى سيدالقوم عترم فالمات في الله الله المالة والوترمة لم

فأجابه كليب المتعان وتزعواني مد لتم فن عدم الله والا

احودة ان قفر وترعمانى \* لئيم فنى عـ ترم اللؤم الائم فاقدم بالبيت المحرم من من \* ألية برصادق حـ بن بقدم لضب بقفر من قفاروضية \* خوع و بربوع الفلامنك اكرم فهل أنت الاخنفساء لئيمة \* وخالك بربوع وجدك شيم أتوعد في بالمنكرات وائنى \* صبور على ماناب جلد صلخدم فان افن او أعرالى وقت هذه \* فانى ابن شؤبوب جسور غشمشم فان افن او أعرالى وقت هذه \* فانى ابن شؤبوب جسور غشمشم في وهذا اثره ) \*

قال المفضل أول من قال ذلك الحارث بن ظالم المارى وذلك أن خالد بن جعفر بن كالرب

ذلك الاعنافة لك فافرج عنافانفرجت الصغرة حتى لوشاه القوم ان بغرجو القدروا وقال الثالث اللهم انك تعلم الى استأجرت اجراء فعملوالى فوفيتهم اجورهم الارجلاوا حدا قرك اجره عندى وخرج مغاضم افريت أجره حتى غاو بأغ ماها ثم حاه الاجدر فطلب أجرته فقات هاك ماترى من المال فان كنت عملت ذلك الك فافرج عناف التالي الصخرة وانطلقوا سالمين فقال صلى الله علمه وسلم من صدق الله نجاوم عنى صدق الله لقى الله مالصدق وهوأن يحقق قوله فعله

\* (منكأنفك وان كان اجدع)

منربان بازمك حبره وشره وان كان ليس بحده القرب وأول من قال ذلك قنفذ ابن جعونة المازني لاربيع من كعب المازني وذلك ان الربيع دفع فرسا كان قدا بر على المخيل كرماو جودة الى أحب مكيش له أي به أه له وكان كدش انوك مشهورا بالحق وقد كان رجل من بني ما لك بقال له قراد بن جرم قدم على أصحاب الفرس ليصدب منهم غرة في أخذها ف كان داهية في كث فيهم مقيم الايمر فون نسمه ولا يظهره هو قلما نظر الى كدش هل لك في عانة لم أرمثه الى كدش هل لك في عانة لم أرمثه الى كدش هل لك في عانة لم أرمثه المحدورهم وأما العرف لا أفتر و حيم الله أهلك فقل أفترو م وقم والمسلك صدورهم وأما العرف لا أولا مرى الابلدل ولا براه عبرى قال كدش فدون كه قال أنه ولدس بدرك الاعلى فرسك هد الفرس وقال انتظر في في هذا المدكان الى هذه الساعة من غد أن داحلي ورضى قراد فلم اتوارى أنشأ يقول

ضعت في المعرف الالمهركا ، لنطع الحي جمعا عديركا فدوف تأتي بالهوان أها كا ، وقبل هذا ما خدعت الانوكا

فلم را كيس بنتظره حتى أمسى من غده وجاع فلالم راه أثر النصرف الى أهداه وقال في نقسه ان سألني أخي عن الفرس قلت تحوّل راقة فلا ارآه أخوه الربيع عرف أنه خدع عن الفرس فقال له أين الفرس قال فحوّل راقة قال فافعدل السرج قال لم أذكر السرج فأطلب له عله فصرعه الربيع ليقتله فقال له قنفذ بن جعونة أله عافاتك فان النفل منك وان كان أجدع فذهب مسلاوقدم قدر ادبن جرام على أهدله بالفرس وقال في ذلك

رأيت كيشا نوكه لحنافع \* ولمأربوكا قب لذلك ينفع

لميه لكمن مالك ماوعظك ويل لعالم أمرمن جاهله يتشابع الامراذا أقب ل وإذا أدمر غرفه المكيس والاحق المطرعند الرخامجي والجحزعن المسلاء أمن لاتغضبوا من السرواله عنى الكنير لاتحسوا فعالانه الواعنه ولاتضكرا عالا بضعك منه تناؤاني الديار ولانباغضوا فانه من يجتمع يقعقع عنده الزموا النسا المهانة نعم لموالغرة المغزل حيلة من لاحيلة له الصبر أن تعش ترمالم تره المكنار كحاطب ليـل من اكثراسقط لاتحملواسراالى أمة فهذه تسعة وعشرون مثلامنها قدمرذ كره فيما سهق من الكتاب ومنها ما يأتى انشا الله تعلى وقد أحسن من قال رحم الله امرأ أطلقمابين كفيه وامسكمابين فكيه وللهدرأى الفتح البسني حيث يتمول في مدالله

تكام وسددمااستطعت فأنما ب كالرمك عي والسكوت جاد فان لُمْ عَدِد قولا سديدا تقوله به فعمة كعن غيرالسدادسداد واحتذا القاضي أبوأ جدمنصور بنعجدالهروى فقال

اذاكنت ذاعلم وماراك حاهل ، فاعرض ففي ترك الجواب جواب وان لم تصب في القول فاسكن فاغا \* سكوتك عن غيرا لصواب صواب وضعن الشيخ أبوسه لاالنيلي شرائط الكلام قوله

أرصيك في نظم الحكارم بخمسة \* ان كنت الموصى الشفيق مطبعا لاتففان سبب الكلام ووقته . والكيف والكروالمكان جيعا

\*(منصدقالله نعا)\*

روى أبوهر برة رضى الله عند معن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان ثلاثة نفر انطلقوا الى الصحراء فطرته-م المهما و فلحوا الى كهف في جمه ل ينتظرون ا قلاع المطرف ينهاهم كذلك اذهبطت صفرة من المجمل وجفت على باب الغارفية وامن الحياة والنجاة فقال أحدهم لينظركل واحدمنكم الى أفضل علعله فليذكر وثم ليدع الله تعالىءسى ان مرحناو بنجينا فقال أحددهم اللهمان كنت تعلم انى كنت بار ابوالدى وكنت آتيهما يغبوقهمافيغتبة أنه فأتيت ليلة بغبوقهما فوجدته ماقدنا ماوكرهت ان أوقظهما وكرهت الرجوع فلم يزل ذاك دأبي حتى طلع الفجرفان كنت عملت ذلك لوجهك فافرج عناهاات الصخرة عن مكانها حتى دخل علمهما لضوء وقال الآخرالاهمانك تعلم انى هويت امرأة ولقبت في شأنها أهوالاحة عي ظفرتها وقعدت منها مقعد الرجل من المرأة قالت انه لا محدل لك الزرة فض خاتى الا بحقه فقت عنم افان كنت تعدلم أنه ما جلنى على

أمة يكن ال عبد داوشكا بالمنية احملي عدى عشر خصال تمكن ال ذخرا وذكرا الصمية بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة والتمهداوقع عينه والتفقد لمرضع أنفه فلاتقع عمنه منكعلي قبيح ولاشم منك الاطببريح الكحل أحسن اكسن والماء أطبب الطبب المفقود والتعهد لوقت طعامه والهدء عنه عندمنامه فان وارة الجوع ماهمه وتنغيص النوم مبغضه والاحتفاظ بمبته وماله والارعاء على نفسه وحشمه وعياله فان الاحتفاظ بالمال حسن التقدير والارعاءعلى العمال والحشم جميل حسن التدبير ولاتفشى لهسرا ولاتعصى لهأمرا فانكان أفشيت سرة لمتأمى عدره وان عصدت أمره أوغرت صدره ثما تقى معذلك الفرحان كان ترحا والاكتثاب عنده انكان فرحا فان الخصلة الأولى من التقصير والثانية من التكدير وكونى أشدماتكونين لهاعظاما يكن أشد مايكون لك آكراما وأشدة ماتكونين لهموافقه يكن أطول ماتكونين لهمرافقة واعلى انك لاتصلين الى ماتعبين حتى أؤثرى رضاه على رضاك وهواه على هواك فماأحدت وكرهت والله عنيراك فملت فسلت السه فعظم موقعها منه و ولدت له الماوك السبعة الذين ملكوابعده الين (وروى) أبوعسدماوراهك عدلى القدد كبروقال بقال ان المتكام به الذا بغة الذبياني قاله لعصام بن شهير حاجب النعان وكان مريضا وقد أرجف عوته فسأله النابغة عن حال النعمان فقال ماوراءك ماعصام ومعناه ماخلفت من أمر العليل أوما امامك من حاله ووراممن الاضداد قلت يجوزان يكون أصل المثل ماذكرت بماتفق الاسمان فوطبكل عماسيحق من النذكير والمأنيث

\* (مقتل الرجل بين فكمه)

المهقال القتل وموضع القتل أيضا و يحوزان يحقل اللسان قتلام مالغة في وصفه بالافضاء المهقال الفاعل المعالى المعالى المعالى المعالية المعالى المعا

واسان وأدبوبيان وفاللمادهي حتى تعلى لده ابنة عوف فضت حتى انتهت الى أمها وهي امامة ابنة الحارث فاعلم اما قدمت له فأرسلت امامة الى ابنته اوقالت أي بنية هـ نوخالتك أنتك لتنظر اليك فلاتسترىء نهاشينا ان أرادت النظر من وجـ ه أوخلف وناطقها ان استنطقتك فدخات الهافنظرت الى مالم ترقط مشله نفسرجت منعندهاوهي تقول ترك الخداع من كشف القناع فارسلتهامث لاثم انطلقت الى الحارث فلمارآهامقسلة قال لماماوراءك ماعصام قال صرح الخضعن الزيدرايت جهة كالمرآة المصقولة نزينها شعرحالك كادنأب الخيل ان أرسلته خلته السلاسل وان مشطته قاتعنا قدجالاها الوابل وطجين كاغاخطابق لمأوسودا بحم تقوساعلى مثل عنى ظمية عمرة بدنهما أنف كحدالسف الصنيع حفت به وجنتان كالارجوان فى بياض كالجُمان شق فيه فم كالخام لذيذ المبتسم فيه تذابا غرزدات أشر تقلب فيمه لسان ذوفصاحة وبيان بعقل وافر وجواب حاضر تلتقي فمهشفتان حراوان تحلمان وبقا كالشهد اذا دلك في رقب فبيضاء كالفضة ركبت في صدر كصدر تمثال دمية وعضدان مدمحان يتصل بهماذراعان ليس فهمماعظميس ولاعرق يحس ركبت فهدما كفان دقيق قصبهما لين عصبهما تعقد انشذت منهما الانامل نتأفى ذلك الصدروريان كالرمانتين يخرقان علما ثبابها تحتذلك وطنطوى ملى القداطي المدمجية كسرع كناكالقراطيس المدرجية تحمط بثلك العكن سرة كالمدهن المحالوخلف ذلك ظهرفيه كانجدول ينتهي الى خصر لولارحة الله لانبتر لماكفل يقعدها اذائهات وينهضها اذاقعدت كانه دعص الرمل لمدوسقوط الطال يحمله نفالذان لفاكانما فلماعلى نضدجان تحتمها ساقان خدلتان كالبرديتين وشيتاب وأسود كانه حلق الزرد بحمل ذلك قدمان كحذو اللسان فتبارك اللهمع صفرهما كمف بطبقان جلما فوقهما فأرسل الملك الى أبها الخطم افزوجه الماء وبعث بصداقه الجهزت فلاأراد واأن عملوها الى زوجها فالتهاأمهاأى منبة ان الوصمة لوتركت افضل أدب تركت لذلك منك ولكنها تذكرة للغافل ومعونة للماقل ولوان امرأة استغنت عن الزوج لغني أبويها وشذة طجهماالها كنتاغ نيالناس عنه والمن النسا الرحال خلفن ولهن خلق الرحال أى بنية انك فارقت الجوالذي منه خرجت وخلفت العش الذي فيه درجت الى وكرا تعرفيه وقرين لم تألفه فأصبح بملكه عليك وقيداومليكا فكرنى له

آكل الرارطعنة جندله بهاعن فرسه فوثبت هندالى ابن مندلة تفديه والتزءت الرمح من فخره وخرجت نفسه فظفرآكل المرار بجنده واستنقذ جميع ماكان ذهب به من ماله ومال اهل بلاده وأخذهندا فقتاها مكانه وأنشا يقول

ان النار أوقدت بحف بر به المينم غـ برمصطل مقـرور ان من يأمن النساء بشئ به بعـدهند مجاهل مغـرور

كلأنه في وانتمينت منها . آية الحب حما خيتعور

\* (المعزعن من سنة أنتسرتها) \*

قالواان أوّل من قال ذلك غالد ابن أخت أبى ذوّ بب المدفى وذلك ان أباذو بكان قد بزل فى بنى عامر من صعصعة على رجل بقال له عبد هرو بن عامر فعشقته امر أة عبد هرو وعشقها في منزله فتوف أهله وعشقه الفي منزله فتوف أهله فأسر هامنه م في الحدم منزله فتوف أهله فأسر هامنه م في موضع لا بعلم وكان يختلف البها اذا أمكنه وكان الرسول بينها وبينه المناف فأسر هامنه م في المناف ال

ماحــل البخــتى عام عبـاره ، عليه الوسوق برها وشــعبرها باعظـم، كنت حلت خالدا ، و بعض امانات الرجال غرورها

فلما تراماه الشماب وغيمه \* وتبع منمه فتنة وفَّورها

لوى رأسه عنا ومال بوده \* أغانيج خود كان فهايزورها فلما المؤذلك الله المناية ول

فهل أنت اما أم عرو تدلت \* سواك خلي الادامًا تستحيرها

فررت بهامن عند عروب عامر \* وهي همهافي نفسها ومعبرها

فلاتحزعن منسنة أنتسرتها ، فأولراضسنة من سيرها

ولانك كالثور الذي دفنتله \* حديدة حدد فدائيا ستثيرها

\* (ماورادك باعصام)

قال المفضل أول من قال ذلك الحارث بن عرو ملك كندة وذلك انه المابغة جال ابنة عوف بن علم الشيباني وكاله اوقوة عقلها دعا مرأة من كندة يقال الماعدام ذات عقل

و وجده فدا قد أخذت فقال من اغار عليكم قالوا ابن مندلة قال مذكم فقالوامذ عمان لبال فقال جرغان في غان لا غزوالا المعقب فأرساها مثلا بعدى غزو والاول والشاني (قلت) قوله عمان في عمان يعني عمان لمال أدخات في عمان أخرى اذ كانت غز و المجران كذافقرنت عثاهامن هذا الغزوالا تخواوأرا دغان ليال فى أثرغان ليال يعني انهسيقه بفانلبال حيناغارعلى قومه وسيطقه في عانليال عماقيل عدافي طلب ابن مندلة حتى دفع الى واد دون منزل الن مندلة فكن فيه و بعث سدوس بن شيمان بن ذهل ابن ثملية وكان من منا كمرالمرب فقال له حرادهب متنكر االى القوم حتى تعلم لنا علهم فأنطلق سدوس حتى انتهى الى اس مند للة وقد نزل في سفيم الجب ل وأوقد فارا وأقبل يقسم المرباع ونثرتمرا وقال من حاميرمة حطب فذهب سدوس وأتى بحزمة حطب والقاها على الناروأ خذقمضة من غرفألقاها في كانته وجلس مع القوم يستمع الى مايقولون وهندخلف ابن مندلة تحدثه فقال ابن مندلة باهندماظنك الاتن ججرقالت أراهضار بابحوشنه على واسطة رحله وهو يقول سيروا سيروا لاغز والاالتعقيب وذلك مثل ماقال زوجها سواءتم قالت هندلابن مندلة والله مانام حجر قط الاوعضومنه حي قال اس مندلة وما علك بذلك وانتهرها قالت بلي كنت له فاركافيد غماه وذات يوم في منزل له قد أنوج المه وابعافضر بتله قبه من قبايه ثم أمر بجوز رففه رت وبشاء فذبحت فصنع ذلك ممارسر للناس فدعاهم فاطعهم والماطع واوخر جوانام كاهومكانه واناحالت فعندياب القبة فأقبلت حية وهونائم بأسط رجله فذهبت الحية لتنهشه فقيض رجله ثم تحوّلت من قبل يدولتنهشه فقيض يدواليه مم تحوّلت من قبل رأسه فلا دنت منه وهو رفط قعد عالسا ففظر الى الحية فقال ماهذه ما هند فقلت ما فطنت لها حـتى جلست قال لاوالله وذلك كله ؟~م سدوس فلما مع اتحديث رجم عالى هجرفنثر القرمن الكنانة بنبديه وقال

أتاك المسرجفون بامرغب بعالى دهش وجئتك باليقين فلماحد ثه بحديث امرأته مع المراد فلماحد ثه بحديث امرأته مع المن مندلة عرف اله قد صدقه فضرب بيده على المراد وهي شعيرة مرة اذا اكلت منه الابل قلصت مشافرها فاكل منها من الغضب فلم يضره فسمته العرب آكل المراد ثم خرج حدى اغار على المن مندلة فنذر به المن مندلة فوثب على فرسه و وقف فقال له آكل المراده سل المثنى المبارزة فا بنا قتل صاحبه انقاد له جند القتول قال له المن مندلة إنصفت وذلك بعين هند فاختلفا بينهما بطعنتين فطعمه

الارض عبسى ثم قال اجلونى على جارى ودوروأبى حول هذا التل فانه لم يمت على الحيار كرم فعسى ربى ان برج في في مله ابناه واخد في اضبعيه ثم جعلا بسوقان الحيار حول التراوه و يقول

قد على الدهر والاحداث بتمكل به فاستغنما بوشمك انفي فان ودايماني ودايماني في غدرا مظلمة به كاتدلى دلاة بدين اشطان فالوا با أبامليكة من اشعر العرب قال هدذا المجر اذاطمع بخير وأشار بيده الى فيه وكان آخركا لامه فات وكان له عشرون ومائة سنة منها سبعون في المجاهلية وخسون في الاسلام

ويروى انه أرادسفرا فلما قدم راحلته قالت له امرأته متى ترجيع فقال عدى السنين الخيدي وتصبرى \* ودع الشهور فانهمن قصار فقالت المن وسناتك انهن صغار فقالت الذكر صبابتنا اليك وشوقنا \* وارحم بناتك انهن صغار قالوا ومامدح قوما الارفعهم وماهجا قوما الاوضعهم وقال يجيون فسه وقد نظر في المرآة

أَبِتَشَـفْتَاى الدَّوم الاَتْكَاـِما بِ بِسُوءِ فَـاادرى لَمْنِ اَنَاقَائُـلُهُ أُرِى لَى وَاللَّهُ خَلَقَـه ب أَرى لَى وجها شُوّه الله خلقـه بِ فَقْهِم مِن وجـه وقبح حامـله \* (لاغزو الاالتَّهِقَمْب) \*

وقال عقب الرجل وهوأن بغزومرة ثم يثنى من سنته قال طفيل بصف الخيل طوال الهوادى والمتون صليب . مغاو برفيها للاريب معقب وأقل من قال ذلك هجر بن الحارث بن عمروآ كل المرار وذلك ان امحارث بن مند له تملك الشام وكان من ملوك سليم من ملوك الضعباء موهوالذى ذكره ما لك بن جو بن الطائى فى شعره فقال

هذالك لا أعطى رئيسامقادة بولاملكا حتى يؤب اسمندله وكان قداغار على أرض غد وهى ارض حرب الحارث هذاوذلك على عهد بهرام جور وكان بها اهل حرفوجد القوم خلوفا و وجد حراقد غزا اهل غران فاستاف ابن مندلة مال حر وأخذا مرأته هنداله نودو وقع بها فاعجم اوكان آكل المرارشيخا كبرا وابن مندلة شابا جيدلافقالت له النجا المنحا فان وراك طالبا حثيثا و جعا كثير ورأيا صليا وخرما وكيدا فحرج ابن مندلة مغذا الى الشام و حدل يقسم المرباع نهاره أجمع فاذا كان الليل اسر جت له السرج يقدم علم افلا ارجمع حدر وجد ماله قداستيق

قال و بم أوص مالى بين بنى قالواقد علناان مالك بين بنيك فأوص فقال و يل الشعر من راوية السوف فأرسلها مثلافقالوا أوص فقال اخبر والمهل ضابئ بن الحارث انه كان شاعرا حدث يقول

لكل جدديدالذة غيرانني به وجدت جديدالموت غيراذيد ثم قال لا تراهن على الصعبة ولا تنشدالقر يض حتى محيد ل فأرسلها متدلا يضرب في التحذير وفي بعض الروايات انه قبل له يا أيامليكة اوصه قال مالى للذكور دون الاناث قالوا ان الله لم يأمر مذاقال فاني آمر قال أوصه قال اخد بروا آل الشماخ ان أخاهم اشعر العدر بحدث بقول

وطات باعراف صدياما كاشما به رماح نحساها وجهة الريح راكز قالوا اوصه قال فانهذا لا يغدني عنك شيئا قال ابلغوا كندة ان أخاهم أشعراله رب حدث قول

فيالكمن ليـلكان نجومه به بامراسكان الى صم جندل يعدى المراسكان الى صم جندل يعدى المراد المراد المراد المراد المراد المرب حيث يقول المدح العرب حيث يقول

و بغشون حقى ما تهركلا بهم به لا يسألون عن السواد المقبل قالوا أوصه فان هذالا بغنى عنك شيئا قال اوصيكم بالشعر خبرا ثم انشأ يقول الشعرصعب وطويل سلم به اذا ارتق فيه الذي لا يعلمه زلت به الى انحضيض قدمه به والشعرلا بطبعه من يظلمه بريد ان بعصر به فيعصمه به ولم يزل من حيث بأني بحرمه من يسم الاعداء بيقى مسمه

قالوا اوصه فان هذالا مغنى عنك شداقال

كنت أحدانا شديد المعتمد ب وكنت أحدانا على خصمى ألد

قالوا اوصه فان هذالا بغنى عنك شيئاقال واجزعاه على المديح الجيد عدد به من الدس من أهله قالوا أوصه فان هذالا بغنى عنك شيئاف كى قالوا وما يبكيك قال ابكى الشعر الجيد من راوية السوقالوا أوص للساحكين بشئ قال اوصهم ما لمائلة واوصى الناس أن لا يعطوهم قالوا اعتى غلامك فانه قدرعى عليك ثلاثين سنة قال هوعيدما بقى على الأرض الأرض

عدى بنزيد

عن المر والأشال وأبصر قرين \* فان القرين بالمقارن يقتدى \* (لاناقتى في هذا ولاجلى ) \*

أصرل المثل للحرارث بن عباد حين قدل جساس بن مرة كايب اوها جت الحرب بين الفريقين وكان الحارث اعتز لهما قال الراعي

وماهجرنك حتى فلتمعلنة \* لاناقة لى في هذا ولاجلى

يضرب عنددالتبرى من الظلم والاساءة وذكروا أن محدين عيرين عطارد ساحي شرورااخرج الناس على الحجاج فقاللاناقتي فيذاولاجلي فلادخل بعددلك على الحاج فالرأنت القائل لاناقني في ذاولاجلي لاجعل الله لك فسه ناقة ولاجلاولار حلا فشمت مه حار س أحرالعلى وهوعندا كحاج فلادعا بغدائه حاؤا بغرينة فقال صموها بين بدى أبي عدد الله فاله ابني حب اللبن أرادأن يدفع عنه شماتة جار وقال بعضهم انأول من قال ذلك الصدوف بنت حلاس العذرمة وكان من شأنها انها كانت عند زيدين الاخنس العدرى وكان زيدينت من غيرها يقال لما الفارعة وان زيداعزل ابنته عنامرأته في خما الها وأخدمها خادما وخرج زيدالى الشام وان رجلامن عذرة يقال له شدت ه و يها وهو يته ولم يزل بها حتى طاوعته ف كانت تأمر راعي أبهاان بعل ترويح باد وأن يحلب لها حلمة أبلها قيلافة شرب الابن نهارا حي اذا أمست وهدأ الحي رحل لهاجه لكانلابها ذلول فقعدت عليه وانطلقاحتى كانا ينتمان الى متمهة من الارص فيكونان بهاليلته ما ثم يقبلان في وجه الصبح فكان ذلك دأ بهما فِلمَ فصل أبوهامن الشامر بكاهنة على طريقه فسألهاعن أهله فنظرت له وقالت أرى جلك مرحل لملاو حلمة تحلب ابلك قيلاوأرى نعما وخيلا فلالبث فقد كان حدث ما لشيث فاقبل زيدلا بلوى على شئحتي أتى أهله لملافدخل على امرأته وخوج من عندها مسرعا حتى دخل خماء ابنته فاداهى ليست فمه فقال كادمها أس الفارعة أسكلتك أمك قالت خرجت غشى وهى حرود زائرة تعود لمتربعدك شمسا ولاشهدت عرسا فانفتل عنهاالى امراته فلارأته عرفت الثمرف وجهه فقالت بازيد لا تعجل واقف الاثر فلاناقة لى فى هذا ولاجل فهى أوّل من قال ذلك

\* (لاتراهن على الصعبة ولا تنشد القريض حتى عبل) \* هيذا المثل للعطيشة لما حضرته الوفاة اكتنفه أهله و بنوعه مقدله بإحطى أوص

قال له ماهدا القول وقال المفضل أول من قال ذلك الضبين أروى الكلاعى وذلك انه خرج تاجرامن اليمن الى الشام فسارا ياما مم حادعن أصحب به فيق مفردا في تيه من الارض حتى سقط الى قوم لا يدرى من هم فسأل عنهم فاخبرا نهم همدان فنزل بهم وكان ماريرا ظريفا وان امرأة منهم يقال له ماعرة بنت سديم هويته وهويم الخطم االضب الى أهدل بيتها وكانو الايزوجون الاشاعرا أوعا ثفا أوعلما بعيون الما فسالوه عن ذلك فلم يعرف منه اشدة الها واترو عده فلم يزل بهم حدى أجابوه فتروّجها ثم ان حيامن احداء المرب أراد واالفارة عليهم فتط مروا بالضب فاخرجوه وامرأته وهي طامث فانطلقا ومع الضب سقا من ما وفسار يوما وليه وامامه ماعين يظنان انه ما يصحابا فقالت له ادفع الى هذا السقاء حتى أعتسل فقد قاربنا العين فدفع اليما السقاء فاعتسل فقال الما الفين وحداها ناصية وادره حما العطش فقال لها الضب لاما المقتب ولاحراك أنقيت ثم استظلا بشعرة حدال العين فانشأ الضب بقول

تالله ماطله أصابها بديد سواى قوارع العطب وأى مهر بكون أنقل مدا طلبوه اذن من الضب

أن يعرف الماء تعتم ما الصدفا ، ويخبر الناس منطق الخطب

أخرجاني قومها بان الرحا \* دارت بشؤم لم على القطب

فلاا معت امرأ ته ذلك فرحت وقالت ارج على القوم فانك شاء رفا نطلقا راجه ين فلا المعت الم القوم المهما وقصد واضربهما وردهما فقال لهم الضب اسمع واشعرى م اقتلوني فانشد هم شعره فنجا وصارفهم آثر من بعضهم قال الفرزدق

و كنت كذات المحيض لم تدق ما ها ب ولاهمي من ما العداية طاهر \* (لايكن حدث كلفا ولا بغضك تلفا) \*

ويروى عن بعض الحكما أنه قال لا تذكر فى الاخاء مكثرا ثم تدكون في هديرا في عرف سرفك فى الاكثار بجفائك فى الادبار ومنه الحديث أحبب حبيبك هونا أما هسى ان يكون بغيضك يومامًا وابغض بغيضك هونامًا عسى ان يكون حبيبك يومامًا ومنه قول الغرب تولب

احب حميمك حمار ويدا و فليس بعدولك ان تصرما و وابغض بغيضك بغضار ويدا و اذاات حاولتان تحكما وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماالم مخليله فلم نظرا مرؤمن مخالل وقريب منه بدت عدى

برعى له الابل فديناهو بومااذرفع المه رجل قد أضر به العطش والسنوب وهرو قاعد و بن يديه زيد وغر وتامك فدنامنه الرجل فقال اطهنى و نهدناه الزيدوالتامك فقال عمرو نع كلاهما وغرافاطم الرجل حتى انتهى وسقاه لبناحتى روى وأقام عنده أياما فلاهمات كلته مثلاو رفع كلاهماأى لك كلاهما ونصب غراعلى معنى وأزيدك غراومن روى كليم ما فاغنا نصمه على معنى اطعمك كليما وغرا وقال قوم من رفع حكى ان الرجل قال انلنى هما بين يديك فقال عرو أعماأ حب المكر بدأم سنام فقال الرجل كلاهما وغرا أى مطاوى كلاهما وأزيد معهما غرا أورزدنى غرا

\* (لن ملك امرؤ عرف قدره) \*

فالالفضل ان أول من قال ذلك اكتم بنصيفي في وصية كتب بالى على كتب المهم أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم والاحمروا كم والحقافان فكاحها غرر وولده أضياع وعلمكم بالخيل فاكرموهافانها حصون العرب ولاتضعوا رقاب الابل فيغير حقهافان فهاغن الكرعة ورقو الدم وبالبانها يتعف المكبيرو يغدنى الصغير ولوأن الابل كلفت الطين لطعنت وان مهلك امرؤعرف قدره والعدم عدم العقل لاعدم المال وارجل خيرمن ألف رجل ومنعتب على الدهدرطالت معتبته ومن رضى بالقسم طابت معيشة وآفة الأى الموى والعادة املك والحاجة مع الحبة خيرمن المغضمع الغنى والدنمادول فاكاناك أتاك على ضعفك وما كان علمك لمتدفعه بقوتك واكسدداء أيس لهدواء والشماتة تعقب ومن ير يومايره قبل الرماء علا اأكنائ الندامة مع السفاهة دعامة العقل الحلم خير الامورمغية الصبر بقاء المودة عدل التعاهد من مزرغما مزدد حما التخرير مفتاح المؤس من التواني والعدر نعت الهلكة الحل شئ ضراوة فضراسانك مالخير عى المعت أحسن من عى المنطق الإرم حفظ ما كلفت وترك ما كفيت كثيرا أتنصم يهجم على كثيرا لظنه من أتحف فى المسدُّلة ثقل من سأل فوق قدره استحق الحرمان الرفق عن والخرق شوم خير السخاهماوافق اتحاجة خيرالعفوما كان بعدالقدرة فهذه خسة وثلاثون مثلا فىنظام واحد

﴿ (لاماءك أبقيت ولاحرك أنقيت) ﴿ وَهِ وَكَانَتُ عَارِكَا فَاعْدِتَ ﴾ ﴿ وَكَانَتُ عَارِكَا فَطَهْرِتُ وَكَانَتُ عَارِكَا فَطُهُرِتُ وَكَانَتُ عَارِكَا فَطُهُرِتُ وَكَانَ مُعَهُمَا مَا \* بِسَيْرِفَاغَتُسَاتُ فَلَمْ يَكُفُهُا لَغُسَاهًا وَأَنْفُدَتَ المَاءُ فَبِقَيَاعُطُشَا نِينَ فَعَنْدُهَا

فقام لمامن فوق جرمشيد ، ليقتاها أوغطى الكف بادره فلا اوقاها الله ضربة فأسه ، وللشرعين لا تغمض ناظره فقال تعالى نجول الله بيننا ، على مالنا أو تنجزى لى آخره فقالت عينالله افعدل أننى ، رأيتك مشؤما عينك فاجره فقالت عينال المقابل ، وضربة فأس فوق رأسى فاقره ، الى لى اثر لا يزال مقابل ، وضربة فأس فوق رأسى فاقره ، (كلاهماوة را) ،

ويروى كليهما أولمن قال ذلك عروبن حران الجعدى وكان حران رجدالسنا ماردا وأنه خطب صدوف وهي امرأة كانت تؤبدال كالرم وتعجم في المنطق وكانت ذاتمال كثيروقد أناها قوم كثير عظبونها فردتهم وكانت تتعنت خطاجا فيالسألة وتقول لاأتزة جالامن بعلم ماأسأله عنه و محمدني بكالرم على حدهلا بعدوه فلما انتهبي الهاجران قامقام الاعلس وكان لاياتها خاط الاجاس قبل اذنها فقالت ماعنعات من الجلوس قال حتى ووذن لى قالت وهل علمك أمير قال رب النزل أحق وفنائه ورب الما أحق سقائه وكل لهمافي وعائه فقالت اجاس فحاس قالت لهماأردت قال حاجة ولم آتك كاجة قالت تسرها أم تعلنها قال تسروتمان قالت فاحاجتك قال قضاؤهاهين وأمرهابين وأنت بهاأخرر وبنعجهاأ بصر قالت فاخرني بها قال قدعمرضت وانشأت بينت قالت من أنت قال انابشر ولدت صغيرا ونشأت كبيرا ورأيت كثيرا قالت فاسمك قال من شاء أحدث اسما وقال ظلما ولم بكن الأسم علمه حتما قالت فن أبوك قال والدى الذى ولدنى ووالده جدى فلم يعش بعدى قالت فامالك قال دمضه ورئته واكثره اكتسدته قالت فمن أنت قال من بشركثير عدده معروف ولذه قليل صعده بغنمه أبده قالت ماو رثك أبوك عن أولمه قال حسن الهم قالت فاين تنزل قال على بساط واسع في بلدشاسع قريبه بعيد وبعيده قربب قالت فن قومك قال الذين انتمى الهرم وأجنى عليهم وولدت لديهم قالت فهللك امرأة قاللوكانتلى لمأطلب غيرها ولمأضبع خيرها قالت كانك ليست لل عاجة قال لولم تكن لى عاجة لم أنخ بما بك ولم أنمرض تجوابك وأنعلق ماسمابك قالت انك كجران سلاقرع الجعددي قال ان ذلك لمقال فانكة ونفسها وفوضت المه أمرها ثم انها ولدت له غلاما فسماء عرا فنشأماردامفوها فلما أدرك جمله أبوه راعما برعى

قنعى على الجمال وفيه بقول بشعر بن الحجر الامادى

ونحين الاد عباد الاله ، ورهط مناجمه في سلم ونحن ولاة حجاب العقيق ، زمان النخاع على حرهم

يقال ان الله سلط على جوهمدا ويقال له النفاع فهلك منهم ثمانون كهلافي ليله واحدة سوى الشمان وفهم قال بعض الحرب

هلكت جرهم الكرام فعالا \* وولاة المنية الحجاب نخعوالم له تمانون كه لا \* وشاما كفي جممن شباب \*(كمف اعاودك وهذا أثر فأسك) \*

اصله الدست الادهما وكان القرب منهما وادخصيب وفيه حية تعميه من كل أحد فقال أحد من الادهما وكان القرب منهما وادخصيب وفيه حية تعميه من كل أحد فقال أحدهما الازخر بافلان لو أنى أثبت هذا الوادى المكلى فرعيت في ما الى واصلحتها فقال له اخوه الى اخاف عليك الحكية الاترى ان أحد الايم، ط ذلك الوادى الا أهاكته قال فوالله لا فعلن فه مط الوادى ورعى به ابله زمانا ثم ان الحية نهشته فقتلته فقال أخوه والله ما في الحياة بعد أنى خير فلا طلبن الحية ولا قتلنها أولا تمعن اخى فهم ط ذلك الوادى وطلب الحيد المقتلها فقالت الحية له الست ترى انى قتلت أخاك فه لك في الصلح فأدعك به فا الوادى تكون فيه وأعطمك كل يوم دينا راما بقيت قال أوفاعلة انت فأدعك به فا الني أفعد لم فقال أدفاع له أن المناه في المناه وينا راف في المناه في في المناه في والمناه في المناه في ا

وانى لا آبقى من ذوى النى منهم ﴿ وَمَا أَصِيمَتَ تَشَكُّومَنَ الشَّعُوسَاهِرَهُ كَالْقَبْتُ ذَاتَ الصَّفَامِنَ حَلَيْفُهَا ﴿ وَكَانَتُ تَرْبُهُ المَّالُ غَمَا وَظَاهُرُهُ فَلَمْ اللَّهُ مَاللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا وَالْسُلَّ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّاللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَ

وطبب الثناء وشدة الحباء قالت الثالثة خييرهن السموع الجوع النفوع غير المنوع قالت الرابعة خيرهن الجامعه لاهاها الوادعة الرافعة لاالواضعة قان فأى الرحال أفضل قالت احداهن خسرهم الحظى الرضي غسيرا تحظال ولاالتبال قالت الثانية خيرهما لسيدالكريم ذواتحسب العيم والمجدالقديم قالت الثالثة خيرهم السخني الوفي الرضي الذي لأيغيرا محرة ولايقندالضرة فالت الرابعة وأبيكن آن في أبى لنعتكن كرم الاخلاق والصدق عندالتلاق والفلج عندالسباق ويحمده اهل الرفاق قالت الفج ماه عند ذلك كل فتاة بأبيم المجمة وفي بعض الروايات ان احداهن قالتانأبي يكرمانجار ويعظما لنبار ويصرالعشار بعدائحوار ويحمل الامور الكاو فقالت الثانية ان أبي عظيم الخطر منيع الوزر عز مزالنفو يحمد منه الودد والصدر فقالت النالثة ان أبي صدوق الاسأن كثير الاعوان بروى السنان عند الطعان قالت الرابعة ان أبي كريم النزال منيف المقال كثير النوال قايل السؤال كريم الفعال ثم تنافرن الى كاهنة معهن في الحي فقلن لهااسمعي ماقلنا واحكمي بيننا واعدلى ثماعدن علها قولهن فقالت لهن كل واحدة منكن ماردة على الاحسان جاهدة لصواحباتها طاسدة ولكن اسمعن قولى خيرالنسا المقية على بعلها الصابرة على الضراء مخافة أنترجم الى أهاله المطلقة فهي تؤثر حظ زوجها على حظ نفسها فتلك المكرعة المكاملة وخرال جال الجواد البطل القليل الفشل اذاسأله الرجل ألفاه قليل العلل كنسيرالنفل غمقالت كل واحدة منكن بأبها معمة \* (كلشاة برجلها معلقة) \*

قال ابن الديكاي أول من قال ذلك وكدم بن ساة بن زهير بن ابادوكان ولى أمر البيت بعد وهم فيني صرحابا سفل مكة عندسوق الخياطين الدوم وجعل فيه امة يقال له أخر ورة وبها همت خرق و مما همت خرق و مما من قرارة مكة وجعل في المعرب سلما في يكان برقاء و برعم انه بناجي الله تعمالي وكان بنطق بكذير من الخير وكان علما والحرب يزعون انه صديق من الصديقين وكان من قوله مرضعة أوفاط مة ووادعة وقاصمة والقطيعة والتعيمة وصلة الرحم وحسن الديكام ومن كلامه في عمر بكم ليجز بن بالخير ثوابا و بالشرعة الما المدن في الارض عمد لمن في الدين عدد لن في الدين عند لمن في الدين من رشد عدد ابادافقال له ما شعد واوص في الكلام كلمة ان والام بعد المسان من رشد فا تبعوه و كان معود و كل شاة برجاها معلقة فأرسلها مثلاقال ومات و كلامة و كلامة المنان من رشد فا تبعوه و كل شاة برجاها معلقة فأرسلها مثلاقال ومات و كلامة و كلامة و كلامة المنات و كلامة و كلامة المنات و كلامة و كل

غن بنو أم المندين الاربعه \* ونحن حرير عامر بن صده المطعون المجفنة المدعدعه \* والضار بون الهام تحت الخيضعه باواهب الخير الكثير من سدعه \* الدلث جاوزنا بلادا مسمعه فخبرعن هدذا خبيرا فاسمعه \* مهلاً بيت اللعن لا تأكل معه \* ان استه من برص معلمه \* وانه يدخلها حرى يوارى أشجعه \* كانه يطلب شيئا أطمعه بدخلها حرى يوارى أشجعه \* كانه يطلب شيئا أطمعه

ويروى ضبعه فلاسمع النهان الشدر أفف ورفع بده من الطّعام وقال الربيع

فضغبالر بمعوقام وهويقول

المُنْ رحلت ركابى ان لى سعة به مامثلها سعة عرضا ولاطولا ولوجعت بنى مخم بأسرهم بماواز نوار بشة من ربش مو بلا فابرق بارضك يانعان متكما به مع النظاسي طورا وابن توفيلا

وقال لاابر -أرضك -تى تبعث الى من بفتشنى فيتعلم أن الغلام كاذب فاجابه النهمان

شردبر - لك عنى حيث شئت ولا به تكثر على ودع عنك الأماطيلا فقدرميت بداء است غاسله به ماحاور النيل يوما أهل الليلا

قعد درميت بداء است عاسيله \* ماجا و را لد من يوما اهم الأبيار المنظم الماد المنظم الماد المنظم المنظ

ووله بنوأم المنين الاربعه مخسه مالك نجعفره لاعب الاستنة وطفيل ن مالك أبوعام بن الطفيل و ربيعة بن مالك وعبيدة بن مالك ومعاوية بن مالك وهم أشراف بنى عامر فعله مأربعة لاجل القافية وسعويل أحد أجدا دالربيع وهوفي الاصلاس طائر وأراد ما لنطاسي رومها يقال له مرحون وابن توفيد لرومي آخر كانا بنادمان النعان

» (كل فقاة ما بيمامعيه) »

مضرب في عجب الرجل برهطه وعشيرته وأقل من قال ذلك المجفاء بنت علقمة السعدى وذلك انها وثلاث نسوة من قومها خرجن فا تعدن بروضة يتعدث فيها فوا فين بها المسلاقي قي قرزاهر والملة طلقة ساكنة و رضة معشبة خصية فلسا جلس قان مارأ بناكاللم الما ولا تهذه الروضة روضة أطيب ريحا ولا انضر فم افضن في الحديث فقلن أى النساء أفضل قالت الحديث فقلن أى النساء أفضل قالت الحديث فقلن أن الغناء

عبد مناف بن كانة قال وكانت القدارة مع قريش وهم قوم رماة فلما التق الفريقان راماه مهالا خوون فقدل قد أنصفهم هؤلا الذساو وهم في العمل الذي هوشائه وصناعتهم وفي بعض الا تمار الا أخبر كم باعدل الناس قبل بلى قال من أنصف من نفسه وفي بعضه الموضاة الاعمال ثلاثة انصاف الناس من نفسك والمواساة بالمال وذكر الله تعمل كل حال

» (قد قيل ذلك ان حقاوان كذبا)»

قالوا انأؤل من قال ذلك النعمان بن المنه دراللغمسى الربيع بن زياد العبسى وكان له صديقاوندعا وانعامراملاعب الاسنة وعوف بن الاحوص وسمدل بن مألك واميدين ربيعة وشماسا الغزاري وقلابة الاسدى قدمواعلى النمان وخلفوا لمدابراعي أبلهم وكأن أحدثهم سناوجه لوا يغدون الى النعان ويروحون فاكرمهم وأحسن نزلهم غيرأن الربيع كان اعظم عنده وقدرا فبينماهمذات يوم عند النعمان اذرجز بهمالربيع وعابه وذكرهم بأقبح ماقدرعليه فلماسمع القوم ذلك انصرفوا الى رحالهم وكل أنسأن منهم مقه ل على بته وروح المدااسؤال فلارأى أصحابه ومابه-ممن الكارة سألم مالكم فكقو فقال لهم والله لاأحفظ لهممتاعا ولاأسرح لهما بلاأ وتخبر وني بالذي كنتم فيه واغها كتمواعنه لان أم لبيدا مرأة من بؤ عبس وكانت يتيمة في حرالربيع فقالوا خالك قدغلمناعلى الملك وصديوجهه عنافقال الدهل فيكرمن بكفيني الابل وتدخلونني على النعمان معكم فواللات وألعزى لادعنه لاينظر البه أبدا فخلفوافي ابلهم قلارة الاسدى وقالواللميدأ وعندك خسرقال سترون فالوا انانبلوك في همذه المقلة لمقلة بمن أيديهم دقمقة الأغصان قليلة الاوراق لاصقة بالارض تدعى التربة صفه الناوا شتمها فقال هذه التربة التي لاتذكى نارا ولا تؤهل دارا ولا تسرحارا عودهاضا وفرعها كليل وخيرهاقليل شرالبقول برعى واقصرهافرعا فتمساله اوجدعا القوابى أخاءبس أرددعنكم بتعس وأدعه من أمره في لبس قالوانصبح فنرى رأينا فقال لهم عأمر انظرواهمذا الغملام فازرأ يتموه نائما فليس أمره شئانما يتمكلم باحاه على أسانه ويهذى عايه بعس في خاطره وان رأيتم وهساه رافه وصاحبكم فره قوه فرأوه قدرك رحلاحتى أصبح فخرج القوم وهومعهم حتى دخلواعلى النعمان وهو بتغدى والربيع ماكل معه فقال لبيد ايد الاحن أتأذن لى فى الكلام فأذن له فانشأ بقول

ذات خلق وادراك فقال لها يباع الكفل فقالت نع هما قليل وكان ذلك يعمده صحر فقال الماوالله للثن قدرت لا قدم فلك قبلى ثم قال لها ناوليني السيف انظر اليه هـ ل تقله مدى فنا ولته فاذ هو لا يقله فقال

أرى أم صغرلاً قد العباد في به ومات سلمي مضعد مي ومكاني فأى امرئ ساوى بام حليدلة به فدلا عاش الافي شقا وهوان أهدم بأمراكد زم لواستطيعه به وقد حيدل بين العير والنزوان وما كنت أخشى ان اكون جنازة به عليك ومن يغتر بالحدثان فلا موت حدير من حياة كانها به معرس بعسوب برأس سينان لعرى لقدنه ت من كانت له اذنان

قال أبوعبيدة فلما مثال به البلا وقد نتأت قطعة من جنيه مثيل الليد في موضع الطعنة قيل له لوقط عتم الرجونا ان تبرأ فقال شأنه كم وأشفق عليه به قوم فئم وه فأبي فاخذ واشفرة فقطع واذلك الموضع فيدنس من نفسه وقال

اجارتنا ان الحتوف تنوب ب على الناس كل المخطئين تصدب اجارتنا ان أليسى فانسى ب مقديم العمرى ماأفام عسيب كانى وقد ادنو محسرشه فارهم ب من الصبردا مى الصفحة بن الكيب شمات فدفن الى جنب عسد وهوجدل بقرد من المدينة وقبره معلم هناك

\*(قدأنصف القارة من راماها)\*

الفارة قبيلة وهم عضل وألديش ابنا الهون بن غزعة واغما معواقارة لاجقماعهم والتفاقهم الماراد الشداخ الله فقرقهم في بني كنانة فقال شاعرهم

دعونا قارة لاتنفرونا \* فِخفر منال اجفال الظالم

وهى رماة الحدق فى الجاهلية وهم اليوم فى العن و يزعون أن رجلين التقيا أحدهما قارى فقال القارى ان شئت صارح تكوان شئت سابقتك وان شئت راميتك فقال الآنج قدا خترت المراماة فقال القارى قد أنصفتنى وأنشأ يقول

قد أنصف القيارة من راماها به انا اداما فتد القياها تردأ ولاها على أخواها

مُم انتزع له اسم مفلك به فؤاده قال أبوعبه دأصل القارة الاكة وجعها قورقال ابن وافد واغداقه ل انصف القارة من راماه أفى وبكانت بين قريش وبين بكر بن

فى مجلس حكده وعدى أميرالمصرة وكان اعدر ابى الطبع فقال لا باس باهذاه أين أنت فال بين الحائط قال فاسمع مدى قال الاستماع جلست قال الى تزوّجت امراً قال بالدناء والدنين فال وشرطت لاهله النلا أخرجها من بينهم قال أوف لهم بالشرط قال فأنا أريد انحد روج قال في حفظ الله قال فا قض بيننا قال قد دفعات قال فعد لى من حكت قال على ابن أخى عمد قال بشهادة من قال بشهادة ابن أخت خالتك

أتيتنابه فانشأ يقول

أتدتكم ببغدل ذى مراح « اقب حولة الملك الهدمام محول اذ حلت عليه سرجا « كإجال المفدح ذو الجدام وما بزداد الافضدل جرى « اذا مامسه عرق الحرام وليست أمه منده وما ان « أبوه من المسومة الحرام له أمه مفدحة صدفون « وكان أبوه ذا دبدردوا مى

وكان بروضه رياضة الخيدل فرجه ربحة كسر بها شرا سيفه فرض من ذلك برهة وأمر المغل في مل عليه الدكوروأ متعة الحي ولم يعلف فنفق المغل و برئ المقددام من مرضه فركب الى الصديد وجدل السرج على ناقة له علوق فلما ركبها ومسها وقع الركابين هوت به قيد رجد من وطارت به في الارض فلم يقدر عليها وتقطع السرج فقال المقدام نفق الدف لرواودي سرجنا في سديل الله سرجي و بغدلي يضرب في التسلى عمايم الكوودي به الزمان

\* (قدحيل بين العيروالنزوان) \*

أول من قال ذلك صخر بن عكر و أخوا تخنسا و قال تعلب غزاص من عروبي أسد ان خزعة فا كتسم الله م فجاءه م ما المريخ فركموا فالتقوابذات الأثل فطعن أبو ثور الاسدى صخراط منقى جنمه وافلت الخبل فلم يقعص مكانه و جوى منها في حرض حولا حتى مله أه له فسمع امرأه تقول لا مرأته سلى كيف بعلك فقالت لا حى فيرجى ولاميت في نبى لقد القينا منه الا مرين فقال صخر بن أرى أم صخر لا تمادنى بوفى و وابد أبرى فرض زمانا حتى ملته امرأته وكان بكرمها فربها وجل وهى قائمة وكانت ذات وأنت مقر فذهب قوله مثلاثم جعل الرجل الهزووية ولى باخبيث استأسر فلااذاه الموجد المك يده فضم الرجل ضعة ضرط منها فقال أضرطا وأنت الاعلى فذهبت مثلا وقد ذكرته في بالضاد مع قال له سلاك من أنت فقال أنارج للفتقر تفقلت لاخرجن فلاارجع حدي استغنى قال فانطلق معى فانطلقا حتى وجدار جلاقصته مثل قصته ما فاصطعم واجمعا حتى أتوا المجوف جوف مراد الذى بالمين اذانع قد ملائكل شئ من كثرته فها بواأن يغير وافيطرد وابعضها في لحقهم المحى فقال له ماسلمك كونا قريباحتى آتى الرعاء فأعلم المحكام المحى أقريب هم أم بعمد فان كانواقر سارجعت المكاوان كانوا بعمد اقلت المكاوان كانوا بعمد اقلت المكاوان كانوا فعمد اقلت المكاوان كانوا في معمد الما ما معمد فان كانوا قريبار عقد المكاوان كانوا في معمد اقلت المكاوان كانوا في معمد اقلت المكاوان كانوا في معمد الما معمد الما موالم يدركوا فقال السلمك ألا أغنه كم قالوا المي فاذا هم بعمد ان طام والم يدركوا فقال السلمك ألا أغنه كم قالوا المي فت في ما على صوته

باصاحبي ألا لاحى بالوادى ﴿ الاعبيد وآم بين اذواد أتنظر أنى قليلاريث غفلتهم ﴿ أَمْ تَعْدُوانَ فَانَ الرَّ يَحْ لَاعْدَى الْمُوفَاقُ وَالْمَاهُ الْمُلْكِلِينَ عُفْلتُهُم ﴿ أَمْ تَعْدُوانَ فَانَالُو يَحْ لَاعْدُولُ اللّهِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ الْمُلْكِلِينَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

\* (فى بلته دونى الح-كم) \*

هدا مازعت العرب عن السن المهائم قالوا ان الارنب التقطت عرة فاختلسم الله المهام فاكلها وانطلقا عنصمان الى الضب فقالت الارنب با أخاا كسل فقال سمه عادعوت قالت أتيناك المحتصم المك قال عادلا حكمة عاقالت فاخرج البناقال في بيته بؤتي الحيم قالت التي وجدت عرة قال حلوة في كلم اقالت فاختلسم الثعلب قال لنفسه بغي الخيم قالت فلطمته قال بحقك أخد قالت فلطمته قال بحقك أخد قالت فلطمت فذهبت أقواله كلها أمث الا (قلت) وعما بشهه هداما حكى أن خالد المن الوليد لما قود عمر الحجاز الى أطراف العراق دخل علمه عمد المسيح بعروب تفيلة فقال له خالد أين أقول على أثرك قال ظهر أي قال من بطن أمن المن عمد المسيح بعروب قال على المن تعرف المن أن قال المن تعرف قال المن عمد قال من بطن أقل من عمول أنت قال المن عمول وية قافى المناس ويقال المن عمول ويقافى المناس ويقال ويقال في المناس ويقال المناس ويقال ويقال في المناس ويتناس ويقال المناس ويقال المناس ويقال المناس ويقال ويقال المناس ويقال المن

من البدوت عظيم وقد أمسى فقال لا صحابه كونواء كان كذا وكذا حتى آئى هدا البدت فلعلى أصدب خيرا أو آقد كرساها م فقالواله افعل فانطلق البه وجن عليه الليل فاذا البدت بيت بزيد بن رويم الشيد أفى واذا الشيخ وامرأته بفنا البدت فاحتال سليك حدى دخل البيت من مؤخره في أبيث أن أراح ابن الشيخ با بله في الليل فلما رآه الشيخ غضب وقال هلا كنت عشية اساعة من الليدل فقال ابنيه أنها أبت العشاء فقال بزيدان العاشية بيج الاسمية فارسلها مثل المثم ففض الشيخ ثوبه في وجهها فرجعت الى مراته ها وتبعها الشيخ حتى مالت لا دفي روضة فر تعت فيها وقعد الشيخ عندها يتعشى وقد نعنس وجهه في وبهمن البرد وتبعه السلمك حستى رآه انطلق فلما رآه مغتراض به من و رائه بالسيف فاطار رأسه واطردا بله وقد نق أصحاب السلمك وقد ساء ظنهم وخافوا عليه فأذا به بطرد فاطار دوها معه فقال سلمك في ذلك

وعاشية روح بطان ذعـرتها ﴿ بِصُوتُ قَتْمِلُ وَسَطَّهَا يُتَسْمِيفُ أَى بِصُرِبِ بِالسَّمِفُ الْمُسْمِدِ فِي السَّمِفُ اللَّهِ فِي السَّمِفُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

كان على معلون بردى بردى باذاماأتاه صارخ متلهف يريد بقوله لون بردى بردى الفقيل و بالصارخ الما كى المتحزن له فيأت لها أهل خلافناؤهم بومرت بهم طير فلم يتعيفوا أى لم يزجروا الطير فيعلموا من جلتما أيقتل هذا أو يسلم

وباتوا يظنُّون الظنون وصحبتى ﴿ اذامَاءُلُوانَشْرَاأُهُلُواوَأُو جِفُوا أى جلوها على الوجيف وهوضر بـ من السير

ومانلتها حتى تصعلمت حقبة ب وكدن لاسباب المنبة أعرف أى أصر

وحتى رأيت المجوع بالصيف ضرنى \* اذا قمت يغشانى ظلال فاسدف خص الصيف دون الشناء لان بالصيف لا يكادي وعاحد لكثرة اللبن فاذا جاعه ودل على انه كان لا على شيئا وقوله اسدف بريد أدور فادخل فى السدفة وهى الظلمة بعدى نظلم بصرى من شدة المجوع يقال انه كان افتقرحتى لم يبق عنده شئ فرج على رجليه رجان بصيب غرة من بعض من عرعليه فيذهب با بله حتى اذا المسى فى المله من المالى الشناء باردة مقرة اشتمل الصحاء وهوان برد فضل ثوبه على عضده المحنى شم بنام عليها فبيناه ونائم اذج شم عليه رجدل فقال له استاسر فرفع سامك راسه وقال الليل طويل في المناه وانت

اللغمى وانصرف راجعاالى قومه قر ببطنين من قدس بقال لهمامراح وأغمار فاذا هو بامرأة المناسسة من المامرة المرأة الحصدين قال المامن أنت قالت أنا صخرة امرأة الحصدين قال أنا قتلته فقالت كدبت مامثلاث بقتل مناسلة أمالولم بكن الحي خد لوامات كامت بهدا الناسسة مناسبة المامرة المراسسة المامرة الما

فانصرف الى قومه فاصلح أمره مم عادهم فوقف حيث بهمهم وقال وكمن ضيغ وردهموس به أبى شبلين مسكنه العرين عاوت بياض مفرقه بعضب به فاضعى فى الفيلاة له سكون واضعت عرسه ولها عليه به بعيد هده لياتها دنين به واضعت عوقه العرب به واغار وعلم ما ظنون تسائل عن حصير كلركب به وعند جهينة الخيرالية ين نشائل عن حصير كلركب به وعند جهينة الخيرالية ين فن يكسائلا عنه فعند دى به الحاحم الميان المستبين جهينة معشرى وهم ملوك به اذاطابوا العالى لم مونوا

قال الاصمى وابن الاعدرابي هو جفينة بالفا وكان عنده خبر رجل مقتول وفيه يقول الشاعر

تسائل عن أبها كل ركب به وعندجفينة الخدر البقين قال فسالواجفينة فاخبرهم خديرالة تبل وقال بعضهم هو حفينة بأكا المهملة يضرب في معرفة الشئ حقيقة

\*(العاشية معيالاتية)\*

يقال عشوت في معنى تعشيت وغدوت في معنى تغديت ورجل عشيان أى متعش وقال ابن السكيت عثى الرجل وعشيت الابل تعثى عشى الا تعشى عشى الما المناه بقول بتعشى وقت الظلة قال المفضل خرج السليك بن السلكة واسعه الحارث بن عسرو بن زيد مناة بن تم وكان انكر العرب وأشعرهم وكانت أمه أمة سودا وكان يدعى سليك المقانب وكان ادل الناس بالارض وأعداهم على رجله لا تعلق به الخيل وكان يقول اللهم انك تميئ ماشدت الماشدة الماشت الااشتان المحمدة فلاهيمة أى عبد اولو كنت امرأة الكنت أمة اللهم انى أعوذ بك من الخيمة فاما المسمة فلاهيمة أى لا أهاب أحدا زعوا أنه خرج بريد أن بغير في ناس من أصحابه فدر على بنى شيمان في ربيع والناس مخصبون في عشيمان ومطرفاذاهو ببيت قدانف رد

فنظرالناس فوأوالسدرفأخبروه فسكر وكبرالناس ثم هعمواء لى الما فقال خالد للهدر رافع أنى أهنددى ﴿ فوزمن قدراقدر الى سوى خسااذاسار به الجيش بكى ﴿ ماسارها من قبله أنس برى عندالصباح بعمد القوم السرى ﴿ وتنع لى عنم مغيابات الدكرى منه بالرحل محمد المشقة وحاء الراحة

\*(عندجهنةالخبراليقين)\*

قالهشام ساالكايكان من -ديثه ان حصدين بعروبن معاوية بن كالرب نرج ومعه رجه لمن جهينة يقال له الاخنس بن كعب وكان الاخنس قدا حدث في قومه حدثا فخرجهار بافلقيه الحصين فقال لهمن أنت أحكاتك أمك فقال له الاخنس بلمن أنت تسكلتك أمك فردده فرا القول حديق قال الاخفس أنا الاخنس بن كعب فاخسرنى من أنت والاأنف أت قلك بهد االسنان فقال له الحصد من أنا الحصد من من عرو الكلابي ويقال بـ ل هوا كحصـ من سيسم الغطفاني فقال له الاخنس فيا الذى تريدقال خرجت الماعز جله الفتمان قال الاخنس واناخر حت اشرلذ لك فقال الهاكم الماسان المان المان المالية المامن عشدرتك أوعشرتي الاسليناه قال أعرفتما قداعلى ذلك وكالرهما فاتك يحذرصاحمه فلقمار حلاف لماه فقال له ماهـ ل أحكم ان تردّاعلى بهض ما أخـ فد تمـامني وأداً حكماعلى مغـنم قالانـم فقال هـ ذارجـ ل من محم قد قدم من عند بعض الملوك عفنم كثير وهو خلفي في موضع كذا وكذا فرداعليه بعض ماله ومالما اللخمي فوجدا ونازلافي ظرل معجرة وقدامه طعام وشراب فيماه وحياهماوعرض علمهما الطعام فكرهكل واحدأن ننزل قدل صاحمه فمفتك مدفنزلا جمعافا كالروشر مامع اللخمي ثمان الاحنس ذهب لمعض شأنه فرجمع واللغمى يتشعط فيدمه فقال الجهني وه والاخنس وسلسيفه لان سميف صاحبه كان مسلولا ويحك ويحك فتمكت مرجل قدتحره نابطعامه وشرابه فقال اقعد باأخاجهينة فاهذاوشهه خوجنافشر باساعة وتحدثاثمان الحصين قال باأخاجهينة اتدرى ماصنعا وماصنعا قال المجهني هذا يوم شربوا كل فسكت الحصين حدتي اذاظن أن المجهني قد نسى مايراديد قال باأخاجه ينة هـ لأنت الطـ يرزاج قال وماذاك قال ماتقول هـ ذ. المقاب السكار مرقال الجهد في وأين تراها قال هي ذه وتطاول ورفع رأسه الى السماء فوضع الجهني مادرة السيف في نحره فقال أناالزاجر والناحر واحتوى على متاعه ومتاع اللغمي

من عرك الاعره فافقال لقمان هذالبد ولبدباسانهم الدهر فلاانقضى عرابد رآه لقمان واقعافناداه انهض لبد فذهب لينهض فلم يستطع فسقط ومات ومات لقمان معه فضر صعه المصل فقدل طال الاندعلي لمد وأفي أندعلي لمد \*(أظنماءكم هذاماءعناق)\*

قالوا كانمن حديثهان وجلاسناهو ستقى وبيته تلقاء وجهه فنظر فاذاهو برجل معانق امرأته يقبلها فأخد دالعصا واقب ل مسرعالا بشك فيمارأى فلمارأته أمرأته جعلت الرجدل في خالفه المدت بين الخالفة والمتاع فنظر عينا وشمالا فلم يرشيئا وخرج فنظ وفي الارض فلم وشيئا فكذب بصره فقالت المرأة كانهاتر مهانها قداستنكرت من أمره شدامادهاك ماأما فلان ارعمك شئ فكتمها الذى رأى ومضى كحاج : مع فلما كان في الورد الثاني قالت ما أما فلان هـ ل المثان ا كفيك السـ في وتودع الموم فاني قـ د اشفقت عليك قال نعمان شئت فاقام في المنزل فانطلقت تسقى وتحينت منه غفلة فاخذت المصاغما فهلت حتى تفاني بهارأسه فشعته فغال وملك مالك ومادهاك قالت ومادهاني مافاسق أساار أةالتي كانت معك تعانقها فقال لاوالله ماكانت عندي امرأة وماعانقت اليوم امرأة قالت بلي أنا نظررت اليما بعيني وأناعلي الماء فتحالفها فلما اكثرت قال ان تكوني صادقة فان مامكم هـ ذاماء عناق يضرب مثلافي الدواهي قالدا بوعرو وروى غيره عناق بفنج العين وقال العناق والعناقة الخيمة وانشد

سرى لك مالعنا قة من سـ حاد \* خمال فاحتى غرالفؤاد

وهمامستماران للخيبة والامرا لظلم من عناق الارض ومنه قولهم لقيت منه اذفى عناق لأنهما مسودان ولايفارقهما السواد

\*(عندالصماح عمدالقوم السرى) \*

قال الفضر ان أول من قال ذلك خالدين الوليد المابعث اليدم الوبكر رضى الله تعلى عنهما وهوماليمامة أن سرالى العراق فاراد سلوك المفازة فقال لهرافع الطائي قدسلكتها فى الجاهلية مى خس الأبل الواردة ولااظنك تقدرعام االاان عمل من الما فاشترى مائة شارف فعطشها ثم سقاها الماءحتى رويت ثم كتيما وكعم أفواهها ثم سلك المفازة حة ادامضي بومان وخاف العطش على الناس والخمل وخشي ان بذهب مافي بطون الابل فحرالابل واستغرج مافي بطونها من الما فسقى الناس والخبل ومضي فلما كان فى الليلة الرابعة قال رافع انظرواهل ترون سدراعظيما فان رأية وهاوالافه والملك

عنان الا رض clubmecla من

رآ،

à

منك قال ماتذكر قلت تتدبرز وتأكل وتفصع القمل قال اخرج خبيثا وادخدل طيبنا وأقتل عد واواحق منى والاثم حامل حقفه بعينه لا يدرى مافيه فنهنى وكاف كنت ناعًا فاذا أنا بغد لام من أهل الحيرة يسفى غنيمة له من نهرا محبرة فقلت باغلام أتقراقال نعم قلت اقدراً فاذا فيه باسمك اللهم من هرو ابن هند دالى المكرم براذا أتاك كابى هذا مع المتملس فاقطع يديه ورجامه وادفنه حما فألقيت الصيفة فى النهر وذلك حين أقول القيتم ابالله عن حنب كافدر به كذلك أقنوكل قط مضلل

رضيت لما المارأيت مدادها م يحول به التمار في كل جدول

وقلت باطرفة معك والله مثلهاقال كلل ما كان ليكتب عثد لذلك في عقدردارة ومى فأتى المسكم مرفقطع يديه ورجليه ودفئه حيايضربان يسعى بنفسه في حينها ويغررها

\*(طال الابدعلى لمد)\*

يعنون آخرنسوراة مان ساعاد وكان قد عرع مرسمة أفسر وكان بأخد فوخ النسر في عله في جوية في الجمد الذي هوفي أصدله فيعيش الفرخ محما ته سدمة أواقل أوا كثر فاذا مأت أخذ آخر مكانه حتى ها كت كلها الاالساد ع أخذه فوض عه في ذلك المرضع وسما وليد وكان أطوله عمرا فضربت العرب به المنبل فقالوا طال الابد على ليد قال الاعثى

وأنت الذي ألهيت قبلا بكاسه به ولقمان اذخيرت لقمان في العمر لنفسك ان تختار سبعة أنسر به اذا مامضي نسر خلوت الى نسر فعر حتى خال ان نسوره بخلودوهل تبقى النفوس على الدهر فعاش لقمان زعوا ثلاثة آلاف وخسمائة سنة قال النابغة به أخنى عليما الذي أخنى على ليد بوقال لبيد

ولقد جى لبدفادرك جربه ، ربب المنون وكان غيرمنقل المارأى لبد النسور تطايرت ، رفع القوادم كالفقير الاعزل من تحته القمان الربي والقديرى لقمان الربائلي

قال أبر عميدة هولقمان بن عاد مابن مجدين عادين عوص بن ارم بن سام بن نوح كانه جمل عاد بأوعاد السمى رجل والعرب تزعم أن لقمان خديم بين بقافسد ع بعرات مرمن أظب عفر في جدل وعر لاعسم القطر و بين بقافسمة انسر كلماه لك نسر خلف بعد من نسر فاستحقر الأبعار واختار النسور فلما لم بيق غيرا اسابع قال ابن أخله باعم ما بق

فقال عرو مااصد قل عليه وقدصدقه ولكن خاف ان منذره وتدركه الرجة فك عثر كند مر مثم عالمة بلس وطرفة فقال لعليكما قد اشتقتم الى أهلكما وسركاان تنصرفا قالا نع فك مناسله ما الى الى كرب عامله على هعر أن يقتلهما وأخبره ما انه قد كتب لهما معما و ومعروف واعطى كل واحدمنهما شيئا في حاركان المتلس قد أسن فرا بنهرا محيرة على غلمان بلعم ون فقال المتملس هل لك في كابينا فان كان فيهما خبر مضينا له وان كان شهرا تقيناه فانى طرفة علمه فا على المتملس كابه بعض الغمان فقد وأه علمه فاذا فيه السوأة فالتي كابه في الماء وقال العرفة أجهد في وألق كابك فأبي طرفة ومضى بكابه قال ومضى المتملس حتى محق على على على الشام وقال المتملس في ذلك

من مبلغ الشعراء عن أخويهم \* نبأ فتصدقه م بذاك الانفس اودى الذى على العيفة منهما \* ونجا حـ ثدار حيائه المتلس التي صحيف موفيت كوره \* وجنا المحسرة المناسم عـرمس عـرانة طبخ المواجر مجها \* فـ كان نقيتها أديم أملس \* ألى العيف ف لاايا لك الله \* يخشى عليك من الحياء النقرس

ومضى طرفة بكابه الى العامل فقدله (وروى) عبد دراوية الاعدى قال حدينى الاعدى قال حدينى الاعدى قال حدينى الاعدى قال حدينى المعدى المسيم بن حرير قال قدمت أنا وطرفة بن العدد على عروا بن هذه وكان طرفة غلاماً معما تائم الحاف لي يخط فى مشيه بين بديه فنظر اليه نظرة كادت تقتاعه من علسه وكان عرو لا بتبسم ولا يضحك وكانت العدرب تعميه مضرط الحارة لشدة ملكه وملك ثلاثا وخسين سنة وكانت العرب ثها به هيمة شديدة وهو الذى يقول له الذهاب العدلى واسمه مالات بن جندل بن سلة من بنى عجدل ولقب والمالذهاب العدل قوله

وماسسيرهن اذعهاون قراقرا \* بذى أم ولا الذهباب ذهاب أبى القلب ان يأتى السدير وأهله \* وان قيل عيش بالسدير غرير به البق وانجسى وأسد خفية \* وعروا بن هند يعتدى و يجور

قال المتملس فقلت لطرفة - ينقذا باطرفة الى أخاف علمك من نظرته المك مع ماقلت لاحمه قال كلاقال في كما بالمجمور وكان عامله على المجرين وهمان في كما باولطرفة كما بالخرجذاء تى اذا هبطذا بذى الركاب من المجف اذا أنا بشيخ عن يسارى يتمرز ومعه كما بالخرجذاء تى القدم القدم لفقلت تالله ان رأيت شيخا الحق وأضعف وأفل عقل

صنعت وكيف فالت الصدرية ها فلما أتاهما بمالاتنكر قالت ما كان هذا في حسابي فأرسلتها مثلافق للقمان احكم فيها فقال ارجوها كارجت نفسها في حياتها فرجت فقال الشجي احكم بيني و بين الحلى فقد دفرق بيني و بين أهلى فقال يفرق بين ذكره وانشيه كافرق بينك و بين انماك فأحذا لحلى في ذكره

\*(سعيفةالملس)\*

قال المفضل كان من حديثه النعرو بن المنذر بن المرئ القدس كان برشح أخاه قابوس وهما لهند بنت المحارث بنع حروال كندى آكل المرارك الف بعده فقدم عليه الماله ووكان وطرفة في المهما في صحابة قابوس وأمرهما بلزومه وكان قابوس شاما بعمه الله ووكان مركب يوما في الصدد فيركض و يتصدوهما معه بركضان حتى رجعاً عشدة وقد لغما في كون قابوس من الغدة في الشراب في قفان بهاب سراد قه الى العشى وكان قابوس بوما على الشراب فوقفا به المه النه النه النه النه النه النه النه فضعر طرفة وقال

فليت لنامكان الملك عرو \* رغونًا حول قيتنا تخور \*

من الزمرات أسيل قادماها \* وضرتها مركنة درور

مناركا لنارخ لان فها م وتعلوها الكاش فاتنور

لَمْرِكُ أَنْ قَانُوسَ أَنْ هَنْدُ \* لَيْخَلُّطُ مَلَّكُهُ نُوكُ كُنَّهِ

قسمت الدهرفى زمن رخى \* كذاك الحكم قصد أو عور

لنايوم ولا كروان يوم \* تط براليائسات ولانط مر

\* فأمانومه-ن فمومسو \* يطاردهن الحدب الصقور

وأمانومنا فنظل ركبا 🖈 وفوفا مانحـــل ولانســير

وكان طرفة عدواً لابن عه عبد عرووكان كريماه لي عدروابن هندوكان سمينابادنا فدخل مع عروا كيماً مفاحات ردقال عروابن هندلقد كان ابن على طرفة رآك حدين قال ماقال وكان طرفة هجاع بذعرو فقال

ولاخرفه عدرأن لهغدى ب وأن له كشعااذا قام أهضما

تظرل نساء الحي يعدفن حوله ب يقلن عسيب من سرارة ملهما

\* لهشربتان بالعشي وشرية \* من اللم لحتى آص جب امورما

ويشرب حتى بغمرالحض قلبه به فان أعطـ وأثرك لقاي مجمًّا

قَلَى الله ذلك قال عبد عرو الدقال ماقال وأنشده في قلمت لنامكان الملك عرو فقال

مندى وأسافلها دمى والله ماأدركت فارا ولا معوت عارا ومامن فعلت هذه به بغافل عنك ومع اليوم غدفاً مربا حراقها فلما نظرت الى النارقالت ألا فئى مكان بحوز فذه بت مثلا ثم مكثت ساعة فلم يفدها أحد فقالت هم ات صارت الفتيان جمافذه بت مثلاثم القيت فى الناروليث عرو عامة يومه لا يقدر على احد حتى اذا كان فى آخرالنها رأقب لراكب يسمى عمارا توضع به راحلته حتى أناخ اليه فقال له عرو من أنت قال انار جدل من المراجم قال فالحاط على الدخان وكنت قد طويت منذاً بام فظننته طعاما فقال عروان الشقى وافد البراجم فذه بمت مثد لا وأمر به فالتى فى النارفق ال بعضهم ما بلغنا الداصاب من بنى تميم غيره واغدالورا حق النساء والصدان وفى ذلك يقول جوير ما بلغنا الداصاب من بنى تميم غيره واغدال من النساء والصدان وفى ذلك يقول جوير

واخزا كمعرو كاقدخويتم \* وادرك عاراشق البراجم ولذاك عبرت بنوتم بحب الطعام لمالتي هذا الرجل قال الشاعر

اذامامات ميت من تمسيم \* فسرك ان يعيش في بزاد مخسر او بقر \* اوالشي الملفف في المجاد تراه ينقب الا فاق حولا \* لياكل راس لقدمان بن عاد \* (صغراهن شراهن) \*

ويروى صدفراها شراها ويروى مراها وأول من قال ذلك امرأه كانت في زمن اقدمان ابنعاد وكان لها زوج يقال له الشعبى وخليد ليقال له الخلى فنزل اقمان بهدم فرأى دام المرأة ذات يوم انتهذت من بيوت الحى فارتاب اقمان بامرها فتبعها فرأى رجد لا عرض لها ومضيا جمعا وقضيا عاصله المرأة قالت الرجد للفي أعماوت فاذا اسندوني في وجى فائتنى ليلافا خرجنى ثم أذهب الى مكان لا يعرفنا أهله فلما مع اقمان فذلك قال ويل الشعبى من الخدلي فذهبت مثلاثم رجعت المرأة الى مكان الوفعات ماقالت فاخرجها الرجد ل وانطلق به أناما الى مكان آخر ثم تحولت الى الحى بعد مرهة فيهناهى فاخرجها الرجد ل وانطلق به أناما الى مكان آخر ثم تحولت الى الحى بعد مرهة فيهناهى فاخرجها الرجد والله فقالت الوسطى فاخرجها الرجد والله فقالت المراقة فقالت الوسطى مسدقت والله قالت المرأة ونقال المراقة فقالت الوسطى اما تعرفان محياها وتعلقت بها وصرخت فقالت الاثم حين رأت ذلك صفراهن شراهن فدهمت مثلاثم ان الناس اجقعوا فعر فوها فرفعوا القصة الى لقمان بن عاد وقالواله فدهمت مثلاثم الزوج عاعرف واقبل على المرأة فقص علم اقصة بها كيف وماعاين منها فاخير لقمان الزوج عاعرف واقبل على المرأة فقص علم اقصة بها كيف وماعاين منها فاخير لقمان الزوج عاعرف واقبل على المرأة فقص علم اقصة بها كيف

\* (صدقنى سن بكره) \*

المكرالفي من الابلوية الصددة قده الحديث وفي المحدد ين يضرب منالفي الصدق واصله ان رجلاسا وم وجدال في بكر فقال ماسنه فقال صاحبه بازل في نفرالكر فقال المصاحبه بازل في نفرالكر فقال المصاحبه بازل في نفرالكر فقال المصاحبة هذه الدكامة قال صدة في سن بكره ونصب سن على معدى وفي سن و محوزان بقال الماده في خبر سن في حدل الصدق السن أرادصدة في خبر سن في حدل الصدق السن أرادصدة في خبر سن في حدل المائل بروى عن على رضى الله تعالى عنه اله أفي فقيل لهان في في في الان القيد المائل بن وعيد والمائل المائل بن وفيلان القيد المائل بالمائل بن وفيلان فانكر ذلك في أناه آت فقال بل غلب بنو فلان القيد المائل المائل

\*(صارت الفتيان جما) \*

هذاهن قول الجرائين ضعرة بن جابر وذلك أن بنى غيم قتلوا سعدابن هند أخاعروابن هند دالملك فنذر عرو ليقتلن باخيه مائة من بنى قديم فيمع أهدل ملكنه فساراليم فيلغهم الخدسرفة فرقوا في نواحى بلادهم فاتى دارهم فلم يحدد الاعجوزا كبيرة وهى الجرائ بنت ضعرة فلما نظر اليه اوالى جدرتها قال له الفي لاحسب ك أعجمية فقالت لاوالذى أساله ان يخفض جناحك و مهد عادك و مضع وسادك و سلمك بلادك ما أنا باعجمية فال فن أنت قالت أنا بات ضعرة بن جا برساد و مدكا براء نكا بروأ نا أخت ضعرة بن ضعرة فال فن زو جك قالت هوذة بن حرول قال وأبن هوالا تناما أعرف بن مكانه قالت هذه أحق من قال فن زو جك قالت هوذة بسال هووالله ما بيني قال وأبي رجد لهوقالت هذه أحق من الاولى أعن هوذة بسال هووالله ما بيني قال وأبي من العرق المنام المه يخاف ولا بشبع المائية بنام المه يخاف ولا بشبع المناب المناب أعالها للانها وأخيك وزوجك لاستبقية ك فقالت وأنت والله لا تقتل الانسان أعالها والمنه والمناب أعالها والمناب أعالها والمناب أعالها المناب أعالها المنابع والمنابع والمناب

سدوس بقال لهاالر بابوغاب عنها بعد دماه الكهاأعواما فعلقها آخومن قومها بقال له سلم ففضه اوان سلما شردت له ابل فركب في طابع افوافاه خدا شفى الطريق فلما علم به خدا ش كمة أمر نفسه لمعلم علم امرأته وسارا فسأل سلم خدا شاممن الرجل فخبره بغير نسبه فقال سلم

أغبت عن الرباب وهام سلم به جها وله المرسك با خداش في الك بعل جارية هواها بصمور حين أضطرب المكاش و بالك بعل جارية كعوب به تزيد لذاذة دون الرباش وكنت جها أخاء طش شديد به وقديروى على الظمأ العطاش فان أرجع و بأتبها خداش به سيخ بره بمالا قى الفراش

فعرف خداش الامرعند ذلك ثم دنامنه فقال حدثنا باأخابني سدوس فقال سلم علقت امرأة غاب عنهاز وجها فأناأنع أه للدنما بها وهي لذة عدثي فقال خداش سرعنك فسارساعة ثم قال حدثنا باأخابني سدوس عن خليلتك قال تسديت خياء هاليلافيت بأقراب لذأ علو وأعلى وأعانق وأفعل ماأهوى فقال خداش سرعنك وعرف الفضيعة فتأخر واخترط سيفه وغطاه بثوبه ثم محقه وقال ماآية ما بينكا ذاجئة اقال أذهب ليلا الى مكان كذامن خيائه اوهى ثغرج فتقول

بالبله لمن من ماهر فيك مالب به هوى خلة لا ينزحن ملتقاهما فأجاوبها نعمساهر قد كابدالا بلهائم به بهائمة ماهومت مقلتاهما فتعرف الحى اناهو عمقال خدداش سرعنك ودناحتى قرن ناقته بناقته وضربه بسديفه فاطارق فه و بقي سائره فوق و حله بضطرب عما أصرف فاتى المحكان الذى وصغه سلم فقعد فيه ليلا وخرجت الرباب وهى تتكلم بذلك البدت فجاوبها بالا خرفدنت منه وهى ترى انه سلم فقنعها مالسيف ففاق ما بين المفورق الى الزور عمركب وانطاق بضرب فى التغلي والتغاضى عن الدى قالتبالي قوله سرعنك قدل معناه دعنى واذهب عنى وقيل معناه لا تربع على نفسك واذالم بربع على نفسه فقد سارعنها وقيل العرب تزيد فى المكلم عن فتقول دع عنك الشك واذالم به من حب جل عنك ما يزيل

أى لاأبالك فعمل هم فرامعناه سرلا أبالك على عادتهم فى الدعاء على الانسان من غمير ارادة الوقوع لاحدى خادمها اخرجى في طلب أهلك وخرجت لدى فلقها عام محتقدا صدا قدعا كه فسأله اعن أبيه وأحمه فقالت لاعلم في فأقى عام المنزل وقال للحاربة قصى أثر مولاك فلما ولت قال لها تقرصى أى اتمدى وانقدضى فلم يلبثوا ان أتاهما أشه في وعرو ابنه قدا درك الابل فوضع لهم الطعام فقال الماس السليم لا ينام ولا ينيم فارسلها مثلا وقالت ليلى امرأته والله ان زلت أخندف في طلبكا والهة قال الشيخ فأنت خندف قال عام وأناوالله كنت أداب في صدر كة وسمى عبراقعة لا نقاعه في الميت فعلمت هذه الالقاب أدركت الابل قال فأنت مدركة وسمى عبراقعة لا نقاعه في الميت فعلمت هذه الالقاب على أسمام مضرب مثلال لا يستر يح ولا مرج غيره

\*(اسع حدك لابكرك)\*

قالوا ان أوّل و نقال ذلك حامّ بن عُربَة الهمداني وكان بعث ابنيه الحسل وعاجنة الى تعارة فلق الحسل قوما من بني أسد فأخذ واماله وأسرو ووسارعاجنة أياما مم وقع على مال في عاريقه من قبل أن يباخ موضع متجره فأخذه و رجع وقال في ذلك

كفانى الله بعدد السيراني \* وأيت الخير في الدفر القريب

رأیت البعد فیه شنی ونأی یه ووحشهٔ کل منفردغریب

فلمارج عنها شربه أهله وانتظروا الحسل فلما حامانانه الذي كان صي فيه ولم يرجع رابهم أمره و بعث أبوه أخاله له لم يكن من أمه يقال أه شأكر في طلبه والبحث عنه فلما دنا شاكر من الارض الذي مها الحسل وكان الحسل عائفا يزج الطبر فقال

تخدرني بالنجاة القطاة \* وقول الغراب بهاشاهد

تقول الاقددنانازح \* فدا اله الطرف والتالد

أخ لم تمكن أمناأمه م ولكن أبونا أب واحد تداركني رأفة حاتم م فندم المربب والوالد

مُمان شاكراسال عنه فأخبر عكانه فاشتراه عن أسره بأربعين بعيراً فلمارج عبه قالله

\*(سرعنك)\*

قالوا ان أوّل من قال ذلك عداش بنُ عابس التميي وكان قد بروّ ج جارية من بى سدوس

باحدد اربيبي رعوم ب وحدد امنطقه الرخيم وريح ماياتي به النسيم ب اني بها مكاف أهيم لو تعلين العلم بارعوم ب اني من همدانها صميم

فلما معتر عوم شعر وازداد ت فيه رغبة وبه اعجابا فدنت منه وهي تقول طاراله عرضا فؤادي به وقلمن ذكرا كورقادي

وقد جفا جنى عن الوساد ، أبدت قد طالف ني سمادى

فقام البها هديش فعانقها وعانقته وقعد دا تحت النحرة يتغازلان فكانا يفعد لان ذلك أماما ثم أن أباها افتقد ها يوما وفطن لها فرصدها حتى اذا خرجت تمعها فانتهى البهما وهدما على سوأة فلما رآهدما قال مهن كليك بأكلك فأرسلها منسلا وشدعلى هيش بالسيف فأفلت وكحق بقوم مه همدان وانصرف حازم الى ابنته وهو يقول موت المحدرة عمر من العرة فأرسلها مثلا فلما وصل المها وجدها قدا ختنقت في اتت فقال حازم هان على الشكل لسوء الفعل فأرسلها مثلا وأنشأ يقول

قدهان هذا النكل لولاانى ب أحبب قتلك بالحسام الصارم ولقد هممت بذاك لولاانى ب شمرت فى قتل الله بن الطالم فعلم كم قت الله من غدارة ب وعلمك لعنته ولعندة حازم

وقال قوم ان رجلامن طسم ارتبط كلبافكان يسمنه و يطعه رجاء أن يصديه فاحتبس عليه بطعمه يومافد خل عليه صاحبه فوثب عليه فافترسه قال عوف س الاحوص أراني وعوف كالمسمن كليمه بي فدشه أنسابه وأظاف رو

وقال مارفة

ككاب طسم وقد تربيه \* بعدله بالحابب في الغلس ظدل علمه و وقد تربيه \* ان لا يلغ في الدما النام سلم لا ينام ولا ينيم ) \*

قال المفضل اول من قال ذلك الداس بن مضر وكان من حديث ذلك فعاذ كرالكاي عن الشرق بن القطامي ان الرالياس ندت ليلا فنادى ولده وقال الى طالب الله بلافنادى ولده وقال الى طالب الله وجه آخر وترك عامرا ابنه لعلاج الطعام قال فتوجه الداس وعدر و وانقطع عدير ابنه في البيت مع النساء فقالت لهلى بنت حلوان امرأته

وأسات العمل وقوله فأساه منه هي عنى اجابة يقال أحاب اجابة وجابة وجوابا وجيدة ومثل المجابة في موضع الاجابة الطاعة والطاقة والغارة والعارة قال المفضل المفضل ان أحرف جاف تهكذا قلت وكلها أسماء وضعت في موضع المصادرقال المفضل ان أول من قال ذلك سهم ل بن عرائح وبنى عامر بن الوى وكان تزوّج صفية بنت أبي جهل ابن هشام فولدت له أنس بن سهم ل فق رجمه مده دات يوم وقد خرج وجهه بريد النعى فوقفا اجز ورة مكة فأقبل الاخلس بن شريق النقفي فقال من هذا قال سهم ل ابنى قال الاخلس حال الله بافتى قال لا والله ما أمى في الميت انطاقت الى أم حنظ له تطعن دقيقا فقال أساء سما فأساف جابة فأرسلها مثل ابنى صبى قال سهم ل أشبه امر و إمض بن عند الاخلس فال كذاو كذا فقالت الام اغلام أنا بنى صبى قال سهم ل أشبه امر و إمض بن فأرسلها مثلا

\*( "عن كليك يا كلك) \*

و بروى أسمن قالوا أول من قال ذلك حازم بن المند فرائحانى وذلك الدمر بمحلة همدان فاذاه و بغدام ملفوف في المعاو زفر جهوج له على مقدم سرجه حتى أنى به منزله وأمر أمة له أن ترض عه فأرضعته حتى فطم وأدرك و راهق الحلم فجه له راعما لغنمه وسماه جدشا ف كان برعى الشام والا بل وكان زاج اعائفا في حرب ذات يوم فه رضت له عقاب فعافها ثم مر به عداف فرجره وقال

تخديرني شواج الغدنوان \* والخطب شهدن مع العقبان الى جيش معشرى همدان \* واست عبدا لبدى حان

فلا برال يتغنى بهذه الابيات وان ابنه كازم يقال لهارعوم هو بت الغلام وهويها وكان الغلام ذامنظر وجال فانه مته رعوم ذات يوم حتى انتهى الى موضع الكلا أفسر حالشاه فيه واستظل بشجرة والدكا على عينه وأنشأ يقول

> \* أمالك أم فتدهى أما \* ولا أنت ذو والد بعرف أرى الطرر تخدير في اندى \* جحيش وان أبي وشف يقول غراب غذا سانحا \* وشاهده جاهد المحلف باني لمحدان في غدرها \* وماأنا جاف ولا أهيف \* ولكندى من كرام الرجال \* اذاذ كرالسيد الاشرف

وقدكمنت له رعوم تنظرها بصنع فرفع صوته أبضابته نبي ويقول

فقان لماأنت تريدين ابن عملك قد عرفنه وقلن الصغرى ماتقد وابن قالت لا أقول شيئا فقال لا لا لا المناف وذاك الله قدا طلعت على أسرار ناوت كتمين سرك فقال تروجمن عود خبرمن قعود فقطين فروجن أجع ثم أمهلهن حولاثم زار الدكرى فقال لها كيف وأيت زوجك فقالت خرزوج بكرم أهله وينسى فضله قال فامالكم قالت الابل قال وماهى قالت فا كل محانها مزعا ونشر ب البانها جرعا وتحملنا وضعفتنا معافقال فقال فروج كريم ومال عيم شمزارا لثانية فقال كيف وأيت زوجك قالت بكرم الحليلة ويقرب الوسيلة قال في المالكم قالت المقر قال وماهى قالت تألف الفناه وتملا الاناه وقودك السيقاء ونساء مع نساء فقال رضيت فظل وماهى قالت المالكم قالت المدون وحمل المناه فقال كيف وأيت زوجك فقال المناه فقال كيف وأرار العدة فقال كيف وأيت زوجك فالت المدون وحملا المنافقات ومالكم قالت المناه فقال حدوم فقال عناه فقال حدوم مالكم قالت شرمال الفأن قال وماهى قالت جوف لا يشمع و وهم مي لا ينقعن وصم مالكم قالت شيرمال الفأن قال وماهى قالت جوف لا يشمع و هم لا ينقعن وصم مالكم قالت شيرمال الفأن قال وماهى قال الماتراهن عررن فتسقط الواحدة منهن لا ينعم وحل أوغير ذلك فيتم يتماعليه وقوله حذوم فنية جعجذوة وهى القطعة في ما أو وحل أوغير ذلك فيتم يعاعليه وقوله حذوم فنية جعجذوة وهى القطعة في ما أو وحل أوغير ذلك فيتم بعنا عليه وقوله حذوم فنية جعجذوة وهى القطعة

« (سقط العشائه على سرحان) « قال أبوعد من المساء فوقع على ذئب فأكله وقال الاصمى قال أبوعد المن والدخرج بلقس العشاء فوقع على ذئب فأكله وقال الاعرابي أصل هذا أصد له ان دلامن غنى يقال له سرحان بن هزلة كان بطلافات كايتقيه الناس فقال رجل يوما والله لارعير ابلى هذا الوادى ولا أخاف سرحان بن هزلة فورد با بدله ذلك الوادى فوجد به سرحان وهجم علمه فقتله وأخذا بله وقال

أبلغ نصيحة ان راعى أهلها به سقط العشاء به على سرحان سقط العشاء به على متغشمر به طلق المدن معاود لطعان

بضرب في طاب الحاجة بؤدى صاحب الى الناف

\* (أساء سعما فأساء عامة) \*

ويروى ساء معافأ ساء احابة وساء في هدا الموضع تمل على بئس نحوقوله تعالى ساء مداد ونصب معاعلى التمدير وأساء معانصب على المفعرل به تقول أسأت القول

المرفع أقواما حملولى فيهم « ويزرى بقوم انتركتهم متركى » وحصى سراة العارف والسيف معقلى « وعطرى غيارا كحرب لاعبق المسك تتوق غداة الروع نفسى الى الوغى « كتوق القطأ تسهو الى الوشول الرك ولست برعد يداذا راع معضل « ولافى نوادى القوم بالضيق المسك وكم ملك جمسد الته عهند « وسابغة بيضاء محكمة السك قال فأقام فى اخواله زمانا ثم أنه خرج مع بنى اخواله فى جاعة من فتمانهم بتصدد ون فمل معاذعلى عدير فلحقه ابن خال له يقال له الغضان فقال خراساتركت قومك فقال معاذ رغما تزدد حيافار سلها منالا ثم أنى قومه فأراد أهل المقتول قتله فقال لهم قومه لا تقتلوا فارسكم وان ظلم فقيلوا منه الدية ومن هذا المثل قال الشاعر

اذا أُنْدُت ان تقلي فزرمة واترا ، وان شدّت ان تزداد حما فزرغما وقال آخ

\* عليك باغباب الزيارة انها \* اذا كثرت كانت الى المجرمسلكا ألم أن القطر يسأم داءً \* و يسأل بالايدى اذا هو أمسكا \* ( زوج من عود خيرمن قعود ) \*

هداالله المعض نساء الاعراب قال المردحد أنى على من عبد الله عن ابن عائشة قال كان ذوالا صبح العدو الى رجد الغيور اراه بنات أربع وكان لا يروجهن غيرة فاستمع عليهن يوما وقد خلون يقد أن فقالت قائلة منهن لتقل كل واحدة منا مافى نفسها ولنصدق جمع افقالت كراهن

الالمت زوجي من الماس ذوى غنى به حديث شباب طبب النشر والذكر به لصوق بأكاد النساء كانه به خليف مان لايف بيم على هجر وقالت الثانية

الالمته يعطى الجمال بديرة \* له جفنة تشقى جا الندب والجزر له حسكمات الدهرمن غسير كبرة \* تشسين فلاوان ولاضرع غسر فقلن لهما أنت تريد سسدا وقالت الثالثة

الاهدل تراهامرة وحليلها \* أشم كنصل السيف عدين الهند علم بادواه النساء وروطمه \* اذاماانتي من أهل بيتي ومعتدى

\* (زينبسترة) \*

قالواهی زینب بنت عبد الله من محرکمه بن عبد الرجن الخزومی و کانت بحوز اکمه بره و له حدمولی خالد من السید وله اجوار مغنیات و کان ابن زهیمه المدنی الشاعر واسیمه محدمولی خالد من أسیم منته شده و معنیه مونس الدیکاتب و یافیه علی جواریم افدسر بدناك و نصله او یکسوه اف قوله فیما

أقصدت رينب قلبي بعدما به ذهب الماطل مني والغزل وله فيها أشعار ثم ان رينب حجمة الشي بلغها فقال اس زهيمة

وجد الفؤاد بزينها \* وجداشديدامته المسيت من كلف بها \* ادعى الشقى المسها ولقد كنيت عن اسمها \* عدالكيلانغضا وجعلت زينب سترة \* وكنيت أمرا معما

يضرب عندال كاية عن الثي

\*(زرغماتزددحما)\*

قال المفض ل أول من قال ذلك معاذبن صرم الخرزاعي وكانت أمه من عل وكان فارس خزاعة وكان يكثر زيارة اخواله قال فاستعاره مم فرسا وأتى قومه فقال لله رجل بقال لله جيش بن سودة وكان له عدوا نسابقني على ان من سبق صاحمه أخذ فرسه فسابقه فسمق معاذ وأخذ فرس جيش وأراد أن يغيظه فطعن الطل الفرس بالسيف فسقط فقال لاأم لك قتلت فرساخ برامنك ومن والديك فرفع معاذ السيف فضرب مفرقه فقتله محق باخواله و بلغ الحي ماصنع فركب أخ بحيش وابن عمله فلح قاه فشد على أحدهما فطعنه فقتله وقال في ذلك

ضربت هدشاضربة لالئيمة \* ولكن بصاف ذى طرائق مستك قتلت هدشابعد قتل جواده \* وكنت قديمافي الحوادث ذافتك قصدت لعمره بعد بعدر بضربة \* فقرصر بعما مثل عائرة النسك ليكي بعلم الاقوام الى صارم \* خواء مناجدادى واغى الى عك فقد ذقت با هش من سودة ضربتى \* وجربتنى ان كنت من قدل فى شك مركت هيشا ناو باذا نوائع \* خضيب دم حاراته حوله تبكى مربع المن الحك مربع المن الحك مربع المن الحك مربع المن الحك

عليهما الفصة فقالاله اذكرناله اقال نعم غمضى فلقه عدد الله بن جعفر بن أبي طالب وعدد الله بن الزبير وعبد الله بن مطيع بن الاسود فسألوه عن مقدمه فقص عليهم القف من فقالوا اذكرناله اقال نعم غم أقبل حى دخل عليها ف كاحها عام رهمه اوية غم قال له الناكس و والحسرينا بني على وعدد الله بن جعفر وعبد الله بن العماس وابن الزبير وابن مطيع سألونى ان اذكرهم الثقالت أماهمى فالخروج الى يدت الله وابن الزبير وابن مطيع سألونى ان اذكرهم الثقالت أماهمى فالخروج الى يدت الله والمحاود اله حتى أموت أو تشريع على بغير ذلك قال الوهر برة أماانا فقد اخترت الثقالت فاحتر له في قال الما الما الفقد اخترت الثقالة على المحرب الله الموالية فقالت قدر صدت بالحسن بن على فرج المه ابوهر برة فأخبر الحسن بذلك وزوجها منه وانصرف الى معاوية المعاوية قصدته فلما دخل عليه قال له الما المعاوية قصدته فلما دخل عليه قال له المعاوية عند ذلك الله عام عالدرب ساع لقاعد وآكل غير حامد فذه مت مثلا

\*(ربزارعلففسهماصدسواه)\*

قال ابن الدكابي اقل من قال ذلك عامر بن الظهر بوذلك الدخطب المهده معدمه معاوية ابنته فقال باصعصعة الكجئت تشترى مئى كبدى وارحم ولدى عندى منعتك او بعتك النه كاح خير من الاعة والحسيب كفؤا لحسيب والزوج الصالح بعيد أبا وقد انكمتك خشية ان لااجد مثلك ثم اقبل على قومه فقال بامعشر عدوان أخرجت من بين اظهر كم كرعته على غير رغبة عنه كم وله كن من خط له شئ عاده رب زارع لنفسه ماصد سواه ولولاقهم الخطوظ على غير الحدود ما ادرك الاستومن الاول شئ بعيش مه وله كن الذى اوسل الحيا ندت المرعى ثم قدعه اكلاله كل فم بقلة ومن الما بوعة انكرون ولا تعلون لن برى ما اصف له كالاكل ذى قلب واع وله كل شئ راع وله كل رزق ساع اما كدس واما احتى ومارايت شيئا قط الاسمعت حسمه و وجدت رزق ساع اما كدس واما احتى ومارايت شيئا قط الاسمعت حسمه و وجدت ولانعمة الاومعها بؤس ولوكان عبت الناس الداء لاحماهم الدواء فهل له كاللاغائما العلم قيل ما هوقد قلت فأصفت واخبرت فصد قت فقال اموراش عوشيئا شيا حتى وسيمان والما حتى وسيمان شيئا ولذلك خلقت الارض والسيما فقولواعذه واحمن فقال و يلها نصحة لوكان من يقيلها

ابن عوف استنان مافعات أختى قال نفتنى عنها الرماح فقال مالك رب عجلة نهبر بنا ورب فرقة يدعى ليثا ورب غيث لم يكن غيثا فأرسلها مثلا يضرب للرجل يشتد حوصه على حاجمة و يخرق فها حتى تذهب كلها

\*(ربساعلقاعد)\*

و بروى معده وآكل غدير حامد بقال آن أول من قاله النابغة الذبياني وكان وفدالى النعان بنا لمنذر وفوده من العرب فيهم رجل من عبس بقال له شقيق فات عنده فلا حيا النعان الوفود بعث الى أهل شقيق عثل حيا الوفد فقال النابغة حين بلغه ذلك رب ساع لقاعد وقال للنعان

أبقيت للعبسى فضلاو اعمة \* ومجدة من باقدات الحامد حداء شقيق فوق أعظم قبره \* وماكان يحبى قبله قبروا فد أنى أهله منه حباء والمعمة \* ورب الرع يسمى لا خرقاعد

ومروى اسلى أمخالد ربساع لقاعد اقالواان أولمن قال ذلك معاورة سأبي سفمان وذلك انهاا أخذمن الناس البيعة ايزيدا بنه قال له ما بني قد صيرتك ولى عهدى بعدى وأعط منك ما تمنيت فهل بقيت الكحاجة أوفى نفسك أمر نحب أن افعله قال مزيد ما أمسر المؤمنين مايقيت لى حاجة ولافي نفسي غصة ولاأمر أحبان أناله الاأمر واحدقال وماذاك مابني قال كنت أحبان اتزوج أمخالدا مرأة عمدالله سعامرين كريز فهي غابتي ومندتي من الدنيا فكتب معاوية الى عبد الله بن عامر فاستقدمه فلا قدم عليه أكرمه وانزله أياما ثم خلابه فاخسيره بحال مزيد ومكانه منه وايثاره هواه وسأله طلاق أمخالده لي ان يطعمه فأرس خس سندن فأجابه الى ذلك وكتب عهد دوخلي عدد الله سبيل أمخالد فكتب معاوية الى الوليدبن عتبة وهوعامل المدينة ان يعلم أمخالدأن عدالله قدطاقهالتعتد فالاانقضت عدتها دعامهاوية أباهر برة فدفع المهستين ألفا وقال له ارحل الى الدينة حتى تأتى أم خالد فتغطم اعلى مزيد و تعلها انه ولى عهد المسلين واندسخى كريم وان مهرهاء شرون ألف دينار وكرامتهاء شرون ألف دينار وهديتهاعشرون الف دينارفة لدمأ وهرس ةالمدينة ليلافل أصبح أفي قدرسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه أكسن بن على فسلم عليه وسأله متى قدمت قال قدمت المارحة قال وماأ قدمك فقص علمه القصية فقال لها كسن فاذكرني لها قال أم مم مضى فلقيه الحسين بن على وعبيد الله بن العراس رضى الله تعالى عنهم فسأ لاه عن مقدمه فقص

برهزو قول

روحی الی الحی فان نفدی و رهبند فیهم بخسیر، رس حسانة المفله ذات أنس و لایشتری الیوم لمساباً مس فعرف لقمان صورته ولم بر رفه تف به باهانی باهانی فقال باذا البجساد الحالکه و والزوجسة المشسترکه عشرو بدا أبلكه و لست ان ایست لكه

فد همت مثلاقال هائئ توراتورلله أبوك قال افعان على التنوير وعليك النغيران كان عند المنكر كل الرئ في بينه أمير فذهمت مندلا ثم قال الى مردت و في أوام فدفعت الى بدت فاذا أناما مرأتك تغازل و جلاف ألتها عنه فزعته أخاها ولوكان أخاها كحكى عن نفسه و كفاها الدكلام فقال هائئ و كيف علت ان المنزل منزلى والمرأة امرأتي قال عرفت عقائق هدفه النوق في اليناه و بوهدة الخلمة في الفناه وسقب هذه الناب وأثريدك في الاطناب قال صدة قتى فذاك أبي وأمي وكذبتني نفسي في الرأى قال هل لك علم قال نعم سأنى قال القمار كل امرئ سأنه على فدهمت مثلا قال له هائئ هل بقيت بعد قال نعم سأنى قال وما هو قال تحمي نفسك وتحفظ عرسك قال هائئ أفهد ل قال لقمان نعم قال وما هو قال تحمي نفسك وتحفظ عرسك قال هائئ أفهد ل قال لقمان من يفعل الخير يحد الخير فذه بت مثلاثم قال الرأى ان تقلب انظهر بطنا والبطن ظهرا حتى بتمد من لك الامرأم واقال افلااعا مجها بكيمة توردها المنية فقال أقد مان آخر الدواء الكي فأرسلها مثلاثم انطان الرجل حتى أنى امرأته فقص عليم القصة وسل سيفه فلم يزل بضر بها به حتى بودت

\*(ربعله نهبرشا)\*

وبروى تهبرينافال أبوزيدورينانصب على الحال في هده الرواية أى تهبرائنة فأقم الصدرمة ام الحفال وفي الرواية الاولى نصب على المفعول به وأول من قال ذلك في على المفضل ما لك بن عوف بن عدم الشيماني وكان سدنان ابن مالك بن أبي عروبن عوف بن عدم الشيماني وكان سدنان عرف بن أبي عروبن عوف بن أبي عروبن عوف بن أبي عروب أبي قال أطلب موقع هدف السحابة قال لا نف ول بن أبي عروب قال لا نف ولا نف المالة ولا بن أن نبط وجعلها بن بناته واحواته ولم يكشف لها سد ترافقال ما لك فا المالك المالك المالك المالك المالك المالك المالك المناب العرب قال المالك وجعلها بن بناته واحواته ولم يكشف لها سد ترافقال ما لك في المالك المالك

فارسلهامد الأفلانوسطت الإبلاللدينة أنيخت ودل قصير عراعلى باب النفق الذي وحرائد الزياء تدخله وأرته اياه قبل ذلك وخرجت الرجال من الغرائر فصلحوا باهل المدينة ووضعوا فيهم السلاح وقام عرو على باب النفق وأقيات الزياء تربد النفق فأبصرت عررا فعرفته بالصورة التي صورت لها فصت خاعها وكان فيه السه وقالت فأبصرت عررا فعرفته بالصورة التي صورت لها فصت خاعها وكان فيه السه وقالت بيدى لابيد ابن عدى فذهبت كلتها مثلاو تلقاها عرو في المها بالسيف وقتلها وأصاب من المدينة وأهلها والديمة أراجها الى العراق وفي بعض الروايات مكان قولها أداب عروس ترى أشوار عروس ترى فقال جديمة أرى دأب فاجرة غدور بنظرا و تفله قالت لامن عدم مواس ولامن قلة أواس ولدين النصيصة ) \* (الدين النصيصة ) \*

الاصل في النصيحة التلفيق بين الناس من النصيح وهوا تخياطة وذلك ان تلفق بين التفاريق وهد خدامن حديث بروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدامه قالوالمن مارسول الله قال لله ورسوله ولا عُمّة المسلمين وعامتهم قالت العلماء النصيحة للهان يخلص المدالهل لله والنصيحة لرسوله ان يصفوقله في قبول دعوى النبوة ولا يضعر خلافها والنصيحة للسلمين ان لا يقد بزواعنه في حال من الأحوال وقب ل النصيحة لا عُمّة المسلمين

انلاسق عصاهم ولا يعق فتواهم (ربأخ لك لم تلد أمك) \*

مروی هدا المثل القهان بن عادود التفاقيل ذات وم فيه ناهو سيرا ذاصابه عطش فيهم عدلى وظالة في فنائه المرأة تداعب رجد الفاستسقى الحنان فقالت المرأة اللبن تدفي أم المداء قال القهان أيهما كان ولاعداء فذهبت كلته مثلا قالت المرأة أما اللبن في المالداء فأما و كذلك الأنظر وأما المداء فأما و كذلك المنافية وأما المداء فأما و ستسدى فلا بسقى فقال أن لم يكن الكم في هدا المصي في المدت يمكن فلا يمكن أوجز فذهبت و فقال أن لم يكن الكم في هدا الصدى عادة دف تموه الى في فقال المالات المحلفة المالة وهافي أوجها فقال المدد فقد همت مثلاثم قال المالة المالة وهافي أوجها فقال المالة وهافي فقال المالة في وهافي فقال المالة و منافي فقال القهان رب أخلك لم تلده أمك فذهبت مثلاثم نظر الى أثر وجها في فقال المالة وي فقال المالة وي فقال المديد افعرضت عليه و معلم العلم والنيراب فأبي وقال المديت على الطوى حتى تنال به كرم المنوى خيرمن اتيان الطعام والنيراب فأبي وقال المديت على الطوى حتى تنال به كرم المنوى خيرمن اتيان مالاثم وي فذهبت مثلاثم مضى حتى اذا كان مع العشاء اذا هو برجل يسوق ابله وهو مالاثم وي فذهبت مثالة مضى حتى اذا كان مع العشاء اذا هو برجل يسوق ابله وهو مالاثم وي فذهبت مثالة مضى حتى اذا كان مع العشاء اذا هو برجل يسوق ابله وهو مالاثم وي فذهبت مثالة مضى حتى اذا كان مع العشاء اذا هو برجل يسوق ابله وهو مالاثم وي فقال المالة وي فقال المالة وي فقال المالة و المالة وي فقال المالة وقال المالة وي فقالة المالة وي فقالة وي فقالة المالة وي فقالة وي فقال المالة وي فقالة وي

وفي طأب الاوتار ماخ أنفه به قصير ورام الموث بالسيف بيهس ممنرج قصيركانه هارب وأظهران عرافه لذلك به وأنه زعمانه مكر بخاله جذعة وغره من الزبا وفسارقصمير - تى قدم على الزيا وفقيل لمان قصير ابالباب فأمرت به فادخل عليافاذا أنفه قدجدع وظهره قد ضرب فقالت ماالذى أرى بك ياقصير قال زعم عرو أنى قدغررت خاله وزينت له المصير اليك وغششته ومالا "تك ففه ل بي ماترين فأقبلت البك وعرفت انى لاا كون مع احده وأثقل عليه منك فاكرمته وأصابت عنده منامحزم والرأى ماأرادت فلماعرف انهااسترسلت اليه ووثقت بهقال انلى بالعراق أموالا كثيرة وطرائف وثمابا وعطرا فابعثدني الى العراق لاحل مالى وأحدل المك من بزوزها وطرائفها وثماجا وطبها وتصدين فيذلك أرباحاء ظاما وبعض مالاغني بالماوك عنه وكان اكثر ما يطرفها من التمر الصرفان وكان يعيم افلم يزل مزين ذلك حستي أذنت له ودفعت له أموالا وجهزت معه عسدافسارة صبر عماد فعت اليه حتى قدم العراق وأنى الحيرة متنكرا فدخل على عمرو فأحبره الخبر وقال جهزني بصنوف البز والامتعة . لعل الله عكن من الزياء فقصيب تأرك وتقتل عدوك فأعطا محاجته فرجع بذلك الى از با افاعها مارأت وسرها وازدادت به القهه وجهزته ثانية فسار حتى قدم على همرو فحهزه وعادالها ثم عادالمالنة وقال الهرو اجمع لى ثقات أصحابك وهي الغرائروالسوح واحل كل رجلبن على بعمر في غـر ارتبن فاذادخلوامد بنة الزيادا قمتْ على ماب نفقها وخرجت الرجال من الغرائر فصاحوا باهل المدينة فن قاتلهم قتلوه وان أقيلت الزباء تريد النفق جلاته ابالسيف ففعل عرود لك وجل الرحال في الغرائر بالسلاح وساريكن النهاد ويسيرالليل فلماصارقر يبامن مدينها تقذم قصير فبشرها وأعلها بماجا بهمن المتاع والطرائف وقال لها آجرا لبزعلي القلوص فارسلها مثلاوسا لهاان تخرج فتنظر الى ماحا و مع الله اجتب عاصاء وحد فدهدت مثلاثم نوجت الزيا و فأ بصرت الابل قى كاد قوائمها تسوخ في الارض من ثقل اجاله افقالت باقصير

ماللجمال مشها وشددا \* أجندلا عمان أم حديدا \* أمر صرفانا تار زاشديدا \*

فقال قصدر في نفسه به بل الرجال فيضاقه ودا به فدخات الابل المدينة حتى الحكان آخرها بعيرا مرعلى بواب المدينة ركان بهده مخسة فنخس به الغرارة فاصابت خاصرة الرجل الذي فيها فضرط فقال البواب بالرومية بشذب ساقاً بقول شرفي المجوالق فارساها

الزا فلا رأته تكشفت فاذاهى ضفورة الاسب فقالت باجدانية أدأب عروس ترى فذهمت مثلافقال حذعة الغالمدى وحف الثرى وأم غدرأرى فذهمت مثلاودعت بالسيف والنطع ثمقالت ان دما الملوك شفاء من الكلب فأمرت بطست من ذهب قد أعدته له فسقته الخرحتي سكر وأخذن الخمرمنه مأخذها فأمرت براهشيه فقطعا وقدمت اليه الطست وقدقيل لماان قطرمن دمه شئ في غير الطست طلب يدمه وكانت الملوك لاتقتل بضرب الاعناق الافي القتال تدكرمة لللك فلماضعفت يداه سقطتا فقطر من دمه في غير الطست فقالت لا تضيع وادم الملك فقال مدعة دعواد ماضيعه أهدله قذهبت مثلافهلك جذعة وجعلت الزماء دمه فى ربعة لما وخرج قصير من الحي الذي هلكت العصابين أظهرهم حتى قدم على عروين عدى وهويا تحييرة فقال له قصير أثاثرأ نتقال بل ثائرسا ثرفدهمت مثلاووا فق قصيرالناس وقد اختلفوا فصارت طائعة مع عروب عدى الله مي وجاعة منهم عجر وبن عبد الجن الجرمي فاختلف بينهدما قصيراتي اصطلحاوا نقادعرو بنعمدالجن لعروبن عدى فقال قصير اعروبن عدى عمأ واستعدولا تطان دمخالك قال وكيف لى بهاوهي أمنع من عقاب الجوّفذه بتمثلا وكانت الزياء سألت كاهنة لماعن ملاكها فقالت أرى هلا كك سدب غلامهن غير أمن وهوعر وسعدى وان عرقى سده ولكن حتفك سدك ومن قمله ما يكون ذاك فذرت عرا واتخذت لهانفقا من عاسها الذي كانت عاس فيه الى حصر لها في داخل مدينتها وقالت ان فحأني أمرد خلت النفق الى حصني ودعت رجلام صوّرا من أجود أهل بلادهم تصويرا وأحسنهم علافعه زته وأحسنت اليه وقالت سرحتي تقدّم على عروس عدى متنكر أفتخلو بحثمه وتنضم الهم وتخالطهم وتعلهم ماعندك من العلم مالصور ثماثبت لىعروبن عدى معرفة فصوره جالساوقا عماورا كاومتفضلاومتسلفا بهاته وأبسته ولونه فاذا أحكت ذلك فاقبل الى فانطلق الصورحي قدم على عروب عدى وصنع ماأمرته به الزياء و بلغ من ذلك ماأ رصته به عمرجيع الى الزياه بعل ماوجهة وله من الصورة على ماوصفت وأرادت ان تدرف عروبن عدى فلاتراه على حال الاعرفت وحد فرته وعلت عله فقال قصد يرلم روين عدى اجدع أنفي واضرب ظهرى ودعني والاهافقال عروماأنا يفاعل وماأنت لذلك مستحقاعندي فقال قصميرخل عنياذا وخلاكذم فذهبت مثلافة اللهعر وفأنت أيمر فعدع قسيرأنفه وأثرآ فارابظهره فقالت العرب لمكرما بدع قصيرأنفه وفى ذلك يقول المتلس

مالعربية وكان جدعة قدوترها بقتل أبها فلااستهم عامرها وانتظم عمل ملكها أحبت ان نفز و جدعة عمرات ان تكتب المه انها لم عدم المالا الساء الا قبطاني المهاع وضعفا في السلطان وانها لم تحد ملكها موضعا ولا لنفسها كفؤا غيرك فا قبل الى لا جدع ملكى الى ملكك وأصل بلادى ببلادك و تفاد أمرى مع أمرك تريد بذلك الغدد و فلما أتى كا بها حدث عقوقد معليه وسله السقفه ما دعته البه ورغب فيما أطمعته فيه فيهم أهل الحجاوال أى من بقاته وهو يومثل بيقة من شاطئ الفرات فعرض عليه ما دعته البه وعرضت عليمه فاجتمع راجهم على ان بسيرالها فيستولى على ملكها وكان فيهم قصر موكان أديها حازما أنبرا عند بدعة فالفهم فيما أشار وابه وقال وأى فاتر وغدر حاضر وكان أديها حازما أنبرا عند بدعة في المائية المائية وقد وترتها وقتلت أباها فلم يوافق فلت في مائية ما أشار ويدوترتها وقتلت أباها فلم يوافق فلم قلمة ما أشار ويدوترتها وقتلت أباها فلم يوافق

فقال جذء فالا والكناث امرؤا وأيك في الكن لافي الضيح فذهبت كلته مثلاود عاجديمة عروس عدى ابن أخته فاستشاره فشعمه على المسير وقال ان قومي مع الزيا ولوقد وأوك صاروامعك فاحبجذيمة ماقاله وعصى قصيرا فقال قصيرلا يطآع لقصديرأس فذهمت مثلا واستغلف جذيمة عروبن عدى على ملكه وسلطانه وجمل عروبن عد الحن معه على جنوده وخبوله وسارج فنعة في وحوه اصمامه فأخذ على شاملي أفرات من الجانب الغروى فلمانزل دعاقصيرا فقال ماالرأى ماقصير قال قصير ببقية خلفت الرأى فذهب مثلاقال وماظنك الزماءقال القول رداف والحزم عثراته تخاف فذهبت مثلا واستقله رسل الزمامالهداما والااطاف فقال ماقصهر كمف ترى قال خطب دسير فيخط كمرفذه متمثلاوستلقاك الخمول فانسارت امامك فالمرأة صادقة وان اخذت جندتمك واحامات بكمن خلفك فالقوم غادرون بكفارك العصافانه لايشق غمارهافذهمت مثلاوكانت العصا فرسائجذ عة لانحارى وافى راكم اومسامرك علما فانقمته الخمول والسكنائب فحالت بدنه وبمن العصافركها قصير ونفار اليه جذيمة على متن العصاء وليا فقال وبل امه خماعلى متن العصافذ هنت مثلا وجرت مدالى غروب الثهمس ثم نفقت وقد قطعت ارضا بعيدة فهني عليها برجاية الله برج العصا وقالت العرب خيرماحا تبه العصافذهمت مثلاوسار جددعة وقداحاطت به الخيل حتى دخل على الزماء

شاجنة وأصل هذه الكلمة الانصال والالتفاف ومنه الشجنة والشجنة الشجرة الماتفة الاغصان بضرب هذا المثل في الحديث يتذكر به غيره وقد نظم الشج أبو بكره لين الحسين القهستاني هذا المثل ومثلاً خوفي بيت واحد وأحسن ماشا وهو والحديث شجون بن فن اشتباقا والمجنون فنون تذكر نجد العالم والحديث شجون بن فن اشتباقا والمجنون فنون

وأول من قال هذا المشل ف بقين أدّ بن طابخ في الماس بن مضر وكان له ابنان مقال لاحده ها سعد ولا توسعد فنفرت ابل لضمة فحت اللهل فوجه النمه في طلم افتفرقا فوجده اسعد فردها ومضى سعيد في طلم افلقيه المحارث بن كعب وكان على الغلام بردان فسأله المحارث المهما فأيي عليه فقت له وأخذ برديه ف كان ضمة اذا أمسى فرأى نحت اللهل سوادا قال أسعد أم سعيد فخده والى عكاظ فلق بها الحارث بن كعب ورأى عليه مذلك ما شاه الله ان عكر شهر بن في المخارث بن كعب ورأى عليه مردى ابنه سعيد فعرفهما فقال له هل أنت عنرى ما هذان المردان اللذان عليك قال من مردى ابنه سعيد فعرفهما فقال له هل أنت عنرى ما هذان المردان اللذان عليك قال في لقيت علاما وهما عليه فسألمه اياهما فأي على فقتلته وأخذت برديه هذين فقال بي لقيت علاما وهما عليه فسألمه اياهما فأي على فقتلته وأخذت برديه هذين فقال من شعبه به حتى قتله فقيل له سعيف فلا المراكم الم فقال سبق السيف العذل فه وأقل من سأرعنه هذه الامثال عاصمة أفي اللهم وراكم المربة قال الفرزدق

لاتامنن الحرب ان استعارها \* كضبة اذقال الحديث شجون \*(الحزم حفظ ماكلفت وترك ماكفيت)\*

هذامن كالم أكتر بن صريفي وقريب من هذا قوله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المر تركه مالا يعنيه

\* (خدالامريقوابله) \*

أى عقد دماته بعنى دروق فرل أن بغوتك تدبيره والماعم عنى فى أى فيما وستقبلك منه بقال قبل الذي وأقبل بضرب فى الامر باستقبال الأمور

\* (خطب دسیرفی خطب کمیر)

قاله قصير بن سعد اللخمى مجد كمة بن مالك بن نصر الذي بقال له جديمة الابرش وجديمة الرضاح والعدرب تقول للذي به البرض به وضع تفاد بامن ذكر البرض وكان جديمة ملك ماعلى شاطئ الفرات وكانت الزيام ملك كذا مجزيرة وكانت من أهل باجرمي وتنكم

أى اكنف من الشرب المه قال أبوعم مد أخرنى هشام سن الكلي أن المنسل وان لم تقدم علمه ولم تنسب المه قال أبوعم مد أخرنى هشام سن الكلي أن المنسل لام الربيد على البن زياد العبسى وذلك أن ابنها الربيد عكان أخذ من قدس بن زهير بن حدّه قدرعا فعرض قدس لام الربيد عوهى على راحلته أفى مسير له افارا دأن يذهب بها أير تهنه أمل وقالت له أين عزب عن عقلك باقد س أثرى بنى زياد مصا كحيث وقد ذهبت بامهم عينا وشعالا وقال الناس ما قالوا اوشا واون حسمك من شرسها عه فذهبت كلتها من الا تقول كفى بالمقالة على وان كان باما له ضرب عند داله اروالمقالة السيئة وما يخاف منها وقال بعض عارا وان كان باما له واعر

سائل بنافي قومنا ، وليكف من شرسماعه

وكان المفضل فيمياحكى عنه يذكره فدا الحديث ويسمى أم الربيدع ويقول هى فاطمة بذت الخرشب من بنى انميار بن بغيض

\* (حلى أصم وأذني غيرصما) \*

أى أعرض عن الخنابحلي وان سمعته ماذني

\* (حسمال من غنى شميع ورى) \*

أى اقنع من الغدى بما يشبعُكُ وَبِر و بِكُ وجَدْ بَافضُلُ وهِذَا المثل لا مِئَ القَدِسُ يذكر معزى كانت له فية ول

اذامالم تمكن ابل فعدرى و كان قدرون جلتها العصى

فَقَــلا بَيْتَنَا أَقَطَا وَسَمَيْـا ﴿ وَحَسَبُكُ مِنْ غَنِي شَبْعِ وَرَى

قال أبوعبيدوه في المحقيل معنيين أحده ها يقول اعط كل ما كان لك و را الشبع والرى والا خرالفناعة باليسير بقول اكتف به ولا تطلب ما سوى ذلك والا ول الوجه لقوله في شعرله آخر وهو

ولواغاً اسمى لادنى معيشة \* كفانى ولمأطلب قليدل من المال

ولكنما أسمى لجدد مؤثل \* وقديدرك الجد المؤثل أمثالي

وماالمر مادامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولاآل

فقدأخر ببعدهمته وقدره في نفسه

\* (الحديث ذوشعبون) \*

أى ذوطارق الواحد شعبن بسكون الم عيم والشواجن أودية كشهرة الشعبر الواحدية

وافساده ومعنى المثل ان الذين جنواعلى هذه الدارباله دم هم الذين عروها بالبناء \* (الجرع أروى والرشيف أنقع) \*

الرشف والرشيف المصلال والمجرع بلعه والنقع تسكين الما العطش أى ان الشراب الذي يترشف قليد الاقليلاا قط علامطش والمجمع وان كان فيده بط وقوله أروى أى أسرع ربا وقوله أنقع أى أثبت وأدوم ربامن قولا مسمنا قع أى ثابت بضر لمن بقع في غنيمة في قرر بالما درة والا قتطاع لما قدر عليه قبل أن بأتيه من بناز عه وقبل معناه ان الاقتصاد في المعيشة أبل غوادوم من الاسراف فها

\*(انجارتمالدار)\*

هذا كقوله مالرفيق قبل الطريق وكلاهما بروى عن النبي صلى الله عليه وسدلم قال أبوعبيد كان بعض فقها أهل الشام يحدّث بهذا المحديث و يقول معناه اذا أردت شراء دارفسل عن جوارها قبل شرائها

\* (جف حرك وطاب نشرك أكات دهشا وحطبت فشا) \*

قال يونس بن حبيب كان من حدديث هذي المثان ان امرأة زارتها بنت أحيها وبنت أحتها فأحسنت تزويرهما فلاكان عندرج وعهما قالت لا بنة أخيها بف هرك وطاب نشرك فسرت الجارية عاقالت لهاعتها وقالت لا بنة أختها كات دهشا وحطبت قشا فوجدت بذلك الصيبة وشق عليها ما قالت لها خالتها فا نطاقت بنت الاخ الى أمها مسرورة فقالت لها المهاما فالت الله عتك فقالت قالت لى خبرا ودعت لي قالت وكيف قالت لا ناه قالت قالت جف هرك وطاب نشرك قالت أى بنية مادعت الله عند ولكن دعت بان لا تفيى ولدا أبدا فيبل هرك و يغير نشرك وانطاقت الاخرى الى أمها فقالت وكيف لها ما قالت الله على قالت وكيف الما أمها ما قالت الله قالت وكيف قالت والت قالت بالمدال وبقمشوك حطما

\* ( مرك لها حوارها نحن) \*

انحوار ولدالناقة وانجم القليل أحورة والكنير حوران وحيران ولايزال حواراحتى فصل فاذا فصل عامه فهوفصيل ومعنى المثل ذكره بعض أشحباله يم ميها وهذا المثل قاله عروبن العاص لعاوية حين أراد أن يستنصر أهل الشام

\*(حد، كامن شرمهاعه)\*

۳۰ س نی

و با كل الشعم وية ول احتفظ واكل بيضافليه بعدى الشعم فاستطعمته فامر لها يثيل المجزور و فوضع فى قصعتها ثم أتت الدميم فاذا هوية سم محم الجزور و يعطى كل من سأله فسألته فامر لها بالجزور فوضع فى قصعتها فرفعت الذى أعطاها كل واحد منهما على حددة فلما أصبحا غدو البها فوضعت بين يدى كل واحد منهما ما أعطاها وأقصت المجيل وقربت الدميم ويقال انها تزوجته يضرب فى القبيح المنظر المجيل المخبر وأقصت المجيل وقربت الدميم ويقال انها تزوجته يضرب فى القبيح المنظر المجيل المخبر

قاله صلى الله عليه وسلم ليلة زُفت فاطمة الى على رضى الله تعالى عنهما وهـ فداحد بث يروى عن انج اج بن منهال برفعه

\* (جوع كليك يتبعث) \*

ويروى اجمع كلدك وكلاهم مأيضر بفي معاشرة اللهام وما يندفى ان يعماملوا بدقال المفضل أول من قال ذلك ملك من ملوك حمد بركان عند فاعلى أهدل ملك كنه يغصبهم أموالهم و يسلمهم ما فى أيد بهم وكانت الدكهة فغيره انه سمقتلونه فلا يحفل بذلك وأن امرأته سععت أصوات السأل فقالت انى لارحم هؤلا علما ولفون من الجهد وفعدن فى العدش الرغد وانى لاخاف علمك أن يصدير واسماعا وقد كانوالنا أتماعا فردعهم في العدش الرغدة وأرسلها مثلا فلمث بذلك زمانا شمأغ زاهم فغم واولم بقسم فيهم شيما في المناخر جوامن عنده قالوالا خده وهو أميرهم قد ترى ماغن فيه من الجهد وغدن مروح وجالماك منه واعتدا وعلى عالم من الجهد وغدن مروح وجالماك منه واعتدا وعلى من المحدد وعدن من المحدد وعدن من بالمد وكان فدعرف بغيه واعتدا وعام من المحدد وعدن من بالمد وكان قدعرف بغيه واعتدا وعام من المحدد والمن مؤدنه اذا لم ينافر والماك مؤدنه اذا لم ينافر والمداهم والمداه

\*(اجناؤهاأبناؤها)\*

قال أبوعبددالاجناءهم الجناة والابناء المناة والواحد حان وبان وهذا جع عزيز في المكارم ان عدم فاعل على افعال قال وأصل المثل ان ملكا من ملوك اليمن غرزا وخلف بنتا وان ابنته أحدث بعده بنيانا قركان أبوها يكرهه واغافهات ذلك برأى قوم من أهل مما كمنه أشار واعليها وزينوه عندها فلما قدم الملك وأخبر بمشورة أولئك و رأيهم أمرهم باعيانهم ان يهدموه وقال عند ذلك اجناؤها ابناؤها فذهبت مشلا يضرب في سوء المشورة والرأى والرجل يعمل الشيء بغير روية ثم يحتاج الى نقض ما عمل وافساده

عطفت عليه ورقت له فقال الناس لقدا حبت الم بيهس بيهسا فقال بيهس أحكل ارامها ولدا أى عطفها على ولدفار سلها مئسلا ثمان أمه جعلت تعطيه بعد ذلك ثماب الحوته فيلبسها ويقول باحب دا التراث لولا الذلة فارسلها مثلاثم انه أنى على ذلك من شراف التهدف ومديمة الذين قتلوا الحوته بقسوة من قومه يصلحن المرأة منهن مردن ان يهد ينها ليمض القوم الذين قتلوا الحوته فقلن له ويحك ما قصنع بابيهس فقال فحك شف شربه عن استه وغطى به رأسه فقلن له ويحك ما قصنع بابيهس فقال

البس لـ كل حالة لبوسها \* امانع يها واما يوسها

فارسلها منسلاتم أمر النساء من كانة وغيرها فصنعن له طعاما فيعل ما كل و بقول حدا كثرة الا يدى في غسر طعام عارسلها من الافقالت له أمه لا يطلب هذا بنار أبدا فقالت المكانسة لا تامنى الأحق وفي يد وسكين فارسلتها من الاثم انه أخيران ناسامن اشجيع في غار يشر بون فيه فانعلق بخال له يقال له ابوحنش فقال له هل الكفي غارفيه فلما العلنا نصدب منها ويروى هلك في غنيمة ماردة فارسلها منها شما اطلق بهرس بحاله حتى اقامه على فم الغار فم الغارفة ال ضريا اماحنش في الغارفة الفريد المالمة المناس في ذلك في غنيمة المارسلها مناسا حنش في العارفة الفرسلها مناسا المتلس في ذلك في العارفة المناسلة المناسات المناس في ذلك

ومن طلب الاوتارماخ انفه \* قصير وخاص الموت بالسيف بهس نعامة لمأصرع القوم رهطه \* تبدين في أثوابه كيف بلدس \* (جرى المذكيات غلاب) \*

المذكرة من الخيل التي قداتي على ابعد قروحه اسنة اوسنتان والغلاب المغالبة اى ان المدند كى بغالب مجاويه في غلبه لقوته و محوزان برادان ثانى جريه ابدا الكثر من باديه وثالثه اكثر من ثانيه في كانه بغالب بالثانى الاوّل و بالثالث الثانى في ريه ابدا غلاب وهدند المعنى قول الى عديد حيث قال فهدى تحتمل ان تغالب المجرى غلابا و بروى جرى المذكرات غلام جدع غلوة بعنى أن جريه ايكون غلوات و يكون شأوها بطينا لا كالمجذع بضرب ان يوصف بالتبريز على اقرائه في حابة الفضل

\* (جاو ريناواخبرينا) \*

قال يونس كان رجلان بنعشقان أمراة وكان أحد مما جدلاوسها وكان الا تحرد مها قال يونس كان رجلان بنعشقان أمراة وكان أحد مها عقول قفيمه العامل وكان الدمم يقول جاور ينا واحد بنا في الحدد المائن المحدد المائن في المحدد المائن في المحدد المائن في المحدد المائن المحدد المائن في المحدد المائن في المحدد المائن في المحدد المائن المحدد المائن في المحدد المائن الم

غرال احور المينيثن في منطقه عنده خدمة المعاشق فاعاد عليه الخرف أفشأ ية ول

ایماانجدرة اسلوا ، وقفوا کی تکاموا خرجت مزنة من الشبعدر ریا تعجدم هی ماکنتی وتز ، عدم انی لها حدم

قعه رف الحود ما به فقال بالني هي طالق تلانا فتر وجها فقال هي طالق يوم اتزوجها مُورِ ثاب اليه ثائب من العقل والفقرة ففارق الطائف حضرا وهام في البرف اروى بعد ذلك فحكث الحود اياما مجممات كمداعلى الحيه فضرب به المثل وسمى فقيد ثقيف وأما قولهم

\*(أتيهمن أحق ثقيف)

فهذا من التيه الذي هوالصلف والحق تقيف هو يوسف من عرو وكان أميرالعراقين من قبل هشام من عبد الملك وكان أميرالعراقين من قبل هشام من عبد الملك وكان أقيه والحق عدري المر ونه بي في دولة الاسلام ومن حقه أن هاما كان محمه فلا أراد أن يشرطه ارتعدت بده فاحس بذلك يوسف وكان حاجبه قامًا على رأسه فقال له قل لهذا المائيس لا تفف وكان يوسف قصد براجد القيما في كان الخياط عند قطع ثبا به اذا قال له محتاج الى زيادة الكرمه وحباه واذا قال به فضل شي اهانه واقصاه

\*(ئىكل أرأمهاولدا)\*

قاله بهمس الملقب بنعامة لامه حين رجه البها بعد الخوته الذين فتلواقال المفضل كان من حديث بهمس انه كان رجلامن بنى فزارة بن ذبهان بن بغيض وكان سابه عسمه ه الخوة فاغار عالم من اشجه عينهم و بينهم و بينهم و بوهم فى ابلهم فقتلوا منهم ستة و بقى بهس وكان يحمق وكان يحمق وكان اصغره مفاوا دواقتله م قالوا وما تريد ون من قتل ه في ايحسب عليكم مرجل ولاخير فيه فتر كوه فقال دعوفى اتوصل معكم الى الحي فانكم ان تركتم في العطش ففعلوا فاقبل معهم فلما كان من الغد نزلوا فنصر والمحملة في السدماع وقتلنى العطش ففعلوا فاقبل معهم فلما كان من الغد نزلوا فنصر والمحملة فقال بهمس لكن بالاثلاث محملا بظلل في دهم المحملة ورافى يوم شديد الحرفة الواظلوا محمله كلا يفسد فقال بهمس لكن بالاثلاث محملا بظلل من من محملة بالمحملة وروب على كاون فقال أحدهم ما أطيب يومنا وأخصمه فقال بهمس لكن على بالدح قوم عن فذه مت مشار بن اخوة لك فقال بهمس لوخد برت لا خد ترت فده من مثلا ثم ان أمه فا خبرها الخد مرقالة من بين اخوة لك فقال بهمس لوخد برت لا خد ترت فده من مثلا ثم ان أمه فا خبرها الخد من المفت مثلا ثم ان أمه فا خبرها الخد من المفت مثلا ثم ان أمه فا خبرها الخد من المفت مثلا ثم ان أمه فا خبرها الخد من المفت مثلا ثم ان أمه فا خبرها المفت مثلا ثم ان أمه فا علون فقال أمه فا خبرة المفت مثلا ثم ان أمه فا خبرة المفت مثلا ثم ان أمه فا خبرة المفت مثلا ثم ان أمه فا حبرة المفت مثلاثم المفت علي بالدرة المن المفت علي بالدرة المفت مثلاثم المفت علي بالدرة المفت ال

مارقتك صائدة الفاوب وليسذا بوقت الزيارة فارج عي بسلام لوكنت صادقة الذي حدثتنا بالوصلت ذاك فكان غير رمام قال جرر لا والله ما قلت هذا ولكني أقول

تُلقد مردا عالم المن المالية والمدى « الافاسة قيموا لاعمان ما أسل ولا يستوى دا عي الضلالة والمدى « ولا هما الخصمين حق و ما طل

فقالت هنددعذاءنك فان قولك

خليـ لى لائستشعرا النوم اننى ب أعيد كاياته أن تجداوجدى ظمئت الى بردالشراب وغرنى بجدامزنة يرجى جداها وما تجدى قال جربر بل أنا الذى أقول

من يأمن انج اج اماعة ابه به فرواً ماعقده فوتد في المنافق به وقد كان من دونى عماية نيق بسرلك البغضاء كل منافق به كما كل ذى دين عليك شفيق فالت دعذا عنك ولكن هات قولك

ماعادلى دعالله المه واقصرا « طال الهوى واطلقها التفنيدا افى و جددتك لواردت زيادة « فى الحدم فى ما وجدت مزيدا اخليتنا وصددت ام مجد « افتحمه من خلاية وصددوا

احليما وصددن ام المحدد العجمة من حلايه وصددوا لاستطمع اخوالصابة انسرى \* حرا أصم وان يكون حديدا

\*(اتمهمن فقيد ثقيف)\*

قالواكان بالطائف في اول الاسلام اخوان فتر وج احده هاامراة من بني كنة غمرام سفرافا وصى الاخبها في كان يتعهدها كل يوم بنفسه وكانت من احسن الناس وجها فله همت بقلبه فضنى واخذت قوته حتى يحزعن المثنى ثم يحزعن القعود وقد دم اخوه فلما رآه بتلك الحالة قال مالك بالخي ما تحد قال مااجد شيئا غدم الضعف فبعث اخوه الى الحارث من كلدة طهد العرب فلما حضر لم يحديد على من مرض و وقع له ان ما به من عشق فدعا بخمر وفت فيها خبرا فاطعه اباه ثم أنبعه بشرية منها فتحرك ساعة ثم نغض واسه و رفع عقر ته به دالا بيات

ألما بيء لي الابيا \* ثما يحمف نزرهنه عرزال مُعترال \* بها دور في كنده

فاقتتلواساعة ثمان روجها والحوته وبنى عام انكشفوا فسد وها فيهن سبوا فديناهى قسير بكت فقالوا ما يبكيك أعلى فراق روجك قالت قبعه الله قالوالقد كان جيلاقالت قبع الله جالالا نفع معده اغما ابكى على عصم انى احتى وقوله ما ترى الفتمان كالفدل وما يدريك ما الدخول وأخبرتهم كيف خطبوها فقال له مارجل منهم يكنى أبانواس شاب اسود أفوه مضطرب الخلق أثرضين بى على الأمنعك من ذئاب العرب فقالت هذا الاصحابة التقيمة القبيلة قالت هذا المحابة القيمة القبيلة قالت هذا أجل جال واكل كال قدرضيت به فز وجوها منه

\*(al=) | ==== )\*

أول من قال هذا فندمولى عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وكان أحد المغنيين الجيدين وكان يجمع بين الرجال والنساء وله ية ول ابن قيس الرقيات

قل الفنديشيع الاظعانا به طالماسرعيشنا وكفانا

وكانت عائشة أرسلته بأتها بنارفوجدة وما يخرجون الى مصر خرج معهم فا قامبها سينة ثم قدم فأخد نارا وجاء بعد وفعثر وتبدد المجرفة ال بعست المجملة وفيه بقول الشاعر مارأ ينالغراب مثلا بهاذ بعثناه يجبى بالمشملة

غرفند أرسلوه قاسا ب فنوى حولا وسب العملة

المشمران كساء تجمع فيه المقددة ما لاشها وقال بعضهم الرواية المشمرلة بفتح الميم وهي مهدا الشمال بعدى الجانب الذي بعث نوح عليه السلام الغراب المه لما تيه بخرير الارض أجفت أم لا

\*(تحمد من خلالة وصدودا)\*

وضربان عمم بين خصائي شرفالوا هومن قول حربر بن علمة وذلك ان الحجاجين وسدف أواد قتله فشت الده مضرفة الوالصلح الله الامبرلسان مضر وشاعرها همه لذا قوهمه له موكانت هذه دنت اسما من خارجة من طلب فيه فقالت للعجاج اثذن لى فاسم من قوله قال نعم فامر بجعلس له وجلس فيه هو وهند ثم بعث الى جربر فدخل وهولا بعلم عكان الحجاج فقالت باابن الخطفي انشدني قولك في التشميب قال والله ماشدت بامر أق قط وما خلق الله شماً أبغص الى من النساء ولكني اقول في المديح ما بلغث فان شعت اسمعتك قالت باعد قرنفسه فاين قولك

اسمه مناه والمعلى المراه و المهمة المراه المهمة المراه المراع المراه المراع المراه ال

وأسهاله فيراه أسود فلما اعجبه ظرفه وبيانه قال مغذلا

فان عراراً ان يكن غير واضم أله فانى احب المجون ذا المذكب العم فقال لد الرجل بالميرا لمؤمندين هل تدرى من عراد أنا والله عراد بن عدر و بن شاس الاسدى الشاعر

\* (ترى الفتيان كالنفل ومايدريك ما الدخل)

الدخل العمد الماطن يضرب لذى المنظر لاخبر عنده قال المفضل اولمن قال ذلك عقة رنت مطرود البحملمة وكانت ذات عقل ورأى مسقع في قومها وكانت لهااخت يقال لها خود وكانت ذات جال ومدمم وعقل وان سبعة أخوة غلة من بطن الازدخطموا خودا المحابيها فاتوه وعليهم المحلل المسانية وضتهم النجائب الفره فقالوا نحن بنومالك سعفدلة ذى النحيدين فقال لهدم انزلوا على الما فنزلواليلم مم اصبحوا غادين في الحال والميمة ومعهم ربيية لهم يقال لهاالشمثا كاهنة فروا يوصيدها يتعرضون لها وكاهم وسم حسل وبرج الوها فالسوااليه فرحب بهم فقالوا بلغناان لك بنتا ونحن كاترى شارا وكلناءنع الجانب وعنوالراغب فقال الوها كليكم خيارفا فعوائرى راينا غمدخل على منته فقال ماترين فقد داناك هؤلاء القوم فقالت انكنى على قدرى ولانشطط فيمهرى فان تخطئني احلامهم لا تخطئني اجسامهم لعلى اصبب ولدا واكثر عددا فرجا وها فقال اخبرونى عن افضلكم قالت ربيبتم الشعثا والكاهنة اسمع اخبرك عنهمهم اخوة وكلهم اسوة الماالك مرف الك حرى فاتل بتعب السنالك وستصغرالهالك واماالذى المه فالغدم بحرغر يقصردونه الفخرعدصقر واماالذى يلمه فعلقمه صليب المعمة منسع المشقه قليل الجمعمة واماالذى ملمه فعاصم سمدناءم جلدصارم أبى طازم جيشه غانم وجارهسالم واماالذى ملمه فثواب سريع الجواب عتبدالصواب كريم النصاب كلث الغاب واما الذي المه فدرك بذول الماءلك عزوب عما يترك يف في ويهلك وإما الذي يليه فندل لقرنه يحدل مقل المحمل بعطى وسدل وعن عدوه لاسكل فشاورت اختهافهم فقالت اختهاعهة ترى الفتيان كالنخل ومايدربك ماألدنول اسمعي مني كلة ان شرالغريه \_ قدمان وخديرهايدفن انكي في قومك ولا تغررك الاجسام فلم تقب ل منهاو بعثت الى ابهاا أحجى مدركا فانحها الوهاعلى مائة ناقة ورعاتها وجلهامدرك فلمتلبث عندده الاقليلا - تي صعهم فوارس من بي مالك بن كانة

كانى افرهنت بدنى قومى « دفعتهم الى الصهب السمال ولم أرهنهم بدم ولكن « رهنتهم بصلح أو بمال صرمت اخا شقة يوم غول « وحق اخا شقة بالوصال

فاطعالة

أباقط نافى أواك خرينا ، وان العجول لا يسال حنينا أفى ان صبرتم نصف عام تحقنا ، ونحن صبرنا قبل سبع سنينا فقال ضعرة

لَعْمِرُكَ انْنَى وَطَلَابِ حَسِي \* وَتَرَكَ بِنَى فَى الشَّطُرِ الْاعَادِي لَمْنَ نُوكِي الشَّهِ وَخُوكَانَ مَثْلِي \* اذاماضً لِم لِينَّعْشَ بَهَادُ

م ان بنى نهدل طلبوا الى المنذر بن ما المعامان بطلبهم من لقيط فقال لهم المنذر نحوا عنى وجودهم مم أمر بخدر وطعام ودعالق طافا كلاوشرباحتى اذا أخد دت الخرم نهما قال المند درالقيط باخبرا الفتيان ما تقول في رجل اختارك الليلة على ندامى مضرقال وما أقول فيده أقول انه لا يسألنى شيئا الا أعطينه اباه غير الغلة قال المند درا أما اذا استثنيت فلست قابلامنك شيئا حتى تعطينى كل شئ سالتك قال فذلك الى قال فانى أسالك الغلة ان مهم ملى قال سلنى غيرهم قال ما أسالك غيرهم فارسل لقيط الهم فدفعهم الى المنذر فلما أصبح لقيط الهم قومه فندم فقال في المنذر

انك لوغطيت أرجا هوة \* مغمسة لاستشار ترابها بشوبك في الطلما منم دعوتني \* مجمّت البها سادرا لا أهابها فاصبحت موجودا على ملوما \* كان نضدت عن حائض لى ثمابها

قال فارسل المندوالى الغلة وقدمات ضمرة وكأن صديقا للندرفل ادخل عليه الغلة وكان يسمع بشقة ويعبه ما سلغه عنه فل ارآه قال تسمع بالمعيدى خبرمن أن تراه فارسلها مثلا قال شقة أبيت الله ن وأسعدك الهك ان القوم ليسوا بحزر بعنى الشاء النا بعدش الرجل باصغريه السائه وقليه فا عجب المنذركلامه وسروكل مارأى منه قال فسماه ضمرة باسم أبيه فه وضمرة من ضمرة وذهب قوله بعيش الرجل باصغريه مثلا و ينشد على هذا

ظننت به خيرافقصردونه ، فيارب مظنون به الخير بخاف

قات وقريب من هذاما يحكى أن الحجاج أرسل الى عبد الملك بن مروان بكاب معرجل فيما عبد الملك بن مروان بكاب معرجل فيشفيه بجواب ما يساله فيرفع عبد الملك وأسه

فالبوم قناعلى السواءفان ب تجووافدهرى ودهركم برع السفاسق جمع سلم السفسة بفتحة ين أوكسرة ين بينه حماسكمون فرندالسيف وهي نقط تملع في صفائه

\*(قصمع بالمعدى خيرمن أن تراه) \*

ويروى لان تسمع بالمعمدي خير وال تسمع ويروى تسمع بالمعمدي لاأل تراه والختارأن تسمع يضرب لن خرره خيرمن مرآه ودخل الماعيلي تقدير تحدث به خديرقال المفضل أولمن قال ذلك المندرين ما المعا وكان من حديثه ان كميش س عار أخاضه وة ا ين حامر من بني نهشل كان عرض لا مقاررارة من عدس يقال لهارشدة كانتسسة أصابها زرارة من الرفيدات وهممى من العرب فولدت له عراوذ وساو برغوثا فعات كبيش وترعرع الغلة فقال لقيط بنزرارة مارشية من أبو بنيك قالت كسيش سامر قال فاذهبي بهؤلاء الغلة فعدسي بهموجه ضمرة وخبريه من هم وكان القيط عد والضمرة فانطلقت بهم الى ضمرة فقال مأهؤلا فالتبنوأ خيك فانتزع منها الغلة وقال الحق باهلك فرجعت فاخبرت أهلها بالخبرفركب زوارة وكان رجلاحليا - في أتى بني نهشل فقال ردوا على علمتي فسمه بنونهشل وأهدر واله فلمارأى ذلك انصرف فقال له قومه ماصنعت قال خيراماأ حسنمالقيني به قومي فكث حولاثم أناهم فاعادواعليه أسوأ ما كانواقالواله فانصرف فقال له قومه ماصنعت قال خيرا قد أحسن بنوعي وأجلوا هُ كُنْ مِذَاكُ سِمِ سَمْنَ مَا تَهُم فِي كُلِ سَنَةَ فَيْرِدُونَهُ بِأُسُو إِ الْرِدُ فَبِيْغًا بِمُونَهِ شَل يسرون صحى اذكى بم الأحق فأخرهم ان زرارة قدمات فقال ضمرة بابني نهشل اله قدمات حليم اخوته كم الموم فاتقوهم بحقهم ثم قال ضمه رة لنسائه قفن أقسم بينه كمن الشكل وكانت عنده هندينت كرب سفوان وامرأة بقال لهاعلمدة من بني عجل وسيمة من عدد القيس وسيية من الازدمن بني طمثان وكان لهن أولاد غير خليدة فقالت لهند وكانت لهامصافية ولى الشكل بنت غيرك ويروى ولى الشكل بنت غيرك على سيمل الدعاء فارساتهامثلافأ حذخمرة شقة سنضمرة وأمه هندوشهاب سضمرة وأمه العبدية وعنوة ابن ضمرة وأمه الطمثانية فارسل بهم الى لقيط بنزرارة وقال هؤلا وهن لك بغلتك حتى أرضك منهم فلماوقع بنوضمرة في يدى لقيط أسامولا يتهدم وجفاهم وأهانهدم فقال في ذلك في ونحاس

صرمت اخا شقة يوم غول \* واخرته فلاحلت حلالي

من قال ذلك مالك بن عرو العاملي وفي كاب أبي عدد مالك بن عرو الماهلي قال وذلك ان بعض ملوك غسان كان يطلب في عاملة ذحلاً فاخد منهم رجلين يقال له حمامالك وسعلك بناعرو فاحتبسهما عنده زمانا شم دعاهما فقال له حمال في قاتل أحد كافايكا أقتل في على واحد منهما بقول اقتلني مكان أخي فلا أي ذلك قتل سما كاوخلى سدل مالك فقال سهاك حين فان اندمة تول

ألامن شجت ليداه عامده به حكما أبدارات واحده فاباسغ قضاعة انجئهم به وخص سراة بدى ساعده وأبلغ نزاراعدلى نايها به بان الرماح هي العائده وأقسم لوقة الوا مالكا به لكنت المرعمة واصده برأس سبيدل على مرقب به ويوما على طرق وارده

فام سمالك في التحريق \* فلله موت ما تلد لوالده \*

وانصرف مالك الى قومه فلبث فيهم زمانا غمان وكبامروا وأحدهم يتغنى بهذا البيت

وأقسم لوقت الوا ماا كا \* لكنت لهم حدة راصد.

فسمعت بذلك أم سماك فقالت مامالك قبح الله الحياة بعد مسماك اخوج في الطاب ما خيك فرج في الطاب ما خيك في الطاب فالقي قاتل أحمه وسيرفى فاس من قومه فقال من أحسلي الجل الاحرفقالواله وعرفوه ما مالك لك مدَّة من الأبل ف كف فقال لا أطلب أثر ابعد عدين فذهبت مثلاثم حل على قاتل أخيه فقتله وقال في ذلك

\* باراك بابلغا ولاتدعا \* بنى قد بر وان همو جزعوا فليحدوا منه ماو جدت فقد \* كنت فرينا قدمسدى وجع لاأسمع اللهوفي الحديث ولا \* بنفه في في الفراش مضطجع لاوجد شكلى كاوجدت ولا \* وجد حجول أضلها ربع ولاك برأض ل ناقته \* يوم توافي الحجيج واجتمعوا بنظر رفي أوجه الركاب فلا \* يعرف شيئًا والوجه ملتمع \* جللته مارم الحديدة كالم خلف في \* أنوابه من دمائه دف ح \* بن ضح بروباب جلق في \* أنوابه من دمائه دف ح \* أضربه باديا نواجه \* مدعوم هداه والرأس منصدع \* في قالم وم لارنة ولاجزع \* في قالم وم لارنة ولاجزع \* في قالم وم لارنة ولاجزع \*

فاليوم

ان المل الاسدى وكان حلمه العلقة من خصفة الطائي فزاره فنظر الى المنته الزياء وكانت من أجل أهل دهرهافاعب بها فقال له أتدتك خاطما وقد يذكم الخاط وبدوك الطالب وعم الراغب فقال له علقمة أنت كفؤ كرم يقدل منك الصفو ويؤخذمنك المفو فاقمنها رفى أمرك ثمانك فأالى أمها ففال ان الحارث سليل سمدقومه حسباومنصما ويبتاوقد خطب الناالزماء فلاستصرفن الاعاجته فقالت ام أنه لا ينها أى الرحال أحداليك الكهل الحجماح الواصل المناح أم الفتى الوضاح قالت لابل الفتى الوضاح قالت ان الفتى بغيرك وان الشيخ عبرك وايس الكه- لاالفاضل الكثيرالنائل كالحديث السن الكثيرالان قالت باأمتاه ان الفتاة فحد الفتى كحد الرعاء أندق الكلاقال قالت أى بدة ان الفتى شديد الحاب كئس العتاب قالت ان الشيخ بسلى شبابي ويدنس ثبابي ويشمت بي أثرابي فلم تزل أمهابها حتى غلبتهاعلى وأمهافتز وجهاا كارثعلى مائه وخسين من الابل وخادم وألف درهم فأبتني بها غرحل بهاالى قومه فمدناه وذات يوم حالس بفناء قومه وهي الى حانبه اذأقه لاله مساب من بني أسد يعتله ون فمنفست صعداد ثم أرخت عدنه اماله كا وفقال لهاما يبكيك قالتمالى والشبوخ الناهضين كالفروخ فقال لها : كلنك أمك تجوع أنحرة ولاتا كل بنديم اقال أبوعم فانكان الاصل على هـ ذا الحديث فهوعلى المدل السائرلاما كل تديه أوكان بعض العلماءية ولهدذا لاعوز واغماه ولاماكل يشديه اقلت كلاهمافي المعنى سوا ولان معنى لاتا كل الديم الاتا كل احرة اديم اومعنى يقديها أىلاتعدش بسد الدسها وعما بغلان علمها غمقال الحارث لماأما وأبيك زب غارة شهد تهاوسيمة أردفتها وخرة شربتها فاكهني باهلك فلاحاجة لى فدك وقال

مهزأتان رأت في لابساك برا وغاية الناس بين الموت والدكبر فان بقيت لقيت الشيب راغة وفي المتعرف ماعضى من العبر وان بكن قدء للرأسي وغيره وصرف الزمان وتغيير من الشعر فقد أروح للذات الفتى جدلا وقد أصيب بهاعينا من المقر عنى الله فانى لا توافق في جورال كلام ولا شرب على الدكدر يضرب في صيانة الرجل نفسه عن خسيس مكاسب الاموال

: \* (تطلب أثرابعدعين) \*

المين الماينية بضرب انترك شيئابراه نم تبع أثره بعد فوت عبنه قال الباهلي أول

لاتأمننـه ولاتامن بوائةـه ، بعدالذى امتل أبرالهـمرفى النار أطعم الضيف جوفانا مخاله ، فلاسقا كمالهي الخالق الباري

قال حزة وحدد ثنى أبو بكر بن دريد قال حدد بنى أبوطائم عن أبي عبيدة انه قرأ عليه حديث ما در فضك قال فقالت له ما الذى أضحكات فقال تعبى من تسمير العرب لامثال المسالوسير واما هو أهم منهال كان أبلغ له اقلت مثل ماذا قال مشل ما درهد فدا جعلوه على البخل بفعلة تعتمل التاويل وتركوا مثل ابن الزبير مع ما يؤثر على لفظه وفعله من دقائن البغل بفعل فتركوه كالغفل من ذلك نه نظر الى رجل من أصحابه وهو يومثذ خليفة بقت الله على جين يوسف على دولته وقد دق الرجل في صدو رأهل الشام ارماحافقال له يقترا المحاجب بنوسف على دولته وقد دق الرجل في صدو رأهل الشام ارماحافقال له يعتمل عن حرينافان بيت المال لاية وى على هذا وقال في تلك الحرب مجاءة من ياهذا اعترا كلم تن باهذا اعترا كلم تن باهذا اعترا كلم تن باهد والمحتديل والمتعمل بن ما لا تعلق المنافرة على المعالمة والمنافرة والمحتديل والمعافقال الرجل أناه محتديل وقد أبدع به فشكا الرجل فأمير حقفه البهلب وارقعها است وأخد منها المدخم من خفها فقال إن وصاحبها ولهذا الرجل فيه شعر قد نسى قلت وفي بعض الذسخ من خفها فعل كان هذا الرجل عدالله من فضالة الاسدى ولما انصر ف من عند وقال كان هذا الرجل عدالله من فضالة الاسدى ولما انصر ف من عند وقال كان هذا الرجل عدالله من فضالة الاسدى ولما انصر ف من عند وقال كان هذا الرجل عدالله من فضالة الاسدى ولما انصر ف من عند وقال كان هذا الرجل عدالله من فضالة الاسدى ولما انصر ف من عند وقال

أرى الحاجات عندابي حميب ، نكدن ولاأميدة بالبلاد ومالى حين أقطع ذات عرق ، الى ابن الكاهلية من معاد

فى أبيات وابن المكاهلية هوعبد الله سنالز ببرلان جددة من جداته كانت من بنى كاهل فلما بناخ الشعراب الزبير قال لوعلم لى إمّا ألام من عمته اسدنى بها قال أبوعبدة فلوز كلف الحارث سن كلدة طبيب العرب أوما لا يسن زيد مناة وحنيف الحنائم ابلا العرب من وصف علاج ناقة الاعرابي ما تكلفه هدا المخليفة لما كانوا بعشر ونه وكان مع هدا المخليفة لما كانوا بعشر ونه وكان مع هدا المخليفة في كل أسبوع أ كلسة ويقول في خطبته المحابط في شدير في شبر وعندى ما عسى يكفيني فقال فيه الشاعر

لوكان بطنك شبرا قدشهت وقد به أفضلت فضلا كثيرا للساكين فان تصيمك و الايام جائحة به لانبك منك على دنيما ولادين برات وعامحرة ولاتاكل بقديما) به

أى لا تسكون ظراوان أذاها الجوع ويروى ولا تأكل مُديم اوأول من قال ذلك الحارث

\*(أبخلمنمادر)\*

هو رجل من بني هلال سعامر بن صعصعة و باغمن بخله الهسفي الله فبني في أسفل الحوص ما قليل فسلح فيه ومدرا كوص به فعمى مادرالذلك واسعه عذارق قال أبوالندى وذكر واأن بني فزارة وبني هلال سعام تنافر واالى أنس بن مدرك الخثمي وتراضوا مه فقالت بنوعام مابني فرزارة اكلتم أمر جما رفقالت بنو فزارة قدا كلنا ولمنعرفه و-ديث ذلك ان ثلاثة نفر اصطحموا فزارى وثعلبي وكلابي فصادوا حارا ومضى الفرزارى في بعض عاجته فطبخاوا كلاو خساللف زارى جردان الحار فلارجم الفرزارى قالاقد خمأنالك فمكل فأقبل ماكله ولا يكاد سمعه فقال أكل شواء العسر جوفان يعنى به الذكر وجعلا يفحكان ففطن وأخذالسيف وقال لتأكلانه أو لاقتلنكا ممقال لاحدهما وكان اسمه مرقة كل منه فأبي فضربه فأبان وأسه فقال الا تخوطاح مرقة فقال الفزارى وأنتان لم تلقه قال محدين حبيب أرادان لم تلقها فلا مرك الالف القي الفقة على الميم قبل الها الكافالواو بلم الحيرة وأى رجال به أى بها قلت الما قدرالها في المقها ارادة المضغة أوالمضعة والافليس في الكلام الذي مضى تأنيث مرجه الما المه فقالت بنوفزارة ولكن منه كمابني هلال من قرى في حوضه فسه ابله فلارويت الحفيه ومدره يخدالهان يشرب فضدله فقضى أنس سمدرك على الملاليين فأخذ الفرزار بون مهرمانة بعرر وكانواتراهنواعلها وفي بني فزارة يقول الكمت واعلمة والكمت من الشعرا وثلاثة أقدمهم هافدا تم كمت بن معدروف مُح كيت بنزيد وكلهم من بني أسد

نشدتك بافزار وأنتشيخ \* اذاخيرت تخطئ في الخمار اصحانية أدمت بعدن \* أحب اليك أم أير الحمار بعلى أمراكها وخصيتاه \* أحب الى فرزارة من فرزار

هـ ذف الهاء من فرّارة كاتحد ف في الترخيم وان كان هذا في غير الندا و يجوزان يكون أراد من فراري في فف ماء النسبة وفي بني هلال يقول الشاعر

قد جلات خزباه ــ لال بن عامر \* بدنى عامر طــ ترابسلمة مادر فأف الم لا تذكر وا الفخر بعدها \* بدنى عام المشمشر ارالمعاشر وفي بنى فزارة بقول ابن دارة

لاتامين فيزار باخيلوت به على قلوصك واكتبها بأسمار

رفاش أجل اق بخلااللا كغالك الهذال فوثبت عليم الورثة لتضربها فضبطته ارفاش وضربتها وغلبتها مدى هزت عنها فقالت الورثة

باویم نفسی الیوم أدر کنی الکس به أأبکی علی نفسی العشیة أم أذر فوالله لوأ در کت فی بقیلة به الاقیت مالاقی صواحد أل الاخر فولد ترقاش لذه ل بن شیبان مرة وأبار بیمة و محل او الحارث بن ذه ل

\*(أبلغمنوس)\*

هوقس بنساء دون حدث افقين زهير بن ابادين نزارالا بادى وكان من حكاه الدرب واعقل من سمع بدمنهم وهوأول من كتب من فلان الى فلان وأوّل من أقر بالبعث من غير علم وأوّل من قال أما بعد وأوّل من قال البيئة على من ادعى والهين على من أنكر وقد عرمانة وثمانين سنة قال الاعشى

وأباغ من قس وأجرى من الذى \* بذى الغيل من خفان أصبح خادرا وأخر برعام بن شراحه الشهبي عن عدد الله بن عماس رضى الله عنه حما ان وقد بكر ابن واثل قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ من حواجم هم قال ها فيكم أحد بعرف قس بن ساعدة الابادى قالوا كلنا نعرفه قال ها فعل قالوا هاك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانى به على جلل جربع كاظ قاعما يقول أم االناس اجتمع واستمعوا وعوا كل من عاش مات فات وكل ماه وآت آت ان في السماء كيرا وان في الارض لعبرا مهادموضوع وسقف مرفوع و بحارة وج وتجارة تروج ولي لداج وسما اذات أبراج اقدم قس حقا لثن كان في الارض رضا المكون بعدد منط وان لله عزت قدرته دينا هوأ حد اليه من دين كم الذي أنتم عليه مالي أرى الناس يذهرون فلا برجعون ارضوافاً قاموا أم تركوا فناموا شم أنشداً بو بكر رضى الله عند من مناه في المناه وهوقوله

فى الذاهبين الاوامث نمن القرون لذا بصائر الما رأيت مواردا \* لاوت ليس لهام المورور أيت قومى نحوها \* بسعى الاصاغر والا كابر لابر جع الماضى الى ولامن الماقين غابر أيق نت انى لاعما \* لة حيث صارا لقوم صائر

ألامن بشترى سهرابنوم به سعيدمن يدت قريرعين فاما جرغدرت وخانت به فعدرة الاله لذى رعين

م قال أمها الملك قدم يتك عن قتدل أخيك وعلت انك ان فعات ذلك أصابك الذى قد أصابك الذى قد أصابك الذي قد أصابك المنافية المنافية عن أشار على عند المنافية المنا

\*(ان كنت كدوباف كن ذكورا) \*
بضرب للرجل بكذب ثم ينسى فعد ث بخلاف ذلك
\*(اذاا شتربت فاذكر السوق) \*

بعنى اذااشتربت فاذكرالبه علتجتنب العدوب

\*(باغالسيلالزي)\*

هى جمع زبية وهى حفرة تحفرالاسداذا أرادواصد وواصلها الرابية لا معلوها الماء فاذا بلغها السيل كان عارفا مجعفا يضرب ان عاو زاكد قال المؤرج حدث في سعيد اين سماك بن حرب عن أبيده عن ابن المعتمر قال أنى معاذبن جمل بثلاثه نفر قتلهم أسد في زبيدة فلم يدركيف بفتهم فسأل علمارضى الله عنده وهو محتب بفناء السكمية فقال قصوا على خد بركم قالواصد فا أسدافي زبية فاجتمعنا عليه فتدافع الناس عليه فرموا برجل قيها فتحد في المائم فقضى فيها على برجل قيها فتحده ان الاول ربع الدية والثاني النصف والنالث الدية كلها فأخد برالني صلى الله عليه وسلم بقضائه فقال لقد أرشدك الله للحق

\*(بخ بخ ساق بخلخال)\*

م كلة بقوله المتجعب من حسن الشي و كاله الواقع موقع الرضاع كانه قال ما أحسن ما أراه وهوساق محداة بخلفال و بحوز أن ير بديالما معدى مع في كلون التجعب من حسنه ما يضرب في التهديم والهزام ن شي لاموضع التهديم فيه وأقل من قال ذلك الوراة بذت المعلمة المراة المن أن المن شعامة وذلك ان رقال بذت عمر وبن عمان من بني أعلمة طلقه از وجها كعب بن ما لك بن تيم الله بن أعلم من عكاية فتزوجها ذهب بن ما لك بن تيم الله بن أعلم الما الأضر بتها وأجابتها في رجت زوج الوراة ود حدا بها وكانت الوراة الانترك الهامر أن الاضر بتها وأجابتها في رجت وقال بوما وعاليها خلالان فق الت الوراة المن بن المناق الم

بذلك وسأل معونته فردعليه مثل ذلك حتى بعث الى عددمنهم كلهمير دّعليه مثل جواب الاوّل شم بعث الى رحل من اخوانه يقال له خوج بن نوفل قال له باخرج مالى عندك قال ما يسرك وماذاك قال انى قتلت فلانا وهوالذى تراه مسجى قال أيسر خطب ف تريد ماذاقال أريد أن تعينى - تى أغيبه قال هان مافزعت فيه الى أخيك وغلام سعيد قالم معهما فقال له خوج هد للطلع على هذا الامرأحد غير غلامك ه فقال له قال انظر مانقول قال ماقلت الاحقافا هوى خرج الى غلامه فضريه بالسديف فقتله وقال ليس عبد باخ لك فأرسلها مثل اوارتاع سعيد وفرغ لقتل غلامه فقال و يحك ماصنعت وجعل يلومه فقال خرج ان أخال من آساك فأرسلها مثلا قال سعيد فالى أردت غربتك وجعل يلومه فقال خرج ان أخال من آساك فأرسلها مثلا قال سعيد فالى أردت غربتك وجعل يلومه فقال خرج ان أخال من أساك فأرسلها مثلا قال سعيد فالى خرج سبق السيف العذل فذهبت مثلا

\* (ألامن يشترى سهرا بنوم) \*

قالوا الرأول من قال ذلك ذورعين الجيرى وذلك ان جيرة فرقت على ملكها حسان وخالفت أمره لسوء ســــرته فيهم ومالوا الى أخيه عمرو وحـــاوه على قتـــل أخيه حسان وأشار واعليه بذلك ورغبوه في الملك وعدوه حسن الطاعة والموازرة فنها هذورعين من بن جبرعن قتل أخمه وعلمائه ان قتل أخاه لدم ونفر عنه النوم والتقض علمه أموره وانه سمعاقب الذي أشارعليه بذلك ويعرف غشهمله فلمارأى دورع ينانه لايقبل ذلكمنه وخشى العواقب قال هذين المبتين وكتبه مأفي صحيفة وختم علم ابخاتم عرو وقالهذه وديعة لى عندك الى أن أطام امنك فأحدها عروفد فعها الى خازنه وأمره برفعها الىاكنيزانة والاحتفاظ بها الىأن سألءنها فلما قتيل أخاه وجلس مكانه فى الملك منع منه النوم وسلط عليه السهر فلاا اشتدذاك عليه لمريد عالين طعما ولاكاهناولامنجما ولاعرافاولاعاثفاالاجعهم تمأخسرهم بقصته وشكاالهمماله فقالواله ماقتل رجل أخاه أوذار حممنه على نحوما قتلت أخاء الااصابه المهرومنع منه الذوم فلا قالواله ذلك أقبل على من كان أشار عليه بقتل أخيه وساعده عليهمن اقيال جيرفقتلهم حتى أفناهم فلماوصل الى ذى رءين قال له أيم اللك ان لى عندك براءة عماتر مدأل تصنعيى قال ومامراءتك وأمانك قال مرخا زنك ان يخرج الصحيفة التي استودعته كمهايوم كراوك فافأمرخازنه فأخرجها فنظراني فأتمه عليها نم فضها فأذافها

انى امرؤ منى الوفاد معبدة به وجزاه حكلم كارم بذال وقال أيضاعد حقرادا

الااغايسهو الحالجيد والعلى « مخاريتي امثال القراد بن أجدعا مخاريتي أمثال القراد وأهداه « فانهم الاخمار من رهط تبعل

\*(ان أخاك من آساك) \*

يقال آسيت فلاناء للى أوغ مرواذا جعلته اسوة لك و واسيت لغية فيه ومغي المثل ان أخاك حقيقة من قدمك وآثر على نفسه بضرب في الحث على مراعاة الاخوان وأولمن قال ذلك غويم بن نوفل الممداني وذلك أن النعمان بن ثواب العددي ثم الشيئ كان له بنون ثلاثة معدوسعيدوساء دة وكان أبوهم ذاشرف وحكمة وكان بوصى بذيه و عماهم على أدره اما ابنه سعد فكان شعاعا بطلامن شياط من العرب لا يقام اسداله ولمتفقه طلبته قط ولم يفرتون وأماس عيدف كان يشبه أباه في شرفه وسودده وأماساعدة فكان صاحب شراب ونداى واخوان فلارأى الشيخ مال بندهما سعداوكان صاحب رب فقال مابني ان الصارم ينبو والجواديكمو والاثر احفو فاذاشهدت وبافرأ يتنارها تستمر وبطلها يخطر وبحرها بزخو وضعيفها ينصر وجبانها يحسر فاقلل المكثوالانتظار فان الفرارغ برعار اذالم تدكن طالب ثار فاغما ينصرونهم واماك انتكرون صدرماحها ونطيح نطاحها وقال لابنه سعيد وكان جواداما بني لأ يبخل الجواد فابذل الطارف والنلاد وأفلل التلاح تذكر عند السماح وإبلاخوانك فانوافهم قليل واصنعالممر وفعند محقله وقاللابنه ساعدة وكان صاحب شراب مابني ان كثرة الشراب تفسد القلب وتقلل الكسب وتعداللمب فأبصرندعك واحمرعك وأعنغرعك وأعلمان الظمأ القامح خسرمن الرى الفاضع وعلمك بالقصد فان فيه بلاغا عمان أباهم النعمان بن ثواب توفى فقال ابنه سيعمد وكان جواداسمدالا تخذن بوصمة أبي ولابلون اخواني وثقاتي فى نفسى فعدالى كبش فذبحمه ثم وضعه في ناحمة خمائه وغشا، ثو با ثم دعا بعض القاته فقال بافلان ان أخاك من وفي اك بعهده وعاطك مرفده ونصرك ود قال صدقت فهل حدث أمر قال نع اني قتلت فلا نا وهوالذي تراه في ناحية الخيا ولا يدمن التعاون عليه حرتي بوارى فاعندك قال بالهاسوأة وتعت فيها قال فاني أريدأن تعينني عليه حتى أغيبه قال است لك في هذا بصاحب فتركه وخرج فيعث الى آخومن ثقاته فأخسره

المربكا بابع رو « هل من الموت عماله المناخاله » الخاك للأخاله « الخامن الأخاله » الخامن المناف المناخالة المناخالة المناف المنا

فأبي شريك ان يتكاول به فوت المه وحدل من كلب يقال له قراد بن أجدع فقال المنع مان أبيت الله و المن المنطقة المنع مان أبيت الله وعلى قال النه مان أفعات قال نع فضي الماني الى أهله وجعل الاجل حولا من يومه ذلك الى مندل ذلك الموم من قال النعمان لقد واد ما أواك الاهال كاغدافقال قراد

فان يك صدوه ذاالموم ولى ، فان غدا لناظ مره قريب

فلما أصبح النعمان ركب في حيد الدور بعد متسلما كما كان يفهد أحتى أتى الغريين فوقف بدنه ما وأخرج معد ه قرادا وأمر بقتله فقال له و زراؤه لبس لك ان تقتله حتى سدة وفي يومه فتركه وكان النعمان بشته على ان يقتل قراد ليفات الطائى من القتل فلما كادت الشمس تعب وقراد قائم مجرد في ازار على النطع والسياف الى جنبه أقبلت امرأته وهى تقول

أياع بن بكى لى قراد بن أجدعا ، رهبنا لقتل لارهبنا مودعا أتته المنابا بغته دون قومه ، فأمسى أسيرا حاضرال بيت أضرعا

فينماهم كذلك اذرفع لهم شخص من بعيد وقد أمر النعمان بقتل قراد فقيل له ليس الك تقتله حتى بأتيك الشخص فته لم من هوف كف حتى انتها في المعمال جل فاذاه والطائى فلما فطراليه النعمان شق عليه معينه فقال له ما حلائه في الرجوع بعد افلاتك من الفت لقال الوفاع قال ومادعاك الى الوفاع قال ديني قال النعمان وأهل الحديدة أجعون وكان قال النعمان فاعرضها على فعرضها عليه فتنصر النعمان وأهل الحديدة أجعون وكان قبل ذلك على دين العرب فترك القتل منذذلك اليوم وأبطل تلك السانة وأمر بهدم الغريين وعفاعن قراد والطافى وقال والله ما أدرى أيها أوفى وأكرم أهدا الذي نعا من القتل فعاد أم الذي ضعنه والله لااكون ألاثم الثلاثة فأنشأ الطائى بقول

ما كنت أخلف ظنه بعدالذى ، أسدى الى من الفعال الخالى ولقد دعتني للغدلاف ضلالتي ، فابيت غير تجد دى وفعالى

فاستحماالفنى وقال ماأردت منكراواسوأناه قالت صدقت فكانها استحمت من تسرعها الحريمة منه المنهمة منارق والحرمة فلمارج عنزل على أخيها فبيناهو مقيم عند دهم تسلمت المه نفسها وكان جملافارسلت المده ان اخطبني ان كان الث الى عاجة يومامن الدهر فانى سريعة الى ماتريد فخطبها وتزوّجها وساربها الى قومه يضرب لمن يتكم بكلام و مريد به شيئا غيره

\* (ان عَدا لناظره قريب) \*

أى انتظر ويقال نظررته أى انتظر رته وأول من قال ذلك قراد س أجدع وذلك ان النعمان بن المنذرخر جيتصيد على فرسه العجموم فأجراه على أثر عير فذهب به الفرس فىالارض ولم يقدرعليه وانفردعن أحمامه واخذته السماء فطلب ملحأ يلحأ المه فدفع الى بنا وفاذا فيه رجل من طيئ يقال له حنظلة ومعد امر أقله فقال له ماهل من مأوى فقال حنظالة نع فخرج اليه فأتزله ولم بكن للطائى غـ برشاة وهولا يعرف النعمان فقال لامرأته أرى رجلاذا هيئة وماأخلقه ان يكون شريفا خطيرا فالحيلة قالت عندى شئمن طعير كنث ادخرته فاذبح الشاة لاتخذمن الطعين ملة قال فأخر جث المرأة الدقيق فحيزت منهملة وقام الطائى الى شاته فاحتلبها ثم ذبحها فاتخه فدمن تجهام وقة مضررة وأطعهمن مجها وسقاهمن لبنها واحتال لهشرايا فسقاه وجعل يحدثه بقية ليلته فلك أصبح النعمان ابس ثيابه وركب فرسه ثمقال يأأخاطئ اطلب ثوابك أنا الك النعمان قال أفعل انشاء الله مم كن الخمل فضي نحوا لحيرة ومكن الطائي بعدد لك زمانا حتى أصابته نكبة وجهدوساء تحاله فقالت له امرأته لوأتين الملك لاحسن البك فاقبل حتى انتها الى الحسرة فوافق موم بؤس النعمان فاذاهو واقف في حله في السلاح فلما نظراليه النعمان عرفه وساءمكانه فوقف الطائي المنزول به سن بدى النعمان فقال له أنت الطافى المنزول به قال نعم قال أف الاجنت في غديره فدا الموم قال أبيت اللمن م وما كان على بهدا اليوم قال والله لوسنع لى في هذا اليوم قابوس ابنى لم أجد بدامن قتله فاطاب عاجتك من الدنيا وسل مابد الك فانك مقتول قال أبيت اللمن وماأصنع بالدنما بعدنفسي قال النعمان انه لاسبيل الها قال فان كان لابد فأجاني حتى ألم بأهلى فأوصى اليهم وأهي حالهم ثم أنصرف المك قال المعمان فأقملي كفيلاء وافاتك فالتفت الطائي الىشرىڭ بنع ـ روبن قيس من بنى شيمان وكان يكنى أبااتحوف زان وكان صاحب الردافة وهوواقف بجنب النعمان فقالله

فأناه المندر وأبود وادمه فيدنا الجفان ترفع وتوضع اذها و في الما المحدوس بنى الى دواد فقال أبود وادا بدت اللعن الحي حارك وقد ترى ماصنع بى وكان رقبة حار اللنذر قال فوقع المندر منهما في سوأة وأمر برقمة في س وقال لا بى دواد ما يرضيك قال ان تبعث بكمستمك الشهما والدوسر اليهم فقال له المنذر قد فعلت فوجه اليهم السكة بمتن قال فلا وأى ذلك رقبة من صنع المنذر قال لا مرأته الحق بقومك فأنذر بهم فعدت الى بمضابل وأى ذلك رقبة من صنع المنذر قال لا مرأته الحق بقومك فأنذر بهم فعدت الى بمضابل البهر انى فرك بشه من موجت حتى أنت قرمها فعرفت ثمقالت أنا النذير العربان فارسلتها مند الموعرف القوم ما تريد فصعد واالى علما الشام وأقبلت الدكتيتان فلم فارسلتها مناه مناه مناه المنت المناه والمسكمة في مان في مان أعطيه الناهم مناه و المسكمة في المناهم والمسكمة في المناهم والمسكمة في المناهم والمناهم والمسكمة في المناهم والمسكمة في المناهم والمسكمة في المنهم المنهم

سافعلمابدالى غمآوى ، الىجاركهار أبى دؤاد وقال عند المراكهار أبى دؤاد وقال عند وأرادانذار ألى العارة قد فِأَشهم وأرادانذار قومه تجرد من ثبابه وأشار بهالمعلم أنه قد فِأَهم أمر شمصار مثلال كل أمر تخاف مفاجأته ولكل أمر لاشهة فيه

\*(اماك أعنى واسمعي ما حاره)\*

أولمن قال ذلك سهل بن مالك الفزارى وذلك اله خرج بريد النعمان فربعض احماه طئ فسأل عن سعد المحمدة فقالت طئ فسأل عن سعد المحمدة فقال عن سعد المحمدة فقال عن سعد المحمدة فقال عن سعدة فقال في الرحب والسعدة فقال في أخرا من ولاطفقه من خرجت من خمامها فرأى أجل أهل دهرها والكلهم وكانت عقيلة قومها وسعدة فسام افوقع في نفسه منها شئ فحمد المحمدة فقال بدرى كيف برسل المها ولا ما يوافقها من ذلك فيلس بفنا الخما ويما وهي تسمع كلامه في فل نشد و يقول

ما اخت خبرالبدو والحضاره به كمف تربن في فدى فدزاره اصبح يهوى حرة معطاره به اباك أعنى واسمعى بإجاره السمعت قوله عرفت المداياها بعنى فقالت ماذا بقول ذى عقل أربب ولارأى مصبب ولا أنف نحيب فأقم ما أهت مكرما ثم ارتحل متى شئث مسلما و يقال اجابته نظما فقالت أنى أقول ياف تى فدزاره به لا أبتد فى الزوج ولا الدعاره ولا فراق أهل هذى المجاره به فارحل الى أهلك باستخاره

واحسب أنفي أذا مامشيت شخصاامامي رآني فقاما

وقالانه عاش المائة سنة وهوالذي يقول

تقول ابذتى المارات فى كاثنى \* سليم أفاعلم له غدير مودع وما الموت أفنا فى ولكن تتابعت \* على سنون من مصيف ومربع الاثمنات فدم رن كواملا \* وها أناه له أرتجى مراربع فأصبحت مثل النسرطارت فراخه \* اذا وام تطيارا بقال له قدم أخبرا خبار القرون التي مضت \* ولابد يوما ان بطار عصرى

قال ابن الاعرابي أولمن قرعت له العصاعام بن الظرب العدواني وربيعة قاول بل هوقيس بن خالد بن ذي المجدين وغيم تقول بل هو ربيعة في بن مخاش أحد بني أسيد بن هم و بن عمة الدوسي قال و كانت حكام قديم في المجاهلية أكتم بن صدي و عادب بن زرارة والا قرع بن حابس و ربيعة بن مخاشن و غيرة بن ضعرة عرب بن زرارة والا قرع بن حابس و ربيعة بن مخاشن و غيران ضعرة - كم فأخد درشوة فغد در وحكم قيس عام بن الظرب وغيران بن سلة الثقني وكانت له ثلاثة أيام يوم يحكم فيه بن الناس و يوم ينشد فيه شعره و يوم سنظر فيه الى جاله و حاء الاسلام وعنده عشر نسوة في بن الناس و المعالمة والمعالمة والمعالمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعالمة والمعال

لذى الحلم قبل اليوم ما تقرع العصاب وماء علم الانسان الالي علم به والمثل مضرب لمن اذانبه انتبه

\*(أناالنديرالعربان)\*

قال اسنال كاي كان من حديث الندير القريان أن أبا دؤا دالشاعر كان جار اللندوين ماءالسفاء وان أبادؤا دنازع رجلابا كميرة من بهراء يقال له رقبة بن عامر فقال له رقبة صائحى و حالف في قال أبودؤا دفن أبن تعيش أباد وادفوا لله لولاما تصيب من بهراه له المحت ثم افترقاعلى تلك الحالة وان أبادؤا دأخر جبنين له ثلاثة في تحارة الى الشام فبلغ ذلك رقبة في عدالى قومه فأخر مرهم عنال له أبودؤا دعند المنذر وأخر موال القوم و بعثوا برؤسهم الى رقبة فلا أتنه الرؤس صنع ولد أبي دؤاد نفر جواالى الشام فقتلوهم و بعثوا برؤسهم الى رقبة فلا أتنه الرؤس صنع طما ما كنيرا ثم أتى المنذر فقال له قد اصطنعت الك طعاما فأنا أحب أن تتغدى عندى طما ما كنيرا ثم أتى المنذر فقال له قد اصطنعت الك طعاما فأنا أحب أن تتغدى عندى

قال ماجواب هذه قال ما مكن فأسعج فارساه المثلاقال النعمان أصبت فا مكن عندى والحيم ما رأى منه في كن عنده ما مكن عم انه بد المنه عان ان سرت رائدا فيه عنده والحيم ما رأى عنده أن المناه في ا

قرعت المصاحق تبين صاحبي به ولم تك لولاذاك في القوم تقرع فقال رأيت الارض ليست بمحدل به ولاسار - فيها على الرعى يشبع سواء فلا حدب فيعرف جديها به ولاصابها غيث غرب وقمرع فقيابها حوباء نفس كرعة به وقد كادلولاذاك فيهم تقطع

هد اقول بعضه م وقال آخر ون في قوله م ان العصاقر عت لذى الحما ولا الحكمه هوعام سن الظرب العدوني وكان من حكاء العرب لا تعدل بفهمه فهمه وهمه والا الحكمه حكافله المعن في السدن أنكر من عقله شيئا فقال لمنهما نه قد كبرت سدى وعرض لى سه وفاذارأ يتمونى خرجت من كلامى وأخد دن في غيره فاقر عوالى الجن بالعصاوق ل كانت له حارية يقال له اخاذا أنا خولطت فاقرعى لى العصاوأتي عامر بحن في العجاد به تقال له حادث العجاد المحادث فقال له حادث العجاد المحادث فقال المحادث فقالت عدم العضاء فقالت خصد له ما المائلة قداة فقد ما المد في برها الله بالاسلام صارت سنة فيه وعام هوالذى قول

أرى شــعرات على حاجــي بيضا نبــتنجيعـاتواما ظلات أهاهي بهـن الـكلاب أحسـبهن صوارا قياما

فقطع شفته فاخذت الديد فلمارأت ماصارعندها من الابل والغنم والمتماع وذلك من كسب جوارح ابنها حسن رأيها فيه وذكرته في أرجوزتها فقالت

أحلف بالمروة حقاوالصفا \* انك خبرمن تفاريق العصا

قيل الاعرابي ما تفار وق العصا قال العصا تقطع سأجو راوالسواجيرة كون الدكلاب والاسرى من الناس تم تقطع عصا الساجور فقصيراً وتادا و يفرق الويد فقصيركل قطعة شغاظا (ككتاب) خشمة تعقف المجعل في عروق جوالة بن فان جعل لأس الشغاظ كالفلك كالمناكبة في مها وابكسراايم وهوالعود الذي يدخل في انف البختي واذا فرق المهارطات منه تواد وهي الخشمة التي تشدّعلى خلف الناقة اذاصرت هذا اذا كانت عصافاذا كانت قناة في كل شق منها قوس بندق فان فرقت الشقة صارت سهاما فان فرقت الدهام صارت حظا فان فرقت المخازل فان فرقت المخازل منها وقصاعه المشقوقة على انه لا يحد لما أصلح منها وألدق بها يضرب فين نفعه أعم من نفع غيره

\*(اغمايعاتب الاديم ذوالبشرة) \*

المهاتب فالمعاودة وبشرة الأدم ظاهره الذى علم ما الشعراى ان ما يعاد الى الدباغ من الادم ماسلت بشرته يضرب لمن في مراجعة ومستعتب قال الاصمعي كل ما كان في الادم محق لل ماسلت البشرة فاذا نغلت البشرة بعلل الادم ومن هنا أخذ المتاب بين الاخوان لذكر المفوات ثم الاعتدار أوالاعتراف والمسامحة والعود الى المصافاة فيكون ذلك عنزلة درغ المحلد لازالة فضلاته

\*(انالمصافرعت لذى الحلم)

لقمان باويلتا أنيثنا كالرها أمال يح أقبلاها أم بالشيح اشتوياها واارآهما اقمان لايغف الانعن المهما ولمجدد فبهمامطممالقهما ومعكل واحدمنهما جفير مملوه نبلا وليسمعه غير نبلين فدعهما فقال ما تصنعان بهذه النبل المئيرة التي معكم الماهي حطب فوالله ماأحل معى غير نبلين فان لم اصب بهما فاست عصيب فعد إلى نباهما فنثراهاغيرسهمين فعدالى النبل فواها ولمرصب لقمان منهما بعددلك غرة وكان فيمايذكرون العمرو بن تقن امرأه فطاقها فتزوجها القمان وكانت المرأة وهي عندلقمان تمكرأن تقول لافتي الاعرو وكانذلك يغيظ لقمان ويسوء كثرةذ كرهافقال لقمان لقدا كثرت فيعروفوالله لاقتلق عمرافقالت لاتفعل وكانت لابني تقن سمرة يستظلان بهاحتى ترداباه وافيسة مانها فصعدهالقمان واتخذفهاعشا رحاءان بصدب منابني تقن غرة فلماوردت الابل مجرّد عرو واكب على البئر يستقى فرماه القمان من فوقه اسهم في ظهره فقسال حساحدي حظمات لقمان فذهب مثلاثم أهوى الى السهم فانتزعه فوقع بصره على الشحرة فاذاهو بلقمان فقال انزل فنزل فقال استقى بهذه الدلو فزعوا ان لقمان المأراد أن مرفع الدلوحين امتلاث نهض نهضية فضرط فقال لهعرو اضرطا آخراليوم وقد ذرال الفاهر فأرسلها مثلاثم انعرا أرادان يقتمل لقمان فتبسم لقمان فقال عروأضاحك أنت قال لقمان ماأضحك الامن نفسي امااني ثهمت عما ترى فقال ومن نهاك قال فلانة قال عروا فلى عليك ان وهبتك لماان تعلما ذلك قال نعم فخلى سديله فأتا هالقمان فقال لافتي الاعروفقالت أقدلقمته قالى نع لقمته فكان كذاوكذا ثمأ سرني فأرادقتلي ثموهبني لكقالت لافتي الاعرو يضرب لمن عرف بالشر فاذاحاه تهنة منجنس أفعاله قيل احدى حظيات لقمان اى الدف له من فعلاته المدس والهدس كالحيس بفتح فسكرون بصف مثى الغنم عندا قبالها من المراعى للبيوت وهي بطان متلئية الضروع وعنددادبارهاءن البيوت للراعى وهي خاص والجفال كغراب الصوف الكئيروالكئية بضم فسكون مل القدح والرخال بكسرالها مجع وخلة أورخل كذلك وهي الانثى ومن ولدالضأن

\*(اللُّخير من تفاريق العصا) \*

قالوا هـ دُامن قول غنية الاعرابية لا بنها وكان عارما كثر (التلفت الى الناس معضعف أسر ودقة عظم فواثب يوما فتى فقطع الفتى أنفه فأخذت غنية دية أنفه فحسن خاله على المراثبة فقرمد قع شم واثب آنجو فقطع أذنه فأخذت دبتها فزادت حسن حال شم واثب آنجو فقطع

وقى قصدة المثل امثال قوله « (لا حربوادى عوف) » يقتل به فى هضم من بتعاظم بنواجى من بقد المثل المثال وقوله « (ان على سائلذاان نسأله) » ومحل المقتل به ظاهر وقوله » (والعب الا تعرف مأوت حله) » يقتل به فى طلب الاختبار وترك الا كتفاء عا يبدد وفان الشئ الذى تريد حله في كون عبأ رعا بكون كم يرافى النظر خفي فا فى الوزن وهو صغيرا كجم

\* (أم فرشت فأنامت) \*

يضرب في برالرجل بصاحبه قال قراد

وكنت له عمالط فاو والدا به رؤما وأمّامه دت فأنامت براذا ترضيت أخاك فلا أخالك ) \*

الترضى الارضاء بجهدومشقة بقول اذا أنجأك أحوك الى ان تترضاه وتداريه فليس

\*(انتردالماءيماءاكيس)\*

يتمثل به عند الامربالاقتصاد في المعيشة والمحافظة على قايله وان كان واثقا بحصول كثير له في المستقبل وأصله في المسافر عرف قريه من المهل فاسرف في استمال ما حل من الما

\*(احدى حظمات لقمان)\*

الحظية تصغيرا كوظوة بفتح حائه وهي المرماة قال أبوعبيدهي التي لانصل لها ولقمان هذا هولة مان بن عاد وحديثه أنه كان بينه و بين رجابين من عاديقال لهما عرو و كعب ابنا تقن بن معافوية و كانار في ابل و كان لقمان وب غير فاعدت لغمان الابل فراودهما عنها فأييا ان يبيعاه فعد الى المان غنمه من ضأن ومعزى وأنافع من أنافع السخل فلما وأباذ لك لم يلتفتا اليه ولم يرغما في المان الغنم فلارأى ذلك لقمان قال اشترياها ابنى تقن انها الضأن أقبلت ميسا وأدبرت هيسا وملا تتاليت أقطاو حيسا اشترياها ابنى تقن انها الضأن فعيد عنو و من فأعنقن و بغير ذلك أنات بغزرن اذاقطن فلم يبيعاه الابل حلن فأسقن و جوين فأعنقن و بغير ذلك أنات بغزرن اذاقطن فلم يبيعاه الابل ولم بشريا ويطردها فلما كان ذات يوم أصابا أرنبا وهوير صده ما رحا أن يصيم ما في ذهب بالابل فأخذ اصفيحة من الصفافي في الما المنافقة المنافقة

المجاهل والخطل في الكلام اضطرابه والعصية تصغير تكبير مثل أناعد بقها المرجب وجذيلها المحكال المائم يشهون أباهم في جودة الرأى وقيل ان العصا اسم فرس والعصدية اسم أمه يراد أنه يحكى الاعم في كرم المرق وشرف العتق

\*(انالىلام وكل بالمنطق)\*

قال الفضل يقال ان أول من قال ذلك أب بكر الصديق رضى الله تعلى عنه فيماذكره استعباس قال حدثنى على من أبى طالب رضى الله تعالى عنه الما أمر وسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعرض نفسه على قبائل العرب خرج وأنا معه فد فعنا الى عبالس من مجالس العرب فتقد م أبو بكر وكان نسابة فسلم فرد واعليه السلام فقال عن القوم قالوا من رسعة فقال أمن هامتها العظمى قال أمن هامتها العظمى أنتم قالوا ذهل الاكبر قال أفذ كم عوف الذي تقال أهذ كم عوف الذي تقال الهذاك العربوادى عوف قالوالا قال أفذ كم سطام ذوا للواء ومنتهى الاحماء قالوالا قال أفذ كم حساس من مرة على الذمار وما نسطام ذوا للواء ومنتهى الاحماء قالوالا قال أفذ كم حساس من مرة على الذمار وما نسطام ذوا للواء في المناف الم

انعلى سائلنا ان أله به والعب الاتعرفه أوتحمله

ياهدا انك قدساً لتنافل نكمة كشيئا فن الرجل انت قال رجل من قريش قال بخيخ اهل الشرف والرياسة فن أى قريش أنت قال من تيم بن مرة قال أمكنت والله الرامى من صدفا النغرة أفند كم قصى بن كلاب الذي جيع القيائل من فهر وكان يدعى هجها قال لا قال أفند كم هاشم الذي هثيم الثريد لقومه و رجال مكة مسئتون عساف قال لا قال أفند كم شدمة الحده طع طير السماء الذي كائن في وجهه قرايض اليل الظلام الداحى قال لا قال أفن المفيضين بالناس أنت قال لا قال أفن أهل الندوة أنت قال لا قال أفن أهل السماء الذي المفال أفن أهل السماء أنت قال لا قال أفن أهل السماء المنافقة فرجع المحل المحادث أبو بكرزما منافته فرجع المحرس الشمصل التعمله وسلم فقال من المنافذ وربش وما أنا بدغفل قال فتدسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أوما أنا بدغفل قال فتدسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على قال المن بكر القدوق عن من الاعرابي على با قعدة قال أجل ان لكل طامة طامة وان البلاء موكل بالمنطق من الاعرابي على با قعدة قال أجل ان لكل طامة طامة وان البلاء موكل بالمنطق

أهوأ بترقال أم قال اغمارا هوشر ودقال نم وهذه والله صفة بعيرى فدلوني عابده قالوا واللهماوأيسا وقال هذاوالله المكذب وتعلق بهم وقال كيف أصد قديم وأنتم تصفون بعيرى بصفته فسار واحتى قدموانجران فلمانزلوانادى صاحب المعمره ولا اخذوا جلى ووصفوالى صفته مم قالوالمنره فاختصموا الى الافعى وهو حكم العسرب فقال الافعى كيف وصفقوه ولمتر ووقال مضر وأيته رعى حانبا وترك حانبا فعلت انه أعور وقال وسعة رأيت احدى يديه كابتة الاثر والاخرى فاسدته فعلت اندأز ورلانه أفسده السدة ومائه لازوراره وقال المادعرفت انه أبترياجة عاع بعره ولوكان ذيالالصعيف وقال اغمار عرفت انه شرود لانه كان سرعى في المركان المتف نبته عم يحوزه الى مكان أرق منه وأخمث ندافعلت انه شرود فقال للرجل ليسوابا صحاب بعرك فاطلمه ثم سالم من أنتم فأخر بروه فرحب بهم ثم أخرير ووعماما مهرم فقال أتحتا حون الى وأنتم كاأرى ثم أنزلم فذبح لهمشاة وأناهم بخمر وجاس لهم الافعى حيث لابرى وهو يعم كلامهم فقال وبيعة لمأركاليوم عماأطم منه لولاان شاته غذيت بلين كلية فقال مضر لمأركالموم خرا أطبب منه لولاان حملتم أنبت على قبرفقال المادلم أركالم ومرجلاأسرى منه لولاانه ليس لابيد الذى يدعى أوفق ال اغدار أركال وم كلاما انفع في حاجتنامن كالرمنا وكأن كالرمهم باذنه فقال ماهؤلا الاشياطين ثمد عاالقهرمان فقال ماهـ فده الخر وماأمرهاقالهى من حبلة غرستهاءلى قبرأ بيك لم يكن عندناشراب أطيب من شرابها وقال للراعى ماأمره فده الشاة قالهي عناق أرض عتما بلبن كلية وذلك أن أمها كانت قدماتت ولميكن في الغيم شاة ولدت غيرها شمأتي أمه فسألهاءن أبيه فأخبرته انها كانت تحت ملك كثيرالمال وكان لا ولدله قالت ففف أن عوت ولا ولدله فيذهب الملك فأمكنت من نفسى ابن عمله كان نازلاعليه تفرج الافعى البهم فقص القوم عليه قصتهم وأخرروه عاأوصى به أوهم فقال ماأشره القية الحرائمن مال فهواضرفذهب مالدنا أنير والابل اعجه رفيتي مضراعرا الذلك وقال واماصاحب الفرس الادهم والخماء الاسود فله كل شئ أسود فصارت لربيعة الخيل الدهم فقيل ربيعة الفرس وماأشيبه الخادم الشعطا فهولا بادفصارله الماشية الملق من الحماق والنقد فعي بإدالتعطاء وقضى لاغمار بالدراهم وبمافضل فسمى اغارالفضل فصدر وامن عنده على ذلك فقال الافعى الالمصامن العصمة والخشينامن أخشن ومساعدة الخاطل تعدمن الباطل فأرسلهن مشالاوخشين وأخشن جملان أحدهما أصغرمن الاتنو والخاطل

وعرواسم أي مظاون فعلم عروانه بعرض به فلما تفرق القوم ونب على قادح فنقه وقال أصدقنى فد ته قادح بالحديث فعرف أبومظه ون أن سليطاقد خدعه فأخذعر و بيدقادح مم ربه على جواريه فاذاهن مقبلات على ماوكان بدلم فقدمنه قواحدة مم انطاق آخذابيد قادح الى منزله فوجد سليطاقدا فترس امرأته فقال له أبوه ظهون ان المعافى غير مخدوع تهد كما بقادح فأخذ قادح السيف وشد على سليط فهرب فلم يدركه ومال الى امرأته فقتاها

\*(ان الحديد بالحديد يفلح)\*

الفلح الشق ومنه الفلاح للحرّاتُ لانه يشفّ في الارض آئى يستعان في الامراكسديد بما على المادية المستعان في الامراكسيد بديما

\*(انالدواهي في الا فات برس) \*

وبروى ترتهس وهوقاب تهترس من الهرس وهوالدق يعنى ان الا كات عوج بعضها فى بعض ويدق بعضها بعضا كثرة بضرب عنداشة دادالزمان واضطراب الفتن وأصله ان رجد لامر با خروه و بقول بارب إمّامهرة أومهرا فأنكر عليمه ذلا وقال لا يكون المحدرة أومهرا فلما ظهرا للجنين كان مشيما الخلق مختلفه أى فيه شئ غيرشى فقال الرجل عندذلك

قدطرة قديم نين نصفه فرس \* ان الدواهي في الا آفات تمترس

\*(انالعصامن العصمة) \*

فى الاولى واقد صدقت فى الاخرى والكنى رجل رضنت فقات أحسن ماعلت وسخطت فقلت أقيم ما وجدت فقال عليه الصلاة والسلام ان من البيان السحرا يعنى ان بعض المبيان يعمل على السحر ومعنى السحر اظهار الماطل فى صورة الحق والمبيان اجتماع الفصاحة والملاغة وذكاه القلب مع اللسن واغاشيه بالسحر محدة عله فى سامعه وسرعة قبول القلب أه يضرب فى استحسان المنطق وابراد المحة المالغة

\* (ان المندت لاأرضا قطع ولاظهرا أبقي) \*

المندت المنقطع عن أصحابه في السفر والظهر الدابة قاله علمه الصلاة والسلام لرجل اجتمد في العبادة حتى هجمت عيناه أي غارتا فلما رآه قال له ان هدا الدين متين فأوغل فيمه مرفق ان المندث أى الذي يحد في سمره حتى يندت أخيرا سماه بما تؤول المه عاقبته كقوله تعالى المنافرة ميتون بضرب لمن يبالغ في طلب الشي و بفرط حتى رما بفوته على نفسه

\*(انالموصين بنوسموان)\*

بضرب عندالتهجب من نسد بأن من وصى بعل شئ بكررة وقوعه والمهوان السهو أوالساهى و المهوان السهو أوالساهى و بنوالسهو بكون كا بي الفضل وأخى الدكرم وعلى كونه الساهى فالمرادبه أبوالبشر

\*(انالمافىغىرمخدوع)\*

يضرب النخدع ف الا بخدع والمعنى أن من عوفى مما خدع به المضروما كان خودع به وأصل المثل ان رجد الامن بنى سليم عمى قادعا كان فى زمن أمريكنى أبا مظعون وكان فى ذلك الزمن رجل آخرمن بنى سليم أيضا يقال له سليط وكان علق امر أقفاد و فلم يزل بها حتى أحابته و واعد ته فأقى سليم فا فا دعاوقال الى علقت عارية لا بى مظعون وقد واعد تنى فا ذا دخلت عليه فا قعد معه فى المجلس فاذا أراد القيام فاسبقه فاذا التهيت الى موضع كذا فاصفر حتى أعلم بحيث كما فا تخدد فرى ولك كل يوم دينار فدعه بهذا وكان أبوه ظعون آخر الناساه وما فذكر أبوم ظعون جواريه وعفا فه من فقال قادح وهو امرأته فرى ذكر النساه وما فذكر أبوم ظعون جواريه وعفا فه من فقال قادح وهو بعرض بأبى مظعون ربح أغرالها أق وحدع الوامق وكذب النساطي وملت العائق المرات عقال قادح وهو أى دياسة مت الانثى من فقال فاحه من فقال قادح وهو أى دياسة مت الانثى من فاها فعهرت تم قال

لاتنطقن بأمرلاتيقنه \* باعروإن العافى غيرمخدوع

الارتباط بينها حتى يكون له نو راج تدى مه في طريقه التي يريد أن يسلكها و بعد ذلك فانه استشهدوا آماته بعدالمقارنة بدنها وبن الاغراض التي عاول انشاه الكارم لاجلها على ماشام من المع أني ويحلى كتبه بالاقتباس منه في مواضع الاقتباس على ماسبق التذبيه له في علم البديع و يعتبر حسن الاقتباس عمل قوله صلى الله علمه وسلم على ما حكام فى تاريخه القاصى أبوا محسدن على بن عبدالعزيز الجرجاني فى كاب لا كتمين صيفى وقد كت له علمه الصلاة والسلام يستعله عن أمره حين شاعذ كرميع ثمه وهذا أص الكتاب وسم الله الرحين الرحيم من محدوسول الله الى اكتم بن صديفي أحد الله اليك ان الله أمرنى أنأقول لااله الاالله أقولها وآمرالناس بها والخلق خلق الله وألامرأمرالله خلقه-موأماته-موهو ببشره-مولتعلق نبأه بعدحين وقول أى بكررضي الله عنه فيعهده ما كخلافة لعمر س الخطاب رضى الله عنه سم الله الرحن الرحيم هـ داماعهد أو بكرخامفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندآ خرعهد مبالدنيا وأول عهده بالاخرة في الحال التي يؤمن في الدكافر ويتق فيها الفاج الى استعات عليكم عمر بن الخطاب فان بر وعدل فذاك على به وان جار وبدل فلاعدام بالغيب والخدير أردت ولكامرى ماا كتسب من الانم وسيعلم الذين ظلوا أى منقلب ينقلبون وان عفظ كثيرامن صحاح الاحاديث الاغراض التى لأجلها يحفظ القرآن وان يقرأ التواريخ التي يغلب علما العقيق كاريخ الخطيب البغدادي وتاريخ الحافظ الذهبي وتاريخ ابن الانبراء في الوقائم بحدكم نظائرها ويعرف الاحوال الحاضرة بمعرفة أمثاله العابرة وان محفظ كثمرامن الامثال العربية وغيرها والاقوال الصادرة عن الحكماء فانها خزائن الحكم ومستودعات المعانى ومنها تعرف حسن الابجاز وبراعة العبارات وحيث كنت آخذافي التعلم وجبان نوردلك هذاز بادة على ماسمق في المديم شيثامن الامثال والح كم لتكون لك داعية لطلب مثلها من مواضعها فن الامثال العربية (انمن المان أحرا) قاله الني صلى الله علمه وسلم حين وفد علمه عرو بن الاهتم والزبرقان ان بدر وقدس بعام فسأل عليه الصلة والسلام عروب الاهم عن الزيرقان فقال غرومطاع فىأدني مشديد العارضة أى البيان واللسن مانع الماو راعظهره فقال الزبرقان بأرسول الله انه ليعلم منى اكثر من هذا والكنه حسد في فقال عمر واما والله انه أزمر المروءة أى قليل ضيق العطن أحق الوالدلئيم الخال فرأى الغضب في وجه الذي صلى الله عليه وسلم الحكان التناقض في كالرمه فقال والله بارسول الله ما كذبت

من عصيل الفضيلة التي بهاالشرف بين أهل الفضيل وان يعرف التصريف - عي أمن من الخطأفي مثر أبنية المصادر والمصدراليي واسم المكان واسم الزمان والتانيث والتدكر والتثنية وصيغ الجوع والنصغير والنسب وان يحصل علوم البلاغة المستعمل كل حال من أحوال الثراكيب في موضعها و يعرف متى تحسن الاستعارة والكاية والمجاز وكيف ستعمل المحسنات البديعة قال الشيخ شهاب الدين مجود اكحلي فى كتابه حسن التوسل الى صناء ــ ة الترسل وهــ فده العلوم الثلاثة وان لم يضطر المها ذوالذهن الثاقب والطبع السليم والقريحة المطاوعة والفكرة المنقعة والبديهة الجيبة والروية المتصرفة اكن الماليم المماية كن من أزمة المعانى وصناعة الكالم يقول عن علم و يتصرف عن معرفة و ينتقد بجعة و يتخير بدل لو يستحسن بمرهان و يصوغ الكارم بترتيب فقدا أبان رجه الله تعالى عوم الحاجة الى معرفة هذه العلوم ولم يقف عنداستغنا الاذكاء عنها كإفعل ابن السكى رجه الله في خطيمة كابه عروس الأفراح شرح الخيص المعتاح حيث قال اماأهل بالادنافهم مستغنون عن ذلك بماطبعهم الله عليه من الذوق السليم والفهم المستقيم والاذهان التي هي أرق من النسيم وألطف من ماه الحياة في الحيا الوسيم الكسبهم النبل تلك الحلاوة وإشار اليهم باصابعه فظهرت علمهم في الطلاوة فهم يدركون بطماعهم ماأفنت فيد العلماء فض الاعن الاغمار الاعار ويرون في مرآه قاوبهم الصقيلة مااحقب من الامرار خلف الاستار

والسيف مالم يلف فيه صيقل \* من طبعه لم ينتفع بصقال

فمالهاغنيمة لم يُوجف علم أمن خيل ولاركاب ولم يزحف المهابعد وعددية ولا الحياق لاحق وانسكاب سكاب وأراداً كرم الله مثواه وأبلغه وافرحظه من رضاه أذكاء أهدل مصر وحاراه في ذلك أبوالعماس أحدالقلقشندي حيث نقدل ذلك في كابه صبح الاعشى وأورد استشهادا على ذلك بعض كالرم من كالرم عوامهم كقول بعضهم في الزجل

قَفَ نَقُولُكُ بِأَفَهِ مِي \* ماصنع وجداً غزال أرخ ليلشعر لهيم \* وتلاثم بالهدلال وكشف ذاك الثام \* ورفع ليدل لشعر اهتتك فيه بالغرام \* كل ما كان استتر

وبراعى فى النطق بالزجل اللعن المعتاد كم فط الوزن ووزن هدند الزجل فاعلات فا علات وراعى فى النطق بالزجل المعتام المعتاد عصوله ومواقع آباته بعضم المن بعض وحسن

والاشعاره ع تحصيل ما يلزم تعصيله من الفنون السابقية ثم يحتمد في الانشاء على نعو أساليب الكلام الذي حفظ مفتارة يصدب وتارة بخطئ حتى يحكم لنفسه طريقة قال وهي أصعب الطريقة بن (الطريقة النائية) ان يزيد على ما تقدم الاطلاع على منشات من تقدمه و حفظ الكثير منها واست عمال الفكر في انتقاد تراتيم ا واختيار ما اختير في ابتدا آنه وانتها آثم المي بأتى عماقد رعليه من اتباع اواختراع اذاو عمت ذلك فاختصار ما أطال به المؤلفون في هذا الفن على تفاوتهم في ذلك يحسن أن يكون في ثلاث جهات (الجهة الاولى) في ذكر ما يلزم تحصيله لن يريدان بكون منشأ (الجهة الثانية) في أمور كلية

(الجهة الثالثة) فيذكرطوف من طرائف منشأ تأذكا وأهل الصناعة

(الجهدة الاولى) فيما يجب قصيله على من يريدان يكون كاتباحسب ما كانت تقتضه أحوال الازمنة السالفة عجب عليه ان يتوسع في حفظ منتقبات اللغة فاصلا بين مشترها وعنتصها ومتباينها ومترادفها ومتدكافئها ومطافها ومقيد هاملاخظا مجازاتها وكنا باتها حتى اذا دفع لصفة خيل وسلاح وجيس أوصورة حرب وكيف بدأت وحمية وجي فيها الوطيس وانتهت والفصر والهزيمة أوصفة غلمان وجوار أوحيوانات وحشية أوغد بروحشية الى غير ذلك من المعانى التي يعدر ضلا كانب ان يصفه ويتسبع في المكالم عليها لم يعدر ان بأتى بالعمارات الدالة على حقيقة الغدر ض الذي أحد في تفهيده وان يعدد معرفة النحوحي بأمن بملاحظته حين بقر أوحد بن بكذب من اللعن وقد كانوا بستة بحون الله نجد احتى ان بعض الملوك كالمامون أبعد بعد بلحنة عن المخدمة وقيل

النحويبسط من لسان الالكن \* والسر تكرمه اذالم يلحن واذاطلبت من العلوم أجلها \* فأجلها عندى مقيم الالسن

وان بكن قد تغيرا نحال فى ذلك حنى أنه عكى ان كأتما كنفى صدر كاب يخد برفيه عن قدام برج أمر السلطان بينائه قد نحرما أمر به أبو فلان فلاسمه ها الامبر المأمور بذلك العدم ل غضب على الدكانب وقال له تقول عن السلطان أبو وهى كلة مبتذلة بألد منة العامة قل أبى فانها المناسبة للتعظيم فقال له الدكانب أبو فاعل حقه الرفع فقال الامير وهذه أعجب منى رأيت السلطان يحمل طينا أو حراحتى تقول انه فاعل فان ذلك لا يمنع وهذه أعجب منى رأيت السلطان يحمل طينا أوحراحتى تقول انه فاعل فان ذلك لا يمنع

غيرمفيدة افادة الضبط الذي كان يلزم تحفظ صورة اللغة ومعرفة المنقوط من غيره من التعاليم الاولية غيران الاصطلاح الرسمى يوجب التنديه على ان ها التائد الاعوز نقطها أذا وقعت مارفافي سجمع أوقافية وفي غميرذاك بحب نقطها بنقطتي التاءعند خوف اللبس والاحاز الامران وأن اليا اذا وقعت مار فاأو وسطابد لاعن همز ولا تنقط كالفاء والقاف والنون اذا وقعت طرفا أواذا كانت الما وسطامحققة كعادش وجب تقطها واذاكانت يدل همزة بعد كسرةساكنة أومنتوحة كمثرومة تمحازفها الامران (كَابِهُ الانشاء ويقال صناعة النرسل) وهي المسماة في زماننا كَابِهُ الْتُحْرِيرِات أى الاتمان بالحرمن المكالم في مقابلة كاله الاموال المسماة الا أن كاله الحسابات وهى تأليف كلام بأى لسان متميز عن المعتاد في غرض من أغراض الشركة الانسانية وهى صناعة تقوى بقوة الدولة وتتسعيا تساع أحوالها وعوم نشوة الفرح بين الناس لان أهل الصناعة اذذاك يشتغلون بابتدا المكاتبات عن أمرائهم والاحامة عنهم وتدو ربينهم الخامابات في التهاني والتشكرات والتسليات والشفاعات والاستعطاف والعتاب والاعتذارالي غيرذاك من المعاني وقد بلغت الكتابة الحرسة حمث كانت الدولة عربية والامام في اقدالها مدلغا حازته المكالة التركية حدث قامت دولتها كانطق مذلك عقلا العارفين باللسانين وينبهك على شرف كارة الانشا ماناله أهلهامن الرفعة ونباهة الذكرفة مدكان اسم الوزير فى الدولة العباسية ومافارنها من الدول الاسلامية معتصابرئيس ديوان الرسائل وهوالديوان المدين لكابة الانشاء المسمى فى زماننا بالمعية السنية فمن اشتهر بهذه الصناعة وكان وزير دولته ومديراً مرها الربيع والفضل ابنه وبنو برمك محى واساء الفضل وجعفرو بنوالفرات وغيرهم في الدولة العباسمية والاستاذان العمددوالصاحب ابن عباداسماعيل وغيرهما في سلطنة بني بويه وعبد الرحيم المشهور بالقاضى الفاضل والعماد الاصماني في سلطنة بني أبوب واس زيدون واسان الدين ابن الخطيب بالمغرب كل أولفك سادوا بصنعة الكامة وعلت أقدارهم حتى ألفت المكتب في ذكر مناقم مر أحباراً يامهم ونقل اسم الكتّابة الى الفن المتعلق بهاالمعدود في فنون الأدب وعلوم العربية وهدذا الفن عبارة عن تنبيهات ترشدمن مريدأن يتعلم تلك الصناعة وليس كغيره من الفنون ذا قواعد مضبوطة بمعرفتها تدكون نهاية العلم بهافان لمن يريدان يتعلم الانشاه في كيفية التعلم كاقاله ابن الاثمر (طريقتين) احداهماان يحفظ القرآن ويفهم معناه وجلة من الأحاديث والاتار

يري س الخ

فاو وليه اسم ظاهر وجب ان تلحقه ها والسكت و يلفظ بها وقفالا وصلاالا اذا أبريت الوصل مجرى الوقف فلك الوجهان في النطق بقول الشاعر

فه مالعة ودومالاعانلاسها ، عهدوفا مهمن أعظم القرب

ويحبوصل المركات المزجمة كمعلنك ومعدد بكرب وقالى قلى والمس منها الاعداد المركبة كنمسة عشر فلاتوصل فع وصلوا الملاث منه الى تسعائة والحق بالركات المزجمة باب يومنذ اذالم نضف كلة اذكاست التنبيه على رسمه و بنبغى ان بتنبه الضم برالوا قع بعد الدكامة هل هومنف له أومتصل لاختلاف الحال في الدكتابة فلمسحال يومهم على النار بفتنون مثل حال يومهم الذي يوعدون وتوصل ما الاستفها مية بحرف و عضاف غوم وعم وفع و بمقتضام فعات كذا وتوصل ما الموصولة وما الذي و بمضاف غو وعن فقط وتوصل ما الزائدة كافة وغير كافة مهيئة وغيرمهيئة بما قلها الافيا بان ما ومنى ما كقلما وطالما واغا وكائما وربعا وبما وأعا وتوصل ما المصدرية بكلمة من ما المصدرية بكلمة من معب وضابط الوصل أن يكون معنى شرط أواستفهام وتوصل ما المصدرية بكلمة من عدفى مثل ان ما وم بكامة ديث كلمة من عوال الشنفري

ولـكنَّ نفساحُونُ لاتقيمِ في \* على الضيم الأريمُ الْحُولُ

مصدوراث أى بطأمافه ومن المصادر الواقعة ظروفا بالنيابة عن المضاف الحدوف أى وقت وبث المحقول وتوصل كلة لا بهمزتى ان وقت وبث المحتوف من وعن فقط مثل من انت ورضيت عن رضيت عنه فلاتر سم النون بين المحسين وتوصل كلة لا بهمزتى ان المحرطية وان الناصب فلفع للفع للسواء صورتا ألفا أو يا على ماسيق هذا ولما كانت الحروف المحالة الما أنه المحارف المحروف المحالة المحروف المحتود المحارف المحروف المحتود المحروف المحتود المحارف المحروف المحتودة المحروف المحتودة المحروف المحتودة المحروف المحتود المحروف ا

الهائناليا أربع حسان ، وأربع فتغره الهان

وشدف من افظ الكر مخففة أومشدة دة وتحذف من ما الاستفهامية التي لمتركب مع ذاعنفوضة بحرف أومضاف مثل على مه وبمقتضى مه وعما الموصولة في نحوبما شئت فقط ومن لفظ أمااذا وقع بعدها القسم مثل أماوأبيك وتحذف من ذا الاشارية وياء الندائية وأناضمرالة كلم وهاالتنميمة معاسم اشارة لدس أوله تاء ولاها ولابعدد كاف مثل هذا وهـ ذان وأى هذا يخلاف هاتا وهاهنا وهاذاك ومن لفظ هالله وآلله فى القسم ومن هاأنا وهاأنت لا من ها هو وهاهى ولا تحدّف ألف ذا الامثني أومع لام التبعيد ولاتحدف ألف أناالضمير الافي هاءنداء وتحدف ألف باالندائية في ما يما ويا هلوف وبالبراهم وبالمحاق يخلاف نحوما آدموما آزرما حذف ثانيه وعدف بإدالمنقوص كقاض ومفت منكر اغبرمنصوب ولامضاف وتحذف الواومن لفظ داود وطاوس وناوس ونعورؤس ولاغ ذف من مثل قؤول وصؤ ول على فعول للمالغة لدفع اللبس بقول وصول مصدرين وغدف الام من المدلاث في نحولم يخلق الانسان للمب ولاللهو وقوله صلى الله عليه وسلم لله ارحم بالمؤمن بفتح اللام وهي لام الابتداكم تخذف من الموصولات تمكنب بلامين اذاد خل عليهالام الخفض أولام الابتدا وصدف التامن آخوالفعلاذا أسندلتا والفعاعل تحولعنم وتعذف النون من آخوالفعل اذا اتصل بكا مقنا الفاعل أونون النسوة أونون الوقاية في خوآمنا والنسوة بن وأعنى ولم يمكني وقد فالنون أيضامن كلتي من وعن الجارتين اذا اتصل بهماما أومن وهذف فون ان الشرطية اذا اتصل بهاما الزائدة أولا النافية وتحذف نون ان المصدرية حيث تمكون ناصمة اذا اتصل بهاما أولا وتحذف من نعافي نحوان تبدوا الصدقات فنعاهى

\*(الباب الرابع في وصل بعض المكلم ببعض على خدلاف الاصل الذي هوالفصل لمناسب الخط اللفظ)\*

اذا كانت الكامة من حوف واحدكا الجدر ولامه ولام الابتدا وصلت بما بعددها وذلك لانه لا يصم الوقف والابتدا ولذلك وجب وصل المكلمات التي لا يصم الوقف والابتدا والدلك وجب وصل المكلمات التي لا يصم الابتدا وبها عالمها كالضما الرالمار زة المتصلة وعلامات التأنيث والمثنية فكل مالا يوقف عليه وما لابد أبه يوصل بما بعد ه وبما قبله ولوصارت المكلمة ما لتصرف على حرف واحد كالا مرمن وقى ومن وعى فانه يوصل بما بعد وان كان ضميرا لعدم صدة الوقف عليه وعدم صدة الابتدا وبالضمير فيكون الوصل في مثله المقتضية في

\*(الباب الثالث في حذف بعض الحروف) \*

29

عُدْف المصفرة من نحوتما وماضما وحام وكسام منصوبا ومن نحوسمو ال وتوهم بغق الممزة وسكون الواو ومن محوضوه و وضوه في غير حالة الكسر ومن نحو حيثل بفتح الممزة وسكون الياء وبأس بصحمراله مزة ومن خوشيئك وفيتك ومن نحوة رؤا ويقر وفن ورؤس جعراس ومن فودعاء وفياءة ومن فعو وضو وضوء وسووقة وشنوءة بفتح الشين وسكرن الواو وضم النون ومن نحوهني وشيء وخطيئة وهمئة ومن محوثرا آه و يسوقن ولانسبئ باهند ومن نحواسرائيل من نحو باؤاو جاؤا ومن نحو السووى ومن نحولم يبوآ ومن نحولم حيثا ولم يفيثا ومن نحوالمو ودة ومن نحوف فالوا القياس حذفهافي تراآه ومابعده والعل الاتنعلى عدم حذفهافي مثل في من هذافيثي وتحذفهمزة الوصل من ألى اذا دخل عليها همزة الاستفهام ولميكن ابس واذا دخل علمااللام اكرفسة خافضة أوغيرها كأتحدف من دلعنبرو بلحارث اللذين أصلهما بنوالعنبروبنوا كارثوفي لغة من يقول ملاء وعلماء في من الماء وعلى الماء وعلاف همزة الوصل أيضامن نحواصطفى واستخرج فعلين واصطفاء واستغراج مصدرين اذا دخلت عليه همزة الاستفهام وفعدف من لفظ اسم اذاد خلت عليه همزة الاستفهام ومن سم الله الرجن الرحيم اذالم بذكر متعلق مقدما أومؤخرا ومن لفظ اس اذاد حلت عليه همزة الاستفهام أو باالندائية ومنه ومن ابنة اذا وقع كل منهما صفة اعلم شخصي أوجنسى وأضيف لعمم كذاك ولوتنز بلاولم بكن لفظ ابن أوابنه أول سيطركا نسس مالك ومالك بنأنس وغيدبن مالك وفلان أوفلانة بنأوابنة فلان أوفلانة وضل س صلوهين في اللايعرف أو ومحدين الخطيب وأبو بكرين أم جعفر وتحدف الالف من تخوآدم وآثر وما ك ومن نحواك موات ومن لفظ الله والاله و إله العالم ومن لفظ الرجن معرفا كسابقه دون النكرة منهدما ومن لفظ الحارث والسلام معرفين أيضاومن كل علم على وزن فاعل كملك وصلح بخلاف الاوصاف كرجل مالك ومن بعض الاعلام الشهرة كابراهيم واسماعيل واسعاق ومعوية ولافحدف يخوف اللس من نعوعناس ولامن نعوا سرائه للوجود حدف فيه فلا عدم فيه حدانان وتحذف من لفظ اللاث في الممائه والثناسوة والمشرطال والمشوالا أبن ومن لفظ الملاثااسم اليوم وتعددف جوازامن غوغاني لدال ان لمضدف الساء والاوجب انمائها كقوله

احداهن و بمقتضى م فعلب وحتام والام استفهاما وحتاء وحتاء هذا واذا وقد عماس مراه في شده والاستجماع واذا وقد عماس مراه في شده والعرب وسجع على الالف فالاحسن كتبه ألف اللها كلة والدكامات التي وردت مقصورة ومحدودة بجوز كتب مقصوره أباليا أوالالف وفي المقصوراذا نون خلاف ومذهب سيمويه وسمه بالالف نصاو بعض النحاة برى رسم الالف ألف المطلاحي في غلط كثير فتهم النافظ ولمتده برى العدمل على ذلك فقد أوقع هدف الرسم الاصطلاحي في غلط كثير فتهم الناس مثلا بقولون من لدى المحضرة ورسمت الفالاحد مقتضيين أيضا الاول أن تدكون منقابة عن واوكتلاود عامن الافعال وعصاومها من الاسماء والثاني أن تدكون في كلة أعدمية أوفي كلة عربية بحمولة الاصل كالدد اللعب وحسا وزكا للفرد والزوج ولكن جوزوا كتب مثل هذا باء أيضا واذا سبق المعدون هم وناى بعنى افتخر وسمت با

\* (الكلام على نون التوكيدونون اذا والتنوين) \*

ترسم نون التوكيد الخفيفة ألفا الاعند حوف الأبس نحولا نضر بن زيدا واضر بن عرا اذا أمرت واحدا من اثني وترسم نون اذا بالالف على اختيار بعض وبالنون على اختيار بعض آخر وبالالف عند على الموالنون عند الغائم اأوبالع وبالالف عند على اختلاف النقل في اختيار بعض آخر واذا هذه هي الجوابية الواقعة في قولك اذا تصدب جوابا لمن بقول أريدان أفه ل كذا وأما التنوين فلا يصور في المحكامة الاحالة النصب في صور ألف النام بكن بعد تا وتأنيث أوهمزة ترسم ألفا أوهم من قضد فوجود ألف قبالها كعطا وحواه

\*(الباب الثاني في زيادة حروف) \*

تزادالالف أولاوهي همزة الوصل الني سمق بهان مواضعها وحشوافي لفظ مائة على خلاف في ذلك وهذا الرسم أو جب غلط الناس في النطق بال كلمة ماية كفاية وطرفا بعد واوالضمر المتطرفة من محوكتموا واكتموا ولم يكتموا وتزاد الواوحشوافي أولى الاشاوية وأولو وأولات اللذي عدلي أصحاب وصاحبات وطرفافي لفظ عمر وعلى اغير منصوب ولامضاف لضمير ولا فأفية بيت ولامزيد فيه أل وتزادها والسكت في مواضعها

المسار واذا اتصل بفورد و بطؤالف الائنين أوئى فولؤلؤ والمسكافؤهم وسمت واواعدلى المختدار واذا اتصل بفورد و بطؤالف الائنين أوئى فولؤلؤ أوا تصل بفووضوه واو المجاعة رسمت الممزة واوا أيضا وكذا اذاا تصل بفولؤلؤ ما المتسكلم أوطا النسب واذا اتصل بالتي تحدف ضميرصو رت بحرف من جنس حركتها فترسم واوافى منل حرم وطؤها وما في منل خده علمه وألفا في منسل وأيت الجيش و رداه واذا انتمال بفوض ورت المهزة ألفاه عالما فقط واذا انصل بفوض ما المهزة ألفاو كذا تحدث المهزة من فوطا وها وشاه واذا اتصل بعوما مضمرا لمفعول لا ترسم المهزة ألفاو كذا تحدث المهزة من فوطا واذا أضدف فحوكساه و رواء الى ضمرا أوا تصل به ما المفاقة واذا أضدف فحوكساه و رواء الى ضمرا أوا تصل به ما المفسوسة ورت الهمزة بحرف من جنس حركته الاحالة النصب فتحدث فترسم واوافى فحوه فدا كساؤك و ماه في فحوكسا في وكسائه والسبب فتحدث فترسم واوافى فحوه فدا

واذا اتصل بعو يعى ويفى من افا ضمر الفعول لم ترسم الهمزة وكذا اذا ثنى نحو محى وكذا الله المنى نحو محى وكذا الله المناطبة بنحو حمي وفي وفي وأذا أضيف مثل وضو وقر وولضم كوضوئى وقر وثهن رسمت الهمزة با محال جوه ولم ترسم حال رفعه ونصب واذا أضيف نحوشى وفي الم تصوّره مزته أصلا

والممزة الواقعة قبل ها التأنيث قبل انها متطرفة تقديرا لانهم يقولون ان ها التأنيث في تقدير الانهم يقولون ان ها التأنيث في تقدير الانفصال وكائنها حرف صحيح

والاحددات \*(الكلامعلى الألف)\*

الالف ان كانت حشوا ولوتقد بواراً ن كان بعد ها ها والتأنيث أو كانت طرفاني الحروف أوفى الاسماء المند قرسمت الفالل في بني وعلى والى وحتى من الحروف ف ترسم با وقولك عليك والميث والميث والميث والمناه والميث والميث والمناه والميث والميث والمناه والميث و

تؤى وسؤل وان كانت مكسورة رسمت ماه وفي الواقعية بعد ضمة خيلاف بين سيمومه وتلمذه الاخفش فالاخفش يقول برسمها واواح نثل واستحسن بعضهم المحرى على مذهمه اذاوقع معدهاما وانكانت مضمومة رسمت واوامثل رؤف وان كانت مفتوحة رسمت ومدفقعة الفامثل رأس الغوم صارفهم رئيسا وبعد كسرة بإمث لفثة ومثة ويمد ضهة واوامثل سؤال وفؤاد وبعدسكون ترسم ألفاان كان السأكن سحيما والاحدفتان لم يحصل لبس فترسم الفاللة بين \* (تنبيه) \* المحزة الواقعة بعد همزة الاستفهام في نحوا أني أأنزل أأسجد أثف كاأنَّذ اوالواقعة بعد داللام الموطقة تحواثن جئت وبعدد حين وأمثاله في حينتذو وومثل وهمزة لثلا دون لا ن حاء مثلا وهـمزة هؤلاءعلى خلاف في مص ذلك تنزل منزلة المتوسطة فتحرى عليها أحكامها فسترسم المضمومة واوا وترسم المفتوحة ألفاء دفقة و ماءه دك سرة وترسم المكسورة ماءا واذاوقعت أخوالكامة فان تلت فقعة رسمت ألف كقرأ ويقرأ وان الت كسرة رسمت باوكبرئ والعيئ وان تلت ضم قرسمت واوا كوضوء اواؤ وان التسكونالم الم وراكن قال صاحب أدب الكاتب ان همزة نحو رأى ونأى من المنقوص ترسم يا وهـ ذا اذالم يتصل بالكلمة علامات الاعراب الحرف قولااحدى الماآت الثلاث ما المتكلم وماء المخاطمة وماء النسب ولاالضما ترالمتصلة فان اتصل بهاشئ من ذلك عدّ حشواوح نشذا اذا اتصل بالتي ترسم ألفاضمير فالمتقدّمون كانوا موسعونها حوفامن جنس حوكتها نفسها والمتأخرون مرسعونها ألفاولا يعتبر ونهامتوسطة كمقرؤه وعلؤه ومن بنائه ومن خطائه قيل والراج مذهب المتقدمين واذا اتصل بنحو قرأ ويقرأ ألف الاثنين رسمت الممزة ألفالدفع اللدس بفعل الواحد في نحوالز مدان قرأا ليخالف الزيدان قرأ أخوههما ويفعل الاناث واذائني نحونبألم ترسم ألغه واذا اتصل بهاواوالضميرأو واواعجم حذفت كفرؤا ويقرؤن وقارؤن واذا اتصلت بيام الخاطبة كتبت ما منحولم تقرئى واذا اتصلت ساء المته كلم أوساء النسب نحوم لحتى وسبئي نسمة الى سما فقهاان ترسم ما والمحارى كمم الفاواذا اتصلت بما المجمع كقار سنونا شمين وسعت ما واذا انصل مالتي تركت ما معمر تتغير معه وكاتم الاعرابية لم بتغير رسمها كفارثنا ومنشئكم وكذا اذا اتصل بهاألف الاتنين أوالف التثنية وكذا اذا اتصل بها واوالضمرأ وواوالمعد واذا انصلبها ماءالجع حذفت وإذا انصليها ماءالمنكامأوماء الخاطبة عندرفع الفعل حدفت أيضا وعندنصه وجزمه قبل ترسم وقبل تعذف واذا هاأنت باب لله حياة لنفوس ب وخالفك ود أرسداك الهدى ولدله الاسرى كما أرّخوا به أدنك وبالحلف المسان كلك ون كن عدولى شبه ك بالملال ب بابدره ن لا يعدر فك جهاك

» (الفن السادس والسابع) \* فن كان وكان وفن القومه وهما كافال أصابه في الفنون فرعان من الزجل واغا أفردوهما نوعين بسبب تغيرات لاتكون في الزجل

مثالالأول

مارا عن لزبكره به بالله خدر وني معكم الله الكارى باب لموى به وشاهد الاهار

ومثال الثاني

بارب باستار \* لانكشف الاستار وغفراه بدك ذنوبه \* انك كرم غفار

(المقصدالرابع في الدكامة وقرض الشدر والانشاء) الدكامة ورقال على القياسي في مقارلة على الدكامة ورقال على القياسي في مقارلة عطين لا رقاس على حاوه ما خط المعض العنما في الذي تحرم عنالفته أو تره على خدلاف المذاهب في ذلك وخط العروض بن عند ديبان أو زان الشدوره في فن معرفة الدكامة على الصورة المصطلح عليها و بيان ذلك يحسب نأن يكون في أربعة أبواب الماعالان اختص بفضراة ضمط هذا الفن عن انتشار ومن كلا المسمى بالمطالع النصرية تلخيص ماسلة ضرحه الله تعالى الشيخ أبوالوفاء نصرا لهوريني المسمى بالمطالع النصرية تلخيص ماسلة صرحه الله تعالى الشيخ أبوالوفاء نصرا لهوريني

امام عصره وحافظ وقته

رالدالام على الهمزة والالف ونون التوكد والتنوين ونون اذا وها التأنيث (الدكلام على الهمزة) الممزة وتسميم الفا ما بسه نظر لتصويرها في بعض الاحوال اذا كانت أوّل كلة رسمت مطلقا ألفا ولات كون حينة نساكنة لما ثبت في اللغة من عدم الابتدا والماكن بل اذا كانت الكنت الكنة وأريد الابتدا وبكا منها الابتدا والماكن بل اذا كانت الكنت المثل أوّم إنت وله في ذه الله منه الماكن بل اذا كانت الموصل مثل أومر إنت وله في أنه الرسم أخوال فترسم ألفا في منه ومة مثل أومر وسمت همن واوا وان كانت همزة الوصل مكسورة نطق منه والم من حنس الحركة السابقة علم اف ترسم ألفا في نيورأس وما في نعو بتروواوا في نعو منه واوا في نعورأس وما في نعو بتروواوا في نعو من حنس الحركة السابقة علم اف ترسم ألفا في نيورأس وما في نعو بتروواوا في نعو في من حنس الحركة السابقة علم اف ترسم ألفا في نيورأس وما في نعو بتروواوا في نعو في من حنس الحركة السابقة علم اف ترسم ألفا في نيورأس وما في نعو بتروواوا في فوي

دورفى جدع أوصاف الجال

ماظهیرانع فی ریاض کیشا \* مابدرمشرق فی سماه مجال ماشه س فی بر جهل اشرقت \* باغمن فی روض ابها مس ومال ماجامع وصاف مجال مجیل \* مامفرد کسن کسن ولدلال ماعن حماتی کن طمیب اسکتیب \* محق من با کست قد کمال ون کن عدولی شم ان باله لال \* مابدرمن لا یعسر فات مجهال

دور

هـل تدر بالله بافريد مجال ب من عـلم الفلى لنفور لنفار أومن أعارالمدرحسن السنا ب ولـ نراذا في دجى الاعتكار وصحرهار وتلمد يع لحلال بايش هولسيد فه أولايش ستعار شاف لغزل حسنك وشاف لقرب نورك وذل اسعرمن عـزلك ون كن عدولى شبهك بالهلال ب بايدرمن لا يعـرفك عهاك ون كن عدولى شبهك بالهلال ب بايدرمن لا يعـرفك عهاك دورفى قصة سدنا بوسف

بالله باريم لنقا ولعدني به بحسون فروجنانك الابرقين جدبالشفا واسمع بالم لشدفا به على افز بابدر بالشفوتين وكن مفرح من صبا مفي به تروى دموع لسفح من كل عين با كوية لعشاق ومروى لصفا به ريقك شفا باستعد من قبلك ون كن عدولى شبهك بالملال به بابدرمن لا يعدر فك يجهلك دور المديح

مافاتح كنر باختمام الرسول \* بامنتهى للعملم بامبتدى بامصطفى أنت لصراط لقويم \* باسرعين لغيب بن اهتدى

\*(195)\*

ومن السيه طلعتك في لكال م الطلعية ليدر لمني راشر ال وم من يقس فرق النا و فرقت عنو ماغرال لفر منى ان شافك ليدرستحيي وختفي \* منك وأطرق في ظلام محلك ون كن عدولى شهرك ما لهلال به ما مدرم ن لا يعرف ك عوالك (دورفي تشييه الخال)

خالك يخدك جلمن قدصنع \* تقط من لعنبر على كنضار اوصفر كاتب في صمفة عقمق \* اوعدد زنجي بحرس تجانار اوهو محوسي من كارلجوس \* رام المحود الرأى الحدار في ماصفالن خدا العندمي \* نظه وسود عن كل من أملك ون كن عدولى شهك الملال \* نامدرمن لا بعدر فك يحهدلك (دور في اللعياظ)

لماعلى عرش الخديدستوى \* خالك وهو رب عال العظيم أرسل نذير للفط يدع لقلوب ، لسمل عشقك والغرام لغريم وسن هجرًك وتجفأ أفرضه \* نادتوفلي بالمحمه كليم آمنت مالله مانذبر للحاظ به هاأنت ساحرولهوى أرسلك ون كن عدولى شهك الحلال \* بالدرمن لا بعرفك عيهاك

(دور في الثغر)

لنا روى حددك معيم لخدير \* عن عارضك عن خالك لعنسى عن الكهة إلى عن حمق الله عن مسمك عن ريقك السكرى بأن في رشف وحماة لنفوس \* وصم اسند وغرك مجوهري فُكُمِفُ تَعِب من صحيم لخبر \* مروه مذير للعظ عدن ساساك ون كن عدولى شهاك الهلال \* بايدر من لا يعرف ك عهلك (دور في العدار)

وحن علينا جرعد أاراد قيق \* ولعارض الأم حدثرمت لمنام حانى عدل حاهـ ل قامل لادب \* عارض ولم في حب عارض ولام المارأيته ماقد لمعددره \* ولارثى في الحب نادت سلام مالاعًى في عارضن عارضين \* كمصب من جور العوارض هلك ون كن عدولى شيوك بالملال \* بابدر من لا يعرف ل جهلك

ساكن الوئد على مقركه الثبانى فعوان فعان بقريك ثانيه ومثاله قول بعضهم أهوى رشأ حوى من الحسن فنون \* عيناه تقول الهوى كن فيكون غنى فتما يل النبيدامي طريا \* لاشك هوالنسيم والقوم غصون وقول سيدي عرين الفارض

أهوى رشارشيق القدمل ب قدسلطه الغرام والوجد على ان قلت خدار وحيقل واعجما ب الروح لنافهات من عندكشي

(الفن الخامس الزجل)

ويقال ان اول من تكلم به صبي مغربي يقال له ابن قرمان وذلك انه وهو في المكتب عشق بعض صبيانه فرفع أمره للؤدب فزجره ومنعه من مجالسة حبيبه فكتب في لوحه قوله هذا

المسلاح ولاد أماره \* ولوحاش ولاد نصاره ومن قرمان حايف فر \* ماقبلو السيخ عفاره

فاطلع عليه المؤدب فقال قدهة وتنا بكلام مجزول فيقال انه سمى زجلا من هدفه الكامة تم صارا بن قرمان هذا أسيخ صناعة هذا الفن وهوفن العامة الذين لا بعرفون الاعراب فأذ كياؤهم ينظم ونه بلغتهم وأوزانه كثيرة جداحتى ان أهله يقولون صاحب ألف وزن ليمن بزجال ويسمون ما يناظر القصيدة منه جلاومن ظريفه حل ابن الفعام وهو

فى بحر عشقك ولغرام لغربم \* كممن هلك يامن حلامنهلك ونكان عدولى شبهك يالهلال \* يابدر من لا يعرفك بجهلك (دور فى البعر)

من ينبكرون يا جمعة لماشقين بي المدرجسة واقوام رشيق

#(19°)#

احن ولى فىدولة الحسن ولم يعدل يدرل إلا تحاظ الرشاالا على ادور)

الأأريم عن شرب صهبا وعن عشق رئيم فالنعيم عيش جديد ومدام قديم الأرب الأميم الاباني فقم بانديم

(dias)

وَانْهُل من اكوس صوّرن من صندل أفضل من نكهة العنبر والمندل

(دور)

هل بعود عیش قطعناه بوادی زرود و آمجنود فی حضرتی تضرب جنکاوعود واکسود فی معزل عناغدا لا بسود

(قفله)

عدلى لا تعددلونى فالهوى لذلى ما الخلى فى الحب مثل العداشق المبتلى (دور)

أسفرت ليلتنابالانس منذأ قرت بشرت علتقي الحبوب واستبشرت شمرت فقلت الظلماء مذقصرت

(قفله)

طولى باليلة الوصل ولاتنجلي وأسبلي سترك فالحبوب في منزلي (دورالديج)

يانسيم بلغسلام المستهام السقيم لكريم طه امام المرسلين العظيم عن اليم وجدى به حدث وشوقى القديم

(ففله)

ليس في من ملحاً سوى الجي الافضل الجلي وآله أولى المجنب العدلي

(الفن الرابع فن الدوييت)

وهذا الاسم من كلتين فارسبة وهي دو عملى اثنين وغربية وهي بيت احداً بيات الشعر وبدسمي هدا النوع لكونه ينظم بيتين بيتين يتصور الناظم معنى و يسكنه فهدما وهومشهور عندالعدم بالرباعي ولبعض شعراتهدم اختصاص بشهرة اجادة الرباعيات واجزاؤه فعان بسكون ثانيه متفاعان وتارة بغديرالي متفاعيل بتقدم ساكن

\*(الفن الشانى الموالى)\*

وأولمن تكاميهذاالنوع بعض أتباع البرامكة بعدما حصل لهم فكانوا ينوحون عليهم بهويكثرون من قولم باموالي فصار بعرف بهذاا لاسم وهومشهور فلاحاجة اغتيله

\*(الفن الثالث فن التوشيح)\*

وغالب ما كان منه معرب وهو مختلف الاوزان والاوضاع والسبب في ذلك أن تأليف التوشيع كان الغرض تطبيق ألفاظ على مؤلفات من الاصوات بمقتضى صناعة الموسيق فكان أهل تلك الصناعة يؤلفون من الاصوات التي تخرجها الضربات على الاوتار المختلفة مثلا مؤلفا بناسب أن تقابل الاصوات المندرجة في مجروف متحركة أوساكنة في كان مؤلف التوشيع تابعالما تقتضيه تلك الاصوات فتارة توافق الاوزان العربية وتارة تخالفها وقد دذكر كثير من التواشيع في كثير من الكتب الادبية مثل كتاب فع الطيب وسفينة الشيخ محدشها برجه الله تعالى ومن ألطفها توشيع القياضي هية الله المشهور بابن سناه الملك فلابأس بابراده مثل اللهذا النوع وهو القياضي هية الله المشهور بابن سناه الملك فلابأس بابراده مثل كالمفذا النوع وهو المعالى باسحب تيجان الربي بالحلى واجعلى سوارك منعطف الجدول كالي باسحب تيجان الربي بالحلى واجعلى سوارك منعطف الجدول

ياسما فيكوفي الارض نجوم وما كلا أغربت نجه ما أشرقت أنعما وهيم ما تهطل إلا ما اطلى والدمي

(عافق)

فاهطلى على قطوف الكرم كى تتلى ُ وَأَنقَلَىٰ للدن طعم الشهدو الفوفل (دور)

تتقد كالكوكب الدرى الرئصد بمتقد فيها المجوسى عايعتقد فاتئد باساقي الراح بها واعقد

(die)

وامل لى حنى ترانى عنك فى معزل قلل فالراح كالعشق ان برديقتل (دور)

منظلم فيدولة الحسن اذاماحكم فالسدم يحول في باطنه والندم والندم والقلم يكتب ماسطرفوق القمم

تؤمائج وارح أعدلاه ، تروح بطانا وتغذو سواغب كانالصناح أوكاره ا ، فكم عصبة تحت تلك العصائب أياملك الارض حقااليك ، ما ل مشارقها والمغارب سيقفح قسطينة عنوة ، وما كان للروم منها يقارب كان يأبراجها قدهوت ، وصغرالجاني فيها ضوارب وقدز حف البرج زحف العروس ، اليها يحر ذيول الكتائب ومالسمه غير نسج المحديد ، وما حلّه هغير بيض القواضب وأضرمت النار حشوالنقوب ، وما حلّه هغير بيض القواضب وأضرمت النار حشوالنقوب ، ونار الدخان كجنح الغياهب وليس الدكهانة من شيمتي ، ولحكن خربك بالله غالب وليس الدكهانة من شيمتي ، ولحكن خربك بالله غالب فالله ما العدل يوم القضاء ، بأولى به من سروج السلاهب فالحلس العدل يوم القضاء ، بأولى به من سروج السلاهب

وقالزهرمن المحتث

مولای کن لی وحدی \* فانی لك وحدك وکن بقلبك عندك \* فان كلی عندك لی فیل قصد جیدل \* لاخب الله قصدك طاشاك توثر بعدك ان تنس عهدی فان \* والله لم أنس عهدك \* والله لم أنس عهدك \* أضعت ود هجب \* مازال محف ظود ك مالی علی ای اعتراض \* ادب كاشت عیدك مولای ان غیت عنی \* واسوه حالی بعدك مولای ان غیت عنی \* واسوه حالی بعدك مولای ان غیت عنی \* واسوه حالی بعدك

وأوزانهذه القصائد على تفاوتها في كثرة الاستعاله عالا كثراستها لاو بقيها قليل تقرأ الديوان الكرم وفلا تعدمها بينا هذا ولم يزل الناس مقتصرين على الأوزان العربية حتى مضى صدر من الاسلام ثم تكلم الناس بعد بكلام موزون معرب وملحون موافق الاوزان العربية وغير موافق ونتوعوه الىستة أنواع أضافوها المشعر وسعوها الفنون السمعة وعلوا فيها رسائل وعرفوا الشعر بأنه الكلم الموزون بالاوزان العربية الذي لا يجوز فيه اللحن المقفى

ولوكنت تشكروا لموى صادقا \* الماعد التك الاماني الكواذب تأمل كؤس عتيق الرحيف و ترى الما محمدوا لحردائب لمانى الزحاجة رقص الشباب م ومفرقها أشعط اللون شائب وترعد عنظاً اذا ابرزت \* من الدن كالحصنات الكواءب كان الحماب على وأسها \* جواهر قدكلات في عصائب ٤ رما صع عدند الجرو \* سأن المعود الى النار واجم شمدنا ومطربناخاطب \* زواج ابنة الكرم بابنال عائب فين قطرات الرذاذ النشاد \* ومن وشي زهرال بيع المراتب وماض كغضرة جــ والسماء \* وأزهارها مثلزهر الـكواك فللوحش سرب بقيعانها \* والطير في جوها سيطركانه مِرْزِنَا الى اللهـ و في حلبـ ة \* حسان الوجوه خفاف المراكب ينادقهم في عيون التسى \* كاحداقهم في قسى الحواجب فتلك لما طائر في السماء \* وهـ ذى لماطائر القلب واجب وحات سوابق شهدخواط \* فعجين المنا سرحية الخيال مزاة لما حدق الأفعوان \* وأظفا رها كحماة العقارب فللافق نسران ذا واقع \* وذاطائر حذر الموتهارت وأطلق كلابنا ضارما \* سارى هبوب الصباوالجنائب تطريه أردع كالرياح \* ويفترعن مرهفات قواضب ويضرب في ليل جامايه \* شعاعشهاب من العدين ثاقب وعدنا نجرد ولاالسرو \* روالطير والوحش مل الحقائب كالبجيت من سرور خلاط \* وقد حا موسى محرالدواك مليك اذاسار بين السيوف \* ترى المدر بين اشتماك الكواكب وتزأر من تحت ذاك الركاب \* أسود لها من ظياها عالي فتلك اللهاذم زهروالنجوم \* ومعتكر النقع جنم الغياهب بدافهوت في التراب الثغور \* كالنظم الدر فوق المتراثب سَادُونِه مَاحْتَلَافَ اللَّمَاتَ \* كَتَلْمِيةُ الْحِجْ مَانَ كَالْمِ عنهمو بأسيرق الحديد \* ويطعهم مع محب المواهب

اذا نشرت دوائسه علمه \* ترى ما وف عليهظال وقد مهدى صماح الخدقوما \* بليل الشعر قدتاهوا وضاوا أىاملك القلوب فتكتفها به وفتكك في الرعيمة لايحل قليدل الوصدل يذفعها فان لم يصديها وابدل منده فطدل أدركا سالمدام على الندامي \* فنخديك لى راح ونقل فنديراني بغديرك ليس تطفا \* واخراني بغديرك لاتبل \* عنظرك البديع تدل تها \* ولى ملك بدولته أدل \* أبوالفتح الـكريم الطاني موسى \* فتى يعطى الجزيل ويستقل مه أضعت فجاج الارض خصبا بد فعاللمد لفي بلد محل بد أغرة على سربرالملك منه ب سليمان وأهل الارض غلل وعلا غيره كديافكيسا \* ومل ومانه كرم وعدل \* وقالوا حفظ هذا المال عقل \* فقلت نع و بعض العقل جهل فليس بدمه الامطابا \* الى أبواية تطوى وسمل \* تمليكه السلاد قنيا وحرد \* وبستر من يطاولهما بذل اذاانبدت عساكروا تساعا \* تضايق دونها حزن وسم-ل يوارقها لعدن الافق داء \* وعثيرهالعدن الشمس كحدل لمولانا الخليفة فسهراى \* حديد لايفل ولا يقل تأمل في الكنانة منه سهما \* سديدا لا يطيش ولا يزل فهماه وأرسله اختصاصا \* وروّاه الحديث وذاك فضل فدامت هـ د النعمى عليه \* ودام فانه للغير أهل \* وقال من المتقارب

دعالنوح خلف حدوج الركائب \* وسل فؤادك عن كل ذاهب ربيض الدوالف حرر المرا \* شف صفر الترائب سود الدوائب في العدش الااذا مانظ مت \* شغرا كساب ثنايا الحسائب أحاش من عائب أحاش من الحار المكارم \* وكم فى جنون الموى من عجائب ولو

\*(110)\*

أنت الانجام مل غيبتمو \* بسوى أنواركم ماهديت ساكني الفسطاط لوأبصرة كم و جلت مرآة عسن صديت ان اعادالله شملي بحدة \* سعدت آمال نفس شعبت ان ارضا أنقروسكانها \* غنيتعن أن تقولواسقت ف-وجوه كرياض أزهـرت ، ورياض كوجـوه جلت بأبى مذكم غــزال مهجـتى \* نظى أكـاظه قــدغزيت ساح الأكحاظ الوى وعده ، فهدوكالاصداغ الويت بلغيه بانسيم الريح عدن \* مهجة الشتاق ماذالقيت ان أسرار الهـ وي مانشرت \* وأحاديث الضـ ي ماطـ ويت ولقد كان لنفسى جلد \* وأراها السوم فسمدهيت لىعدر في النوى عن أرضكم ، فسقتها أدم عي ان رضيت اغما منبج مروسي جنة \* عندهاأ وطاننا قدنست ملك مسذ بردت هيده \* اغدالاسياف حتى صديت هو في الهجاء نار تلتظي ، وهـو في السـلم جنان جنيت لايبالى ان المات كاسم \* وله الارض بشكر ملت خلف أحادث علاه انها \* يأ سانيد مد يي رويت قام بالدنسا و بالاخرى معا ، فهمى ضرات به قدرضيت حسان الظاهر للناس ولله منه حسانات خفيات يخضع الجبار من هيته \* والرعايا في جماه حمت يامليك الدين والدنساويا \* صفوة الجد التي قد بقيت و بحاعدانك بل و بلهم \* معشر أبصارهم قدعت كل يوم لك في اكمادهم \* عما لمدك واح دموت \* وقال من الوافر

أَمَّاناً أَيْهِا الْقَرَ الْمُطَـلَ \* فَـنْجَفَنْيْكُ أَسْمِافُ تَسْلُ بِزَيْدِجَالُ وَجِهِكُ كُلِيْمِ \* وَلَى جَسَـدُ يَذُ وَبُ وَيَضْعِمُلُ وماعرف السقام طريق جسمى \* ولكن دل من أهـوى يدل عبل بطرفيه النركي عنى \* صـدقتمان ضبق العـين بخـل عبل بطرفيه النركي عنى \* صـدقتمان ضبق العـين بخـل

ني پر

علنه خدوم أسحدلة به لان تنياه الهتصرو ، « ذا ومغسر مخسارمه « تعصرالا بصارعن قطره لا ترى عين المصريه من ماحدالا كالمن نفره خاص بی تحمیه دو جز ر ، یفه الفضد این من ضدفره يك تدى عثنونه زيدا ، فنصله الى نحره ، \* ثم يعمة الحجاج يه \* كاعتمام الفوف في عشره عُم تَذَرُ وَ وَالرَّ مَا حَكُما \* طارقطن الندف عن وتره \* كل حاجاتى تشاولها ، وهولم ينقض قوى أشره ◄ ثم أدنانى الى ملك بد يأمن الجانى لدى چــره تأخدالالدى مظالها ب ثم تستدرى الى عصره كيف لايدنيك من أمل 🚜 من رسول الله من نفره فاسدل عدن نوء تؤمدله ، حسمك العياس من مطره م ملك قــل الشـده له « لم تقـع عـين على خطـره لانفطى عنده مكرمة ، بدرنا واد ولاخره \* ذلات تـلك الفعـاج له 🐷 فهو مختـار عـلى يصره سمق التفريط رائده \* وكفاءالحين منأثره \* واذا مج القناعلق \* وتراأى الموت في صوره \* \* راح في ثني مفاضته \* أسدا بدمي شما ظفره \* تَمَانَا الطَـرَعُـدوته \* ثقـة بالشـمع من جوره وترى السادات مائلة به السليل الشمس من قدره فهــم شـتى ظنونهـم ي حـنر الظنون من فـكره وكريمالخالمنين \* وكريم الجدّ من مضره \* قدايست الدهرايس فتى \* أخددالا داب عن غيره وقالكمال الدين النالنديه من الرمل والقافية من المتراكب

ان عينا منكوقد ظمئت \* قدسقاها الدمع حتى رويت المدرو جدد حديد لم بزل \* وعظام ناحد الات المت المت

أنا والاظُّمان من شوقٌ مما \* نحوكم اعناقنا قد لوبت

قَلْ اللَّهِ الْجُفُونَ انْ لَعْدِينَ ﴿ فَيْ بِحَارَ الْدُمُوعَ سَجِعَا طُو يُلَّا ماس عجما كانه مارأى غص \* خارطيدا ولا كثيبامهملا وجمي عن محية كاس ثغر به حين أضعى مزاجها زنجييلا مان عين فصف في أثر العدف سارجوني ومهلوهم فليلا أناعبد للفاضل بن على ب قدد تبتلت بالثنا تبتيدلا لانسمه وعدابغ برنوال \* انه كان وعده مفعولا واذا كأن خصمك الدهر والحكم الى الله فاتخد وكدلا راع أعدا وبصفر البراعا . تفأنسي صريرهن الصليلا ان مدحىله أشد وطا ، وقريضي أقوى وأقوم قملا فاستمع افظه ولذبحماء به تلق قولا جزلا ونسلاخ ولل جل عن الرا كخلائق فضلا ، فاخترعنا في مدحه التنزيلا لاأذم الزمان اذأنت فد م مامعات الندا لرزق كفيلا لى دنون على عـ الك وهذا \* وقت سرفوف واصنع جملا أغين رزق المقيم على الاسمه وان رمت رملة ونزولا وقال الحسن بن ماني الحد كمي الونواس من المديد والقافية من المراكب أيها المنتاب من عفره ، است منايم ولا معره لاأذود الطير عن شعير به قد باوت المرّ من عيره فاتصلان كنت متصلا بي بقوى من أنت من وطرو خفت مأثو راكديث غدا ب وغدادان لمنظره ، خاب من أسرى الى بلد \* غيره علوم مدا سفره وسدتني شني ساعده \* سنة حلت الى شهره \* فأمض لاغمن على بدأ \* منك العمر وف من كدره « رب فتيان ربأته م مسقط العيوق في العسره فاتقوا بي ما يريم-م \* انتقوى الشرمن حددوه وان عم لأيكاشفنا \* قدد ليسناه على غدره كن السنا أن فيه لنا \* ككون النار في حيره ورضاب بت أرشده به ينقع الغلما تنمن خصره

ماملك الارض وان كان في مصونه باملك الفرقد ملائه الماتخيل والرجل والسميض المواضى والقنا الاملد تكاد أن تزحف يوم الوغى من ألى العدى من أفقها الابعد ليست منها تاج والدعدى من أفرشر وان لم يعقد وقال من المنسر حوالقافعة من المتراكب

طارقاً اذكر الحشي شحنده م منزلنا بالمقبق من سكند امرتع اللهو بالمع خضر م أمغير الدهم بعد نادمنه ما برق هذا جسمي بذوب ضنا \* ومعتدى با لعقد ق مرتهنده مارق أشكروعساك تخرهم \* وكلمدن هام بشتكي شعبنه بلغ حديث الجي وساكنه \* لغرم أنحسل الهروي بدنه اسممه ذكر الحبيب مقتربا \* فقد دأصمت عدداله اذنه هم آنسوه لكن يوحشتهم \* ونفرواءن جفونه وسنه أشـــقى الحمين عادم وطرا \* فيكيف انكان عادما وطنــه سقمالا يأمنا التي سلفت \* كانت بطبب الوصال مقريف لوبدع يوم منها وكيف به كنت بعرى مسترخصا غنه السك باعادلى فلمت أنا \* اول صب جما لمم فتنه فكم النفسى على سئة \* وكماوسى على من حسنه عمازف في عطاء آمله ي عمرر الراي عند من وزنه للاحوالشكرخازنأمدا \* ولم يسن ماله ولاخزنه \* مؤيدالرأى من ينافسه \* تحت حضيض الخول قددفنه لولم تقيض للحودراحته ، لمنع ترف فرضه ولاسننه له بنان تهدى لنا منا \* ومن بعاديه يشتكي عنه

قَتْ المِل الصدود الاقليلا \* ثم رئلت ذكر كم ترتبلا ووصلت السهاد أقبح وصل \* وهجرت الرقاد هجرا جبلا مسمى كلءن كلام عدول \* حرين ألق عليه قولا ثقبلا وفؤاد قد كان بين ضلوعى \* أحدثه الاحباب أخدا وبيلا

وقال من الخفيف والقافية من المتواتر

\*(1/1)\*

هزانا من قده رمحاومن \* الحاظه باعا ذلى سمفا شهر مخالف ان قلت دع زيارتى \* زار وان قلت له صلى هجر والله ماغدرته الاوفى \* ولاوفيت عهده الاغدر وقال من السردع والقافية من المتدارك

بانارأشواقى لا تخدمدى \* لعلضيف الطعف أن يهدى حسبتهما فصادفته \* اعسراب ليسروى الصدى تكلفت عمدنيله هجعمة ، كنفية الطائر في المورد صـ ور في مرآم ا صـ ورة ب تحـل عـن اس فـم أويد النعت في الله ل روجي به فسوف يشقى جسدى في غد الصدر والمحران قد دجها ب الله قدل في فين اقتدى أشكو الى الله مالولااذا \* قات انتهى في هجره يبتدى المدر في مكسر سر يوشه \* حدف بليل الشهر الاسدود ربان في قــرطقه جــدول \* لڪن له قلـــمــن انجلــد كأنما همانه برزخ \* عنع موج الردف أن يعتدى غازانا من نرجس ذابل \* وافـترءـن نور اقاح ندى وقام ياوى عطف مقائد \* لا تفترر بى فك خاموعدى فقات بالله مات الوفا ، فقال موسى لم عت خديدى الملك الاشرف شماه ارمن \* رب المعمالي والندا والندى ملك له الفضال على تسع \* والفضال لا يكسب بالمولد لولمتر الاملاك في وجهه \* غرته الفراء لم تسحد الطاعن النجلاء مكولة ب نالها النقع عن الأغدد والضارب الفوهاء مغثرة ب عنصارم كالمسم الادرد يصدى أذا ارواهماء الطلى ب وأعجى الاسساء رى الصدى تقول للخرصان أسمافه بي بنا كفنت الطعن لاترعد نحن سد النغر اوفقه \* ادرى وقد قنا مه فاقعد سله عدافتي جمع الورى \* فلم - تد السائل او محتدى يزرى على فبع عبوس الحما \* حماقه الطلق الجميل الندى

هـ ل في فؤادك رجمة المديم ، ضمت جوانحه فؤادا موجعا هـلمن سيل ان أيف صابتي \* أواشـتكي بـ الواى أواتو حما اني لاستمي كما عودتني \* بسوى رضاك المك ان أتشفها باعين عذرك في حمد في واضع \* محى لفر قتمه دما أو أدمعا والشمس من قعمات موسى أطلعا الله أبدى المدر من أزراره \* الاشرف الملك الذي سادالورى \* كلا ومكمة ل الشاب ومرضعا فاستبشر واورأواءوسي يوشاها ردت مدشمس السماح على الورى صعب اذا كحظ الاصم تصدقا سهلاذا لسالصفاسال الندا \* سامعلى سمك السماء ترفعا دانواكنمن سؤال عفاته \* باغت هـ ذامنك أحسن موقعا الرقهددامنك أصدق شعة \* يار وص هـ دامنك أبهج منظرا ، تايحره فامنك أعدف مشرعا بأسنفه فدامنك أسرع مقطعا السهم هذامنك أصوب مقصدا بانحمه ذامنك أهدى مطلعا اصعهدامنك أسفرغرة \* شكرا لذلك سعددا أوركعا جلت أنامله السيوف فلمتزل \* من درّ أفواه المالوك مرصما حلت فــ لامرحت مكانالم مزل \* لمثارعد أنت مالكه لما أمظفرالدين استمع قولى وقـل \* أيضيق بي حرم اصطناءك بعدما . قد كان منفرحاعلى موسعا هذا وقد مارزت ما ماك مدحة \* لاترتضي شدنف الدثريا مسعما الا وقام بها خطسا مصقعا عـ فراءماقهـ د الزمان ربها \* وعلى كلاالحالنانيشاكر داع لان الله يسمح من دعا وقال من الرجز والقافية من المتدارك

وحدق منبدل نومى بالسهر \* وعدف القلب أنواع الفكر وأسقم الجسم بسقم جفنه \* وأسه رالطرف وللقلب أسر ماخلت ذاك الوجه المأنبدا \* في جنع ليسل شعره الاقدر وهو فيا ظن دموع مقلتي \* الماجري من فيضها الامطر أحور والفتور حشو طرفه \* باحد ذاذاك الفترور والحور مربنا مخطر في مشيته \* والقلب من خطرته على خطر كأنه حين مرمى عن حنيقه \* بدر رمى عن هـ لال أن بالشهب بإجاذب القوس تفريسالوجنته \* والمائم الصب منهاغ مرمة مترب اليس من تكد الانام يحرمها \* في و يلفها سهم من الخشب لدن الماطف قاسى القلب ميسم \* لاعن رضى معرض عنى بلاغضب فكمله في اختلاق الذنب من سبب م وليس لى في قيام العدد رمن سبب عَمِل أعطافه تمها عاجات ، كماعدل رماح الخط بالعداب أشارنحوى وجنم الله ل معتر ب بعصم من شعاع الكائس مختضب بكر جلاها أبوها قبدل ماجليت به في جدرة الذن أوفي قشرة العند مراءتف على بالالباب مافعات « سيوف شا. ارمن في عسكر محب ملك بفرق يوم السلم ماجعت به يمناه في الحرب ما لهندية الفضب ثبت عف جاهـ مر انج موش به كان أف الا همادارت على القطب دم العدى وصليل الرهفاتله \* أحلى وأطب من كالس على طرب في غرموسي أحاديث الندااختلفت ، وهوالكريم بلاشك ولارب الاشرف الواهب الاللاف مبتسما \* وذاك تعز عنه عيسة السعب معتله كيما الجددادسدمكت عناه للسذل كسرا من الذهب لاتعـ بن لاموال فرقها \* على العفاة بقاها أعظه العب الطاهرالنسان الطاهرالنساب فناطاهرالنسب النااهرالنسب نفس لا يَاجُها من أفسها شرف \* كذا المالهافضل على الخشب تغنيده عنك شرة الحجماب والححب • عليه نورالمي أشينه \* مت باحسودانتظارا ان مولده \* قد كان في برج سعد غيرمنقلب وقفء ليجوزه والرأس عاشره \* و بدت أعدائه وقف على الذنب ما كوكاأسمد الانام طالعه \* وهوالوناء لاهدل الشرك والصلب لاخسالله فيذا العمدعودةمن رحاؤه في ندا كفيك لمعب وقال من الكامل والقافية من المتدارك أفديهان حفظ الهوى أوضيعا \* ملك الفؤاد فاعسى الأصنعا من لميذق ظـ لم الحمد كفالمه م حـ لوافقد جهـ ل المحمدة وادعى

ماأم االوجدة أنجدل تدارك الشمرانجدل فقد دعفاو تضعضعا

لهامعهم لولاالسواريصدد \* اذاجسرت اكامهاعمى المرا دعتنى الى السلوان عند م يحمها ، وماكنت أرضى بعداء الى الكفرا بأى اعتدار التق حدن وجهه \* اذاخد عتني عنه عانية عدرا تقول وقد أزرى بها حسن وصفه م كحى الله رب الشعراونظم الشعرا ألم ترفى بين السماط من منشدا ، كا في على شاه ارمن المرا مليك كريم باسـ ل عم عدله . فن حاتم وابن الوليـ دومن كسرى أى مخى تحت ســطوته الغــنى \* فخف وتبقــن ان في عسره يسرا هوالعدر بل استغفر الله ان في بنان يديه للندا أبحرا عشرا أودتيها واكتسى ورقاخضرا اذاقام ينممه الخطيب عنس \* محى الله وما لم بكن قلب جيشها ، ومجلس عدل لا يكون مه صدرا أطل على الحلاط يوم قدومه بالمحة جدش علا السهل والوعسرا وة ـ دبرزت في شــكة موسـوية ، فـ الوأمرت بالزحف ماخالفت أمرا مُلقاءمن بعددالمسافة أهالها به فذرافع كفا وذاساجدهسكوا فشكك أن الناس قد حشر واضعى بام الناس يستسقون ربهم القطرا تسيرماوك الارض تحتركايه \* وأعناقهم من هول ميدته صدفرا اذاانفرجت عنه مروق سموفهم \* رأيت النجوم الزهر قدقارات مدرا فلله يوم عمياندس بشره وسارت الى أرض العراق مه الشرى تهن أمير المؤمنين عله به نصيرا يسدّ النغر أويفتح النغرا حسام اذاهـ زته عناك هـ زة \* ترقرق ما والتظى حده جـرا طرازعلى حكم الخلافة مذهب ، وجوهرة في تاجها تكسف المدرا أباالفتح شكرا لأختصاص صنيعة يفسبك في الدنيا جلالاوفي الانترى وقال من البسيط والقافية من المتراكب الله اكبرلدس الحسين في العرب \* كمعت الله ذا الترك من عجب صبح الجين بايل الشد مرمنعة د \* والخديد عبد ين الماء واللهب تنفست عن عب برالراح ريقته وافترمد مه الشهدى عن حب لافي العدديب ولافي بارق غرلى ، بلفي المي فده أرثغسر والشدن

تغدراذا ماالدي ولى تنفسون \* ديم من الراح أوضرب من الضرب

كة سمى متواترا وان اجتمع الساكان سمى مترادفا وعيوب القافية الايطا وهو

مادة كلة الروى لفظاومعنى والتضمين وهو تعليق البدت عابعد و تعليق تقيم معنى لاقوا وهواختلاف الجرى بكسر وضم والاصراف وهواختلاف الجرى بغثم وغيره الاكفا وهواختلاف الروى بحروف متقار بة الخارج والاجازة وهواختلافه بحروف نماعدة والسناد وهواختلاف مايراعي فبدل الروى من الحروف والحركات وهو سة سنادالردف وهوردف أحداامية مندون الاكنو وسنادالتأسيس وهوتأسيس حدهمادون الاآخر وسنادالاشماع وهواختلاف وكةالدخيل وسنادا كحذو وهو خنلاف وكةما قبل الردف وسناد التوجيه وهواختلاف وكةما قبل الروى المقمد الذا واذا كان يكفي من القلادة ماأحاط بالعنق فعرفتك هـ ذا القدر من هذين الفنين للاحظ وزنماس دعليكمن الاشعاروتزن ماتريدأن تقول كافية وصرف الزمن التوسع عر زوائدهذين الفنهن أحسن وهذه قصائد أثبتها في هذا الموضع تعوّد فها ذهنك مرعة ملاحظة زنالا شعارفان من اللازم المأدب انهاذاو ردعلمه الشعر لم بلمثان وف وزنه و يلاحظه حال القرراءة ليساعده على احادة الانشاد في معمه من فوات كخلل عليه قال النالنبيه من الطويل والقافية من المتواتر مجردة موصولة بالالف رناوانثني كالسمف والصعدة السمرا به فا كثر القتلي وما أرخص الاسرى خددوا - دركمن خارجي عدداره ، فقد حاء زحفاني كتيبته الخضرا غدلام أرادالله اطفاء فتنسه ب بعارضه فاستؤنفت فتنه أخرى تمكلفني السناوان عنه عواذلي ، أما علموا اني بطلعته مغرى فزرفن بالاصداغ جندة خدده \* وأرخى عليه من ذوائيه سيرا أغـن سناجى شـعره حـلى خصره \* كابعت المعشـوق عاشـقهسرا وصدات بداجي شدره ليل وصدله \* فدلم أخش صحاغ يرغر ته الغررا أخوض عباب الموتمن دون ثفره \* كذأك بخوض المعرمن طاب الدرا غــزال وخــي الدل في يوم سلم \* ولدث له في و به المطشه الكـرى درى محمدل الدكاس في وم لدة \* ولكن محمل السيف وم الوغا أدرى فلابد في السراء منه وفي الضرا \* أهم به في عقده ونحاده \* فهدا قداستغنى وهذا شكى الفقرا وصامتة الخلخال أن وشاحها وساكن ذاك المعرلاسكن البعرا قلالا درالعقدة بالحددما

(المتدارك) له عروضان وأربعة أضرب الأولى تامّة وضربه امثاها وبيته جاهناها مرسالم اصالحا بديدما كان ما كان من عامر

الثانية بجز ومقضيحة وأضربها ثلاثة الاول مجزو مخبون مرفل وبيته دارسعدي شعرعان ، قد كساها البلى الملوان

الثانى مجزوه مذال وبيته

هُدودارهم أقفرت م أمز بورمحتها الدهور

قف على دارهم وابكاين \* بين أطلالها والدمن والخين فيه حسن وبيته

كرة طرحت بصوائجة « فتلقفهارجل رجل والقطع في حشوه جائز و بيته

مالىمال إلادرهم ، أو برذونى ذاك الادهم

وقداجهماربيته

(القافية) هي من آنوالديت الى أول متحوك قبل ساكن بينهمافهي في قوله المخدود قيدالا والدهيكل) وكله هي كله هيكل ولدكل حوف تشقل عليه اسم فالحرف الذي تنسب اليه القصيدة و اللام في قال لامية العرب ولامية المجم والهزة في قال الذي تنسب اليه القصيدة و اللام في قال لامية العرب ولامية المجم والهزة في قال همزية فلان سمى روبا والحرف الذي ربية به من مدا وهاء كيف كانت سمى وصلا والمد المتصل بها الوصل بسمى تأسيسا والحرف المتصرف بعد التأسيس كلنه أومن غيرها وكان ضميرا أو بعض ضمير يسمى تأسيسا والحرف المتصرف بعد التأسيس بسي سمى دخيلا وكذا حركاتها في ركه المروم تسمى عبرى وحركة الوصل تسمى نفاذا وحركة ما قبل الروى المقيد تسمى قوجها والقافية اما مطلقة وهي مقركة الروى والمامقيدة وهي ساكنت والمطلقة والمامة بين العامة والمقيدة والمامة بين المامة في المقافية والمامة بين ساحك نبها بسمى متداركا وان قوالى المنتان سمى متداركا وان قول دينها بسمى متداركا وان قول دينها بسمى متداركا وان قول دينها بسمى متداركا وان قول في المنتان سمى متداركا وان قول دينهما متحردة أورد وقت وسلما والمناه و المناه و المناه و القافية ولفظ القاقية المان توالى المنتان سمى متداركا وان قول دينهما متحردة المناه و القافية ولفظ القاقية المناه و المناه

المت شعرى هل ثم ملآ تدنهم \* أم يحوان من دون ذاك الردى الثانية محذوفة وضربها مثلها وبيته

ان قد رنا يوماعلى عامر \* ننتصف منه أوندعه الكم الثالثة مجزوءة صحيحة ولهاضر مان الاول مثلهاو سته

ليت شعرى ماذاترى \* أم عرو في أمرنا

الثانى محزوه مخبون مقصور وبيته

كل خطب ان لم تركو \* نواغضيم يسير

(المضارع) وفاعلاتن فيه مفروق الوتدو بعض الحروضين يوجب كف أوله والله كا في الشاهد له عروض وضرب وبيته

دعانی الی سعادی بدواعی هوی سمادی

(المقتضب) لهءر وضوضرب مطويان وبدته

أقبلت فلاح لها ، عارضان كالسبع

(الجنث) لهءر وض وضرب وبيته

البطن منها خيص \* والوجه مثل الملال

لهءروضان وستة أضرب الاولى صحيحة وأضربها أربعة الاول مناها (المتقارب) ويدته

فأمَّاتِم عَيْمِ نِمْرُ \* فالفاهم القوم روبي نياما

الثاني مقصور ومنته

ويأوى الى نسوة بائسات ، وشعث مراضيع مثل السعال

الثالت مخوف وسته

وأروى من الشعرشعراء ويصا بينسي الرواة الذي قدرووا (الرابع أبتر ويدته

خليلى عوجاعلى رسم دار ب خلت من سليمى ومن ميه الثالث مجز و قعد وفق وأماضربان الاول مثلها وبيته امن دمنة اقفرت بالسلى بذات الغضا

الثانى مجزو أبتر وبيته

تعفف ولاتبنئس به فالقض بأتبكا

الثانية مجروءة محميعة وأضربها ثلاثة الاقل مجروءة محميدغ وبيته ما داريه المادية مجروبة مسبدغ وبيته

الثاني مثلها وبيته

مقفرات دارسات ، مثل آبات الزبود

الثالث مجزوء محذوف وبيته

مالما قرت مه العصينان من هذاغن

(السريع) له أربع أعار بضوسته أضرب الاولى مطوية مكسوفة وأضربها ثلاثة الاقل مطوى موقوف وبيته

ازمان سلى لايرى مثلهاالر ، راۋون فى شام ولا فى عراق

الثاني مثلها ويدته

هاج اله وى رمم بذات الغضا ، مخاول مستجم محول الثالث أصلم و بيته

قالت ولم تقصد لقيل الخنا ب مهلالقد أبلغت أسماعي

الثانية مخبولة مكسوفة وضربها مثلها وبيته

النشرمسك والوجوه دنا ب نير وأطراف الاكف عثم الداللة موقوفة مشطورة وضربها مثلها وبيته (يوزغن فى حافاته بالابوال) \* الراحة مكسوفة مشطورة وضربها مثلها وبيته

\* باصاحىر-لى أقلاعدلى \*

(المنسرح) له ثلاث أعار المن وثلاثه أضرب الاولى صحيحة وضر به المطوى وبيته ان الن زيد لازال مستعمل ب للخبر الفين في مصر والعرفا

بضم الرافالدانية موقوفة منه وكة وضر بهامثلها و بيته «(صبرابني عبداالدار) « الداللة مكسوفة منه وكة وضر بهامثلها و بيته «(ويل أمسعد سعدا) » (اكتفيف) ومستفعل فيه وفي المجتث مقروق الويد له ثلات أعاريض و خسة أضرب الاولى صحيحة ولها ضريان الاول مثلها وبيته

حل أهلى ما بن درنا فمادو \* لى وحلت عاو يقيالسخال

الثانى محذوف وبيته

ولقدسبقتهموالى ، ى فلم نزءت وأنت آخر الثانى مجزوه مذال وبيته جدث يكون مقامه ، أبدا بجفتلف الرياح

التالث مثلها وبيته

واذاا فتقرت فلاتكن ، مقشما وتجمل

الرا بع مقطوع وبيته

واذاهمواذكر والاسا \* مماكثروا الحسنات

(الحرج) لمعروض وضربان الاول مثلها وبيته

عنى من آلليلى السه ب فالاملاح فالغمر

الثانى محذوف وبيته

وماظهری لباغی الضیدم بالظهر الذلول (الرجز) له أدبع أعاریض و خسة أضرب الاولی تامة و له اضربان الاول مثله او بیشه

داراسلى ادسلمى جارة ، قفرى ترى آباتها مثل الزبر

الثانى مقطوع ويبته

القلب منهامستر عسالم ، والقلب منى ماهد عهود

الثانية مجزون صحيحة وضربها مثلها وبيته

قدهاج قلبي منزل \* من أم عرو مقفر

الثالثة مشطورة وهي الضرب وبيته

\* ماهاج أخرانا وشعوا قد شعا \*

والشطره وجعل البدت ثلاتة أجزاء في تعدا أعروض والضرب وعليه اكثر رج العرب الرابعة منه وكة وهي الضرب وبيته برياليتني فيها جذع) \*

(الرمل) له عروضان وستة أضرب الاولى عدوقة وأضربها اللا ثقالا ول تام وبيته

مثراسعق البردعني بعدك المدقطرمغناه وتأويب الشعال

الثانى مقصور وبيته

أباغ النعمان عنى مألك بد انه قدطال حبسى وانتظار

الثالث مثالها وبيته

قالت الخنسا الماجئة ، شاب بعدى رأس هذا واشترب

ماذارةوفي على ربع عنى \* مخلواق دارس مستجم الثالث محز ومقطوع وبيته

سمر وامعالفا معادكم ، يوم الثلاثا ويطن الوادى

الثالثة محز وءة مقطوعة وضربها مثلها وبيته

ماهيج الشوق من اطلال ، أضعت قفارا كوجي الواجي ويسمى حمنة ذعفاه اومكمولا وقدأ كثرا لمولدون من استعماله ماتزم بن عبن عروضه وضربه كخفته اذن كفول بعضهم

ماغصنا في الرياض مالا يه علمهدرالسما تلالا مارانحابعد ماسماني ب حسدكردالسمانعالي

(الوافر) له عروضان وثلاثة أضرب الاولى مقطوعة وضربها مثلها وسته

لناغنم نسوقها غزار \* كائن قرون جلتها المصى

الثانية محزوءة صححة ولماضرمان الاولمثلها ويبته

لقدعات رسعةان ب نحلك واهن علق

الثانى مجز وممعصوب وبلته

أعاتها وأمرها \* فتغضيني وتعصيني

(الكامل) له ثلاث أعاريض وتسعة أضرب الاولى تامة وأضربها ثلاثة الاول مثلها

واذا معون في القصر عن ندى \* وكاعلت شما الى و تكرى الثاني مقطوع ويدته

واذادعونك عهن فانه ، نسب يزيدك عندهن خيالا

الثالث احد مضمر وسته

لمن الديار مرامتين فعاقل \* درست وغيراً ما القطر

الثانية حذا ولماضريان الاول مثلها ويبته

دمن عفت ومحامعالها \* هطل أجش وبارح ترب

الفاني أحذمضمر وسته

ولا أنت أشجع من اسامة اذ يه دعيت نزال وجج في الذعر الثالثة عزوه وصحة وأضربها أربعة الاؤل عزوه مرفل ويسه أقيموا بني أمى صدورمطيكم \* فانى الى قوم سواكم لا مبل والثالث كقوله

الجرك ماحسن الوجوه بنافع ، اذا كانت الاعراض غيرحسان فلا تعديد على اللديد) له ثلاث أعاريض وسنة أضرب الاولى صحيحة وضربها مثلها وبيته

بالبكرأنشر ولى كليما ، بالبكرأين ابن الفرار

الثانية محذوفة وأضربها ثلاثة الاول مقصوروبيته

لايغون امرأ عيشه «كل عيش صائرللزوال الثانى مثلها وبيته

اعلوا أنى لكم حافظ ، شاهداما كنت أوغائبا

الثالث أيتروبيته

المالذ عددوفة مخبونة ولها مربان الاقل مثلها وبيته

للفتى عقل بعيش به ب حيث تهدى ساقه قدمه والثانى أيتر و بيته

وبناربت أرمقها به تقضم المندى والغارا (البسيط) له الاثأعار بض وستة أضرب الاولى مخبونة ولهاضربان الاول مثلها وبيته

بإحادلا أومين منكم بداهية ب لم بلقها سوقة قبلي ولاملك

الثانى مقطوع ويبته

قداشهد الفارة الشعواء تحملن برواء معروقة اللحيين سرحوب الثانية مجزوءة صحيحة أى سالمة من تغير لا يكون في الحشو وأضر بها ثلاثة الاقل مجزوه مدال وقولهم مجزوه قومجزوه من تسعية المجزوبا سم السكل فان المجزوا سم المبيت الذي حذف منه عروضه وضربه وبيته

انادىمنىاءلى ماخيات ، سعدبن زيدوعرو من تميم الثانى مثلها وبيته

المتدارك وأجزاؤه فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن همل والجؤهالاخير من الشطرالاول يسمى عروضا ومن الثباني يسمى ضربا ويسمى الشطول مصراعا ولهذه الاجزاء تحزئه الى مجوعات من أحوف لكل مجوع اسم فالمحوع من مقدرك وساكن يسمعي سدماخف فما ومن مقركين يسمى سدما ثقيلا ومن مقركان بعدادهما ساكن يمعى وتدامجوعا ومن مقركان بدنهماساكن يسمى وتدامفر وقا وها الاجزاء يدخلها تغبيرات تنقسم الى نوء من نوع يسمى زحافا ونوع يسمى علة والزحاف مفردومزد وجفالمفردمنه تمانية الخين وهوحذف ثانى الحزءساكنا والاضمار اسكانه معركاوالوقص مذفه متحركاوالطى مذف رابعهساكا والقبض مذف خامسهساكا والمصب اسكانه والمقل حذفه متحركا والكف حذف سابعه ساكا والمزدوج أربعة الطيمع الخبن خبر وهومع الاضار خول والكف مع الخبن شكل وهومع العصب نقص والملل زمادة فزمادة سدب خفيف على ما آخره وتدمج وع ترفيل وحرف ساكن على ماآخره وتدمجوع تذبيل وءلى ماآخره سدب خفيف تسديغ ونقص فذهاب سبب خفيف حذف وهومع العصب قطف وحذف ساكن الوتدالحجوع واسكان ماقيله قطع وهومم الحذف بتروحذف ساكن السب واسكان متحركه قصروحدف وتدمجوع حذا ومفروق صلم وإسكان السابع المتحرك وقف وحذفه كسف والعلة اذا أريدت لزمت فىجسم الابيات ومحلهاالعروض والضرب والزحاف لايلزم ومحله ثوانى الاسماب (تفصيل القول في الاوزان) الطويل لم تستعل العرب عروض ما الامقدوضة فوحم اتماعهم اذالميكن تصروع فقداستملوها تامة كقول امرئ القدس

الاءم صياحاً إلى الطال البالي \* وهل يعن من كان في العصر الخالي

وقوله

قفانبك من ذكرى حبيب وعرفان ب وربع عفت آماته منذ أزمان واستهملوا ضربه على ثلاثة أوجه صحيحا ومقبوضا فيصير مفاعان ومحذوفا فيصبر فعولن فالاول كفوله

اداالمر المحزن عليه السانه به فليس على شئ سواه بخزانى (وتقطيعه) اذال مر وتد وسبب ألم يخ رُ ن وتدوسيمان على ه و تد وسبب حدف ثاني المجزؤ مقبوض السانه وتد وسببان حدف تابى أوله ما فانجزؤ مقبوض وهو المحروض وسبق لزوم قبضها فلى س على شي إن سواه بخززانى والثانى كقوله الحروض وسبق لزوم قبضها فلى س على شي إن سواه بخززانى والثانى كقوله الحموا

حدث كان يدبغي أن يكون الطلب المهدا والسارة لا تصريحا وعبارة فحسب الطالب ان معزل المناه على من يقصده ثم يصف نفسه بالصبر وأنفة الشكوى واحمال الا بام وأنه قد وصل الى موثل منها وجي من حوادثها وأمثال ذلك من المعانى محتاراله العبارات (براعة الانتهاء ويقال حسن الحتام) وهوعبارة عن كون آخر المكلام نظما كان او نثرام تميز الحسد ن واثع المجودة مشعرا بالانتها و مسن السكون عليه فانه آخر ما يصل الى السمع و بماغ النفس و يتعلق به المحفظ كه ول أبي الطيب

اذابة مت سالما اماعلى \* فالملك لله العلى ثملى

وتأمل فى ذلك خواتم السور الشريفة تحدهامنه في أرفع رتبة وأكل صفة (فنا المروض والقافية) الفروض هوفق معرفة الموازين التي كانت شعراء العرب تزن بها أشمارها فان الشعر كاءر فت كالم وزون مقفى وتلك اوازين بشهادة الاستقراء سيتةعشر وسماهانا قلوها بحورا الحكل واحدامم يخصه الاول الطويل واجزاؤه عمانية فعوان مفاعيلن فعوان مفاعيان فعوان مفاعيلن فعوان مفاعيلن المانى المديد والزاؤ ستة فاعلاتن فاعلن فاعلات فاعلات فاعلن فاعلاتن الثالث البسيط واجزاؤه غانية مستفعان فاعان مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعان مستفعلن فاعلن الرابع الكامل وأجزاؤ مستة متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعان متفاعان متفاعلن الخامس الوافر وأجراؤه سيتة مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاءلتن فعولن السادسالرجز وأجزاؤهستة مستفعلن مستفعان مستفعلن مستفعلن مستفعلن السابع الهزج وأجزاؤه مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن الثامن الرمل وأجزاؤه فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلات الماسع السريع وأجزاؤه مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعان العاشرالمنسرح وأجاؤه مستفعان مفعولات دون تنوس مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن الحادى عثم الخفيف وأجزاؤه فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن الشانى عشر المضارع وأجزاؤه مفاعسل دون تنوبن فاعلاتن مفاعيل فاعلاتن المالثعثمر المقتضب وأجزاؤه فاعلات دون تنوين مفتعان فاعلات مفتعان الرابع عشرالمجتث وأجزاؤه مستفعلن فاعلاتن مستفعان فاعلاتن الخامس عشرالتقارب وأجزاؤه فعولن فعوان فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن السادس عشر

(العقدواعمل) الاول نظم المنذور والثاني نثر المنظوم فالاول كقوله

أن القالوب لاجناد مجندة به بالاذن من رجمانه وى وتأتلف في الدن من رجمانه وى وتأتلف في في الدن من رجمانه وى وتأتلف في في الله عليه وسلم الارواح جنود مجندة ما تعارف منها اثتلف وماتنا كر منها اختلف ومنه تعرف اله لا يلزم الاتبان مجمدع ألفاظ المدقود و حقول منها المتاف ومنه تعرف اله لا يلزم الاتبان مجمدع ألفاظ المدقود و حقول

أىالطب

الظلم من شيم النفوس فان تحد من ذاعفة فلعله لا يظلم علم عقد فيه ولم النفوس واغلم علم علم علم علم علم الفوس واغلم واغلم علم الماد أوسياسية وهي خوف القتل وكقول البي تمام في التعزية

أنصرالله وى عزا وحسبة ، فتؤجراً مسلوساوالهائم

عقدة ول على رضى الله عنه الماشعث أن تصبر صدر الأحرار والاسد اوت سلق المهائم والشانى كقول بعض المغاربة فلما قبعت فعملاته وحنظات نخد لاته لم يزل سوه الظن بقتاده و يصدق توهدمه الذي بعتاده حل فيه قول ابى الطيب

اذاسا فعل المراساء تطنونه به وصدق ما بعتاده من توهم (التشطير) هوأن يسجع كلامن شطرى البيت بسعيمتين تخالف الاوليان الثانية بن كقول أى تمام

تدب برمعتصم بالله منتقم \* لله مرتفب في الله مرتقب

(براعة المطلب) هوأحد المواضع الاربعة التي سلف انه ينبغي للتكلم الاعتناء بها والاجتماد في تحسينها وذلك بأن بكون الطلب خاليا من الشمراء - قالا في الطلب من الله جل وعلاو من الاتحار واحسن ما استشهد بعلمذ النوع قول أبي الطبب

اذاسالاالسان الممه الغنى \* وكنت على بعد جعلتك موعدا وقيدت نفسى في هواك محبة \* ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا وقوله

وكل امرئ يولى المجيل محبب \* وكل مكان ينبت العزطيب ولا أرى مثل قوله

وفى النفس حاجات وفيك فطائة به سكوتى كلام عندها وخطاب وماهوأصرح من ذلك اولى أن لا بكون من براعة الطلب وان اوردوه من شواهده حيث

ألمق هذا المدت الاحرر وفيه الشاهد بقول يزيدين محدالمهلي

ان اكن مهد مالك الشعر إنى \* لان بيت تهدى له الاشعار

(حسن البيان) هوكون العبارة وأفية عقصود فأدون استعانة بتأويل وارادة محردة عن كل ماليس له دخل في خلاصة القصود و يكافيك شاهد الذلك قول عرابة الأوسى وقد قال له معاوية رضى الله عنه م استحقيت قول الشعاخ فيك

رأيت عمراية الاوسى سمو « الى الخيرات منقطع القرين اذا ما راية رفعت لجدد « تلقاها عمراية بالجدين

وبم سدت قومك قال والله ما انا بأكر مهم حسد باولا بأفضله م نسبا ولكن اعرض عن حامله من الله من الله من الله من ومن واسمح لسائلهم فن على مثل على فهوم ثلى ومن والمحمد الله من ومن قصر فانى أفضل منه وقول بعض العرب من الشعر

وانى من القوم الذين هـم هـم \* اذامان منهمسبدة امصاحبه في ومساعة كواكبه في ومساعة كلا انقض كوكب \* بدا كوكب تأوى المه كواكبه أصاء تهم الحمام المساعم ووجوهم \* دجى الليل حتى نظم المجذع ثاقبه وماز المنه محيث كانوامسود \* تسير المنايا حيث سارت ركائبه

والسك باملك الملا ، حوقفت أشكوماليه انى لاطلب حاجدة \* لست علمك خافية \* أنم على بقيلة \* هية والاعارية \* وأعددها لك لاعدم فت منهاوكماهمه \* واذا أردت زيادة \* خلاهاونفسي راضية انشكاالقلب هدركم \* مهدا كحبء ـ ذركم \* لوامرتم بما عسى \* ماتعدن أمركم قصروا عمر ذا الجفا \* طوّل الله عمركم شرفونی بسزوره \* شرف الله فسدركم كنتارجو بانكم \* شه-ركم لى وده-ركم قد اسيم واغاً \* انالم أنسذكركم \* \* لورأية محلكم \* من فؤادى لسركم \* \* لووصدالم محديم \* ماالذي كان ضركم تعيش أنت وتبقى \* أناالذى مت عشقا طَشَاكَ بِانُورِ عِنِي \* تَلْقِي الذِي أَنَا أَلْقِي ولم أحدين موتى \* وبن همرك فرقا ماأنع الناس مالا ، الى متى فيك أشقى معت عنك حديثا ب ماربلا كانصدقا وماعه\_ددتك إلا به من اكرم الناس خلقا لك الحماة فاني بد أموت لأشك حقا ماألف مولاى مهلا ب ماألف مولاى رفقا قد كانما كانمني \* والله خـمروأبقي

ومنه

ومنه

(الادماج) هوأن بكون آخذا في معنى فيه تنف منه عمنى آخر من غيراشعار بالقصد اليه كقول أبي الطيب في استطالة الليل

أقلب فيه اجفاني كانى به أعذبها على الدهرالذنوبا فقداد مج فيه الشكوى من الدهر وكقول الصاحب ابن عباد من ادماج الفخرفي مدح ابن العيد بهذه القصيدة النفيسة

| *(170)*                                        |         |
|------------------------------------------------|---------|
| وهـل نسـم سرى ببلغـه ، رسالة من في الى فـه     |         |
| عجبت من بخله عدلي وما * يذكره الناس من شكرمه   |         |
| هـمعلوه فصارع عرن ه رب خدا کی من معله          |         |
| بت اللك أشكر في كتابي * أمورامن فراقك اشتكمها  | is ains |
| اسوق الموان عرضت نفيي * وخيصالم أجدمن يشتريها  | وفي     |
| الىسنة فان لم * يكن فيما يكن فيما يلما         | فه      |
| ـدأنهيتِ من شوقى فصولا * أولانا عـاو ارأى فها  |         |
| ملكتموني رخمصا * فانحط قدرى لدبكم              | ومنه    |
| فأغلم الله ماما * دخلت منه البكم               |         |
| حستى ولا كيف أنتم * ولا السلام عليكم           |         |
| أناأدرى بأني و قل قسمى لديكم                   | ومنه    |
| فالی کم تطایعی * والتفاتی الیکم                |         |
| كانماكان بيننا ، وسلام عليكم                   |         |
| « اماتقــررأنا » فــلم تأخرتءنــا              | ومنه    |
| وماالذي كان حتى * حلات ماقدعقدنا               |         |
| ولم يكن لك عذر * ولو يكون علنا                 |         |
| « فــالا تلنــا فا نا « قلنــاوقلناوقلنــا     |         |
| الماترجع عنى قلت لا به قالماتطاب منى قاتشى     | ومنه    |
| فانثني يحمرمني خير الله وثناه التبه عيني لاالي | 1       |
| كدت بين الناس ان المه * آه لو أفعل ما كان على  |         |
| قالوا كبرتءن الصبا * وقطعت تلك الناحية         | ومنه    |
| فدع الصالحاله * واخلع ثماب العاريه             |         |
| ونع كرت واغما * تلك الشمائل باقيه              |         |
| وعيلني نحوالصبا ب قلب رقيق الحاشية             |         |
| فيهمن الطرب القد به يم بقيسة في الزاوية        |         |
| * من في بقلب اشتر م يه من القلوب القاسمة       | ومنه    |

وان تدسم قولا في مالطفة به ماضرلو يوصال منك تسعفه واؤ يدالدولة اسامة بن مرشد

شكا ألم الفراق الناس قبلي \* وروع بالذوى جي وميت وأمامنـ لماضعت صلوعي \* فاني ماسهمت ولا رأبت

وهذاالنوع بتفق للشعراء إتفاقا ولايكون شعرشاء كله على هذاالغط خلاالصاحب ما الدن زهـ سراالمصرى فانه قدا نقادله هـ ذا النوع انقيادا في سائر شعره كانك عند اسماعه في عادية انسان ظريف من لطفا المصر بين وهو وان كان ديوانه مشهورا في الايدى لاأحب ان أخلى السكاب من تحليته بغض فرائده فن نسيم شعره قوله

ومدام من رضاب \* بحماي من تناما كانماكان ومنه به بعدفي النفس بقايا ان أمرى ليحبب ب مارى أعجب منه ومنه كل أرض لى فهما \* غائب السال عنده شوقى المك شديد ، كما علت وأزيد ومنه وكمف تذكر شدمًا \* مه فيمرك مشهد أوحشتني والله مامالكي \* قطعت يومي كله لم أرك ومنه هذا حفاء منك مااعتدته \* فلمتني أعرف من غيرك سمدى قلمى عندك ب سدى أوحثت عدك ومنه \* أَثْرَى تَذْكُر عهدى \* مشل ماأذكر عهدك أتدرى تحدفظ ودى \* مثدل ماأحفظ ودك مسرعا أوشدت عندك قمبنا انشتتعندي \* فتفضل أنت وحدك أنا في دارى وحددى \* هـ ذا كار عب \* قدزادفلكغرامه أضناه فرط اشتماق \* فرق حيى كلامه أماترى كدف أضعى \* مثل النسيم سلامه كاني والمدام في ف- م \* قد نفحت من حماب مسمه

وماسكالغصان في تماله ب سكران ستط في تحكمه

مالله بابرق هدل تحديد . \* عن ناروجدي وعن تضرمه

diag

السالفة ولميركب بنائدقلم وهدى الحائرين الى أقوم لقم بعدماوة بغواسق الظلم

\*(السمولة) \* هـ ذا النوع رما غيل مغيل الاستغناه عنه بالا نسجام وبينهـ ما يعدد فالا نسجام عبارة عن سلاسة اللفظ بحيث لا يتعثر اللسان عند دالنطق به سواء كان غر ساأ وأه الما وكان معناه خفيا أو جليا واما السمولة فه معمارة عن كون الالفاظ أهلية أوقر سة منها جلية المعانى سملة المتناول على الخاصة والعامة تطمع المفيم في أن عاكمها وتقعد بالما هروقد أخذه الطرب عن أن يعانى أن يضاهم الوادا كانت في كالم فهوالمعنى باسم السمل الممتنع فن أهداته قول عربي

الدس وعد تنى باقلب انى \* اذاماته تعلى ليلى تتوب فهاأنا تا ذب عن حب ليلى \* فعالك كلا ذكرت تذوب

وللعكمنعروالشارى

ويلى على من اطار النوم وامتنعا \* وزاد قلبى على أوجاء ـ ه وجعا كاغما الشمس من أعطافه لمت \* حسنا أوالبدره ن أزراره طلعا

مستقبل بالذى بهوى وان كثرت \* منه الذنوب ومعذو رعاصنعا

فى وجهده شافع يحو إسانته \* من القلوب وجيه حيم عاشفها ومن بدائه أبى الفتح ابن الاستاذابن العيد وقد بوى فى مجلس أبيده انشاد أبيات استحسنوا و زنها وطرزها أولها

لئن كففت و إلا ب شققت منك ثبابي وأبوا لفتح مصغ البهم وهوفى حداثة سنه قوله

باموله ابعد دابی به امارحت شدابی ترکت قلدی جرمحا به نهب الاسی والتصابی ان کنت تنکر مابی به من لوعتی وا کنتابی

فارفع قلم الاقلم الدخام فيابي

ولابى الفرج المعروف بالواواء الدمشق

بالله ربكاء وجاء لى سكنى \* وعاتب العل العتب يعطفه وعرضاي وقولا فى حديث كا \* مامال عبدك ما للحران تتلفه فان بدال كامن سيدى غضب \* فغالطاه وقولاً ليس تعدرفه

أجوف لا يحفظ السرق قلبه لافرق في لغة الجمرين اسمه وقايمه له أسما في لغة العرب تقاليما كله المستعلة وذلك من خصاله التي قلما يتفق فيها شريك له آلة تعمم مراعاته اللذهن عن الخطأوالنسمان ينوب عن اللسان في البيان وعن السنان المحدد بالسنان اذارق البنان فهوه المث لكنه يست كتب فاذا أدى نحوم السكامة خطئ سبيله أين يذهب أسط محقق توقيعاته على الرقاع ادراج الماقوت قد أفرت بريحان قامته عمون ابن مقلة و باقوت شكاه اسطواني وهو مخروط شاب مترعرع لكنه معطوط محب الناس ويراودونه لكل اذا ظهر الشعر على عدداره طووا الكشم دونه مسافر يسفرعن أخمار المشارق والمغارب عارف محيط مجمد عالاذواق والمشار ب لسانه نضناض و بسانه فضفاض وحكمه ماض في السواد والبياض وتماماه وقاض حارية تعريف المحرباذ نالماري فتأتى بدر رمعان كانها غرر الدراري ولقد أحسن من قال فيه ملغزا ولمعض أوصافه الغريمة معرزا به غرر الدراري ولقد أحسن من قال فيه ملغزا ولمعض أوصافه الغريمة معرزا به غرر الدراري ولقد أحسن من قال فيه ملغزا ولمعض أوصافه الغريمة معرزا به عررالدراري ولقد أحسن من قال فيه ملغزا ولمعض أوصافه الغريمة معرزا به عررالدراري ولقد أحسن من قال فيه ملغزا ولمعض أوصافه الغريمة معرزا به عررالدراري ولقد أحسن من قال فيه ملغزا ولمعض أوصافه الغريمة معرزا به عررالدراري ولم المراكم ساحد به أخو نحول دمعسه عار

وماغلام را کعساجد ، أخو نحول دمعه جار ملازم الخس لاوقائها ، معتبكات في خدمة الماري

كانه وهو فى يدالسلطان اس السلطان أبي المظافر يعقوب خان قصب السكر وقد ندت على ساحل عمان عمالورى ناثله وآوى السائلين ساحدله كلاان نوال الجر الى فيض كفه نزرايس له قدر كيف لاوله مدلا يعقبه جزر

فلن أشهه مالجران له \* مدايعا قيه خريارها \*

أوهوواكالة هـ فده خط تخيل فى نواظرالا وهام من قطرة نازلة من غيام وأى غيام يدر بدر نواله على على على يدر بدر نواله على على على المال المال على المال المال المال المال المال المال المال المالم بكل مقام أين جود الغمام من جوده العمم أم أين مدرارومن مدراركرمه الجسيم

مانوال الغمام وقت ربيع \* كنوال الامير وقت سخاه فنوال الامير بدرة مال \* ونوال الغمام قطرةماه

الله مخلدنفاذ أرقام أقلامه على صفحات الاقالم مادام القلم الاعلى ونفد فراد أعوان دولته بامتداد زمان صولته مادامت نقوش الانقاس في محمائف القراطيس نتلى وما تراأ سلاط من المكارعلى صفحات الاوراق تروى بحق من سمخ المكتب السالفة

القيت فأذاهى حيدة نسعى أبوقاون يتقاب في الاطوار ويتحول من شعارالى شعار طوراتراه ينظم القوافي والاشعار وتارة تلقاه ينثرلا آلئ الحريم والاسرار ساعة تبصره اندس الاعدام ذوى البراعة وكرة نصادفه سعيراه دللجون والخلاعة سعارياتي بالغرائب مكارسي الناظرين المعائب كاتب شهد وحاسب عتيد شحرع مرارة مذاق الدكد حتى تضلع من فنون العلوم وتعمل الصبر على استنشاق دخان السراج حتى برع بين الفضلا و ذوى الفهوم لايز الرطب اللسان في شكر باريه عذب الميان بذكراً باديه عدت تعدام من الفهوم لايز الرطب اللسان في شكر باريه عذب الميان مذكراً باديه عدت تعدل المعرم و يصدد الماشارة مهمه وعمارة مفهمه عنطى أيدى الصناديد لا بطرمن أيديم و يصدد الماشارة مهمه وعمارة مفهمه أن نشد فيه قول من قال

ورث النجابة كابراءنكابر \* كالرمح أنبوباعلى أنبوب

حكم تنطوى اشاراته على تاويحات الى قانون الشفاء وغتوى تعليقاته على تنديها ت
المناهج المجاة عن درك المجهل والشفاء له مواقف محقى فيها مقاصد الكلام وعوارف
معارف بكشف بها عن وجوه الفرائد الانام بقرض ذات الشمال وهومن أهل المين و يصدّق في اكثر الاقوال والكنه قديمين لا تتنظم مصالح الانام الابحسن مساعية ولا تنضيط حوادث الابام الابين مراعيه أجوف وهوم مدرالمال مهمو زسالم من الاعتدلال الفيف مفسودة لا تحصر الابه نصل شاهدلا بنصاب أصل واحد تصدر عنه الامثار المامة الابتال الفيف مقدل الاستار غشوم تعود كشف الاسرار عرض المطالب إلابنا به غوم يسمى في هدك الاستار غشوم تعود كشف الاسرار من ما الحيات مستوف قد أحاط بأبواب حواصل الاقاليم جعاونر حا وزير قد نظم غوامض أمور الممالك هر جاوم جا مشير ذوى النهى في النوائب ومؤانسه ما ما يكون من نحوى ثلاثة الاهور ابعهم ولا خسة الاهوساد سهم رشيق القد أسل الخد المف الكد طويل المد قد حاوزت شما ثله حدالهد الف محدود لا يمنع الصرف المفار المناه الناس فقال ما أجاالناس فقال ما أجاالناس

أناأبن - الاوطلاع الثناما \* منى أضع العمامة تعرفوني

اليك أمحسبت ان أحصاب الكهف والرقيم كانوامن آماتنا عجمالذأوى الفتمسة الى الكه فقالوار بنا آتناه ولدفك رجة وهي انتام وأمرنارهدا اندفتي من أصحاب السكهف والرقيم فشرله ربه من رجته وهيأله مرفقا ووقع له بخط مستقيم ني بعث من سرة البطعاء والديفا - مناكب مصافع البلغاء كليم خص بالطور وألكتاب المسطور والرق المنشور سفير بلمغ نذير قدماه بالبينات والزبر والكتاب المندير قديلغ من ذروة الشرف منتها ، ومن منام المعالى أعداد ينمي فى شجرة النسب الى أول ما حاق الله وذا النون اذذهب مغاضبا فظن أن ان نقد رعليه فنادى فى الظلمات أن لاإله الاأنت جانك انى كنت من الظالمين يقول اذا برزمن بطن النون وشرع في الزيور الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور الف يقارن نونا وإلف ولف درامكنونا اذاشددت مهان وان لنت به اطمار عالمهن أهل الكتاب علا كعبه في الاحدار ورعلى ساثرالكتب السماويدمن الصوف والاسفار ذوالقرنين يسيرالمغرب والمشرق في أقصرساعه استولى على الاقاليم كلها ومدفيها باعده فصيح بزل الكلام لكر لاينفك كلامه عن الابهام واشراق في طريق التعلم والمعلم لكنهمن المشائين بنميم منتصب القامة بادى البشرة أسور الراس ناماقي فصبح ماش على قدميه لكن ليس من الناس أرى قدمه أراق دمــه واسانه مهددعدمه كف نفسه عن الراحة وزاحما ركب أهل الفصاحة حتى صا يضرب بهالث لبين الاماثل ويذعن لنظمه ونثره الافاضل ذوا للسانين وذوالسانين قدهدى العدب واقتعم العقبتين وجعبب العلم والعين مهندس ينقش الخطوم على السطوح للتعاليم منعم يصلح الزيمات والتقاويم ينقص بالاصابع ظل الاقدا. وبرقم على الرخامات دقائق اللماتي والأيام لايابي السـالاطين مارسمـ ولاتتجاو الأساطين عمارقه أعجم بعرف اللغات كلها أدهم قدطوى المقامات جالها يقول حين يبرزفى نادى الميان عندالا عنان يكرم المر أويهان صوفى قطع المنازل وبا الغايات ورجع القهةري لتصيم البدايات ان لم يقطع لسانه لم يفصح بيانه وان يشف رأسه لم ينطق لسانه عربي واسطى أصله هندى زنجي نسله طوطي أسو المنقار كائن منقاره من قار ذرذ والمقامل مسره طول حلول الاحال ويفهمهم ظهورها نتقال الدولة وتداول الاقبال وتخول الاحوال أحزد قصبات السبق في مضما الميان حقصار بحيث تشيراليه المهرة في ذلك الفن بالبنان كاله عصى موسى وقد القيت

الضنى والفقر بطويه الغنى والمشر بتبعه الندى والنشر من بعد المدلا والود في أثر القد لا والود في أثر القد لا والحكف تسعيرا اللهمى ومذاكرات ذوى النهمى والرأى بعضده الحجا والجدساء دواعتلى والحظ أدرك مارجى بهاو بمالهما مارت سوائر الامثال فيما يوافق النفوس والطباع و يؤنس الا بصار والاسماع وأحسن من كل هذا التمثيل أيام الشيخ المجليل وقد أتاه اسم لم يزل معناه

فياحسن الزمان وقد تعلى به جهذا الفغروالا قبال صدره وكان الدهر وفدر بعدهذا به فيلوفاؤه وانحل غدره تصدر الوزارة مستحق به تساوى قدرها أبدا وقدره فقل في النصل وافقه نصاب به وقل في الافق أشرق فيه بدره

والحديد الذي زان المنهر بالمنم وحدلي المدرج بالقر وآنس العرب بالاسدد والهدي الربح القرور والمحد والهدي والمحدد والمناه على المناه المناه والمحدور والمنه والمال المناه والمحدور والمنه والمالة المالة والمدور والمنه والمالة المالة والمدور والمنه والمالة المالة والمدور والمنه والمالة المالة والمدور والمنه والمالة والمدور والمناه فالمادة مناه والمناه و

فِاقَ تَوْدَى وجُوه الربا ، صَ أَضْعَكُها العارض المامع وليس لماغبر عن الرضا ، لديك ذمام ولاشافع

وللفاصل عبد الرحيم في صفة القلم وقد أغره فدا القلم الكرم الفروه وبا بس وأبر جوداه لي أخضر المغارس وأبى أكله كل حسن ووقت وطال وان كان القصير فقصر عنه كل نعب وعلى ذكر القلم قدعن لى ان أورده نارسالة القلم تحالمة المحققين جلال الدين الدوا في لما اشتملت عليه من المعانى الغربية التي هي عنزلة الرياض الخصيمة مريك نتا شج الاف كار وضاوع لم لك عرائس الاستعاع في أرف شعار وحمالله من أنشأها وهدى بها من قرأه أوهى

فون والقلم وما سلطرون الهدد وتذكرة لقوم يعقد اون بامن فاق في البراعة التنيء نوصيف البراعدة فاستمع لما يتلى عليدك ذلك من أنبا الغيب نوحيده

وسالله هـ دُه الدنائير و زرقنامنها الـكثير انهالتفعل مالاتفعل التوراة والانجيل وتفخي مالا يفغي التفريد و زرقنامنها الـكثير انهالتفعل مالاتفعل (وله) هـ دا الذي تاه علينا بعد و زها علينا بورد خده قد نسخ الدهر آية حسنه وأقام ماثل غصينه وانتصر لنامنه بشعرات كسفت هـ لاله واكسفت باله وصعفت جـ اله وغـ مرت حاله

فنك بالعين التي كنت من به اليك بها في سالف الدهـ رانظر أمام كنت تتلفت والاكباد تنفقت فاقصر الآن عماصار وكان فانه سوق كسد ومتاع فسد ودولة أعرضت وأمام انقضت ويوم صارأ مس وحسرة بقيت في النفس فتام تدلوالى مه وكم تحتمل وعلى مه به ولا بي بكر مجد بن احداليوس في الشوق الذي أقاسى والذي مربراسي بهدا تجمال الرواسي من فواكب أوهت المناكب وعوارض شيبت العوارض ومحن عظام أثرت في العظام وللامام دول متعاقبة وللصرام بحيل أحد عاقبة

وللقاضى أبى أحده منصور بن مجداله روى وكتب الى صدد في اهداه وردة وصلت الوردة الفردة وحرة الفردة وحرة الفردة وحرة المحروف وأدن الارب وأهددت الطرب ودعت الى الرسم المألوف وأمرت بالمنكر المعروف وافتنا والليسل قد حطرواقه وحدر نطاقه والصبح قد بسطرداء ورفع لواءه والفندى طل والنسم مبتل والزن منسجم وتغرالصبح مبتدم ونعن نبوح بما فى الصدور ونط بريا جنعه السرور فوض عت الوردة على الرؤس وأديرت مع المحكود والمكرة وساحت الاطراد والمكرة والمكرة فتنه وله كل دورة سكره

وله به الله والعبث حاد على المرى والزن تفعل في الدحرف جمالدجى والماء في والصدى والغبث حاد على المرى والزن تفعل في الربى والورد جشه الندى والصبح تقدمه الصبا والعبش في زمن الصبي والقرب صب على النوى والقلب رق مع الموى والطرف غازله الكرى والصفو باعده القدى والحلى في تعوالد في ومنازل لك بالحى وعهود سعدى باللوى والدهر يست عن بالني والبرد في عقب ومنازل لك بالحى وعهود سعدى باللوى والدهر يست عن بالني والبرد في عقب الضنى

المجداني انظرالى الكلام وقائله فان كان وليافه والولاء وان حسن وان كان عدوافه والداد وان حسر الاترى الى العرب تقول قاتله الله ولار يدون الذم ولاأباله في الامر إذاتم (وله) فائدة الاعتقاد أفضل في الانتقاد والسماح تكسرالرماح والصفع بفل الصفاح والجود انصرمن الجنود وكشف الضرعن الحر أجلمن كشف الصدف عن الدر ومن عرف بالمنع قصد بالمدح وخيرا لاخوان من ليس مخوان ودوميمون وغييه مأمون فهو يحالفك ولاعتالفك ورافقك ولايفارة ل وبوافقك ولاينافقك اذاحضرت حناعليك واذاغبت حن اليك. (وله) ماأشبه وعد الشيخ في الخلاف الابشجر الخلاف خضر في العين ولاغرة في المن فاينفع الوعد ولا انجازمن بعد ومثل الوعد مثل الرعد ايس له خطر ان لم يتله مطر (وله) كما يى من هراة ولاهراة فقد علمة نها المحن كما يطمن الدقيق وقلبتها كما يقلب الرقيق وبلعتها كإيبام الربق وقدخد مت الشيخ سنين والله لايضبع أجرالحسنين وغادمته والمنادمة رضاع ثان وماكحته والمماكحة نسبدان وسافرت معه والسفر والاخوة رضيعاليان وقت بين يديه والقيام والصلاة شريكاعنان وأثنيت عليه والثناءمن الله عكان وأخلصت له والاخلاص مجود بكل لسان يشير بقوله والثناء من الله عكان الى ماورد لاشئ أحب اليه المدح من الله (وله) للشيخ من الصدور ماليس للفؤاد ومن القلوب ماليس للاولاد كالمناشنق من جياع الأكاد وولد مجميع البلاد سواءاكما فمرفيه والباد فسكل أفعاله غرة في ناصية الايام وزهرة في جنح الظلام الاأنماأ حبه لفلان روض أناوسميه وغصر أناهريه وعودجره لسافي وجودشكره ضانى (وله) المرمجز وعالكنه حول والانسان في النوائب شعوس ثمذلول ولقد عشت بعد الشيخ لكن عيشة الحوت في البر و بقيت لكن بقا الدلج في الحر (وله) كأبى الى البحروان لم أره فقد معت خبره والاثوان لم ألقه فقد تصورت خلقه والملك وانالما كن لقيته فقداقيني صيته ومن رأى من السيف أثره فقدرأى اكثره وهده الحضرة وان احتاج الماللمون ولم يستغن عنها قارون فان الاحب الحان أقصدها قصدموال لاقصدسؤال والرجوع عنها بعمال أحب الىمن الرجوع عنهايمال قدمت التعريف وأنا أنتظرا لجواب الشريف (وله) حضرته التي هي كعبة المحتاج انالمتكن كعمة المحاج ومشعرالكرام انالمتكن المشعرا لحرام ومئ الضيف انالم تكنمي الخيف وقب لة الصلات انالم تمكن قبلة الصلات (وله)

## أفادفساد وفادفزاد ، وساد فحاد وعاد فافشل

وقولانهان

وعوائس وقوائس وقوائس وفوارس \* وكوائس وأوائس وقابل \* (السحيع) \* هوتقفية المكالم المنثور على نهايات مقائلة قبل ولا يقال في الغرآن محبع بل يقال فواصل وأحسن السعيع ما كانت الفاظه على ترتيب معانيه بعيث لا نظهر لا جله تمكلف بتقديم وتأخير وماقصرت فيه القراش أحسن بما التفيه و كذلك تساوى القراش أحسن من طول الثانية عن الا ولى وعكسه غير حسن قبل للصاحب ابن عباد ما أحسن السحيع قال ماخف على السمع قبل مثل ماذا قال مثل هذا ولنورد الثبعض فصول من كلام رؤسا الصناعة لتكون لك مثالا تقكن به من معرفة محساس السجيع كتب الصاحب بن عباد الى القاضى أبي شرالفضل بن مجد المجرعاني وقد بلغه انه وافد عليه وأرسل بهامع غلام بريدى له عود اليه بتعيين يوم وصوله

صدئت الركاب بسيراروى به الى بلد حططت به خيامى فكدت أطير من شوق الها به بقادمة كقادمة الحام

أفق ماقب لمن أمرالقادم أمن كا مانى الحالم لاوالله بلهودرك العدان وإنه وندل الني سدمان فرحما براحلتك ورحلك وأهلابك و بحجمه عاهلك وباسرعة مافاح نسيم مسراك و جدنار يح يوسف من رياك فت المطي تزول علتي بلقياك وتبرد غلتي بسقياك ونص على يوم الوصول فعله عدامشرفا ونقذه موسما ومعرفا و ودالغلام أسرع من رجع المكلام فقد أمرته أن يطبر على جناح نسر وان يترك الصدافي عقال أسر والسلام وكتب مهنئا عولودة أهلاو سهلا بعقدلة النساء وكرعة الاثناء وأم الابناء والمنشرة بأخوة بتناسقون وفعياء يتلاحقون

فلوكان النساء كنلهددى بد لفضلت النساء على الرحال وما التأنيث لاسم الشمس عب بد ولا التذكير فخراله لال

فادرعاغتماطا وتهن نشاطا فالدنما مؤنثة ومنها خلفت البرية وفيها كثرت الذرية والسماء مؤنثة وقد دريذت بالكواكب وحلمت بالنجم الثاقب والنفس مؤنثة وبها قوام الابدان وملاك الحموان وانجندة مؤنثة وبها وعد المتقون وفيها بنع المرسلون فهنيما مريئا ما أوليت وأوزعك الله شكرما أعطمت به ولمديد عازمان المرسلون فهنيما مريئا ما أوليت وأوزعك الله شكرما أعطمت به ولمديد عازمان

ووصف الحرب والسلاح المس كوصف الجلس والندام وليكل واحده ن الامرين فهج هواملك به وطريق لا يشاركه الا خوفه وليس مار مته لك في هذا الماب عقصور على الشهردون المكابة ولا يعتص بالنظم و ون النثر بل يجب أن تدكون كابتك في الفخ أوالوعد خلاف كابتك في الشوق أوالم نئة وخطابك اذا مدرت وزوت أنخم منه اذا وعدت ومندت انتهى واذا تأملت المكاب العزيز في تصرف العمارات للوعد والوعد وخطاب الحضرى والاعراب والتذكيرون سالاحكام الى غير ذلك من الانواع مربك ذلك في المنطق وان ائتلاف اللفظ مع المعنى هو أعظم أركان الملاغة ومن جهته يخط شأن المائية ومرتفع

\*(التلاف اللفظ مع الوزن) \* هوأن يكون الكلام المنظوم ؟ في الكلام المنثور عدد لا يضار الوزن الشاعر الى تقديم وتأخير ببعد فهم المدنى ولا الى مخالفة لغية

أواعراب كاوقع للفز زدق في قوله

ومامثله في الناس الاعلكا \* أبوأمه حي أبوه يقاربه

وكقولالمتنى

أنى ما والثقلان المرايا آدم ، وأبوك والثقلان أنت مجد

لا كعيد المليك أوكوليد \* أوسليمان بعد أوكهشام

أى عبد الله فاتح للأصة أن لا يحيل الشاعر على ضرورة الشعر فأذالزم عليه ذلك اضعفه وجب أن يترك حتى يقوى ليستر بحوير يح

\* (ائتلاالو زرمع المعنى) \* أراد البديعمون أن سلم الشعر من القلب المكاشفي مثل قول القطامى \* كاطينت بالفدن السياعا \* وقد سبق القول في القلب في فن المان

\*(ائتلاف اللفظ مع اللفظ) \* هوعمارة عركون الفاظ العمارة من واد واحد في الغرابة والتأهل كقوله تعالى تالله تفتؤتذ كريوسف حتى تكون حرضا الما أنى بالتاه التي هي أغرب حروف القدم أنى معها بتفتؤالذى هوأغرب أفعال الاستمرار وحاورهما بقوله حرضا وكذلك وتالله لاكمدن أصدنا مكم بعدان تولوا مدبرين مكان والله لا كسرن أصنا مكم بعدان تذهبوا

(الموازنة) هوان يجمل أجزاء البيت العروضية كفول امرئ القيس

الازب من الابل كثيرشعرالوج وعبرم كانه المتني بالغيم ولابي الملاء والنجم تستصغرا لابصارطاعته به والذنب للعين لاللخيم في الصفر

ولان القسراني

هوالذى ساب العشاق نومهم ، أماترى عينه ملاكى من الوسن الخترع لمحسن التمليل والافالوسن في الاعتنامن المعانى الاول من لطمفه في كلام العرب وكأنها بن النساه أعارها ي عنده احور من حا تذرحانم وسنان افصد والنعاس فرنقت \* في عينه سينة وليس بنائم

\* (ائتلاف اللفظ مع المعني) \* هوأن تـكون الالفاظ موافقــة للعاني فتحتَّأر الالفــاظ الجزلة والعبارات الشديدة لمعانى الفخر وانحاس والكاحات الرقيقة والعبارات اللينسة للغزل والنسيب وصفة المكائس والساقى والنديم والمغنى ومجلس الشراب كاقيل احكل مقام مقال و مرشدك لذلك ما حكى ان خلاداقال المشار بن مردانك لتعيى ومالشي المتفاوت قال وماذاك قلت بينما تقول شعراتمير بدالنقع وتخلع بدالقلوب مثل قواك

> اذامافضيناغضبة مضرية \* هتكنا حجاب الشمس أوقطرت دما اذاماأعرناسدامن قسلة \* ذرىمنسرصلىعلمناوسل الىأنةقول

ر مامة ربة المدت يه تصدا كل في الزرت لماءشرد عامات \* وديك حسن الصوت

فقال ا كل شئ و جـه وموضم فالقول الاول جيد وهـ فدا قلته في جاريتي ريامة وأنا لاآ كل المص من السوق فرياية هـ ذه لهاعشر دحاجات وديث فهي تحمع لى المعض وتحفظها فهـ ندامن قولى عندها حسن من \* قفانيك من ذكرى حمد ومنزل \* ومن كتاب الوساطة للقاضي الى الحسن على بن عبد العزيز الجرحاني قوله في وصية الشاعر والكاتب فهويعلك مواقع أنواع الكلاملا آمرك باجرا أنواع الشعر كله مجرى واحدا ولاان تذهب بحميع بمدهب بعضه بلأرى الثان تقسم الالفاظ على مراتب المنانى فلانكون غرزاك كافتخارك ولامد يحك كوعمدك ولاهجاؤك كاستبطائك ولاهزاكء مزلة جدك ولانعر نضك مثل تصريحك الرترت كالامرتبته وتوفيه حقه فتتلطف اذا تغزات وتفخماذا افتخرت وتتصرف لاديح تصرف مواقعه فان المدح بالشجاء ـ قوالماسية ـ بزعن المدح باللياقية والظرف ووصف

وعلى هذا المثال حددا من بعدالى الاسات أوالقصيدة فيضيف لها ثلائه أشطار لمكون شد عرائح سا ومن حيث انه بلزم فيه ان يكون الكالم متدلا عاجد يدالمهانى منسح مامع الاصل كان الاحسان فيه قليلا يحكى ان بعض الشعراء الجيدين خطرعلى ماله وهوفى الروضة الثير بفة بين القبر والمنبر أن يخمس همزية الى سعيد الابوسيرى فأسعفه الله مالفاتحة وهى قوله

بابن عمران شرفت سينا \* وبادر يس والمسيح السما ، وبادر يس والمسيح السما ، ولك المعرش موطن ووطاء \* كيف ترقى رقبك الانديا ، ولك المعرف ماطاولتها سما \*

مُ أخدد ته سدنه فرأى الذي صلى الله عليه وسلم يقول له حسد بك فائه ما كان يقدران يستمر على هذا النمط

\* (التعزية) \* هي ان يحزأ البيت الجواء عروضية مسجوعة برويين مختلفين أحدهما يوافق القافية والانجر مخالفها كقول القائل

هندية كظام اخطية ، خطرام ادارية نفعام

\*(سلامة الاختراع) \* هوعدارة عن ان يهدع الشاعرام السّدم بالم يسدقه أحداليه وموضع ذلك الطبقات المتأخرة عن الطبقات الاول التي آخره اطبق في أسار وتحصيل سلامة الاختراع لا يصل الى اليقين الا بعد معرفة كل ما قبل وان كان المعنى عنترعا محسب عدم اطلاع صاحبه عليه فلا يعد سارقا ولكن لا يقال انه مخترع بل توارد خاطره وخاطر سابقه فن المذكور شاهد السلامة الاختراع من كلام المتأخرين قول اين الرومي من اهل القون الثالث

توددت حديل المادعمة وددا به وأفندت أقد المى عمل المردد كائى أسدة دفي بك ابن حنية به اذا النزع أدناه من الصدر أبعدا وكقول أبى الطب من أهل القرن الرابع في مدح كافو را لا خشيدى وكان أسود

فِاءَتُ بِنَاانِسَانِ عِيزُمانِهِ مِ وَحَاتِ بِياضًا خَلَفُهُ الْوِمَا قَيْلًا

وقوله صدمةم بخمدس أنت غرته \* ومعهر بته في وجهه عفر م

اول البيتين من قول الجماسي

فلوأنا شهدنا كم نصرفا \* بدى بجب أزب من العوالى

ن س ن

عبرته غبرم حومه وصرخته غبره عوعه وحته غبرمقه ولذ ونول صعفته وتمان حربرته ونطق كلعضومنه بسوءعله فشهدت عينه بنظره ويده ببطشه ورحله بخطوه وجلده عسمه وفرجه بلسه ويهدده منكرونكم وكشف عنه بصمر فسلسل جيده وغاتيده وستق يسحب وحده فوردجهنم بكر بشديد وظل يعذب فيجيم وسقى شرية من حيم تشوى وجهه وتسلخ حلده يضريه زيانية وعقم من حددد معود حلاه العد الفحه محاد حديد استغيث فتعرض عنه خزنة حهد و ستصرخ فىلبث حقية يندم نعوذ برب قدس من شركل مصير ونسـ اله عفومن رضى عنه ومغفرة من قدلمنه فهوولى مسئلتى ومنجع طلبتي فن زحزعن تعدد ساريه سكن في جنته بقريه وخلد في قصور مشابده ومكن من حورعان وحفده وطيفعليه بكؤس وسكن حظيرة وقردوس وتقلب في نعيم وسقيمن تسنيم وشرب من عين سلسميل ممزوجة بزنجيل مختومة بمسك وعبير مستديم للحمور مستشعرلاسرور يشرب منخور فيروض مشرق مغدق ليس يصدع منشر به ولدس ينزف هـ ده مثو به من خشي ربه وحـ در نفسـه والماعقوبة من المشيه وسولت اله نفسه معصمة ممديه ذلك قول فصل وحكم عدل عمر قصصقص ووعظ نص تنزيلمن حكيم جيد بزل بهروح قدسمين على قلب نى مهتدمكين صلت عليه رسل سفره مكر مون برره عدت بربر حيم من شركل رجيم فليتضرع متضرعكم وليبتهل مبتهلكم فأستغفر ربكلم وبالى والجمانةت وفي سلوك هـ ذه الطرق دلالة عـ لي سعة الحفظ وقوة الاستعضار واكثر الكلام الطويل جاءمن المهمل لسعته ولبعضهم تفسيرعلى القرآن كلهمهمل \* (التسميط) \* هونوعان الاول ان محمل المتعمل اللائة الزاعمن روى واحدد

غُمُ القافية كَفُولَ جِنُوبِ الهُزلِيةِ
وحرب و ردت وتُغرسددت \* وعلج شــددت عليه الحبالا
ومال حويت وخيل جيت \* وضيف قريت بخاف الوكالا

والثاني هوالغنميس المعروف كقول امرئ القيس

ومستلم كشفت بالرمح ذيله به القت بعضب ذى شدها تن ميله في عماد في ملتقى الكرخيله به تركث عماق الطبر محمل حوله كان على سرباله نضم جربال

فقرب تعيب دعوة من يدغوه وير زق عبده ومعبوه ذولطف حفى وبطش قوى ورجمة موسعة وعقويةموجعة رحمته جنةعريض قمونقة وعقوبته جيم قوصدة وشهدت بعث محدعبده ورسوله وصفيه وحميمه وخليله لعنه فى خبرعصر وفى حـ بن فترة و كفر رجـ فالعبيده ومنة اريده ختريه نبوته وقوى به جته فوعظ ونصع وبلغ وكدح رؤف بكل مؤمن ولى سفى زكى رضى عليه دجهة وتسليم وبركة وتكريم من رب غفور رحيم قدرب عجيب وصديد كممعشرمن حضرني بتقوى ربكم وذكرت كم بسنة نديكم فعليكم برهمة تسكن قلو بكم وخشمة تذرى دموه كم وتقمة تنجيكم قبل يوم بذاركم ويبليكم يوم يفوزفيه من أقلوزن حسنته وخفوزن سيئته ولتكن مستانكم مسئله ذل وخضوع وشكر وخشوع بتوبةونزوع وندم ورجوع وليغتنم كلمغتنم منكم عمته قبل سقمه وشديته قبل هرمه وسعته قبل عدمه وخاوته قبل شغله وحضره قبسل سيفره فبله ويكبر وياسرم وعرص ويسقم وعله طبيبه ويعرض عنسه حبيبه ويتغسير عقله وينقطع عره ثم قبل هوموعوك وجعه منهوك عمجدنى نزع شدديد وحضره كل قريب وبعيد فشخص ببصره وطمع بنظره ورشم جسنه وجلبت نفسه ونكبت عرسه وحفررمسه وبتمواده وتفرق عنه عدده وقسم جمه وذهب بصره وسممه وغضوم دد ووجه وجد وغسل ونشف وسعبى وبسط له وهئ واشرعليه كفنه وشذمنه ذقنه وقص وعم وافوسلم وحل فوق سرير وصلى عليه بتكبير ونقل من دورمز خوف وقصور مشدده وهرمنجده فعدل في ضربح ملحود وكحد ضبق مرصوص بلين منضود . يسقف بحلود وهدل حفره وحيعالمه مدره فعقق حدره وسيخدره ورجع عنه وليه ونسيمه وتدل به قريه وحمييه وصفه وندعه فهوحشوقير ورهـ بن قفر سعى فى جسمه دود قسره و يسمل صديد من منخره و يسحق بدنه وكجه وينشف دمه ويرم عظمه حيى يوم حشره فينشرمن قسره حيى ينفخ في صور ویدعی کی شرونشور فی بعثرت قبور وحصلت سر برقصدور وجی بکل نى وصديق وشهد منطيق وتوحدلفصل عندرب قدير بعبده خيير بصدير فكمن زفرة تفنيه وحسرة تنضيه فيموقف مهول عظم ومشهد جلد لجسيم بين يدى ملك كرم بكل صغيرة وكميرة عليم حينشا يلحمه عرقه ومعفزه قلقه \*(الترصيع) \* هوأن معه الشاعر أوالناثر جيم ألفاظ الشطرين أوالفقرتين على نهاية واحدة سوى افظة ألضرب في الشعركة ول الحريرى في المقامة الاولى يطبع الاستعاع بجواهر الفظه ويقرع الاستعاع بزواجر وعظه ولرشيد الدين العرى المشهور بالوطواط قصائد من هذا النوع منها قوله

جناب ضيا الدين البر مرتع \* وباب ضيا الدين الحرم بع وسيرته الزهراء العق معلم \* وسيدته الشماء الخاق مجع في قدمنه الراشد الرسم \* وشيد منه الحامد أربع وعلماه فيها الخواطرمسر \* ولقياه فيها المنواظر مرتبع فنه لمن بروى ثناك عفع \* ومنزل من ينوى جفاك بلقع وصولك الأشرارمتو ومتلف \* وطولك للاخمارم وومشم

وجاعمنه فى الكاب العزير مثل قوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفياراني هيم وقوله

ان المنا إلى بهم عمان علينا حسابهم

\*(الحدف ) \* هوالترام اخلاء الكلام من حف أوا كثر أومن نوع كالمعم فكون الدكلام من الحريرى في المقامات من المحمة وللحريرى في المقامات من هذين النوعين كلام طويل ومن المروى انه اجتمع ناس من أحجاب النبي صلى الله عليه وسلم فيم على كرم الله وجهه فقد اكروا اكثر الحروف دورانا فقيل الالف فغطم مرضى الله عنه م خطبة الحلاها منها وتسمى المونقة وهي هذه

جدت من عظمت منته وسفت نعته وسمة تارجته وقت كلته ونفذت مششته و بلغت هته وعدات قصيته جدته جدته جدمة ربر بو بدته مخضع لعدوديته متنصل من خطيئته مع ترف بتوحده مؤمل من ربه مغفرة تخيه بوم بشغل عن فصيلته و بنيه ونسته منه و نسته منه و نسته و مربد مؤمن متقن و وحد ته توحم دعد مندما عن المسله شريال في ملكه و فخير وماك فقه و حراف و منه و منه

اذاأنت المتجعل لعرضك جنسة \* من الذم سارالذم كل مسرير وللحسن بن على الواسطى

برانى الهوى برى المدى وأذابنى ب صدودك حتى صرت أهول من أمس فلست أرى حتى أراك واغما بي بين هما الذرق أفق الشمس بولا بى العلائد يوان شعر كله من هذا النوع واغما يحسن الالتزام اذا حسن معه المكلام والااستعق صاحبه ماقال الابيوردي

شعرالمراغى وحوشيت \* كعقدله أسلماسةم يدازم ماليس له لازما \* لكنه يسترك مايلزم

\*(المزاوجة)\* هوأن برتب فع الاواحدا مختلف المتعلق على شرط وجزائه كقول المعترى

ادامانه بي الناهي فلج بي اله وى به أصاحت الى الواشي فلج به الهجر وقوله اذا احتربت يوما ففاضت دموعها بالتجريد) به هوأن تجرد من شئ آخر للبالغة في المعنى كقول القائل

ترى منهم الاسدالغضاب اذا سطوا \* وتنظر منهـم فى اللقـاء بدورا و يكون بمن كهذا و بالباء مثل انك لتا في بفلان البحر وبني كقوله تعالى لهـم فيها دار انخلد و بغير ذلك كفول الاعشى

باخيرمن مركب المطي ولا \* يشرب كا سابكف من يخلا

كائدة قال هو يشرب بكف كريم ومن التجريد مافى خطاب المو نفسه كقول أبى الطيب

لاحدل عندك تهديم اولامال به فليسعد النطق ان لم تسعد الحال به وايمام التوكيد كقوله تعلى به المام التوكيد كقوله تعلى المعانى فيوهم التوكيد كقوله تعلى للمعدد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال ومن الشعر كقول على من أحد المروزى

لقد حلى عجب عاجب \* تقاصر وصفى عن كنهه رأيت الهلال على وجهه رأيت الهلال على وجهه

وكقول آخر قالت لتربمعهامنكرة بالوقفتي هداالذي نراهمن قالت فتي شكوالهوي متبه باقالت عن قالت عن قالت عن قالت عن قالت عن

بيص الشاعر توجليلة من دارالو زير شرف الدين بن طراد الزيني فنه عليه جوو وكان متقلد اسيفافوكزه بعقب السيف في اتفيلغ ذلك أبا القاسم هية الله بن المفضل المعروف بابن القطان الشاعر فنظم أبيا تا وضعنها بيتين لمعض العرب قتر أخوه ابناله فقدم اليه ليقتاد منه فألقي السيف وأنشدهما والبيتان المذكوران يوجد ان في الباب الاول من كاب المجاسة ثم ان ابن المفضل المذكورج على الابيات في ورقة وعلقها في عنق كلية لها جوا ورتب معها من يطردها وأولادها الى باب الوزير المذكور كالمستغيثة فأخد ذت الورقة من عنقها وعرضت على الوزير فاذا فها

بالهل بغدادان الحيص بيصائق به بفداة ألسته الخزى في الملد أبدى شعباعته بالليل عبراً به على جرى ضعيف البطش والجلد وليس في بده مال بديه به به ولم يكن ببواء عنسه في القدود فأنشدت جعدة من بعدما احتسبت بدم الابياق عند دا لواحد الهمد أفول للنفس تأساء و تعدزية به احدى بدى اصابته في ولم ترد كلاهما خلف من بعدد صاحبه به هذا أخى حين أدعوه و ذا ولدى وللشيخ عز الدين الموصلي

نَادمت قومالاخلاق لهـ مولا به ميـ ل الى طرب ولا ممار ستمقطون الى نهيق حارهم به وتنام أعينهم عن الاوتار

المدت الثانى لمعض العرب يهجو قوما ما مجبن وانهم لا يقدرون على أخذ اراتهم وهي الاوتارون قلها الشيخ الى أوتار العبدان

\*(الالتزام ويقال آزوم مالايلزم) \* هوأن يلتزم الشاعر أوالناثر قبل حرف الانتهاء حوفا أواكثر كقول الطغرائي في مطلع اللامية

أصالة الرأى صانتني عن الخطل \* وحلية الفضل زانتني لدى العطل وكقول عرس أى رسعة

بالله قولى له في غدير معتبسة به ماذا أردت بطول المكث في اليمن ان كنت حاولت دنيا أورضيت بها به فافدت بترك الحج من عن ولجوو س أجد الماهلي

ومن يطلب المعروف من غير أهله به يجد مطلب المعر وف غير يسمر

مازلت أبغى الصباحتى اذا اكتمات على اصالة الرأى صانتنى عن الخطيل فان يكن مترلى عصر أطعت به حكم التصابى فانى الدوم ذوجدل ومنها الانتقاد على صاحب المضمن بأنه وضع المكلام فى غير موضعه ومنها الزيادة فى المضمن ومنها نقيد معناه كما يتبين ذلك فى أمثلته وأكثر المتأخرين تضعينا وقد أتى فيه بالجعيب الغرب مجير الدين بن عمم ولذلك يقول

أطالع كل ديوان أراه \* ولمازجوعن التضمين طيرى أضمن كل معنى مستجاد \* فشمرى نصفه من شعر غيرى

فن تضمنه قوله

وهذا الشطروهو \* سال النضار بهاوقام الماء \* من قول المتنبي في مدح عُدلى ابن هار ون وكان أقام في بلد أيام الشتاء وقد جدالما والشلج وبيت الشطر

وكذا الكريم اذاأقام يلدة \* سال النضار بهاوقام الماء

فانت ترى أن قوله وقام الماهلا يدخل في جراء الشرط و تصحيحه أن تحمل الجله حالا وبكون المعنى أن الممدوح بكثر انفاقه واحسانة حال اشتداد المردوبكون كقول العربي

فحن فى المشمّاة ندعوا الجفلا به لا نرى الآداب منا بنتقر وكدّلك يخصون الشمّاء نظه و رجود الجواد لكونه الوقت الذي يعوق المسكمين عن الضرب فى البلاد في ابتفاء فضل الله تعالى وقد أجاد يجير الدين فى تضمينه وله فى تضمين

قول المتنبى أيضافي بيت يتخلص منه الى المدح

لواستطعت ركبت الناس كلهم \* الى سعيد بن عبد الله بعرانا ومعشر عدد لوالماركبت عدلى \* أحوى عاسنه قبحن فعالهم دع بعد لواما استطاعوا إنى رجل \* لواستطعت ركبت الناس كلهم ومن ظريف الشفي من ماحكاه القاضى شمس الدين بن خلكان في تاريخ به ان الحيص فشدب لشام الناس في نقرة القفا به وشدب كرام الناس معلوالمفارقا وقدل المفارق هذا الطرق يقول قد ابيضت مفارق الطرف التي تؤدى الى رحالنال حكرة ما يأتينا من العفاة فه مي بيض لا شعة لم تعف له حكرة ساله كمهارهذا الوجه أولى الشاكلة ما يعد وهو قوله تغلى مراجلنا والمراجل القدور الهكارمن نحاس ذكر ذلك أبوع مدالله عهد من عبد الله الحطيب في شرح كاب الحاسة وقال الصنعابي في كاب المحلة والذيل والصلة قد قبل في المين المذكر ورمائنا قول وقد أفرد لتفسيره كتاب وأقرب الاقوال الما هوالمتمادر من لفظ المفارق انه كايد عن الشرف والسود دفيه في المكالم نحن قوم الشراف نعر محاله المؤافسة والحادثة والمنادمة وهذه المحدم مترددة حولنا في أعاله موقال المناهم والمراحلنا من بباشر المناهم والمتركة والمتركة والمنادمة وهذه المحدم مترددة حولنا في أعاله من بباشر المناهم والمتركة والمتافق ليس على مفارقنا غيار كا هوشأن من بباشر أعال المحدمة والمتركة والمتركة وله تغلى مراجلنا

(جمعااؤتلف والمختلف)

هوان يسوّى بن شخص بن في المدح وهو مريد أن يفض ل احدهما فيسلك لذلك سبيلا لا ينقص فيه الا تنو كقول الخنسان قفضل أخاها على أبها وقد تسابقا

جارى أباه فأقب الا وهما \* بتعاوران م الاقالحضر فهما كائهما وقد درزا \* صقران قد حطا الى وكر حسق اذائرت القلوب وقد \* لزت هناك العدد بالعدر وعلمة الناس أبهما \* قال المصدب هناك لا أدرى برزت صفيعة وجه والده \* ومضى على غداوا له يحرى أولى فأولى أن دساويه \* لولاج الل السن والكر

ه (الابداع) و يقال التضمين هوأن يضمن الشاعر كالامه مصراعاً أواً كثر من كلام غيره و رعباخص اسمالتضمين المصراع وهولاغراض منها دلالة الشاعر على انه يعارض قصدة المضمن كقول النواحي في آخر قصيد تدالتي يتابع في اقصيدة كعب رضى الله تعالى عنه

ان لمأفز بقبول في متابعتي به بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ولمعض أعيان العصر سامى القدر والشدر من قصيدة يعارض به الاميدة الطغرائي المشهورة بلامية المجم

انى امر وحلب الابام أشطرها \* وشد فل الهوى في أوثق العقل مازات

\*(180)\*

والجبائي جيم الخلق لكونهازوها أوفردا الثالث الشفع الخاق لتكونه أزواها كالسماء والارص والليل والنهار والبروا أجروالانس وانجن والكفر والاعان والوترالله وهو مروى من حديث الى سعيد الخدرى الرابع صفات الحاق ليكونها قدرة وعجزا وعماة وموتاوعلما وجهلاالى غيرذلك والوترصفات الله الخامس الصسلاة وهوم وى من حديث عران بن حصين السادس الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة أى شفع اللمالي المشرووترها السابع يوم التروية ويوم عرفة وهوم وى عن جعفر الصادق وأبيه مجدالياقر المامن شفع العشرالاخبرة من رمضان ووترها التاسع الليالي والايام ويوم القيامة العاشر الشفع والوتر للمالى العشر التي أتم الله بهاميقات موسى الحادى عشرالصفاوالمروة والكعمة الشانى عشر بومامني أوثلا تتهافن تعل في يومين فلاائم عليه الثالث عشرآدم وحواءوالله تعالى الرابع عشرآدم وحوا وآدم فبلحواء الخامس عشرصلاة الغربرك متان وركعة السادس عشردرحات الجنة ثمان ودركات النارسيعة السابع عشرهماالله تعالى مالكون من نجوى ثلاثة الاهو وابعهم الآية الثامن عشرصحدامكة والمدينة والاقصى التاسع عشرقران الحج والتمتع والافراد العشرون الفرائض والسنن اكادى والمشرون الاعال والنية المانى والعشر ونالعمادة المتكررة من صوم وصلاة وغيرهما وغيرالمتكررة كائحج المال والعشرون الروح والمجسدوالروح وحده هدفاومن الشعركةول الجاسى

بيض مفارقنا ثغلى مراجلنا به نأسوا بأموالنا آثار أيدينا فالا تساع في قوله بيض مفارقنا فقيل أراد بذلك الطهارة والعفاف كة ولم أبيض العرض والشيم وانحسب وقيل أراد أنهم هول ومشايخ قدحنكتهم التجارب وليسوا بالاغار وقيل أراد أنهم هول ومشايخ قدحنكتهم التجارب وليسوا بالاغار وقيل أراد أنهم ليسوا بعيمد لان فرق الانسان اذا كان أبيض كان جميع جسده أبيض وقيل أراد المحسار الشعر عن مقدم رؤسهم لمداومتهم لبس البيض والمغافر وقيل معناه معناه معناه معناه معناه معناه على منافعهم من المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة على النقاع المنافقة المنافعة على المنافقة المنافقة

\*(التوهيم) \* هوان بأنى المتكلم بكلمة عقب افظ يوهم غير هالفظ الواعرابا أومه في كقوله تعالى قال عدابي أصيب به من أشا فلفظ أشاء جي بها بعد عدابي أصيب به فالدكلام يوهم مها إنها أساه من الاسامة وكقوله مهان بقا تلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون الدكلام يوهم ثم لا ينعمر وابا مجزم عطفا والغرض ابتداه الاخبار وكقوله الشمس والقر بحسب مان والمخبم والشجر يسم دان المرادبا لفيم الزرع وبعض أمثلة التوهيم تشبه التوريد غيران أحد المعندين في التوهيم بكون فاسد الا يصمح ان يراد كقول الصفى الحلى

وساق، من بنى الاتراك طفل ﴿ أَنْهِـهُ بِهِ عَلَى جَـعُ الرَّفَاقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ب (الالغاز) ب عدواهداالنوع من البديع وجعله فنامستقلاأليق لانه عمارة عن مؤلفات يسلك فيها طرق في العمارات حتى يعسرفه ما لمرادمنها وقد خص بالتأليف لبمان تلك الطرق ثم لاهل النباهة بعد قوة على اختراع طرق في الالغارغير ماذكر ومنهما تستعله العامة من الحواريرومن أمثلنه قول يحيى سن أكثر في العين

وباسطة بلانصب جناحا \* وتسبق ما يطير ولا تطير اذا ألقتها انحـراطمأنت \* وتعزعان بباشرها انحرير

وقول آخرفي الضرس

وصاحب لأمل الدهر صحبته به بشقى لنفعى و يسعى سعى محتمد لم القه مذتصاحبنا هذوقعت به عبنى عليه تفارقنا الى الابد ولا تخرفى قصب السكر

وذى هيف كالغصن قدا اذابدا \* يفوق القناحسنابغ يرسنان وأعجب مافيه مرى الناس أكله \* مباحا قبيل العصر في رمضان

\* (الارداف) . مو بعض أنواع المكاية المبينة في عدلم البيان

\* (الا تساع) \* هوأن بأتى المتكلم أثنا وكلامه عاليحة - لأن يفسر بكثير من المعانى المسلمة المسل

ان افظائد لوكه الشديد بدرك في منظر الجفاد الجلمف

(التحكين) هو جعل قافية البيت أوقرينة السجيع في مكانها الذي يقال عند معاعها انه لها وهوالسب الاكبر في حسن المكالم ومتانته فلاس أشد على مهرة الشعراء من سماع القوافي القلقة والطريق التي سالكها الشاعر أوالناثر لاجل التحكين هي ان يستحضر أولا الالفاظ التي يريد أن يحملها نهايات ثم يأخذ في احضار المعلى اللاربقة ... ويستحضر أولا الالفاظ التي يريد أن يحملها نهايات ثم يأخذ في احضار المعلى اللاربقة ... عمناها واختمار العبارات المناسمة في المتي ته أله ذلك تم له التمكين وأشبه كلامه بعضه بعضا وكان آنوه مفه ومامن أوله كفول على بن الرقاع العاملي من قصيد ته التي أوله عرف الديار توهما فاعتادها به في صفة غزالة

ترجى أغن كان إبرة روقه ، قلم أصاب من الدواة مدادها

وأكثرأشعارس اشترت أشعارهم بالجودة على ذلك

(تا كيدالمدح عايش الذم) و يقال المدح في معرض الذم هوعنارة عن ذكر صفة مدح ثم الاستثناء منها صفة مدح أخرى بحيث يوهم انه يو يدا لاستدراك باثمات صفة ذم كقوله تعالى لا يسمعون فيها الغوا ولا تأثيما الاقبلاسلاما سلاما وقوله صلى الله عليه وسلم أنا أفصح العرب بدراني من قريش ومن الشعرة ولى النابغة الذبياني ولاعب في مغيران سيوفهم \* بهن فلول من قدراع الدنياني

وقول النابغة الحمدي

فتى تم فيه ما يسرصدية \_ م على ان فيه ما يسو الاعاديا فتى كلت أخلاقه غيرانه \* جواد فلاستى من المال باقيا

ع (الا يضاح) به هوان بأنى عهم مقردا أوجلة ثم يوضحه و يبينه كقوله تعلى وقضدنا اليه ذلك الا مرأن دار هؤلا مقطوع مصبحين وقوله ان الانسان حلق هلوعا اذامسيه الشرح وعاواذامسة الخيرمنوعاومن الشعر كقول اوس

الالعى الدى يطرن لل الطن كان قدرأى وقدسمها

وقول أبى الطيب

وكم لظلام الليل عندى من يد \* غيران المانوية تكذب وقاك أذى الاعداء تسرى البهم \* وزارك فيه ذوالدلال المحب

المانوية نسبة الىمانى وهوامام مذهب الزنادقة الذين يقولون بالمين هما النور وهواله

من الشبع على اثر قفوله من غز والدوكة ولى ابن المعترفين اصابه الرمد قالوا اشتكت عينه فقلت لهم من كثرة الفتل فالما وصب حسرتها من دماء ما قتل به والدم في النصل شاهد عجب

وكقول بمضهم

أتدى تؤندى فى المكا ، فأهـ لابها و بتأنيما تقول وفى قولها حشمه ، أتبكى بعـ برترانى بها فقلت ادااستمسنت غيركم ، أمرت الدموع بتأديمها

والثالث كفول مسلمن الوليد

ماواشمها خسنت فینااساءته به نجی حذارك انسانی من الغرق خسن اساءة الواشی غمیرثابت فأثبته وعاله والرابع کقول انخطیب الفزوینی ترجه لشعرفارسی

لولم تكن نية الجوزا خدمته به لماراً بن علمها عقد منشطق (التعطف) هوأن يأتى بلفظ في صدرالبيت ثم يأتى في الجزيم أوشئ من مستقاته كفول أبى الطم

فسأق الى العرف غيرمكدر به وسقت المه المدح غيرمدم

فلا تعسل على أحد نظل به فان الظلم مرتعسه وخيم ولا تفعش وال ملت عنظا به على أحد فان الفعش لوم ولا تقطع أخالك عند ذنب به فان الذنب يغفر والكريم ولا تقزع لريب الدهرواصر به فان الصر في الدنياسليم

(الاستتباع) وسُمَّاه بِمُضَالتعلَّيْق وَ بعضالمضاعف قد و بعضالتُّوجِيه وهو عبارة عن ان يَتَضَمَّن الحكلام في أوَّله نوعا من المدح أوغيره وفي آخره نوعا آخره نه كقول أفي الطمي

نهمت مرالاعمار مالم حويمه به لهندت الدنيما بأنك خالد فأول الكلام يتضعن مدحه بإن ذلك فأول الكلام يتضعن مدحه بإن ذلك ليس عدوانا وظلما اغماه ولاصلاح الارض وازالة الفساد و تحصيل الفرح العام حتى ان أهدل الدنيم المنشون بتخايده و كقول ابن هافئ في الذم

## وكقول عدنهان

\* (حسن النسق) بي هوع لى توعين أحدهما سرد أوصاف لموسوف كفوله تعالى هوالله الذى لا اله الاهوالرجن الرحيم الاته وماأشهها من الاتفاظ المتلاقة معناها كقوله تعالى قيل ماأرض اللهي ما الكاتفة ومن الشعر قول امن ها في الاندلسي

قد حالت الاوهام فيك ودقت الإلباب عنك وجلت الا للا فعنت الك الانواء فعنت الك الانواء

\* (حسن التعليل) \* هوعمارة عن تعليل صفة شئ بعلة ادعائمة فيها غسرابة وهوعلى اربعة أنواع لان الصفة اما ثابتة أوغير ثابتة يدعى بموتها والثابتة اما ان لا يظهر الماعلة في العادة واما ان يظهر وغسير الثابتة اما أن تكون عكنة الثبوت أوغسر محكنة فالاول كقول أبي الطيب

لم تحك نا ذلك السحاب واغما به حت به فصيبها الرحضاء فارهال السحاب المطر ثابت لا يظهر له عله في العادة وادّعى تعليله باحتمامها من حسد عدوجه وغيظها من القصور عنه حمدي عرقت وانصب عرقها وهوالرحضاء وكقول أبي هلال العسكري

زعمالبده فسج الدكعذار ب حسنا فسلومن قفاه لسائه فخروج و رقة من البنفسج الى حلفه ثابت لا تظهر له علة وادعى ان علته الافتراه والثانى كقول أبي الطيب

مابه قتل أعاديه ولـكن \* بتقى الحلاف ماترجوالدئاب فالقتل على المقتل أعاديه ولـكن المقتول والدفادعي له عدادة على وهي القاؤه وتحاشيه من الحلاف مارجته الدئاب عندرؤ يدنج وجه بالجيش من حصول مااعتادته

(التدبيج) هوعبارة عن ذكر عدة الوان كقوله تعالى ومن انجمال جددبيض وحدر مختلف الوانها وغرابيب سود ومن الشعر كقول حسين بن مطير

مخصرة الاوساط زانت عقودها به باكثر ممازينتها عقودها مصدفر تراقها وحرأ كفها به وسودنواصيها وبيض حدودها

وقول ابن حيوس

انتردء المحالم معنية بن القهدم يومنا أونزال التي بيض الوجوء سودمث اراله فع خضرالا كناف مرالنصال

ومن النثر تقول الحسريري فدناغ برائعيش الاخضر وازور المحبوب الاصفر اسوديوى الابيض وابيض فودى الاسود حتى رثى لى المدوّ الازرق فحبذا الموت الاجر ولا تنزفى ذكر وقعة فأوردنا المحديد الاخضر فى دم الوريد الاجرر من عدوّالله الازرق من بنى الاصفر

(التفسير و بقال التدين) هوعبارة عن ان يأتى المسكلم في أول كلامه بما فيه ابهام ولا يستقل الفهم بمعرفة المقسود منه فيعقبه بما يكشفه و يدين الغرض منه حقول

معنهم

صالوا وجادوا وضاؤا واحتبوافهم \* أسدومزن وأفحار وأجبال لو وقف على قوله واحتبوالم يكن الغرض من الحكام مفهوما وهومد حهم بتمام الشعباعة والسعناء ومماحة الوجوه و رجاحة الاحلام وكقول ابن الروى

آراؤ كرووجوه كم وسيوفكم « في الحادثات اذا دجون نجوم منهام الملهدى ومصابح \* تجلوا الدجى والاخر مات رجوم

فالو وقف على قوله دجون لم بكن مقصوده مفهوما فدينه بانها تشمه النجوم ثم فسريما للنجوم من الخصائص على سبيل التقسيم وقول مجد بن وهب

الله المرق الدنيا بهجة الله الضعى وأبوا معاق والقر عكى أفاعله في كل نائمة \* الغيث والمعامة الذكر

(سياقة الاعداد ويقال التعديد) فوعبارة عن ذكر مفردات على نست فان اقترنت على سن فان اقترنت على سن آخر كازدواج أومقابلة كان أتم كفوله تعالى والمباون كم بشئ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات و بشرالصابرين ومن الشعر كقول أبى الطيب

فالخيل والليل والبيدا و تعرفني \* والسيف والرمح والقرطاس والقلم وكقول

وحت زنانيرشد دن عقودها ب زنانيراء كان معاقدها السرر

لولاً و لم يقض في اعدائه قدلم به ومخلب المدث لولا الليث كالظفر ماصر إلا وصلت بيض أنصله به في الهام أوأطت الارماح في النغر

وغادرت في العدى طعنا بعف به خرب كاحفت الاعكان بالسرر

وقالجرس

اذاغط بتعليك بنوء من م حسبت الناس كلهم غضايا

اليسء لي الله عست منكر و أن مع العالم في واحد

أنجعلتني بندا يديك فسودت \* ماييناتلك الدالميضاء صلة غدت في الناس وهي قطيعة \* عجبا وبرراح وهو حفاء

فتمعه أبوالعلاء بقوله

لواختصرتم من الاحسان زردكم \* والعدب معدرللافراط في الخصر ومن يقرأ الاشعار محدد من الكرامن ذلك

\*(التفريع)\* هونوعان أحدهما أن يحكم لتعلق أمر بحكم على وجه يشعر بتفريع الاول على الثاني كقول الدري

أحلامكم اسقام المجهل شافية \* كادماؤكم تشفى من الكاب قيل ان الدكلب تعتريه حالة كالمجنون فاذا عض انسانا في هذه الحالة جن ويقال كاب كلمامن باب فسرح فدوا و أن يشرب من دم شريف وأنكر ذلك بعض الادباء وانه المراد في الديت وقال ان معنى البيت مدحه م بالشرف والسود وانهماذا أصيبوا في أخد الثار كانوا شفاء من الغم والحقد وحرارة القلب على القتلى حتى يقال هو تأرمنيم اذ كانت العرب لا تعتد في أخذ الثار بقتل الاوضاع والثاني من نوعى التفريع هون في ريادة شئ موصوف بصفات على شئ آخر كقول كثير

مار وضة من رياض الحزن معشبة \* خضراء جادعام المسل هطل يضاحك الشمس منها كوكب شرق \* مؤزر بعيم النبت محتمل يوما بأطيب منها ذهر رائحة \* ولا بأحسن منها ذهر رائحة \*

بالذكروالا مرالذى أوجب لها ذلك هوان أمه من العرب كانت تعددها وامامهم فى بالذكروالا مرالذى أوجب لها ذلك هوان أمه من العرب كانت تعددها وامامهم فى ذلك رجل كان بقال لها بن أبى كبشة قيل وهوا لمراد فى قول أهل مكة حين كانوا يستسخرون أمرا مرابن أبى كبشة تشديما للنبي صلى الله عليه وسلم به فى مفارقة عمادة الاصنام وقيل نسبوه الى بعض أجداده لا مه ومن شوا هد التنكيت قول المحنساه

يذكرنى طالوع الشمس صخرا \* وأذكره لـكل غروب شمس خصت الوقت ين لـكرونهما وقت اطعام الطعام وتلقى المساكين والضيفان ولابي تمام من التذكمات قوله

تسعون ألفا كا سادالشرى نضجت به جلودهم قبل نضيم المين والعنب من قصديدة لها خبريعرف منه نكته اختصاص المتير والعنب بالدكر حتى اعترض عليه من لم يعرف الخدير وذلك انه باغ المعتصم وهوفى عبلس شرابه ان في بلد يقال لها هورية بتشديد الميم من بلادال وم أسيرة هاشمية تصرخ وامعتصماه فقال المعتصم الميك للميك وأمر بالختم على المكائس وحلف أن لا بشريه الابعد فقم الملدوا فقاد الاسيرة فقال المتحمون ان هذا الوقت غيرصالح للغز وفلم محفل بكلامهم وتوج وكان المنجمون وتعالى انفاد المنتفقة أبدا فقد والله سيحانه وتعالى انه وصل الى الملدوف فيها واستنقذ الاسيرة فقام أبوتمام وأنشده قصيدة الميت وأقها

السيف أصدق الباءمن الكتب به في حده الحد بين الجدوالاءب بيض الصفائع لاسود المحائف في به متونه ن جلاء الشكوالريب

وهي من حيد شعراني تمام

\* (حسن الاتماع) \* هوعمارة عن أن مقصد الشاعر الى معنى سبقه به غيره فيأخذه ليخرجه في صورة أحسن من الصورة التي كان عليها حتى يستحقه وكاثنه لم يسبق به ولذلك يقال من سرق واسترق فقد استحق كقول بشار

من راقب الناسلم يظفر جاجته \* وفاز بالطيبات الفاتك اللهج فأخذه تليده سلم الخاسر فاختصر وبالغ حيث يقول

من راقب الناس مات غما \* وفار باللذة الجسور

وقالابنالعتز

لم ثاق هذا الوجه شمس نهاره به الابوجه لدس فيه حياه وكقول القاضي الفاضل عبد الرحيم الميساني في التشبيه بالقر

تراأى ومرآة السماء صقيلة \* فأثر فيها وجهه صفحة البدر

ولابى الفتح البستى فيهاغراب آخر

أرأيت ماقد قال لى بدرالدى به لمارأى طرفى بديم سهودا حمّام ترمقى في بعيدى ساهر به أقصر فلست حميمك المفقدودا من العماني المشهورة دعوى إن الطبر تقدم الحيش لاعتماده الوقوع على قمّلاه

ومن العانى المشهو رة دعوى ان الطير تتبع الجيش لاعتمادها الوقوع على قد لاه الكثرة

اذاماغز وابالجيش حلق فوقهم \* عصائب طبر تهندى بعصائب وتمعه مسلم ن الولمد بقوله

قُدعود الطبر عادات وثقن بها \* فهون بقيعنه في كل مرتحل واكثر الشعراء في ذلك بعمارات قريب بعضها من بعض حتى قال المتنبي فأغرب بطمع الطبر في مطول أكلهم \* حتى تمكاد على هاما تهم ثقع

\* (التطريز) \* هوغلى معنيين احده ماأن يؤتى بأمو زمتقا بلة على حد قول أبي

أعوام وصدل كادينسى طميها \* ذكرالنوى ف كانهاأيام ثم اندرت أمام هجدراً عقبت \* بؤسا فحلنا أنها أعوام ثم انقضت تلك السنون وأهلها \* ف كانها وكانهم أحدلام

والاخران بيتداعتهدد مضرعنه بصفة واحدة متكررة على حدقول ابن الرومى

أموركم بنى خاقان عندى \* عِماب في عجاب في عجاب قرون في دؤس في وجوه \* صلاب في صلاب في صلاب

وقول ابن لذ كك البصرى

اقول اصاحبی والراحروح \* مجسم الکائس فی کف الندیم وقد حسس الدجی عنابواك \* نسل نفوسها فوق الجسوم شموعك والكؤس مع الندامی \* نجوم فی نجسوم فی نجسوم

\* (النسكيت) \* هوأن يخص المتكلم شيئا بالذكر لا يستحق الأختصاص لذاته بلهو وغيره سواء الكونه دل على أمرا نفر دبه ولذلك بطلب عند سماعه فيقال لم خصد ذا

النسق فانه تعالى قص القصة وعطف بعضهاء لي بعض بحسر الترتيب الثالث عشر ائتلاف اللفظ معالمهني لازكل لفظة لايصلح معهاغيرها الرابع عشير الاعماز فانه تعالى أمرفها ونهمى وأخبر ونادى ونعث وسمى وأهلك وأبقى وأسعد وأشقى وقصمن الانباعمالوشر - مجفت الاقلام الخامس عشر التسهيم لان أول الآمة يدل على آخرها السادس عشر التهذيب لانمفرداتها موصوفة بصفات اكسن كل لفظة سهلة مخسارج الحروف عليهارونق الفصاحة سليمة عن التنافر بعيدة عن البشاعة وعقادة التركيب السابع عشر حسن البيان لان السامع لايتوقف في فهم منى الكلام ولايشكل عليه شئمنه الثامن عشر الاعتراض وهوقوله وغيض الما واستوت على الجودى التاسع عشرالكاية فانه لم يصرح عن غاض الما ولاعن قضى الامر وسوى السفينة ولاعن قال وقيل بعدا كالم يصرح بقائل باأرض اباعي وباسماء اقلعي في صدوالا يه سلوكا فى كل واحد من ذلك سيدل الحكاية ان تلك الامور العظام لا تمأتى الاهن ذى قدرة فهار الإيغالب فلامجال لذهاب الوهم الى أن يكون غيره جلت عظمته قائل ما أرض وماسماء ولاأن يحكون غائض ماغاض ولاقاضي مثل ذلك الامرالها ثل غدره العشرون التعريض فانه تعالىء رض اسالكي مسلكهم في تكذب الرسل ظلما وان الطوفان وتلك الصورالمائلة ماكانت الالظامهم الحادى والمشرون التمكين لان الفاصلة مستقرة في علها مطمئنة في مكانها غير قلقة ولامستدعاة الثاني والعشر ون الانسحام لان الآية بجملتها منسجمة كالماء تجارى فى السلاسة الثالث والعشرون الابداع الذى هوشاهده فاالنوع وفي هذه الآية المكرعة تفريعات أخر مثلاان الاستعارة منهاني موضعين وأمثال ذلك بما يستنبط بقوة النظر والاستقراء بمعرفة الناقد البصير وقد أفردت بلاغة هذه الاكنة التأليف وفي البحائب المكرماني اجمع المعاندون على أن طوق البشرقاصرعن الاتمان عثل هـ فروالا يتداعد أن فتشوا جمع كالم العرب والبحم فلم يحدوا مثلهافى فخامة الفاظها وحسن نظمها وجودة معاتبهانى تصو براكحال مع الايحار من غيراخلال انهدى من لفظ ابن معصوم رجة الله عليه

(النوادر) وكان قدامة سميم الأغراب بالغين المجمة وهوأن بقصد المتكلم الى معنى قدا بتد الشهرة وكرثرة الاستعال فيمرزه في صورة يتخطها فتكسوه غرابه وكانة لم يكن مستعلاك قول أبي الطبب المثنى في التشبيه بالشمس

فانظرتفاوتماسالمتين وكقول الاخطل

وان أمر المؤمنين وفعله ب لكالده رلاعار بمافعل الدهر تولدا من قول النابغة

وعمرتني بنودسان حشيته ب وهل على بأن أخشاه من عار

وكقول بعضهم

فلا تغل في شيم من الا مرواقتصد ب كلاطر في كل الا موردميم توليدامن قول آخو

عليك بالقصد فيما أنت طالبه م ان التخلق بأني بعد الخلق توليدامن قول القطامي

قديدرك المتأنى بعض حاجته \* وقد يكون مع المستجمل الزال

وهوعقدالقوله صلى الله عليه وسلم من تأنى أصاب أوكاد ومن استجل أخطأ أوكاد (الابداع) بالما الموحدة هوأن يكون الميت من الشعر أوالفصل من النثر أواميلة المفدة مشتملاء لى عدة ضروب من المدرع ولم وجدفى هذا النوع من الكالم مثل قوله تعالى وقيل باأرض ابلعي ماءك و باسماء اقلعي وغيض الما وقضى الامر واستوت على الجودى وقدل بعد اللقوم الظالمين فانهااشمات على ثلاثة وعشرين نوعامن المددع وهي سمع عشرة لفظة الاول المناسبة التامة بسابلعي واقلعي الثاني الاستعارة فيهما الثالث الطماق سنالارض والسماء الرادع الجاز في قوله باسماء فان الحقيقة بامطر السماء الخامس الاشارة في وغيض الماء فأنه عبريه عن معانى كثيرة لان الما ولا رهيض حتى يقاع وطراله عاوته اع الارض ما يخرج منها من عدون الما ففي فيض الحاصل على وجه الأرض من الماء السادس الارداف في قوله واستوت على الجودي فانه عبر عن استقرارها فيالكان بلفظ قدريب من لفظ المعنى السابع التمثيل في قوله وقضى الامر فانه عبرعن هلاك المالكين وفعاة الناجين بلفظ بعيدعن الموضوع النامن المعليل فان غيض الماء علة الاستواء الناسع صحة التقسيم فانه استوعب أقسام الماء حالة نقصه اذليس الااحتياس ماء السماء والماء النابع من الارض وغيض الماء الذي على ظهرها العاشرالا - تراس في قوله وقيل بعدا للقوم الظالمين اذالدعاء يشعر بأنهم مستحقوا لهلاك احتراسا من ضعيف يتوهم أن الهلاك لعومهر بماشمل غير مستحق الحادىء شرالساواة لان الفظ الا ته لا يزيد على معناها الثانىء شرحسن أرادأ حدهما الكونه جعل الكالم بحيث يتيادرمنه وهوير يدالا تحرفيه قب الكالم

وأنت التي حبدت كل قصيرة ، الى ولم أنسلم بذاك القصائر عندت قصيرات الحال ولمأرد ، قصار الخطا شرالنساء البعائر

المعاتر جمع عتر بضم فسكون القصر المجمع الخاق

(التوليد) هُوعلى نوعين أحده مالفنطى والا خرمه نوى فاللفنطى أن يستحسن الشاعر أوالنا ثرافظامن كلام غيره في معنى فيستلمه و يضعه في معنى آخرفان كان استعماله ا ياه أجود وكان الموضع الذي وضعه فيه به أله قي انتظم في المقبول المستحسن والاعدّمن المردود أوالمُسترذل كقول أبي تمام

لهــامنظرة.دالنواظرلم رن بروح ويغدو في خفارته الحب كلة القيده ستلية من قول إمرى القيس في صفة الفرس

وقداغتدى والطيرفى وكاتها \* بمعرد قيد الاوا مدهمكل

الاوابدجم آبدة وهى الوحش ومعناه ان هـ فاالفرس شديد النبرعة بحدث متى طلب علمه مصيداً دركه ومنعه من الحركة فهو عنزلة القدلة فأنت ترى انه استمل لفظ القيد مع الحيوان الذي هوموضعه وبلغ به غرضه وأبوتهام استلبه واستمله مع النواظر في عبره وضعه والمعنوى هوأن عدالشاء رأوالناثر معنى لغيره في أخذه ليزيد فيه و محسد را العمارة عنه في عديد بعالما فيه من التذبه والنقد الذي يحصل عثله التعليم والدلالة على الادب كقول أبى الطيب

أزورهم وسوادالليل بشفع لى \* وأنثنى و بياض الصبح يغرى بي توليدا من قول عبد الله بن المعتز

لاتلق الابليل من تواصله \* فالشمس غمامة والليل قواد فالنميمة هي نقل المكالم عن الغمام والليل قواد فالنميمة هي نقل المكالم عن الغمام والمنافع على حاضر وهوفه لي السبح واستعمال الشفاعة التي تقتضي صحبة الاعانة مع شرف اللفظ أحسن من استعمال القيادة وكقول أبي الطمع أيضا

همام اذاما فارق الغمد سيفه ﴿ وعاينته لم تَدرأ ع ما النصل توليدا من قول أبي تمام

عدون بالبيض القواطع أبديا بي فهن سوا والسيوف القواطع

قاتل المؤمن عدافدس المه عروب عدد رجلاية ولله لا علوان كون مؤمنا أوكافرا أومنا فقا أوفا فقا أوفا فقا أومنا فقا أونا فقا أومنا فقا أومنا فقا أونا فقا أومنا فقا أومنا فقا أونا فقا أومنا فقا أومنا فقا أونا فقا أو ألله في الدرك الاسفلام المفاه والمنافقين في الدرك الاسفل من النار والن عدم والن كان فاسقا فانه تعالى بقول الله في الدرك الاسفل من النار والن كان فاسقا فانه تعالى بقول المنافقين المالة في صدرى فقا لله المنافقين تابوا فقال الحسن المرجل من أين المنه هذا قال شئ الحتلج في صدرى فقال الاالذين تابوا فقال عدر وبن عبد فقال المحسن عرو وما عرو اذا قام بأمر قعديه واذا قعد بأمر قام به وحسكى الموقد موفد من العراق على هشام بن عبد لللك وفيم واذا قعد بأمر قام به وحسكى الموقد موفد من العراق على هشام بن عبد لللك وفيم والماالة من كانت المالاولى فاذا بت الشخم وأما الشالة وفيما من كانت المالاولى فاذا بت الشخم وأما الشالة والمالة ما ترك المالا وان كانت المالا في عادا الله وان كانت المالا في عادا الله وان كانت المالا في عادا الله وان كانت المالة فقال في عادة والمالة وان كانت المالة وان كانت المالة فقال في عادة والمالة فقال في عادة في خاصة دون عامة ولا بى قد قلت في عادة العامة فقل في حادة في فاصة دون عامة ولا بى قد قلت في الموقعة ولا به في الموقعة ولا بى قد توقعة ولا بى قد قد توقعة ولا بى قد توقعة ولا بى قد توقعة ولا بى قد توقعة ولا به توقعة ولا

صلى لماحياوكان وقودها \* ميتاويدخالهامع الكفار

واحمرو بنالاهم

اشربالماشر بتمافهديل \* من قتيل اوهارب اوأسنر

(الاشارة) هوعبارة عن المجازف العبارة مع كثرة المعنى كانه يشيراليه اشارة ولم تتناوله العبارة كقوله تعالى في صفة الجنة وفي الما تشته به الانفس والذالاعين وقوله الحرج منها ما ما ومرعاها وقوله فاصدع عادة ومرولا مرئ القدس

فظل لنا يوم لذيذ ينعمة ﴿ فقل في مقيل نحسه متغيب

فهذهعبارات وجبرة اريدبها أشياء كثيرة

(الترتيب) قال مستخرّجه شرف الدّين التيفاشي هوذ كراوصاف لموصوف واحد مرتبة على الترثيب الطبيعي كقول مسلم بن اوام د

هيفا في فرعه البل على قر به على قضيب على حقف النقا الدهس. (الشاركة) ويقال الاشتراك وهوأن ياني بلفظ مشترك بين معنيين ليوهم السامع أنه

فأنه على تقدير باغ النياس متناولا من الجدد وما بلغوا ما بلغت و بلغ الشعراء مدة ح الاجواد وما بلغوامد حاث

(المشاكلة) هى ذكرالشى بلفظ غـبرولوقوعه فى صحبته محازا كقوله تعـالى فن اعتدى على كله المشاكلة) هى ذكرالشى بلفظ غـبرولوقوعه فى صحبته محازا كقوله و مناه ما المحادث المحدد واعلمه مثلها وقد يكون المشاكل ملحوظ اغـبرموجود فى الـكلام فتسمى المشـاكلة تقـديرية كقول بعض الشعراء وقد نظر الى امير يغرس فسملا

ان الولاية لاتدوم لواحد به أن كنت تذكر وفأين الاول فاغرس من الفعل المجيل غرائسا به فاذاء سزلت فانه الا تعزل

كانه قال أنت تغرس نخلا فاغرس فعلا

(مالا يستحيل بالانعكاس) هوعبارة عن لفظ يقرأ من آخره لا وله كايقرأ من أوله لا تحرف كالقرام أوله لا تحرف كالمتحيل ومن التحرف كالمتحيل النوادر أن العماد المكاتب كان يساير القاضى الفاصل فقال العماد سرفلا كبابك الفرس فأجابه القاضى بديهة بقوله دام علاالعماد وللقاضى الارجاني

أحب المرة ظاهره جبل به اصاحبه وباطنه سليم مودته تدوم الكل هول به وهل كل مودته تدوم

وشرط حسنه أن يكون سلساليس فيه تكلف

(التقسيم) هوعلى نوء براحده ماأن يذكر قسمة ذات جزئين او أكثر و يضيف لكل ما بلدى به والشانى أن يسترفى جيع الاقسام الممكنة في الاول قول المتماس

فَا يَقْمِ عَـلَى صَـمِ بِرَادِيهِ \* الاالادلان عبرالحي والوتد هذا على الخدف مربوط برمنه \* وذا يشج فلا برقى له أحـد وقول ربيعة الرقى

لَشْتَانَمَا بِينَ الْبِرْيِدِينَ فَى الْمُدَى \* بِرْ يِدِسَلَمِ وَالْاغْ رَابِنَ حَاتِمَ فَرْ يَدِسَلُمُ سَالًا اللهِ عَلَيْهِ الْمُدَّالِينَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَل

ومن الثانى قوله تعالى برب من سأ انا الوجب من سا الذكور أو مزوجهم ذكرانا وانا المورى كان بقول لا تقمل توبة وانا المورى كان بقول لا تقمل توبة

نه هـم بقريم ذلك وا كن لدفع الحرج فيه ترك الى التجربة في وجد فيه ضررا كان

(الاشتقاق) قال مثبته أبوهلال العسكرى هوأن تشتق من الاسم العلم معنى في غرض

مدح أوذم ومن امثلته قول ابن دريد في هجا انفطويه الفوي

لوارجى النحدو الى نفط ويه به ماكان هذا النحو بغدى اليه أحرق ما الله بنصف اسم مه وصر برالساق مراخا علم م

والصاحب ابن عباد وقد استأذن حاجبه الطرسوسي مداعبة الطرفي تحبته والسوس في حنطته ودخل مجد العباسي المقب ابا العبر وكان مشهورا بالهزل وله نوادر ظريفة على رجل يسمى كاثموم فسأل مجداء ن اسمه فقال له كل بصل فقال مامعني هذا

الاسم فقال معناه معنى كاثوم وكتب ابن سكرة الى صديق له ملقب الملحى

ماصدية الفاديد مزمان « فيه صن بالاصدفاء وشم بين شخصى وبين شخصك بعد « غيران الخيال بالوصدل سم

انما باء ــ التألف منا \* انني سڪر وا نك ملح

فك مده

هُلَيْقُولُ الْاحُوانِ يُومَاكُلْ \* شَابِ مِنْهُ مُحْضُ الْمُودَّةُ قَدْحَ مِينَنَا سَكِرُفُ لِلْتَفْدِنَهُ \* أُوغُ دَابِيْنِنَا وبِينَكُ مَلْ

وفى هذا الجواب تفضيل الملح لارفع المنافرة بين النوعين ولابن الرومى

كائن أباه حين سما و صاعدا \* رأى كيف برقى في المعالى و يصعد (السلب والانجاب) هوائبات شئ ونفيه من جهتين كفوله

خُلْقُواوماخُلْقُوالمَـكُرمَـة ، فَـكَانَهُم خُلَقُواوماخُلَقُوا رزقوا ومارزقواسمـاحيد ، فـكانهُمرزقواومارزقوا

وقولآخر

لا يفطنون لعيب جارهم \* وهم محفظ جواره فطن. ولا يلزم التصريح بانجزئين فيعدمنه قول انخنساء

وما الغت كـف امرئ متناولا ب من الجـد الأوالذي نلب اطول ولا بلغ المهدون الناس مدحة ب وان اطنبوا إلا الذي فيك أفضل

## كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب بعد قوله اذعرض عليه بالعشى وكقول لبيد حق اذا القت يدا في كافرر ، واجن عورات الثغور ظلامها

(الفرائد) هـذاالنوع عبارة عن كلـاترا ثعة ظاهرة الفصاحة بكون لهـاتميزين قرائنها فتشبه الجوهرة الفريدة في العقد المتماثل ومثلواله بقوله تعالى الا تحص الحق وقوله يعلم خائنة الاعين وقوله أحل لكم ليلة الصـمام الرفث الى نسـائد كم ومن الشعرة ول أبى كمرا له لدلى

ومرأمن كل غبر حيضة ، وفسادم ضعة ودا مغيل

فقوله غرر بضم الغين من الفرائد لايقوم مقامها عقب حبضة وكل في هـ ذاالبيت داخلة عدلى المعدود بعدهاأى هومهرأمن كل مانوجب ضعفا ونقصافي المخلق والمغيل اسم فاعلمن أغيل يقال أغمات المرأة ولدهادون اعلال وأغالته بالاعلال فهدى مغمل ومغيلاذا أرضعته وهبي عامل جعله صفة للداء مبالغة في شيناعته كائن المرأة اذا أرضعت ولدها وهي عامل لمتكن هي المرضعة واغا المرضع داء والمراد بفساد المرضعة أنلاتكونمن ذوات اللين الجددفان النساءو بقمة الاناثمن الحوانات متفاوتة الالبان تفاوتا عظيما فهوفساد أصلي وفسادا لغيل عارض فلايغني أحدهما عن الا خروه في البيت شاهد للعرب بكال النياه ية وجودة الالتفات واعتبار النجارب فاناارأة بعدا كحيض لاتكون تدصفت من الخبث وبرثت من الضعف وةت سورتها القدول البذر فهي كالارض الندية التي لم تباغ الصلاحية لقبول الحب وحسن الفعل فهويخرج ضعيفا وقوة الغذاء باللين لها مابعدها وكانت العرب قد عرفت بعض القيائل محودة اللمن في كانوا مرضعون فيهدم أولادهم وفي معنى حديث مالى لاأ كون أفصح العرب وأنامن قريش واسترضعت في بني سعد فأنت تراه نفي التجبمن قوة الفصاحة بائدات مانوجها وهوسيدان أحدهما حسن الرضاعة لاستتماعه قوة البنية وجودة استعداد الاعضاء لتقيماع الهاوالسد الاتنوكونه من قريش الذين هُـم أهل الجالس التي كانت العرب تعاكم اليها في موسم المج وتلك مقامات أنواع الكلام ومواضع امكان الاختيار كاسبقت الاشارة اليه في الكلام على اللغة وأما الغيلة فداك حكمها بمقتضى النجرية وعليه قال صلى الله عليه وسلم هممت أن أنه-ى عن الغيلة الاانى رأيت فارس والروم بفعلون ذلك فلا بضرهم مفعناه

فسقى ديارك غير مفسدها \* صوب الربيع وديمة تهمى وقد فات هذا الاحتراس المتنبي حيث يقول

واذا ارتحات فشيعتك الامة به حيث اتحهت ودعه مدرار و قداستمار بعض كماب المغرب هذا الكلام في رسالة توديعية بخياطب فيها سلطانه وانتقد على المتذى حيث يقول

> سرخُ لَ حَيثُ عَلَه النوّار \* وأراك فيكُ مرادك المقدار واذا ارتحلت فشيعتك سلامة \* وغما مة لا دعمة مدرار تنفى الهجير بطلها وتنبي بالرش القتام وكيف شئت تدار وقضى الآله بأن تعود مظفرا \* وقضت بسيفك تعما الكفار

هـ داماة ناه الولى لاماة ناه الجعنى فانه قال حيث ارتحلت وديمة وما تكاد تنعقد معها عزيمة واذا سفحت على ذى سفر فا حراها بأن تعوق عن الظفر ونعته المدرار

فكان أراغ في الاضطرار

(الانغال) هوأن ما قى المتكلم بعدة ام الكلام بلفظ بزيد فى معناه كقوله تعالى اولة كالذين اشتروا الصلالة بالهدى فاريحت تحارتها موما كانوامه تدين فقوله وما كانوامه تدين الفطالة على وما كانوامه تدين الغالم المكلام قبله وزيادة فيه وقوله باقوم البعوا المرسلين المعوامن لا يسأا كم أجراوهم مهتدون ومن كلام الناس كقول الخنساء

وان صخرالنام المداميه \* كانه عسلم في رأسه نار

فقولها فيرأسه نار وردبعد عامالم في ليزيد فيه وقول المرئ القيس

كائن عيون الوحش حول حبائنا ، وارحلنا الجزع الذى لم ينقب قال الاصمى عيون الطباء والبقراذا كانت حية لم ظهر فيها البياض فاذاما تت ظهر والشعر في ذكر يوم صيد فهو يقول في كبثرة الصيد حتى ان عيون الوحش صارت منتثرة حول رحالة م في صورة الجزع وهو نوز فيه بياض وسواد يجاب من اليمن وقوله لم شقد زيادة لقعة في التشديم كقول زهر

كان فقاة المهن في كل منزل ب فزلت به حب الفنا المعطم

(عداعةااعداعة)

قُالُ مندته أبوالفتح عَمَان بن جني هو حذف شئ من لوازم الحكارم ثقة بفه ما السامع ومثل له بأمثلة يرجع فيها صحيرالغائب على ما يلزم عله من الكلام دون ذكره

نفس الاباذنة جمع الانفس في السكوت حتى بصدر الاذن بالكلام م فرقهم شقياً وسعيدا ثم نص ما عدّا حكل ولا بن شرف القيرواني

للتسى الحاجات جمع بهابه م فهداله فن وهداله فن فللخامل العلم وللعدم الغنى م وللذنب الرحى وللخائف الامن

(الموشدع)

هو كقوله صلى الله عليه وسلم يشيب ابن آدم ويشب معه خصلتان الحرص وطول الامل وقوله منه ومان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا ولتاج الدين بن ابى الحسين الكندى المغدادى

دع المنجم يكمونى ضلالته بان ادعى علم ما يحرى به الفلك تفرد الله بالعلم القدم القدم الا نسان يشركه فيد ولأالملك أعد الرزق من اشراكه شركا بفيدست العدمان الشرك والشرك

(التحكميل)

هوأن با في المتكلم بالمعنى تاماغم يُعقبه عدين يزيد كالا كقول سعد بن كعب الغنوي

حلیم اداما انجاز بن أهله به مع انجام فی عین الرجال مهیب وقول البحتری

هلالعيش الاأن تساعفناالنوى به بوصل سعادا و يساعد فاالدهر على انها ماعند ها الواصل به وصال ولاعنها لصطبر صبر (الاحتراس) هوأن يأتى المتكلم بزيادة على الدكلام لدفع فساد في معناه ولواحتمالا كقوله تعالى وأدخل بدك في جيبك غرج بيضاء من غيرسوء فاليد تدكون بيضاء بعلة البهق وقوله لا يعطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فنسمة الفعل توهم القصد ومن فاله الاذى يعترض على من قصده دون من لم يشعر به وهوفى القرآن كثير ومن شواهد الاحتراس قول الفرزدق من هجائه كرير

لعن الاله بنى كليب انهـم ، لا يغدرون ولا يفون تجـار فقوله لا يغدرون ولا يفون تجـار فقوله لا يغدرون ولا يفون تجـار فقوله لا يغدرون معناه متى أخذ عليهم عهد عجروا عن نقضه ولونا بتهم بسبه النوا ثب والقرينة على ذلك ما سبق من اللعن الكن يحتمل انه استثنى لهم صفة من صفات الكرم فاحترس بقوله ولا يفون وقوله تجارمن الا يغال وقال طرفة

فقد جمع أنواع العالم من الاشخاص والامكنة والازمنة وحصرها في اللك والدار ويوم اللقيا وقد أغار علمه الارجاني في ذلك وقصر تقصيرا بينام ع انحطاط درجمة العبارة في قوله

باسائلى عنه لماجئت امدحه به هذا هوالر جل العارى من العار رأيته فرأيت الناس فى رجل به والدهر في ساعة والارض فى دار فلفظ الناس ليس كلفظ الورى ولفظ الارض ليس كلفظ الدنيا والفاتح له ذا المعنى أبونواس فى قوله عدم الفضل س معى و مخاطب الرشيد

أنت على ما بك من قدرة به فلست مثل الفضل بالواجد ليس على الله عستنكر به أن يحدم عالعالم في واحد

(الجمع والتفريق) هوأن محمة بين شيئين في معنى ثم يفرق بدنم ما بعدوهو برند على التفريق الماضى بسمق الجمع و يخالفه أيضابان التفريق هذاليس الغرض منه تفصيل أحد الامرين مثاله قول مهيار

وقولالعترى

ولما التقينا والنقام وعدلنا \* تجبرائى الدرّمنا ولاقطه فن لولوقط في المرتمنا ولاقطه فن المرابع المرابع

حى أقام على أرباض خرشنة بنشق به الروم والصلمان والبيع للسيما كهواوالقتل ماولدوا بنواله بما جعوا والنارمازر عوا فقد أثبت أولا شقاء الروم وشقاؤهم على يلحقهم من الشدائد وتلك الشدائدهي السي والقتل والنهب والاحراق وقول حسان رضي الله تعالى عنه في الثاني

قوم اذا حاربوا ضرواعدوهم \* أوحاولوا النفع فى أشياعهم نفعوا سحية تلك فيهم غير محدثة \* ان اكدلائق فاعلم شرها البدع (الجمع مع التفريق والتقسيم) هوأن يجمع متعدد افى معنى ثم يفرق بينهما بالصفة ثم يضيف أحكل ما أراد أن يثبت له و يخصه به وشاهد ذلك قوله ثعالى يوم يأتى لا تحكم سعاد تسدیی ذکرت خری ، وترعم أننی ملف خدیث وان مودنی كدف ومدین ، وانی بالدی اهدوی بثوث ولیس كداولارد علیها ، ولكن الماول هدوالنكوث رأت شغنی بهاونحول جسمی ، فصدت هكذا كان الحدیث

ولانالنده

سقیا لایامنا التی سافت به کانت بطیب انجیاة مقترنه لوبیع دوم منها و کیف به کنت بعری مسترخصانمنه

والسيدعز الدين المرتضى

أفي الحق أن عَضى المن وأربع بوخس وسبح بعدهن عان وماان أرى شمس الضحى قرالدجى بولاه وحاشاه الخسوف برانى نأى لانأى لمادنا الهجر لادنا به فياليت ذانا وذلك دان حالدا ق

وللسراج الوراق

انعياني وهوعضودنف به ماعالي ماكابدته جادد ماكابدته جادد ماكابدته جادد ماكافها بعدها منكالي به اندهاها وكفيت الرمد والفقيه عارة الميني

له راحة ينهل جود بنانها \* ووجه اداقا باته بتهال مرى الحق للزوارحتى كانه \* عليهم وحاشا قدره يتطفل ولابن اللهائة في ناصرالدولة صاحب ميورقه من الاندلس

وعرت بالاحسان أفق مبورقة به وبنت فهاما بني الاسكندر

(حصرا كجزئى وانحاقه بالكلى) أراد واجسمى هدا الاسم أن يقصد المتكام الى جدم أنواع تجدم أنواع تجدم أنواع تجدم أنواع تجدم أنواع تحدث تحكون تلك الانواع هي أقسام ذلك المحامع فيحصرها في بعض جزئما ته الغرض المعظيم أوغد يره بمعنى أنه يدعى أن ليس للكامي فردغد برذلك المخصوص ومثال ذلك قول عبد التعالسلامي

المك طوى عرض البسيطة جاعلا \* قصارى المطاما أن بلوح لمباالقصر فسرت وعزمى في الظلام وصارمى \* ثلاثة أشماح كما اجتمع النسر فيشرت آمالى عملك هـو الورى \* ودارهـى الدنبا ويوم هـوالدهـر فقد

لوان الباخلين وأنت منهم \* رأوك تعلوا منك الطالا

وقولآخر

فاية طرية للعفوان الشكريم وأنت معناه طروب

فلوقال الاول لوأن الماخلين رأوك تعلوا والتاني ان الكريم طروب لفهم أن الخداوان في الاقل بعد عند وفي الشائي كريم لكن ريما يتوهم ان المطال بسدب غير البخدل وان الطرب للعفو وقع اتفاقا وان الطرب صفة الكرام و يكون الاعتراض مقر ونا بالواو وبالفاء ومحردا ويقال للحرفين الواو والفاه الاعتراض يتأن ولمعضم مان الاعتراض يكون بغدال أمثلت معلى رأيه قوله تعالى وقل ماء المحق وزهق الماطل ان الماطل كان زهوقا ومعنى الاعتراض على هدندانه فصل بين المكلام و بين ما يترقمه السامع من كلام آخرفكا نه وصل بين المكلام المائد الوروما يؤمله فاعترض المتكلم السامع من كلام آخرفكا نه وصل بين المكلام المائد الوروما يؤمله فاعترض المتكلم من كلام المائد ومن المائد المائد على المتقوم المائد ومن معيم فالمجلة حال والا في المناس وهذه المثراض من كان دست معلى الشعرة الله المائد والاعتراض وهذه المثلة الاعتراض من الشعرة قال العماس من الاحنف

قد كنت ابكى وكنت راضية \* حدارهدا الصدودوالغضب

انتهذا الهجر ياظاوم ولا \* تمفالى فى العيشم-نأوب

ولاىالولىدعدنعىنزم

أَنْهِ بِمُنْ دُمْ عِي وَأَنْتُ سَكَبْتُه \* وَمِنْ نَارًا حَسْائَى وَأَنْتُ لَمْ يَهِا

وتزعم أن النفس غيرك علقت ، وأنت ولامن عليك حبيبها

ولاشريف محدالرضي

لانعسليه وإن أسأت به برضى الوشاة وبقبل العدلا

لوكنت أنت وأنت مهجته \* واشي هـ واك اليه ما قب الا وللتهامي

الى لا طرف طرفى عن ماسنها به تكرما واكف الكف عن أم ولا أهم ولى نفس تنازعنى به استغفر الله الاساعة الحدلم

وقد نزل التهامي حالاءن المتنى حيث يقول

برديدا عن وبهاوه وقادر \* و سمى الموى في طبغها وهوراقد

ولمعضهم

وله وذى قوام أهيف به بين الندامى قدنشط قام يقط شععه به فهل رأيت البدرقط وله وفقا بصب مغرم به أبليت مصدا وهجرا وأتاك سائل دمعه به فرددته فى اتحال نهرا

وليدوالدينااصاحب

فاخرت الاقلام سهرالقنا به والسعد في الاقسام مكتوب فقلت للخطى لا تستطل به كلاكما للخط منسوب

ولشهاب الدن اتحاجى

المأنس أيام الصاوالهوى « لله أيام العباوالعباح داك زمان مرحلوا يجنى « ظفرت فيه عبيب وراح

ولمعضمم

كان ماكان وزالا \* فاطرح قبلاوقالا أيما المعرض عنا \* حسدك الله تعالى

وهذه الامثلة التى أو ردت المتورية اتفق على التمثيل بهامشاه برأهل المديعيات واذا كانت التورية لفظا محتل معنين كل منهما محتمله الكلام غيران قوة القريئة تصرف للرادفارى بعض هذه الامثلة غير منظمق على هذا المحد فثل قوله تعالى وقوله حبيب وراح لاشبهة في كونه تورية وحيث تحققت من الضابط لم يعسم علمك تمييز المضموط من غيره

(الاعتراض) هوأن مفصل المتكام بين أخرا الكلام أوالكلامين المتصلين معنى بعطف أو سان أوبدلية أوغير ذلك بحمدلة فأكثر لغرض كالاستجمال بالتنزيه وتقريد عالخط حال ذكر خطائه كقوله تعالى ويحملون لله البنات سجانه ولهم ما بشتم ون وسان سدب الامرالغريب مبادرة بدفع الاستغراب عن نفس المخاطب كقول الشاعر

فلاصرمه بمدوفني المأسراحة « ولاوصله بصفو لنافنكارمه فان تنى الحب ان بمدوصرم الحبيب وهوره أمر مستغرب فاستجهل بيان السبب حيث قال فان اليأس احدى الراحتين وشدة الاحتراس من انصراف الفهم معن هجومهجو أومد حمد و حسكة ول بعضهم

تزوّج الشيخ أبي شيخة \* ليس لهاعقل ولاذهن وله لورزت صورتها في الدجي \* ماجمرت تمصرها الجن كانهاني فرشهارمة \* وشعرهامن حولها قطن \* وقائل لى قال ماسنها \* فقلت ما في فها سن \* ولنصرالدن الجامي لى منزل معسروفه به ينهدل غيثًا بالسحب اقبل ذا العدد به \* وأكرم الجار الجنب وله أصبحت من أغنى الورى \* وطائر الاافرح عندى خرزهب \* اكاله بالقدح وللاميرناصرالدين حسن بن النقيب ولاتكمنك لىماعاشت أوبه أقول الموية الجي اثر كيني فقالت كيف عكن تركهذا \* وهل سق الامير بغـ برنو به وله جودوالنسجعالد \* يجعلىعلاكمسرمدا فالطبرأ حسن مابغرد عند مابقع الندى ولمى الدين بنء دالظاهر شكرا لنسمة أرضكم كم بلغتء \_\_\_ى تحية ديث الهوى فهى الذكية لاغروان حفظت أط والشيخ عمد العزيز الانصارى الجوى محبده أنسيت أحماي لاتنس وجدى ال ماشادنا مالىء لى هجرك من طاقة فهل الى وصلك من بأب والدرالدي بوسف بالواؤالدهي وحديقة مطلولة ماكرتها والشمس ترشف ريق أزهارازيي يتكسرالما الزلال على الحمى فاذاحرى بسنالر ماص تشعما أدر كؤوسالراح فيروضة ولد قدغقت أزهارهاالسحب الطسير فهاشديق مغرم وجددول المابهاصب

| *(۱۲۲)*<br>ولولاأنت لم يرفع منارى * ولاعرف الورى قدرا لسراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ولولاأنت لم وقع منارى * ولاعرف الورى قدرا لسراج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وله .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| أمولاناضياوالدين دولي مروث فيقامولانا بقائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| المان  |
| أمولاناضماه الدين دم لى ﴿ وعش فيقاه مولانا بقائى فالولاأنت ماأغندت شيئا ﴿ وما يغنى السراج بلاضياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ما خلتی وصائنی مسودة ، وصحائف الابرار فی إشراف و موجلی فی القیامة قائل ، اکذات کمون صحیفة الوراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ومو يخلى في القيامة قائل به أكذاته كون محمقة الوراق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فر الكفاة منافق الأمرين مع العالم الممالا المالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| نصب الحشاغر ضافة رطس أورمى * وهي القلوب سهامه االاحداق<br>وسألته وصدلافقال بحيدة * باليت شدي أينا الوراق *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| وسالته وصداد فعال بجعبه * بالمت شديري اسالوراق *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اله ۱۹۰۸ و ۱۸ د ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أصون لقاء وجهى عن أناس * لقا الموث عندهم الادبب ورب الشعر عندهم بغيض * ولووانى به لهم حبيب *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ورب الشعر عند دهر بغيض به ولووافي به لهم حمدت به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ارو.<br>اوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وسر الله المام المناه ا |
| ومهفهف عنى عيد لولم عدل به يوما الى فقلت من ألم الجوى به لملا عبد الما الما الما الما الما الما الما الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| * الملاعدل الى ماعصن النقا فأحاب ليف وانت من جهه الموى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وأحق ضيفنا ببقالة * لنسبة بينهـما ووصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| فَن أقل أديامن سفلة « قدمدٌ في وجه الضيوف رجله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اللغضراء المشهورة بالرجلة المقلة الجمقاء لكونها تندت في عباري السمول ومواطئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| اقدام فلاتغيرموض اصونها فحمقوها لذلك ولابى الحسين عيين عبدالعظيم الجزار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| رفة من شعرًا عمصراً يضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| انى لمن معشر سفك الدماء لهم * دأب وسل عنهمان رمت تصديق تضيء بالدم اشراقا عراصهم * فكل أيامه-م ايام تشريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تفيء علادم اشرافا عراصهم عد فيكل أمامهم المام تشورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dia tir bearing in the and administra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| أباء ـ إلدين الذي جود كفه براحنه قد أجيل الغيث والمعرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| المَنْ أعمات أرض المكافة انني ﴿ لارْجو لهامن معب راحتُّك القطرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

(الرجوع) هوان يحكم بحكم برى المه الواقع غمرجيع عنده اظهار القوّة المعدى الذي من يدافا درة بالدكارم من رضا ، بأمرأ وافتخاراً وصفة عشق وشوق أوغير ذلك تقول في يدافا درة بالكرم والمحكم بين الماري وأكتب من فلان لا يبارى في معارفه وحسن صناعته ومن أصول شواهده قول زهر

قف بالديارالتي لم يعفها القدم بلي وغيرها الارواح والديم كانه قال على هي التي عفاها القدم بلي هي التي عفاها القدم وغيرها الارواح والديم

ففى ذلك اطالة النفس في شكوى تغير الاحوال الموجب للتأسف والتوجع

(التورية) هى لفظ محقل معندين قريب بتبادر فهمه من الكلام و بعيده والمراد بالافادة وهى باعتبارما يقارخ امن ملاعًات المعندين تنقسم الى مجدردة وهى المقرونة علامًين كل واحدمنه مالواحد من المعندين أولم تقرن عدلامً أحدهما والى مرشعة وهى المقرونة عما يلامًين كل واحدمنه من يذكر بعد هاأ وقيلها والى مينة وهى المقرونة عما يلامً المعنى المعند كذلك ان لم يكن محقق التورية موقوفا عليه والاسميت مهاة وهذه أمثلة

قوردعلمك تستعل ذهنك فى ردكل تورية الى جنسها حسماعمنته لك تلك الضوابط اسراج الدين عدر الوراق من شعراء مصر وكانت الوراقة حوفته وكان لهجها بالتورية فى لقبه وحرفته فن ذلك قوله

الهى اقد حاورت سمعين جمة به فشكر النهماك التى ليس تكفر وعرت في الاسلام فأزددت ٢٠٠٠ قد ونورا كدايدو السراج المعروعم فورا لشيب رأسى فسرني به وماساني أني السراج المنور به

بنی اقتدی بالسکتاب العزیز \* وراح ابری سعیا فراحا وماقال لی أف مذکان کی \* احکونی أباولکونی سراحا وقوله

وقوله

وقوله

وكنت حديما الى الغانيات \* فالبسى الشيب هجرا محمد وكنت سراجا بليل الشباب \* فأطفأ نورى نهار المشيب

بكتبكراج لىأملى وقصدى \* وفي بدك النجاح لكل راج

دارمتی ماأضحک فی بومها به أبکت غدا تبالهٔ امن دار .
واژا أظل سحابها لم ينتقع به منه صدى مجهامه الغرار
فالفافية الاولى بهدنده الابيات هي في قوله الردى وغداو صدا تنشدها قصيدة ثانية فنقول

ما خاطب الدنيا الدنية في انها شرك الردى به دارمتي ما أضحكت به في يومها أبكت عدا واذا أظل معابها به لم ينتقع منه صدى

(المددهب الكلامى) هوابرادا مج في الكلام على الطريقة الني استعلها المتكلمون في مواضع الاستدلال فنه قول الذابغة بخاطب النعمان وكان غضب عليه بسبب مدحه الوك غسان بالشام

حلفت فلم أثرك لنفسك رسة « ولدس ورا الله للره مذهب لئن كنت قد بلغت عنى خيانة « لمبلغك الواشي أغش واكذب ولكندى كنت امرأ لى جانب « من الارض فيه مستراد ومذهب ملوك واخوان اذامامد حتهم « أحكم في أمواله م م وأقرب « كفملك في قوم أراك اصطنعتهم « فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا

فاصدل الاحتماج لوكان ماد حومن أحسن اليهم في رأيك مذنب من لـ كان مادحوك مذنبين وليعضهم مدنبين وليعضهم

دع النَّجُوم اطرقَ معيش بها " و بالعزَّامُ فأنهض أبها اللَّكُ ان النَّهِ و النَّهُ وَالْمُ وَالْمُعَالِدُ النَّ

(فق الشئ بالصابه) هوان تقصد الى أثر شئ بظهر فى الكلام تبوته فتنفيه لمكون نفيه نفيالا شئ على طريق الدكاية من باب نفى المازوم سنفى اللازم والاعتماد فى ذلك على معونة المقام وقرائن الاحوال كقول الرئ القدس به على لاحب لا متدى بمناره بطاهر الدكلام ان اللاحب له منار فلما نفى الاهتداء به نفاه اذلو كان له كان الاهتداء به فاه وله تعالى ما للظالم المنار فلما نفى الاهتداء به نفاه اذلو كان لا يتفع فى هذا البلد قدل لا يطاع لم شفيع أى لا شفيه على ما ذلو كان لا طمع و تقول لا ينتفع فى هذا البلد بعاقل أى له س فيه عاقل اذلو كان لا نتفع به ومن فوائد هذا النوع التفادى من التصريح بحقيقة المقصود تقليلا السورة الجفاء

بقىصرالر ومفاكرمة وأنزله منزلا شريفا وأجرى عليه مايليق بالملوك ثم كان ابن الايهم بعدية أسف على ذلك و يقول أبوفراس ان خوف المار وشرف النفس مما يقدف بصاحبه في المهالك وشاهد ذلك ما كان من جبلة

(التسهيم ويسمى الأرصاد) وهوان محمل الكلام بحيث بدل أوله على آخره من جهـة لفظه أومن جهة معناه فن الاول قول بعضهم

ولى فرس بالجهل المجهل ملحم \* ولى فرس بالحم الحم مسرج فن رام تقوعي فانى مقوم

هذا يدل على انه يقول بعده ومن رام تعويجي فاني معوّج « وقول ابن هانئ الانداسي

فاذاحلت فكل وادمرع \* واذاظ هنت فكل وادما على واذابعدت فكل شئ ناقص

هذا يدل على انه يقول « واذا قربت ف كل شئ كامل « ومن الثاني قول عمر بن أبي ربيعة

تشط غدادارجيراننا \* ولادار بعدغداً بعد

محكى ان عمر المانشد صدرالمدت أمند الله بن عماً سرضى الله عنه ماسمة هما نشاد المعمر فقال كذلك قات فقال هكذ أبنه بني ان يقال وقول عدى بن الرقاع العاملي في صفة الغزالة وولدها من قصد تدالتي مطلعها بم عرف الديار توهما فاعتادها به

تزجى أغن كان ابرةروقه \* قلم أصاب من الدواة مدادها

على الدحين كان ينشده فده القصيدة عرض الملك شغل فقطع الانشاد على صدر البدت وكان الفرزدق وجوير حاضري فقال الفرزدق مجر برماتراه بقم البدت فقال العله مستلب مثلافقال الفرزدق أراه يقول قلم أصاب وهذا الا يسهل في درج المكالم مالاعلى من اكثر مناولة المعانى والعبارات عنها فعرف ان كل ابتدا الهانتها عوان الاشداء يستقدع بعضها بعضا

(التشريدع) هــوان تمعــلالكلام على سمعتين فى النثر وعــلى قافيتين فى الشعر أواكثر من ذلك بحيث لووقفت على سمجعة من ألسوا بق أوعلى قافية منهالتم الـكلام أوبيت من الشعرة ن مشهور ذلك قول الحريرى

بإخاطب الدنيا الدنية انها . شرك الردى وقرارة الاكدار

وأرادسنان قول الاخطل

لاتأمنن فزار با خلوت به على قلوصك واكتبه الاسمار

(العنوان) هوأن يذكر المتكام لمناسبة اغرافه ما يدل على اخدار شهرة لا جل التأسى أوالاستنهاد أوالا فتخاراً وغيرذ اك من المفاصدوا كثر الناس استعمالا لمذا النوع شعراء المفارية ومنشئوه م لا يكاد كلام من كلامه م يخلومنه قال الحمارث المحمداني المنهو ربأ بي فراس وقد حسح تمب اليه بعض أصحابه أيام اسره في بلاد الروم يأمره تا الصبر و يحثه على الثيات

في هدا المعت الالمام عبر شهد أحدر وساكوارج في امارة الحاج احداللك ابن مروان وكان الحاج متولدا قتال شهد هدا ولق منه الانعظيم ا وكان غرسا في الشعاعة رأت أمه وهي عامل به أنها ولدت نارا فطارت في الحجو وانتشرت في الا فاق تم سدقطت في ما فطفئت في كانت ترى ان ابنه الاعوت الاغريقا فاذا قيل لها قد غرق فناحت عليه وذلك أن فرسه و ثب به في نهر بقال ان عسكر الحاج عاصوا عليه واخر جوه وشقوا عن قالمه فوجد وه في صلاية الحجر مم فتحوه فوجد وافيه قلما آخر على شكل السكرة ومن هذه القصيدة قوله

تَعَمَّلُتُ خُوفُ العاراء علم خطة \* وأملت نُصراً كان عُسِيرة ريب وللمارخلي رب عسان ملكه \* وفارق دين الله عسير مصيب

أومأنى هُدُا الى خبر جدلة سالا عم آخر مأوك عسان بالشام وذلك أنه قدم على هدد عرب الخطاب المدينة للاسلام في حسمائة فارس من رجاله فأسلوا وفرح بهم المسلون واكرمهم أميرا لمؤمنين فلما كان موسم الحجمن تلك السنة خرج مع الناس الحج فيدنا هو يطوف بالبيث وطئ رجل على ازاره فانحدل فالتفت المه مغضما واطمه فترافع معد الرجدل الم عمر فقال له اماأن ترضيمه واماأن اقدده منك فقال أتقدده منى وهوسوقة وأنام الك فقال ذلك حكم الله لا فضدل لاحد على أحدوقد سوى بدنهم الاسلام فقال دعنى أنظر في أمرى الله له فقال ذلك الحك فلما كان بعض الله ل خرج ابن الايهم في قومه و كحق أنظر في أمرى الله له فقال ذلك المناه فقال ذلك فلما كان بعض الله ل خرج ابن الايهم في قومه و كحق

بانواولم بقض زيدمنه مرطرا ولاانقض عاجة في نفس يعقوب

ولاخر

مافى العماب وقد سارت جولم \* الاعب له فى الركب معبوب كاغمابوس فى كل راحدلة \* والحى فى كل بيت منه بعقوب

ولاخر

بايدر أهلك جاروا \* وعلوك التجرى وقُبعوا لك وصلى \* وحسنوالك هجرى فليصنعوا ماأرادوا \* فانهم أهل بدر

مشر بذلك الى حدد يشط صداه ان صحابه عن غزاغز و قيدرية الله حاطب بن أفي بالمعة كان ذامال عداة ولم يكن له هذالك عشيرة تحميه له من الاعداء فأراد أن يتحدله يداعندهم حتى يحصل على ماله فتأول في نفسه جواز أمر صنعه وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرّالي أصحابه انه بريدالنهوض الى مكة فكتب له ميذلك حاطب فلما الله عليه وسلم التي صدلي الله عليه وسلم الميدريك باعراء لله بارسول الله اضرب عنق المنافق فقال صدلي الله عليه وسلم مايدريك باعراء للله المله وسلم مايدريك باعراء للله المله على أهل بدرفقال اعماواما شئم فقد حففرت لكرومن الاشارة الى الشعرالشهود ما يحكى ان عدد الله بن ثماية المحمالية المحمل المعارب منعونا النوم بضوضائهم ولغطهم ما وذذاك فقال له عبدالله أعزالله الاميرانهم أضاوا برقعاف كانوا في طلبه أشار الاميرا في المدرفة في عارب منعونا النوم بضوضائهم ولغطهم في عارب منعونا النوم بضوضائهم ولغطهم في عارب منعونا النه أمراك ميرا في المدرفة في عارب منعونا النه أمراك ميراك قيل في عارب مناسم الماله الميراك و المدرك في عارب مناسم المعاد الله ميراك الميراك و الميراك و الميراك و الميراك الميراك و ا

تكش بلاشئ شيوخ محارب \* وماخلتها كانت تريش ولاتبرى ضفادع في ظلما اليل تعباوبت \* فدل عليها صوتها حيسة البعر وأشار عبد الله لما قيل

لكل هلالى من اللؤم برقع ب ولابن بريذ برقع وجلال وكان سنان بن أحس الغيرى بسائر الامير عرب هبيرة الفزارى وهوعلى بغلة له فتقدمت المغلة على فرس الامير فقال اغضض بغلتك باستان فقال انها مكتوبة أصلح الله الامير فضك وقال قاتلك الله ما أردث ذلك قال ولا أنا أرادا بن هميرة قول جرير فخض الطرف انك من غير ب فلا كعما بلغت ولا كلابا

وكفول ابن هانئ الانداسي

ماشئت لاماشا و تالاقدار ب فاحكم فانت الواحد الفهار في المناف النبي مجد وكانما أنصارك الانصار

هامله الله على يستعقه مآهد فدا التفاون رفع عمد وحد ذلك الرفع ثم هوى به هدفا الموى وقوله

البعة فكرى خدى اذابلغت به غاياتها بين تصويب وتصعيد رأيت موضع برهان بينوما به رأيت موضع تكييف وتحديد

فلا ينه في لاحدان محط من دينه ليرفع من ممدوحه والرضا بذلك من الممدوح بين أنكر وأفظع و محصول ذلك من المسلمن والسكوت عليه محقوا عن قيل فيهم كانوالا يتناهون عن منكر فعلوه فسلط الله عليهم ماسلط وأوهن منهم ما أوهر فانالله وانا اليه راجعون وحاصل القول ان المبالغة وأخويها مجازا وكاية ينبغي ان تكون عبارتها نزهسة عابوجب القدح وحسنها هو حسن المجاز والكاية

(التغريق) هوان تذكرشيئين متشاجهين وتفرق بينهما بحالين مختلفين ذها بأبذلك لتفضيل أحدهما على الا آخر كقول بعضهم

مانوال الغدمام يوم ربيع \* كنوال الامدريوم سخاء فنوال الامر بدرة عدين \* ونوال الغدمام قطرة ماء

وقولآخر

قاسوك بالبان في النثني \* فياسجهـل بلاانتصاف هذا كغصن الخلاف بدعى \* وأنت غصن بلاخـلاف

وقول آخر

من قاس حـدواك يوما ، بالسعب أخطأ مدحك فالسعب تعطى وتبكى ، وأنت تعطى وتضعـك

(التلميم) هوان شيراً لمت كالم في كالرمه لا "ية أوحديث أوشعر. شهوراً ومثل سائر أوقع كقول بعضهم

أُسِمَةُ وَدِعَ اللَّهُ أَحِبَابًا فِعَتْبَهُم ﴿ بَانُوا فَازُوَّدُونِي غَيْرَتَعَـدُيبَ

الرقة المشرقية فقال له ان ذلك ليس تعليمه بالقواء دواغ الحصل بادمان مطالعة كالرم الداخ المعام المقادم المائة والمائة و

المان وادى الاجرع \* سعمت عنت الادمع

عنطر بالمال عند ذكر الشعران و عمل السقى وانه اذا سقى الكفاية كان أنضر له والمى ومن حيث كون المقام مقام ذكر العشق والغرام جعل السقيال الثالمان من دموعه ولم يتذكر أنه لامعنى لهذا الدعاء فانه يستمازم دوام بكائه أو كثرته وتتابع أخرانه وان انتفاع الشعر بالما اله دب لا بدموعه المحة فقال له الصاحب زهير هلاقلت

بابان وادى الاجرع \* هلمات من طرب مى

فضفق المغربى وكاديط مرفرحا وقال ذلك مالايتأني لمثلي

\*(المالغةو نقال التسليع) \* مى والاغراق والغاق ثلاثتها مشتركة فى أنها الجهاورة بالصفة حدّها الذى فهافى نفسها كاية عن كثرتها أوقوتها أوغيرذلك كقوله صلى الله عليه وسلم ان فلانا لا بضع العصا كاية عن ادامه السفر أى هومد م السد فرلا بقيم وهو كليه عن كثرته جدّا حتى صارت الاقامة لقلتها لا يلتفت المهاولا تعدقا طعة السفر فالمهى المكافى أوالجازى هو عط الصدق والمحذب ومتعلق الدبروا محنال كانت عامكن عقلالاعادة الجاوزة المذكورة عامكن عقلا وعادة فهمى الاغراق كقوله تعالى بكاد البرق مخطف أبصارهم بكاد زيتها بضى ولولم تسسه فلمي الاغراق كقوله تعالى بكاد البرق مخطف أبصارهم بكاد زيتها بضى ولولم تسسه فارولا بصح التمثيل عنل هدف المغلق كاهف بعض على المديم فان على مدهمنا من فلمن عقلا والمنافق من على الغلق كافلات عالمكن على الفلولا عادة فهمى الغلق كاولان بغطنته بعلم الغيوب ومن الغاتو ما أوكفر و بعبر عنه حينتذ بالمحرف كقول على بنجبلة بعض الشمور بالمكول في مدح بعض الناس

أنت الذي تارك الايام منزلها به وتنقل الدهرمن حال الي حال ومامددت مدى طرف الى أحد به الاقضيت بأرزاق وآجال فلك لله وحده لاشربك فه فكان ذلك سدالا أمرا المأمون بسل المانه من قفاه واللائق في هذا المدنى من وصف ملك بالجلالة وقوة السلطان قول شاعر آخر له نظرات عن حفافي سريره به اذا كرها في اعقاب ونائل

فالعرب منه مع الكدري طائرة به والروم طائرة منه مع الحجل فقرن بين العرب الذين بلادهم في المهاوز والسهول من الارض التي هي مساكن القطا وقدرن بين الروم الذين مساكنم الحجال التي هي مساكن الحجل و بين ما يناسب كالا من الفريقين بعني ان وقائع الممدوح ورهبته عت السهل و المجتل ومن الثاني قول المرئ القدس

كائى لمأركب جوادا للذة \* ولمأته طنكاعما ذات خلخال ولمأسم الزق الروى ولم أقل \* كخيلى كرى كرة بعدا جفال وقول أبي الطمع المستخدمة المستخدم

وقفت وما في الموت شك لوا قف \* كا ثلث في جفن الردى وهوما ثم تمرّبك الابطال كلي هزيمــة \* ووجهك وضاح وثغــرك باسم يقال ان سيف الدولة على بنجد ان لماسهم قصيدة هذين البيتين طرب لماوأعب بهاغبرانه قاللا فى الطب انى أنه قدعليك في قولك وقفت الستين عثل ما أنتقد مه على امرئ القيس في قوله كانني لم أركب وهوان الملاءمة بين المعاني تقتضي تصدركل من الميتين بصدرصاحيه فقال أبوالطيب ليس المنتقدعلي امرئ القيس أعلم منه بالشعرفان معرفة البراز بالموب لدست كموفة ناسحمه أزادام والقيس ان عمع بن مركى اللذة وهماخيل الصدوالنساء وبين الكرم والشجاعة ولوجم بين الصيدوالشجاعة وبين الكرم والنساءلة التله الصناعة دعني فماأنت من أهلي وأنالما أردت ذكر الثمات وصدق العزم وحدرن الطمأنينة ضربت المثل في الاحاطة والامن وعدم البالاذ مالكون فى جفن الردى وهونائم والماذ كرت مر ورالكامي المهز ومين وهم العابسون الماكون طابقت بذكر وضاحة الوجه والابتسام فعندالتأمل صارالملائم الظاهر غرملائم وهذا النوع في المكلام من المداحض يستدعي من مريد الانشاء أوفه-كلام الغيرشدة فكرودقة نظرابعرف حسن الملاءمة في مثل قوله تعالى اعاتن فرمن اتبعالذ كروخشي الرجن بالغيب حيث وصف المؤمنين بأنهم لا يزالون ملاحظ ين فىأعمالهم الخيرالحض والرجة الصرفة فهم لايخشون ويخافون بعلة كونه جماراشديد العقاب بلهم مجلون لهمعظموه مستعضرالهم بصفات اكمنان والرجة وفي مثل قولهان للانكوع فم اولا تعرى وانك لا تظ مأفه اولا تضيى و بسن لك هـ داحق الابانة مايحكى عن بها الدين زهيرا اصرى مع الشاعر المغربي الذي قصده من بلاده ليتعلم منه

و بعدرعاء الجي قالي فعيم المن واقرأ على قلبي السلاما و ترحل فقد مث عجما الله ان قلماسار عن حمم أقاما قل المن الغضى لو كان داما قل المنام وماأنساكم المناه وماأنساكم المنام وماأنساكم المناه وماأنساكم المناه وماأنساكم المناه وماأنساكم المناه ومائسكا وهماما وابعثوا أشماكم لي المناه والعثوا أسماكم لي المناه والمناه والمن

خذوا من صباغد أمانالقليه \* فقد كادرياها تطبر بليه وايا كا ذاك النسبيم فانه \* منى هبكانالوجداً سرخطيه خليل الم أحبيما لعلمه على الموى من مغرم القلب صبه تذكروالد كرى تشوق وذوالهوى \* يتوق ومن بعلق به الحب يصبه غرام على بأس الهوى ورجائه \* وشوق على بعدا ازار وقر به وفي الرك مطوى الضاوع على جوى «منى يدعه داعى الغرام بليه اذا خطرت من جانب الرمل نفحة \* تضمن منها داه و دون صحب وغي الفاح من اعراضه مثل هجمه وعتب بين الاست في الحي أنه \* حدداراو خوفاأن تسكون محبه أغار اذا آنست في الحي أنه \* حدداراو خوفاأن تسكون محبه

هذاواغا جلبت لك هذا القدر وأمسكت عن الزيادة لمكون باعث الك على طلب مثله والاعتنا وبخفظه والمتروى بعد و بة موارده حتى تضرب صفعا عن التغلف ل في وعورات الصعوبات واذا انتهى بنا القول ان شاء الله تعالى في الشعر فهذا لك بعسن ايرا دما يختار منه عصرا فعصرا ومن الله نستمد وعلى معونة و معمد

\*(ائتلاف المعنى مع المعنى) \* هوأن يقرن بالعنى ما بناسبه و يشتد ارتباطه به وتارة لا يقون الملائم الذكور من الحساء للثم آخو وتارة يكون مزاحها علائم آخو بظهر في بادئ الرأى أنه الاولى وعند القعم الاول قول الرأى أنه الاولى وعند القعم الاول قول أبى الطيب

باندامای بسلع هدل اری « ذلك المغبق والصطبعا أذ كرونامثل ذكرانالكم « رب ذكرى قربت من نزما فارجوا صبا اذاغدى به شرب الدمع وعاف القدما

وقوله

أعدارماني أم أصاب ولايدرى بطرفك والمحورية ممالحر تعرض لى في القانم بن مدد الاشارة مدلول السهام على العر رنا اللحظة الاولى فقلت مجرّب \* فكررها أخرى فأحست مالشر فهل ظنما قد حرم الله من دمي ، مما عاله أمنام قومي عن الوتر مطال بلاعسر وبخل بلاعدر بعدد وغددار حودودمة \* وسمراء ودّالدر لوحال لونه \* الى لونها في صبغة الاوحه السمر خلملي هـ ل من وقفة والتفاقة \* الى القمة السودا من طنب الحر الى ملها أم عدما عيد العر وهل ماأرانا الحج ما كنيف عائد \* ولله ما أوفى المداد على عن \* لاهل الهوى لولم على لدلة النفر لقد كنت لاأوتى من الصرقلة \* فهل تعلمان اليوم أين مضى صبرى مزية ماس الوصال الى المحر وكنت ألوم العاشقين ولاأرى \* فأعدى الى الحس معمة أهله \* ولم درقلي ان داء الهوى سرى أشرد اسى باغـزالة عام \* وأنت بذات المان عوعة الام الى القلب أوردى فؤادى الى صدرى خدى كظ عمني في الغصون اضافة \*

وقوله

بكر العارض شدوه النعامى \* فسة ال الرى بادار أماما وتمشت فيك أرواح الصما \* يتأرّجن بأنف ساكنزامى أجندى المزن وماذا أربى \* ان شحود المزن اطلالا رماما وقليلا قبلان أدعولها \* مارآنى الله أستجدى الغماما أن سحك انك لا أن هم \* احجازا أوطنوها أوشا آما صدعوا بعد التمام فغلت \* بهم أبدى المرامى تترامى مالواة الدين عن ميسرة \* والضنينات وماكن للها ما فد وقفنا بعد كم في ربعكم \* فقضيناه استلاما والتماما

والايالى التى أضنت بفرقتبا ، جسمى سنجمعنى يوما وغممة

عكى ان دهض ملوك مصرمن العدد وين الفواط مجلبت المحارية مغنية من جوارى بغداد وكأنت من أظرفه قاشتة بها اعجابه وتاه فيها المه ف كان أول ماغنت استودع الله في بغداد فورد عليه من الطرب ما أذه له حتى قال له المنى على فقالت كائنا ما كان فقال كائناما كان فقالت أغنى هدا الصوت بغداد فيهت لذلك ساء قيم التفت الشيخ كان له معمرا و به خصيصا بقال له أبوعلى الاسكرى فقال له قدراً بت مائزل بناولا بدّ من الوفا ولا أثق بغيرك فقيه زللج وخذها معك فاذا فرغت فاجعل ماريقك على بغداد فاذا بلغت أمنيتها فأسرع الانحدار الينا فكان ذلك حتى وصل بهاللي عدل يعمى القادسية وهو أول سواد بغداد وكان الحاج بنزلون به في ذها بهم و إيابهم فلما منى شطرمن الله للمناف المناف المن

الما وردنا القادسية حيث مجتم الرفاق وشعمت من أرض الحاب فرنسيم انفاس العراق أبقنت لى واسن أحب بجمع شمل واتفاق وضحكت من فرح اللقاء • كابكيت من الفراق لم يبق لى الا تحشم هذه السبع البواقى حتى بطول حديثنا ، بصفات ما كا نلاقى

فلمافرغت ضبا مجيب وقالواً بالله باصاحب الصوت أعد فلم تفعل و بعد مساعة جانت خادمة اللي أبي على وقالت ان سديد في ليست في هودجها فأطالوا البعث عنها ولم يقفوا لماء لي خدير وعاد وا بحسرته اللي الملك فلم ينتفع بحياته بعد وشعر مهما والديلي تليذ الشريف مجد الرضي أكثره متمكن في هذا الماب وهو وان لم يسلغ تحويد استاذه فلقد بلغ من الاحسان منزلة لم يحلها أحد بعده وقل من ألم بها قبدله هن ذلك والقطرة تشهد لسائر المعرقوله

مانسيم الريح من كاظمة \* شدّماه بن المجوى والبرط من عديد مرى يوم شرقى المحى \* من هوى جديقاب مزحا الصبا \* انها كانت لقد لمي أروحا

والله قدم بـ من الخلق رزقهـ م م عناق الله عنـ الوقا رضمه الكنهم ملتواحرصا فاستترى به مسترزقا وسوى الغامات رقنعه والسعى في الرزق والارزاق قد قسمت بني ألا ان بني المر يصرعه والدهر يعطى الفتي مالدس بطلبه \* نوما و عنعه من حيث يطم عه استودع الله في نفداد ليقرا \* مالكرخمن فلك الاز وارمطلعه ودعته وبودى لوبودعني \* صفو الحياة وانى الأودعه وكم تشفع الى لاأفارقه \* وللضرورات حال لاتشفهه وكم نشبث بي يوم الرحيل صحى \* وأدمى مستم لات وأدمهـ لا كذب الله ثوب العذر منفرق \* عنى بفرقة ـ الحكن أرقعـ ه انى أوسع عدرى فى جنايته \* مالمين عنه وقلى لابوسمه أعطمت ملكافلم أحسن سماسته بهكذاك من لايسوس الملك يخلعه ومن غدا لايساقو النعم بلا \* شكر الاله فعنه الله ينزعه اعتضت عن وجه خلى بعد فرقته \* كائسا أجرع منها ما أجرعه كم قائل لى ذنب اليمن قلت له \* الذنب والله ذنبي لست أدفعه هلاأةت فكان الرشد أجمه بد لوانني يوم مان الرشد أتمعه انى لاقطع أمامى وأنف ذها م يحسرة منه في قلى تقطعه عن اذا هجم النوّام بت له \* بلوعةمنه للي الت أهجمه لانطمئن مجنى مفحم وكذا \* لانطمئن لهمد لنت مفحمه ما كنت أحسب ان الدهر يفعدي بد مه ولاأن بي الا مام تفعده حيرى الدهرفه المناسد \* عسراء تمنع عظى وتمنعه مالله مامنزل القصف الذي درست بر آثاره وعفت مذغبت أرسم هلازمان معمد فيك لذتنا ي أم اللمالي الذي أمضته ترجعه فى ذمّـة الله من أصبحت منزله \* وحاد غيث على مغداك عرعه من عنده لى عهد لانضعه به كاله عهد صدق لا أضمه ومن اصدع قلى ذكره واذا \* جىء لى قلمه ذكرى بصدعه لا صررت لدهـر لاعتمدي \* مهولاني في حال عتمه علما أن اصطماري معقب فرحا \* واضيق الامران فيكرت أوسعه

فقال أذودالناس عنه وقلما به يطيب الهوى الا لمنه السر وأبقنها الى سععت فقالها بمن الطارق المصغى المناولاندرى فقلت فتى ان سئتما كتم الهوى به والافخه لاعنة والعه ذر على اله بشكو ظلوما و بخلها به علمه بتسلم البشاشة والبشر فقالت هو بناقات قدكان بعض ما به ذكرت لعلى الشريد فع بالشر فقالت كأنى بالقوافي سوائرا بردن بنامصراو بصدون عن مصرى فقالت كأنى بالقوافي سوائرا بولان كان أحمانا بحدش به صدرى فقات أسأت الطن بي استشاعرا به وان كان أحمانا بحدش به صدرى صلى وسلى من شئت يخبرك أننى به على كل حال أنع مستودع السر وماأنا عمن ساريا الشعرذ كره به ولكن اشعارى بسيرهاذ كرى والمشعر اتباع كثير ولم اكن به له تابعافي حال عسرولا بمر ولم كن به له تابعافي حال عسرولا بمر ولم خلى الميرا لمؤمند فيه من الشعر ولوجل عن شكر الصنيعة منع به مجل أميرا لمؤمند من عن الشكر ومن قال ان القطر والبحر أشها به نداه فقد أثني على القطر والبحر ولوقرنت بالمحر نسعة أبحر به لما بلغت جدوى أنامله العشر ولوقرنت بالمحر نسعة أبحر به لما بلغت جدوى أنامله العشر ولوقرنت بالمحر نسعة أبحر به لما بلغت جدوى أنامله العشر

ومن القصائد التي بنبغي الكل متأدّب روايتهاقصيدة محدين رويق البغدادي وكان قصدالانداس في طلب الغني فلم يرجع لبغد ادرجة الله عليه

لاتعداليه فان العذل بواعده \* قد قلت حقاول كن ليس سععه حاوزت في لومه حدّا أضربه \* من حيث قدّرث ان الاوم سفعه فاستعلى الرفق في تأنيبه بدلا \*من عنفه فهومضى الفلب موجعه قدكان مضطلعا بالخطب محمله \* فضيقت بخطوب البين أضلعه يكفيه من لوعة التفنيد أن له \* من النوى كل يوم ما يرقعه ما آب من سدفر الاوأز عجه \* وأى الى سفر بالعزم تحدمعه

كا أغما هو من حدل ومرتحل به موكل بفضاء الأرض بذرعه اذا الزماع أراه في الرحمل غني به ولوالى السند أضحى وهو برمعه تأبي المطامع الاان تحشمه به الرزق كدّاوكم عن يودّعه

وما عجاهدة الانسان توصله \* رزقا ولادعـة الانسان تقطعه

ولشارى سرد

عبد إنى اليك بالاشواق \* لتلاق وكمف لى شلاق أناوالله أشتهى سحر عينيك الواخشي مصارع العشاق وعدة اسم حمدية له كثيرا مايهتف بهافي شعره كفوله

لمنطلل ليلى ولكن لمأنم \* ونفي عنى الكرى طيف ألم روجى باعبددعني واعلى \* انني باعبددمن محرودم

ولمطين الوليدوه وعصرى أيى نواس وكان الناس مختلفين في المفاضلة بينهما وأهل

فن الكيّالة على تفضيل مسلم

أدراعلى الكأس لاتشرباقبلي ه ولا تطلبامن عند فاتلتي ذحلي فيا جزعي أني أموت صماية ، والكن على من لا يحل لها قتلي كتمت تداريح الصمامة عاذلى \* فلم يدرما بي واسترحت من العدل أحب التي صدت وقالت التربها \* دعوه الثر يامنه أقرب من وصلى أمانت وأحيت معجتي فهي عندها ي معلقة بن المواعد والمطل سأنقادلا فات منبعث الموى ، لامضى هماأ وأصيب فتى مثلى هل العيش الاان تروح مع الصاب وتغدوصر بع الكاس والاعن العنل يقال ان الرشيد الماسمع هدا البيت عند انشاد القضيدة لقب مسلماص ومالغواني

واملى بن الجهم وهوعصرى أبى عمادة الوليد البعترى

عمون المهاسن الرصافة والجسر جلين الهوى من حمث ندرى ولاندرى أعدن لى الشوق القديم ولم اكن \* ساوت ولكن زدن جراعلى جر سلن وأسلن القاوب كائما به تشك بأطراف المقفة السمر خليلى ماأحلى الهوى وأمره \* وأعرفني بالحساومنه وبالمر كفي الموى شغلاو مالشيب زاح ا الموى عما ينهنه مالزح عابدننا من حرمة هل علما بأرق من الشكوى وأقسى من الهدر وأفضح من عبن الحب لسره \* ولاسماان أطلقت عبرة تحرى وماأنس م الاشاءلاأنس قول ب بجارتها ماأولع الحب بالحسر فقالت لها الاخرى فالصديقنا ي معنى وهل في قتله لك من عدر صليه العل الوصل عبيه واعلى \* بأن أسيرا كحب في أعظم الاسر

فقالت

وانى وتهسامى معزة بعدما م تخلت عنها برهدة وتخات الكاارتي ظل الغمامة كلا ب تبوّاً منها للقيل اضمال كانى وإناها غمامة محدل \* رحاها فلما حاوزته استهات كانى أنادى صغرة حن أعرضت \* من العصم لوتشى بما العصم زلت صفوعا فيا تلقياك الاعضلة \* فنمرل منهاذلك الندل ملت فاأنصفت أما النساء فمغضت \* الى وأما مالندوال فضنت فواعيا للقلب كيف أغتراره \* والنفس الوطنت كمفرات وكاعقدنا عقدة الوصل بننا \* فلما قوائقنا شددت وحلت وكا سلكافي صعود من الموى \* فلما توافينا ثبت وزات فان تسأل الواشون كمف سلوتها \* فقل نفس حسلمت فتسلت وللعدى تذواف اذاماذ كرتها به والقلب وسواس اذ العينملت فكنت كذى رجلين رجل صحيحة \* وأخرى رمى فم الزمان فشلت عسلضعفان عنهافضلت فلت قاومي عندعزة قددت \* وأصبح في القوم المقين رحلنا " وكان لماماغ سرواى فسلت رأيت المناطاشرعا قدأظلت عَندتها حتى اذامارأيتها \* وجن الاواتى قلنءزة جنت اصاب الردى من كان سفى المالردا \* ملماعدات السلام هدية \* لها كل حين مقدل حدث حلت ولاس الدمينة من متأخرى العرب

الایاصدانجدمی هجت من نجد بدفقد زادنی مسراك وجداعلی وجدی این هنفت ورقافی روزی الضعی به علی فنن غض الندات من الرند بكرت كایمی الولیسد ولم تمکن به جروعا و أبدیت الذی لم تكن تبدی وقسد زعوا آن الحب آذا دنا به علی وان البعد بشفی من الوجد بكل تداوینا فلم بشف ما بنا به علی ان قرب الدار ندس بنافع به آذا كان من شهوا و لیس بذی و قر ولیزیدن الطائریة منه ما بنا

برغى أُمَّمِل الصَّدْعَمُ الله وان نأت \* أحاذر أسماعا عليها وأعمنا الله هواها قبل الأعرف الموى \* فصادف قلبا خاليا فقمكنا

ولكثيرعزة

خليلي هذار مع عزة فاعقدلا \* قلوصيكا ثم ايكا حيث حلت وما كنت أدرى قبل عزة مااليكي \* ولاموجهات القلب حتى تولت فلايحسب الواشدون أنصابتي \* معزة كانت غرة فتعلت فوالله عمامل قماها \* ولايعدهامن خلة حدث مات وما مرّ من يوم على كيومها \* وانعظمت أنام أخرى وجات وكانت اقطع الحمل بيني وبدنها \* كاذرة نذرا فأوفت وحلت فقات لها ياعزكل مصيبة \* اذاوطنت يومالها النفس ذات أباحت حي لم يرعه الناس قبلها \* وحلت تلاعالم تكن قبل حلت أريد نواء عندها وأظنها \* اذاما أطلناعندها المكثمات فوالله مافاريت الاساء دت \* له حرى ولاا كثرت الاأقلت يكلفها الغيران شمى وما بها \* هواني ولكن لللك استذلت هندام بما عـ مردا مخام \* لعزة من اعراضناما استعلت فان تر العتى فأهلاومرحما ب وحقت لهاالعتى لديناوقلت وان تمكن الأنرى فان ورامنا \* مهامه انسارت باالعدس كلت أسيق بنا أواحسدني لاملومة \* لدينا ولا مقليه أن تقات فياً أنابالداعي لمدرة بالردا \* ولاشامتان نعل عزة زلت

يحدمله القوم ماعالهم \* وانكان أصغرهم مولدا اذاذكر الجدد ألفيته ، تأزربالجدد ثمارندى

ولمعم عدين الحسماس

اشوقا ولما يمض لى غـ سرساءـ \* فكمف اذا خم المطى بناء شرا وما كنت أخشى مال كان يلمعنى \* بشئ وان أضحت أنام له صفرا أخوهم ومولاهم وحافظ سرهم \* ومن قدنوى فيهم وعاشرهم دهرا

محكى انهشام بن عبد الملك عج قبل أيام امارته فلا أراد أن يطوف وجدالطاف شديد الازدحام فوضع له كرسي ناحمة منظرخفة الزجة ومعماتماعه من أهل الشام وغيرهم وفيهمأ بوفراس همام بن غالب المشهور بالفرزدق فبيناهم كذلك اذدخل وين العابدين على بن الحسدين بن على بن أبي طالب فانفرج له الزحام واحترمه الناس فقال بعض أهل الشام من هذا الذي هامة الناس هـ نده الهامة فقال هشام لاأعرفه معاهله خوفاان عيل له أهل الشام فقال الفرزدق لكن أناأعرفه فقيل لهمن هو ماأما فراس فارتحل قصدة هي من اكرم شواهد هذا النوع واذا قرنة السائر شــ و

وجدت الماء والصغر وهي هذه

هذا الذي تعرف البطعاء وطأته \* والمدت بعرفه والحل والحرم هـ ذا بن خير عبادالله كلهـم \* هذا التق النق الطاهرالعـ لم اذا وأنه قريش قال قائلها \* الىمكارم هـ فاينتهـ الكرم يغي الى دروة العرز التي قصرت \* عن سلهاعر ب الاسلام والعم بكاديمسكه عرفان راحمه \* ركن الحطيم اذاماحاء بستم ولاركلم الاحدين سنسم يغضى حياء ويغضى من مهابته وفضل أمتهدانت لهالاع منجدّهدان فضل الانساال ب عددة أندا الله قددخموا هذاانفاطمةان كنتطاهله الله شرفه قدما وفضله \* حرى بذاك له في لو- مالق لم فليس قولك من هـ ذا بضائره به العرب تعرف من أنكرت والجيم سهـــلاغليقة لاغشى بوادره برينه اثنان حسن المخلق والكرم حال أثقال أقوام اذا فدحوا ب حلو الشمائل تحلو عنده نعم لاعظف الوعدم عون نقسته \* رحب الفناء أرب حن ستزم

أبيات من قصائد في العصو والمتتابعة المجعلوها أمثه الدائسيمام ومتى كان المرجع في أمر الانسيمام الى اختبار نطقك بالدكلام ولم تمكن من أهل العيلم تمكن مفتقرا الى اعتباره بشعراً وغيره ومما لا يستحد في الادب أن يقال قوله تعمالي كذا هومن المجر الفلاني و يعتدوون في تنزيه القرآن عن الشعر بكون الوزن غير مقصود واذا كان الشعر محدودا بالكلام الموزون المقنى فلا يتحقق الابيت كامل فلست محتا حالذلك الاعتداد اذليس في القرآن ما يشهد به ينتا أصلاهذا ولاجل ان تنظر الانسيمام في كلام الناس نورد عليك أشياه مما مثالاه به فن ذلك قول المري القيس

فظلات في دمن الدياركا أنى \* نشوان با كره صبوح مدام

وقول المفغل اليشكري

ولقدد خلت على الفتا \* قائخدر فى الدوم المطير والكاءب الحسناء تر \*فل فى الدمقس وفى الحرير في دفعتها فتدافعت \* مشى القطاة الى الغدير \* ولفتها فتنفست \* كتنفس الطبى البربر في دنت وقالت ما منف ل ما يجسم ل من فتور ماشف جسمى غربر من الفاهد في عنى وسريرى

يقولفها

وأحمها وتحمد في \* ومحسنافتها بعيرى ولفدشر بت من المدا \* مة بالصغير و بالكمير فاذاسكور فالسدير واذا صحوت فانى \* رب الشويهة والمعير بالربوم المخدل قداما فيه قصدير

ومن نواحمات الخنسام ماهوغاية في الانسجام كقولها

أعيى جودا ولا تعدم الله الاسكان لصغر الندا الاسكان الجواد الجيل له الاسكان الفتى السيدا ماويل النجادرف ع الما له د ساده سيرته أمردا اذا القوم مدّوا أباد بهم له الى المجدمد البه بدا فنال الذى فوق أبديهم له من المجد ثم مضى مصمدا والزمن وكقول بعضهم وقدستل عن الشهره وأدنى مروءة السرى وأسرى مروءة الدنى والمرى مروءة الدنى من العصك والسرف في الخير وقد قيل له لاخير والسرف في الخير وقد قيل له لاخير والسرف وقول أبي قيام وقد أنشدا بتدامن ابتدا آنه الوعرة لم لم تقلم ما يقهم الم تقهم الم تقالم الم تقديم الم تقالم تقالم تقالم تقلم الم تقالم تقا

كر يراللفظ مختلف التعلقات كقوله تعالى فى سورة الرحن وسورة المرسلات وسورة شعراء ويكون المردد جلة ومفردا اسما أوفع الأوحوا وأفله تمكر يرالكلمة مرتين قول أبي نواس

صفرا الاتنزل الاحزان ساحتها \* لومسها جرمسته سرا \* النوع تعرف حسنه بتأمل مواقعه واعتبار آثاره

(المناسمة) \* هيان يأتي المتكلم بألفاظ متوازية وأحسنها مقفاها كقول مروان وحفصة

همالقوم ان قالوا أصابواوان دعوا به أحابوا وان اعطوا أطابوا وأجزلوا (انجمع) به هوان بذكر أمرين أواكثر ليجمل المتعدد مقددا بعني مشترك كقوله مالى المال والبنون زينة الحياة ومنه قول أى العتاهية

ان الشاب والفراغ والجده \* مفسدة للر أى مفسده

(الانسجام) به يقال انسجم الغيث اذا اتصل انهماله في سهولة وهدا النوع من مديع حاصله أن يكون الدكلام حدين التأليف و واوكلا بحيث لا عدالمة كلم به سراماعلى آلات النطق حتى كا ته لسلاسته عنى وحده مع النفس دون عل وسدب الده هوالسدب الذي من جهته غيز الشعر حيث كانت عمارته مفصلة الحركات والسكات لى أوضاع معينة فاذا قويت مراعاة ذلك التفصيب ليكون المحروف متسلاحة مفصلة لى أوضاع معينة فاذا قويت مراعاة ذلك التفصيب ليكون المحروف متسلاحة مفصلة للاستحام و جدع المتناسب عدودة بأحرف المذالي على السمادة المناسب عدودة بأحرف المذالي على حدالتناسب عدودة بأحرف المذالي وحب سهولة لا نسخام و جدع المسكلات على حدالتناسب عدودة بأحرف المذالي والمناسب على مواته م في قراء ته فائل لا تعدد ذلك يتفق في كلام ولا عكن أن يعطبهم الحالة التي دعطيها مواته م في في السخام و من اساءة الا دب وقدة المتعنف في كلام ولا عكن أن يعطبهم الحالة التي دعطيها مراك الما مومن اساءة الا دب وقدة الشعر مع ان المعرفة ما في معرشعرا دون قصد من حيل المرجع الحدالة بعض المتحامة بصير شعرا دون قصد ويث جعل المرجع ولذلك بحثواء ن

\*(الاطراد)\* هوأن يذكراسم شفص فينسبه بذكرأبيه و جدّه وذلك يزيد حسنه الماشعر لاندمع حكم الوزن اذاكان سه لا سلسلاه تحدد ايشبه الماه في اطراده وجريانه و ورعلى نفس السامع مستغر بامتبعبامنه وهوفي غيرالشبعر كقوله صلى الله عليه وسنا الكريم ابن البكريم المنافع بن المعاق بن البراهم وفي الشعر كقول بعض العرب

ان قَتْلُوكُ فَقَد اللَّتَ عَرُوشَهُم \* بِعَتْدِيةُ بِنَ الْحَارِثُ بِنَ شَهِابُ

وقول در يدين الصمة

قَتَلَنَا بِعُونُ الله خَـمِ لَدَاتِه ﴿ ذَوَّابِ بِنَأْسِمَـَا بِنَوْيِدِ بِنَقَادِبِ وقول الاعشى

أقيس بن مسعود بن قيس بن خالد \* وأنت الذي ترجو بقاءك واثل

وقولهأيضا

فنع أخوا كجلى ومستنبط الندى \* وملحاً محزون ومفرزع لاهث عباذبن عروبن الحسين بن غانم بن نريد بن منصور بن زيد بن حارث جعل البيت كله اطردا و كقول السراج الوراق من المتأخرين

فله الجال غدابغرمنازع ب ولى الجوىفيه بغيرقسيم وكذا العلى لحد ب عجدب ناعلى بنعدد بنسليم

بتنوين على لاقامة الوزن وزاد بعضهم فى حدالاطراد لزوم ذكر كنية الشخص ولقبا مع نسبه وقبيلته أوما أمكن من ذلك فلا بعد ذكر النسب وحد ماطرادا كقول بعضه

الى الشيخ الجليل أني على \* مجدن عيسى الدامغاني

وقول آخ

ان الرواية والدراية خاتم \* حقا أقول ولست فيه بزاءم وأبو على أحد بن مجدد بن عمر الجشمى فص الخاتم \*(العكس) \* هومنل قولهم عادات السادات سادات العادات وكتب الاحباب أحباب المكتب وكلام الامبرأ مبرال كملام وكقول بعض شعرا العرب رمى الحدثان نسوة آل حرب \* عقد دار سمدن له سمودا فردشه و رهن السود بيضا \* ورد و جوههن البيض سودا

الحدثان بكسرفسكون من أسماعما جرت عادة العرب بنسبة الافعال له كالده

على سديل الاتفاق وهوالذى نبه المتأخرين على اعتبار ذلك وقصده وادخاله في الصناعة وغمير ذلك يسمى اقتضابا وهوالغالب في شعر أبي علم والبحثرى ومن قبلهم حتى كان الصاحب بن عباد بقول البحترى يسقط من السطح الى المدح ولبعض الشعراء في المدالة المدالة

يغتابني فاذآ التفث أبانء نعض صحيح وثبا كوثب المجترى من النسيب الى المديح

ويحسن الاقتضاب اذا أنهى الشاعر المعنى الاول جيث أيق فيه ما تتشوف اليه النفس ويعسن الاقتضاب اذا أنهى الشاعر الهنى الاقتصادة على ذلك كقول أي عام وقد دكر الشيب وذم آثاره وتوجع من محمنه واسترسل فى ذلك حتى خممه بالاستدلال عليه فعال

ورأى الله ان في الشيب خيرا به جاورته الولدان في الخلد شيبا فكا نه يستحضر السامع لان بتلتي فنا آخره ن الكلام فكا نه ابتدأ المديج ابتداه ولم يعمل له مقدّمة ومع ذلك فقد وقع الاتفاق على استحسان ما يهوه حسن التخلص فن ذلك في شعر المتقدّمين قول زهير

ان البخيل ملوم حيث كان ولي من الكريم على علاته هرم

وقول رسعة بن مقر وم الضي

وجسرة أجدتدى مناسمها \* أعلمها ي حتى تقطع البيدا كلفتها فرات حمّاتكافها \* ظهرة كا جيم النارصيخودا في مهمه قدف بخشى الهلاك به \* أصداره لاتنى بالليل تغريدا لما تشكت الى الاين قلت لها \* لا تستريحين ما لم ألق مسعودا

ولا يتجاوز منل هـ فداما تأنق فيه المتأخرون الا يسـيرا ان كان كقول لسان الدين بن مخطم

شمتاائی وجدت ادلاج السری \* وزجرت اللا مال کل سنیم فکا نمالیلی نسیب قصیدتی \* والصبح فیده تخلصی لمدیمی ولیدیم الزمان الممدانی

أبي المقام بدار الذل لى كرم ﴿ وهـمة تصل القويد والخبيا وعزمة لاترال الدهـرضارية ﴿ دون الاميروفوق المشترى طنيا وجيـع انتقالات الـكتاب العزيز شواهد على أحسن حسن تخلص سبرتها فغدت كزه شرالروض بأكره المطر والى الشريف بعنتها به لما فراها وابتهر رد الغدلام وما استمر على الجود ولا أصر به وأثابني وجزيته به شكرا وقال لقصد صد

هذه القصيدة وأمثاله امن الشعركا شعار الصاحب بها الدين زهير بقال له السهرل الممتنع وذلك اله يخيل لقارئه القدرة على مثله فتى ذهب بطالب طبعه بحكايته وجده منكص و بأسى عليه والقصيدة الثانية قوله

من ركب البدر في صدر الردين به وموه الدهر في حدد الهافي وأنزل الندير الاعلى الحالمة به مداره في القباء الخدرواني طرف رنا أم قراب سل صارمه به وأغيد ماس أم أعطاف خطى أذلني بعد عز والهوى أبدا به يستمد اللبث المطبى الكاسى أما وذائب مسك من ذوائبه به على أعلى القضيب الخيرواني وما يحن عقيق الشفاه من الربق الرحيق والتعراجياني لوقيل البدرمن في الارض تحسده به اذا تحمل القال ابن الفلاني أربى على بشدي من محاسم مع الظرف العراقي والنطق الحجازي وما المدامة بالالباب أفتك من به فصاحة البدو في ألفاظ تركى وما المدامة بالالباب أفتك من به فصاحة البدو في ألفاظ تركى

\*(حسن التخلص) \* جرت عادة الشعرا وقدعا أنهماذا أرادوا أنعددوا افتهوا الدكلام بنوع من الغزل وغيره لمقاصد منها ادخال السرور على الممدوح وتفريح قلبه واستعضار نشاطه بتذكيره عاسن الملاح وأحوال الغرام الى غيرذلك من الامورالتي تحكون بها قلوب أهل القدرة بها أشغف والى التفكه بغراتها أميل ومنها شكوالشاعر انقطاع الوسائل الواصلة بينه و بين أحبته حتى أنجأه ذلك الى اقتحام المفاور ومواصلة الاسفار ومعاناة الشدائد بيعث بذلك رجة الممدوح و وجب الحق عليه وغيرذلك فاذا أرادوا أن ينتقل المديعة بالمقصود فذلك مكان التخلص وقال أهل المديع بنه في ان تزيد العناية به زيادتها المطلع والمقطع وموضع الطلب وذلك بكون بحسن التحيل في ادخال ابتداء المديح في غضون انتهاء الغزل حتى ينتقل السامع دون شعور وكاث نقع المتقدمين وكاث نه لم يزل في استماع المحق الاقل في سمى حين شدة لل السامع دون شعور

وسهرت في طبخ الحبو \* بـ من العشاء الى السحر وغدون مكتعلاأصا \* فعمن لقيت من البشر و وقفت في وسط الطرد في قاقص شارب من عبر وأكات مرجس المقدول الحدم مرى الحفر وجعلتها خدراً المام \* كل والفواكه والخضر وغسات رجلى ظلة \* ومسحت خنى في السفر وأمين أجهرفى الصلا ، ذكن بهاقملي جهر وأسن تسميم القبو \* راكل قسر عنفر واذاحرى ذكرالغد به سرأقول ماصح الخبر والستفيمه من الملا ب بسما اضمعل ومادش وسكنت جلق واقتدب عبم وإن كانوا بقر وأقول مثل مقالمه بالفاشريا قد فشر مصطبعتی مکسورة \* وفط برتی فهاقصر بقر ترى برئيسه-م \* طيش الظالم إذانفر وخفيفهم مستثقل \* وصواب قولم هذر وطاعهم كحبالهم \* جمات وقدت من حر مايدوك التشميب تفيدريدالملايل المحر وأقول في يوم تحا \* راهاليصـ برةواليصر والصف ينشر طها \* والنار ترى مااشرو هذا الشريف أضلني \* بعد الهسداية والنظر فيقال خديد الشريف فستقركما سقرر لواحة تسطوفا \* تبق عليه ولاتذر والله يففر للسي اذا تنصل واعتدر الالمن جد الوصى ولاءه ولمن كفر فاخش الاله بسروء فع الله واحتذركل الحذر و إلىكها مدوية \* رقت لرقتهـا الحضر شامية لوشامها ب قس الفصاحة ما افتخر

وأثابها الحسيني ولا \* شق الكتاب ولا بقر وبكيت عقان الشهيد بكانسوان الحضر وشرحت حسن صلاته \* جنم الظلام المعتكر وقرأت من أوراق مصد عفه براءة والزمر ورثبت طلحة والزبير بكل شعر مبشكر وازور قبرهمما واز به حرمنهانی اوز حر وأقول أم المـومنيــ نعقوقهااحدى الكر وأفتء لي جـ للتصعيم من بنهما في زمر وأنت لتصلح بسين على غدر ر فأتى أبوحــن وسل حـامه وسطاوكر وأذاق اخوته الردى \* وبعصر أمهم عقر ما ضره لوكان كف وعف عنه اذ قدر وأقول ان إمامكم \* ولى بصفين وفر وأقولان أخطامها يه وية فيا أخطا القدر هــذاولم بغـدرمعا \* وله ولا عـرومكر يطل يسدوأنه يقا ب تل لايصارمه الذكر والاشـ عرى بما يؤ ب لالمه أمرهما شعر قال انصبوا لى منسرا \* فأناالبرى من الحظر فعلاوقال خلعت صا \* حبكم وأوجروا حتصر وجندت من تمارالنوا \* صب ما تقر واختمر وأقول ذنب الخارج يشنعلي عملي مغتفر لا ثائر بقتـالهـــم \* فىالنهـــروان ولاأثر وأقول ان مزيد ما \* شرب الخور ولا فير وتجيشه بالكف عن \* أبناء فاطــمة أمر وحلَّقَت في عشر المحسرم مااستطال من الشعر ونويت صوم نهاره \* وصيام أيام أخر 

\*(9V)\*

الفلويدك كم غنا \* دع بالغروروكم نفر والامتكلف بالاغمن من الظماء وبالاغمر ريم يفوق ان رما \* ك يسهـمناظرهالنظر رَكْمَكُ أعدن تركما \* من المهن على خطر ورمت فأصمتءن قسى لابناط بها وتر جرحناك جرحا لايخسيط بالخبوط ولاالابر تلهو وتلعب بالعقو \* لعيون أبنا الخزر فكأنهن صوالح \* وكانهن لما اكر تخفى الهوى وتسره \* وخنى سرك قـدظهر أفهل لوجدك من مدى به يفضى البسه فمنتظر نفسى الفداء لشادن \* أنامن هواه على خطر عذل العـ فدول ومارآ \* موحين عاشه عـ فر قدريزين ضوء صبعي جدينه ليل الشدور وترى اللواحظ حـــــــــــــ ﴿ فَــــــــــــــــ لَمْنَ بِهُ أَثْرُ هوكالملالملما \* والمدر حسنا انسفر وبلادما أحسلاه في \* قلسي الشجي وماأمر نومى الهـر م بعده به ورسماداتي صفر بالمشدرين وبالصفا \* والبدت أقسم والحبر وعن سعى فيه وطا ، فيد والي واعتمر المثنالشريف الموسوى النالشريف ألومضر أبدى انج\_ود ولم برد ألى ملوكي تتر واليت آل أمية الطهر المامن الغرر وحدت معة حددد \* وعدات عندالي عر واذارى ذكرالعما \* مذين قوم واشتهر قلت المقدم شيخ تيشم ثم صاحبه عرر ما سل قط ظي على \* آل النصى ولاشهر كلا ولا صدة البتو \* لعن التراث ولازجر

أخرجة و بكره عن محبيد ، والنارقد تنتضى من ناضرالسلم أوطأة وه على جرالعة وقول ، لم حرج الله المخرج من الاحم

يخاطب بهذا الكلام قوماأغضبوارئيسهم بالتورط في مخالفاته حتى اضطروه الى مفارقة معا با من العطف عليم والرأ فة بهم واصلاح أحوالهم الى تأديبهم على يعيدهم

الىماهولمصلاح

\* (القدم) \* هومن المؤكدات كاعرفت في المعانى و يكون القدم بعمارات كشيرة وأحسنه ما كان موافقا الغرض المسوق اله السكالم وتعرف ذلك في أقسام السكاب العزيز فانها في حيزا لاستدلال لا شات عقائد الاسلام وتراها متضىنة ذلك ومن المنبغي أن يتحنب القدم على مناين فرعنه مع المسلم مثل برئت من الاسلام وانحرفت عن الهذي كا وقع المستمترين وليكن مثل قول الاشترا المختمى الذي يقول فيه على كرم الله وجهه الاشترلي كا كنت السول الله صلى الله عليه وسلم

بقیت و فری و انحرفت عن العلی به ولقیت أضافی و جه عدوس ان لم أشن علی ابن هند خاره به لم تخدل یومامن نهاب نفوس خدلا کا مثال السعالی شدر با به تعدو بدی فی الکریم ه شوس حی الحدید علی مدان برق أوشد عام شموس

ولقدأ حسن بعض أصحاب المدوسات عندالق مل القسم على القسم فلا بأس باتماعه المشم ورجه فد الدين السدمي في ابراد قصد تمه المشملة بن على القسم فلا بأس باتماعه في ذلك وسبب القصدة الأولى الله كان أهدى لنقيب الاشراف في عصره بمغداد من بلده طرا بلس الشام عددا أسود في كان أهدى النقيب الاشراف في عصره بمغداد من بلده طرا بلس الشام عددا أسود في كنت له الشريف لورأيت عددا أقل من الواحد ولونا شرا من السواد لا هديته بداعيه بذلك في الن المنبر من ذلك وجهزاه هدية وطلبه وأرسلها مع محلوك له كان شقيق روحه واسمه تشر فطنه الشريف بعض الهدية وطلبه ابن منبر وعلم الشريف شدة شغفه به فتوانى عن ارساله على سبيل المزح فكتب له بهذه القصدة

عد أبت طرفى بالمهر \* وأذبت الحدي بالفكر ومزجت صفو مودتى \* من بعد بعدك بالكدر ومنحت جثمانى الضنى \* وكحلت عيدنى بالسهر وجفوت صديا ماله \*عنحسن وجهك مصطبر فانه مشمّل على تأكيد المبالغة في صفته بزيادة القدرة وقوّة السلطان وشدّة الضبط يقول الله لا يفوته فائت ولا يغومنه الامن اختار نجاته فلا بدّأن يشمّل الاستثناء على مزية من جنس مايذ كرفي علم الملاغة من دواعي صور التراكيب

\* (مراعاً النظير) \* هي أن يذكرال في وما هو من واديه كقول المعترى في صفة ابل

يترقرقن كالسراب وقدخض خن غارامن السراب المجارى كالقدى المعطفات بل الاسخهم سرية باللاوتار فلا أرادأن يترقى فى تصوير غولها الم يخرج عن وادى القوس والشريف الرضى هن القدى من النجاء الاسهم من المعاده

اذاصدق انجد افترى العملافتي \* مكارم لاتكرى وان كذب الخال المراديا مجدًّا كالم على المراديا مجدًّا كالمراديا مجدًّا كالمراديا مجدًّا كالمراديا مجدًّا كالمراديا مجدًّا كالمراديا مجدًّا كالمراديا كا

ومتى سلك هذا الطريق في العبارة فالانحراف عنه بكامة أجنبية بعد عيبا كاوقع لابي فواس في قوله

وقد حلفت بمنا \* مـبرورة لاتكذب برب زيرم والحو \* ضوالصفاوالحصب

ولوقال والبيت لسلم من ذلك

\* (التوجية) \* هوأن يعبر بألفاظ هي أسماء لناس أوغيرهم مثل قول بعضهم وماحس بدت له زخرف \* تراه اذاز زلت لم يكن

وقول الوداعى

من أمّ بابك لم تسبرح جوارحه \* تروى أحاديث ماأوليت من من فالعسين عن قرة والدكف على صلة \* والقلب عن حابر والاذن عن حسن فالعسين عن قرة والدكف على صلة \* والقلب عن حابر والاذن عن حسن \* (التمثيل) \* هو تقرير المعنى بذ كرنظائره وفيه تشديه فعنى كقوله صلى الله عليه وسلم الشخص رآه قد أنها في فيه بالعبادة ان هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فان المنبت لا أرضا قطع ولا أظهرا أبقى مثل حال ذلك العابد بحال مسافرة حداستجاد دابته فترك الرفاق واشتذفى السيرحتى كاتراحلته في دلاهو وصل المقصد ولا أبقى راحلته وكفول

فافغا النددامن الندامى ورشح للتورية بقوله نزل الطل وشاهدالنوع الاستم قول بعضهم

لااً نتهى لاارعوى لاانثنى ﴿ مادمت في قيدا لحياة ولاا ذا ﴿ الاحتباك ﴾ هونوع من الاختصار وكخصوص هيئته عدّ من المحسد نات وافسرد بالاسم وضابطه أن يجعل الكلام شطرين و يحذف من كل منهما نظير ما يثبت في الا تجو شاهده من القرآن و يعذب المنافقين ان شاه أو يتوب عليم أى ان شاه فلا يتوب عليم أو يتوب عليم فلا يعذبهم ومن قول بعض العرب

وانى لتعروني لذكراك هزة \* كانتفض العصفور الله القطر

أى هزة وانتفاض كالهتز وانتفض ومن القرآن أبضاقل ان أفتريته فعلى اجرامى وانا برى مما تحرمون وادخل يدك في جيبك تخرج بيضا وهوفية كئير

(اتصال النتائج) هومثل قوله صلى الله عليه وسلم من كثر كالامه كثرسة طهومن كثر سقطه كثرت ذنو به ومن كثرت ذنوبه كانت النارأ ولى به وقول على كرم الله وجهه من كثر كلامـه كثر خطأه ومن كثر خطأه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل النار وليعضهم

تأمل بعمنيك كيف الذهاب \* فأن لككل حياة مماتا فن عاش شب ومن شب شاب \* ومن شاب شاخ ومن شاخماتا

ولمعظهم

قريش خيار بني آدم ب وخيرقريش بنوهاشم وخير بني هاشم أحد ب رسول الآله الى العالم

\* (ردَّالْعِمْزَعَلَى الصَّدَّرُ) \* هُوْتَكُرُ بِرَكَاهَ فِي الشَّـطَرِينَ مِن الشَّـعِرَأُ والفَقَرَّتِينَ من السَّعِـعَ كَقُولُ بَعْضَهِم

سريع الحان العراطم وجهه \* وليس الحداعي الندى بسريع

وماأشهذلك

. (الاستثناء)\* هوالمعروف واغما يعدّمن الدديم اذا كان مثل قول النميري حيث بخاطب انجاح وكان فرّخا ثفامنه ولم يحد فرارونا فعا

فهاك بدى صاقت بى الارض رحم الله وان كنت قدماتوفت كل مكان فهاك كنت كالعنقاء أوفى أطومها بي كلتك الا إن تصدة برانى فاله ولابردون الماء الاعشية \* اذاصدرالورادعن كل منهل وماسمى المجلان الالقولة م \* خذالقعب واحلب أيما العبدوا على أوائل أبناء المجين وأسرة الله شيم و رهط العامر المتذلل \* تعاف السباع الضاريات محومهم \* وتأكل من أشلا كعب ونهشل

ولمعضهم

له حق وليس عليه محق \* ومهماقال فاتحسن الجيل وقد كان الرسول برى حقوقا \* عليه لغيره وهوالرسول

والسرى الرفاء

وشيخ طاب أخد القافأضي بأحب الى الشاب من الشباب المدار اذا استخفيت فيها به أمنت فلم تناك يد الطلاب طرقناه وقند دبل الثريا به يحط وفارس الظاهما كابي فرحب واستمال وقال حطت به رحالكم بافنية رحاب وحض على المناهدة الندامي به بألفاظ مهد ذبة عداب وقال يحدموا الابواب منها به وحد ذاقال دن من شراب فهداقال قدر من طعام به وهد ذاقال دن من شراب وهد ذاقال ريحان ونقل به و فيلم مدل رقراق السراب وسمح القوم من سحت بداه به بخد غريرة بكر كعاب فسم المقوم من شحت بداه به بخد غريرة بكر كعاب فسمة المدر في المقبل توزعته به رقاب القوم خف على الرقاب اذا العب المدرة المقبل توزعته به رقاب القوم خف على الرقاب اذا العب المدرة المدرة به به يعد غريب الحسن عدا به المدرة الم

(الا كتفاه) \* هوالاقتصار من كل قعلى بعضها أومن كلام على جزيمنده اقتصارا بشمه الاقتصار على بعضها العرب بعضها الفن ندرة وقوعه في كلام العرب وروافيه قوله صلى الله عليه وسلم كفي بالسيف شا أى شاهدا واكثر منه المتأخرون كابن نباتة المصرى وأهل عصره ومن قبله بقليل ولم يستعمله من تقدّمه ممن الشدرا وأحسن الا كتفاعما كان في مده ض الكلمة المقتصر عليه كلة تامّة فيكون الكلام بذلك مشتملا على التورية كقول وهضهم

نزل الط ل بحرة \* ويسرورى تحددا

والندامي غيمه وا \* فأجل كاسي على الندا

فيهامصباح المصباح في زجاجة الزجاجـة كائنها كوكب درّى وقوله والكن اكـثر النــاس لايعلون يعلون ظاهرامن اكمياة الدنيــا وفي مــد يح ليلى الاخيلية للحمياج ان يوسف

اذانزل الحجاج أرضام بضدة م تتبع أقصى دائها فشد فاها شفاهامن الداء العضال الذي بها م غدلام اذاه زالقناة سقاها

ســقاهادماءالمارقين وعلها \* اذا جمعت يوما وحف أذاها

\* (التَّمَيم) \* هوزيادة كَلَهُ أُواكَثَرَتَزيدالمعنى عَـاماوتَفَيْدَالـكَلَّلُوم حَسْنَابِحِيثُ تَرَاه لوطرحت منه لصارميتذلاقال اس المعتز

وخيل طواه القودحتى كا نها بيا أنابيب سمرمن قنا الخط ذبل صينا عليها ظالم سي سياطنا به فطارت بها أيدسراع وأرجل وقال زهر

من يلق يوماعلى علاقه هرما به يلق السماحة منه والندى خلقا وقال أبوالملاع في مدح عرب بالمادية

الموقد دون بنجد نار بادية \* لا يحضرون وفقد العزفي المحضر اذاهدهي المعار المادية المعضر ون وفقد العزفي المحضر اذاهدهي القطر \* (الهجوفي معرض المدح) \* هوأن يحكون الهجوبالعبارات التي تستمل في المدح مقر ونة بما يصرفه اللي الهجاء كقول المجاسي

لو كنت من مازن فم تستج إبلى بنواللقيطة من ذهل بن شيمانا اذن لقام بنصرى معشر خشد ب عند الحفيظة إن ذولوئة لانا لا يسألون أخاهم حين يند بهرم به في النائبات على ماقال برهانا لكن قومى وان كانواذوى عدد به ليسوامن الشرفي شي وان هانا يحزون من ظلم أهل الظلم مغفرة به ومن اساءة أهل السوا احسانا حكان ربك لم يحلق كالمستده به سواهم من جد عالناس انسانا فليت لى بهرم قوما اذاركموا به شد فوا الاغارة ركانا وفرسانا

اذاالله حازى أهل اؤم بذمة \* فازى بنى العدلان رهط ابن مقبل قبيلة لا يغدرون بذمة \* ولا يظلون الناس حبة خودل

وقول النجاشي

\*(التذبيل) \* وهو بعض أنواع الاطناب الملقبة التى سبق بها الوعدوه و تعقيب جدلة تامّة بجملة تشمّل على معناها منطوقا أومفه ومالتقدر بردوم كينه من قدلوب السامة بن وهو إما أن يكون مد تقلا خارج المخرج المثل ومن شواهد ده قوله تعالى حام الحق و زهق المناطل ان الباطل كان زهوقا ومن أمثلته قول النابغة

واست بستبق أخالاتله \* على شعث أى الرجال المهذب

وقول جرول

تزورفتى بعطى على المجدماله \* ومن يعط أعمان المحامد عمد ومن غير المستقل مثل قول المحماسي

ودعوانزال فكنت أول نازل \* وعلام أركيه اذالم أنزل

وقول النانياتة السعدى

قدْجدْت لى بالله ي حتى ضعرت بها \* وكدت من ضعرى أنى على البغل لم يستى خودك لى شكرة أومّله \* تركتنى أصحب الدنيا بلاأمل ومن ضروب الاطناب المذكورة التكممل ويكون بحده و بغير جلة لرفع وهم فيما يسبقه من المكارم والسابق على موضع الوهم لدفعه قبل حصوله يسمى احتراسا كقوله

فسق دیارك غیرمفسدها پ صوب الربیـع ودیمهٔ تهمی وأوجزهدٔ امهیار فی قوله

بكرالعارض تحدوه النعاما \* فسقاك الرى مادار أماما

والا بغال ويكون في الفواصل والقوافى بكلمة أوجله لغرض المعقبي والتوكيد

وان صخرا لتأتم الهداة به كاثنه علم في رأسه نار وقوله الوقد استنشدها أمرا لمؤمنين عمر

ترى الامورسواءوهى مقبلة \* وفى عواقبها تبيان ما التبسا ترى الجلدس بقول القول تحسبه \* نصاوههات ما نصابه القسا فاسمع مقالته واحد درعداوته \* والبسله بوبشك مثل مالبسا (تشابه الاطراف)

هو جعل عز جاه صدرتاليها أوقافية بيت صدرما بليه كقوله تعالى مثل نوره كشه كات

أنامبة لى ببلية بن من الهوى به شوقى الى الشانى وذكر الاؤل قدم الفؤاد تحرمة وللذة به فى الحب من ماض ومن مستقبل يشير الى المثل المشهور الكل جديد لذة والكل قديم حرمة

وعين الرصا عن كل عب كلمان من السخط تدى المساويا

كان الناس لسانا واحدافي تقريط بني برمك والثناء عليم في كالزمهم واشعارهم حيث كانوا اذذاك غاية في جلال المحل وكرم الفعال وهدم يحيي بن خالد وهوالذي ربي الرشد مد وكان بسميه أياه وابناه الفضل وجعفراً صغرهما وأحظاهما عندالرشيد حتى كان أيام اقبال الأيام عليه وشففه بهم محلف بالله ان جعفراً افضح من قس سساعدة وأشعب من عامر بن الطفيل وأسوس من عربن الخطاب واكتب من عبد الجيدبن يحيى وأعف من يوسف بن يعقوب فلما تحقولت بهدم الاحوال وآل أمرهم مالى ما آل المه حتى قال من يوسف بن يعقوب فلما تحقولت بهدم الاحوال وآل أمرهم مالى ما آل المه حتى قال من يوسف بن يعقوب فلما تحقولت بهدم الاحوال وآل أمرهم مالى ما آل المه حتى قال من يوسف بن يعقوب فلما تحقولت بهدم الاحوال وآل أمرهم مالى ما آل المه حتى قال

سألوناءن حالنا حيف أنتم به منهوى عرشه فكيف يكون فعن قدوم أصابنا عنت الدهدر فظلنا كحكه نستكين

غابرالناس فيهم القول وطلبوالمم المالبقال أبونواس

قالوا امتدحت فى اعظمت قلت لهم بن نوق النعال وأخلاق السراويل قالوا فهم لناهد فافقلت لهدم بنوق النعال وأخلاق التفسير في القبل ذاك الامير الذي طالت علاوته به كان نه ناظر وفي السدمف بالطول ما الماء الماء في الماء

فندعوك ربنايمادعاك بهنديك عليه أفضل صلواتك وأشرف تسليمانك اللهمان نعوذبك من انحور بعدالكور

\* (التوشيع) \* فوكون فاتحة الكلام دالة بمعناها على خاتمة وشاهده قوله تعللا الته اصطفى آدم ونوحا وآل الراهيم وآل عران على العالمين و جميع القرآن شواها لذلك وهد ذا النوع برشدك الى أنه ينبغى أن يكون الكلام من قوة التلاؤم وشد الائتلاف بمعث بعضه الفهم الى بعض وذلك بستدعى صفا ف كر وقوة ذوق ولطف رعامة ومن أمثلته قول أبى فراس الحارث بحدان في ابن عه سيف الدولة على

فلما الرسمة الدين ثرنا \* كما هجت رآساداغضاما أسدنته اذا لاقى طعمانا \* صوارمه اذا لاقى ضرابا دعاناوالاسمئة مشرعات \* فكناعنددعوته الجوابا

أى سوف يكون لك علم أى عقل أوتنظا هر بالنهى أدراكا لفضيلة العقل فكشرا مايتعاقل غيرالعاقل وهذا النوع حسنه المفيه من الهزل أوالاطماع والتيشيس \* (المغارة) \* هي مدح الثي العددمه وعكسه وفيه الامانة عن ساهة المتكلم وقوة حفظه وفهممه اذبكرون أدرك من الشئع علسنه ومساويه يحكى أن الخليل س أجد قال للنظام يوما وقدا حضره أبوه له في صغره ليعلم وحكان بحضرتهما قدح زعاج بابني صف لى هذا القدح فقال مدحا أوذماقال مدحافقال مريك القذى ولايقيل الاذى ولايسترماورا قال ففدمه قالسريع الكسر بطيء الجسر وكان هذالك غلة فقال صف هدفه مدحاوذمافقال حداوعتناها باسق منتهاها ناضرأعلاها صعبة الرثق بعيدة المجتنى محفوفة بالاذى فقال الخليل بابني تحن أحوج الى التعلم منك و يحكى أن عدد الله بن عامراً مام المارته على الكوفة حفر نهرا ظهرت منافعه لاهل تلك الناحية فاتفق أن ورذاك الامير يوماومه غيلان الضي فقال ماأنفم هذا النهر ماغملان فقال نع هوسقما الملاوفيه تصل البهممر تهم وتمعلم السياحة صدمانهم غرالت عن الصحوفة امارته وخلفه زياد وتولع بازالة آثاره ولم يتمكن من طم النهر وكان بغيته فر يوما مع غيلان المذكور فقال ماأضرهذا النهر باغيلان فقال نع أصلم الله الاميرانه مخل بأساس الدورويه بكثر البعوض في البلدوفيه تغرق الولدان قيل المعض ظرفا الدكتاب وكان ساكافي داركرا انظرالهلال فقال لا أنظره لمغضى له قدل واله فقال المدوب لوكانت في حارارة فسئل بيانها فقال انه يهدم الممر ويقرب الاجل ويحل الدين ويوجب كراءالمنزل ويقرض الكتان ويشعب الالوان ويسعن الماء ويفسد اللعم ويعين السارق ويفضح العاشق الطارق واذا وصلت من مقامات الحرىرى الى صفة الدينارونعت المكاتبين كاتب الحساب وكاتب الانشاء وذكو المكر والثيب رأيت الغريب من هذا النوع وقال أوعام

نقل فؤادك مااستطعت من الموى \* ما الحب الاللحبيب الاول منزل كم منزل في الارض بألفه الفتى \* وحنينه أبدا الاول منزل

فغايره آخر فقال

 بيدى وبينك مالوشدت لمرضع به سر إذا ذاعث الاسرار لمبدع بالاعلام المدع بالاعداد على منده لمأبع بالاعداد المان منده لمأبع بكان المان المان المنطع بالمناس المنطع بالمناس المنطع بالمناس المنطع المناس المنطع المناس المنطع المناس المنطع المناس المنطع المناس المناس المنطع المناس المناسلة المناسلة

مه أحقل واستطل أصبر وعزاهن ، و ول أقبل ومراسم وقل أطع وهذا يقاله التفويف المجل المتوسطة وهنالك تفويف بالمجل الملويلة وتفويف بالمجل القصرة وذلك أحسنها وليس يخلوالنالث من تعسف وان تها فت عليمه بعض الشعرا ،

كانهم يظهرون به الاقتدار كقول المتنى

أفل أنل اقطع اجل على ساعد و زدهش بن تفضل أدن سرصل من أفال عثرته أى ساعه و أماله أى أعطاه وأقطعه ملكه قطعة أرض منتفع بها وحله اعطاه فرساوعلى قدره أى رفع شأنه وسلاه أى أفاده السلاوة عن فائت لنفسه به تعلق وأعاد أى كررله مسؤله وزاده خبرا وهش وبش أى أظهر البشر و تفضل علمه وأدنا وسراه أى أعطاه جارية للفراش فأئت ترى ان بعض هذه الالفاظ ليست التحكيلا العدد

(المراجعة) حكاية ماجرى بين متخاطبين بقال وقلت مثلاوملاحتها اذا كانت العباد رشيقة والنسق مستغربا كقول البحتري

وندم حلو الشمائل كالديث نارمحض النبارعدب المصنى وندم حلو الشمائلات كن به وضع الكاس مائلات كن قلت المدل ألفا قلت عدا اعزيز تفديك نفسي قال ليدك قلت المدك ألفا ها ها قال ها تا قال

وكقول بعض أجواد العرب

قالت اماتر حسل تدخى الغنى به قلت فن الطارق المعسم قالت فهدل عند الله شئ أله به قلت فع جهد الفتى المعدم في المعمون ليسلة به قد طعم الضيف ولم أطعم ان الغدنى بالنفس باهذه به ليس الغنى بالثوب والدرهم وشرط حسن هذا النوع ان يتم المعنى الذى فيه المحاورة

(المناقضة) هي تعليق الشيء على مكن يقدم وغير مكن يؤخر كقول النابغة في الهجا وانك سوف تحلم أوتناه مي به اذاما شبت أوشاب الغراب الن وصدلة وكان من قوم غرجواني أيام عبدالماك بن مروان ثم انقادوا فوقد عليه بعد

وأباغ أميرا الومنسين رسالة « وذوالنصع لويدعى المه قريب فلانصع مادامت منسابر أرضنا « وقوم عليها من تقيف خطيب والك الا ترض بكر بن واثل « يكن الكيوم بالمسراق عصيب فان يك منه كان مروان وابنه « وعسر و ومنه كم هاشم وحبيب فناحصين والبطين وقعنت « ومنا أمير المؤمنسين شيب

فقال الست القائل باعد والله ومناأه برا الومندين فقال اغدا قات أميرا الومنين فنصب ما كان مرفوعا فأفررده بالامارة بعدان أشرك فيها شيدا أوخصه بهاوا ثباتها أولا لعدا الملك يكون على عبد المارة بعدا الخطير أسعد بن عماني الفاضى على عبد الرحيم الفاضل وكان في عصره قاضى الفضاة وصاحب المكامة لا يصدر سلطانه بوسف صلاح الدين أمر االاعن رأيه ف كان مهيما حدا بخشيا فوجده حالسا و بين يديه أثرجة كميرة مسابقة مسابقة بالمناه وكان الفاضل أحدب فأخذ بندر على نفسه عقارنة المك الاثرجة مسابقة عمانية المناهدي أغف المناهدين أغلا المناهدين المناهدين وأشد

لله بالله سن أترجه « تذكرالناس بأمرالنعيم كانها قدجعت نفسها « من هيهة الفاضل عبد الرحيم

فلما نوج قال له بعض من كان حاضرا أما خشدتان بتنبه الرحل لقولك من هدما قصدت تعيمه هامن هيمة الى بابدال الما ممزة فيكون المكارم تنديرا فقال أسعدما قصدت ذلك وسلم الله فرالوا جب على من يخاف الانتقاد في خطاب أن يفتش الفاظه حدرا من مثل ذلك و تكون الموادية بفيرال عصيف والمنحر بف والمدارف ها على تأويل قريب يصرف المكالم عن المعنى المكروه يحكى ان المتوكل رمى عصفورا فأخطأ فقال بعض عاصريه أحسدت باسيدى فغضب فقال لهم الى العصفور فسرى عنه وضعك ويحكى ان را فضيا وقي ايدى سنين فقال ان أيابكر وعروعها ن وعليا من أبغض واحدا منهم فه وكافر وامرأ ته طالف في الص منهم ومراده بالواحد على

(التَّفُورِيْ) هُوَان بِأَنِي الشَّاعر بِعِمَلَ مَتَنَاسَقَةَ مَتَتَابِعةً وحسنه اذاسلم من الركاكة المؤدية لنفل النطق كفول ابن زيدون

فقات الميكن طلا ، تعارض المانع والمقتضى

وقول ابن المفيف

قضاة المحسن ماصنى بطرف به قدى مثله الرشأ الربيب رمي فأصاب قلي باجتماد به صدقتم كل يجتمد مصيب ولابن العفيف من المنطق

للنطقيدين أشتكى أبدا ، عدين رفيب فلينده همه الراقبها من أشتكى أبدا ، ان نختل ساعة ونجتمعا كيف غدت دائما وما انفصات ، مانعة المجمع والخلومها

وليعضع

تالله ما اهدبی فی حسینه به شده فای حثی علیه مهم الام العدارومیم مبسمه علی به ما ادعی من حسنه برهان لم ولایی المحاسن الشوا ، من النحو

هائيك باصاح ربالعلم ، ناشدتك الله فعرج معى وانزل بنا بين بيوت النقا ، فقد غدت آهدلة المربع حتى نطيل البوم وقفاعلى الدخم كن أرعطفا على الموصع ولمعضهم من الدان

فَدُقَلَ البدرالتمام منزها به عنه معدن مهيدي تنزيها أشهته الستعرث جاله به والاستعارة تقتضي التشيها

ولصاحب هذين البدين واعمع بدعلى بن رحة من البديع

وحُوراً المُعَدِّدِ اذَا تَجَلَّتُ \* مُجِيشُ الْهُمُّ آذَنَ بِالشَّـتَاتُ اذَا الْمُفْتَ أُفَادِيْكُ فَعُنَاطًا \* وَذَلَكُ وَجِهُ حَسَنَ الْالْمُفَاتِ

ولابى استعاق الغزى من علم المشة

است أفدى قول سلمى ذات يوم \* ماله ــ ذا المنعنى الظهـر ومالى اناشه س في الضعـى وهوهلال \* وكدوف الشهس من قرب الملال ويقد ما المتحدد من أو تعدد

المواربة هي ان يجول المشكلم كلامه بحيث عكنه ان يغير معناه بقد يف أو تحديف البسلم من المؤاخذة فيكون قدوصل الى غرضه مع سلامة العاقبة محكى ان أبامنها ال عنبان

أعرضواعن العم والعمل ذرهم أكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل ان الذين آمنوا لاسوفون من يوم الى يوم ومن عام الى عام والذين كفروا يتمتعون ويا كلون كما تأكل الانعام (وله) من عجب أمر الانسان وكل أمره عبب ان مدعوف مرجو الاجابة ويدعى فلايجب اليس كايدين يدان وهل يحزى الأعادان عقل في تفارة الجهالة هائم وقلب في تبارالضلالة عائم برجوولا يخاف ايمان ظاهرو كفر خاف والخوف والرحاء للؤمن كالجناح أن للطير متى قص أحده حاهوى في هوة الضير فياأيهاالمغرور بأمله المسرور بعله انك فى حبائل الشيطان واقع ألما تمع والشب وازع فانظر كالك قبل ترحالك واعل في يومك لغدك قبل فوات الأمرمن يدك ولاتكنعن الاتخرة باللاه واما ينزعنك من الشيطان نزغ فاستعلب بالله ولأيعسنك أمرقوم رصوامن الدنيا الدنية بالدون انهم اتخذوا المياطين أوليا من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون (وله) لله درعصابة هم أهل الاصابة ذاقواشهدالدهر وصابه وقاسوامحنه وأوصابه فنبذواالدنماورا هم ظهريا وامتطوامن عزمهم جلامهريا يرون ببصائرهم مالايرون بأبصارهم وبنتصرون بالله سجانه لابأنصارهم همأعلام المدى ومعالمه وأركان التوحيد ودعامه أنفسهم في عالم المكون سائعة وقلوبهم في غيارار هدون سابعة نطقهم حكمة وذكر وصمتم عبرة وفكر اذا خوطموا أحسنوا السمع واذا معواما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع أكفهم بالمدل مبسوطة وأوصافهم بالفضل منوطة يبد أون من المال خلاصه ويؤثر ون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصمة جدون الحقوية بعدلون ويعتدون عن الماطل وعنه بعدلون يأمرون بالصلح وهم المصلحون أوالله على هدى من رجم وأولمك هم المفلحون \* ثم ان الاقتماس كالكون من القرآن بكون من الحددث النبريف ومن سائر الفنون العلمة كقول الصاحب في المحدث

قال لى ان رقبي ، سي الخان فداره قال لى ان رقبي ، سي الخان فداره قات دعنى وجهال الجنث خفت بالمكاره

ولفظ الحديث حفت المجنسة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وكقول ثقى الدين بني دفيق العيد من أصول الفقه

قالوافلان رجل عالم \* فأكرموه مثل ماير تضي

(التسليم) هوان تنفي شيئا مم تفرض بموته وتدين اندلا فائدة فيه كفوله
اذا أناعاتيت المسلول فاغل به أخط بأقلامي على الما الحرفا
وهمه ارعوى بعد العتاب ألم تكن به مودّته طبعا فصارت تكلفا
فان معناه ان الملول النافر عن المودّة لا يعطفه العتاب اليها ولوعطفه لم يكن مفيدا
(الاقتباس) هوأن من في المتكام كلامه بعبارة من القرآن يظهر أنها منه واغلا يحسن و يكون مقبولا اذا وطن لها في الكلام بحدث تسكون مندرجة فيه داخلة في سما قه دخولا تا ما وكان ذلك في المقامات الشريفة كالوعظ والتذكير والزهد والمدافع النبوية وما والى ذلك وأما الاقتباس في المواضع الخسيسة في عدكونه من اساءة الادب فلا يبعدان بكون مجمعا على حرمته وان لم ينص علمه الابعض المالية تقول القائل

واغما يكون اقتباسا اذالم يكن ايرادما وردعلى سبيل المحكاية والاكان استدلالا واستشهادا كمايقال بعد-كأية كلام فالله يقول كذا أوقال كذا أوا قرؤا انشثتم كذا هُنِ الاقتباس الحسب مأوقع لعبدا المؤمن الاصهاني في مقالاته التي سعاها أطماق الذهب كقوله من مقالة واعلم ان الدنسا والا تخرة ضرنان الميا المهما حرنان احداهما حرة بدة والاخرى أمةم بدة فاجعل للعرة يومين فانداقهمن وللاء قما فانلماني كتابك اسما وأضعف نصيب العقبي ولاتنس نصيبك من الدنيا واحفظ القعمة المادلة ولاتكن عن يحبون العاجلة فالوبل كل الوبل أن عبلوا كل الميل واتق الميل بالقلب فكل أولئك كان عنه مسؤلا وانكان ولايد فللانوز خبرلك من الاولى فان نفيت الزيغ فطلق الدنيك فانهازا لدة وان خفم أن لا تعدلوا فواحدة (ولابن معصوم) في التذكير والوعظ انتبه بانائم فقدهمت النسائم ودع المنام فقدانقشع الظلام هداالصبع قدلاحت تماشيره وهدا النحي قدوافالا بشيره فالامه فدهالغفلة والغرة وحتام مذهالفضيحة والمعرة أركونا الىالدنما الدئية واشتغالا عن النية بالامنية ماأراك الاقد تورطت فسادر نفسك قسل ان تقول ما حسرتا على مافرطت وذرالكروالزهـو فياالحماة الدنسا الالعب ولهر فتيبا لمن نسى وفاته حتى ذهب أمره وفاته وطوى لمن على لغده ولم برض من العيش مرغده فكهدذا التسويف اماطل والحق لايدرك بالباطل فلايغرنك قوا أعرضوا

الصلاة والسلام وأخره هاان المرادكون أهل المجندة يدخلونها شبابا وقد اشتمل على ما يصلح للنوعين شعر أبي نواس حين حدسه الفضل بن الربيد عيد تنديه و هو أنت با ابن الربيد علمة في المحلة في الم

(القول بالموجب) هونوعاً نأحدهماان يقع في كلام أحداً ما تصفة التي وترتب حكم عليها فينقد السامع تلك الصفة الى غدر ذلك الشيء الكاعن الحدم كقوله تعالى يقولون لئن رجعنا الى المدينة ليخرج قالاعزم فها الاذل والقالعدرة ولرسوله ولاؤمنين أمن المدينة فيقال المنافقون لا نفسهم صفة الاعزبة ولأؤمنين صفة الاذلية ورتبوا على ذلك الاخواج من المدينة فيقلت صفة الذل وثانهما أن يدت المتكلم أمرا فيوافقه المخاطب ولدكن بصرفه الى غير مقصوده كقوله تعالى و يقولون هو أذن قل أذن خدر و من شواهده قول بعضهم في المناف المناف المناف والمناف والمقدم بله وأذن خير ومن شواهده قول بعضهم أى هوأذن لكن ليس أذن سوم كا فصدتم بله وأذن خير ومن شواهده قول بعضهم أى هوأذن ليس أذن سوم كا فصدتم بله وأذن خير ومن شواهده قول بعضهم أى هوأذن ليس أذن سوم كا فصدتم بله وأذن خير ومن شواهده قول بعضهم

لفنته العذرعن به ك حاجتي لوتصور فقلت أنسيتها والنشسسيان أمرمقدر فقال است بناس به فقلت مولاي أخبر

وقول آخر

قات الذه مف الذي فضم الفصن كلام الوشاة ما بنب في ال قال قال قول الوشاة عندى ال قال قال قول الوشاة عندى ال قال قال قول الوشاة عندى وج به قلت أخشى باغصن أن يستم يلك وهدا النوع اذا كان الغرض منه التنبيه على ما هو الاولى و الاليق عنى الاسلوب الحكمة

المستكرهمة قال ابوغرو بن العلام خير المجهاء ما تنشد والعدرا و في خدرها فلا تسقمي

اذاناقة شدت برحل وغرق به الى حسن بعدى فضل ضلالها وقول جوبر

فغض الطرف انك من غير 🐞 فلا كعبا بلغت ولا كلاما

وقال ابن بسام في الذخيرة وكان عفا الله عنه هجاء الحيا في قدم قسمين فقدم سمونه هجا الاشراف وهومالم بداخ ان يكون سما بامقدعا وهجوا مستدها وهومالم الماقد عامن الاوائل وتل عروش القبائل الماهوتو بيخ وتعيير وتقديم وتأخير والقدم الشافى أكثر منه وبروط مقته وتبعه الناس فيه بعد وكان يقول اذا هجوتم فأضحكوا وهذا النوع لم بدم قط بيتا ولا عبرت به قبيلة انتها على مثال الاول قول الحطيأة

دع المكارم لاترحل لبغيتها \* واقعد فانك أنت الطاعم المكاسى

والتغلبي اذا تفض القرى ب حال استه وتقدل الامشالا وجربر من القسمين

وذم اعرابي قومافقال هم أقل الناس ذنوبا الى أعدائهم وأكثر هم جرما الى أصدقائم. يصومون عن المعدروف و يفطرون على المنكر ألسينة علوقة بالوعد وقلوب خربة من المحد

(الته مكم والهزل الذى برادبه المجد) هذان النوعان متشابهان والفرق بينه ماان الاوًا ظاهره المجدد وباطنه الاستهزاء والنانى عكسه فن الاوّل مثل قوله تعسالى له معة ماذ من بين يديه ومن خلفه يحفظ ونه من أمر الله وقوله ذق انك أنت العزيزال كريم وقول فيشرهم بعدناب أليم وحاصل تعريف أنه ذكر الالفاظ الدالة على ما بلائم النفوس مر الاجلال والتعظيم والتبشير والتهنئة على سعيل السخرية مدلولا على ذلك بقريندة ومم النانى مثل قوله صلى الله عليه وسلم على سعيل المداعبة وكان صلى الله عليه وسلم بداعب النانى مثل قوله ولل بقول الاحقال مجود انه لن بدخل المجنئة عجوز فضافت لذلك فتعسم عليال المداة

#(A1)#

بالذى نغتدى غوث وضيا به أفتل الداء للنفوس الدواء مالقسامن غدر دنيا فلاكا به نتولاكان أخذها والعطاء واجع جودها اليها فهما به عب الصبح يستردالمساء صلف تحت راعد وشراب به كرعت فيسه مومس خرقاه لمت شعرى حلما تغريه الايسام أم ليس تعقل الاشسماء من فساد يكون في عالم الدكوب نفاللنفوس منساة العناء وقليلاما تصحب المهمعة المحسنة م فقد مم الشقا وفي العناء في الله لذة لشقانا به ناله الامهات والاتاء به فعن لولا الوجود لم نالم الفة بدفا يجادنا علينا بسلاء فعن لولا الوجود لم نالم الفة بدفا يجادنا علينا بسلاء

و في هذا القدركوناية وطالب الادب لايهدامن الاطلاع والبعث في كلام اسلافه حتى مصره لاله بدرا وهنالك بكر جاله و يعم الناس فضله وافضاله

\* (التخدير) \* تقفية البيت بأمكن قواف مكندة ان تقم البيت دون خلل كقول

ان الغريب الطويل الذيل ممتهن به فكيف عال غريب ماله قوت عصار أن يتم البيت ماله قوت عصار أن يتم البيت ماله أونشب ولكن ماله قوت أمكن رعاية لغدر من المسكوى وصفة الفاقة والمشهور في التمثيل لهدا النوع قول عبد السلام المحصى المعدر وفيديك المجن

قُولَى الطبقال بنتنى به عن مضجى عندالمنام عندالمقاد عندالهجوع عندالهجود عندالوسن

فعسى أنام فتنطق بد نارتأجج في العظمام

فى الفؤاد فى الضلوع فى الكمود فى البدن حسد تقلبه الاكف على فراش من سقام

من قتاد من دموع من وقود من خون أماأنا في كاعلى من دوام

من معاد من رجوع من وجود من عن به من من معاد من رجوع من وجود من عن به المدينة المعد على المعد على المعد على المعد المعدد المعدد على المعدد الم

فياموقد إنا رالغير لاضوؤها ، وياحاط افي غير حملك تحطب

ولهأيضا

اذالم يكن غيرالاسنة مركيا \* فلارأى للضطرالاركوبها ولعدى من الرقاع العاملي

واذانظرت الى أمريرى زادنى به ضنابه نظرى الى الامراه والقوم اشباه و بين حلومهم به بون كذاك تفاضل الاشباه بل مارأ بتجمال أرض تستوى به فيما غشيت ولانجوم سماه والبرق منده وابل متنابع به جود وآخر لا يحود عماء به

ولكثيرعزة

ومن لا يغمض عينه عن صديقه ب وعن يعض مافيه يت وهوعاتب ومن يتنبع جاهدا كل عثرة ب مجدها ولا يسلم له الدهر صاحب ولا يراهيم الصولى

أولى البرية طرّا أن تواسيه به عند السرور الذي وافاك في المحزن النالكرام اذاما أسه لواذكروا به من كان يألفهم في المنزل الخـشن

عكى أن تاجرا كان له مملوك نبيه وكان معه في سعة من العيش فلم تزل به الأنام حتى افتقر فعه رض علمه ذلك المملوك أن بيبعه و ينتفع بثمنه فيعد طول امتناع من ذلك لم عديد المانه بعد حين من الزمان وجع الى المدينة التي باع فيها ذلك المملوك فوجد ، قد ارتقت به الاحوال حتى صارأ ميرا كميرا ولم يتمكن من لقائمه فكتب له ميتن وهما

كاجيعين في رؤس نكابده \* والقلب والطرف منافى أذى وقدًا والأن أقبلت الدنياعليك على مهوى فلا تنسنى ان الكرام اذا

واعلى سالجهم

هى النفس ما حلم المحمل \* وللده رأيام نحور وتعدل وعاقبة الصدر الجمل جملة \* وأفضل أخلاق الرجال التفضل ولاعار أن رزول التعمل ولاعار أن رزول التعمل

ولان شال المغدادي

صحة المر السقام طريق \* وطريق الفناء هذا البقاء

ماسمعنا عن احب العطايا ب واشتهى ان يكون فيها فؤاده وغيظ على الايام كالنارفي الحشا ب ولكنه غيظ الاسمير على القد وليس حماء الوجه في الذاب شمة ب ولكنه من شم قالاسدالورد

لو أفكر الماشق في منتهى \* حسن الذي يسبيه لم يسبه

هذوا كثر أمثال شعر أى الطمع المتنبى وكان للناس به اولع عظيم الوجدوه من نفعها في عالمة رسائلهم المنشأة في مختلفات أغراضهم وتفصد مل أحاديثهم في مجالسهم كاقال أبوه نصورا المعالمي في كابه الماقب يتمة الدهر في مجاسن أهل العصر عند ترجة المتنبي لنس الدوم مجالس الدرس أعربشعر أى الطيب من مجسالس الانس ولا اقلام كاب الرسائل أجرى به من ألسن الخطما في المحافل ولا يحون القوّالين والمغنمين أشغل به من كتب المؤلفين والمصنفين انتها في المحافل العبد

وأعلم علم الدس بالظن أنه \* اذاذل مولى القوم فهوذليل وان اسان المرمم الم تكن له \* حصاة على عوراته لدليل

ويجر مرس عبدالمسيع الملقب بالمتلس من شعراء الجاهاءة

قليـ ل المـال تصلحه فيبقى \* ولا يبقى الكثـ يرمع الفسـاد وحفظ المـال خير من فناه \* وجول في البـالاد بغـ يرزاد

وللمد

اكذب النفس اذاحد ثها \* انصدق النفس بررى بالامل واذا رمت رحيد الافار على \* واعص ما يأم رقوص مي الكسل

ولسكعبان زهير

اداًأنت لم تعرض عن المجهل والخنا \* أصبت حليما أوأصابك عاهل وكحسان بن ثابت رضي الله عنه

رب حلم أضاعه عدم الما به لوجهل عطى عليه النعيم ماأبالي أنب باكرن تيس به أم كاني ظهر غيب للميم

والمراشي أكحارثي

انى امرؤقل ماأ انى على أحد ب حتى أرى بعض ما يأتى وما يذر لا قد حتى أمرأ حتى تحبر به ب ولا تذمن من لم تبله الخمير

ولا - كمت بن زيد

وماكل من قال قولاوني \* وماكل من ســـيمخسفا أبي ولاب قر القالم من آلة \* ورأى بصدع صماله فا وكل طريق أتاه الفتى \* على قدرال حل فيه الخطا لقد كنت أحسب قيدل الخصى \* ان الرؤس عدل النهدي فلما نظررت الى عقدله \* رأيت النه-ى كلها في الخصى ومن جهات نفسه قدره \* رأى غسره منسه مالاسى الحزن بقاق والتعب مل بردع \* والدمع بين حما عصى طبع انى لاجـىن من فراق أحمـتى \* وتحس نفسى ماعمام فأشجـع ويزيدني غضب الاعادي قسوة \* ويلمى عتب الصديق فأخرع تصفوا كماة كماه ل أوغافل \* عما مضى منها وما يتوقع وان بغالط في الحقيقة :فسه \* و نسومهاطلب الحال فتطمع فشاك رعتبه وخدك تقرع واذاحصلت من السلاح على المكيد ماقوم ــ مالوم ــ ماالمصرع أن الذي المرمان من بنانه \* تَعَلَفُ الأَثَارِ مِن أَحِمامِ ، حما ويدرَها الفاء فتتبع تسودالهمس منابيض أوجهنا \* ولاتسود بيض العـــذر واللم وكان حالهما في الحركم واحدة \* لواحتكم من الدنا الي حكم حتى رجعت وأقلامي قوائل لى ب الجد السيف اليس المحد القدام ولم تزل قله الانصاف قاطعة \* بين الانام ولو كانوا ذوى وحم هون على بصرماشق منظره \* فاغما يقظات الدرن كالحملم ولاتشك الى خلق فتشمته \* شكوى الجر بح الى العقمان والرخم وكن على حدر للناس تسائره \* ولا بغرك منهـم أغـر مدسم عاض الوفاء في تلقاه في عدة \* وأعوز الصدق في الاخبار والقسم ذريني أنل مالاينال من العلى ﴿ فصعب العلى في الصعب والسهل في السهل تريدين لقيان المعالى رخيصة \* ولايد دون الشهد من إبرالعل وليس الذي يتمع الوبل رائدا به كن حاءه في داره رائد الوبل وماأنام ن يدعى الشوق فلم هـ ويحتج في ترك الزيارة بالشغل ان في الموج للغريق لعدد الله واصحا ان يفوته تعداده lias"la

こって

こっこ

ここ

انالني زمـن ترك القبيع به \* من اكثرالناس احسان واجال ذكرالفتي عروالماني وحاجمه ب مأفاته وفضول العيش أشغال والما صارود الناس خما \* جربت على ابتسام بابتسام وصرت أشك فيمن أصطفيه \* لعلى انه بعض الانام \* وآنف من أخي لابي وأمي \* اذامالم أجـدهمن الكرام أرى الاحداد تغلما كثيرا \* على الاولاد أخلاق اللمام ومن عد الطريق الى المالى ، فلا يذر المطبى بلا سينام ولم أرفى عيوب النياس شيئًا \* كنقص القادرين على المام اذا ألقاك فى الكرب العظام ورصدق وعدها والصدق شن \* نديم ولا بفضى البه شراب والسرمدي موضع لايناله \* يعرض قلب نفسه فيصاب وماالعشق الاغرة وطماعة \* وغـرفؤادي للغواني رممية \* وغـر بناني للزحاج ركاب أعزمُكان في الدنا ظهرساج \* وخـ مرجليس في الزمان كاب أماأسدا فيجسمهروح ضيغ \* وكم أسد أرواحهن كلاب وقد عدث الأمام عندك شمة \* وتنعمر الاوقات وهمي ساب وكل الذى فوق المترابراب اذانات منك الودّ فالمال هـ بن \* فاعنكلي الااليك ذهاب ولكنك الدنسا الى حسيه تقوده أمسة لنست لمارحم لاشئ أقبع من فـل لهذكر \* اذاأتت الاساءة من وضيع \* ولمألم المسىء في في ألوم أنى عاأناماك منه محدود ماذالقيت من الدنسا وأعما من الاسان فلاكانوا ولا الجود جودالرحال من الايدى وجودهم \* لوأنه في أساب الخير مواود العبددايس كحرر صاع بأخ \* ان المسدلانياسمناكيد لاتشترى العدد الاوالعصامعه \* استضام مخبن العدين مفؤد ان امرأ أمية حسلي تديره \* منء لم الاسود المخصى مكرمة \* أقومه السض أم آياؤه الصيد أم قدره وهو بالفلس س مردود أم أذنه في يدالفاسدامية \* وذاك ان الفحول البيض عاجرة \* عن الجيل في كمف الخصمة السود

انما تُضِع المقالة في المسر \* ، اذاوافقت هوى في الفؤاد -قدرصيب الفي الشير ولمع عدوشوى الصواب بعداجهاد واذا الحلم لم يكن في طباع \* لم يحسلم تقدم المسلاد واطاعمك أسددهوك والطاب عنة الست خدلائق الأساد واذاكان في الانابيب خلف \* وقع الطيش في صدور الصعاد كمف لايترك الطريق لسميل ، ضميق عن أتيسه كلواد وماا كخمل الا كالصديق قليلة \* وان كثرت في عين من لا يحرب اذالم تشاهد غيرحسن شياتها \* ولياتهافا كسرن عنك مغيب محاأللهذى الدنيامناخال آكب ب فكل بعيدالهم فيها معلد وكل امرئ يولى الجيدل عبب \* وكل مكان يذبت العدر طيب ولوحاز ان عوواعلاك وهمتها \* والكن من الاشاء ماليس يوهب وأظلم أهل الظلم من بات حاسدا \* لمن بات في أهمائه يتقلب وقد يترك النفس التي لاتهابه \* ويخـ ترم النفس الـ تي تتهمب هايدوم سرور ماسروت به \* ولابرد علمك الفائت الحزن امن نعمت على بعدد بعداسه \* كل بمازعم الناعون مرتهدن ماكل مايق في المرو يدركه بغرى الرياح عالاتشته في السفن غـران الفـي بلاقي المنايا \* كاكمات ولايـلاقي الموانا ولوان الحياة تدقى محى \* لعددنا أضلنا الشعمانا واذا لم يكن من الموتبد \* فن العرز ان تكون حمانا كلمالمكن من الصعب في الانف الله الله الذا هوكانا فان النامة منى لسيله \* فان المناما عامة الحموان قال الزمان له قدولا فاسعمد ب ان الزمان على الامساك عدال القاتل السيف في جسم القتيل به والسيموف كاللهاس آحال ير وعهم منه دهر صرفه أبدأ \* عاهر وصروف الدهر تغتال لطفت رأيك في وصلى وتكرمتي \* ان الكريم على العلما محتمال لولاالشقة ساد الناس كلهم \* الجود يفقر والافدام قتال واغمايه الانسان طاقته بم ماكل ماشية بالرحل شملال

ولا تعز عددوًا أنت قاهره \* فانهن بصدن الصقربالخوب وان سررت بحموب فعنه \* وقدأ تمنك في الحالين بالعف وماقضى أحدمها لمانده \* ولاانتهى أرب الاإلى أرب ومن تفكر في الدنسا ومجعته \* أقامه الفكر بين المحز والتعب اذا كنت ترضى ان تعيش بذلة ب فلائسة عدن الحسام المانيا فالنفع الاسداكما من الطوى \* ولاتتق حتى تكون ضواريا اذاكن إثر الغادرين جواريا فاندموع العدين غدربرجا \* اذاا بجود لم يرزق خلاصامن الاذي \* فلا الجد مكسوما ولا المال الماقيا وللنفس أخلاق تدل على الفتي به أكان سخاء ماأني أم تساخما خلقت الوفا لورحلت الى الصما \* لفارقت شيى موجع القلب ما كما حسن الحضارة معلوب بتطرية \* وفي المداوة حسن غرمعلوب فالحداثة عن حمل عانعة \* قديوجدا علم في الشمان والشيب أبي خلق الدنيا حبيباً تدعيه \* فياطلي منها حبيباترده وأسرع مفعول فعات تغييرا \* تكلف شي في طباعات ضدة وأتعت خلق الله من زادهمه \* وقصرها تشتهى النفس وجده فلاعم مدقى الدنسالمن قل ماله \* ولامال في الدنسالمن قل جدة وقى الناس من يرضى عيسورعيشه وركوبه رجلاه والثوب جلده وماالصارم المندى الاكفيره \* اذالم يفارقه النجاد وغدد ومامنزل اللذات عندى عنزل \* اذالم أجـل عنده وأكرم اذاسا و فعل المرء ساء ت ظنونه \* وصدق ما يعتاده من توهم اصادق نفس المر من قبل جسمه \* وأعرفها في فعصله والمكلم وأحماعن خملى واعماله \* منى أجزه حلماعلى الجهل يندم وما كل هـ او للحميل بفاعـ ل ... ولا كل فعـ ال له عقـم ولمأرج الأأهل ذاك ومنسرد به مواطرمن غيرالسعائب نظلم فأحسن وجه في الورى وجه محسن \* وأين كف في الورى كف منع وأشرفهم منكان أشرفهمة \* وأكثر إقداماعلى كل معظم لمن تطلب الدنيا اذالم ترد بها \* سرور عب أواساه عدرم

・こ・

・さ・さ

وشرائحامن الزؤامن عيشة ب بذل الذي يختارها ويضام وماا كسن في وجه الفتي شرف له \* أذالم يكن في فعدله والخيلائق ومابلد الانسان غـمرالموافق \* ولاأهله الادنون غيرالاصادق ومايوجه عامحر مان من كف عارم \* كانوجه عامحرمان من كف رازق ان خبر الدموع عنا لدمع ب بعثقه رعاية فاستملا ب واذالم فحد من الناس كفؤا يه ذات حدر تمنت الموت بعلا ولذيذ الحياة أنفس النف ف-سوأشهى من أنء لوأحلى واذا الشيخ قال أف فامشلحماة واعا الضعفملا آلة العيش صحة وشياب \* فاذا وليا عن المرء ولى أبدا تسترد ما تهدب الدندما فسالت جودها كان بخلا وهي معشوقةعلى الغدرلانح \* فظعه دا ولا تقم وصلا والعسان الجـ لي عـدت الظ فين ز والاولا راد انتقالا \* واذا ماخـلا الجبأن بأرض \* طاب الطعن وحـده والنزالا أقسم والارأوك الابقل ب طالما غرت العمون الرحالا الها آنس الانيس سياع \* يتفارسين جهرة واغتيالا من أراد الماس شيّ غـ لاما \* واغتصاما لم يلم المسوّالا \* \* كل غاد كحاجة يتمـنى \* أن مكون الغضـنفر الرئسالا ورفلت في حلل الثنباء واغما \* عدم الثناء نهاية الاعدام الرأى قبل شجاعة الشعيمان \* هوأول وهي المحل الشاني ولر عماط عن الفتى أقرانه \* بالرأى قسل تطاعن الاقران لولاالعـقول لـكانأدنيضيغ \* أدنى الى شرف من الانسان وتوهموا اللعب الوغا والطعن في المدان عقى اليمن على عقب الوغى ندم \* ماذابر بدك في اقدامك القسم واذاخام الهدوى قلبصب ب فعلمه لكل عدن دارل وان تكن تغلب العلماء عنصرها به فان في الخرمعني ليس في العنب وعاد في طلب المـ تروك تاركه \* المالنغف ل والايام في الطلب فلاتنلك الليالي أن أيديها \* اذاضر بن كسرن النب عالغرب

خدماتراه ودعششاسمعت به فعالمة الشمس ما بغنيك عن زحل ان كنت رضى بأن يعطوا الحزى بذلوا بمنهارضاك ومن للمور بالحول لعل عمدت مجود عواقسه \* ورعما حدث الاحسام العليل لان حليك حمل لا تكافيه \* ليس التكول في العينين كالكول وما ثناك كلام الناس عن كرم \* ومن يسدطر بق العارض المطل وليس يصم في الافهام شي \* اذا احتماح النهار الى دليل وما كدا كسادشي قصدته \* ولكنه من مزحم البحر بغرق واطراق طرف العين ليس بنافع \* اذا كان طُرف القلب المس عطرة ومن كنت بحراله باعافى لايقىل الدر الاكارا ليالى بعدد الظاعنين شكول م طوال وليدل العاشقين طويل أَيْدرى مَاأُرابُكُ مِن بريب ، وهـ لترقى الى الفلك الخطوب وماقته للحرار كالعفوعم-م ، ومن لك الحرالذي يعفظ المدا اذاأنت اكرمت الكريم ملكته \* وانأنت أكرمت اللهم عردا ووضع الندى في موضع السيف بالعلى \* مضركوضع السيف في موضع الندى وقسدت نفعي في ذراك عبة \* ومن وجد الاحسان قيدا تقيدا وأتمب من ناداك من لاتحسه \* وأغيظ من عاداك من لا تشاكل وماتركوك معصمة ولحكن \* الماف الورد والموت الثبراب ترف ق أيها المولى علمهم \* فإن الرفق بالجائي عشاب وماجهات أباديك البوادى \* ولكن ربما خني الصواب وكمذنب مولده دلال \* وكم بعدد مولده اقتراب \* وجرم حره سدفها ووم \* وحدل بند برخارمه العداب على قدرأهل العزم تأنى العزام \* وتأنى على قدر الكرام المكادم تفت اللمالي كل شيَّ أخدنه \* وهنّ المأخذن منك غوارم ومن طلب الفقم الجلسل فاغل به مفاتيحه السف الخفاف الصوارم أينكر ويح الليث حـتى يذوقه \* وقد عرفت ريح الليوث البهائم وماتنفع الخيل الكرام ولاالقنا \* اذالميكن فوق الكرام كرام فان كنت ال تعطى الذمام طواعه \* فعود الاعادى بالكريم ذمام

1 .

فَأَتُرْجِي النَّفُوسِ مِن رُمِن ﴿ أَحَدُ عَالِمَهُ عُمِر مَحِدُود من بعرف الشمس لا ينكر مطالعها به أو بيصر الخيل لا يست كرم الرمكا وماذاك على النفوس على القنا ، ولمكن صدم الشربالشر أخم أهل الحفيظة الاانتحربهم م وفي التجارب بعدالي مارع لاتحسبوا من أسرتم كان ذارمق \* فليس تأكل الاالمت الصمع من كان فوق على الشمس موضعه \* فليس مرفعه شي ولايضع فقد نظن شجاعامن به نوق ، وقد نظن جمانا من به زمع ان السلاح جمع الناس عمله \* وليس كل ذوات المخلب السمع ومااكخوف الاماتحنوفه الفـتى \* ولاالامن الامارآه الفـتى أمنك وحددمن الخلان في كل بلدة ، اذا علم الطاوب قل الساعد مذاقضت الالامماين أهلها ي مصائب قوم عند قوم فوائد وكل مرى طرق الشحاعة والندى \* ولـكن طبع النفس للنفس قائد فان قليل الحب بالعقل صالح \* وان كثير الحب بالجهدل فاسد وقد فارق الناس الاحمة قبلنا \* وأعما دواه الموت كل طبيب وفي عسدال مس صوءها و حهدان أتي لها بضرب ومن صحب الدنبا قلي الاتقلبت \* على عمنه حتى يرى صدقها كذبا ومن تكن الاسدالضوارى جدوده بكن ليله صعا ومطعمه غصما أعدد هانظرات منك صادقة \* ان تحسب الشحم فين شحمه ورم وماأنتفاع أخى الدنسابناظره \* اذا استوت عنده الانوار والطلم اذارأيت نموب الليث بارزة \* فسلاتظ من ان الليث ستمم انكانسركماقال حاسدنا \* في مجرح اذا أرضاكم ألم وبينسالورعيمة ذاك معرفة \* انالمارف في أهل النهيي ذم شرالملادمكان لاصديقه \* وشرمابكسب الانسان مايصم وشر ماقنصة واحتى قنص \* شهب البزاة سواه فيه والرخم وان كان ذنـ يكل ذنب فانه 🗼 محاالذنب كل الذنب من جاء تائبا وماصمالة مشمة أق على أمل \* من اللقاء كشمة أق بلا أمل والمجرأة تُدل لي مماأراقيه ﴿ الماالغريق فَاحُوفِي مَنَ الْمِلْلُ

・て・て・て・て

・て・て・さ

والاسى قبل فرقة الروح عجز \* والاسى لا يكون بعد الفراق والغدى فيد اللئم قبيج ، قدرقه الكريم في الاملاق ويظه والجهل في وأع رفه \* والدو در برغم من جه له فصرتكالسدف عامدايده \* ماعمدالسدف كل من حله وقدية رما بالموى غيراهله \* ويصطعب الانسان من لا ولاعمه واذاكانت النفوس كاول \* تعمت في مرادها الاجسام فكأرير من الشعباع التوقى \* وكذر من البلدغ السلام واكن السلانساخلسل ولوحاز الخاود خلدت فردا \* ومن لم يعشق الدنيا قلسل \* ولكن لاسدسل الى وصال أعدل في منامل من عبال نصيبك في حياتك من حيي \* لفضلت النساءعملي الرحال ولو كان النساء كن فقدنا \* وماالتأنيث لاسم التمسعيب ولاالتيذكير فحرالهلال فان المسك بعض دم الغسرال فان تفق الانام وأنت منهم \* الىم طـماعــة العادل \* ولا رأى في الحب العادل وتأبى الطماع عملي الناقل مرادمن القلب نسيمانكم \* فان الغنيمـة في العـاجـل والطعن عندد محسن كالقدل أعلى المالكماللي على الاسل \* ولاعدم علمه الدهدر بغيته \* ولاتحصندرع مهتعمة البطل مذى الغياوة من انشادها ضرر \* كاتضر رياح الورد بالجعل أذا ماتأمات الزمان وصرفه \* تيقنت ان الموتضرب من القتل هـ ل الولد المحدوب الاتعالة \* وهل خلوة الحسناء الأأذى المعل حياة وان يشتاق فيهالى النسل وماالدهرأهل ان يؤمل عنده \* ورعاقات العيون وقد \* يصدق فمهاويكذب النظر أعادك الله من سها. هـم \* ومخطئ من رميه التجـر واذاوكات الى كريم رأيه \* في الجوديان ، في الحادية من من عضه لاتعتطى الاعلى اهواله \* دون الحـ الاوة في الزمان مرارة \* وهدل أغدى الرسائل في عدو \* اذا مالم يكن ظيى رقاقا

في النياس أمثلة تدور حمائها \* كمانها ومماثها كمانها ومن ينفق الساعات في جعماله \* عنافة فقر فالذي فعدل الفقر ولاينفع الامكان لولاستخاؤه \* وهلنافع لولاالاكف القناال مر ضروب الناس عشاق ضروبا ، فاعد شرهم أشفهم حميما ومن تكدالد نياعلى الحران يرى ب عدواله مامن صداقته بد وأكرنفى عن زاء بغيدة \* وكل اغتماب جهدهن لالهجهد فافي سجاماكم منازعة العلى \* ولافي طماع التربة المسكوالند اذا اتسعت في الحلم طرق المطالم من الالم ان تستعمل الجهل دونه \* اذالم تمكن نفس النسيب كاصله \* فاذاالذي تغني كرام المناصب والهم يخترم الجسم تحافة \* وشداناصة الصدى وجوم وأخوالجهالة فيالشة أوة ينعم . دُوالعقـل شقى في النَّعْيَم بعقاله ب ينسى الذي يولى وعاف يندم والناس قد نبذوا الحفاظ فطلق \* لاغددعنك من عدودمعة \* وارحم شابك منعددوترحم حــ قيراق على جوانهـه الدم لا يسلم الشرف الرفيد عمن الاذي \* ذاعفية فلمالة لا نظلم والظلم منشيم النفوس فانقد ب عنجهله وخطاب من لايفهم ومن الله عدل من لابرعوى \* والذل يظهـرفي الذليـ لمودة \* واود منه ان يود الارف-م ومن العداوة ماينالك نفعه ب ومن الصداقة مايضر ويؤلم افعال من تلدالكرام كرعمة \* وفعال من تلدالاعاجمأع -م واكن الغيوث اذا توالت \* بارض مسافر كره الغدماما فطعمالوت في أمرحة \_ ير \* كطعم الموت في أمرعظ \_ يم سرى الجساءان العدرعقل \* وتلك خديمة الطبع اللهديم وَكُلُ شَعِبًاءَهُ فِي الْمُرودَةُ فِي \* وَلَامُدُ لِلسَّالِثُهُ عَامَةً فِي حَكَّمِمُ وكم من عائب قولا صحيحا \* وآفته من الفهم السقيم ولكن تأخدد الاذهان منه \* على قدر القرائح والفهوم كلام أكثر من تلقى ومنظره \* ممايشق على الا ذان والحدق الف هـذا المواء ارقع في الاندفي أن الحام مرالمذاف

・こ・こ・こ・こ・こ・こ・こ

تلذ له المسرومة وهي تؤذي \* ومن يعشق بلذله الغسرام وقيض نواله شرف وعرز \* وقيض نوال بعض القوم ذام \* أَقَامَتُ فِي الرَقَابِ لِمُأْمِادِ \* هَـى الاطواقُ والنَّـاس انجامُ وزارك بي دون المالوك تحرّج . اذاعن بعدر لمعدر لي التيم ولكل عدين قرة في قريه \* حنى كان مغيمه الاقذاء ولكن حبا خامر القلب في الصفا م يزيده لي مرازمان ويشتد وأصبح شعرى منهـما في مكانه \* وفي عنق الحسنا و يستحسن العقد في سمة الخافة من مضطرب \* وفي سلاد من أختما بدل أباغ مايطلب النجاح بهال فطيع وعند التعمق ازال \* ومن يكذا فممر مريض \* بحسد مرا به الماء الزلالا ماكل من طلب المعالى نافذا م فيها ولا كل الرحال فحولا الحب مامنع السكلام الالسنا ، وألذ شكوى عاشف ماأعلنا وانه المشمر عليك في بضالة به والحرر محدن باولاد الزنا به ومكايدالسفها، واقمة بهم \* وعداوة الشعرا، بدس المقتى المنت مقارنة اللهم فانها \* ضيف عرمن الندامة ضميفنا وانفس ماللفتي لبه \* وذو الله يكره انفاقه لاافتخار الالمن لايضام به مدرك أوعمار لاينام ربعيش أخف منه الجام ذل من يغيط الذليل بعيش \* جــة لاجئ الهـا اللئـام كلحلم أتى بغيراقتدار \* من برو يسهل الموان علمه \* مامجـرح عيت ايـلام \* ليس شيئا ويعضه احكام ان بعضامن القدر بض هدراء \* يوم الوغي غـ برقال خشمة العـار ورعافارق الانسان معمته \* يخلومن الهم أخلاهم من الفطن أفاصل الناس أغراض لذا الزمن فقر الحار بلارأس الى رسان فقرا لجهول بلاعقل الى أدب \* وهليروق دفيناجودة المكفن لا تعين مضماحد نبرته \* أبدا كما ك نت لهن أوائل إنع ولذ فللأمور أواخر \* فهـ والشهادة لي أني كامـل واذا أتتكمذمتي مناقص \*

・こ・こ・こ・

واقع في فنه بارع في معناه ولفظه يكون تذكرة في المجلس العالى فلحظها العين العالمة وتعيما الافتال في كوت من الافتال كالم المقتمان من على في ذلك كا بامقنما وجمع مشبعا قرن الله السعادة بأيامه والمناج بأعلامه انه فعال لما يريد

فمديها لاعدمتها أبدا \* خبرصلات الكرم أعودها صرابني اسماق عنه تكرما ، ان العظم على العظيم صبور عمت شاسع دارهـم عن نمة \* ان الحب على المعاد يرور فدوتي في الوغى عيشي لاني \* وأيت العيش في أرب النفوس أهون بطول الشوا والتلف \* والسجن والقيدة باأمادلف لوكانسكاى فيهمنقصه \* لميكن الدرساكن الصدف غُــ والجنسار قبلت برك في \* والجوع برضي الاسود بالجيف اذاقيه لرفقاقال للملم موضع به وحلم الفئي في غبر موضعه جهل يفني الكلام ولامحمط يوصفكم \* أمحمط مايف في عالاينف د بفدى منيك عبددالله حاسدهم \* بحمة العبر بفدى حافرالفرس خمر الطيور على القصور وشرها ب بأوى الخراب ويسكن الناووسا وماالكرم الطريف وان تقوى \* عنتصف من الكرم التلاد وان الحرح يفثأ بعسد حسين \* اذا كان المنا عسلي فساد عدى الغنى للسَّام لوعق الوا \* مالدس عدى عليهم العدم هـملاموالهـمواسـن لهـم ، والعاريـق والجرح يلتم ودهـر ناسمه ناس صدفار \* وان كانت لهـم جثث ضخام وماأنامنه-م بالعيش فيرام \* ولكن معدن الذهب الرغام خلملك أنت لامن قات خلى به وان كثر القيمل والكلام ولوحت راكفاظ بغيرعة ل \* تعنب عنق صيقله الحسام وشبه الشَّى مُعَدِدُبِ البِهِ \* وأشهبنا بدنيهانا الطغام ولولم يعدل الاذرمح الفتام وانعط القتام ومن خسير الغواني فالغواني ، ضياء في واطنه ظــــلام وماكل عمد دور بعدل \* ولا كل عدلي بخدل الام

صلى الله عليه وسلم آفة العلم النسيان واضاعته ان تعدث به غيرا هله الحزم سوء الظان المحياء من الاعان الاضرر والاضرار في الاسلام الظلم ظلمات يوم القيامة طائر كل انسان في عنقه ذوالوَجهين لا يكون عندالله وجها الحكمة ضالة المؤمن المرو معمن أحب الصبرعند الصدمة الاولى الشاهديري مالابرى الغائب السلاءموكل بالقول طيف القوم منهم الاتمر بالمعروف كفاعله ومن كلام على كرم الله وجهه وكلامه في هـ ذا العرالزخار لا مدم الصبور الطفر وان طال به الزمان لكل أمر عاقبة علوة أومرة المنية ولاالدنية صحة الجسد من قلة الحسد قد أضاء الصبع لذى عيدين كمأ كلفة تنع أكلات المو مخبو تحت اسانه قلة العيال أحد المسارين المهنصف الهرم اضاعة الفرصة غصة قمة كل امرئ ما يحسن فقد الاحمة غربة من حدرك كن بشرك من أطال الامل أساء العل رب قول أنفذ من صول ألغيه جهدالماخ من لم يعط قاءد الم يعط قاعًا من طلب شيئاناله أو بعضه هذا وأما الكلام الذي يتمثل بهمن الاشعار أبياتا وابعاض أبيات فلنورد لكمنه جالة تكون حلمة لادبك فن ذلك أبيات أبي الطب المتنبي وقدا سخرجها الوزير اسماعمل من عمادالمد وورالصاحب اسلطانه فرالدولة نويه وحين اطلع السلطان على تلك الرسالة التي ضمنه أذلك الوزير تلك الامثال وضع فوق بعض الابيات خاء شيربها الى انتخاب ماوقع من استحسانه موقعا وهذالفظ الرسالة عافيها من العلامة

الحدد الله الذي ضرب الامثال المناس لا يستعى ان يضرب مند المقابعوضة في افوقها وصلى الله على والمورب وسرعبد المطلب ملى الله عليه وعلى آله أخيارا الام وأنوارا الظلم كم مندل ضرب فيه الحجة البالغة والحدكمة الواضحة ثم ان الله بقياء ونصر قد أحيا بالامير السيد شاهنشاه في والدولة وملك الامة أطال الله بقياء ونصر لواء دائر العلوم والا داب وأقام برأيه ورايته أسواقهما وكانت في بدالكساد بل الذهاب فهو يقدم على المعرفة و بقرب على التبصرة لا كالملك الذين يقال لهم

ما ب حهو يدهم على المدرك و المرب على المنظم م المارك الدين المال مم المارك الدين المال مم المارك الدين المال م منا الترجم من أما التربي النجاب من النا قريب النا المناه من المارك المارك المارك المارك المارك المارك المارك ا

ومن نع الله عليه أدام الله النع الديه أن الله قرن الفاظه بفصل المقال ووشع كالرمه بضرب الامثال وسمعته أعز الله نصره بتمثل كثيرا بفصوص من شعر المتنبي هي اللب يضم عند موضع النقب وهذا الشاعر مع تميزه و براعته و تبريز في صناعته له في الامثال خصوصا مذهب سبق به أمثاله فأ مليت ماصدر عن ديوانه من مثل

الاحماب المؤتافون الذين ارتفعت من بينهم كلفة الاحتشام بحدة ون في اجتماعهم واحدة نفوسهم وسرور قلوبهم حيث برسلون أنفسهم على سجا بآها يقولون ما يقولون ما يفعلون استراحة من كد آنجد الى فراغ المزل وقتامًا من أوقائهم كاقال وعضهم مدين المناسبة المناسبة

فى انقباض وحشمة فاذا ، لاقبت أهل الوفاء والكرم أرسلت نفسي على محببتها ، وقلت ماقلت غـ مرمحتشم

فاذاطرأ عليهم من لا يعرفون كذرعابهم صفا وقتهم وأزمهم العودالي وضع أنفهم في أصفاد الوقار والحشمة كهاه ومقتضى الاحتراس اللازم للحافظة على أسماب الامن وتوفيرالاعراض وتزكية الناموس فلايسوغ اصاحب أن يعتمد على المثل القائل ضيف الكرام يصطحب كاأن مايقال من بعض الناس في ما ب الجاهل مرزوق والمالمعروم وهوماب واسع اكثرالناس فيهمن الكلام شعرا وغيرشعر وهوكلام غمرصحيح المعني ولاية وأه عالم حقيقي فان الله سجدانه وتعالى قدم المعيشة على حسب أسيابها التي عينها لها وحاصل الاسماب التجارة والزراء ية والصناعة فالتاج مرزقرزق تحارته على حسمافتي كانت في الامورالتي تشدّحاجة الناس المهاكان كنبرالمبادلة سر ومهافتظهرأ رياحه وبكثر ماله واذاكات في أمور مستغني عنها أواكحاجة اليهانادرة كانتعلى خلافذلك والطمعوا تحرص يوجب شكاية هدا من عدم بلوغه حال ذلك ولونظر وجدنفسه اغا أتدت من قبلها حمث لم يسعسى ذلك فكانت شكوا منجهله فاذن بقال انجاهل محروم وهكذا القول في سائر الاسماب على اختلاف أنواعها ومافيها من المنافع الطالوية فاذن يتمين لك ان من صرف جموع أوقاته في تحصيل المعارف لم يكن له وقت بصرفه في استمال سدب من أسماب الدنما فلم بكن في أوقات تحصيله كاسماغم اذاحصلت له معارفه و بلغ كما لمالذي لمثلها محمث تمكن من استعماله على اغراضها وغاياتها فاذا كانت من الامورالتي محتاجها الناس فيعدكونها تكسيمه انجاه والشرف وعظم الرتمة التي تكون دونه ارتدة الملك فان المعارف تحمد ل صاحم افي رتبة الاندماء تكسيمه من الدنياما بعطمه واحدة نفسه ورفاهةسره معالاحترام والاجلال منالكافة وخدلاصة الكلام ان الناس لا ينفعون انسانا الا مقدرا نتفاعهم به فعلمك ان تحقق ما نه لا دخل للعلم في الحرمان أصلا واغاذلك سيمها كجهل هذا وانعد الكلام في ارسال الثل والكلام الجامع من كلامه 10

ولاتزر وازرة وزرأنوى انتهى قالاالما وردى معمت أبااسحاق ابراهيم بن مضارب النابراهم يقول معتاى يقول سألت الحسين بن الفضل فقلت أنك تخرج أمنال العرب والعجممن الفرآن فهل تحدفي كالممالله خيرالامورأ وسعلها قال نعمفي أربعة مواضع قوله لافارض ولابكر عوان بينذلك وقوله والذين اذا أنفقوا لم سرفوا ولميق ترواوكان بن ذلك قواما وقوله ولاتحد ليدك مغلولة الى عنقك ولاتبطها كل البسط ولاتحهر بصلاتك ولاتخافت بهاوابتغ بين ذلك سببلا قلت فهل تجدفي كتاب الله احدرشرمن أحسنت البه قال نع ومانقموا الأأن أغناهم الله ورسوله من فضله فات فه ل تعدي كاب الله من جه ل شيئاعاداه قال نع في موضعين بل كذبوا عالم عيطوا بعلمه واذلم متدوابه فسيقولون هذا إفك قديم قلت فهل تحدليس الخبر كالعيان قال في قوله أولم تؤمن قال بلي والكن ليطمئن قلى قلت فهل تحدفي الحركات مركات قال في قوله ومن بهاج في سبيل الله عد في الأرض مراغبا كثيراً وسعة قات فهل تحد كاندين تدان قال في قوله من يعمل سوا يحزيه قلت فهل تحدف ملايلدغ ااؤمن من جرمرتين قال هل آمنكم عليه الاكاامنة كم على أخيه من قبل قلت فهل تحدمن أعان ظالما سلط عليه قال كتب عليه انه من تولاه فانه يضله و مديه الى عذاب السعير قلت فهل تحدفه قولهم لاتلدا كمة الااكمة قال ولا بلدوا إلافا وا كفارا قلت فهل تعدفيه للعيطان آذان قال وفيكم سماعون لهم قلت فهل تعد فيه الجاهل مرزوق والعالم عروم قال من كان في الضلالة فلمددله الرحان مذا قلت فهل عدفيه الحلالا أتبك الاقوقا والحرام بأتبك خافا قال اذتأتهم حسانهم يومسبتهم شرعاو يوم لا يسبتون لاتأتهم انتهى ويقال لهذه الامثال كوامن القرآن تعمل بالمال منها وتتمعه بأن تقول وتصديق ذلك في كاب الله تعالى حيث يقول كذا مدلايقتضى الحال أن تقدل بخبر الامور أوسطها فتقول خير الامور أوسطها وتصديق ذلك في قوله تعالى والذين اذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بينذلك قواما ومكذا واعلمانه بحب الحذر من التملك بيعض الامثال كافال فرالدين ابن مكانس فيأرجوزة نصيةفي فصل منهابيين مهآداب زيارة الاصحاب

ولا تطف لذقد كا ب ولاتزره موابد كا ولا تق لل نعب بضيف الكرام بصطحب ب فهذه أمث ال ب غالبه امحال ، اذا المرملمغزن عليه لسائه ، فليس على شي سواه بعزان

وحث كان المقصود منهماواحدا فالاحسين جعلهما نوعاواحدا والضابط أن بكور الكلام مالحا لان يتمشل مه في مواطن كشيرة لغرض كتسلى المحسرون وتشعيب الجمان وغنمددالفتنة وتسكن سورة الغض وتدكرت الخصم وتحلية العتاب وتحسير الشكر وتصمرا بحازع الى غسردلك من المقاصد وأهدل الجاسات بترجون للشه المشتمل على مثل هذاب الآداب ومثل هدف الكلام هوالمعنى بقوله صلى الله عليه وسالم وأعطمت جوامع المكلم بعني المكلام القلمل الالفاظ المكثر المعني الذي يؤثر فىالنفوس بمافيه من آمحكم المعرفة المنافع التي تطلمهاالنفوس والمضارالة يهرب منها وقدأ ك قرالنا سمن النا ليف في الأمثال العربية وغيرهامن الشه وغيره والطماع استراحة الى الامثال فانك تحدها في سائرا جناس الناس عداونها في أحاديثهم منتهى انجة وموضع الحكم وذريعة الاذعان والاعتراف قال الزعشر واضرب العرب الامثال واستحضارهم ألمثل والنظائر شأن ليس بالخفي في ابراز خبيثات المعانى ورفع الاستارعن الحقاة ق حتى تريك المخيل في صورة المحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كانهمشاه دوفيه تمكنت للغصم الاثلة وقع لسورة الجامح الاثو ولامرمّا اكثرالله تعالى فى كابه المدين وفى سائر كتبه الامثال وفشت فى كالرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الانبيا عليهم السلام والحكا قال الله تعالى وتلا الامثال نضر بهاللناس وما يعقلها الاالعالمون ومن سور الانحسل سورة الامثال وا يضربوامت الولارأوه أه الالتسمر ولاجديرا بالقمول الاقولافيه غرابة من بعض الوجوه ومن ثم حوفظ علمه وجيءن التغميرانته عيى وقدعقد جعفر بن شمس الخلافة في كأب الآداب مايافى الفاظ من القرآن جارية محرى الامثال وأوردمن ذلك قوله تعالى لن تنالواالمرحى تنفقوا عاتمون الآن حصص الحق ذلك عاقدمت بداك قضى الأمرالذي فسه تستفتمان أليس الصبح بقريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون المكل نمامستقر ولاعمق المكرالسي الاباهله قل كل يعمل على شاكلته وعسى أن تكرهوا شيأ وهو حسرلكم كل نفس علا كسبت رهينة ماعلى الرسول الاالملاء ماعلى المحسنين من سعيل هل جؤاء الاحسان الاالاحسان كمن فئة قاله غلب فئة كثيرة تحسيهم جيعا وقلوبهمشتي ولاينيةك مثل خيبر كل حزب بمالديهم فرحوز وقليل من عبادى الشكرور لايكلف الله نفسا الاوسقها لايستوى الخبيث والطمي Y,

ويرَّعُم كُلُ أَن تَحْطُ ذُنُو بِهِ مِهُ عُطُ وَلَكُنَ فُو قَهُم فَى جَهُمُ (الأَبِهَامُ) هُواُن تَأْتَى بِعِبَارة تَحْدَمُ لَمُ قَصَدَيْ عَلَى السَّواء كَهُمَا وَمَدْ يَحَلَّمُ بَالْمُ مِنْ فَوْ فَهُم فَى جَهُمُ الْمُعْمِنُ فَرَضَ لِلْهُ الْمُعْمِنُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِنُ اللَّهُ الْمُعْمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

بَارِكُ الله للحسان \* وَلَمِورَانَ فِي الْحُتَنَ مَا إِمَامَ الْهَالِدِي ظَفِرِ \* تُولِكُنَ بِمِنْتُ مِن

فهذا يحسم التعظيم والتحقير أى بنت من بلغ في العظم الى حدّ مرج عن التصوراً و في المحقارة ومنه ما يحكى أن سائلا عجم السأل بن المحوزى الواعظ اى الرجلين أفضل أبو بكر أم على فقال من كانت ابنته يحته فالضمير الاول ان عاد على من فهو تفضم ل لا يى بكر وابنته عائشة رضى الله عنها فالضمير الثانى يرجم للنبي صلى الله علمه وسلم وان عاد الضمير الثانى على من فهو تفضيل لعلى وهدذ النوع هوما يسعمه النحويون اجالاحيث يتكلمون على الالماس

(المطابقة) هي المجمع بين ضدين فان كان أحد اللفظين محارا الهمت المطابقة الإجامية وان كانت الالفاظ من ألفاظ الالوان عمت تدبيجا وقد تمكون المطابقة محسب المعنى أوالاستلزام كقوله تعالى ان أنتم الاتكذبون مع قوله انا المكم لمرسلون معناه اناصاد قون وقوله أشد داعلى المكفارر حافال حة تستلزم اللين فن المطابقة مثل قوله تعالى تؤتى الملائمين تشاء وتنزع الملك من نشاء وتعزمن نشاء وتذلمين تشاء ومن المطابقة أنجع بين انبات شئ ونفيه مثل ولكن اكثرهم لا يعلون يعلون ظاهرا وأحسد المطابقة ما صحبه أنوع آخر من المديع بكسوها جالا كقول فوالدين مكانس

ما ابن عمر النبي ان أناسا به قد تولوك بالسعادة فازوا أنت للعلم في انحقيقة باب به بالمامي ومن سواك مجاز (ارسال المثل والكلام انجامع)

همانوعان فرق بينهما أهل البديع بكون الاول بعض بيت والثاني بيتا كاملا كقول أي الطمع في ارسال المثل

فان حالت حالم لاتكافه \* ايس التكل في العينين كالكل و وول الرئ القيس في الكلام المجامع

النساه وحدديث الرضاع والفطام والحلى أليق شئ بشعرا مرأة ومن عماسن الادب الريساء مسلم المناتب من شعراه اليتيمة

يامن عدر ولاغدر به به القاوب من الفرق بعد مامة من خده به أوخد منها استرق فكانه وكانها به قر تعدم بالشفق

فاذا بدا واذا انثنى \* وذاشدا واذا نطق

شغل الخواطروا بجوا \* رحوالمسامع والحدق

وعارضهان خفاجة الانداسي بقوله

ومهفهف طاوى الحشا ب خنث المعاطف والنظر ملا العيون بصورة ب تليت محاسبتها سور فاذا رنا واذا مشى ب واذا سداواذا سفر فضم الغزالة والغما ب مة والحمامة والقمر

وبكون النشرع في ترتيب اللف الاول الاول وهكذا وبكون غيرذلك وحسن هف النوع اذاس في من المعقادة ولم يتبين كون القصد المه فقط وما كان من بعض الشعرا من القصد المه بتكثير العدد اغماه ولا ختبار القوة وتقييد النكتة كقول بعضهم

يقطع بالسلمين بطيخة ضعى \* على طبق في مجلس لا صاحبه كدر بعرق قد شمسا أهلة \* لدى هالة في الا فق بين كواكبه

(الاستدراك) هوكاءرفترفعوهم بنشأ من الكلام بلكن ومابعدها خلاأنه لا يعدمن البديع الااذا اشتمل على نكنة زائدة يعترف بهاالذوق كفول ابى دويد مخاطب رجلاً أودع قاضيا فادّعى ضياعها

انقال قدصاعت فيصدق أنها \* صاعت ولكن منك بعنى لو تعى أوقال قدوقعت فيصدق أنها \* وقعت ولكن منه أحسن موقع

واصدرالدينابن الوكيل

و بى مدن قساقلباولان معاطفا \* اداقلت أدنانى بضاعف تبعيدى أقدر برق إذ أقدول أناله \* وكم قالها يوما ولدكن لتهديدى مضهم

يجعون بالمال الذي معمونه \* حراماالى البيت العتبق الحرم

واذاجع المتكلم بين معان كثيرة خص من بين الافتنان باسم القريج أى جعل الكلام مثل المرج يشقل على أنواع النباتات الختلفة

(الأفوالذشر) هوأن تذكر متعددا بلفظ واحد ثم تذكر متعددا آخر مفصلا بألفاظ لكل واحد من الاول واحد من الثانى معتمدا في ذلك على فهم المخاطب أوتذكر متعددا بألفاظ ثم تعقبه بمثله على ذلك فن الاول قوله تعالى وقالوالن بدخل الجنة الامن كان هودا أونصارى فالواو في وقالوا عبارة عن المهودوا لنصارى فالمعنى فالله ودلن بدخل المجنة الامن كان هودا وقالت النصارى لن يدخل المجنة الامن كان هودا وقالت النصارى لن يدخل المجنة الامن كان هودا وقالت النصارى لن يدخل المجنة الامن كان أصارى وتفهم ذلك بعلك أن كلامن الامتين تكفرصا حبتها ومنه قول ابن حيوس

عُمَانيةُ لم تفُرق مل جعتها به فلاافترقت ماذب عن ناظر شفر بعن الطرشفر بقينك والتقوى وجودك والغني به ولفظك والمعنى وعزمك والنصر

ومن الثاني قوله تعالى ومن رجمته جعل المج الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ومنه قول على ابن الرومي في المدح

آراؤكم ووجوه كم وسيوفكم \* فى الحادثات اذا دجون نجوم منهامعالم للهدى ومصابح \* نجاو الدجى والاخريات رجوم ومنه فى الغرامى قول حدونة الاندلسية

ولماأى الواشون الافراقنا ي وليس لهم عندى وعندك من الروشنوا على المعاعنا كل غارة ، وقل حاتى عندذاك وأنصارى

غزوتهم من مقلتيك وأدمى بومن نفيي بالسيف والسيل والنار وحدونة هذه من كبريات الادباء وكان بقال لها خداء المغرب وهي صاحبة الإسات النسوية غلطالا بي نصرالمنازي وقدذ كرت في ترجته المعاصر بها قبل مولد المنازي بحين وهي قوله ا

وقانا لفعسة الرمضا واد به سقاه مضاعف الغيث الميم نزلنادوحه فناعلي خالفطيم وأرش فناعلى ظلما والا به الذمن المدامة للنديم يصدّ الشمس أنى واجهتنا به فصحيها ويأذن للنسيم تروع حصاه حالبة العدارى به فتلس حانب العقد النظيم

وقد أخررت في شعرها عن شعبها حيث قالت وقل جاتي عند ذاك فدلك من عبارات

ومنه فى السكتاب العزيز الحل أجل كتاب يحدوالله ما يشاء ويثبت ومن الاستخدا الاقل فيه قوله ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلنا ه نطفة فى أجه التفسيرين

(الافتنان) هوأن محمع المتكلم بين فنين من المعانى منل الغزل والمحاسة والمدح والهجا والتهنئة والتعزية فأل تعالى كل من علمها فان و بيقى وجه ربك ذوا لجلال والاكرام صدر الآية تسلية لعامة الناس وتعزية و بمان موضع التأسى فان الامرمتى عمهان وعجزه عدم الا نفراد بالبقاء والمجلال أى العظمة والاكرام أى الاعظام فهماله لذاته وما كار منه حالف بيده في المعان و يحكى أنها الجاب أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنده والمحالة والمنه الخالفة والمنه الخالفة حتى دخل عمد الله بنهمام السلولى فقال بنئ عبرة بين المصدمة السالفة والنعمة الخالفة حتى دخل عمد الله بنهمام السلولى فقال أجرك الله على الرزية وبارك في العطمة وأعانك على الرعمة فقد وزرت عظميم واعطمت الخلافة فقد وزرت عظميم واعطمت الخلافة فقارة تخليلا ووهمت جليلا عمانشد

اصرير يدفقدفارقت ذائقة ، واشكر حماء الذي بالملك أصفاكا لارزه أصبح في الاقوام نعله ، كما رزئت ولا عقى كعقماكا

ذلك فضل الله يؤنيه من يشاء كما يحدى أن اعرابية لقيت أباجه في المنصور ثاني خلفاء بني العماس في طروق أنجيا الناس أول هجة بعدموت أخيه السفاء أوله م فقالت له يا أمير المؤمنين قد أحسب الله اليث في الحالتين وأعظم النعما عليك في المسائن سلبك حليفة الله وافادك خلافة الله فاحتسب عند الله ملبك والشك والمادك خلافة الله فاحتسب عند الله ملبك والشكر له ماوه بك وتحاوز الله عن أمير المؤمنين وبارك لك في المرة المؤمنين مدا الماب فقالوا وأحسنوا كابي نواس وأبي تمام ومن جا بعدهم ومن الافتنان بالمجمع بين الغزل والمحاسة قول ذي المينين عبد الله بن طاهر بعدهم ومن الافتنان بالمجمع بين الغزل والمحاسة قول ذي المينين عبد الله بن طاهر

خدن قوم تذبين الأعدن النجدل على اننا نذيب الحديدا طوع الدى الغرام تقتادنا الغديد ونقتا ديا اطعان الاسودا غلك الصديد ثم قاحكا المديض المصونات اعينا وحدودا تتقى سخطنا لاسود ونخشى باسخطة الخشف حين بدى الصدودا فغرانا يوم الكربهدة أحرا براوني الدلم للحسان عديدا (المقابلة) هى أن تذكر معنيين فاكثر غم تقابل كلابضده وأكرم شاهد لها قوله تعالى فالمامن أعطى وا تقى وصدة ق بالحسنى فسندسره لليسرى وأمامن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسندسره للعسرى ومن استغنى فقد عصى ولم يتقى وقوله فليضكوا قلم للاوليم في الأران ولم يكن الرفق في شئ الازان ولم يكن الخرق في شئ الاشان ومن الشعر قول بعضهم

على رأس عبدتاج عزيزينه \* وفي رجل م قيد ذل يشينه

وقولالطغرائي

م حلوالفكاهة مرامجد قدمزجت ب بشدة البأس منه رقة الغزل ولاى الطيب

أزورهم وسوادا لليل بشفع لى \* وانتنى وبياض الصبح بغرى بي

وأخذهمنه دمضهم فقال

أقلى النهاراذا اضا صاحه \* واظل انتظر الظلام الدامسا فالصبح يشمت في فيقدل ضاحكا \* والليل برقى لى فيدر برعابسا

(الاستخدام) هوأن تذكر لفظا و تعيد عليه ضميرا تريد به معنى آخر لذلك اللفظ أو تعيد عليه ضمير بن تريد بثانيم ماغير ماأردت بأوله ما فن الاول قوله

اذانزل السمام بأرض قوم به رعينا موان كانواغضا با

ولاستمالةالمرى

أذالم تفضّ عينى المقيق فلارأت به منازله بالسفح تزهي وترهو وان لم تواصل عادة السفح مقلتي به فلاعادها عيش معناه أخضر

ومن الثاني قول البحتري

فسقى الغضاوالساكنية وانهم به شمودبين جوانح وقلوب الفضا السمله كانين معروفين واسم شحرنارد شديدة لصلابته يقال ان ناره تمكث قت النراب المطفئ عادة للنارستة أشهر وثم استخدام آخر أثبته بعضهم وهوأن تذكر كلة ذات معنيين وتريدهم الجيعانا صبافى الكلام لكل منهم الدلاك قول

دعالمويناوانتصبواكتسب « واكدح فنفس الحركداد. م وكن عن الراحة في معزل « فالصفح موجود مع الراحـه بنت بسطام استهاصهما، وقوله كجسم الشنفرى بشير الى قوله من بعد خالى كل فاسقنيما بإسواد بن عمرو به ان جسمى بعد خالى كل يقول أصبحت خرا وأمست خلا ولها مالدين زهير

وحاهدل طال به عنائى به لازمنى وذاكمن شقائى الغض للعين من الاقداء به القلمن شمائة الاعداء فهواذ ارأته عدارائى به أبومعاذ وأخوا كنساء

ويكون جناس الانسارة بذكراً حدار كنيز والانسارة للا تتربما بدل علميه وذلا حيث عنع الشعر من التصريح به فلا يكون في المنثور وأصله قول امرأة عربيا من عقيل

فَــَامَكُمُنادام الجــَال عليكما ﴿ بَهُلان إِلا أَن تَشْدَالاباعر كانها أرادت أن تقول تشدّ الجال لتحانس الجــال جناس التحريف فأبت عليها القافير واكثر المتأخرون من استتماله كقول بعضهم

وتعت البراقع مقاوبها \* تدب على ورد خدندى

(الاستطراد) هوأن يخرج المدكام من الفن الذي هومترسل فيه الى معنى يذكر باستدعاء مناسبة قوية ثمير جمع الى تتميم ماكان فيه كقول السعوال

وإنا أناس لانرى القتلسمة \* اداماراته عامر وسلول يقرب حسالموت آجالنا أنا \* وتكرهه آجاله-م فتطول ومامات مناوا حد حتف أنفه \* ولاطل مناحث كان قتول

فسماق القصيدة للفخر وتنسيق الما تراستطردمنه الى هجا عامر وسلو لتم عاداله والاستطراد كثير في القرآن وفي أشعار العرب ترى الشاعر ماضمافي سنن فيعترف شئ يستدعى الصفة فيصفه فاذا التم عاد وأصل معنى الكامة أن الفارس بكون به يدى قرئه في ظهر أنه انه زم و يفرف طلبه عاد باخلفه حتى اذا استشعر صاحب المسكمة أن تا بعده قرئه في ظهر أفوته و بطل استعداده وصحار في أسر ممل الطلب عطف علم المطاب فكان الطالب عطف علم المطاب فكان الطالب قاتل نفسه ومن شوا هدالنوع قول المعترى في صفة فرس

م وى كاهوت العقاب وقدرأت به صداو ينتصب انتصاب الاجدل ماان يعاف قدى ولوأور دته به يوما خلائق حدويه الاحول جدلان ينفض عدرة فى غرة به يقق تسميل حجولها فى جندل

(المالة)

ومثل العينيك المحام ووقعه به وروعة ملفاه ومطع صابه وان كان من كلتين فان اتفق الركان خطاسى مقر ونا كقوله اذاملك لم يكن ذا همه به فدعه فدولته ذا همه والاسمى مفروقا كقوله

لاتعرض على الرواة قصيدة به مالم تكن بالغت فى تهـ ذبيها فاذاعرضت الشعرغير مهذب به عدّوه منك وساو التهذيب المادة وبكون الملفق بتركيب الركنين جمعاً كقول بعضهم

ولمت الحكم خساوهي خس ب لعرى والصبا في العنفوان فلم تضع الاعادى قدر شانى ب ولاة الواف لان قد رشاني

وقول آخر

أرى مجلس السلطان تفضى عفاته به الى روض جود بالعطاء مجود في على الساجود في عمال سمجود في عمالس جود المناسب المحروف كقوله اللهم استرعوراتنا والمن ركنيه في ترتيب المحروف كقوله اللهم استرعوراتنا والمن روعاتنا

(الجناس المعنوى) نوعان جناس اضمار و جناس اشارة الاول أن تأتى بلفظ يحضر في ذهنك له فطا آخر عراد فه أوبطر مق أخرى وذلك اللفظ المحضر براديه غير معناه بدلالة

ساق الكلام كقول الشريف ابن طباطبا العلوى

منع الجسم في الماء رفته \* وقله قسوة محكى الأوس أوس شاء ومشهور من شعرا العرب واسم أبه حجر فلفظ أبى أوس معضر فى ذهنك اسمه وهولفظ حجر والمراديه بدلالة قوله وقلمه قسوة الحجر المعروف وحسنظهر استعال هذا النوع استذكره الاديا فحتى قال مسلم بن محر مخاطب الشريف المذكور أيا حسد بن حاولت الرادقافيه \* مصلمة المعدني فياء تك واهيه وقلت أيا أوس تريد كما ية \* عن أنجر القاسى فأوردت داهيه فان حازه ذافا كسرن غيرصاغر \* في بأني القرم الهمام معاويه

غماستحسنه المتأخرون واكثروامنه فنه قول بعضهم الافي سبيل اللهو حياس مدامة بالتنابطع عهده غدر ثابت حكمت بنت بسطام بن قيس صبيحة بو وأمست كسيم الشنفرى بعد ثابت

\*(٢٥) \* يحدون من أيدعواص عواصم \* تصول بأسياف قواض قواضب وقول الخنساء

ان البكاء هوالشفا \* ، من المجوى بين المجواخ وقول الشيخ عد القاهر

وكمسمة منده الى عوارف به ثنائى على تلك العوارف وارف وارف وارف وارف من بره ولطائف به السكرى على تلك اللطائف طائف به السكرى على تلك اللطائف طائف به المنارع والجناس الملاحق) به

بكون الاول باختلاف ركنيه فى رفين لم بتماعد المخرجام ثل بنه ون ويناون والثاني فى متماعد ين مثل انه على ذلك الشهيد وانه تحب الخبر الشديد

\* (الجناس اللفظى)\*

مكون باختـلاف ركنيه بالضاد والفاء أوالتاء والهاء أوالتذوين والنون مثـل وجور ومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ومثل قول بعضهم

اذا جلستُ الى قوم لتؤنسهم \* عافد د ثمن ماض ومن آت فلاتميدن حديثان طبعهم \* موكل عماداة الما دات

وقولآخر

أحسن خلق لله وجهاوف \* ان لم يحكن أحق با كسن فن حكى الغزال مقلمة ولفتة \* من ذا رآه مقبد لا ولاافتت المحرف \* (الجناس المحرف) \*

بكرون باختلافه ما في حركة مثل الف لال والظلال والكام والكام ومنه جمة البرد جنة المرد

\*(الجناس المعف)\*

یکون بکامات لوزال اعجامهالم تُمَــٰیز کَقُول بعضهم غرك عزك فصار قصار ذلك ذلك فاخش فاحش فعلك فعلك بهذا تهدى

\* (الجناس المركب والجناس الملفق) \*

یکون الاوّل باخنلاف رکنیه افراد اوتر کبیافان کان من کله و بعض أُنری سمی مرفوا کهول الحر مری

ولاتله عن تذكارذنه ك وابكه \* بدمع يحاكى المزن عندمصابه

\*(00)\*

منادى على نفسه أن انشاء والقصد اليه أغاه وقرن تلك الالفاظ ولذلك لاترى المناس في بليغ الكلام الانادرا وحيث كان رأيته ثابتا في موضعه متحكامنه أوجبه المعنى مثلاقوله تعالى ينهون عنه وينأ ون ربها تقول ان لفظ ينأون أتى به لاجل المحناس والافلفظ يسعدون يقوم مقامه لكن اذا أعطبت الالفاظ حقها من النظر وأيتك لا تقول الشي بعد منه والنفرة عنه فعالفتهم متصلة بفعلهم والمذمة لاحقة بهم من حيث الشي المعدون في والنفرة عنه فعالفتهم متصلة بفعلهم والمذمة لاحقة بهم من حيث بهون و بعد فقد قمل في فائده الجناس انه يستدى ميل السامع واصغانوالى الكلام ويستحسن المكر ومع الختلاف المعنى وهوأ نواع

المام ويكون بايرادالالفاظ المشتركة للمانى الختلفة وغير ذلك وردفى موضعين من الفيرآن ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون مالشواغير ساعة يكادس مابرقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لاولى الابصار و يحسن منه مثل قول

العضهم

اذا رماك الدهر في معشر ب قدأج عالناس على بغضهم فدارهم مادمت في أرضهم مادمت في أرضهم

وقولآخر

وَخُوالاسنة والخضوع لناقص به أمران في رأى المهدى مرّان وران وقد المادية المرّان به تختار وقع أسنة المرّان وهذا المجناس اذا كان ركناه من جنس واحد كفعلين أواسمين ممي ممّا اللوان اختلفا سمى مستوفى

\*(الجناس المطلق)\*

يكون بتوافق ركنيه في اكروف وترتيبها دون أن يجمعهما اشتقاق كقوله صلى الله عليه وسلم أسلم الله الله وغفار غفر الله له اوعصية عصت الله و رسوله فان جعهما السيقاق مثل لا أعبد ما تعبد ون ولا أنتم عابدون ما أعبد فقيل يسمى جناس اشتقاق وقبل هوغير جناس

\*(آلجُناس المذيل والجناس المطرف) \* يكون الاول بزيادة أحدركنيه في آخره والثاني بها في أوّله مثل قول أبي عام والا يرادسه المساسلة المقاد ولا تبرع حتى يساوى مطاعها مقطعها ولا علم حتى يوازى مصنوعها مطبوعها مع مراعات النظير وعَكن القرائن والا في الفي أما كنه ونباءن مواقعه فعم زل عن الرضاف مندعل البيان و بحكان من البشاعة لدى أرباب النثر وأصحاب النظم فاذا أردت أن تستوفى أقسام المحاسن وتحتذ أنواع المشائن فأرسل المعانى على محجمتها ودعها تطلب لانفسها الالفاظ فانها اذا تركت وما تريد لم تكتس الاما يليق بها ولم تلدس من المعاوض الامايز بنها فاما أن تضع فى نفسك اندلا بدّلك من تحديس و تسجيع بلفظين محصوصة في فهوالذى أنت منه معرض الاستكراه على خطر من الخطر فان ساعدك الجدد كما ساعد طاهرا المصرى في قوله الاستكراه على خطر من الخطر فان ساعدك الجدد كما ساعد طاهرا المصرى في قوله

ناظـراه فيمـاجني ناظـراه ، أودعاني أمت بمـاأودعاني

وأباغام في قوله

وأخدمة من بعداتها مداركم \* فيادمع أنجدنى على ساكنى غد فداك والااطلقت لسان العتب وأرخمت عنان الذم وأفضى بك طاب الإحسان من حمث لم تحسينه الى أشيم القيم وأوقعك الولوع بالثناء عليك في ورطة القدح وانقلب احسانك اساءة وتحوّل مرورك مساءة انتهى كلام المطرزى وقال ابن رشمق في الجناس هومن أنواع الفراغ وقلة الفائدة وممالاشك في تدكلفه وقد أكثر منه هؤلاء الساقة المتعقدون في نظمهم ونثرهم حتى رك وبردوا قول صدق ابن رشمق فان انجناس لا يخلومن أن يحيد بصاحبه عن انجادة ولاهل دقة النظر من الشعراء والدكتاب فقد ليس يدركه العلماء فالمطر زى رجه الله يقول ان انجد أى الحظ والبخت ساعد طاهر البصرى وذلك لا يقوله أوليدك فان بدى طاهر جائران عن سديل والبخت ساعد طاهر المرهم اخاد عا ألا ترى أن الشاعران يقول قوله

قلت القلب مادهاك أجبنى \* قال لى بائع الفرانى فرانى لفظ فرانى كلة نازلة ولاجلها نقص كلة الفرانى حقها وهى بتشديد الياء جمع فرنية نسبة الى الفرن لنوع خيز وقوله

ناظراه فيماجى ناظراه ب أودعانى أمت بما أودعانى فيه الرضا المحبوب عن أسرالا حتجاج وتكلف الأجابة وليسهوا لجانى وهبه ها ناظراه أفكان بسلم و بعيش بعد أن انفرى قلمه ثم الودائع مردودة ثم الكلام

الاأمراالنوام و يحكم هبوا \* هذا أعرابي في شملة \* أسائلكم هل يقتل الرجل الحب \* ولسلم بن الوليد

أديراعلى الراحل الاشرباقيل بولانطلبامن عند قاتلنى ذحلى فهذه المطالع كافية لارشادك الى ما يجب احتراسك من مثله وأزيدك ما حكى أن شاعرا مغربيا مع شد عرالصاحب بها الدين زهيرا اصرى في حله ذلك على أن يقصد مصر لمتعلم رقدة الشعر من ذلك الوزير فلما لقيه وعرفه الحال قال له الصاحب ان ذلك أمر لا يعدر ويقال به الما يعلى واغما يصرف الشاعرف كره فيما يردعلي ممن لطائف الاشتعار ويتأمل من جهات اللطف فيها حتى تأخذ من طبعه مكانا وحين شديهد في الاستعار ويتأمل من رائع على ذلك الحد والاتن ألقى علىك صدرا لتعمل له عزاو تطلعنى لا خرك بحاله فأنشده به يا مان وادى الاجرع به فأخذه المغربي وانصرف يكد ف حرف في تتميمه شم حامصة بحد ليلته الى الصاحب فأنشده

مامان وادى الاجرع \* سقيت غيث الادمع

فقال الصاحب الصدر يطلب غيره ذا وأمّه بقوله مد هل ملت من طرب معى به فأنت توى ان الميل مأخوذ من المان وتعليله بطرب المساعدة العاشق ومحانسة المان في العشق فثل هذا ينبغي ان تمكون المطالع ومن جياد المطالع قول النابغة الذبياني

رحلت سمية غدوة أجالها \* غضى عليك فاتقول بدالما

وقولاالقطامي

الأأيها اللاحي كفاك عتابا ، ونفسك وفق مااستطعت صواباً ولا ي قياسته لال مرثمة

كذافليجل الخطب وليفدح الامر \* فليس لعين لم يفض ماؤها عدر

ولمعضمم في استملال تهنئة عولود

شرى فقد أنحز الاقبال ماوعدا به وكوكب السعد في أفق العلى صعدا هذا في مراعة الاستهلال وحسن قوله في ا

لم يتخذولدا الامبالغة ، في صدق توحيد من لم يتخذولدا

(الجناس والتجنيس والجانسة والتجانس) ألفاظ يستعملها أهل هذا الفن لنوع لفظى ينبغى أن يستعملها على ماحد والمطرزى في شرح المقامات حيت يقول ان أنواع الجناس لا تستحسن حتى يساعد اللفظ المعنى ولا تستلذ حتى تكون عدية الاصدار

واذا كان الدكلام شده را أونثرا مسجوالزم أن يكون كل من الشهطرين أوالقر ونته مستقلا بالافادة مع شدة ة التناسب بينه ما وعلى المتدكلم أيضا أن يكون أقل كلام مشقلا على اشارة لطيفة الى مقصوده من الدكلام وسعواذ لك براعة الاستهلال وسنود على شمال مطالع تحدرا مثاله عارمت باحدام اذذاك خلف الاعتبار على انهم من هم غيلان دوالرمة يمدح عبد الملك بن مروان وكان بعينيه علة

مابال عينيك منها الماء ينسكب \* كانه من كلى مفرية سرب السكلية بضم فسكون هنارقعة تضرز في الفرية تحت العروة فحرى الشاعر على عادنم في ذكر العشق وأحواله من السهر والبكاء وحوارة القلب وانفطار الكبدالي غيرذ ولم يلتفت الى حال من معه الخطاب فكان حراؤه ان قال أه مالك وهذا با بغيض وافتح بريد بقوله \* أتصحوا م فؤادك عرصاح \* فقال محدود م بل فؤادك وق استحاق الموصلي في أول تهنئة بقصر بناه ملك

مادارغـرك البـ الرحماك ، ماليت شعرى ماالذى أبلاك فامر بهدمه لساعته ولمعضهم يخاطب عظيما مرجو إثابته

موعدا حيابك بالفرقة عد ب فقال بلى أحبابك ولك المثل السو وقال مرة ثمانية بهوم الهرجان بمنئة بيوم الهرجان

لاتقل بشرى وله كن شريان \* غرة الداعى و يوم الهور جان فأمر بضر به خسين وقال اصلاح أدبه أحسن من اثابته وقال أبوتمام على مثلها من أربع وملاعب \* فقال بعض الحاضرين لعنة الله والملائكة والناء أجعين وقال بعضهم مدحت السلطان بقصيدة وقبل عرضها عليه أطلعت كثيرام حداق الاصحاب عليما فامنهم الامن قدح فكره في نقدها ولم بأخذ على منها في شم عرضتها على الممدوح فصادفت قبولا وكان مطلعها

دعهاولا تحبس زمام المقود \* نطوى بأيد مه ابساط الفدفد وكنت بها مجعبا فأسمعتها يومالمعض شبان أعدان العسكر فقال ماكان بؤمنك أوكنت بها مجعبا فأسمعتها يومالم عض مدره دعها قد فعلت ويرمى بها الماكنت تخع فقلت بلى والكن الله قد وقى ويحكى ان صالح بن حسان قال يوما للهديم بن عدى أنشد بيتا صدره اعدالى في شملة و يحزه محنث من محنثى المدينة فقال لا أعرفه فقال أجلتا حولا فقال ولوأ جلتنى عشرا فقال كنت أحسبك أذكى من هذا وأنشده بيت جميل الا

لولم يقدّر فيه بعد المستق \* عند الورودا الطال رشاء

من الاطناب التخصيص بعد التعيم نحو تنزل الملائدكة والروح أى جبريل خصه بالذكر مدخوله تحت عهوم الملائدكة تكريماله كانه جنس آخرومنه التدكر برنحو كلاسمه الون مكارسيه المون للدلالة بشم على ان الانذار الثاني أبلغ ومنه اشما خصت باسماه كالا بغال التقيم والتذبيل والنكيل بأتى بيانها في فن المديد عان شاه الله تعالى

\* (فتالمديع)\*

علم أنّ العلبمذا الفنّ اغماه و بعد العل بسابقيه كما أنّ العل بفن الممان بعد العل فن المعانى وبيان ذلك أنك تنظر أول ما تنظر الى المعنى الذي تريد أن تعلم عنه وأين ضع العمارة في افظال الدامن الخطأ في تعمين العمارة حسب الموضع هوفن المعماني مانك تنظرالى الالفاظ فتختار منها ماتهرف أنه سين مرادك وعلوصو رة المعنى الذى خصته أولا للبصائر كاتحلوا لمرأة الصقيلة صورة مايقا بلها وعافظك اذامن الخطأفن لسان ثماذأردثأن تزين عبارتك حتى تكون بهجة مفرحة كالصورالمنقوشة فقوش محكمة متناسمة بعدان أخذت الاعضا ممتانتها وكالها كاللمق بنوعها عاءالعل مِذَا العلم وليكن على ذكرك عشيل الكلام الذي تريد انشاء ماليت الذي تريدأن أول ماتر يدأن تبنيه وقدا فردالمتأخرون هدفدا الفن بالماليف وأدخلوا يه كثيرامن مباحث الفنين كانهم قدروا كفايته لمعرفة من أين يتميز كلام عن كلام وتشرف عبارة عن عبارة وفصلوه الى أنواع بزيد المتأخرفيها على المتقدّم حتى بلغت عددا كثيرا ولميزل الشتفلون ععرفة المحاسن الكلامية بعيثرون على أموراذا قيست الأذكرة أهل هذا الفن كأنت مستحقة لنظمها في سلكه وتسميتها بما يناسم أهذا والاحوال المجوث عنهافي هذاالفن تنقسم الى لفظية والىمعنوية اللفظي منها ما يعود مسنه على الالفاظ كالمجناس والطياق والمعنوى مايتعلق بالمعنى كالمبالغة والغلق رهاهى تلك أنواع البديع على ترتيب التا ليف المستقلة

\* (حسن الابتداء ويقال براعة المطلع) \* فال العلماء ينمغى للتكام أن تزيد عنايته ويكثر اهتمامه بأر بعة مواضع من كلامه وان كان ينمغى أن يتحرى الاجود في سائره أوّل الكلام وآخره ومكان التخلص من فن الى فن وموضع الطلب فقالوا براعة المطلع وحسن التخلص وحسن الطلب وحسن الختام فبراعة المطلع بأن تكون ألفاظه مختارة سالمة عماين فرمنه السامع أو يتعلق به نقد لافى اللفظ ولافى المعنى ومن الكام النواب غلاز عنشرى رجه الله تعالى فها يبنى العالى عليه ألمال عليه أمره في معاشرة الناس استند أواستفد فها تان المجلمة ان المنتسبة ان لاأذا لم درًا ولا جوهرا ولاما كان من نفائس هده الدنيا بغنيانك عن كاب حاف في النصلح والاكداب وتأمل التفاوت بينهما باعتبار الوجازة والنزاهة و بين قول من قال شعرا

بامعشم الاخوان أوصيكم ، وصيحة الوالدوالوالده لا تنق لو الاقدام الاإلى ، من ترقي من عنده فائده إما لعمل تستفيدونه ، أوا كرنج عنده مائده

ومن المحاز القصر في المفرد مثل أن تقول معقول ومحسوس ومحاود ومكثور بدل مد بالعقل ومدرك بالحس ومضر وب المجاد وكثيرة أعداؤه عليه والمحاز الحدف بكر محدف مفرداً و جله أوا كثر مثل قوله تعالى وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبط فصير وا أى فاصب وتأس وقوله مأش ذكر تم بل أنتم قوم مسرفون أى أدن ذكة ترجون و عسنا منكم عدداب ألم وهل يصلح ذلك داعيا فتكونوا مصيدين لابل أنتم نم مسرفون وقوله فأرساون بوسف أم باالصديق أى فأرسلوه فحاءه فيلغه عنهم م

طربن لضوء البارق المتعالى \* ببغداد وهناما لهن ومالى

أى طربن فأخذت أسكنها وهى لا تسكن عماعاً ودها وتدافعنى الى ان قضيت العامن كثرة معاودتى وشدة مدافعتها والداعى الى الاعار تسميل الحفظ و تقريب الفاوض قالمقام واخفا الامرعن لا تحب اطلاعه عليه وسا م قالحادثة والاشارة للنفا في غير ذلك عاسبق تنبهك لمعضه وليس بعزك بعداء تبارا لامثال والاطناب ما قوله تعالى فى مقام الاستدلال ان فى خلق السعوات والارض الا يقفا عازه ان فى الممام مع نسا وى طرفه قاية وقوله فى مقام الشكوى وطلب الالشكاء رب افى وهن العظم واستعل الرأس شيبا والحازه شخت و بين العبار تين عبارات منك وهن عظمى وشا والسي وقد بعد عقر من حلول المساحل والاستقصاء الصفة كالانس على ذهاب الشباب والتضجر من حلول المسيد ومن الستقصاء الصفة كالانس على ذهاب الشباب وكان بقال المدح أيضا محل إطناب والناف وى الناب وكان بقال المدح أيضا محل إطناب والناب وكان بقال المدح أيضا محل إطناب والناب المن الروى

واذامرء مدح امر النواله \* واطال فيه فقد أراده عاء

\*(29)\*

إعلى ما تقدّ ضمه صناعة المتعوولذلك صع القد للساواة بقوله جلذكره ولا عين المكر السي الا بأهله فلا بقال قدح في المستثنى منه ومن وادى هذا المعنى قول الناس المدة الحديث قد ما تضر الاصاحب وبالقياس الى عبارات الاوساط بعرف الاجهاز بالاطناب ذاهدين في مراتبهما فحد الاحماز كون العبارة أقل من عبارة المتعارف متدرجا لل طناب ذاهدين في مراتبهما فحد الاحماز كون العبارة أقل من عبارة المتعارف متدرجا لل أن تكون العبارة لواختصرت لاحتمات ولم تفهم المراد وحد الاطناب كونها اكثر الفائدة والا كان تطويلام شدن به وألفى قولها كذبا ومناب أوحشوا كقوله وأعلى علم الميوم والامس قبله به قبل ومنه قول أبي الطبب

ولأفضل فهاللشعباعة والندى به وصبرالفتى لولالقاء شعوب

الفيل الفط الندى حشوم فسدو بين ذلك بأن الشجاء مة لولم يكن فيها تعريض الحياة الزوال وما يقر بمنه لم تكرن في العرف والصدير عن المحموب أوعلى المكر وه وفي مواطن لمأس نوع من الشجاعة وأما الندى وهوا مجود وبذل المال فاله ولشعوب بليرى فالمره لوعرف الخداد وكان بالمال أضن وليس كما قيدل فبالمال حفظ الحياة وكمال المتناء مدا

لانتفاع بها حماة بلامال حماة ذميمة « وعلم بلاجاه كلام مضميع على المناف المناف

فودالمر عماله صدفه اوقتوه المقاء الد در واعتدام الاجوالا الله وقفد فقد بن المعلق فالشعاعة والصبر عمالا عاز فعان العاز قصر وامعاز حذف و يسمى اختصارا والاقل فوكد المغناء وعل الاذكاء ومنه قوله تعالى وأنكم في القصاص حماة فهمذا أوجز للام في هذا المعنى وأحكه وأسلسه فانك لوذهمت تشرحه كنت تقول وليكم في مشروعية الحكم بأن متعمد القتل عبدالقتل العكم بأن متعمد القتل عبدالقتل العكم بأن متعمد القتل عبدالقتل العموات المعالمة المعنى والعمادة أوليا المقتول المعالمة والمعالمة وا

الاتنه عن خلق وتأتى مثله ب عارعا يكاذا فعلت عظيم

وفى نحوماأنت ومطارح الانظار وكيمفر يد ومسارح الافكار وفى نحواطله العلم ولو بالصين ومن مواقعها بعض الجمل التي تريدان نحعلها حالا على ماعرفت تفصير في النحوفانك اذااعتبرت المجمل بأنواعها و جدت بعضها آساعن الارتباط الحالى متبار الحاده هذا استثنافه مثلااذا سععت عثر زيدالشمس مضيئة مواقع الاقدام تسادرا فهمك أن المجلة مسوقة على طريق الاستثناف لتوبيخ زيد سنفي عذره ونسنته لاهما المحرز واستعمال آلة الحفظ و سندفع ذلك بالواوفة فهم عثر في تلك الحالج الذفك في غدره المواونة في عدرها واستعمال آلة الحفظ و سندفع ذلك بالواوفة فهم عثر في تلك بوجو بها فيها وماور في غرار وجوبها فيها وماور مدونها ضعيف ساقط الاان بعض الجل الاسمية تسكون في حكم المفرد فلا يكون خلوم من الواوضعيفا كقولهم كانه فوه الى في أى منسافه ين وقوله

اذا أنيت أبام وان تسأله \* وحدَّته حاضراه الجودوالكرم

والماضى المثنت قريب في الافتقارالى الواومن المجلة الاسمية حي قبل الدلا تحول جلته حالا إلا بقد والواو ويرد وقوله تعالى حاؤكم حصرت صدورهم ولامعنى الكونه عوالم المؤاو وقد فان ذلك لدس حكاد بنيا شعب المحافظة عليه فان الواو وقد لا جل أو تقدير الفهم الثارادة المحال فان الفعل الماضى بطبيعته بصرف ذهنك الى ان الغرض الفادة مضعون جلته لا انهام بنية على غديرها مرتبطة به قيد داله فاذا اسمعت لقيت زيد وكب فرسه الشقراء ربحات المارع لفهم الثان ذلك أمر آخر تريد أن تفيده بعد ما أنهمة ذلك وأعرضت عنه فاذا اسمعت لقيت زيد اوقد ركب فانك لا يختلج في صدرك الاالا المراد ثابتار كويه متحققا في الية المجلة معتمدة على الواو ومعنى قد وهذا مرادمن قال مرا المتعمد المالة ولا يعد المرادة ويرب الماضى من المحال لايريد المحال الزماني بليريد المحال المقيد المقادة عن من التأويل وبيان المونى

\* (المابالثالث) \*

\*(فيما يتعلق بالجلة وجزئها والجلوه والأيجاز والاطناب والمساواة) \* فانها عمارة عن زيادة في الالفاظ وما يقابلها والزائد مفرداً وجدلة أواكثر وكذلك المحدوث أما المسآواة فهمي كون العمارة مساوية لماتر يدأ ن تفيده كعمارات أوساء الناس الذين لم يرتقوا الى درجدة الملغاء ولم ينحطوا الى موضع أهدل الحصر واله والاعتماد في تحقق المساواة على عرفهم في المحاورات لتقامى أغراضهم وتفهيم ضعائره،

لغمائي بفضل فكرفانه مختلف باختلاف عرف طوائف الناس حي عجتلي بصميريه مسن العروس المجاوة على أرفع مرتبة من مراتب المسلاعة في قوله تعالى في مقام لاستدلال وطلب النظرمن خطاب الاعراب أفلاسظرون الى الابل كمف خاءت والى السماء ك. ف رفعت والى الجمال ك. ف اصبت والى الارض كنف سطعت فان عدوالاشداءلاترال حاضرة متعانقة فف الاتالاء راب فانسب حماتهم وعام تعهم بهااغاه والواشى وأعظم أنواعها عندهم الابللا يعدون غيرها مالاحتى اذأ طلق لفظ المال عندهم لاينصرف الاالمهاوهم مضطرون الى الانتقال بهامن موضع لىموضع حسب وجود المراعى التي سيم الغيث النازل من العماء وحصونهم عند عوفهم مانجمال فتلك الاشما ولاتعضر فى ذهن الحضرى حضورها في ذهن المدوى ولاقر سأمنه فعلمه أن ينظراني أحوال الناس نظر تعلم وتعرف حدى عكنه ان يراعي المناسمات في خطاب كل صدنف ومحاورة كل فريق وقد أورد صاحب المفتاح أمدلة فمعنى واحد على السنة أشخاص اختلفت مرفهم وآلات صناعاتهم ترشدك الى ماأنت بصدد فقال وصف جوهرى لاحسن الكلام أحسن الكلام ما تقبته الفكرة ونظمته الفطنة وفصل جوهرمعانيه فيسمط الفاظمه فحملته نحورالرواة ووصف الصرفى خبرال كالام مانقدته بدالبصرة وجلته عين الروية ووزنه معمار اللاغة فلاينطق فيه بزائق ولايسمع فيه بهرج ووصف الصائغ خررالكالم ماأحيته للمرالفكرة وسكته عشاعل النظر وخلصة من خبث الاطناب فمرز برو والابرين مركافي معدى وجيز ووصف الحداد أحسدن الكلام مانصدت عليه منفاخ الروية وأشعلت فيهنارا لبصيرة تمأجوجته من فم الأفام ورفعته بفطيس الافهام الفطيس على وزن سكين المطرقة الكبيرة ووصف انخار أبلغ الكلام ماطبخته مراجل العلم وضمته دنان اتحكمة وصفاه رأوق الفهم فتمشت في المفاصل عدوبته وفي الافكاررقته وفى العقل جدته ووصف البزاز أحسن الكالم ماصدق رقم الفاظه وحسن رسم معانيه فلم يستجم عندنشر ولم ستبهم عندملي ووصف المكال كأأن الرمد قدى العين كذا الشهة قذى البصائر فأكل عين الكنة عبل البلاغة واجل رمص الغفلة عرود المقظة ونجال بصف بليغا البلمغ من أخذ بخطام كلامه فاناحه في مبرك المعنى ثم جعلالاختصارله عقالا والاعازله مجالا فلميندعن الاذهان ولم شدعن الاتذان عذاوالكالام في أمرالوا وينم ل على مزيتها ويدعوك الى اعتبار مواقعها في تحوكل ام وعله وفي نحو وفى قوله ، قال لى كيف أنت فات عليل ، كانه قيل ماسبب ذلك فأجيب سعا سهردائم وفى قوله

زعمالعواذل اننى فى غرة ، صدقوا ولـكن غرق لا تنجلى كانه قبل هلات الله قبل كانه قبل هلا حسان وأحسنت الى خاصد يقى الصدوق أولى عدرونى صديقى الصدوق أولى عدرونى

\*(الوصل)\*

لهموض حان سيق أحدهما والانتزاع لالتفقة اسمية وفعلية ولايحم المخالفة بدنهما الالنكنة كان كون المقام داعما مجمع مستمر وغمره كقوله تعار أدعوتموهمأمأنتم صامتون ومعاتفاق انجلتين مثلاني الآسمية والفعلمة لابذان يتناس وتناسماتا مابحيث بتولدمن اجتماءهما معني واحديجه ل المجلتين جلة واحدة ولتلفذ لذلك في عمارة عادية أوردها علمك منسلااذا كذت في مجاس نظمك وبعض أحصابا فطرأعلكمن تكرهون حضوره معكالمأخ فمنكم منالا يتمالا بدأنسكم ولميجد بدام الذهاب معه فانه مدخل عليم لذلك من الوجد والاسف مأتألم له نفوسكم فواحدمنا واقف بالماب اذابالمحموب قدرجه فأسرع بشرالا صحاب قوله رجم زيد وذهبا عرو أي ط الجيب وذهب المغيض فأنت ترى ان التناسب قرن بين هاتين الجلتم حنى تولدمنه ممامعني واحدجعل الجلتين جله واحدة وذلك المعيني هوالفرح والسروا بذهاب المغمض ومجيء الحمدب فكان ذلك المشريقول ليذهب أسفكم وليراجعكم أنسة وفرحكم وعليك بتأمل كل وصل فى المكاب العزيز تحد العيب العمي قال فليضعكم قليلاولببكوا كثيرارقال اغما المؤمنون الذين اذاذ كرالله وجلت قلوبهم واذاتلت عليهمآ باته زادتهما يمانا وعلى رجم يتوكلون والمناسمة انجامعة للحملة منعندمفكرتك محمد عجم عقلا عسن الجمع بدنه والسمها أهل الماني الجامعة بين الجلتين فأكثر فالر كانت المناسمات ملحوظة العقل بلاواسطة وهم ولاخدال كالجع بين المقما اللات والمتضايفات يسمى انجامع العقلي وانكان بواسطة الوهم يسمى الوهمي وانكان بواسطة الخمال سمى حمالمافالوهم محمل الاشماء المتشابهة والاضدادمتنا سبة متماثلة فعلى من محاول ان يعرف البلاغة الكالم ينشئه أوعمارات بلاغمة يفهمها أن يتقن معرفة مواضع الفصل والوصل وعدن النظرفي الجهة الجامعة الموجمة لوصل الجل فماسرد عليه من كالرم الله جل ذكره وكالرم بلغا الناس من الشعرا والكتاب وليخص الجامع الخمالي

فى العطف عليها فساد فلد فع الوهم ينزل الوصل وشاهده قوله تعلى الله يستهزئ بهم وعدهم مفيط في الله يستهزئ بهم وعدهم مفيط في الله يستهزئ بهم وعدهم في طغيانهم يصلح عطفها على قوله واذالقوا الذين آمدوا قالوا آمنا وليس من مقول قوله مأوعلى قالوا آمنا وليس الاستهزا وبهم مشروطا ولبعض الشعراء

## وتظن سلى انى أبنى ١٠ \* بدلا أراها في الضلال عبم

وسن عطف اراها على و تطان الكن يتوهم عطفه على ابغى بها الموضع الرابع) به المجل المتعددة مقصودا بان تدكون الثانمة مؤكدة للاولى او بيانالها أو بدلامنها فالمؤكدة كقوله تعالى لار بب فيه وقوله هدى للتقين فهما مؤكد تان لقوله ذلك الدكتاب على وجمه من الاعراب بأن يكون ذلك الدكتاب مبتدأ وخبرا ومعناه ذلك المحيد الرسمة العالى المنزلة هوالدكتاب الدكامل في باب المداية فريحاً بتوهم ان هذا الدكلام لمافيد من المالغة عماير مى به خوافا فتأكده بلار بب فيه وهوهدى تأكيد معنوى وتأكيد وبه بدى للتقين تأكيد معنوى وتأكيد وبه وهوهدى كالا يصح في قولك زيد زيد قصدك و زارك زيد نفسه ان تقول زيد وزيد وزيد ونفسه والميان كقوله تعالى بسوم ونا لموسول جنسا آخر منفردا اشدة الفظاعة فيه كافى بيانا لملك و فالمدل كقوله ثعالى أمد كما تعلون أمد كما نعام و بنين وهو يمتزلة بدل المعض في المفردات ولمعضهم

أقول له ارحل لا تقين عندنا به والافكن في السروا مجهر مسلط وهدد ابنزلة بدل الاشتمال فالامر بالرحيل لا يعين الكراهة والبغض فانك تقول لصاحبك ارحدل في طلب المجدد والعدلي وقوله لا تقين عند ناصر يم في ابانة المقصود ونص عليه

\*(الموضع الخامس) \* جدلة بحباب بهاعن سؤال بنشأ من جلة سابقة ويسمى هذا الفصل استثناف والسمة المناف والمستثناف البياني والاستثناف المحوى أعممنه وشاهده قوله تعالى يسبح له فيها بالفدد و والا صال رجال كانه قيل من يسجعه فاجيب يسجعه رجال كاساف ومن هذا الباب قوله

ليبك بزيدضارع كنصومة \* ومختبط عا تطبي الطوائم

وبيان الجهة المحسدة الوصل في قوله بعد أن تعلم أن هؤلا والشعرا فكان تعديث وسممهم المراء المدالة وكانت الامراء متباعدة الامكنة في أقطار الدولة فسكاه الشاعر منهم يقصد الامير بعصرون بغداد والامير بخراسان من الشام قال المحسن بنها في

تقول التي من بيتها خف محمل به عزير عليما أن نواك تسمير أمادون مصر للغني متطلب به بلي ان أسماب الغني له كشر فقلت لما واستجلتها بوادر به جرت فرى في اثره تعمير دعيني أكثر حاسد يك برحله به الى بلد فيها الخصيب أمر مدفق بشترى حسن الثناء بماله به و بعمل ان الدائرات تدور

قامازه جودولاحسل دونه \* ولكن سيرانجود حيث بسير وهدوالقصيدة هي التي يقول في براعة الانتهاء منها

وانى جديراد بالمتاك بالمنى \* وأنت عاأمّات فيك جدير فان توانى منك الجيل فأهله \* والافانى عاذروشكور

مقال ان الخصيب السمع هـ في القصيدة تحير في حائزة الشاعر فرأى في نومه قائلا أج بنصة كاب فأوله الفظة ألف و بعد الالف حشا فه درّاف كان الشاعر كاثرى بصف بعده عن وطنه ومفارقته أهله وعشيرته وأحبابه ومراتع أنسه ايحاما للحق على من قص ف كانه مقول له جودك مردني الى وطنى و يحمع بدني و بين أحبى في قرار عين وسكو خاطر وقد كشف هذا المعنى أبونواس في قوله

سأشكوالى الفضل ابن يحبى بن خالد \* هواك لعل الفضل يحمع بيننا

وأبوالطيب في قوله

والوالمبروى فلى فيشفع فى الى التى تركتنى فى الهوى مثلا وقد عبد على هذي الماء رس وجهة المدنى لامن جهة الملاغة الشعرية حدث كا وقد عبد المثالة عبد الشاء رس وجهة المدنى لامن جهة الملاغة الشعرية حدث كا المائح عبد المثالة عبد المائح المائحة المعلم المائح المائحة المعلم المائح الم

فوجب انعضى بكالتعليم لتقف على اسرار البلاغة الى ابائة مواضع فصل الجل

\* (مواضع فصل الجل)\*

\*(الموضع الاول) \* الجمل المتبأسة بالخبرية والانشائية معنى نحوا كرم زيداو زيد رجل عالم فانك تحدد من طبعات فرمة والمجدع بين ها سن الجملة بن كاتوه عن الفائدة علافا كرمه فهو فاضل ونحوا كرمنى زيدا كرمه الله لكن اذا كان الفصل لمذا السبب موه ما خد الف المقصود وجب الوصل المعانص المانع والمقتضى اذا وليس وراه الفصل الاالوصل محكى أن الصد بق رضى الله عنه كان في محاورة مع اعرابي فقال الاعرابي أثناء كلامه لا رجك الله فقال الصد بق انه لوحسن اعتقاد كم لا نارت عقول كم الاقتلام ورجك الله انشاء والوصل بعدين عا اللام والفصل بوهد مدعاء على وكلام الصد بق يستدعى المانة فرب قاصد بقول ما لحسن والفصل بوهدم دعاء على وكلام الصد بق يستدعى المانة فرب قاصد بقول ما لحسن الاعتقاد وانا رة المقول فانها بالمعارف فتقول له ان حسن الاعتقاد عدارة عن كال الاعتان المستدعى القالم وذلك الما الموربه في قوله تخلقوا بأخيلا قالله والتأدي با كواب المناه والما حين معادقال حين معمل وأيدا الله على ويحكى ان الصاحب بن عماد قال حين معمل من بعض مخاطبه أو ل ما معملا وأيدك الله هذه الواوأ حسن من واوات الاصداغ على عدود الملاح

\* (الموضع الثاني) \* الجل التي فقدت المناسبة بينها والجهة الجامعة التي سيردعايك شرحها وتفصيلها نحو زيد فاضل والكاب نجس العين في رأى ومن هذا أخذواعلى

أبى تمام في قوله

زعتهواك عفاالغداة كاعفت \* منهاطلال باللوى ورسوم لا والذى هو عالم أن النسوى \* صبر وأن أبا الحسين كرم ماحلت عن سان الوداد ولاغدت \* نفسى على إلف سواك عوم

حيث عطف فى واسط الابيات دون مناسبه بين انجاتين وحاشا أبا تمان يشدعليه

وكم منعائب قولا صحيحا \* وآفته من الفهم السقيم ولـ كن تاخـ فالا تذان منه \* على قدر القرائم والفهوم

والنورالمسين في الاسلوب الحسكيم قوله تعسالي بسألونك عن الاهدلة قل هي مواقيد المناس والحج فطلوب السائلين ابانة سدب تشكل القرفي أشكاله حمث كان سواله ما بالله الهلال بهدو دقيقا عمر يترايد حتى بصدر بدرا عم يتناقص حتى بعود كابدا في ما بالله الحديم المترتبة على ذلك فأجيدوا على وفقه تنبيها على أنه الأولى بهماذ كان هوالذي يهمه مفي أعسال دنياهم وآخرته مومن خدالاف الظاهر القلب كافي قوله عرضت الناقة على الحوض وأدخلت الخام في أصمى ووجه المكالم عرضت الحوض وأدخلت المحاسبة في أصمى ووجه المكالم فلا تقول عرضت الماعمة الفرس غيرم فلم بشرب كائنه مرئي رطب الخلام عن الما وهل القلب مقدول داخل في باب الملاغدة ثالث الاقوال الدان الشقل على تسكنه تحسيد فه ومقدول قال القطامي في صفة نافته

فلماأن وي سمن علمها \* كاط نت مالفدن السماعا

الفدن القصر والسماع فوالطن الذي بسط على ظاهرا كدران التسوية اوتحصيرا ملاستها والسمن الشحم وترتدب الحموان العظم وغطاؤه اللحم وغطاه اللحم الشحم والغطا الاخترا مجلد فالشحم عنزلة السماع وفي المثل قبل للشحم أين تذهب فقال أستوى العوج في كان وجه المكلام كاطمنت الفدن بالسماع ولكن لما أراد الممالفة المفيد كمثر الشحم قلب في المكلام وذلك ان العادة أن يكون الجدار غلطا والساترا عماه وطمقه وقيقة في على الساتر مستورا والمستورساترا نقلالغلط والرقدة عن موضعهما فحاء في الممالف في فيوله و يقبل منه ممثل أن تقول مازات أعظ الساني به فلم ينفع عمضر بت الاختلاف في فيوله و يقبل منه ممثل أن تقول مازات أعظ الساني به فلم ينفع عمضر بت هذه العصابة حتى تكسرت فلم ينجب فقلت لاتهدى من أحبدت

\*(باب الجلة من فأكثر) \*

وترجواله بالفصل والوصل والمرادبالوصل العصف وبالفصل تركد والمقصود بالبحث في هذا الباب اغما هوالعطف بالواو وذلك أن الواو كاعرفت لا تغيد الامجرد الجعب مي شد شين في حكم ان كانت في عطف المفردات أوالواقع موقعها من الجل وفي مجرد الدكور والحصول اذا كانت في عطف المجل التي ليست واقعة موقع المفردات وانك لاترى نفسل تقنع بهدد والفائدة للعطف فانك تقول لوذكرت الجل بدون عطف فهم أنها مشتركا في الدكون والمحصول وأما بقية حروف العطف فهى ظاهرة الفائدة عما لهما من المعلف في الدكون والمحصول وأما بقية حروف العطف فهى ظاهرة الفائدة عما لهما من المعلف

لامعقب كحريكه فيتضون هدذا تعليم العباد أنه لاينه في الاقدام على طاب عرومن شئ الابعددمعرفة الطريق الموصلة ألهاوما يلزم من ألعسل والنكنة في نحو إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحرالة كمن من ذكرالجهة التي سمل على كل أحد ملاحظتها داعداللشكر مامتنال ماأمر وامه واجتناب مانهواعنه وهي التربية وأن الترتدب بهدا المنوان يكون مشقلا على سط نفس المخاطب بوعده التحكين من غرة الشعرة كالمه قال أعطيناك وسنوصاك الى جيم منافع مالك أعطينا وعليك بالتأمل لتستغرج عاسن مابر دعليك من الالتفاتات بالقياس على هذا ومنه الاسلوب الحكيم وهوتاتي الخاطب بغيرماهو يترقبه جواماعن كالامه الغرض كالتنسه على عدله من المعرفة ودرجته من الاءتباريحكى أن خالد بن الوليدرضي الله عنه لماوصل بجيش الجهاد وهوأميره الى الحيرة وتحيرا هلها كان فيه-موجل معرذو رأى وطول تعدر بة يقال له عبدالمسيع فقال ما أهل الحيرة مكانكم حتى آتى هؤلا فان وجدته معلى حق فلاحير في خد الافهم وان يكن غير ذلك فهاأناذا قداستعبب سما أتنا وله اذذاك وشأنكم وماترون فلماحضرعند خالد كان من كالرمدل من أين فأحاب من صاب أبي فقال في م أنت قال في ثيابي فقال علام أنت قال على الارض فقال كم سنك قال اثنان وثلاثون فقال خالداً سألك عن الشئ فتحيب بغيرجوابه فقال لم أفعل اغا أجمتك جواب ماسألت فقال خالدد عنى من هذاما أنت فقال أنارسول من ورائى ونظر خالد الى يد وفوجد وقد أطيقهاعلى شئ فقال ماسدك فأخبره انهسم وماحرى بينه وبين قومه فتناول خالد الممن مده وابتامه فغاب هنمة وضرب بلحيته على صدره وتصبب عرقائم أفاق وكام عبدالسيع فأسلم وهذهمن معقرات نديناصلي الله عليه وسلم فان كرامات الاولياه معزات انسائهم ويمكى أنشاءرا يقال له القيعثرى في أيام الحجاج بن يوسف كان مع يعض أحدابه فى استان فرى ذكرا كالجاج فقال اللهم ودوجهه واقطع عنقه واسقنى من دمه فبلغ ذلك الحاج فأحضره وذكرله ماكان منه فقال اغا أردت العنب فأخ فيتهدده فكان من كلامه لاحلنك على الادهم يريد القيد فقال القيعثرى مثل الامرمن حل على الادهم والاشهب فقال أردت الحديد فقال لان يكون حديد اخيرمن أن يكون بليدا فقال اجلوه فتلاسجان الذى سخراناه فافقال المرحوه فتلامنها خلقناكم وفها نعمدكم فصفح عنه وكانت تلك عادة الحياج يهب جنامات الشعنص لاكدامه فالغرض تنبيه الخماطب على خطائه وان الالمق بامارته وقدرته ان يصفد و يعطى لاأن يصفدو يقمد

الحسن فتخبر ما تخبر كاهومقتضى هدا الحال فنه تنز بل العلم منزلة المجاهل وعكسه مثلاتة ول لتلذك وأنت زمل أبه لم يكتب السمع في ما كتبت كا تلت تحول عدم كابته ليكون هوالذا كر مجنايته ومنه وضع الطاهر موضع المضارع وعكسه المسلف ومنه وضع المخبر موضع الانشاء للتفاؤل في نحوه داك الله لهاسن الاعال أولاظها رالرغمة أولانا دب مع المخاطب بترك الامر كما تقول يتظرمولاى في هدنه الفضية ويتفضل على مرأيه في ابدل انظر وأشاه ذلك ومنه تجاهل العارف اظها را لشدة الوله كقول أحت أين طريف حين ترثى أخاها

أماشجوا كخانو رمالك مورقا \* كائنك لم تحزع على ابن طريف

أوالفخر ما السارعة الى الخير نحوا ساكت وحفظ وفهم ومنه التغلب في عبرعن المغلوب بعبارة الغالب نحو وكانت من القائمة نغليما اللذكور ونحور ب العالمين تغليما للعقلاء ونحوف بحد الملائكة كلهم أجعون الاابليس تغليما للمكثير ونحوالعمر اللائكة كلهم أجعون الاابليس تغليما للمكثير ونحوالعمر اللائفات كائن تسكون تغليما للاخف كالحسنين والابوان والقران تغليما المذكر ومنه الالتفات كائن تسكون في الاخمار عن شخص بأمور تعددها عليه وهو حاضر شم تا فقت المسكلام الى خطابه بأن تقول شاكا منه الحدالة المدالة على من معه المسكللة الى دالته على رشاده وأمنت له وجود المنفعة في المرته به وأريته جهات الصرر في خلافه تظهر أنه قد اشتذبك الغضب وآلت بك الحال الى تمذل الرحة بالقسوة كاقبل

فقسالبرد و واومن يك حازما به فليقس أحيانا على من سرحم فتلتفت الى خطابه قائلا في المنعبك أعام المنه معاهد الدالمائم أم أخليك نقد على نفست وعارا على ببتك فالالتفات أن تخالف الظاهر بالاحمار بعد الخطاب نحوحتى اذا كنتم في الفلاث وحرين بهم والخطاب بعد الاخبار خوا باك نعمد واباك نستعين فلايد من عبارتين تخالف الثانية الاولى في التحكم والخطاب والغيبة أوالمدار على مخالفة الظاهر رأيان فقول الشاعر به نطاول ليلك بالاغد به خطامال نفسه من الالتفات على أحد الرأيين كا نه نظر الى ماحقه أن يعبر به فأعرض عنه والتفت الى غيره والمدار في نسلم أن يكون دا عيالتغيير الاسلوب في خالفة الظاهر مثلاً لا لنفات في الماك نعب مدالتنابه على ان عربة التوجه الى شي ومخالفة الظاهر مثلاً لا لنفات في الماك نعب مدالتنابه على ان عربة التوجه الحالم بالعربة الماك المعادد والمنابع بأم رحة وأسب غنعة وهو المتصرف في جدع أحواله المستعين الى حال كاله مقبلا عليه بأم رحة وأسب غنعة وهو المتصرف في جدع أحواله المستعين الى حال كاله مقبلا عليه بأم رحة وأسب غنعة وهو المتصرف في جدع أحواله المستعين الى حال كاله مقبلا عليه بأم رحة وأسب غنعة وهو المتصرف في جدع أحواله المستعين الى حال كاله مقبلا عليه بأم رحة وأسب غنعة وهو المتصرف في جدع أحواله المستعين الى حال كاله مقبلا عليه بأم رحة وأسب غنعة وهو المتصرف في جدع أحواله المستعين الى حال كاله مقبلا عليه بأم رحة وأسب غنعة وهو المتصرف في جديم أحواله المستعين الى حال كاله مقبلا عليه في الماك المعقب المحالة عليات المحالة المحالة عليات المحالة المحالة المحالة المحالة عليات المحالة المحال

المقصور علمه معها الابتأخيره فوجب ويكون بالتقديم اعتمادا على القرينة لا بالوضع كسابقه و يكون بالقصر حقيقي واضافى أى بالنسسة الى صفة أخرى أوموصوف آخر والحقيق في قصر الموصوف على الصفة نادر جدّاحتى قيل انه متعذر نحوا في الله كامل فليس و راء السكال صفة

(الجل الانشائية) يخصها من المكالم أنها تخرج عن استعمالما في معانيها الاصلية النيء رفتها لهافي النحوالي مرادات يلزم تنديهك لها العظهافي كلام العامة فضلاعن كلام الخاصة مثل كون الامر والنه ي مراد بهما نحوالتهديد اعلواما شقم والاهانة كونوا حارة أوحديدا أوخلقاع الكبرفى صدوركم والتجيز فأتواسورة من مثله والتسوية اصروا أولا تصمر واوان عمارات الاستفهام تكون لصرف الانكارفتكون كعمارات النفي نحوه ل خرا الاحسان الاالاحسان ومن يغف رالدنوب الاالله وللتوبيخ والتبحب والتعمب والتقرير أى حدل المخاطب على الاقرار الى غيرذلك عماينبه المقام وسياق الكلام على اعتباره والشئ الذي يتعلق مه الاستفهام ومايتولدمنه يكون والباللهمزة تقول أماشاحاء ويدحمت يكون الاستفهام متعلقابا كالوهكذا كاسلف تقريره عندبيان كون الاستفهام لطلب التصديق أوطلب التصور والكالم العامق هـ ذا الموضع أنك اذاوجدت العمارة مدلولاعلى أنهاغ مستعلة في معناها الاصلى الذي عرفته الماطلب المرادمنه أباعانة القرائن وسياق الكلاممن جنس تلك الدواعى التي عرفتها حيث تقرّر عندال ان الدواعي المذكورة في هدد الفن الماهي أغوذج ينبهك على اعتبارما يحسن في الذوق اعتباره وكلة مامن أدوات الاستفهام يطلب بها تفسير اللفظ نحوما العنقاء وشرح الماهية نحوماه والمواء وماهى النار والاعلام جال المذكورمعها نحوماأنت فتقول رسول فلان اليك في أمرك ذا وكلة هلانكان الاستغمار بهاعن وجودالشئ ممت البسيطة وانكان عن غيره معيت المركبة وعلمه يقول أهل المنطق الهلمة البسيطة والهلمة المركبة وبقية الادوات سبق الثابانة وظائفها هـ ذاواجرا الكلام على ما تقتضيه ظواهر الاحوال حسب المتعلرف يسمى انواج الكالم على مقتضى الظاهر واجراؤه على خلافها يسمى اخراج الكالم على خلاف مقتضى الطاهر مثللاذاعرفت انانسانا يعرف مضمون خسير فقتضى ظاهرا كال ألا تخبره به حفظ اللوقت من الضماع بل تغبره بما تعرف جهله به استزادة في عله لكن اذارأيته عاملاعلى خلافعله حسن ان تنزله منزلة الجاهل تأديماله وتنفيراءن غير

وريديت العزوالشرف بالحسب والنسب أى فهوقى الرفعة وعاق الشأن من جنس السماء أو تعليله فحوان الذين آمنوا وعلوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا فان الاعمان وعمل الصالحات موذوالاداة حيث تدكون الحمد كاية عن جنس أومعهودمن أفراده أو جيع أفراده على ماسلف تقريره في النعو وحيث بكون ذو الاداة خبرا كان المكلام من عبارات القصيص نحوز يدهوالمنطاق والمرا المتقوى وذلك هوالرجل فالقصيص حقيقى أوادعائى والمضاف لتعمينه والمنافة أوتضر بف أوتشر بف المضاف المه أوالا ختصار فحوس في الذى أسرى بعمده وعماد الرحن وديننا الاسلام ونبينا محدم لى الله عليه وسلم وفعوانت تعرف وغمة فلان واعتمدت على همتك

(التنكير) للافراد شخصا أونوعا نحو والله خلق كل دابة من ماء أى كل فرد أونوع منها من فرد أونوع منه أولانه لا يعرف منه الاذلك القدر ولوادّعا كاتقول وقد أسمعت شعراه وكلام أى ليس الالفظام كامفيد ابالوضع تجرده عن الوزن والتقفية والصناعة

أوللاخفا اوالتكثيرا والتقليل اوالتعظيم أوالتحقيرنحو

له حاجب عَرَّكُل أُمرُ بِشَيْنَه \* وَلَيْسِلُه عَنْ طَالْبِ الْعَرْفُ حَاجِبِ
فَتَى لَا بِبِالْيَ الْمُدَبِّ وَنَ بِنَارِهِ \* الْيَابِهُ الْاَتْنِيَ الْلَّكُوا كَبِ
بِصِمَ عَنِ الْفَحَشَاءُ حَتَى كَائِنَهُ \* اذَاذَ كُرْتَ عَنْ مِحْلَسِ الْقُومِ عَاتَبِ
أَى لَهُ حَاجِبَ عَظْمِ وَلَيْسِ لَهُ أَدْنَى حَاجِبٍ وهُوفَى أَى قَتْى وَفَى الشَّرِمَا يَذَكُلُ بَكُثْمِرِ
مُعَامِضَى وَنَحُو

والله عندى حانب الأضيعة به والهوعندى والخلاعة جانب (التقييد) ببعض التوابع المسلف تقريره في النحو لم يذكروا في هذا الفن زيادة عنه غير أن عطف البيان يكون كالنعت الدح نحوال كمعبة البيت الحرام وان الفاه وثم كابكون معنا هـ ما بحسب الزمان يكون بحسب المرتبة والتفاوت فيها مثل ان التفسير يناسب أن يعقب المفسر فحوج علنا في أعناقهم أغلالا فهدى الى الاذقان والتراخي بحسب النفاوت والبعد بين الحالة بين تفهمه من آية خلق الانسان ثم أنشأ ناه خلقا آخو الفصل بلفظ هو المتحصيص أولتاً كيده حيث يستفاد من غيره

\*(القصر) \* و بقال الحصر والتخصيص بكون بعطف لاقدل و يحتص بقصر القلب و بعطف الكن قبل و يختص بالافراد و يكون بأدات نفى و إلا و يكون باغا ولا بعرف المقصور النفوس تكثر من ذكرالمرغوبات وامم الاشارة للاحتياج اليم أوا كال العناية

هذا أبوالصقر فردا في محاسنه \* من نسل شيبان بين الضال والسمر أولا ظهار الاستغراب والتجب كقول القائل

كم عاقل عاقل أعيت مذاهب \* وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هـ فا الذي ترك الاوهام حائرة \* وصير العالم النحر مرزنديقا

أولايهام الادة المخاطب أوفطئته وتوضع اشارة القريب مكان اشارة المعيدو بالعكس لاظهارالتعظيم أوالقعمر والاشارة للمصرات الحاضرة وينزل المعقول منزلة المحسوس وغيرالمصر فنرلة المصر والغائب منزلة اكاضرلامثال تلك الدواعى المذكورة قال الله تعالى منذالذى يشفع عند والاباذنه ماذا أرادالله بهذامثلا أهذا الذى بعث الله رسولا فالثال كاب لارب فيه وان صرروغفران ذاك انعزم الامور ولباس التقوى ذاك خير والموصول اعدم العلم عا يخصه سوى الصلة نحومن دخل هـ فدا الحصن فله كذا أوللاخفا أواستهجان التصريح بالاسم أوالتشويق الىمارد لتمكنه في الذهن وهذا اذا كان مضمون الصلة حكاء رسانه و والذى حارث البرية المدت أو زيادة التقرير فعوورا ودته التي هوفى بيتهاأى راودت زليخا بوسف عليه السلام والكلام مسوق لنزاهمة بوسف عليه السلام وكونه في بيتها أدل على تزاهته فيكون تقريرا للغرض المسوق له الكلام وقيل لتقرير المراودة بدلالة كونه في بيتماعلي كثرة الخلطة وزيادة الالفة أوالتفخيم نحوفغشيهم من اليم ماغشيهم أى غطاهم وسنرهم موجعظيم لاعملن وصف مأوالتحق برنحو ومن لم يدرحق قدة اكحال قال ماقال أى قال قولالا بعتديه وقعقيقه ماأن في التعبير بالموصول ابهاما والابهام إما للاشعار بأنه لا يوصف لعاق مرتبته عن الفهرم فيفيد التفغيم وإمالاشعار بأنه لايوصف لدنومنزلته عن أن يلتفت المه فمفدالتحقر أوالتنسه على الخطأنحو

انالذين ترونهم اخوانه بي بشفي غليل صدورهم أن تصرعوا

أوتحقيق الحكم نحو

ان التي ضربت بيتامها جوة \* بكوفة الجند عالت ودها غول

أوتعظيم المحكوم يه نحو

ان الذي سمك السما بني لنا \* بيتادعامُ أعز وأطول

من رجالكم فطاأحس عقسي منهم الكافر بإمريم القدجةت شيثا فريا أوللتبرك أوالتلذ أوالتعظم أوالاهانة كإفي الالقباب الصائحة لمدح أوذم نحوأ بوالخبر وأبوالفضر فتقول حبث تستعسن شعرا لاحدبن امحسين المشهور بالمتنبي قال أبوالطيب تلحظ فم الاشارة الى جودة مأ تنشده له وطيبه كذلك تقول قال حبيب ين أوس تعني أياتما وحيث تنشد للجترى بعض مالا تستحسن من كالرمه تقول قال الوليدومن هذه الملاء مسلاحظة أحددين المعان المشهور بالى العدلا المعرى حيث شرح دواوين هؤلا الشعرا الشهلاته فسمى شرحابذ كرى حبيب وشرحا بعبث الوليد والثالث بمعزاج والضميرلاغراض تتعلق بكلمة أناوأنت منسلاتقول أنارجوتك في هذاالامروأن كلتني فكيف أغف لوفلان هوسعي لك وسوق الضمير الذي يتأخرم جعه لفظا ورته للتفغيم والتعظيم والابهام والتفسيروأصل الخطاب أن يكون معمدين وقديه وو لنكتة مع غيرمعين كافي قولك اللثيم من إذا أحسنت اليه أساء السك والكريم مر اذاأسأته أحسن بكواجتهد في اصلاحك فتعيم الخطاب ليصيرنفس الفعل هوالحقو محققة الكريم وحقيقة اللئيم وحيث يكون المتكلم حاكاعن نفسه فالقام لضم المتكام وحمث بكون الكالم ماقي الى مخاطب فالمقام لضمرا لمخاطب وحمث مرادذكم الثيئ بعيد تقديم مايشعريه فالمقيام لضميرالغائب وقد يعدل عن مقتضي ظاهرالمقا والحال الى مقتضى الحال فيوضع الظاهر موضع الضمير لغرض بتعلق به كقول الاما لتابعه أمرك أمرك بكذادون أن يقول أناأمرتك بكذا تعيينا مجهة المخافة الموجد للتحرز بالأمتثال والمسارعة الى القمام بالوظائف وقال تعمالي فتوكل على الله أي هوالله الذى من توكل عليه كفاء المؤن حيث لامعقب كحريم ولاتنفد خواش امداده وأمثل وضع الظاهر موضع الضمير في القرآن كثيرة يحكى أن بعض الناس حين سمع قول ابرا الرومى بعضرة الصاحب اسعماد

بجهل جهل السيف والسيف متنضى و حلم كلم السيف والسيف مغمد استهجنه لما فيه منالتكرير فقال الصاحب انه لوقال وهو لا أقول انه ينكسر البيت ولكن أقول انه ينكسر القاب يعدى ان حسدن هذه العبارة من الجهدة التي منه الاستهالة متزايدة في نفوس الاعدا الاستهالة متزايدة في نفوس الاعدا ألا ترى انك في مقام التهديد تكثر من ذكر المرهوبات كانك في مقام التبشير وبسع النفوس

عمنا وكونه صارله عادة كاتفول فى جواب كيف الخطيب الخطيب شرب و بطرب لس غرضك أن تخري بعصول الشرب منه في أى زمن فلا يمع في الجواب شرب الخطب أوالكاية بلفظ مثل وغرر فحومثلك لا يخل وغررك لا يحود أى أن لا تعفل وانت نجود أوللنص على عوم السلب في نحو كل ذلك لم بكن فلو أخر لفظ كل ولو رتمة بانكان مع ولاقدّم على عامله مع النفي أوللة قوية في الخدير الفعلى لتكر رالاسلاد نحو زيدقام والحق وضع أى لتقوية الحركم اذاكان الخبرفعلافانه حدثمذ بكون المسندالمه ميندا والفعل مسندا الى ضمره فيتكر والاسناد فيتقوى الحكم بخلاف مالوأخرفانه يكون حينتذفاعلا أسنداليه الفعل فلايتكر والاسناد وتقوى انحدكم حيث يكون الخبر مشتقا غيرفعل انزل منه حيث يكون فعلا لان ضمير المشتق الكونه لايتغيركان عنزلة الفقودوأمثلة التقديم لتقوية الحكم تستعمل للتخصيص بقرينة الحال فنحوز بدفهم بكون لتقويد الحكم فعناه زيدفهم يقينا وأنامن غييره في شكمثلا ويكون للتخصيص فعناه زيدفهم وغيره لم يفهم مونحو رجل حاه للخصيص بالجنس أوالواحد أى لاامرأة أولاأ كثر والتفديم في نحوما أما فلت للتخصيص قطعا ومعنا وان نفي فاعلية الفعل الحامل مختص بى فيكون الفعل ثابتا واغاالنزاع في فاعدله فالمتكام يقول است الفاعل له بلغ مرى فانظر من هوأوهو فلان فلا يصح ماأنا فعلت هذا ولاغ مرى ولا ماأناضر بتالاز بدافات حينتذ يكون تفريغافي الاتسات حيث لاعكن فان ألمعنى غرى ضرب كل أحد الازيدا والتقديم في فعو

له هم لامنتهى لكارها \* وهمته الصغرى أجل من الدهر

للغرزمن احتمال الوصفية وفي نحو

المثنة تشرق الدنيا بهجة الله شمس الضي وأبواسماق والقر الشويق نفس السامع الى المؤخر وعلى أمثال هذه الدواعي بدوراً مرالتقديم وباب الاعتبار مفتوح لذوق المذكام وماذ كرمن الدواعي كاف لترشيحه وتربيدة فطنته الى اعتبار محاسن المقاصد الكلامية

\*(التعريف)\*

حيث و ون غرضك أن تدكام على ما يعرفه الخاطب بسبب حضوره أوعهده أوسيق ذكرله وحينت للدورد بعض المعارف لكن لكل معرفة موضع فالعلم لاحضار الشخص بالاسم الخاص المعروف وضعه له فحوج درسول الله وما كان مجداً باأحد

هم الكونه خرم مداعدوف أى فامرى صبر جيل وكونه مدد أمحدوف الخدرة فصر جيل وكونه مدد أمحدوف الخدرة فصر جيل أجدل وأولى وخوفا تباع بالمعروف أى فلكن أوفالا مر أولاتهم ماختص خووالله يدعوالى دارالسلام أى يدعو العماد كلهم اذالدعوة عامة وهدف الالما وان أمكن بذكر المفعول السافلا على صديفة العام لكن يفوت الاختصار حداثة في أولا تناسه في فوت الاختصار حداثة في أولا تناسه في فوت الاختصار حداثة في أولا تناسه المحدم وقد محدف المفعول اسما فلا يكون منوا مقدرا ولا يلاحظ تعلق الفعل به أصلا في المعروف من المدن يعلون والذين لا يعلون فان الغرض محردا المات العلم ونفيه من ملاحظة تعلقه ععلوم عام أوخاص والمعنى لا يستوى من تثمت له حقيقة العدلم والمتناس والمعنى المناسبة وى من تثمت له حقيقة المعدلم والمناسبة وي المناسبة وي المناسبة وي من تثمت له حقيقة المعدلم والمناسبة وي المناسبة وي ا

\*(التقدم)\*

اقتصروافى تعليل واجمه على اتباع الاستعمال وهم مطالم ونبالتماس أسماب الاستعمال المعمقة من نصب نفسه لمبيان موجمات احتلاف هيئات التراكيد العربية وأما المجائز فقالوا انه للاهمام به من المتكلم أوالسامع ولوادعا عقال الشاعم عمد القاهر لابد في تعليل تقديم اللفظ أى النطق به أولا وان كان موضعه الطميعي بعمد الاهمام به والعناية من ذكر جهدة خاصة توجب الاعتناء بأن يقال لكونه الاصلولات ولاصارف أولاتشو بق الى الخبر للمكرنه في ذهن السامع وهدف اذا كان المسندال مشعرا بغرابة الخبر نحو

والذى حارث البرية فيه ، حيوان مستعدث من جاد

أولم يحيل المسرة أوالساءة والولا أو تطهرا أذا كان اللفظ صالحاله ما تحوس عدق دار والسفاح في دارصد دية ك ونحوا العقوعان فلان صدر به الامر وضوا ذا ابتدم المن الامام فنحن مقترحون عليك ما نشاء أولا به ام انه لا يزول عن الخاطر اظهار القوة الحم لان اسم الحدوب كشيرا ما يوجب بدل الغلط والتبرك أوالتلذذ أو كونه محزا التبح والاستبعاد أومقطع الحركم ومركز العناية نفى الركون له كفؤا أحد ترتيب المكلام بكن أحدد كفؤاله فركز العناية نفى الركون له ثم الموضع الثمانى للفظ المكف، وفلم أبعد ملول التحرية أوأبه النخارف هذا حسم التجرية أوأبه والنخارف هذا حسم المحدد وضع المائير واشته الزخارف هذا حسم المحدد وضع المائير واشته النخارف هذا حسم المحدد وضع المائير واشته النخارف هذا حسم المحدد وضع المائير واشته النخارف هذا حسم المحدد وضع المائير واشته المخارف هذا حسم المحدد وضع المائير واشته النخارف هذا حسم المحدد وضع المنابع والانكار أوليمان السامه بالخير واشته النخارف هذا حسم المحدد وضع المنابع والانكار أوليمان السامه بالخير واشته المخارف هذا حسم المحدد وضع المنابع والانكار أوليمان المائي المنابع والمنابع والانكار أوليمان المائي المنابع والمنابع والانكار أوليمان السامه بالخير واشته المنابع والمنابع والمنابع

السنداسك أوفعلا أوظرفا ليدل على الثبوت أوالعجدد وهدا الوجه لذكر المسند والماقى مشترك بدنذكر المسنداليه وغيره

\*(الحـدُفّ) \* أماالواجب منه على ماشرح في النحوفوجوبه علىك لا تباع الاستعال والذي دعا المرب له وصوح الححد وف وظهوره جدّا وقصده م الا يحاز ورعاكان الحدف أعون على تفهيم الغرض من الكلام مثلاتة وللاأزال أتبرك بخدمة فلان العالم الفاضل المجسل بقطع النعت فالحذف ادخل في افادة أن الغرض المسوق المه المكلام هوالمدح والمدح بالاعتقاد وزعم المادح فلا يحتمل المجدل فلوصرح بالمبتدأ المكلام هوالمد عول إثبانها في فتح للخاصاب بالمنازعة وأما المجائز في حكمه م فيوجمه المبلدخ لما يذكرهن دواعيه كضمق المقام من توجع ونحوه مثل

وجبه البديع من يد فرهن دواعيه رضيق المهام من وجع وتعوه مر

أى أناعليل وحالى مهردائم فحد ف اضيق المقام للتوجع أوا كوزن أوللا حترازعن العب ظاهرانحو يسبحله فهامالغدة والاصال رحال على قراءة الجهول فكانه قيل من و جهاد فقال رحال أى سج له رجال فذف للاحتراز عن العبث نظرا الى ظاهر القرينة لاالعبث في الحقيقة لان ذكر المسند والمسند اليه لا يكون عيثا حقيقة أصلا وفيه تكثيرالفائدة بذابته عن ثلاث جل أى في هذا النظم على هـ ذه القراءة تكثير الفائدة بكون المذكورنا أماءن ثلاث جمل إحداها المذكورة والثانية من يسجله والثالثة يسبع رحال بخلافه على قراءة المعلوم اذلاحذف حينئذ ولاتقدير سؤال وبكون المسج لهعدة لانعلا كان قوله لهنائب الفاعل فقدجه ل المسج له عدة في الكلام بخلاف القراءة الاخرى وبكونه تفصيلا بعداجال وهوأوقع فى النفس ولمذه الوجوه نرجرواية الجهول على رواية المعلوم في قوله \* ليك يزيد ضارع كخصومة \* أولقنسل المدول الى أقوى الدليلين عقلى ولفظى فان الاعتماد عند الذكرعلى دلالة اللفظ وعندا كحذف على دلالة العقل وهوأ قوى أولاختمار تنبه السامع أوقدر تنبهه فالاول هل يتنمه مالقرينة أولاوالثاني هل يتنمه مالقرينة الخفة أولا أواصونه عن لسانك أوعكسه أوإم امهما فالاول المعظيم والثاني للحقير ويقرب منه الحياء من التصريح كفول عائد \_ قرضي الله تعالى عنها مارأى منى ولارأيت منه تعنى العورة أولمعينه ولوادعاء نحوخالق كلشئ فان اتخلق مخصوص بالمارى تعمالي أوللا خفاء أوليمكن الانكار أولة كشرالفائدة ماحمال أمرين نحوفصر جيل أى فامرى أوأجل بعنى أنه فقضرصورته فيالخمال لذلك مثرل أرسل الرياح فتشمر سحابا وقديقصديه افاد الاستمرار في الاوقات الماضية نحوزيا يشرب ويطرب ويلهو ويلعب حتى أضاء طريفه وتليد ، فهوالا أن عبرة لمن يعتبر وذكرى لمن مر مدأن بذكر

\* (الجلة الشرطية) \* عرفت مفادها في النحو وما بين أداوت الشرط من الاختلاف والذي يخص هـ ذا الفنّ أنّ لوة ـ د يؤتى معها بلفظ المضارع لافادة معنى الاستمرا فى الاوقات الماضية مثل لو يطيعكم في كثير من الامراهنتم فعناه انتفى عنت كم وحصور ما سومكم سبب استمرار امتناع عمله على رأيكم حيث كانت نتيجة الخير في مخالفة ـ مواد واذا لكونهما للتعليق في المستقملات فحقهما أن يؤتى معهما بالضارع الذي هوالعمار عن المستقبل والكن كثر أن يؤتى معهد مايا الضي للابراز في معرض المحاصل أقو الاسماب أوالتفاؤل أواظه أرالرغيمة نحوان ظفرت بحسن الماقبة فان الطالب اذ عظمت رغيته في وطلوبه يكثر تصوّروا ما وفريما يتخله حاصلاً وللمعر مض محواثرا أشركت ليحمان عملك فجيء مالماضي ابراز اللاشراك في معرض أنحاص ل على سديرا الفرض تعريضا للشركين بأنه قدحمطت أعمالهم ونظيره في التعريض ومالى لا أعمد الذى فطرنى واليه ترجعون قصدا لاسماع الحق على وجهلايز يدغضب المخاطبين حبث لم يصرح بنسبتهم الى الباطل وهذا أدخل في امحاص النصم لهم لاشعاره بانه لابر مدلهم الاماس يدلنفسه ويسمى هذا كلام المنصف وانا أواما كملعلى هدى أوفي صلال ممين حمث رددالضلالة بينهم وبين نفسه ولم يقل اناعلى هدى وأنتم في صلال تحاشياءن التصريح بنسبتهم الى الباطل وقد تستعمل ان في غير المشكوك للتحاهر أوجهل السامع أوتحهم له أى تنزيله منزلة الجاهل كقولك لمن يؤذى أباه ان كان هذا

\* (الذكر) \* يجب عند عدم القرينة ويترجم عها اكونه الاصل ولاصارف أوقلة النُقة بالقرينة لضعفها أوضعف فهم السامع أوزّيا دة التقرير والايضاح أوالتعريض وغماوة السامع أوالتعرك أوالتلذذ أوأيمامهما أوالتجب اذاكان انحكم غريمانحوزيد بقاوم الاسدأ والتعظيم أوالاهانة كافي بعض الالقاب المحودة والمذمومة أوبسط الكلام لفائدة في مقام الافتخار ونحوه كما يقال لك من نديك فمقول نديما مجدحمد اللهسمد الانداء والمرسلين أولئلا يتمكن السامع من ادعا عدم التنبيه أولتعين كون

القالمه الكلام مؤكدا بحسب الحاجة وشاهد ذلك قوله تعالى حكاية عن رسل الحق لاهل الماطل بعد التكذيب الاول الالديم مرساون و بعد الشافير بناده لم انااليكم الرساون وأدوات التوكيد في وأن ولام الابتدا وأحوف التنميه والقسم والتكرير والحروف الزائدة وقد ونونا التوكيد وأما الشرطية وقد ينزل العالم منزلة المجاهل لعدم جريد على ماينا سبعله كقولك العدل حسن والنظام قبيع وقد ينزل خالى الذهن منزلة السائل وذلك حيث يسمق ما يشيرالى جنس الخبر كقوله تعالى ان النفس لامارة بالسوم بعدقوله حكاية وما أبرئ نفسى المشيرالى ان المتدكلم سيخبر عن النفس شئ من أساآتها وقد يعمل غير المنكرين كقول العربى وقد يعمل غير المنكرين كقول العربى على من شئ من أساآتها وقد يعمل غير المنكرين كقول العربى حاء شقيق عارضار محه بدان بنى عن في مرماح

أى حاواضع رمحه على صورة الآمن الذي لدس بخشى حرباً كأثمه بعدة دان أعداده

دلائل العلم وموجمات المعرفة وهوله اطارح وعن استعمال فكر وفيها معرض عكى أن بعض المعموض عكى أن بعض العمام العما ان في المعمون في أن بعض العمام العمام ان في المعرف فضولا وألفا ظارا ثدة تارة بقولون عبد الله قائم وتارة ان عبد الله قائم وتارة ان عبد الله لقائم فقال له ان الكلم موضعا

بقتضيه وكانهدامن أساب إقبال العلاءعلى هذا الفن

الجلة الاسمية الشوت وضعا والمدوام استعالا بالقرينة وذلك اذالم يكن في خبرها فعل المجالة الفعلمة المحددة المعام وقرينة وذلك المضارع الاستمرار المحددي عمونة المقام وقرينة تنصب اذلك وينى الفعل الفعول مجهل الفاعل أوعلم السامع به فيكون ذكره كالعبث أو تعظيمه والادب في حقيمة تعرف ذلك من قوله تعالى وانا لاندرى أشرار يدعن في الارض أم أراد بهم رسدا فيث ذكر الخيرصر حيا لفاعل وفي مقادله بنى الفعل الفعول أو تحقيرا لفاعل أو المخوف منه أوعلمه و تقيد الافعال حيث تكون القيود محط الفائدة ومتعلى الاغراض الاشارية كانقول ركب زيد الموم فرساو زارك فلان ما سيماء في قدمه وكرم زيد أصلات كام بالكلام لغرض التعظيم فرساو زارك فلان ما سيماء في جاها هي قدود المسندي المامن الازمندة والمعانى الني سلف متعلى ذلك والنواسخ في جاها هي قدود المسندي المقامن الازمندة والمعانى الني سلف متعلى ذلك والنواسخ في جاها هي قدود المسندي المقامن الازمندة والمعانى الني سلف من المنازع موضع المنارع المتنبية على المقامي والنظر فيه المنازع موضع المنارع المتنبية على المقامي والنظر فيه المنازع موضع المنارع المتنبية على المتنبية على المتنبية على المنازع موضع المنارع المتنبية على المتنبية على المنازع موضع المنارع المنازع المنازع المنازع موضع المنازع المنازع المنازع المنازع موضع المنازع المن

يوصف بهاالمتكام بكونه در باذا قوّة واقتدا رعلى استعمال الكلام الفصيم متى أرا (والبلاغة) مصدر بلغ من باب كرم معوّلا عن بلغ من باب نصر عدى وصل الى حماً يقال بلغ الرجل فهو بليمغ و بلغ بفتح أوّله وكسره و بلاغاً بفتح أوّله وضعه مقصورا اذ كان يبلغ بعبارته كنه مراده هذا كلام أهل اللغة

ومن كلام أميرا الومنين على كرم الله وجهه في تفسيرالبلاغة البلاغة المصر ما كما والعرفة عواضع الفرصة ومن البصر ما كحة ان تدع الافصاح بها الى المكاية عنما اذ كان الافصاح أوعرطريقة وكانت المكاية أبلغ في الدرك وأحق بالطفر فهذا كلا شريف تفسيره لا يكفى فيه كل ماشر حفى علم البلاغة وعرفها أهل هدا الفن حيث يوصف بها المتمكلم بأنها مرونه وقوة نفسه على تأليف المكلام البليع في الاغراض المختلفة كالتأديب والوعظ والقعريض والاستعطاف والعتاب الى عير ذلك من المعافى وحيث يوصف بها المكلام بأنها مطابقة المكلام الفصيح لقتضى المحال والمحال والمحال ويسمى بالاعتمار المناب والمساواة واشتمال المكلام على بعض صوره الممكنة فيه ومقتضى والمتقلم أيضاه والما الموالد كروا محدف والتقديم والتأخير والاطلاق والتقديد و وصدل بعض المحل المحالة في والحدف وفصاها بتركه والاعدار والاطلاق والتقديد و وصدل بعض المحل المحالة العمل والمكايات المختلف في الوضوح عند خطاب الفطناء وكونه من المحقائق الصرفة والعمارات السهلة عند خطاب غيرهم وحيث كانت مسائل الفي منها ما يتعلق بالمجلة وأجزائها ومنها ما يتعلق عالمجلة وأجزائها ومنها ما يتعلق بالمجلة وأجزائها ومنها ما يتعلق بالمحلقة بالمحلوب با

\*(بابالجلة وأجرام)

الجلة الخسرية أصل المقصود بها إعلام السامع بعناها أورأن المتكلم يعلمه و يسمى الاول فاقدة الخسر والثانى لازمها كما تقول لصاحبك أنع الله علمك بما ولله فيك شكرا شم يخرج عن الاعلام لاغراض شئى كقولك لاظهار الفرح بمقبل والشمالة بمدرجاء المحق وزهق الماطل ولتو بيخ العائر الشمس طالعة وللتأسف كقوله هوأى مع الركب المحانين مصعد \* جنيب و جماني بمكة موثق

وحيث كان الغرص من المكالام الآفادة فحقه ان يقتصر منه على قدرا كاجه فان الزيادة عنه تعدّمن الفضول فاذا كان الخطاب مع خالى الذهن ألقى المه الخبر عجرداءن مؤكد واذا كان مع من يسمع به وهومنكر أوشاك ولا دراك أحد الامر بن طالب

هومنوعه المركات من حمث غتاف صورها لاختدلاف الدواعى ثم ان دواعى صور النراكسلم تذخيل عسره عاد كرمنها في هدا الفن اغياه وكالمثال نصب اك لقد دوعلمه اذا اسمعلت دوقك و دقة نظرك في طلب ما يمكن اعتباره عند قراء تك لحكام رب العالمين وروايتك لاحاديث سيدالمرسلين ومطالعة الا مارالصادرة عن المناه عام العام ومن اقتفى آثارهم عن جاويعد هم وانشاد مارد علمك من الاشتعاد للعامين والعدف دارالعث في هدذا الفن على المنة صورالتراكم ودواعم ارسماللط رق الذي تسلك منده الى اعتباراللط انف الكلامية التي بهايسمى كل من الديكلام والمتكلمية بليغاوقدل الشروع في المقصود لا بدّ من تعريف الفصاحة والملاغة وما يتعلق بذلك والتنبية على ما يوحب قسمة هذا الفن الى أقسامه الني بنقسم الها

الفصاحة كلة تنبئ استهالاتهاء نامعان الصفاء والخداوس والظهور فالويوم فصح بمسرالفا الدس فد عنم ولاقدر وأقصع اللبن زالت عنده وغوته وأقصعت الشاة أى خلص لبنها وصفا الى غدرنك وعرفها العلماء حدث توصف بها الكلمة بكونه اسالمة من تنافرا كدر وف الموجد ققل النظق بها كافى لفظ مستشر دائمن قول امرئ القيس به غدائره مستشر رات الى العلى بومن الغرابة الموجمة فواتها على أهل العنابية بمقل اللغدة وابداعها في مؤلفات كغرابة لفظ مسرج من قول رؤية في صفة الانف ومسنامسر عا أى دشد ما السراج في البريق واللها في السيقوا السيقوا السيقوا الما المناب السيقوا المناب ال

ومامثله في الناس الاعملك \* أبوأمه حي أبوه يقاربه

ووجهال كالام ومامنله في الناس عي مقاربه الاعلكا أبوأمه أبوه ومن التعقيد المعنوى باستعال مجازات وكايات لا يفهم المرادبها فتكون الفازا في غيرموضعه وحيث

وهيا كحقائق وإماأن تعقدمع الوضع علاقة وقرينة مانعة من ارادة المعنى الحقيقي وهو الجازات أوغ مرمانعة وهي الكامات وأن الجازات ان كانت عدافتها المشابهة فهم الجازات بالاستعارة وان كانت غسيرها فهمي المجازات المرسلة وأن الاستعارة أصله التشييه وأنالتشبيه تارةتذ كرأركانه وتارة يحدنف بعضها وذكرالوجه وحذه لا مغرالاسم وحدف الاداة مع ذكر الطرفين دخره الى التشديه الملمة ومع حدف أحا الطرفين الى الاستعارة وفي الاستعارة والتشديه الملمغ دعوى الاتحادو بناءعلما كار ماعرفت وان الاستعارة تنقسم باعتبارا لمذكور والمحذوف من الطرفين الى مصرحا ومكنية وباعتبار جنس المستعاراني أصلية انكان اسم جنس ولوتا ويلاوالي تبعيم انكان غبره و ماعتماركونها في الهيات المنتزعة من متعدُّدا وفي غيرها الى تمثيلية وغير تمشلية وباعتبار كونهافي الاضداد أوفى غسرها الىما تصلح أن تكون ترسكمية أ عليحمة وانى غيرها وباعتمار كونها مقرونة عايلاتم أحدالطرفين أوعا يلاعهما الى مرشد ومحردة ومطلقة وأن قرينة الماكنية انكانت استعارة أشئمن توادع المستعارل كانت تحقيقية والافهى تخبيلية وان الكاية تنقسم بحسب المطلوب بها الى ثلاثة أقساء ولهاماعتمار الواسطة أسماءعلى الطالب أن يحمد ضبط هذائم يأخذني المطيبيق علما منفعه أنشا الله تعالى ثم الحقيقة والجازالسالف تقريرهما يسميان الحقيقة والجا اللغويين وغم حقيقة ومحاز يسميان حقيقة ومحازاعقلمين وهمااسنادأ مرلامر ونسيتهل فانكان الاسناد اسنادالشئ المهوله في المتعارف كاسناد فعل المعلوم الى الفاعل وأسنا فعل الجهول الى المفعول مى حقيقة عقلية وانكان اسناده لغيرما هوله اعتماداعلي علاقة مداولاعليه بالقرينة ليعض الاعتبارات الكلامية والنكت الملاغية ميعاز عقلما كنسبة فعل المعلوم الى المفعول بحمله فاعلا نحوعيشة راضية أى مرضمة وحال مشمهة ونعمة مغتبطة وكنسمة فعل المجهول الى الفاعل فعد ول مفعولا نحوسهل مفع ونع مسرورة وكنسمة الفعل الى زمانه ومكانه وسده في نعوة ولكنام لمل زيدونشط نهاره وسعدت أوقاته وطابت امكنة زيد وخيثت عالس عمرو وخرجت المدينة لشكر السيقياوأ كرمتك اخلاقك واحترمتك فضائلك وغزا السلطان بلادكذا وكذلك ينسب الفعل الى مصدره نحو جدّجده وخشع خشوعه واطمأن اطمأنانه

\*(الفن الثانى علم المعانى) \* عرفت ان هـ ذا العلم يبسين الاغراض المنرتب معلى الراد التركيب في صوره المختلفة فوضوعه أتكرهني هبات على دريد \* وقد حرمت سددال بدر معاذالله يرضعني حبرك \* قصيرالشبر من جشم ابن بكر

فقداستعادت من تزوّجه كائمة بالغاية عن البداية فانهااد اتزوّجت أتيت واذا أتيت حلت واذا جات وخدا أتيت واذا وضعت أرضعت

(القسم المُانى) كاية يكون المكنى عنه فيها نسبة كفول زياد الاعجم في أحد الامراء ليني أمية عبد الله بن الحشر ج أمير خواسان اذذاك

ان السماحة والمروة والندى \* فى قبة ضربت على ابن المحشر ج كانت القداب لا تضرب الاعلى خيام الامراء فالمسكنى عنه فسية الامارة والسماحة أى ابن المحشرج سمح كريم ذومرونة وهى كال الرجولية ومن هذا أخذاً بوتمام قوله لولا بنوجشم بن بكرفيكم \* كانت خيام كرفياب

اى بنوجشم سادتكم وأمراؤكم وابن رشيق قوله

ومهفهف محمه المدت ومن كالرمهم المجدبين فربيه والكرم تحدردانه (القسم الثالث) كاية يكون المكنى عنه فيها غيرصفة ولانسبة كقوله كاية عن القلوب

الضاربان بكل أبيض عندم به والطاعنين عامع الاضغان

مالكاية ان قات في الوسائط أولم تكن و وضعت سعمت اعدا واشارة وان خفيت سعمت رمزا كالدكاية بعدر بض الوسادة وعدر بض القفا وعظم المسيط القامة عن الأبله و مالسعين الرخوعن الغيم البليد وعتناسب الأعضا المكتنز اللحم البسيط القامة عن الذكى الشعاع ذى الهدمة وهنالك فوع دلالة المكلام بعقد فيها على السياق والحال فسعى ثعر بضاوه و إمالة المكلام الى عرض بضم أوله أى ناحمة كقولك رواية لقوله صلى الله علمه وأنت تخاصم انسانا المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه وهدا المكلام معناه المكافى المؤدى غدر مسلم والمعرض به المه أنت غير مسلم والمعرض بعالمه أنت غير مسلم والمعرف بعن يكون بالحقائق والجازات والمكان اعدة ول زياد السابق ان السماحة بقول

ملك أغرمتوج دونائل \* للعتفين عينه لم تشنج باخير من صعد المنابر بالتق \* بعد الني المصطفى المتحرج الما تية للما تية للما تية للما تية الموالكم المرتب

فملخص ما تعرفه ويهق معك أصلاتعتسر به ماردعلنك فى الكلام أن اللفظ مركا

فلمترنى فهاولمتر حجتي \* ملطة أبغي لمامن يقيها

السليم اللديد غوا بالمن مرضه برئ والاز وم المض وأمساك الشي بالاست ان ومفل ذات فاق أى عجب ودهاه أذه له وحيره وأدهشه وعليك باستخراج الاستعارات ونسبا الى أجناسها وحيث كان حدف الاداة من تركيب التشبيه وسيلة الى المبالغة بدءوا الاضاد والاستعارة كاء رفت في ذلك الغرص أقوى تسمع مشل قول العباس الاحنف هي الشمس مكسنها البيتان وقول ابن العيد

قامت تطللني من الشمس به نفس أعزعلى من نفسي قامت تطلل في ومن عجب به شمس تطللني من الشمس

وقول بعضهم

لا تعبوا من بلى غلالته به قدر در أز را روعلى القر الغلالة القيص ويقال ان القريبلي ثياب الكان وقول أبي قيام العلالة القيام المائية الم

و يصدد حتى نظن الجهول \* بأن له حاجة في السماء

\* (القول في الدكتابة) \* حَدِّدًا له كتابة على التحقيق لفظ أريد به لازم معناه مع جواز ارادته أيضا فيكون المرادا فادتهما جمعاو حينتث في قال انها حقيقة غير منفردة وتقابلها المحقيقة المجردة وتنقسم الكتابة باعتبارا لمكنى عنه الى ثلاثة أقسام القسم الاول كتابه يكون المكنى عنه فيماضغة كقول انحنساء

طويل النجادرفيع العماد \* كثير الرماد اذاماشما

فقوله وزاده بسطة في العلم والمجسم وقولها رفيع المحادمعناه كبير البيوت المرتفعة في قوله وزاده بسطة في العلم والمجسم وقولها رفيع المحادمعناه كبير البيوت المرتفعة السموات وذلك أن على السموات وذلك المحادمة الاشراف أى هو سيد شريف وقولها كشير الرماد أى هوكريم مضاف ونظم المحادمة المحادمة المحادمة المحادمة وكل من كان كثير الخيز والطبخ وكل من كان كثير الخيز والطبخ وكل من كان كثير هما كان كثير الحادة والحادمة والمحددة الوسائط وكل من كان كثيره كان كثير الخير والطبخ وكل الرماد كان كثير هما كان كثير الحواق الخشب وكل من كان كثيره كان كثير المحددة الوسائط وكقول الخدساء أيضا وقدد أراد أخوها معلوية ان برقولها من دريد بن الصحة ولم يكن من غرضها

تهاکرنی حده کل یوم \* مایولی معاویة بن عرو اذا لمأعط من نفسی خبارا \* لقد اودی الزمان اذن بسخر

أنكرهي

تبسطناعلى الآثام الله وجدنا العفومن غرالذنوب و مقول ما درى قائله أى درة رمى بها وأى غرقه سيرها وخلدها وأقول استحسان كل شئ حسب موافقة الموى كما قبل

الما تنجيم المقالة في المر \* واذا صادفت هوى في الفؤاد

وأرادالسلام أنه لولا الذنوب لم يمكن تحقق مسمى العفو و تحققه وأجب حيث كان من الكيالات الالهيدة والكن الذنوب تفرأ يضا العقاب كاترى ان أكثر الشهوات كا تقسر اللذة تفرالالم وقد استلب السلامى قوله هذا من قول الحسن بن هافئ الحدمى المشهور بابي نواس شاعر الرشيد

تكثر مااستطعت من الخطاما به فانك واجدد رما عفورا ستبصران وردت على معفوا به وتلقى سيدا ملكا كبيرا تعض ندامة كفيدك عمل به تركت مخافة النار السرورا

ولكن السلام أوجز وأبدع قالمسلم بن الوليد فى رئاء

سلكت بك العرب السبيل الى العلى \* حتى اذا سبق الردى بك داروا نفضت بك الا مال احد الاس المنى \* واسترجعت نزاعها الامصار فاذهب كماذه يت غوادى مزنة \* أننى علم االسهل والاوعار

هدذا الشعرفى أرفع طعقة وصدل الماشاء رمثل حال المدوح وأتباء من استدامة فيصدل الكلات واقتدائه مه به في أعماله وأنه الما تغمد ته الرحة لم به تدالعرب بعده الى ما كان يفطئهم له بحال قوم ذوى رئيس قصدوا على أثره جهدة شريفة فلماغاب عنهم سده هرجعوا الى منازلهم والمنية وهي ما يحب الانسان و يتمناه لما كانت عمل صاحبها على مواصلة أعماله وتحدد آماله حسن تشديهها بالمركوب والحلس بكسر فسكون كساء يعمل قت البرذعة ونفض الحلس كاية عن الاقامة وتعطيل الدواب فسكون كساء يعمل قد البرذعة ونفض الحلس كاية عصاالتسديار وفي قوله فاذهب كاذهبت من التفعيد عوالتأسف ما لا يبلغه قول أى مشكورا ليكل مكان محودا بكل السان ومن أرصن الشعر وأشد مقول عربي في المحاجاة

وداهيــةداهي بهاالقوم مفاـق \* شديد بعورا الكلام أزومها أصخت لهـاحــ تى اذاما وعبــتها \* رميت بأنوى يسـتديرا ميها ترى القوم منها مطرقين كانخا \* تسـاقوا بكانس ما يبل سليها لى الشطرالذى ملكت ينى ، فدونك فاعتجر منه بشطر ولا في الوليد الشاطبي في استعارة الرداء

فوق خدالورد دمع به من عبون السعب يذرف برداء الشعس أضحى به بعدم اسال حف ف

هذا وأمكن من نفسك ان أحسن التشبيه والاستعارة ما وقع موقع من غرض تصورا حال المشبه والمستعارة واطيف السياق بحيث لا يكورا قصد المتعارة والمستعارة والميف السياق بحيث لا يكورا قصد المتعارة كاهو كشير في كلام المولدين فعليك الم تعتبره واقعها بإطالة الفيكر وامعان النظر في كلام الله جدل ذكره وفي كلام من بوعي عليك بعض كلامه من شعرا العدر بومن حدث احذوهم واقتفى أثرهم من المولدير ليكون ذلك لك عنزلة المحك تعرف به الزيوف من الصحاح الخدلاص فن جدد كلا المولدين مثل قول أبي طاهر المغدادي

خطرت تنكادالورق أسجع أوقها به ان انجهام اولع بالبان من معشر أشرواعلى ههام الربي به الطارقين ذوا أب النيران وهومأ خوذ من قول العربي

بيبة وَن في المشي خاصا وعندهم \* من الزاد فضلات تعدلن يقرى انداض ل عنهم طارف رفعواله \* من النارفي الطلاء ألوية حرا ومثل قول المجد الاربلي

أصغى الى قول العذول بجملتى \* مستفهما عنكم بغير ملال لل التلقطى زهرات و ردحد شكم \* من بين شوك ملامة العدال وهومأ خوذ من قول أبي الشمص

وقف الهوى في حيث أنت فليس لى \* متأخر عنده ولامتقدم أجدالم للأمه في هواك لذيذة \* حبالذكرك فليلني اللوم وأهنتني فأهنت نفسي صاغدرا \* مامن بهون عليك بمن أكرم ومن قول أبي طاهر السابق قول بعضهم وزاد احسانا

قال لى أكل اللواحظ صفى لى همفى قات بارشيق القوام لك قدد لولا جوارح عدن شدك لغنت عليه و رق الجام وكان الصاحب ابن عباد كثير اما يتمثل بقول عصريه عبد الله السلامي

الفريهم لهدف ومن قرى ضيفه فقداً كرمه وحفظ عليه حياته وشدهن قواء الفرى طعام الضيف ومن قرى ضيفه فقداً كرمه وحفظ عليه حياته وشده والحارب مهين لاعداله من يل حياتهم هادم قواهم فالاستعارة التبعية التصريحية في معلقته في معلقته

نزلم منزل الاضماف منا به فأعجلنا القرى أن تشقونا قريناكم فعملنا قرراكم به قبيل الصبح مرداة طحونا

الرداة الم آلة من ردى كرمى وزناومه في وهي من الصخر الصاب ومن الته كيدة قول بالرالسابق به مسدنا البه بالسيوف العاليه به أصل العتاب معالجة المجلد بالدباغ حتى يصلح فراشا ولياسا وفي المثل الفيا بعاليب الادم ذوالبشرة بضرب في النهبي عن تأديب من لا يخاف عدلي عرض مولا بياتي بفوت شرف من نقل العتاب الى ملاطفة الاخوان في القياسات عن المسلم عاد صدر من هفواتم ملته ودنقا وة احوته موطها وقال بعضهم وأين الملاطفة من طعن الرماح وضرب السيوف وسلب الارواح وقول بعضهم فالتبين بمنهم ضرب و جدع به والسراج المنبر في التهكمة قوله جدل ذكره في شرهم بعدا المائي في صفة بعد المائل في صفة بعدا المائي في صفة بعدا المائل في صفائل في صفة بعدا المائل في صفة بعدا المائل

عودته فع الزور حبائي \* إهماله وكم فاك كل مخاطر

القربوس بفتحتين قائمة السرج والشبكيم واحده شكية وهي الحديدة في حنك الفرس العربي المستعددات بسند البه ظهر مولا وسادة في كان يقعدنا صما فذيه وساقيه وساقيه ويدخل في حالة سبفه أوغير هاما ثلاالي خاف فله الكاستناده وهوالاحتياء ومن كاما نهم فسلان تجدل له الحما أي هوشر بف يقام له والحبوة الاسم وفتح الحام الكيثرة العطاء وقال كثير في المدح بكثرة العطاء

غرار والافادائد من المحكال بي غلقت المحكمة وقاب المال الدا المحدد والمال الدا المادر و مجوعه ما الحلة والغمر كاية اللها المكند وقال الأوب المام الشامل ما مغرود المغرفليس الغمر كاقبل ملائما المعطالة وحد وحتى تحكون استعارة الرائم عردة وقد استعار بعض العرب الردا السيف في قوله

بنازعني ردائي عبد عرو ، رويدك اأخاع روابي بر

تعنب الى جنب فأودع ذلك في موج المحسر وأراداً بضاأن بصف الله لبالطول كا و عاله مع العشاق والمهم ومن فعدله قارًا المتاغير مقترك حيث شده بالاشياء التي و للبقاء واللبس فاستعادار خاع السدول لا حاطة الظلم به كالستعارة الفرض واحد تروك البعير العظيم الخلق الثقيل الجسم والسدل بضم أوله و كمره الستر والكلك الصدر ومن استعارة برؤك الجل للشات والقرارة ول عدلي كرم الله وجهه وقد قبل الصدر ومن استعارة برؤك الجل للشات والقرارة ول عدلي كرم الله وجهه وقد قبل المراق ونفسه جران المعير بكسر أوله ما امام صدره و يضرب المعير بحرانه حمث بأخر عمام واحته وقال زهير

لدى أسدشاكى السلاح مقدف به له المدافلف اردام تقسلم شاكى السلاح تامّه فاستعارة الاسدم شعة بالله دوالاظافار وليدة الاسدش عروالمتله على كتفيه حيث بكون في شعيبته وأوسط سنه ولفظ السلاح ترى استعماله في المخالم والانهاب والقرون الى غريدافي من الاشماء التي خلقها الله المعموانات تدافع بهاء معموا فلا يكون شاكى السلاح تعريدا ويكون قوله أظفاره لم تقلم عنزلة التفسير كان نه قا لدى أسد صحيح الاظفار والانباب في أوان شدة قوته وقال كثير عزة أوغيره

ولماً قضينامن منى كل عاجمة ، ومسع بالاوكان من هوماسم وشدت على ظهرالمعلى رحالنا ، ولم ينظر الغادى الذى هو رائح أخسئ نا بأطراف الاحاديث بيئنا ، وسالت بأعناق المطى الا ماطم

الاباطع تسميل بالما والمساخوذ بأطراف في والداء فأى تصوير تصور هسانان الاستعارة ان مورد المستور هسانان الاستعارة ان مواضلة الاعاديث بين الاحمة وأشام خاية فرح وأنس وملاعمة ومهولة سسيرالا بل واندا فعها في موحسن همينة أحقياءها عدلي كثرتها وملئها الأودية ومن الاستعارة الاخيرة أخدان المعتزة وله وقد فاتته سلاسة ها ثبك العبارة في رئيس أحسته أعوانه

سالت عليم شعاب المحمى حين دعا ﴿ أنصاره بوجوه كالدنا نبر وفى كليه على مألدس في كلمة الحي وزيادة العربي لفظ الاعتماق التي هي من المحمركة أفاد بها ابتها جهم بذلك المنظر وقال القطامي من قصيدته التي يقول في نسيبها يقتلننا محمديث الميس تعلمه ﴿ من يتقسين ولا مكنونه بادى فهن بذبذن من قول يصبن به ﴿ مواقع الما من ذي الغلة الصادي

الكلام أن أولئك عسنزلة الجادات بعيث انهالو كان فيهاشي لمتكن منتفعة به وقد جعلت محبث لاعكن أن يدخل فيهاشي فلا يطمع طامع في اعانهم وعلى تشديه القلوب بالمستودعات أوالمساكن مثلاقوله تعالى والمايد خل الاعمان في فلو بكم وقال عليه الصلاة والسلام لا بلدغ المؤمن من حرمر تين اداقات ادخل فلان بده في حرفلدغته لادغة ثم أعادها فلدغته مرة ثانية فتلك استعارة عشلية أصلهاان تشبه بهذه الحالة حالة من بصاب عكر وهمن أمر بم يحمد له فرط الشهوة والطمع على معالطة نفسه فمعود فيصاب عاأصابه مثلايأ كل انسان طعاما يستلذه فلاتوافق مزاجة فيمرضه فقعمله اللذةمنه على أن يقول ذلك الوقت كان حارا وقد بردالزمن أوكان ذلك الانحراف عن الاعتدال سعب آخر عكى أن الجا -ظ كان على مائدة بعض الامرا ومعهم حكم فنهى الجاحظ عن المجمع بن اللبن والسمك فقال الجماحظ ان كاناحار بن أوماردين فالاكلمنه ماكالا كثارمن أحدهما وانكاتا عقلفين عدل بعضهما بعضافقال الحكيم أعرف أن هدايحصل عنه في العادة الفاع واست خطيبا فأصبح الجاحظ مفلو عاعفا الله عنه والاستعارة في كلام الله تعالى وفي كلام نده تحاوز حدالكثرة وعمرفتك معانى الالفاظ الاول فتى وردت علمك المكلمة غيرمستعملة في معنى أولى النمك ان تقارن بين المنسن متفكر افي الامورالمشتركة بين المعنب لتعرف الغرض من الاستعارة وهذه أمثلة للاستعارة من أشعار الملعاء قال امر والقدس

وبيضة خدر لايرام خباؤها \* عُتمت من لهو بهاغير مجل

شبه الحسنا المصونة فى النضرة وطبب المس بالبيضة المحضونة فالاستعارة مصرحة عبردة وفى قوله لا يرام خيا وها وصف نفسه بغاية الشجاعة ونهاية الجسارة وعدم المبالاة عما يكون كيف ما يكون فانه بة ول ان خيا ها عنوع حوله الحرس معتقلة بن الرماح قابضين على السيوف بحيث لا يرومه و يطلب الوصول اليه أحد وقد وصات المه وقضدت منه ما رقى على مهلة واطمئنان كاصرح بيعض ذلك فى قوله

فقلت عن الله أمرح قاعدا به ولوقط عواراً سى لديك وأوصالي وفال الكتابة كاستقف عليه عند شرحها وقال

ولدل كوج البحرارخي سدوله به على بأنواع الهـموم ليبتـلى فقلت الهدا على بصليـه به وأردف أعجازا وناه بكا يكل

أرادأن بصف حاله من أن وساوس الاف كارو بلابل المموم لمترل تشمد في تقليم من

من القدرآن أدوية تشفي المرضى المؤمنين فالاستعارتان مصرحتان أصلية وتبعيب وفيمه كإصار لايخفي علمك التنده على تفاوت الجهالات والبراهم من كتفاور الامراض والادوية فن الجهل مايزول بالاشارة ومنه مايحتاج زواله الى العمار ورعالم عد الاتصافر الادلة ويتورعلمك هدا النظر الى مداع صل أمة الاسلا وذلك أن رجلاعلى أكل ما يكون من خصائص الانسانية فام يدعى أن امرا سماو ما حا و مفتة يعله ليعلم الناس و مرشدهم الى مصالحهم فارتاع وكان أول من أخمرهم وأى السيدة خديحة فاتمنت به صلى الله عليه وسلم ورضى عنها قائلة كلاوالله لايخهز مك الله الداألك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق فهذه السمدة وأشباهها من المؤمنين اكتفوا في تصديق دعوا يتصور أن من كان من الكالات في تلك الدرجة لا يكون أمره شيطانيا وغيره ولا احتاجوا الى ايانات وتنويرات مختلفة حسيما يظهرلك من الاطلاع على تواريخ اسلاء المسلمين حتى قيل أقسل الاعسان فضلاالاعسان عن المعزة وقال تعالى أولمك على هدى من ربهم وأولئك هما لفلحون على حرف موضوع ليستعمل في ارتباطات جزئيا بينشئ وماقر فوقه انجمال على الارض وجدد ارعلى أساس وانسان على دامة والمدى هناه والامرالذي كان سدمانى حزم المؤمن محقدة ماأمريه من اعتقاد وقول وعدل وان بذلك وصل مهمن السعادة الى الغارة التي أعدت لهفان كان الغرص تشدمه ارتماط المؤمر مذلك السدف الذى هوالمرهان أوالعمان الكشفي بالارتماط بين الجبل والارض مثلا فالاستعارة تمعية فان فكرك يقول الارتساط كالارتماط وهذا الارتماط المطلق الذي خوى فيه التشديدليس معنى الحروف ولكن جزئاته واذاجري تشديه المطلق مالمطلق فالبتة تحصل تشديه انجزئها شبالجزئهات فالحساصل مدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب الى آخره مالثمات وعمام الاستقرار كماهو صفة انجمال ولا مذهب علمك ملاحظة الاشارة الى التفاوت وان كان الغرض تشييه الهدى الذي يصل بصاحبه الى تلك الغاية بالمطية التي تصليرا كهاالى مقصده فالاستعارة مكندة ومن قبيل هذه الاستعارة قولم مركب معلية الجهل وغوى واقتعد غارب الهوى وقوله

صحاالقلب عن المى وأقصر باطله ب وعرى أفراس الصاورا -له وقال تعالى ختم الله على قاوج موعلى المعادة مالك ختم الطبع بدل على تشهيه القلوب الله عنداد بق مثلا في السكارم استعارة الكنية قرينتها لفظ ختم فيفيد السكارم

والسدلاطة والبعض بالمحكروا في المعنى والمعتنى بالاختسال والاعتدال والاعتدال والاعتدال والاعتدال والاعتدال والاعتدال والاعتدال والاعتدال والاعتدال والمعنى والمعتدد وقبائل أخرى دونها وحكان من أحكامها الما الما الما الما القيدة في المعالمة والمدمن القيدة السبب المعافة واحدامن القيدة القوية فامان بطلبوامنه مالقتل في ثار فتياهم عشرة أوعشرين فان سلوا والاصحتهم الخيدل بالغيارة فقتلوا الرحال وسبوا الفاتل بعيد القوية وان الشئ المغصوب يسترد مضاعفا الى غير ذلك من الاحكام التي الفاتل بعيد القوية وان الشئ المغصوب يسترد مضاعفا الى غير ذلك من الاحكام التي الفاتل بعيد القوية وان الشئ المغصوب يسترد مضاعفا الى غير ذلك من الاحكام التي المال الذي يحسن تشديمه بعيوانات المكروا محيلة والمتلمان من المراح المال الذي يعدل والمحيلة المال الذي عدن الناس وتحدل أرواحهم و يحدلون ذلك على المال الذي عدن الناس وتحدل أرواحهم و يحدلون ذلك على الناس في قصيلها عندان المال الذي يحسن تشديمه ومن باطيل بعض عولا عما يحسن تشديمه بالانسان والمال الذي يحسن تشديمه باغيان المحدون التوصل اليه بالانحداز الى بعض الظلمة وما أشبه ذلك

ومن جعل الضرعام بازا لصده و تصده الضرعام في تصددا له ومن أرادان بقدركلام الله حق قدره و بعرف مقاصد الملغاه المعدودين لزمه أن لا ينصرف بالنظرة المجتملة بالميكر والفكرم قدهد ووقتا بعد وقت حتى بقف على السرا والملاخة قال صاحب المثل السائر كنت أقرافى الدوم محمة غمف الشهر عمق السنة عما أنا أقرافى حمدة والمحمد كذا وكذا سئة ولم أفرغ منها وكلا أعدت النظرظهرلى مالم يكن قبل فلهر وقد عاه تدف الاستعارة مقر ونقر أخرى فى قوله جلذكوم بل نقذف عالم عنى الماطل فد معه فاذاه وزاهن ففيه استعارتنان مكنيتان من جهتهما عن ما الفكر الى تلك المعانى فقفاوت الماطل الذى هو كتفاوت الحيوانات بوجب التفاتك الماطل الذى هو كتفاوت الحيوانات بوجب التفاتك الماطل الذى هو كتفاوت الحيوانات بوجب التفاتك الماطل الذى هو كتفاوت المراف الماطل في ونفزل من القرآن ماهو شفا ورجمة المؤمنين كامة الشفاء التي معناها و والى المرض في فنزل من القرآن المات تعارتين فان كان المعنى ونفزل من القرآن اكان المعنى ونفزل المؤمنين فالاست عارتان مكنيتان الاولى أصلية والثانية تمعية وان كان المعنى ونفزل المؤمنين فالاست عارتان مكنيتان الاولى أصلية والثانية تمعية وان كان المعنى ونفزل

وقال آخر هجرتك لاقلامني ولكن به رأيت بقاء ودك في الصدود كهيرا كاعًات الوردال به رأت ان المنية في الورود تفيض نفوسه اظما وتخشى به جاما فه عي تنظر من بعيد

فلوقات هجرت اتحامات الوردحين رأت الارصاد فهي تنظر سدب حياتها وتخشى سدب موتها كاناستعارة تششية كاقبل أخذامن هذا أريهاء البت وكفاك هذا القدر من أمث لة التشديم معدارا تعرف به جودة ماير دعليك منه ولنيض بك حينند في أمثلة الاستعارة قال الله تعالى وقل ما الحق وزهق الماطل ان الماطل كان زهوقا الماطل هوالاحكام التي من جهتها يدخل الفسادعلي الحالة التي هي صلاح الحافة و بضدها تتمزا لاشياءفاكحق خلاف الباطل وزهوق نفس امحى مفارقتها بدنه والباطل ليس حموانا فيكمون لفظ الزهوق مستعملاني غبرماوضع له وهواضعملال الماطل وذهمامه من الكون فيعرفنا هذا أن الماطل قدشيه بذي روح بكون به حمايعه لاعماله التي أعده الله العملها وتفارقه فلا استطمع علا فالاستعارة مكنية حيث كان المذكورفي الكالممن طرفى التشبيه هوالمشه والمشهد غيرمذ كورمشار المعياهوله خاصة وذلك هوالمسمى قرينة المحكنية ويظهراك من التقرير اله هنا استعارة تحقيقية تصريحية تمعية وهـ ذا الكلام معشدة اختصاره بفيد بسب الاستعارة المكنية مالاتفيد والحقيقة التيهى ذهب الباطل ومن لم يكن آناه الله علم أسرار الصناعية الكلامية عنل له أن الكلام لوكان جاماعي وذهب الباطل كان مشتملاعلى حسن الطابقة التيهي من الوجوه التي تكسوال كالرم حسنا كالعرب عنه فن المدرع و مكون كفوله قدل أدخلني مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق وبيان ماتفيده ألاستعارة المكنمة هوتصو سرهالفكرالمتعقل الباطل في صوره وقوة الحق الذي سطاه اويزيلها والمعجب أن بكون إلها لوأنفقت مافي الارض جيءا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم ومارميت إذرميت ولكن الله رمى وطور بق تصوير الماطل في صوره أنه الماشيه بذى روحدون تخصيص حبوان أوجب أن يلتفت فكرك الىسائر أنواع الحبوان وحواص كل نوع وحمنشذ تقول الماطل مثل السماع العادمة افتراسا محاهرة أوختلاأ ومالمكر والمحلة فتشده باطلابأ سدو ماطلابذت وباطلابعاب وباطلابغواب وحدأة وبأطلابثور وجارالى غيرذاك وأشدالماطل وأنكره مايكون شبه الانسان حيث كإن الانسان حامه السائر خصائص جميع الانواع فالبعض يعلى القهر والعدوان والسلاطة

ولمابدالى منك ميل مع العدى \* على ولم بحدث سواك بديل مديد مددت كاصدار مي تطاولت \* به مدة الايام وهو قتيل ولا الله من حكيمة الدين حكيمة الدين الى ضعف عضوا بتناسل

ينام على كف الفتاة وتارة به اله حركات لا بحس بها الكف كايرفع الفرخ ابن يومين رأسه به الى أبويه ثم يدركه الضعف ولم يبق في أبدى الناس اذذاك من شعر راشده في الاشعره في هذا المعنى وهو كثير وفيه

عاسن وتناقله المؤلفون في كتب الادب وقال النالر ومي

ماأنسى لاانسى خمازا مررت به بدحوالرقافة وشك اللح بالمصر ما بين رؤيتها قوراه كالمقر ما بين رؤيتها قوراه كالمقر الاعقد دار ما تنداح دائرة بفي صفحة الما على في مساكر

وقال النارشق

ومهفهف عمده عن نظرالورى \* غيران سكنى الملك تحت قبابه أوماالى ان ائتسنى فأنيتسه \* والفحر ينظرمن خلال سعابه فضعمته الصدرحتى استروبت \* منى ثمانى بعسد طبب ثمانه وكان قلبي من ورا مضلوعسه \* طربا بخسيرة لمسه عابه ومن أحسن التشابه في خفقان القلب قول من قال

ولى كبدحرا ونفس كانها \* بكف هدومابر بدسراحها كان عدلى قلم قطاة تذكرت \* على ظهأ وردافهزت جناحها

والتشبيه الذي يكون المشه به فيه مركا فيكون وجه الشبه منتزعا من المجموع يسمى تشبه التثييل فتى حدد فت منه المشبه والاداة صارا ستعارة تميلية ومنى صلح لان يستعل في مواضع كثيرة استشهادا أواستر واحاوتاً سماسي مثلاقال

كاأبرقت قوماعطاشاغامة ، فلمارأوها أقشعت ونجلت

رق الزجاج وراقت الخـر ، فتشابها ونشاكل الانر فكانما خـرولاقـدح ، وكانما قدح ولاخـر وعن هذه المعنى عمر بعض المغاربة بقوله

خفيت على شرابها فكاغل به يجدون ريامن انا فارغ ومثل قول الى اسعاق ابراهيم بن هلال الصابق

تشابه دمهی اذبری ومدامتی به فن مثل مافی اله کاس عبنی تسکب فوالله ما ادری ابا مخراسبات به جفونی امن عبر نی کنت اشرب

ومن الشبه به ما يكون أمرا وهم أجهل به غرض التشده كقول امرئ القيس في تشدر النبال \* ومسنونة زرق كانباب أغوال \* يحكى ان بعض المحدين الذير يتها لكون في طلب مثله عيلون بها الى القرآن قال في محلس بعض الملوك ما حسن التشديه علا بعرفه الناس في قوله \* طلعها كانه رؤوس الشياطين \* فقال بعض العلما والحاضرين انصموالى منبرا أجمب فوقه عن مسألة هذا فلم يزدح بن علاد ان أنشدة ول امرئ القدس هذا ففرس المحدوفر حالجلس وقد شبه بعضهم بأم اخترعه كقول الصنوري

وكان مجرالشقم شفاذائصوب او تصعد أعلام ما قوت نشر بن على رماح من زبرجد وكذول القاضي التنوخي وهومن العبارات النبرة

وراح من الشمس مخاوقة به تضمنها قدد حمن نهار هوا ولكنه علمدد به وما ولح نه علم علم المسار كائن المدر لها بالمدين به اذامال بالشرب أوبالدسار تدرع ثوبامن الماسمين به له فردكم من الجلنار وهذاوان كان حسنال كنه ليس في الفضل مثل قول اين الرومي

ولازوردية تزه و بزرقتها ، بينالر باض على حرالدواقيت كانها فوق قامات ضعفن بها ، أواثل النارفي أطراف كبريت

فالتشييه بين الاشماء المحققة أدل على النماهية وأعجب للنفوس و وقع هدا التشبيه لشاعر آخروا مكن ليست عبارته في سلاسة عبارة اس الرومي قال

ولاحت النمس تحكى عندمطاءها \* مرآة تسبربدت في كف مرتعس وادريس بن اليماني العمدي قوله

قبلة كانتء لى دهش به اذهبت ما بى من العطش ولها فى القلب منزلة به وعدتها النفس لم تعش طرقتى والدجا لبس به خلعا من جلدة الحبش وكائن النعم حدين بدا به درهم فى كف مر تعش

ومن التشديه نوع معود تشديها ضمنيا أومكنيا عنه كقول أبى الطيب يخاطب سيف الدولة

رأية ك فى الذين أرى ملوكا ب كانك مستقيم فى محال فان تفق الانام وأنت منهم ب فان المسك بعض دم الغزال فقد تضمن احتجاجه لدعوا مشديه المدوح بالمسك فى أن كالزمبان لاصله بخصائص

جعلته حقيقة منفردة واستعل هذا النشيبه مرة نائية في نفسه حيث يقول

وماأنامنهم بالعيش فيرم \* ولكن معدن الذهب الرغام ومن الطرائف ما يحكى أن بعض الناس قال لا بى الطيب ان القافية أنجأنك الى مقابلة المستقيم بالمحال واغبا يقابله المعوج وماذا كنت تقول في قافية البيت الثانى لوقات في الاول كانك مستقيم في اعوجاج فقال كنت أقول فان البيض بعض دم الدجاج نمان المقابلة صحيحة اذا لهال في اللغة هو المصروف عن جهة قصده فهو معوج والحال عنى الممتنع استعال اصطلاحى بين أهل علم المكلام وليس لغويا ومثل قول محدد ابن وهب

وبدا الصباح كان غرته وجه الخليفة حين عقد

بدت قرا ومالت خوط بان ، وفاحت عنبراورنت غزالا التشبيه المفوف التشبيه المفوف ومثل قول امرئ القيس، كان قلوب الطير ، التشبيه الملفوف ومثل قوله

حلت ودنما كانسنانه به سنى لمب لم يتصل بدخان تشبيه التفصيل وقد بترك التشهيه الى الحكم بالتشابه فرارا من ترجيح أحد المتساويين في رأى المتكلم مثل قول الصاحب اسماعيل بن عباد

عن نُفسه بدرجة براعته فرأيت اثبات ماوجدت منها ليتخذه طــــلاب الادب سراج عشون في ضوء مقال

جفاوده فازوراومل صاحبه به وأزرىبه أن لايزال بعاتبه خليه الدنسة كثرا لوعة الهوى به ولاسلوة الهزون شطت حياشه اذا كنت في كل الامه ورمعاتبا به صديقك لم تلق الذى لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فانه به مقارق ذنب مرة ومجانبه اذا أنت لم تشرب مرارا على القدا بنظمئت وأى الناس تصفوم شاريه رويدا تصاهل بالعراق جيادنا به كانك بالضعاك قد قام ناديه

ومنها

وسام المروان ومن دونه الشجا به وهول كلج المحرجات غواريه أحلت به أمالمنا بالمنا بناتها به بأسياف الناردى من ضاريه وكادا دب العدد و لسخطنا به وراقينا في ظاهر لانراقيه وكادا دب العدد و لسخطنا به وابيض تستسقى الدما مضاريه وجيش مجنح الليل برحف بالحصابه و بالشوك والخطى حراثعاليه

ومنها

غدوناله والشمس في خدرامها \* تطالعها والطل لم يجر ذائمه بضرب يذوق الموت من ذاق طعمه \* وتدرك من نجى الفرارمثاليه

بعثنالهم موت الفجاءة اننا \* بنوالموت خفاق علينا سيائيه فراحوافر بق في الاساري ومثله \* قتيل ومثل لاذبالجر هاريه اذ الملك الجمهار صحر حده \* مشينااليه بالسيوف نعاتبه قال بعض رجازالعرب \* (والشمس كالمرآة في كف الاشل) \*

ومنه أخذالف إضى الفاصل قوله

والشميس من بين الارائك قد حكت ب سيمها صقيبلا في بدر وعشاء والشهاب التلعفري قوله

أَفْدى الذي زارف في الليل مستقرا بر أجلى من الامن عندا كائف الدهش ولاحت

ولاحت اساريها الثرياكانها به لدى الإفق الغربي قرط مسلسل فهذا أحسن ما قيل في تشبيه الترياقال بشار بن بردوه ومن شعرا الدولت بن الاموية والعماسة مازات منذ سمعت قول أمرئ القدس في تشديه شدين نشئين

كان قلوب الطير رطماو ما بسا \* لدى وكرها العناب والحشف البالي

أعل نفسي في تشده شيئين نشيئين حي قلت

كان مثارالنقع فوقع رؤسنا به وأسمافناليل مهاوى كواكمه وشديه بشاره فدامن أحاد التشابيه يحكى المهقد لبشارمن أين جاك هذا التشديم ولم والدنياقط فانه ولد أعمى فقال ان عدم الاشتغال بالمنظورات يوفرا محسوية وي الذكا وأنشد لنفسه

عمت جندناوالذ كامن العمى \* فِئْت عجم الظن للعلم موللا وغاض ضياء العين للعلم رافدا \* لقلب اذاماضيع الناسح صلا وشعر كنورالروض لائت بينه \* بقول اذاما أخزن الشعر أسهلا

وقداستعمل بشارهذاالتشيمه ونزل فمه درجة في قوله مخاطما

خلقت سماء فوقنا بعجومها به سموفاونقعا يقيض الطرف اقتما

وقالمسلماس الوليد

فى عُسكر تشرق الارض الفضاء به الليل أنجمه القضبان والاسل وقال النام النجوم

اذاشدت أوقرت البلاد حوافرا ب وسارت ورامى هاشم ونزار وعم السماء النقع حتى كانه ب دخان وأطراف الرماح شراد

وقال المتني

فركاغا كسى النهار بهادجى بد لمل واطلعت الرماح كواكبا فهؤلا في فول الشعراء المعدودون بدني أن تتأمل كمف علم في الشي على أثر ذلك الشاعر الفريد وقد ضربت صفحاء ن كثير تناولواذلك التشديه كيفما تتأولوه وبيت بشارا لذكورمن قصيدة موجود بعضها في الكتب وهي من الشعر الرصين الذي يعرب المجم من شدكل المجموع وشدكل الاجزاء ومقاديرها في رأى العدين وهدأتها الوضع وقرارها في موضعها فقد أمعن النظر قبل التشديد ولذلك افتخر بقوله لمن رأى فليسا حشوا والملاحية بضم الميم وتخفيف اللام أو تشديدها فوع من العنب الابيض في حظول وامر والقيس فاته بعض ذلك مع اشقال بيته على ماليس له دخل في التشديد فا مخلص لفظ التشديد الثريا كقطعة من وشاح مفصل وفي بيت ابن الطثر به الحركة المشبه به مدة التشديدة وأنزل هذه التشابيد تشديد ابن الزيروبروى بيت ابن الطثر به الحركة المشبه به من من سلكه فتبدد المد وهو أحسن قال ذوا ترمة

وردت اعتساها والثرياكا نها ملى قدة الرأس أبن ما محلق ومن تشابه ما المولدين للثرياة ول الن المعتز

قدانقضت دولة الصيام وقد ب بشرسة ماله للل بالعيد يتلو المربا كفاغر شره ب يفتح فاه لاكل عنقود

وقوله

زارنى والدجى أحم الحواشى \* والثريافى الغرب كالعنقود وهلال المعاه طوق عروس \* بات على على غلائل سود

وقوله

أتانى والاصباح برفل فى الدجى \* بصفرا الم نفسد بطبخ واحراق فناولنها والترباكا \* جنى نرجس حيا الندامى به الساقى وقول أبى الفرج البيغامن شعرا اليتمة المتكسبين بالشعر

خدفوا من العدش فالاعدار فاندة \* والدهر منصرف والعدش منقبض في عامل الدكاس من بدرالدجي خلف \* وفي المدامة من شمس الصحى عوض كان نجم الثريا كف ذي كرم \* مبسوطة للعطام ليس تنقبض وقول الصنوري

فى الشرق كائس وفى مغاربها « قرط وفى أوسط السماقدم وليعضهم فى شـكاية طول الليل

كان الثريا راحة تشرالدي به لتنظرطال الله لأمقد تعرضا عجبت المدل بين شرق ومغرب به بقاس بشركمف برجى له انقضا وقول الاشهب ابن رميلة

هـى الشمس مسكنها في السماء به فعز الفؤاد عـراه جميلاً فان تستطمع الما الصعود به ولن تستطيع الما النزولا

فاحسان الوالطيب التصرف فيه حيث أثبت ونفي ورفع وخفض واذا كان وجه النشيه خفيا وجب ذكره والافالاحسن حذفه حتى لوزاد ظهوره كانت الاستعارة الحسن من التشيمه فالاحسن لمن حصل على او انزاحت عنه شبهة أن يقول قد انزاحت عن قلبي ظلمة وامتلا نورادون أن يقول شبهة كالظلمة وعلى اكالنور قال الطغرائي

ابدل فان المال شعركا \* أوسعته حلقا مزيد نمانا

فنشيه المال بالشهر في ان از اله كل توجب تكاثره من التشابه الغربة التي لا تؤهلها الالفطنة بعد الفطنة وعما ينته عي بك الى عابة معرفة ما بين الشعراء من التفاوت الامر الواحد يتذاول تشبيه العددال كثيره من موه في الفود جذلك الثر بامصغر ثروى بالقصرام أقروى كثيرة المال وهواسم المحوك الذي غلب عليه اسم المحم كاتعرفه من قول العربي اذا طلع المحموماء ابتغي الراعي كساء وهو مجوع كواكب صغاره تقاربة منها سمة قطاه رة والسابع خفي عتبرالناس به حدة المصروكان اكل الناس في جميع احواله تدينا صلى الله عليه وسلم يعذ الثريا احد عشر كوكا أكثر الشعراء من العرب وغيرهم تشديه قال الهيثم بن عدى احد على الاب في المناس المقال الله عليه وسلم يعذ الثريا حد على الشاريا فقال قائل بيت عند الله بن الزير كامير من شعراء بني أمية عبد الله بن الزير كامير من شعراء بني أمية

وقدلاح في الغور الثريا كاغما م به راية بيضاء تخفق للطعن

فقال صاع أريد أحسن من هذا فقيل بيت امرئ القيس

اذاما الثريافي السماء تعرضت يه تعرض اثناء الوشاح المفصل

فقال أريد أحسن من هذا فقيل بدت ابن الطثرية

اذاماالثريافي السماء كانها \* جانوهي من سلكه فتسرعا فقال أريد أحسن من هذا فقال الحاضرون ماعندناشي فقال صالح بيت أبي قيس ابن الاسلت

وقدلاح في الصبح الثريالمن رأى به كعنقودم الاحية حدين تورا فهؤلاء من شعراء العرب حاهليان ابوقيس وامرؤ القيس وأمويان بريد بن الطثرية وعبدالله بن الزبير وأغما كان تشبيه أبن الاسلت أحسن لكونه تضمن جيم أحوال

شأ واحدا ذا أجزاه مؤتلفة منتظمة الاعال على تهج واحد ضرب الزرع مثلالات سرهاالدس الحق الذى بدأها بواحدتم لمول يستضيف الواحدالي الواحدوا عجله الحالة حتى قامت أمة مؤتلفة القلوب مجتمعة الالسنة ساعية في طريق واحدة الى غاية ينز الماالكل على السواء فأن قدالمشل لما بالزرع مفيد امع الاختصار من الارتب ووحدة المقصود مالا بعطمه أن قال أمة مؤتلفة الى آخرما يقال من العمارة عن المعا التي يحصرها عندف كرك القندل بالزرع وفي هذا المدنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤور المؤمن كالمذيان بشديعضه بعضا وقوله المؤمن لاهل الاعمان عنزلة الرأس الحسر وقوله المسلون تتكافأ دماؤهمو يسعى بذمتهم ادناهم وهمميدعلى من سواهم ها وعليك ماطلاق الفكر في سائر التشابيه القرآنية التي هي منزلة الشمس من التشاب اذك انتصادرة عن اللط ف الخيمر الذي لا تحفي علمه خافية وقال علمه الصل والسلام الناس معادن كما دن الذهب والفضة وقال ابو بكر وعرمني عمة زلة السه والبصر وقال أصحابي كالنجوم بأبهما قتديتم اهتديتم وقال ماأنتم في غيركم الأكالشمر السضاء فى الثور الاسود وقال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كشل الغيث الكذ أصاب أرضاف كان منهانقية قيلت الماء فأنيتت الكلا والعشب المكثير وكار منهاا حادب أمسكت الماء فنفع الله مه الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منهد طائفة أخرى اغاهى قبعان لاعمان ماء ولاتنبت كلا في ذاك منل من فقه في دين الله ونفعهما بعثني الله به فعلم وءلم ومثل من لمر فع بذلك رأسا ولم يقدل هدى الله الذي أرسات به وقال العالم في قومه كالني في أمته فأى عناية تلزم طسال الادب ماعتما مقاصد القشده الذى شرفه بالاستعمال الكارم المقدس العادرعن الحضرة الالهيمة والصاهرعن حضرة الرسالة ثمان الشعراء لمحواقدها وحديثا باستعماله على تفاور عظيم بدنهم في توقيعه في مواقعه وتربينه بقرائن ساظر بهضها بعضافي الملاحة حتى اله رعاً كان التشييه من المبتذلات فتحمله القرينة الاطيفة من المستغربات كقول أبىالطم

م تلق هذا الوجه شمس مهاره به الابوجه ليس فيه حياه كثره بي ألسنة الشعراء قد عا التشديه بالشمس قال النابغة الذبياني فانك شمس والملوك كواكب به اذا طلعت لم يبدمنهن كوكب وقال العداس من الاحنف

النفس الاجهدة باللؤلؤالندور لايكون أن يقال ولدان حسان واتعون رشمه المعنوم بعضافي الجال وقال وحورعين كامثال المؤلؤ المكنون أى اللؤلؤ في صدفه أوالحفوظ عما يغسر نضارته وبكذر صفاء ماثبته ولماكانت امحور مقصورات في الخسام وكان الولدان مترددين في وظائف خدمهم كان اللؤلؤ المكنون مثل الحور وكانمثل الولدان اللؤاؤ المنثور وقال والذين كفروا أعالم كمراب بقمعة يحسمه الظما تنماأ - تى اذاحاءه لم عدد شمأ وقال مثل الذين كفروابر بهم أع المم كرماداشتدت بهال يح في يوم عاصف وقال وقدمنا الى ما علوا من عل فعلناه هما أ منثورا أعلل الكفارمن عبادة الاصنام في العرب بأنواع العبادات التي مالا بضرمنها لا ينفع وعبادة المنودالناروالاء والبقروالكواكب ومعاناتهم الشدائد فيذلك أعال ماطلة لانستعقب حبراغيرانها فيظاهرا لامراعال بروانقياد وتسليما نفس وأموال في طاعة الله فضرب لماالمثل من حيث ظاهرها الطامع وباطنها الحسر بالسراب وضرب الرماد وهوما يبقيه احراق النارحيث تطبريه الرع الشديدة مثلالياسهم من الانتفاع بها وكذاك المباء المندور بلى من أسلم وجهه الله وهو عسن فله أجره عندر مه ولاخوف علمهم ولاهم يحزنون وقال ومثلهم في الانجيل كزرع أخرج شعام فا تزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعب الزراع اعلمان الخالق المارئ المصوّر قدأودع كل نوعمن أنواع مخلوقاته سرا اليه ينسب جميع مانظهر صدورهمنه في مسكنه نسبة الفعل الى الفاعل وبازاه ذلك السرومسكنه بوضع اسم النوع مثلانوع الانسان نوع مستوى القامة عريض الاظفار ماش على رجله عامل بدره داع الفكرة في الماضي والحاضر ونتائجهماالا تيةالى غيرذلك من الخصائص الانسانية فهي منسوبة لذلك السرالمي انساناوله باعتبارات مختلفة عدة اسماه فياعتباراطفه ومشابهته الريح يسمى روط وباعتما واستضافة الاجزاءالتي يزداد بهاهم مسكنه يممى غاذيا وناميا وباعتبارافاضته الصورة يسمى فوة مصورة وباعتمار حفظ الصور والمعاني سمي عقلا وهكذا بقمة الاسما واعتباراتها فاسم الزرعموضوع بازاه السر الذي يذهب بأعضا النمات متدا الحانجهات الختلفة على الحدود المسنة الى الغاية التيله والشطأ هو المادة الحافظة لهفى الحية والنواة وغيرهما فتى اسكنت الحية رحم الارض مع استيفاء شرائط النمات وجدذ لك السر مساغا أغديد مامعه واستضاف الأجراء المتناسمة موزعالها على احدازها الطالبة لما حتى بكون شخص تام قائم على صورته الخاصة به فيكون

عداوته لهم واخرانه اياهم فوقعت العاقبة موقع الغرص فعبر عنها بعبارته والاستعار بالكثابة أوالم تكنية أى المستورة لا تكون مذكورة في المكلم واغما يذكره المستعارله بعض خواص المستعاره في دل عليها وهو قرينة الاستعارة وتارة بكوا المستعارله بعض خواص المستعاره لا ينقضون عهد الله فالعهد مشبه بالحبل فان الدين بعصم القلوم في من افتراق الاهوام ما بقي على حالته كا عنع الحبل الحزمة من تفرق عبدانها ما بقي على منافقه والتواديم منافقه والتواديم في المنافقة وقومستعار لم يذكر وذكر النقض الذي هفرينة المكنمة فيه استعارة تصريحية تمعمة وفي قول ليبد

وغداةر مح قدوزعت وقرة ، قدأصعت سدالهمال زمامها

تشديه الشمال والبرديانسان وناقة أمسك مزمامها فهويقبل ما تارة ويدبر تارة فالما والزمام غيرمسة مارين الشيخارية الديوقع في الخيال المقرة زماما والشعبال يدا والترشيج التقوية والمرشحة مقوّاة بذكر ما يلام الشه به قال تعبالي أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى فيار بحت تحيارتهم في ديث ربح التحيارة يقوّى استعارة الاشتراء والقنيل جعم منال الشيئ بكون على صورته وهيئته جلته كجملته وأجزاؤه كأجرائه والاستعارة المقدامة كذلك فن قال

أرى ما و في ظمأ شديد \* ولكن لا سبيل الى الورود

مكان أن يقول أعلم ان أنحديب وراء هذه انجدرانات العالية ودوره هدا الحرس الشديدة أناعلى مايى من حوارة الشوق وشدة الولع لاعكننى الوصول الى مغازلته والراحة بالمحادثة معه فقد شبه حالة الحب هذه مهمة ظما تن سديد الظمأ واقف على رأس جدارعال تحته ما ولدس له درج فهذه الصورة مثال تلك الصورة ولما كان فى التشديم من نصوير الحال والتأثير فى النفوس مالا تهافه العمارات الاصلية كثر فى الكلام كثرة بالغة لا تكاد قصة من الكلام العالى تخلومنه وكلاكان التشديم أغرب واكثر معانى كانت النفوس له أميل وبه أمهم وسد وردعلك له أمثلة تلكون علم موان نضرة تنزه في الخاطرك وترتاح الها نفسك قال تعالى و بطوف علم موادان مضرة تنزه في الخاطرك وترتاح الها نفسك قال تعالى و بطوف علم موادان عظمة من الحالم والملاحة متشابه بن لا يقير بعضهم عن بعض بحيث لا تذناول العين الاملاحة ولا تجد

وانكان غيراسم جنس عامد فعدالا أوحرفاا ومشتقافه عي التمعية وانكان المذكور لفظ المستعارله فهي المكنية وانكانت الاستعارة مقرونة عايناس المسيهم أنهى المرشعة وانكانت مقرونة عمايناس المسمه فهى المجردة والمطلقة و غرهما وان كان المستعار لفظ أحد الضدّن للا تح فانكان على سمل الاستهزاد فه ي الم كمية وان كان على سيل الناطف والقدين فهي المملحة وانكان التشديه بن هيئتين منتزعتين من عدة أمورفهي الاستعارة التشلية والتفاوت بين طرفي التشديه في المعترك بدنهـما وهوالمسمى و جدالشبه في غد مرالاستعارة والجامع سالطرف ينفها ماعتمار كونه في الشمه مه أقوى أو أعرف والغامة في التشمه افادة المساواة بمن أمرين أوقوة المعنى في المشبه بحيث يحسن ادعا وتساوى الطرفين فيه والاستعارة التمعية هي التي تقع تمعالاست ارة تسمقها في الملاحظة فتكون السابقة أصلية وتكون اللاحقة تبعمة وبمأن ذلك ان الاستعارة اذاحرت في المشتقات وقدعرفت ان أصاها التشدم فالغرض اغماه وتشييه المعانى المستقلة التي تضمنتها المشتقات غالما مثلااذا قلت رك فلان كتفي غرعه فلان فقدشهت شدة لزومه الا ومقهوريته له فكالمنك قلت زومه اماءكر كوب كتفيه فاستعرت الركوب الزوم فيكون هذا الاصل مستعلافى غيرما وضعله فممدع الفروع تكون مستعارة تبعاله وكاتكون الاستعارة فىالمشتقات ماعتمارالمادة تكون ماعتمارالهمثة فتستعارالهمثة الدالة على الزمن الماضي الزمن الاتق بعامع تحقق مامحصل فم ما والايقان به قال تعالى أنى أمرالله فيعث الناس للحساب وقصل القضا وبينهم وايصال كل الى مقره المعدّله أمريقع فى الزمن الآتى فعيارته الدالة عليه أتى أمرالله فلكونه متحققا يقينيا قيل أتى أمرالله وقال تعالى فده هدى للتقين أى المتلسين التقوى وهي اجتناب مانه واعنه وامتثال ماأمروامه عنداسماع الأمر والنهس فاستعير مايدل على التليس بالفعل لماسعصل الملبسيه ورعاكان الاستعارة في موضوع الصفة كااذا قلت فلان سرى مضريه كقتله فهو فزعمن ذلك فزعهمن هذاواذا جرت الاستعارة في الحروف فالتشده مكون فى المعانى الكلية مثلات قول ترتب عاقبة الشيء عليه مثل ترتب المعلول على علته فيكون كل ترتب جزئى مشهالتر تب جزئى فتستعار حينتذا كحروف الدالة على النرتمات الجزئية العلمة لترتبات العاقبة قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا فالغرض مدن التقاط موسى الانتفاع به كاينتفع بالابناء والكن ترتب على التقاطم

مثل قوله فلد عناديه والنادى مجلس القوم فيه يقد نون ومن استعمال اسم المده منه في البدل قول الشاعر به اكلت دمان لم أرعك بضرة به اى دية وكان من العارعندهم اخذ الدية ولم يكن الافي العابزين عن الثار ومقال مثل قولك في ملك فلان الف دينار اتماع ساوى ذلك وعلاقة الزوم حيث لا يكو هنالك معنى على الف دخلت الشمير هنالك معنى على الفروم في قولك دخلت الشمير من هذه المكرة قولت دخلت الشمير من هذه المكرة قيم التعلق وهويد خل في المكلمة والجزئية هذا والمجاز المرسل وعالما على الملاحظة في درجة المكلم ورجاحة متالفا فدة فيه ومحتاج الى دقية والى على الملاحظة في درجة المكلم ورجاحة متالفا فدة فيه فهو محتاج الى دقية والى على الملاحظة في درجة المكلم ورجاحة متالفا فدة فيه فهو محتاج الى دقية والى على الملاحظة في درجة المكلم ورجاحة متالفا في درجة المكانب على ال

\* (القول في الاستعارة) \*

منأنواعه

اعلمانه متى اشترك امران في معنى أواكثر على تفاوت بدنهما فيه فيم معنى مقصود بالافاد وسمى بالعبارة عنه اهل الميان عبارة التسديه وعرفوه بانه الحياق الريام في صفة بأدا لغرض فالا مران الملحق والملحق به هما المشبه والمشبه والصفة المشتركة هي وجه الشبه والاداة هي الالفاظ المفيدة الدلك مثل وجه زيد كالقمر وكانه قر وتخاله قرا وتحسمه وتقول انه وهوم ثل ثم ان عمارة التشديه تورد على صور مختلفة تقول زيد كالبحر وزيد محر محدف الاداة و يسمى حمد شد تسديها بلمغالى بالغاغاية لم سلخها الاتول فان العمارة الاولى منادية الفرق بين الطرفين والعبارة الثانية ناطقة ما بالاتحاد وتقول رأيت الموم قرايد بعاله المنافق بين الطرف درى اللفظ محذف الاداة وأحد الطرفين وحدث الفرق أود عوى الاتحادة والاستعارة فالاستعارة تشديمه أبلغ حيث تركت العمارة المشعرة بالا تنسية مع والمنافقة والى تأليم شحة ومحردة ومطلقة والى تأليم المستعارات الى مصرحة و مكنية والى اصلية وتبعية والى مشحة ومحردة ومطلقة والى تأليم المستعارات الى مصرحة و مكنية والى اصلية وتبعية والى مشحة ومحردة ومطلقة والى تأليم المستعارات الى مصرحة و مكنية والى اصلية وتبعية والى مشحة ومحردة ومطلقة والى تأليم المشتهر بالمحود ومادرالمشتهر ومطلقة والى تأليم المستعارات على وكار هوالمذكور فالاستعارة هي الصرحة الاصلية بالمناب والمرحة الاصلية بالمناب والمرحة الاصلية بالمناب والمرحة الاصلية بالمناب المستعارة هي الصرحة الاصلية بالمناب والمراب المناب والمرحة الاصلية بالمناب والمدالة والمراب المناب المناب والمراب المناب والمدال المرحة الاصلية المناب المرحة والمدالة المناب المرحة الاصلية المناب ال

فاستعل لفظ المسدب فيسده وفائدته بيانان المنة علمم والاحتفاء بهم وكونها فى الدرجة التى ليس ورا • هامنتظر من الظهور بحيث تكون الغفلة عن ملاحظتهما وقلة الشكر علم ما والخروج عن حيرًا ختصاصه بالعبودية له وتنزيه عن تشييه مص عند الوقانة بدأ مور تعدل احدابها اسوأ حالامن البوائم كإفال انهم الاكالاندام بلهم أضل وفيه مع التنبيه على موضع عظم المنة وسلطان الدلالةذ كرجيع المنافع الحموانمة والانسانية بأخصرعمارةلان لفظ الذرية يذكر جميع مقدماتها كاسعث تعقل حكم الله تعالى في انشاء هـ ذه الانواع وترتيم افي سلسلة الشهود الوجودي بعد الغيبة العدمية وارسال الاصول في تربية الفروع الى الحدّ الذي أراده والعاية التي قدرهاوعبارة الحقيقة لاتفيدكل هذاكا ظهرلن سيتعمل فكره فيماخلق لاجله وقال تعالى أم يحسدون الناس والمرادع دصلى الله عليه وسلم فعبر عنه باسعه العامله ولغيره ومن فوائد تسليم المحكى عنه من تناول ألسنة اعدائه اماه والاشارة الى أن الحسدقبيج تعلق عنكان حيثر بطه بالاسم العام وان الفضل الحدودعليه هومنافع الكافة الحاسدين وغيرهم ورمهم بالغباوة أوفرط العناد حيث لم بعرفوامنا فعهم أوعرفواوتركوا وقال تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جعواليم فأفادهذا الجازأن المؤمنين مع كون اعدائه ميداوا حدة في الايقاع بهم متى قدروا والسنتهم منطلقة بتهديدهم والارجاف بهم على غاية من اليقين وسات الجنان وصدق العزعمة لا يبالون ما عدام ما كانوا فلوقيل الذين قال فيم من معود لم يفد ذلك وأسماه القبائل كتميم وقريش وتيم مناستعمال الاسم الخاص علما وكان تقول في إخراب ذوى رأسا وفرق هـ ذاعلى زيدوهذاعلى خالدوقال تعالى عد الون اصابه هـ مفي آذانهم معمة للانامل اصابع ويقول أميرا لجيش مجواسيسه وديد باناته اغماانم عموننا البكم نجاتنا وهمذه اوطانكم مسكونة بأهاركم وعيالكم فيسمهم عبوناوذلك اغمايكون أذأ كان الجزءه والمقصود من الشئ وكائن الشئ ليس الاذلك الجزء وقال تعالى واجعللى اسانصدق في الا تنوين تسمية للذكرا كسن والثناء الجيل باسم آلته ومن استعمال الطلق في المقيد قوله تعالى فتحرير رقية والمرادر قيق مؤمن ومن استعمال المقيد في المطلق مثل قولك جفلة زيد والجحفلة شفة الخيل واعتبارما كان مثل قوله تعالى واتوا البتاى أموالهم واعتبارما يؤل له الشي مثل قولك اعط رحال هـ ذا المكنب كذا ونساءه كذا واستعمال اسم الحال في المحل مثل قوله تعالى ففي رجمة الله ومقابله

وحمروها باستقصا التقبع وحكوا أنه لا يصحان يحوز بلفظ اعتاداء لى عالما الملاقات حيث كان الغرض التكلم بالافقاله رسة والافلا هرعلى المتفاط بن أرا الما الما الفرائم مكونون قد تكاموا بغد برا الفقاله وسه بدرا الهلا المرائم مكونون قد تكاموا بغد برا الفقاله وسه بدا الهلا المرائم مكونون قد تكاموا بغد الله قلنا أن سمى كل شئ بالم الاسما والعد المعام منهم سعدة الشئ باسم آلته فلنا أن سمى كل شئ بالم كلامية تختص به لا تعطم الحقيقة ثم مرجع جمع الما العلاقات المعتمرة كا بعطم تقسيم الدلالة هوال كلية والجزئية أوالقلازم بين المعندين لكن اختلاف جهة التلاز أوجب تعدد العلاقات واسمائها وهي باستقصا والتقديم من أعمة الفن رجهم الله تعالى عشرون انتنان ما خدهما التلازم بين السبب وما خدا ثمتين بين العام وخاصه وهما المعمور السبب والمسدية ان كان المجازة في المنافظ المحام والمحصوص ان كان الفظ المحام والمحصوص ان كان الفظ المحام والمحموم الله والمحموم اللهمور والمدلمة والمحلمة والمحموم وال

اذانزل السماء بارض قوم ، رعيناه وان كانوا غضاما

الضميرمن رعيناه بعودللسماء وهوا الطرف كاندقال رعينا المطر والمرعى هوالنبات الذى سديه المطر قال تعلى أنزل من السماء ماء الحكم منه شراب ومنه شعر فيه تسمون والاسامة هي ارسال البهائم للرعى وهي سائم قا فاستعلم لفظ السدب في المسبب فالعلاقة السدية وفائدة هذا الجائر توصل الشاعرية الي وصف قومه بانهم بلغوامن المقوة غايتها ومن السلاطة نهايتها فهم سادة الناس والناس لهم تبع وذلك أن معنى قوله انا السابقون الى الانتفاع عنافع الارض لا يعارضنا احد في ذلك ولاعنيه نفسه فسوائمناء -لى آثار الامطار راعمة أنف النبات في اول نشأته وأوان نضرته والناس في انتظارا ذننا فلوقال رعينانهات كل ارض وان غضب أهلها لم يكن مفيدا كل ذلك وقد أفرغ بعضهم هذا المعنى في قالب آخر حيث يقول

أرى كل قوم قاربوا قدد في الهم وتعدن خلعنا قدده فه وسارب وقال تعالى وآية لهم أنا جلنا ذربتهم في الفلك المشعون ذرية الناس أولادهم والمجول في السفن الى ارض العرب هو الاطعمة وما به حفظ الحياة ومنها غاؤهم والتولد منهم في السفن الى ارض العرب هو الاطعمة وما به حفظ الحياة ومنها غاؤهم والتولد منهم في السقمل في السقمل في السقمل المناسبة و المناسبة

انمن نع الله التي أسسغها علينا ظاهرة وباطنة ان وهيناه فدا الصوت نصوره مروفا نصوغمنها كلا نعينها الثلاث الاشماء التي يتناولها تعقلنا تناولها الحس أم لالنحضرها بها عندالمدركات متى احتجنالذلك فتلك الاشياء حينشذتسمي معانى وتعيين الكاملها يسمى وضعاوا حضارهاا بإهايسمي دلالة غمان الشئ من الاشياء يتعلق به وينسب البه أمور الماداخلة فيه وهي اجزاؤه واماخارجة عنه كاسبابه ومسديباته ومشابهاته والكلمة المسندة له تحضره بحمد عماية علق به جلمة متفصلة عندالعالم بها فاحضار الكلمة اياه سمى دلالة المطابقة واحضارها اجزاء وسمى دلالة التضمن واحضارها ماعدا الاجزاء من المتعلقات يسمى دلالة الالتزام ولذلك يقال ان الكلمة الموضوعة للشئ موضوعة لاجزائه وسائرمتعلقاته وضعا تبعياوا ذن يتبيزاك انكل ما يحضره اللفظ عندمدركتك بكون لهمعنى والثان تريدهبه وتقصدفهم عناطيك اياه منه حيث تريد الحديث عنه والمح عليه الاان الثي الذي له الرتمة الاولى من الملاحظة عند الوضع هوالذي يتمادر الحالفهم ويوجب حكم المخاطب أنه مرادك وان الحديث عنه وعليه الحيكم وغيره اغط يحكم المخاطب انهمرادك اذا أصحبت اللفظ بأمريدل على أنه مرادك فالألفاظ باعتبار الاوضاع الاصلية والمعانى الاولية تسمى حقائق وباعتبار الاوضاع التبعية والمعاني الثانوية تسمى مجازات فاللفظ اماحقيقة وامامجاز واكقيقة ان وقفت بهاالملاحظة عند معناهاالاؤلى لكونه القصودبالافادة ولمجعله وسيلة لافادة بعض المعانى بنصب دليل على ذلك سمت حقيقة صريحة والاسمت حقيقة كناية والجاز والكناية كاسبقت الاشارة المههماموضوع هذا الفن

\*(الكلامعلى الجاز)\*

لفظ الجمازاسم مكان من جازالطريق اذا قطح جوزه أى وسطه وانتهى لغابته تقول هدذا الطريق مجاز لكذا تسميه مجازا باعتبارانك تنتهى منه وتخرج عنه الى غيره والمفظ المسى مجازا مسلك تغرج الملاحظة من معناه الاصلى الى المعنى المناسب له الذى تعقد تريدا فادته و تفهم الخاطب اياه و من هذا عكنك أن تعدالجاز بأنه اللفظ الذى تعقد فى تفهيم مرادك به العلاقة والقرينة المانعة لمخاطبك أن بفهم غير مرادك والقرينة هى الامرادي بعجب لفظ المجازم ن حال أولفظ آخر والعلاقة هى المناسبة والارتباط بين المعنى المعنى المراد وقد بحث العلاقات التى لاحظة العرب في مجازاتها المعنى المراد وقد بحث العلاقات التى لاحظة العرب في مجازاتها

6070 M37

\*(بسم الله الرحن الرحيم)\* \*(المقصد الثالث في فنون البلاغة)\*

اعلمأن هنه الفنون وغيرها من علوم العربية كاسبقت الاشارة اليه الهاتحصلة الماذلي هممهم في غصيلها بتتبع المكلم العربي يسمعونه منهم ويروونه عنهم وأولء تنبه لاستخراج هدد الفنون واتخاذها معيارا لصناعة الكلام حسب ماتقتض الشاعران الشهيران مسلمين الوليدوابوعام حبيب في أوس الطافي ولكن لميدوناه واغما كانا يتحدثان بهما ويسميانهما البديم وأما أكرثرا من استعال مقتضماتم وتبعهما بعض شعراء ذلك العصرغالب ميلهم مع زخرفة الالفاظ كاسينكشف لك في فر المدرع انشاء الله تعالى أخذالشعرهمية غيره يقته العربية حتى ان فول الشعرا إذذاك كانوا يقولون قدأ فسدهؤلا الشعر بذلك الشئ الذي يسمونه البديع ولمرزل بتزايدا كحديث في ذلك الى ان جاء عبد الله بن المعتز وقدامة السكاتب فوضع كل منهد موضوعا اطيفا ثما تسع القول فيه بعد وأقبل عليه كتاب الانشاء ومعوه الميان وهدا أغوذج تأليف الاواثل في هـ نده الفنون ابتدأ بعضهم كانه بقوله الملاغة على عشرز أقسام الاعاز والتشيبه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين والمالغة وحسن البيان غمأخذ في سان كل منها والاستشهاد علمه وذكر تفاوت الملغا فمه والاتسعت دائرة القول في العلوم الفلسفية بين المسلمن حتى أفضى بهمالتكلم في تخليص العقائد الاسلامية وازاحة الشبه عنها الى كشف حقيقة النبوة وبيانجهةاعجازالقرآن رأى الناس نفع هذه الفنون في معرفة اعجازالقرآن الذي هو برهان الدين الحق فصار من العلوم الدينية واشتغل بهاطائفة من الناس واكثروا فيهامن التآكليف وأؤله مالشيخ عبدالقاهر وبحسب اختلاف جهات البحث ميزوا الفنون وخصوا كلا بلقب وهي ثلاثة فنون فن يعث عن الالفاظ من حيث كونها مستعلة في معانها التي وضعت لما أوفيا بناسها اعتماد اعلى المناسمات وسموه فن الميان وفن ببحثءن المركبات من حيث تحتلف صورهالاختلاف الأغراض منهاوسموه فن المعانى وفن يجعث عن أحوال تعرض المكالم فنكسمه حسناو معود المدرع ولندا بفن السان لائن في علم المعانى اطالة عليه والمديع تابيع لمما فنقول

ن من

الا

الجزء النانى من الوسيلة الادبية للعلوم العربية تأليف حضرة الشيخ حسسين المرصفى مدرس علوم الادب بدار العلم الخديدية العلم الخديدية المصرية

\*(طبعة أولى)\*

\*(طبعت بمطبعة المدارس الملكمة بدرب الجماميز)\*
من الفاهرة المحروسة

\*(سنة ١٢٩٢ هجرية)\*



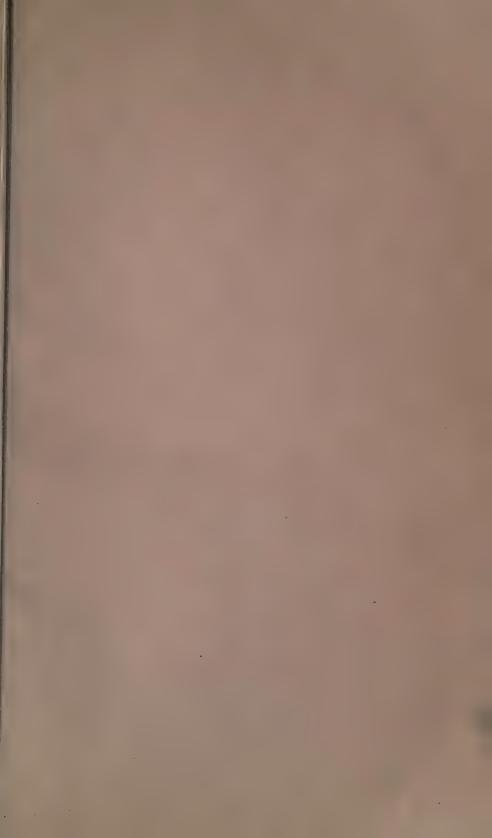





| ٠ | صورة كتاب من عبد الحميد بن يحيى | 777 |
|---|---------------------------------|-----|
|   | أوصى فيه الكتاب بمحاسن الادب .  |     |

٠ ١٣٠ صورة كتاب من المعتصم

٦٣٣ صورة كتاب من انشاء ابي اسحاق الصابعي ٠

٦٣٢ صورة كتاب تعزية عن الخليفة المنتفى ٠

١٣٥ صورة جواب عن المقتنى الى غياث الدين
 السلجونى

١٣٦ صورة جوابعن الحافظ لدين الله ٠

٦٣٧ صورة كتاب من انشاء الصابي عن عز الدولة ٠

ا ١٥٢ صورة كتاب من انشاء الفاضل ابن بنانه الذي سلف القول بانه أول الطبقة الثالثة •

١٥٤ صورة كتاب من انشاء العمال ١٥٤ الاصفهاني ٠

١٥٦ كتب من انشاء تقى الدين ابو بكر ابن حجة ٠

٦٧٣ كتب من انشاء الامير عبد الله فكرى بك .

تمت فهرست وسيلة الادب .



|                                     | arin |
|-------------------------------------|------|
| الاصل الثامين ٠                     | PXY  |
| الاصل التاسيع.                      | 0人9  |
| الاصل العاشـــر ٠                   | 097  |
| الجهة الثالثة في أمثلة تعين علسي    | DAY  |
| تربية الذهن •                       |      |
| خطافي النمرة والصواب ١٦٥            |      |
| صورة كتاب من النبي صلى الله عليه    | 0人9  |
| وسلم الاكيدر صاحب دومة الجندل       |      |
| كتاب النبي الصادر لوائل بن حجسر     | 09.  |
| أحد عظما حضرموت وأمثاله .           |      |
| كتاب النبى لخالد بن الوليد جوابا    | 091  |
| عن تابة صلى الله عليه وسلم ٠        |      |
| كتاب الصديق رضى الله عقص            | 097  |
| لاهل الردة حين ولى الخلافـــة٠      |      |
| صورة كتاب صدر من أمير المؤمنين عمسر | 095  |
| بن الخطاب •                         |      |
| صورة عهد كتبه على كم الله وجم       | 090  |
| لمالك المعروف بالاشتراك النخعى      |      |
| صورة كتاب الاسكندر الى الحكمم       | 711  |
| أرسطو وجوابه                        |      |
| صورة كتاب من عبد الملك بن مسروان    | 718  |
| للحجاج بن يوسف وجوابه منه له        |      |
|                                     |      |

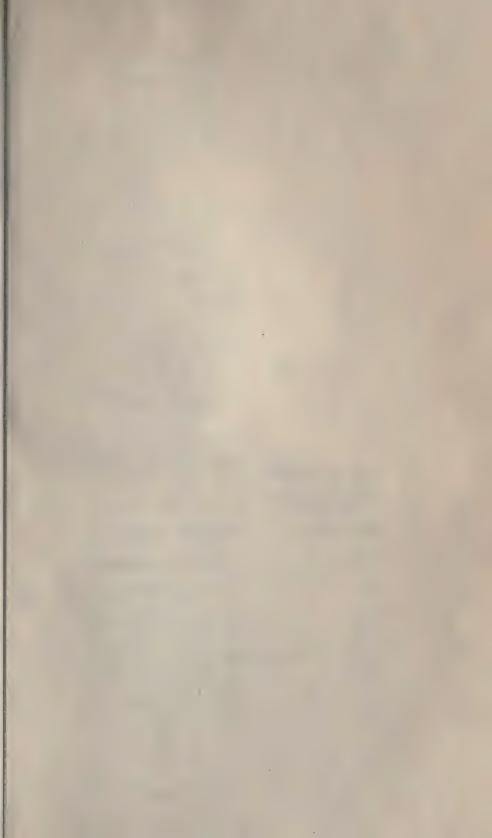

199 الباب الرابع في وصل بعض الكلم ببعض على خلاف الاصلى الذي هو الفصل ليناسب الحظم اللغظ •

٢٠١ كتابة الانشاء ويقال صناعة الترسل

۲۰۲ الجهة الاولى فيما يجب تحصيلة على من يريد أن يكون كاتبا .

١٦٤ فصل في صناعة الشعر ووجه تعلمه ٠

٢٢٥ الطبعة الثانية •

٥٦٦ الطبعة الثالثــة ٠

٧٦٥ الجهة الثانية في أمور كلية

٧٦ الاصل الاول حسن الافتتاح المطلوبفي سائر انواع الكلام

۲۱ الاصل الثاني براعة الاستملال المطلوبة
 ني كل فن ٠

٧٧٥ الاصل الثالث المقدمة ٠

• ٨٥ الاصل الخامس الادعية التي جــــرت عادة السلف باستعمالها في المكاتبات ·

٥٨٥ الاصل السادس.

٨٦٥ الاصل السابع .

Jab-11 145

۱۷۳ الحزير

۱۹۲ الكلامعلى الالف الكلامعلى الالف الكلامعلى الون التوكيدونون اذاوالتنوين ١٩٧ الباب الثانى فى زيادة حروف ١٩٨ الباب الثالث فى حدث بعض الحروف

١٧٢ الرخ

144 الرمل

١٧٤ السريع

271 Hings

175

IVO

IVO

IVO

IVO

177

IVT

149

198

195

المنفيف

المضارع

المقتضب

المجنث

المتقارب

المتدارك

القافية

١٨٩ الفن الثاني الموالي

١٩٤ الكلام على الممزة

الفن الثالث فن النوشيج

المقصد الرابع في الكتابة

الباب الاول في الحمزة والالف

ونون التوكيد ونون اذوهاه التأندك

| · interest                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٨ حسن الاتباع                          | فة المحال المناف المالي المال |
| ١٣٩ التفرياع                             | ا الجمع والنفريق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| التدبيج التفسيرو يقال الثبيين الد        | المعمع التقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ١٤ سياقة الاعداد ويقال التعديد         | المعمع التفريق والتقسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا ١٤١ حسن النسق                          | ١٢ التوشيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١٤١ حسن التعليل                          | ١٢ الاحتراس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مع و التعطف                              | ١٢ الايغال ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۶۲ الاستشباع<br>۱۶۰ الة كمين            | ١٢٥ شجاعة الفصاحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا ۱۶۳ القدالمدح بايشبه الذم              | ١٣٠ الفرائد<br>١٣١ الاشتقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٤٣ الايضاح                              | ١٣١ الاشتقاق<br>١٣١ السلبوالايجاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٤٤ الثوهيم                              | علا الله كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الالغاز                                  | ١٣٢ مالايسفدل بالانمكاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ا ۱ <sub>۶۶</sub> الارداف<br>۱۶۶ الاتساع | المراد التوسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٤٦ جمع المؤتلف والمختلف                 | ۱۳۳ الاشارة مي الم <sup>رك و مردد</sup><br>۱۳۳ الترتيب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ١٤٦ الابداع                              | ۱۳۳ المشاركة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٤٨ الالتزامو يقال لزوم مالا يلزم        | ١٣٤ التوليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٤٩ الزاوجة                              | ه ۱۳۰ الابداع المراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ا ۱۶۹ القبريد<br>۱۶۹ ايهـامالتوكيد       | ۱۳۳ النوادر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٥٠ البرصيع                              | ۱۳۷ التطریز<br>۱۳۷ التنکیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

T 70 37

|                             | 1203                           |       |
|-----------------------------|--------------------------------|-------|
| عميفة                       | 10/3/                          | in a  |
| عه الاستثناء                | الاستدراك                      | 11    |
| ه و مراعاةالنظير            | الابهام                        | 34,   |
| ه التوجيه                   | المطابقة                       | Tr P  |
| ه و القشيل                  | ارسال المثل والكلام الجامع     |       |
| ٩٦ القسم                    | التغيير                        | 11 60 |
| ١٠٠ حسن التقلص              | النزاهة                        | AI M  |
| ١٠٢ الاطراد                 | التهكم والمزل الذى براديه الجد | AF 18 |
| ١٠٢ العكس                   | الفول بالوجب                   | AT    |
| ١٠٣ المناسبة                | التسليم                        | A E   |
| ۱۰۳ الجمع                   | الاقتباس                       | AŁ    |
| س. و الانستمام الله الله    | التفويق                        | ۸V    |
| ١١٣ ائتلاف المعني مع المعنى | المراجعة                       | AA    |
| ١١٥ المبالغة ويقال التبليب  | المناقضة                       | AA    |
| ١١٦ التفريق                 | المفايرة                       | 49    |
| ١١٦ التليح                  | التوشج                         | 4./   |
| ۱۱۸ العنوان                 | الثذييل                        | 11    |
| ١١٩ السبيم ويسمى الارص      | نشابه الاطراف                  | 91    |
| ۱۱۹ التشريع                 | التثم                          | 90,   |
| ١٢٠ المذهب الكلاى           | الهبوفي مغرض ألمدح             | 45    |
| ١٢٠ نني الشيئ بالجابه       | الاكتفاء                       | 91    |
| ا ۱۲ الرجوع                 | الاحتباك                       | 98    |
| ١٢١ التورية                 | اتصال النتائج                  | 18    |
| ا ١٢٤ الاعتراض              | ردًا لعِزعلى الصدر             | 98]   |
|                             | The second second is the       |       |

1.

## اصراني والدى هذا اللذي بالعلف المعانية المعانية المراج المعانية المراج المعانية المراج المعانية المعان

فهرست وسيلة الادب

| مصفة |                               | äà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ٤0   | المفصد الثالث في فنون الملاغة |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| ٤A   | _                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
| - !  |                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
| •1   |                               | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| •1   |                               | ΓA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| •    |                               | ٣.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| ••   |                               | ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 00   |                               | ٣٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 07   |                               | rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|      | The same of the               | ٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| •1   |                               | r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| .7   |                               | ٣٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| .7   |                               | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| •7   |                               | ГА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| •    |                               | <b>T9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
| OV   |                               | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| • 1  |                               | ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 9    |                               | ٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 9    |                               | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
| 1.   |                               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|      |                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |
|      | Cos.Gs:                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |
|      | A                             | الكلام على الجماز القول في الاستعارة القول في الاستعارة القول في المكاية الفن الثاني علم المعافي الفن الثاني علم المعافي الجلة الشرطية المدف التقديم المدف التقديم التقديم التقييد التقييد التقييد التقييد التقييد التقييد الموضع المراب الجلتين فاكثر الموضع الدول الموضع الشائي الموضع الموضع الشائي الموضع |  |  |  |  |

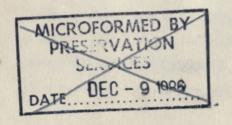

SEEN BY PRESERVATION SERVICES

DATE.....

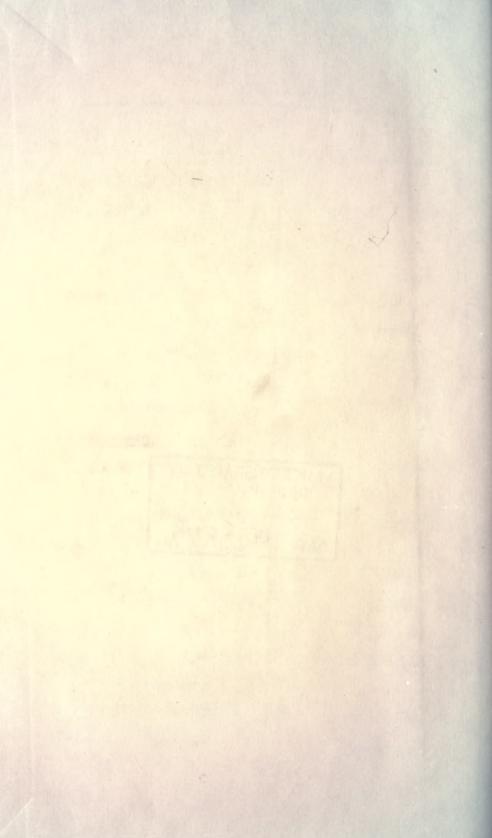

BINDING SECT. FEB 2 7 900

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

PJ 6070 M37 1872 v.2

